# 

شــــرح

عبيد الله بن فضل الله الخبيصي

على

تهذيب النطق والكلام

تأليفت

سعد الملة والدين مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازانی الهروی الحننی الخراسانی

وعليه حاشيتان

الأولى : للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي المولود سنة ١٢٣٠ ه.

« وهي التي جردها على بن مصطفى المدعو بالدردير وسماها :

[ التجريد الشافي على تذهيب المنطق الكافي ] ،

الثانية ؛ لا في السعادات شيخ الاسلام حسن بن محمد العطار الشافعي المصري المولود

سنة ١٩٩٠ والمتوفى سنة ١٢٥٠ ه .

مطبعة مصطفى لبابل محلبى وأولاً ده بعشر ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٦ م / ٧٢١

#### تنبيسه

قد جعلنا شرح الحبيصى بأعلا الصفحة . ويليه حاشية الدسوقى ، ثم حاشية العطار مفسولا بينها بجداول .

راجع تصحيحه وذيله ببعض ملاحظات فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد عبد المجيد الشرنو بى من علماء الأزهر ومدرس كملية الشريعة الاسلامية بالجامعة الأزهرية

> مقرر تدريسه لطلبة كلية الشريعة الاسلامية بالجامعة الأزهرية

وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ [نرآن كرم]

## ( بسم الله الرحن الرحيم )

ان أحلى منطق تحلى به لسان كل صديق ، وأجلى ماارتسم فى أذهان أولى التسوّر والتصديق حد الله من تمسك بحججه أنتجت قضاياه اليقين ، وحاز قياسه للسكليات والجزئيات الفضل المبين والسلاة والسلام على أشرف أنواع المخاوقين ، الذى ختمت به النبيين ، وأعليت درجته فى عليين وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين ، واجعلنا لهديه وهديهم متبعين ، وانفعنا بمحبته ومحبة من تبعهم إلى يوم الدين .

[أما بعد] فيقول أفقر عبد إلى مولاه القدير وعلى بن مصطنى المدعو بالدريم إلى وجدت تقرير شيخ الحققين الهمام الشيخ شافى الجناجى على شرح العلامة الخبيصى فى فرّا المنطق قد كتب عليه أستاذنا شيخ الملة والدين الامام العالم الشهير شيخنا وشيخ مشابخنا الشيخ مجمد عرفة الدسوق عليه أستاذنا شيخ المنه وألحقها به مع تحرير أبعض مواضع فيه وكان غرضه رحمه الله تعالى أن يحمل ذلك حاشية مستقاة فانتقل إلى جنات النعيم فجردته معضميمة بعض تقاييد وجدتها مهامش الشمرح مخط أستاذنا المذكور وسميته والتجريد الشافى على تذهيب المنطق الكافى والله أسأل أن ينفع به كانفع بأصله أنه على مايشاء قدير ، وبالاجابة جدير ، نساله سبحانه نطقا مؤيدا بالحجة و إصابة دافعة المحجة ، وهوحسى ونع الوكيل ، ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم (قوله بسم الله الرحن الرحيم ) الكلام عليها قد أفرد بالناليف ولكن لاباس بالتعرض لشيء عما

(بسم الله الرحن الرحم) تهذيب المنطق والكلام افتتاحه بالحمد وتوشيحه بالشكر الذي به النعم تمتد فالحمد لله فاتحة كل كتاب وخاتمة كل دعاء مجاب ، فله الحمد فى الأولى والآخرة وله الحمكم، والمطالب لسواه اذا رفعت فهى عقم ، والصلاة على رسوله الأعظم ونبيه الأكرم هى العروة الوقتى المستمسكين والوسيلة العظمى التوسلين ، فعليه من الله أفضل صلاة وأزكى سلام يتواليان عليه وعلى آله الفيخام وصحبه الكرام .

[و بعد] فيقول الفقير أبو السعادات حسن بن مجمد العطار غفر الله ذنو به وستر في الدارين عيو به إن شرح التهذيب للعلامة الخبيصي مع وجازة ألفاظه وسلاسة معانيه محتاج الى تتميم بعض

ذَكروه بمما يتعلق بها من الفنّ المشروع فيه و بيانه يحتاج لتقديم مقدمة منالفنّ وهي أن القضية مااحتمل الصدق لذاته وهي أقسام أربعة شخصية ان كان موضوعها جزئيا نحوز يدكاتب ومسورة كية إن قرنت بسور كلي نحوكل انسان حيوان ومسورة جزئية إن قرنت بسور جزئي نحو بعض الانسان حيوان ومهملة أن لم تقترن بذلك : أي بسور نحو الآنسان حيوان ، وللقضية أجزاء ثلاثة محكوم عليه كزيد في المثال الأول ويسمى موضوعا ومحكوم به ككاتب في المثال المذكور ويسمى محولًا ونسبة كشبوت الكتابة لزيد في المثال المذكور ولا بدُّ للنسجة في نفس الأمر من كيفية وتسمى مادة كالامكان في المثال الله كور واللفظ الدال عليها يسمى جهة وتسمى القضية موجهة عند ذكر الجهــة كما لو قلت في المثال المذكور زيدكات بالأمكان العام أو الحاص ، والجهات أر بع الضرورة والامكان والدوام والاطلاق ، والقضايا الموجهة التي جرت العادة بالبحث عنها خمسة عشر و يرجع حاصلها إلى أقسام أر بعة الضروريات السبع ، وهي الضرورية المطلقة وهي الني حكم فيها بضرورة نسبة المحمول للوضوع مادامت ذات الموضوع نحوكل انسان حيوان الضرورة . والمشروطة العامة ، وهي الني حكم فيها بضرورة النسبة مادام وصف الموضوع كقولتا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادامكاتباً . والمشروطة الخاصة ، وهي التي حكم فيها بضرورة النسبة مادام وصف الموضوع وقيدتُ باللادوام الدَّاني كـقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لا دائمًا . والوقنيةُ المطلقة ، وهي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين كـ قولناكل قمر منخسف بالضرورة وقت حياولة الأرض بينه و بين الشمس . والوقتية ، وهي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين وقيدت باللادوام الذاتى كقولناكل قر منخسف بالضرورة وقت حيلالة الأرض بينه وبين الشمس لا دائمًا . والمنشرة المطلقة ، وهي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت غير معين كـقولنا كل انسان متنفس بالضرورة وقتاماً .والمنتشرة ﴾ وهيألتي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت غيرمعين وقيدت باللادوام الذاتى كقولنا كل انسان متنفس بالضرورة وقتا مالا دائماء والدوائم الثلاث وهي الدائمة المطلقة ، وهي التي حكم فيها بدوام النسبة مادام ذات الموضوع كـقولنا كلِّ انسان حيوانُّ دائمًا .والعرفية العامة، وهي التي حكم فيها بدوام النسبة مادام وصف الموضوع كـقولنا كلكانب متحرك الأصابع دائمًا مادام كاتبا . والعرفية الحاصة ، وهي التي حكم فيها بدوام النسبة مادام وصف الموضوع وقيدت باللادوام الداتي كقولنا فلكاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لادائما. والمطلقات الثلاث وهي المطلقة العامة وهي التي حكم فيها بفعلية النسبة كقولناكل انسان متنفس بالاطلاق

مباحث وكشف غوامض لمن يعانيه وقد وضعالعلامة الشيخ يس عليه حاشية ضم فيهامن كام القوم أطرافا وأسعف طالبيسه بها إسعافا بيد أنه امتد اليها من أيدى النقساة التحريف وشوهوا محاسنها بكثرة التصحيف هذا مع نقسله كلام الذير بدون عزو ووقوعه بمقتضى الطبع البشرى في السهو وتلاه العلامة ابن سعيد المغربي فشغف بالاعتراض عليه وولع بتعقبه في كل ماعول عليه وقد ألجأه ذلك إلى الاعتساف ويجاوز الانصاف ووقع في أوهام وأغاليط تعكر الافهام 4 وقد قيسل فها سبق من الامثال التي تناقلها الرجال قل أن سلم مكثار أوأقيل له عثار وكثيرا ما ينقل عبارة غيره موهما أنها بما أورى زناد فسكره وقدح وربما أطال في بعض المواضع ذيل الكلام مع عدم

العام. والوجودية اللاضرورية، وهي التي حكم فيها بفعلية النسبة وقيدت باللاضرورة الذاتية كنقولنا كل انسان متنفس بالاطلاق العام لا بالضرورة. والوجودية اللادائمة وهي التي حكم فيها بفعلية النسبة وقيدت باللادوام الذاتي كقولنا كل إنسان متفنس بالاطلاق العام لادائما والمكتنان وهما الممكنة العامة، وهي التي حكم فيها بعدم (۱) ضرورة النسبة كقولنا كل نار حارة بالامكان العام ، والممكنة الخاصة ، وهي التي حكم فيها بعدم ضرورة النسبة و بعدم ضرورة خلافها كقولنا كل انسان كاتب بالامكان الخاص فهذه جملة القضايا المذكورة واللاضرورة فيها اشارة إلى مملئة عامة مخالفة للقضية التي قيدت بها في الكيف موافقة لها في الكم واللادوام فيها إشارة إلى مطلقة عامة عخالفة للقضية التي قيدت بها في الكيف موافقة لها في الكم ولكل قسم من الأقسام الأر بعة المذكورة أعم عما قبله فتكون المحكنتان أعم القضايا وتكون الضروريات أخصها و يكون كل من الدوام والمطلقات أعم من الذي قبله وأخص من الذي الممكنة المحلفة وأعم الدوام الموفية العامة وأخص المطلقات الوجودية اللادائمة وأخص الممكنة المحكنة المحكنة المحكنة المحافة .

عاقبه فتكون المحكنتان أعم القضايا وتكون الضروريات أخصها و يكون كل من الدوائم والمطلقات أعم من الذي قبله وأخص من الذي بعده وأعم الضروريات المنتشرة المطلقة وأعم الدوائم العرفية العامة وأخص من الملكة المحلقات الوجودية اللادائمة وأخص الممكنتين الممكنة الخاصة . وإذا علمت هذا فاعلم أن جملة البسملة اما اسمية أو فعلية فالأسمية إن كان المسند اليه فيها مضافا المبتداني فهي شخصية ان كانت الإضافة للمهد الحضوري إذ المراد هسانا البتداء المعين كائن بسم الله الح والشخصية على مام ماموضوعها مشخص معين ، وكلية إن كانت الإضافة الاستغراق بمنى ما دل على الاحاطة بكل الأفراد أو بعضها لفظا كان أولا ولكن الغالب كونه لفظا فن عرفه باللفظ الدال على كمية الأفرادك الإضافة الدالة على العموم إذ السور وسورها الاضافة الدالة على الاحاطة بعض الأفراد ، قال بعض الفضلاء ومهملة ان كانت المجنس فوصد فردمهم على الغالب عورية الكائل بأن كانت المجنس فقط أرمحتملة له والميره من المهدوالاستغراق وذلك لما تقرر أن الإضافة تأتى المائل وذكر شيخنا العدوى في جملة الحد له أن أن فيها ان كانت المجنس تحوي القالون المنافة الدالية فيها معرفا بأن كانت المجنس في ضمن فرد مهم ومهملة ان كانت المجنس ولوعلي سبيل الاحتمال و يأتى كان المسند اليه فيها معرفا بأن تحوالا بتداء فشخصية ان كانت ألم المهد وكلية ان كانت الاحتمال و يأتى وجزئية ان كانت المجنس في ضمن فرد مهم ومهملة ان كانت المجنس ولوعلي سبيل الاحتمال و يأتى مائمة على المائمة والفعلية شخصية ان كانت المجنس في ضمن فرد مهم ومهملة ان كانت المجنس ولوعلي سبيل الاحتمال و يأتى مائمة على المائمة الفلامة والفعلية من المنازة كانداً أو علما كبدأ زيد بسم الله الح أواسم اشارة كبدأ هذا بسم الله الحلامة المنافعة على المنافعة المنافع

ملامهة الحال واقتضاء المقام فتوعرت بما ارتكباه للطالب المسالك وتعسرت عليه المدراك وصار الكتاب بسبب ذلك انبرهما محتاجا ومفتقرا لمن يسلك سمبيل العدالة منهاجا فوضعت هذه الحاشية اسعافا للطالبين و إشفاقا على المستعلين متجفها طرفى التفريط والافراط ناظما ما القطته من جواهر النقول في أسهاط ملخصا من الحاشيتين ماصفا موضحا ما تركاه مستورا بذيل الحفاوما نقلاه عن الغير فاليه أرجع ومنه أسستمد وأتبع منها بعزوه الى قائله على أنهما منه أخداه وأجهما طريق مغزاه

 <sup>(</sup>١) كذا بالنسخ التي بأبدينا ، ولعل الصواب وهي التي حكم فيها بعدم ضرورة خلاف النسبة وتعرف الممكنة الحاصة بأنها التي حكم فيها بعدم ضرورة الجانب الموافق أيضاكما يآتى فى الموجهات اه الصرفوبي .

وكلية ان كان غير ماذكر دالا على التعميم كبدأ كل مؤلف بسماللة الخ وجزئية ان كان دالا على التبعيض كبدأ بعض المؤلفين بسماللة الخ ومهملة ان لم يدل على تعميم ولاعلى تبعيض كبدأمؤلف سِم الله الح فان كان الفاعل معرفًا بالل قفيه مام من الاحتمالات وهذا كله على جعل الباء أصلية وأماعلى جعلها صلة ويكون المعنى استماللة مبدوء به ففيها مامرفى الاضافة ، وكيفية نسبة جلة البسملة الاطلاق المقيد باللادوام الدانى فتصلح أن تكون وجودية لادائمة بأن يقال ابتدائي كائن بسم الله الح بالاطلاق العام لادائمًا ويلزم من ذلك صحة توجيهها بجهة المطلقة العامة بأن يقال ابتدائى كأئن بالاطلاق العام لابالضرورة وبجهة الممكنة العامة بأن يقال ابتدائى كائن بسم الله الح بالامكانالعام و بجهة الممكنة الخاصة بأن يقال ابتدائى كائن بسم الله الخ بالامكان الخاص لأن الوجودية اللادائمة أخص من القضايا المذكورة لماعامت من أن الوجودية اللادائمة أخص من (١) المطلقات التي هي أخص من الممكنتين ويلزم من وجودالأخص وجودالأعم ولايصح نوجيه حملة البسملة بجهة الضرورة إذأعم جهات الضرور بات جهة النتشرة المطلقة لما عامت أن أعم الضرور بات المنتشرة المطلقة ولايسح التوجيه بنلك آلجهة لأنثبوت كونالابتداء ببسماللة للابتداء ليس بضرورى فىوقت وحينئذ فلإ يسح التوجيه بجهة بقية الضروريات إذيلزم من ننىالأعم ننيالأخص وكذا لايصح نوجيهها بجهة الدوام إذ أعم جهات الدوائم جهة العرفية العامة لما عامت أن العرفية العامة أعم الدوائم ولا يصح التوجيه بتلك الجهة لأنثبوت كون الابتداء بسمالله للابتداء ليس بدائم وحينئذ فلابصح التوجيه بجهة ببقية الدوائم إذ يلزم من نفي الأعم نني الأخص فظهر أنجملة البسملة يصح أن تسكون من المطلقات الثلاث وأن تـكون من المكنتين ولا يصح أن نـكون من الضروريات السبع ولا من الدوائم الثلاث إأفاده بعض الفضلاء واستظهر بعضهم أنه يصح أن تكون وقتية مطلقة بملاحظة امتثال الحديث والضرورة بحسبه فيقال حينئذ ابتدائى كائن بسم الله الخ بالضرورة وقت الامتثال بالحديث وحينئذ يصح أن تركمون منتشرة مطلقة بائن يقال ابتدائى كأئن بسم الله الخ بالضرورة في وقتما لأن الوقتية المطلقة أخص من المنتشرة المطلقة ويلزم من وجود الا خص وجود الا عم وكذا يسح أن تكون وقتية بأن يقال ابتــدائى كائن بسم الله الخ بالضرورة وقت الامتثال لادائمًا وأن تسكون منتشرة بأن يقال ابتدائي كائن بسم الله الخ بالضرورة وقتا ما لا دائمًا تأمل

وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس

لكننى على فيض ربى الذى أمدهما عولت ومنسه استمديّت العناية وعليه توكات ضارعاً اليسه بذّل المسكنة والافتقار واقفا بباب احسانه الذى لا يذاد عنسه فاجر ولا بار سائلا منسه الاخلاص والقبول طالبا منه النفع لكلّ طالب مها مشغول وهو حسى ونع الوكيل.

ور بما حذفا من الكلام ما تم به فائدته وتعظم عائدته فاذ كره تميا للمكلام وتوضيحا للمقام معولا فى النقول على ما هو مقبول عند عامــاء المعقول هذا مع اعترافى بفضل سبقهما و بعد شأوهما مع قصورى عن الجرى معهما فى ميدان وعجزى عن صماحتهما فى هذا الشان :

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ التي بأيدينا بزيادة من والصواب حذفها لافسادها المعنكما لا يخني اه الشرثوبي

( قوله ان أحق الح ) أكد وان كان المخاطب ليس منكرا ولا شاكا اما تغزيلاله مغزلة المنكر ولما الذي ينطق وإما لذريع اللفظ وإما للدلالة على عظم الحمير وهو كون حمد الله أحسن السكلام الذي ينطق به اللسان و بهذا اندفع مايقال ان إن لانكون الالله أكيد وهو لا يكون الاللم النكر أو المشاك ولا منكر هنا ولا شاك . وحاصل الدفع منع الحصر اذ قد يؤتى بها للدلالة على عظم الحبر وان كان مشتهرا ( قوله أحق ) أى أولى وأشرف فهو أفعل تفضيل بحسب الأصل ، وقد يخرج عنه

(قوله ان أحق الح ) سلك هذا الطريق في تأدية الحدكثير من الاعجم كالشارح هنا وكالقطب في شرح الشمسية وغيرهما ميلا الى جهة الاستغراب ولأن تصدير الكتب مجملة الحدلة من أول الامم, شائع مألوف فليس للنفس اليه التفات كالهـا عند ماهو مستحدث لهــا اذ المستحدث يحصل للنفس اليه التفات ونشاط واستلذاذ كما قيل : لكل جديد لذة فهو نظير ماقيل في نكتة الالتفات في الـكلام فاذا أورد الـكلام على هذه الصورة أقبل السامع بكايته لانتظار الحـكوم عليه فيحصل به فضل تمكن في النفس وقد نحا هذا المنحى كشير من الأدباء فيرسائلهم ، وأما مأأورد على مثله من أن المقام ليس مقام شك ولا انكار حتى يؤكد الحـكم بأن ، وان البداءة بالحد المطاوب ليس حاصلا للؤلف لأن هذه الصيغة ليست مؤدية للحمد إذ المستفاد منها حكم من أحكام الحد . فقد أجيب عن الأول بمنع انحصار مجيء ان للتأ كيد بل قد يؤتي بها لغير ذلك كالتنبية. على أن الخبر بلغ في رفعة الشأن الى أن لايقبل غير مؤكد أوللتنبيه على أن المتكام بالخبرعلي صدق رغبة ووفور نشاط فيه أوللتحسين أولمبر ذلك وعن الثانى بأن الثناء على الحد حد لانه أنما استحق هــذه الصفات من حيث اضافته الى الله تعـالى فيقتضى الثناء على الله بأنه ذوالحــد الموصوف بما ذكر فقد أفادت هــذه الصيغة الثناء بطريق اللزوم فتسكون كناية وهي أبلغ من الصريح أو انَ الحد حصل بالبسملة لتضمنها للثناء وما قيل من أن الاتيان بان للتنبيه على تواضع المتكلم واستحقار نفسه من حيث اعتقاده عدم قبول مايتكام به ولوكان من المسلمات أوللردّعلى من ينكر مضمونها بناء على انكار الخالق وان وجود العالم أتفاق أولاد على من ينكرذلك ويقول الأحق بذلكهو الحسبلة أوالتكبير أوالتسبيح ونحو ذلك فتكانات باردة أما الاول فلان انكار المسلمات مكابرة فلا يعتني بالرد على منكرها إوأما الثاني فلان القائل بان حدوث العالم اتفاقى خارج عن طور العقلاء فلايعتنى بمثله كالسوفسطائية ولذلك لم يعتن أحد من المتكامين بذكر عقائدهم وردها كغيرهــم من بقية الفرق وأما الثالث فلا نه لم يقل أحد من العلماء با في المطلوب البداءة به شئ غسير الحسد وما موصولة أو نكرة واقعة على ألفاظ والمنطق اسم مكان أى محل النطق أو مصدر ميمي بمعنى النطق "والقاصي البعيد والداني القريب والمقصود تعميم الافراد وفي السكلام مكنية بتشبيه الالفاظ بشئ ذي رجم واثبات النشر الذي هو الرائحة الطيبة تخييل على أحد المذاهب في المكنية والتخييلية والمعنى أن أحق ألفاظ ينزين برا يحتها الطيبة محلها الخ ومنه ظهر أن الأُولى يتعطر بدل يَتزين لأنه المناسب لتشبيه الالفاظ بذى الربيح الطيب وأن المراد من المنطق الاحتمال الاول فاناريد الثانى فالمعنى أنأحق ألفاظ يتزين برا محتهآ الطيبة منشؤها ومبدؤها مايتزين بنشره منطق القاصي والحاضر ۞ ويتوشح بذكره

إلى معنى الاوجب كريد أحق بماله وهي هنا أفعل تفضيل ( قوله ما ) أى ألفاظ فحا نكرة وجلة يتربن صفة لها و يسمح جعل ما ، وصولة والجلة بعدها صلة والمعنى ان أحسن الكلام الذي يتربن الخ حد الله أى الثناء عليه وقال شيخنا أى ثناء وقوله يتربن أى يتحسن وقوله بنشره أى رائحته أى ان أولى ثناء الح ثناء الله (قوله منطق) أى مكان النطق وهو اللسان وهو فاعل يتربن ولا يخفى ما فى اثبات الرائحة للكلام من الاستعارة حيث شبه الثناء بشئ طيب الرائحة كالمسك على طريق المكنية واثبات الفشر تخييل ويتربن ترشيح اما باق على معناه الحقيق أو مستعار ليتطيب أو أنه تخييل وقوله بنشره ترشيح ( قوله القاصى ) أى البعيد من المصنف والحاضر أى عنده و يحتمل أن المراد بالقاصى اليعيد من رحة الله وهو الكافر والمراد بالحاضر القريب من وحة الله وهو المكافر والمراد بالحاضر القريب من وحة الله وهو المؤمن وحيثة فالمعنى أن أحسن المكلام الذي يتربن برائحته لسان المؤمن والكافر والمؤمن والسكافر والمؤمن والكافر القريب من المسنف والبعيد منه الثناء على الله وعلى الاحتماليين فهدا حكناية أوالشخص القريب من المسنف والبعيد منه الثناء على الله وعلى الاحتماليين فهدا حكانية هن تعميم الأفراد فالمراد المؤلفا في الله وعلى الاحتماليين فهدا حكانيا بذكر، أى بذكرا أى الألفاظ وهو عطف على يتربن مرادف له والجلة محتملة لكونها صفة بذكر، أى بذكرا أى الألفاظ وهو عطف على يتربن مرادف له والجلة محتملة لكونها صفة المدور، هى عنه وهو التلفظ أعنى المصدس به المنطق ولما كان هدا الاحتمال حميا المدورة هى عنه وهو التلفظ أعنى المصدس به المنطق ولما كان هدا الاحتمال حميا

سلك أر باب الحواشي الأول وجعل ماواقعة على ألفاظ هو الموافق للواقع لأن حده تعالى من قبيل الالفاظ وللتعبير بمنطق وذكر احتمال وقوعها على المعانى أوالنقوش كمآقيــل به بعيدكل البعد إذ المعانى لاتذكر ولا تنقش وقولهم ان الالفاظ قوالب المعانى تخيل من حيث ان المعنى يفهم عندسماع اللفظ والا فمحل المعانى هو النفس الناطقة وحدها أي هي وقواها على خلاف فيذلك وكـذا تفسير القاصى بغير المنعم عليه والدانى بالمنعم عليه ولما فسروه بذلك استشعروا ورود سؤال هو أن نعم اللة سبحانه عامة لجيع خلقه فدفعوه بتفسير النعمة بملائم تحمد عاقبته فالكافر بهذا المعنى غبر منع عليه ووجه البعدأن ارادة الكافر فى أمثال هذه المقامات وسلـكه مع المسلم فى هذا النظام بمـا يأباه كل عاقل فضلا عن فاضل (قوله و يتوشح بذكره الح) عطف على يَنزين عطف صلة علىصلة أوصفة على صفة على احتماليما والتوشيح لبس الوشاح وهو أديم عر يضمموح بالجواهر تجعله المرأة بين عانقها وكشحها والصدور جمع صدر وهو تحل القلب من الانسان وهو أول كل شئ والكتب جعكتاب والدفانر جمع دفتر وكسر داله لغة وهو جريدة الحساب والمراد بها هنا الرسائل الصغيرة عبَّر عنها بالدفتر نما أن كلا يتذكر به مااشــتمل عليه والداعى للتعبير بها دون الرسائل موافقة السجع وحلها على المعنى الحقيقي كما قالوا بعيد في هذا المقام إذ الدفاتر ليست من الأمور ذوات البال التي تصدّر بالحد بلكشيرا مايذكر فيها ماينزه الحد عن أن يصدر به فيها كدفاتر المظالم والمعا.لات ويتوشح مجاز مرسل تبعى أو استعارة مصرحة تبعية ليترين علاقته السببية أوالمشابهة أو استعارة فالكلام على حقيقته وان أريد بها محل القلب فالاضافة من قبيل اضافة المشـبه به المشبه بحامع

صدور الكتب والدفاتر \* حد الله جل جلاله على آلائه المزهرة الرياض \* وشكره عمّ نواله على نعمائه

أو صلة لأن المعطوف على المحتمل لذلك محتمل له ومعنى يتوشح يتزين إما على جهة المجاز المرسل حيث أطلق اسم السبب وهو النوشيح على المسبب وهو النزين أو على جهــة الاستعارة التبعية حيث شبه فيه قلب التوشيح أي إلباس الوشاح بالتزين واستعير اسم إلاشبه به للشبه واشتق من التوشيح يتوشح بمعنى يتزين والنوشيح فىالأصل إلباس الوشاح وهو شئ يتخذ من أدم أى جلد عريض و يرصع بالجواهر تجعله المرأة بين عانقها وخاصرتها بأن تلبسه كابس السيف والخاصرة مالان من الجانب والعاتق المنكب (قوله صدور ) جع صدر محل القلب فيكون في الكتب والدفاتر استعارة بالكناية حيث شبههما بالنساء الحسان بجامع الحسن والشرف وصدور تخييل ويتوشح ترشيح وشبه حمد الله بالوشاح على طريق المكنية والتوشيح تخييل ويحتمل أن يراد بصدور الكتب أواثلها فيكون شبه أوائل الكتب بالنساء على طريق المكنية ويتوشح تخييل (قوله الكتب) جمع كتاب وهو الصحيفة والدفاتر جمع دفتر وهو جريدة الحساب أى الورق الذي يكتب فيه الحساب بين الناس ولم يعرف اشتقاق الدُّفتر من أي شي ( قوله حد الله ) حبر إن أى ثناؤه ( قوله جـل جلاله ) من باب الاخبار أى عظمت عظمته أى تنزهت عظمته عن النقائص أوانه انشاء لاظهار ذلك ( قوله على آلائه ) متعلق بحمد وما بينهما معترض قصد به التنزيه وهو جع إلىبالقصر وهو النعمة فالهمزه الأولى همزة الجع والثانية فاءالمفرد قلبت الفاء دفعا للثقل باجتهاع همزتين ( قوله المزهرة الرياض) جمع روضة وهي البستان أي آ لائه الني كالرياض المزهرة بجامع الحسن في كل لأن كلا من النعم بمعنى المنعم به والرياض حسن وقوله المزهرة أى التي بدا بها زهرها و يحتمل أن آلاءه تعالى شبهت بمدن ذات رياض على طريق المكنية والرياض تخييل لايقال أن هذه الجلة لاتفيد الابتداء بالحدلة بل لاتفيد الاتيان بها فضلا عن كونه مبتدأ به لانها أنما تفيد الاخبار بأن حد الله أحسن الكلام الذي ينطق به اللسان لانانقول الاخبار بذلك ثناء على الله باللازم لأنه اذا أثنى على حمد الله فقد حمد الله لزوما فيكون حمدا واقعا في الابتداء على أن الراجح أن الاخبار بالحد حد فتأمل (قوله وشكره) عطف على حد (قوله عم نواله) أى عطاؤه جميع المخلوقات وهذه جلة معترضة قصد بها الدعاء ( قوله على نعمائه) متعلق بشكره

الاشتمال على كل نفيس أوالسكتب استعارة تحييلية لنشبيهها بانسان لهصدر والصدور تحييل و يتوشح ترشيح (قوله على آلائه المزهرة الرياض) متعلق بحمد على أنه ظرف المووالآلاء النبم جمع إلى بالقصر وفتح الهميزة والسكسر وفى كلام بعضهم أن النعمة هى النبم الباطنة وملائماتها والآلاء النبم الظاهرة كالحواس الخس وملائماتها والأسل أألاء بوزن أفعال أبدات الهميزة الثانية التى هى فاء السكامة ألفا لثقل الهميزتين والرياض البساتين أصله رواض قلبت الواوياء لوقوعها إثر كسرة والسكلام تشبيه بليغ أى الآلاء التى هى كالرياض المزهرة أو استعارة مكنية بأن تشبه الآلاء بأرض حسنة ذات بساتين منهرة والرياض تخييل (قوله على نعمائه) فيها لغتان فتح النون وضمها فان فتحت النون مضمة كالمنعام أواسم جمع للنعمة

المترعة الحياض \* الذى شرف نوع الانسان بحلية الادراك وزينة الافهام \* وخصصه بادراج

أى دخول الجنة . وأما الملائم الذي لاتكون عاقبته حيدة بل دخول النار فهو نقمة ومن ثم قيل لانعمة لله على كافر لأن ملاذه استدراج فهى نقم فى صورة نعم خلافا لن قال من المعترلة انها نعم يجب الشكر عليها (قوله المترعة) أى المماوءة ( قوله الحياض) جمع حوض وحيندُذفا صل حياض حُواض قلبت الواو يأء لوقوعها إثر كسرة وشبه النج بمدن ذات حياض مملوءة من المـاه واثبات الحياض تحييل والمترعــة ترشيح ويحتمل أن المعنى على نعهائه التى كالحياض المماوءة بجامع أن كلا يرتوى منه ثم إن كلام الشآرح يقتضي أن حدالله وشكره أحسن وأفضل من غيرهماً من الـكلام حتى التهليل وهو طريقة وقيل بالعـكس وهذا الخلاف في غير القرآن وأما هو فهو أفضل منهما باتفاق . ولما كان الشكر لابد أن يكون في مقابلة نعمة أتى مجملة معترضة بين العامل والمعمول مشعرة بالنعمة . ولما كان الحد لا يشــترط فيه أن يكون إنى مقابلة نعمة أتى فيجانبه بجملة معترضة لاتدل على النعمة ففي كلامه اشارة للفرق بين الحد والشكر من جهة المتعلق فمتعلق الحمد عام ومتعلق الشكرخاص بالنعمة ( قوله الذي ) صفة الله ( قوله نوع الانسان ) الاضافة للبيان ( قوله بحلية الادراك) يجوز أن يراد بحلية التحلي أىفالمعنى بالتحليبالادراك وحينتذ فالادراك شبه بالحلى وحلية تخييل ويجوزأن يراد المتحلى به وحينثذ فالمعنىبالادراك الشبيه بالحلية أى بمـا يتحلىبه فيكون تشبيها بليغاولا تصح الاستعارة حينئذللجمع بينالطرفين والادراك العلوم والمعارف (قوله وزينة) يجوز أن يراد بالزينة النزين أو المتزين به ويقال فيه ما قيل فما قبله (قوله الافهام) بفتحالهمزة جمعفهم وهوالادراك ويحتمل أن يقال الافهام بالسكسر أىللغير فهومغاير للادراك وهو أولى (قوله وخصصه) أى نوعالا نسان بادراج أى طى والمرادبه هنا الجع أىجمعالمعانى فىألفاظ قليلة

(قوله المترعة الحياض) المترعة الممتلئة والحياض جم حوص الماء وأصله حواض فعل به مافعل برياض وفا المترعة الممتلئة أواستعارة مكنية بأن تشبه النعماء ببئر ذات حياض أوحياه في حياض والحياض تخييل وكل من قوله جل جلاله وعم نواله جملة معترضة قصد بالأولى التنزيه و بالثانية الثناء وربط الأولى الحد والثانية بالشكر تنبيها على أن الشكر دائما في مقابلة التعمة وأن الحد تارة وتارة ففيه اشارة لمتعلقهما من حيث ان الشكر لا يكون الافي مقابلة نعمة والحد لا كان في ارجاع قوله جد الله الح لا كان في ارجاع قوله جد الله الح للفقرة الأولى وشكره المفقوة الثانية تنبيها على اختلاف موردى الحد والشكر وأن الأولى يكون باللسان فقط والثاني به و بغيره كا قال الشاعر :

وقد احتوى الكلام على عدة أنواع من البديع غير خفية عليك انكنت بمن نظر في هم البديم (قوله يحلية الادراك) الباء داخلة على المقصور لاعلى المقصور عليه كاوهم والحلية تطلق بمعنى الصدر و بمعنى المتحلى به وكذلك الزينة والادراك الفهم يستعمل مصدرا و بمعنى اسم المفعول والأفهام يقرأ بكسر الحمرة مصدرا و بفتحها جعا لفهم و إرادتهما على حد سواء وفي حلية الادراك وزينة الافهام تشبية بليغ أو مكنية في الدراك والافهام وتخييلية في حلية وزينة هذا على أن كلامنهما مصدر فان كانا بمعنى اسم المفعول فلا استعارة للزوم الجع بين الطرفين (قوله وخصصه بادراج) الباء داخلة على درر المعانى فى جواهر الألفاظ على شرط الانتظام ۞ مم الصلاة على الممير من بين الرسل عليهم الصلاة والسلام

وهو عطف على شرف والباء داخلة على المقصور أى وجعل إدراج المعانى الدقيقة فى الألفاظ النفيسة أى جمعها فيها مقصورا على الانسان لايتعداه لفسيره من الملائكة والجنّ وجعسل الانفيسة أى جمعها فيها مقصورا على الانسان لايتعداه لفسيرة كل فرد من أفراده عليه ، ونازع بعضهم الادراج المذكور قاصرا على الانسان لايقتضى قسدرة كل فرد من أفراده عليه ، ونازع بعضهم لحلمانى أن الألفاظ تلاحظ أولا لا جسم درة لحمل أن يستحضر بها المعانى (قوله درر) جسم درة وهى اللؤلؤة الكبيرة مستعار للدقيق من المعانى وقوله فى جواهر الالفاظ الشبهة بالجواهر فى وإضافة جواهر للالفاظ من اضاف المشبه به للمشبه أى فى الالفاظ الشبهة بالجواهر فى المسنن والجواهر جمع جوهرة : وهى الا حجار النفيسة وقوله على شرط الانتظام حال من الادراج ولو قال على شرط النظام لكان أظهر كذا قيل، وفيسه أن ما قاله الشارح أظهر وذلك أن الانتظام معناه المناسبة والاستقامة وهى مرادة هنا وذلك أن تكون الالفاظ موافقة الحمائي فى الشرف احترازا عن أن تكون الالفاظ خسيسة كما إذا كانت مجنسة والمعنى مبتشل أو بالعكس واضافة شرط لما بعده بيانية (قوله ثم الصلاة المح) عطف على متوهم أى الحمد لله ثم ألح أو عطف على المولة المائي يكون الحاصل من الشارح انداهو الاخبار عن حكم من أحكام الصلاة لا الصلاة فلا يحمل له الثواب الوارد لمن صلى . قلت الغرض عن حكم من أحكام الصلاة لا الصلاة فلا يحمد في المدن في حكم من أحكام الصلاة لا الصلاة فلا يحمل له الثواب الوارد لمن صلى . قلت الغرض عن حكم من أحكام الصلاة لا الصلاة فلا يحمل له الثواب الوارد لمن صلى . قلت الغرض

المقسور أيضا والادراج الادخال واضافة درر المعانى وجواهر الالفاظ من قبيل بجين الماء والمناسب لقولهم الالفاظ قوالب المعانى أن يقول في صدف الالفاظ وكأنه اختار التعبير بجواهر المناسب لقولهم الالشارة إلى نفاسة ذلك الالفاظ أيضا (قوله ثم السلاة) العطف بثم الالشارة الى تأخير مم تبة الصلاة عن الحد بجعل تغاير الكلامين بمثرلة التراخى في الزمن أو مجرد الترتيب في الاخبار كا يقال بلغني ماصنعت أمس أعجب أى أخبرك أن الذى صنعت أمس الخ وقد بجيء لجود الاستبعاد كا في قوله تعالى \_ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها \_ فان الانكار مستبعد جدا بعدالمعرفة ولحا استعمالات أخر والصلاة حقيقتها تحريك الصلوبين سميت الأركان بها لتحريك السلوبين فيها ثم سمى الدعاء صلاة تشبها للداعى بالمسلى في تخشمه والمراد منها هنا الدعاء مفود أو مستقر خبر فهو من عطف الجل وعلى كل فإ يحصل المؤلف الامتثال بحديث طلب الصلاة في هذا المقام فانه على الاول يخبر عن العسلاة بما أخبر به عن الحد وليس الاخبار عن في هذا المقام في الانشاء وعن العلاة على الثانى فلان الجداة خبرية والدعاء اعال الصلاة يحون بالانشائية وقد يجاب عن هدذا بأنها خبرية الانسل استعملت في الانشاء وعن العلامة يحون بالانشائية وقد يجاب عن هدذا بأنها خبرية الانصل استعملت في الانشاء وعن علم المعلوب بالعلاة خسوس الدعاء بالمالقود بالعشائي عليه وتعظيمه يكون علائلة على المعلوب بالعلاة خسوس الدعاء بالمالقول على الاعتناء بالصلى عليه وتعظيمه يكون بالانشائية وقد يجاب عن هدذا بالمها خبرية الانساء وعلى المنافوب بالعلاة خسوس الدعاء بالمالقود وتعظيمه وتعظيمه المنافقة على المعالوب بالعلاة خسوس الدعاء بالمالقود وتعظيمه وتعظيمه المنافقة على المعافوب بالعلاة خسوس الدعاء بالمالقود وتعظيمه وتعظيمه وتعظيمه المعافرة على المعا

# بفضل نسمخ الشرائع والأحكام. وعموم الرسالة الى كافة الا نام

من جملة السلاة اظهار الاعتناء بالمصلى عليه وتعظيمه والاخبار بأن السلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أحسن ماينطق به اللسان كاف في ذلك الغرض ( قوله بفضل نسخ) الاضافة للبيان والفضل لمنة الزيادة وإضافة نسخ للشرائع من اضافة المصدر لمفعوله أى نسخ شريعته لكل الشرائع السابقة يخلاف شريعة غيره من الأنبياء فإنها قد تكون موافقة لشريعة موسى وقد تكون ناسخة لبعض الذي بعد موسى فان شريعة كل واحد منهم موافقة لشريعة موسى وقد تكون ناسخة لبعض شريعة من قبله كأبياء بني إسرائيل شريعة من قبله كميسى وجعل شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع بناء على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولوورد في شرعنا مايقر ره ( قوله والا حكام) عطف نفسير ممالد لاعطف على خاص الشمول الا حكام الاعتقادية ( قوله والا حكام) عطف نفسير ممالد وقو في الفرعية لا تفاق جميع الشرائع والاحكام الاعتقادية ( قوله وحموم) عطف على فضل وقوله الى كافة أى جميع وسو كافة بالى خلاف الفصيح لأنها دائما إنما تكون منصوبة على الحال (قوله الأنام) أى الخلق . ان قلت ان نوحا كان ممسلا المحلق كافة أيضا لأنه لما الماء الطوفان وغرق به كل من كان موجودا ولم ينج الا من كان معه في السفينة كان مرسلا له فرسالته علمة وحينائد فليس عموم الرسالة من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام. وأجيب بأن المراد بقول الشارح

وذلك كاف فى حصول الغرض و بهذا بجاب عن الثانى أيضا بابقاء الجلة على خبر يتها يدون ادعاء استعمالها فى الانشاء ونوقش هذا الجواب أن القصود هوالدعاء فان الله أمر ناجكا فأة من أحسن إلينا فاذا بجزنا عنها كافأتاء بالدعاء فارشدنا الله لما علم مجزنا عن مكافأته صلى الله عليه وسلم الى الصلاة عليه ويقرب ذلك قول أنى الطيب المتنمى :

لاخيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال

(قوله بفضل نسخ الشرائع الح) متعلق بالميز واضافة نسخ للشرائع والا حكام الاحترازعن العقائد المنتعلق بهانسخ والانخلف فيها الشرائع وعليه حل قوله تعالى إنا أرحينا إليك كما أوحينا الى نوح الآية والشرائع وعليه حل قوله تعالى إنا أرحينا إليك كما أوحينا الى نوح بالا عمال أما ما يتعلق بالا عتقاد فهى أصول الدين ألفاظ مترادفة موضوعة اللا كمام الشرعية المتعلقة في قوة اختصاصه به مع أن الفسخ لم يختص به صلى الله عليه وسلم بل مامن رسول إلا وهو كذلك فلا فدهول عن المعلقة أمامن قبله من الرسل فكل واحدناسخ لشريعة من قبله (قوله وعموم الرسالة) أورد الشرائع السابقة أمامن قبله من الرسل فكل واحدناسخ لشريعة من قبله (قوله وعموم الرسالة) أورد بأن ذلك كان على سبيل الاتفاق أو يقال ان رسالته صلى الله عليه وسلم مستمرة الى قيام الساعة ولا كذلك نوح أو أنه صلى الله عليه وسلم مستمرة الى قيام الساعة وإعان الجزيما في التوراة كان على سبيل التبرع منهم لا أنهم كافو ابذلك (قوله الى كافة الا أمام) فيه استعمال والاستعمل إلا منصوبة على الحال كافى المنفى قل وتجويز الزمخشرى للوجهين أى كافة مجرورة ولاتستعمل إلا منصوبة على الحال كافى المنفى قل وتجويز الزمخشرى للوجهين أى كافة محرورة ولاتستعمل إلا منصوبة على الحال كافى المنفى قل وتجويز الزمخشرى للوجهين أى المال من الفاعل والمنعول في قوله تعالى ادخلوا فى السلم كافة وهم لأن كافة تختص عن يعقل الحال من الفاعل والمنعول في قوله تعالى ادخلوا فى السلم كافة وهم لأن كافة تختص عن يعقل الحال من الفاعل والمنعول في قوله تعالى الدخلوا فى السلم كافة وهم لأن كافة تحتص عن يعقل الحال من الفاعل والمنعول في قوله تعالى المناحدة وهم لأن كافة تحتص عن يعقل الحال عالى المناحدة المناحدة المناحدة عليه على الحال على المناحدة عليه عليه على المناحدة المناحدة المناحدة المناحدة المناحدة المناحدة المناحدة المناحدة المناحدة عن المناحدة المنا

محد المبعوث الاتمام مكارم الكرام الذي أوتى جوامع الكام \* الظاهرة البيان \* وأوسى اليه المبعوث الى كافة الخلق أى قصدا من أول الأمر وجموم رسالة نوح أمر اتفاق طارئ على أن المراد بالخلائق هنا مايشمل الجن والملائكة فان النبي أرسل البهم كالبشر بخلاف نوح فانه لم يرسل البهم وان أرسل لكافة البشر (قوله محد) بدل من المميز أو عطف بيان كما هو القاعدة في نعت المعرفة اذا تقدم عليها فانه يعرب بحسب العوامل وتعرب هي بدلا أو عطف بيان (قوله المبعوث) أى المرسل (قوله الاعكام مكارم) جمع مكرمة وهي الأمم الذي يحمد عليه الشخص المبعوث الحالية الناملة والام في الاعمام اليام من اضافة المساهرة المبعوث أى المبعوث بكارم وأخلاق الكرام النامة التي الايعتريها نقص وهو وصف كاشف أى المبعوث بالسفات الجيئة النامة . ان قلت انه عليه السلام انما بعث بالانحكام الشرعية الابلان خلاق والسفات الجيئة . قلت المقصود من بيان الانحكام الشرعية العمل بمقتضاها والعمل بقتضاها والعمل بقتضاها يترتب عليه المسكارم وقوله الكرام جمع كريم بمني المتصف بالصفات الجيئة الإنجموص الكرم (قوله النفي) نعت ثان لمحمد وقوله أوتي أي علي (قوله جوامع الكام) أى الكام الجوامع أي المحتصر لي المحام العرب في جوامع كلى (قوله الظاهرة البيان) أى المحام الموتى المائي وأقي البيان) أي الكلم اختصار أي والدي الفاهرة البيان) أي الكلم الخوامي اليه قية المائي وأتي بهذا دفعا لما يتوهم من قوله جوامع انها خفية المائي (قوله وأوى اليان)

ووهمه في قوله تعالى وما أرسلناك الاكافة للناس اذ قدر كافة لعنا لمصدر محذوف أي رسالة كافة أشد لأنه أضاف الى استعماله فما لا يعقل اخراجه عما التزم فيه من الحالية ووهمه في خطبة المفصل أشد وأشد لاخراجه اياه عن النصب ألبنة اه قال المحشى ودعوى أن الرمخشرى من محتج بتراكيه لاتسمع لائنتك مرتبة لأينالها العربي الحضرى فكيف ينالها المجمى وذلك لائن الله تعالىخص العرب الذين لم يخالطوا الحضر بعصمة ألسنتهم عن الخطأ اه وماقيل عليه انه افراط بدليل صحة الا ُخذ عن أهل مكة والمدينة و بلغتهم جاء التنزيل فذهول عن معنى قولهم اللغة لا تؤخذ عن حضرى الح اذ ليس،معناه من سكن الحاضرة بلالمعنى حضرى خالط العجم ونشأ بين أظهرهم كمايشير لذلك قول الحشى الذين لم يخالطوا الحضر ولم يقل أهل الحاضرة فالمضاف مقدر أي أهل الحضر فانه لمافتحت مدائن الحجم والروم وانتشر العرب فيها وتناسلوا دخل اللحن على فسلهم بسبب المخالطة وقصة أبى الا سود الدؤلي الني دعت عليا رضي الله عنه لوضع علم النحوشاهد على ماقلنا فتأمل (قوله لايما مكارم الكرام) وأما أصلها فقد وجديمن قبلهمن الرسل عليهم الصلاة والسلام (قوله جوامع الكلم) من اضافة الصفة للموصوف والمراد بالكام الجل المفيدة وهذا مقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم أو بيتجوامع الكام واختصر لى الـكلام اختصارا أى اختصر لى كلام العرب فى جوامع كلى وهي ألفاظ قليلة تفيد معانى كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة والاعمال بالنيات ونحو ذلك (قوله الظاهرة البيان) هو مصدر بان بمعنى تبين وظهر و يطلق على المنطق الفصيح المعرب عماني الضمع والمراد هنا الاول أىالظاهرة المعانى وارادة الثانى محوج الى تسكاف وهذه الجلة احتراس عما يتوهم بدائع الحسكم الباهرة البرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المحمودين على الاتباع والتصديق \* المسهودين في مناهج الصدق على التحقيق .

﴿ وَ بِعَدُ ﴾ فيقول الفقير إلى الله الغني . عبيد الله بن فضل الله الخبيصي

ببدائع(لحكم) أي بالحكم البديعــة والحـكم جع حكمة بمعني الحـكم والبدائع جمع بديع وهو ... المنفرد من أين نظائره وقال شيخنا معناه الذي لم يسبق له مثال (قوله الباهرة البرهان) أي الغالبة الدليل فايس المراد بالبرهان خسوص البرهان المنطق بل المراد مطلق الدليل والمعنى الموحى اليه بأحكام بديعة لم يسبق لهـا مثال باهر وغالب دليلها لمن طعّن فيها وخصمه صلى الله عليه وسلم واسناد البهر للدليل مجاز عقلي لأن الباهر حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالدليل فالعليل آلة للبهر ( قوله المحمودين ) أى الذين حمدهم ألله أى الذين مدحهم الله على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والنصديق له فعا يقوله وعطف التصديق علىالاتباع عطف لازم علىمازوم (قُوله السعودين) أى الذين حصلت لهم السعادة (قوله في مناهج) متعلق بمحذوف أي لساوكهم في مناهج أي طرقً الصدق وقوله على التحقيق متعلق بالمسعودين والتحقيق بحتمل أن يراد به ضد الشك وهواليقين أى الذين حسلت لهم السعادة بلا شك و محتمل أن المراد على تحقيقهم الأشسياء أي ذكرها على الوجه الحق لأن السدق من أوصافهم أو أن المراد أنهم اذا ذكروا أحكاماً ذكروا لهــا دليلا وفي تقرير المسعودين الخ أي الذين حصلت لهم السعادة على التحقيق لسبب ساوك مناهج الصدق وشبه الصدق بمَان ذي طرق على طريق المكنية واثبات المناهج تخبيل (قوله و بعد) هي ظرف مبني على الضم لحذف المضاف اليهونية ثبوت معناه وهي النسبة الجزئية كنسبة البعدية هنا للبسملة والحدلة ومامعهما . لا يقال ان النسبة الجزئية لا تعقل الا بين شبئين كالمضاف والمضاف اليه فل جعلت معنى المضاف اليه دون المضاف أيضا والجواب أنها لمالم تتحقق جزئيتها الا بالمضاف اليه الجزئي جعلت معني له وحده (قوله النقير) يقال رجل فقير بمعنى محتاج وامرأة فقيرة أي محتاجة ولايستوى في الوصف به المذكر والمؤنث اذ لايستويان في فعيل الا أذا كان بمعنى فاعل(اً> لا أن كانبمعني مفعول كما هنا (قوله النبي) صفة لله (قوله عبيد الله) اسم المؤلف (قوله فضل الله) اسم والده (قوله الحبيصي)

من كون تلك الكام مع اختصارها جامعة لمعان كثيرة أن فيها خفاء (قوله ببدا تع الحسكم الباهرة البرهان) البدائع جع بديع بمفى الشيخ البسع الذي لم يسبق له مثال فالمنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يسبق بتلك الحكم والحكم جع حكمة وهي العلم النافع والمراد بها هنا علم الشرائع والأحكام والمحكمة نفاسير أخر والباهرة الفالبة يقال بهره إذا غلبه والبرهان الدليل (قوله في مناهج الصدق) جع منهج الطريق الواسع وهو اما من اضافة المشبه به للشبه أو في المناهج استمارة وقوله فيقو المناهج استمارة (قوله فيقول) فيه النفات من التكلم الى الفيبة على مذهب السكاكي فهو عدول عن أقوله لأجل جويان مابعده من الأوصاف وان أمكن ذلك بالتعبير بصيغة التكلم وزيادة وأنا الفقير الح إلا أنه تطويل مستغى عنه مع مافيه من العدول عن الوصفية القصودة الى الاخبار على أن الجالة تكون عالا وهي تفيدالتقبيد وهو غير منظور إليه هنا (قوله الخبيصي) الظاهرأنه نسبة لخبيصة (١) كذا بالنبخ الى بأيدينا ولمل السواب المكر قال اينماك:

بالنسخ التي بإيديًا ولما الصواب العلمي فان ابن ماك .
ومن فيل كفتيل انتبع موصوفه فالبا التا تمتنع اه الصروبي .

قدر الله له السعادة \* ورزقه الحسنى وزيادة \* لما رأيت المختصر المسمى بالنهذيب المنسوب الى أفضل المحققين وأكن المتأخرين \* جامع البيان والمعانى \* سعد الملة والدين \* مسعود النقازانى \*

بتخفيف ياء النسبة لمناسبة النني وان كانت ياء النسبة تشدد كما قال في الحلاصة : ياءكما الكرسي زادوا النس . والخبيصي نسبة لخبيصة قرية من أجمال خواسان (قوله قدر الله) اعلم أَن التَّقدر هو التحديد في الأزل وفيه أنه أمر وقع فلا بد منه فلا منى لطلبه، لايقال يصح طلبه بالنظر لمتعلقه وهو الموت على الاسسلام فيما لايزال لأنه اذا كانت تعلقت قدرة الله في الأزل بموته فيما لا يزال على الايمان فوته على الايمان لابد منسه فلا حاجة ولا معنى لطلبه و يمكن أن يجاب بأن لطلبه معنى وهو احتمال أن يكون من القضاء المعلق على طلبه وقال بعض المراد بالسعادة تعلق القدرة التنجيري الحادث أي أتحفه ووهبه السعادة أي الموت على الايمان أي رزقه اياها وأبرزها له خارجاً فيما لايزال أو قدر الله أى يسمر الله وهيأ (قوله السعادة) أى الموت علىالايمان والجلة معترضة بين القول ومقوله لانشاء الدعاء لنفسه (قوله الحسني) أي الجنة (قوله وزيادة) أي رؤُية الله في الجنة التي هي ألذ الأشياء أو المراد بالحسني ألثواب المرتب على الأعمالُ وَبَالزيادة الثواب الحاصل بالمضاعفة ( قوله كما الح ) مقول القول فهو إلى آخر الكتاب في محل نصب مقول القول وليس قوله لما رأيت الخ وحدَّه له عمل إذ جزِّه المقول لا محل له على النحقيق ( قوله بالنهذيب ) هو في الأصل معناه التخليص من الحشو والتطويل وفي تسمية السكتاب بذلك مبالغة في تخليصه منهما فكأنه نفس التخليص على حد زيد عدل وفي قوله المسمى بالتهذيب اقتصار على جزء العلم وتصرف في العلم بالحذف اذ اسمه تهذيب الكلام في علمي المنطق والكلام والمسوغ للشارح في التصرف شهرته بذلك كما قالوا السعد في سعد الدين ( قوله المنسوب ) صفة للمختصر وقال ذلك اشارةً الى أنه لم يقطع بكونه للسعد وذلك لأنه لم يُذَّكِّرُ اسمَّه في أُولَه تُواضعا ﴿ قُولُهُ جَلَّمُعَ البيان ﴾ أى الذي جع البيان آلخ والمراد بهما العلمان ولما دققهما وحققهما فسكأنه جمعهما والا فألجامع لهما الشيخ عبد القاهر الجرجاني أوأن المراد بحامع محصل على طريق الاستعارة التبعية أيالحسل لهذين العلمين وهذا لقب لامفهوم له اذ هوجامع ومحسل انبرهما أيضا و يصحأن يراد بالبيان المنطق الفصيح المعرب عما في النسمير وأراد بالمعانى المدلولات لتلك الألفاظ وحينتذ يكون البيان شاملا للعلمين المذكورين ولفيرهما ( قوله وأكل الخ) عطف لازم على ملزوم ( قوله سَعد الملة والدين ) هذا لقبه (قوله مسعود) هذا اسمه وقد اشتهر المصنف بلقبه دون اسمه ولهذا ساغ للشارح تقديمه عليه فالمدفع ما يقال انه يمتنع تقديم اللقب على الاسم عند النحاة وحاصل الدفع أن محسل المنع مالم يشتهر المسمى باللقب والا جاز تقديمه كما في قوله تعمالي انما المسييح عيسي بن مربم وقوله سعد الملة أى سعد أهل الملة والدين وفي جعله سعدا مبالغة والمشهور أنَّ لقبه سعد الدين ولكن لخبيصة قرية بكرمان (قوله الحسني) هي الجنة والزيادة هي النظر الى وجهه السكريم أوالمثوبة

الحسنى والزيادة مايز يدعليها تفضلاً منه ومنسة لقوله تعالى ويزيدهم من فضله ( قوله البيان والمعانى) أى العلمين المسميين بذلك أو المنطق الفسيح والمعانى مايعنى من اللفظ و يقسد به ففيه إشارة لمدحمه بتحقيق المعانى وتنقيح الألفاظ وذلك عام فى كل علم فهو أسمدح ( قوله الملة

سقى الله ثراه \* وجعل الجنة مثواه كتابا مشتملا على أكثر مسائل الرسالة الشمسية \* فى تمهيد القواعد المنطقية \* وكان المحسلون عن فهم مسائله الصعبة فى الاضطراب والاضطرار \* لغامة ايجاز ألفاظه ونهانة الاختصار شرحته شرحا

يزاد فيه الملة تفخما لقــدره والتفتازاني نسبة اتفتازان مدينة من بلاد الحجم ( قوله سقى ) أي رحم ففيه استعارة تبعية حيث شبه الرحمة بالستى واستعار الستى للرحمة واشتق من الستى ستى عمني رحم وقوله ثراه أي تراب قبره و يازم من ذلك رجة الصنف وقوله مثواه أي مكانه الذي يثوى أي يأوى اليه وفي نسخة مأواه ( قوله كـتابا) مفعول ثان لرأيت موطئ للوصف بقوله مشتملا ان كانت الرؤية علمية وحال موطئة ان كانت بصرية لأن من المعلوم أن الختصر كتاب فالقصد بذكره النوطئة لما بعده فهو حال لازمة (قوله مشتملا) من أشتمال الدال على المدلول ان أريد بالمسائل النسب التامة ومن اشهال الـكل على أجزائه ان أريد بها القضايا والأول أحسن ( قوله الشمسية ) أي المنسوبة لمؤلفها شمس الدين الكاتبي وقوله في تمهيد الح أي الكائنة في تمهيد أى تقرير القواعد المنطقية أو في تسهيلها فشبه ارتباطها بالتقرير أو النسهيل بارتباط الظرف بالمظروف واستعير في لارتباط هذه الرسالة لتقرير القواعد المذكورة أو تسميلها أو أن في معنى اللام أى المؤلفة لتقرير أو تسهيل القواعد (قوله المنطقية) نسبة للمنطق وهو قواعد فهو من نسبة العام للخاص لتحققه فيه أو هو على حد أحرى نسبة للاحر فنسبنا الشديد الحرة للاحر لعدم وجود ماينسب اليه إلا نفسه فنسب اليه مبالغة ( قوله وكان المحصلون ) أي المريدون لتحصيله لأن المحصلين بالفعل لفهم مسائله لايضطر بون في فهم مسائله ولا يضطرون اليها (قوله عن فهم) متعلق بالمحماون بتضمينه معنى القاصرون أو متعلق بالاضطراب وعن بمعنى في أو متعلق بالاضطرار وعن بمعنى اللام ( قوله فى الاضطراب ) خبر كان أى كاثنين فى الاضطراب أى الاختلاف فىفهم معانيه والاضطرار أى شدة الحاجة لفهممعانيه والظرفية هنا من ظرفية الموصوف فى الصفة أى وكان المريدون لتحصيله مختلفين فى فهم معانيه ومحتاجين له أى متصفين بمـا ذكر ( قوله لغاية ايجاز ) علة لكون المحصلين في الاضطراب الخ واضافة ألفاظ للضمير بيانية بناء على التحقيق من أن مسمى الكتب الألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصـــة ( قوله ونهاية الاختصار ) عطف تفسير لأن الغابة والنهابة يمعني والايجاز والاختصار يمعني وهو تقليل اللفظ سواء كثرالمعنى أولا كما عليه الجهور خسلافا لمن قال ان الايجاز تقليل اللفظ سسواء كـثر المعني أولا والاختمارتقليل اللفظ رتكثير المعني فكل مختصر موجز ولاعكس وأل فى الاختصار عوض عن ضمير الغيبة والأصل ونهاية اختصارها أى ألفاظه ممان قوله ونهاية عطف على غاية والاختصار عطف على الايجاز فهو من العطف على معمولي عاملين مختلفين وهو بمنوع عنسد سببويه وقد يجاب بأن بعضهم أجازه إذا كان أحد العاملين جارا متقدّماً كما فيقولك في الدار زيد والحجرة عمرو وما هنا من هذا القبيل (قوله شرحته) جواب لما وقوله شرحاً منصوب على المصدرية

والدين) هما بمغنى واحــد وهى الأحكام الشرعية ( قوله ستى الله ثراه ) كـناية عن تعميمه بالرحة ( قوله المحصافون ) أى المريدون تحصيله فعن بمنى اللام أو المراد بهم الباحثون و بين يبين معضلاته ويفسر مشكلاته ، خاليا عن التطويل والاكثار ، لتأدينهما إلى الاملال والاضحار ، موشحا بدعا. من أبده الله تصالى بالنفس القدسية ، والفضائل الانسية ، وشرَّف

مبين لنوعامله أىكشفته كشفا يبين الخ أومنصوب على نزع الخافض أى شرحته بشرح أى بألفاظ تبين الخ وعلى كل فاسناد البيان للشرح مجازعقلي لأن المبين حقيقة هوالمؤلف لكن بذلك الشرح (قوله يبين مقضلاته و يفسر مشكلانه) عطف تفسير والمعضلات بكسر الشاد جمع معضلة أومعض قال أعضل الأمر إذا أشكل واشتد فالمراد بالعضلات والمشكلات شئ واحد وهوالمسائل الصعبة و يجه زأن يراد بالمعضلات المعانى الخفية وبالمشكلات التراكيب الصعبة الدلالة وحينتذ فالمطف مغاير ولاتخني مناسبة التعبير بالبيان فىالأوّل و بالتفسير فىالثانى (قوله خاليا) صفة لشرح أوحال منه وكـدا يقال في موشحا ( قوله والاكتار ) عطف مرادف أو عام على خاص إن أريد به الزيادة كان معها فائدة أم لا وُالتَّطُو بِلِ الزِّيادةُ لا لفائدة وعطف مغاير أن أربد بالاكتار الزيادة لفائدة (قوله الاملال) أي الساَّمة (قوله والاضجار) أي الكراهية فعطفه من عطف المسب على السب (قوله موشحا) أى صن ينا ﴿ قُولُهُ بِدِعاءُ من ﴾ مصدر مضاف الفعول: أي بدعاً في لمن الح فالداعي له الشارح حيث قال خلد اللهُم ملكُه الخ (قُولُه أبده) أى قوّاه (قوله بالنفس القدسية) أى المطهرة من الرذائل منسو بة إلى القدس بضمتين أو بضم فسكون وهو الطهر (قوله والفضائل) جمع فضيلة رهى المزية القاصرة ويقابلها الفواضل جمعفاضلة وهىالمزية المتعدية ولوعجر بهاكانأولى والانسية بالكسرنسبة للانس خلاف الحِنَّ : أي الفَّضائل المنسوبة للانس كالعلم والكرم والشسجاعة والصـبر والحلم أو الأنسية بالضم نسبَةُ للا نس ضد الوحشــةُ أي الفضّائل التي يَستأنّس بها وهو أولى (قوله وَشرَّفُ أوائكُ) حجع أُريكة وهي السرير وتسميته بذلك إما لكونه في الأصــل كان يتخذ من أراك أو لكونه مكان الاقامة من قولهم أرك بالمكان أروكا إذا أقام به (قوله السلطنة) أي أهلها أي السلاطين

اضطراب واصطرار جماس لاحق ( قوله يبين معضلاته و يفسر مشكلانه ) اسناد الفعل إلى ضمير الشرح محاز عقليّ من قبيل الاسسناد للسبب والمعضلات جمع معضل أو معصلة يقال أعضل الاممر إذا اشته فالمهضلات الأمور المشتدة والمشكلات الا مور الخفية التي لم يعلم حالها فهما متدبران أوهما بمعنى واحد (قوله خاليا) صفة لشرح أو حال منه و إن كان نكرة إلا أنه تخصص بالجلة بعده (قوله الاملال والاضحار) أي السامة (قوله موشحا) صفة شرحا أو حال وفيه ماتقدم من الاعتبارات في قوله و يتوشح بذكره (قوله الانسية) بضم الممزة نسبة الدنس ضد الوحشة ففيه تذبيه على عدم كبره وجبرونه قَيل (١) ومن البارد المنسول قراءته بكسر الهمزة نسبة إلى الانس مقابل الحنّ اه . وأقول ليس هو من البارد المخسول بل من التوجيه المقبول لاأن اقتناء الفضائل واكتسابها مختص بالنوع الانساني ففية تنبيه على أصل الفضائل وأنه جمعمنها ماعكن تحصيله للنوع الانساني بما يصحأن يتصفُّ به فخرجت الكمالات النبوية (قوله أوائك السلطنة) الاثرانك جمع أريكة بمعنى السر برسميت بَذْلِكُ لَـكُونَهَا مَكَانَ الْآقَامَةُ يَقَالَ أُرَكُ بِالْكَانِ أُرُوكًا أَقَامَ عَلَى رعَى ٱلْأَرَاكُ ثم استعمل في مطلق (١) قائله ابن سعيد اھ الشرنوبي .

بحضرته النباء، وآناه الملك والحسكمة وعلمه بما يشاء ، ووفقه لتشييد قواعد الدين ، ورفع معالم المعانى (1) لا هل اليقين ، وخصصه باللطف العميم والحلق العظيم ، بحيث يشار إليه ماهذا بشوا إن هذا إلامك ربم ، وهوالمولى السلطان الا عظم ، الحاقان الا عدل الا كرم، ناصب رايات العدل والانساف،

(قوله بحضرته) متعلق بشرّف : أي بذاته والحضرة في الاصل قرب الرجل وفناؤه والشهاء المرتفعة والشمم في الأصل ارتفاع الأنف أطلق عن قيده وأريد به مطلق ارتفاع (قوله وآتاه) أي أعطاه ( قوله اللك ) أي التصرف بالأمر والنهي والمراد بالحكمة العلم النافع وفي قوله وآثاه الح اقتباس وهو أن يضمن الكلام شيئًا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه ولا يضر فيه التميير اليسيركما هنا فَانَ لَفَظَ الْآيَةَ وَآنَاهُ اللهَ اللهُ والحَكُمَةُ الحَّ وهنا لم يذكر لفظ الجلالة (قوله ووفقه) أي خلق فيه قدرة علىالنشييد ورغبه فيه (قوله لتشييد) أي لرفع واظهار واشهار والتشبيد فيالا ُصل رفعالبناه الناقص فاستعبر لما ذكر على طريق الاستعارة المصرحة أواستعمل فما ذكرعلي جهة المجاز المرسل لهلاقة الاطلاق والنقييد وأضافة قواعد للدين بيانية (قوله ورفع معالم) حجع معلم وهو العلامة التي يهتدى بها وقوله المعالى جعمعلاة وهي الرتبة العالية أي رفع العلامات العالة على الرتب العالية وتلك العلامات كالعفر والكرم والتأليف والمراد برفع العلامات المذكورة إظهارها فشسه الاظهار بالرفع واستعمل فيه أسمه على طريق الاستعارة (قوله لأهلاليقين) أيأهل العلم وهو متعلق بمحدوف صفة للعالى أى المعالى الكائنة لأهل اليقين أى أنه وفع وأظهر العلامات الدالة على المراقب الكائنة للعلماء وهي علمهم بعد أنكان مخفيا لايشتغل به أحد أومتعلق برفع أى أنه رفع لا ممل العارالعلامات الدالة على رفعهم وهي العلم (قوله باللطف) الباء داخلة على المقسور والمرادبه الاحسانُ (قوله العميم) أى الكثير العموم ( قُوله والحلق العظيم ) هو مجمع كلَّ فضيلة فيحلم على المؤمن ويغضب على الكافر فيعطى كل أحد حقه (قوله بحيث) أي فصار بحيث الخ أي فصار ملتمسا بحالة هي أن يشار إليه ماهذا الخ فالباء لللابسة وحيث بمعنى حالة فاضافتها لما هدها بيانية وفي الكلام حذَّف مضاف . أى ملتب ابحالة هي صحة أن يشار اليسه بقولنا ما هذا الخ (قوله ماهذا الح) فيسه اقتباس (قوله المولى) أي السيد أو الناصر وقوله الأعظم أي بما سواه من السلاطين (قوله الحاقان) لقب كلُّ ملك من ماوك الغرك كما أن كسرى لقب لملك الفرس والنجاشي لقب لملك الحبشة (قوله الاعدل) أي من كل ملك وقوله الأكرم أي من كل ماسواه (قوله ناصراليات) جع راية وهي علم الجيش وهوالربح الذي بجعل علميه توب من حوير مثلا و يحمل أمام الجيش والمرادبها الآثار أي مظهر آثار الهدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقة فتكون الرايات مستعارة للآثار والنصب ترشيح إما الاقامة ( قوله بحضرته الشهاء) حضرة الرجل موضع حضوره والشهاء ذات الشمم أي ارتفاع الا ُنف

العدل آلذى هو إعطاء كل ذى حق حقه فتكون الرأيات مستعارة للا ثار والنصب ترشيح إما الاقامة (قوله بحضرته الشها،) حضرة الرجل موضع حضوره والشهاء ذات الشهم أى ارتفاع الا نف وفي الكلام مجاز مرسل علاقته الاطلاق عن التقييد أو استعارة مكنية بتشبيه الحضرة بامرأة شهاء والشهاء تخييل (قوله معالم المعانى) المعالم جع معلم وهو الا ثر يستدل به على الطريق فاستعارة المعالم المعالى تصريحية أو مضافة إليها إضافة المشبه به الشبه أو تخييل لاستعارة الطرق المعانى (قوله رايات العدل) من إضافة المشبه به المشبه التحديم الماليات العدل) من إضافة المشبه به المشبه (1 الماليات العدل) عالم إطافة المشبه التحديم الماليات العدل) عالم إلى المنافقة المشبه التحديم الماليات العدل) عالم العرب وبي والماليات العدل الماليات العدل الماليات العدل الماليات العدل العرب وبي والماليات العدل الماليات العدل الماليات العدل الماليات العدل العرب وبي والماليات العدل الماليات العدل الماليات العدل العدل وبي والماليات العدل العدل الماليات العدل الماليات العدل ا

قامع آثار الظلم والاعتساف ، محيى ما آثر السسنة النبوية ، منفذ أحكام المسلمة المصطفوية ، هو الذي يعز الدين بالسيف والسسنان ، وينصره بالحجة والبرهان ، تلاثثت على صفحات الأيام آثار معدلته وسلطانه ، وتهللت على وجنات الآنام أنوار مكرمته و إحسانه . السلطان

باق على حقيقته أرمستعار للاظهار فيكون شبه الاظهار بالنصب واستعار النصب للاظهار واشتق من النصب ناصب بمعنى مظهر على طريق الاستعارة النبعية وآثار العدل انتظام الرعيــة و إقامة الشريعة والانصاف عطف مرادف والانساف فىالأصل إعطاء النصفة يقال فلان نصف أخاه أي جعل الأمم بينهما نصفين اولكن المراد به هنا أن يعطى كل أحد حقه علىالوجه الشرعى وهوعين المدل (قوله قامع) أىمذل والمراد به المزيل ففيه استعارة لاتخفى عليك أو انه شبه آثار الظلم وهو الجور برجال جاترين على طريق المكنية واثبات قامع تخييل (قوله والاعتساف) عطف مرادف والاعتساف فى الأصل اسم الشي على غير الطريق الحسى أطلق هنا على الظم وهو المشي على غير الطريق الشرعي فهو مجازعلاقته الاطلاق والنقيد (قوله محيي ماكر) أى مكارم والسنة الطريقة والمراد بالماكر الأحكام الشرعية فهيءستعارلها نمشهت تلك الماكر بمعنىالأكام الشرعية منحيث خفاؤها قبل وجود هذا الممدوح بموتى على طريق المكنية واثبات محيى تخييل إما باق على حقيقته أو مستعار لمظهر ( قوله منفذ أحكام الملة) الاضافة للبيان وقوله المسطفوية نسبة الصطفى صلى الله عليه وسلم ومنفذ أما بالفاء وهوظاهر و إما بالقاف أي مخلص لها وعليه فشبه الأحكام من حيث عدم العمل بها قبل وجود هذا المدوح برجال استحوذ عليهم ظالم واصطروا لمن ينقذهم منه تشبيها مضمرا في النفس على طريق الاستعارة بالكناية واثبات الانقاذ تخييل أىانه مخلص لها من الضياع والترك باظهارها والعمل بمتضاها (قوله هو) أي السلطان (قوله يعز) أي يقوّى الدين وهو الأحكام الشرعيـــة والمراد بتقويتها إظهارها وتنفيذها والجرى على مقتضاها بحيث لايتعطل حكم منها (قوله بالسيف) أى بالقتل به فىالجهاد والسنان أىالرماح أى فحكان يجاهد فىسبيل الله (قوله و ينصره الح) أى فكان يقوى ذلك فجمع ذلك السلطان بين العلم والجهاد (قوله الحجة) أى الدليل وعطف البرهان من عطف الخاص على العام (قوله تلالآت) أي أضاءت وأشرقت وهو مستعار لظهرت استعارة تصريحية تبعبة وصفحات الأيام أي جوانب أيامه فأل في الأيام عوض عن المضاف اليه فشبه أيامه بقصور لها صفحات أي جوانب على طريق المكنية وصفحات تخييل (قوله آثار معدلته) أي عدله والمراد بالكناية حيث شممه انتظام حال الرعية الذي هو أثر العدل والسلطنة بنور يضيء ويشرق على لحريق المكنية و إثبات التلالؤ تخييل (قوله وتهالت) عطف مرادف على تلالات (قوله على وجنات الانام) جمع وجنة وهي ما ارتفع من الوجه وقوله أنوار مكرمته أي عدله فقوله و إحسانه عطف مغاير أو أن المراد بمكرمته كرمه ۖ فالعطف تفسسيرى ولا يحنى ما في السكلام من الاستعارة حيثشبه المكارم والاحسان بأشياء ذات أنو ارعلى طريق المكنية وانبات الانو ارتخييل والتملل ترشيح

<sup>(</sup>قوله تلالات) أى أشرقت والصفحات جمع صفحة وهي من الوجه والسسيف عرضه و إضافتها للاً يم كاجين المـاء والمعدلة العدل والوجنات جمع وجنة بفتح الواو وقد تثلث ما ارتفع من لحة

المطاع المطبع للشرع الشريف ، غياث الحق والسلطنة والدنيا والدين عبد اللطيف ، خلد اللهم ملكه وسلطانه ، وأعل كلته وشانه ، وانصر جيشه وأعوانه في دولة دائمة ، وسلطنة قائمة ، وقدر منيع ، وشأن رفيع ، وسميته بـ [ التذهيب في شرح التهذيب ] راجيا من الله تعالى أن بكلسى من ميامن قبوله بمنة الاقبال ، و يرتدى من ملايح نظره برداء العز والجال ، إن الله ولى التوفيق (قوله المطاع) أي الذي تطبعه الا نام فيعماون بمقتضى قوله وقوله المطبع للشرع ان أريدبه الا حكام الشرعية فالمراد باطاعته له العمل بمقتضاه وان كان المراد بالشعرع الشارع فالمراد باطاعته له الامتثال لأوامره ونواهيه بالفعل والنرك (قوله غياث) أىمغيث ومنقذ الحق من أخفائه والحق مطابقة الواقع للنسبة بحلاف الصدق فانه مطابقة ألنسبة للواقع فالمطابقة فىالأؤل معتبرة من جانب الواقع وفي الثاني منجان النسبة وقوله غياث الحق يحتمل أن المراد الكلام الحق الشامل للقرآن والسنة وقضايا العلوم الشرعية أو معيث أهل الحق وعلى الا'ول فشبه الكلام الحق بمظلوم وقع في يد ظالم فأتقذه منه على طريق المكنية وغياث تحييل وكذا يقال فيما بعده لكن يجعل المشبه أهل الحق (قوله خلد اللهم ملك) هذا هو الدعاء الذي وشح به شرحه أىاللهم اجعل ملكه أى تصرفه في الرعمية بالأمر والنهمي مخلدا أى دائمًا لا انقضاء له (قوله وسلطانه) أي قهره للأعداء (قوله وأعل) أي نفذ كلته وشأنه أي قدره ومرببته وأعوانه أي معينيه كات طائفته أملًا (قوله حبشه) أي طوائفه في دولة أي حماعة أو سلطنة متعلق بخلد أو حال من ضمير ملسكه (قوله دائمة) أى مسستمرة وقوله فائمة : أى دائمة (قوله منيع) أي مانع من دخول النقص فيه ﴿ قوله وشأن رفيع ﴾ أي قدر مرتفع عن وقوع النقص فيه فالفقرتان يمنى (قوله وسميته) عطفُ على قوله شرحته (قوله بالتذهيب) هو الهلاء النضة بالدهب وقوله في شرح : أي لشرح : أي اكشف وايضاح فني بمعني اللام أو انها باقية على حالهـا وفي السكلام حينانـ اســـــــــارة تـــعية وعلى كلا الاحبالين فهو متعلق عحدوف صفة للتذهيب وقوله النهذيب : أى التخليص من الحشو والتطويل والمراد المهذب والمحلص بما ذكر ، فني كلام الشارح إشارة إلى أن المتن كأنه فضة خالصة وهذا الشرح طلاء له و يحتمل أن قوله في شرح حال من فاعل سمى أي في حال شرخي للنهذيب وهذا كله بالنظر لهذا التركيب في حــد ذاته قبل جعله علما على هذا الشوح أما بعد جعله علما له فقاك الكامات لامعنى لها لا مها حيثه بمنزلة حروف زيد ( قوله راجيا ) حال من فاعل سعى ( قوله أن يكنسي ) أي هذا الشرح (قوله من ميامن) أي رِكَاتَ جَمَعِ بَمْنَ (١) أي بركة (قوله قبوله) أي قبول ذلك السلطان وقبول الشَّيُّ الرضا به (قوله بمنة الاقبال) أي ينة هي الاقبال أي إقبال السلطان عليه والاقبال على الشيء النوجه إليه وهذا بعض يمرات قبوله له (قوله و برمدی) أی هذا الشرح ( قوله من ملامح ) جمع ملمح بمعنی لمح وهو النظر بطرف حنى" (قوله نظره) أى نظر السلطان اليسه ومن في قوله من ملامح للتعليل أو ابتدائية وفيها معنى التنفيض وقوله برداه العز أى بالعز والجال الشبيهين بالرداه (قوله ان الله) أي إعمار حوت من الله

خد الانسان والسدهيب الطلاء بالدهب ففيه مدح اشرحه والميامن جمع بمن بمعنى البركم والملايح جمع ملمح بمعنى اللمح والرداء ما يرتدى به ورداء العز كلجين الماء (١) قوله جميمن علىغيرقياس والتياسجمه علىأشال كففل وأقفال إلاأنه بلنبس بأيمان جميمين اه الصروبي. وبتحقيق الأمنية حقيق . وها أنا أشرع في المقصود . بعون الملك المعبود . فأقول : قد جرّت عادة أصحاب التصانيف بأن يذكروا قبسل الشروع في المقصود بعضا من السكلام و يسمونه مقدمة الشروع في العام كـتمريف العام

دون عبره قبول السلطان له لأن الله ولى أى مولى أى معطى (قوله و بتحقيق) أى اثبات وتحصيل والجار والمجرورمتعلق بتحقيق(١٦) والا منية مايمناه الانسان أى وحقيق باثبات وتحصيل أمنيتي أى ماتمنيته من قبول السلطان له (قوله وها أنا) ادخال هاء التنبيه على ضمير الرفع المخبر عنـــه بغير اسم الاشارة شاذ والغالب دخولهـا عليه انكان خبره اسم اشارة نحوها أناذا أوعلى اسم الاشارة نحوهذا ( قوله في المقصود) أي من الكتاب كان مقصودا بالدات كباحث النصورات والتصديقات أو بالتبع كالمقــدمة (قوله بعون) أي اعانة والباء لللابسة أي حالة كوني ملتبسا باعانة (قوله فأقول) عطف على أشرع (قوله جوت عادة أصحاب التصانيف) أي جووا على عادتهم واستُمروا عليها هسذا هو الحقيقة وأما اسناد الجرى العادة فهومجاز مثل فما ربحت تجارتهم الحقيقة فمار بحوا في تجارتهم اذ حق الربح أن يسند لهم لاللتجارة فاسناده إليه مجاز عقلي (قوله بأن الح) متعلق بحوت وقوله قبل الشروع في المقصود أي بالذات والمقدمة ليست منه بل مقصودة تبعا بخلاف قوله أوّلا وها أنا أشرع في القصود فان المراد منــه مايشمل المقصود تبعا وهو المقــدمة فاندفع مايتال ان أول الــكلام يفيد أن المقدمة من المقصود وآخره يفيد أنها ليست منه وهذا نناف (قوله و يسمونه) أى ذلك البعض أى متعلق مدلوله فاندفع مايقال مقدمة العلم ايست ألفاظا بل إدرا كات ثلاثة كما يأتى ( قوله مقدمة الشروع في العـلم ) أي مقدمة العلم المشروع فيــه وأضاف المقدمة للشروع لأنه يتوقف عليها بالمرة بالنسبة للتعريف وعلى جهة الكمال بالنسبة للباقى (قوله كتعريف) أي كذكر تعريف العلم المفيد ذلك التعريف لتصور العسلم الذى هو الادراك الأول فقوله كـتعريف

(قوله وها أنا أشرع) فيه إدخال ها التنبيه على ضعير رفع منفسل خبره ليس اسم إشارة وقدوقع في كلام ابنى مالك وهشام استعماله كذلك مع تصريحهما كذيرهما بشذوذه في كو قول الشاعر به أباحكم هاأنت نجم مجالد به ووجهه أن ها التنبيه إنما تلحق اسم الاشارة فاذا لحقت غيره ولكن وقع المجابعة اسم إشارة كان كأنها لم تفارقه لأن المبتدأ الذى دخلت عليه عين الحبرف كأنها دخلت على المبتدأ الذي دخلت عليه عين الحبرف كأنها دخلت على اسم الاشارة وفي الرضى وساحيى عن الزمخشرى من قولهم ها ان زيدا منطاق وها أنا أفعل كذا عالم أعتر له على شاهد اه وقال أبوحيان في الارتشاف قال الزجاج الأكثر والأحسن أن (٢) يستعمل ها مع المضم ولوقلت ها زيد ذا جاز بلاخلاف (قوله أشرع) لاينا في قوله بسد أن يذكر وا المدياجة متأخرة أو أن شرح مستعار الأشرح وقوله في المقصود لا ينافي قوله بعسد أن يذكر وا قبل الشروع في المقصود لأن القسند الأول من الشارح لشمرح المتن والشاني الأرباب التسانيف أوالمراد بالمقسود الاول ما انتصانيف أوالمراد بالمقسود الاول ما العلم من الشارع يسمون مناوله فسقط ما يقال ان مقدمة الكتاب اسم للا ألفاظ ومقدمة الما سم المعاني الثلاثة المذكورة (قوله كتمريف العلم) أي برسمه لا يحده لاستدعائه معرفة جميع العلم اسم المعاني التسانية المناس المعانية الما المسم المعاني الثلاثة المذكورة (قوله كتمريف العلم) أي برسمه لا يحده لاستدعائه معرفة جميع المعاني الثلاثة المذكورة (قوله كتمريف العلم) أي برسمه لايحده لاستدعائه معرفة جميع المعاني الثلاثة المذكورة (قوله كتمريف العلم) أي برسمه لايحده لاستدعائه معرفة جميع المقاس المناسفة المنا

<sup>(</sup>١)كـذا بالنسخة التي بأبدينا والصواب أن يقول متملق بمقيق اه الشرنوبي .

<sup>(</sup>٢) لمل في الكالم حذفُ لا النافية بين أن و يستعمل حتى يصح شاهدًا لمّا ادعاه اهم النصر وبي .

تمثيل لذكر البعص الدى جرت العادة بتقديمه على الشروع فىالمق**ِمود لا**أنِه مثال للبعض كما لايخني. وتعريف هذا الذن آلة قانونية تعصم صراعاتها الذهن عن الحطأ في الفكر على ماهو معلوم (قوله و بيان الحاجة الح] أي وببيين أي ذكر مايفيد التصديق بأن هذا العلم محتاج إليه في كذا كعصمة الدهن عن الحطأ في الفكر فانه محتاج فيها الى المنطق فالتصديق بالعصمة المذكورة التي هي تابعة المنطق هو الادراك الشانى ان قلت لم أسقط لفظ بيان من التعريف وأضافه لما عسداه قلت لعمله لما قاله بمضَّهم من أن البيان شائع في ذكر مايفيــد التَّمديق وذلك ظاهر في الموضوع والحاجــة دون التعريفُ لأن ذكر التعريف أنما يفيد التصور ( قوله وموضوعه ) أي وتبيسين أي ذكر مايغيد التصديق بموضوعه وهمذا التصديق هو الادراك الثالث وموضموع همذا الفن المعماصات التصورية والتصديقية فقــوله وموضوعه عطف على الحاجة إليــه أى و بيان موضوعه. ان قلت المراد بالبيان التصديق والشروع فى العسلم لايتوقف عسلى التصديق بموضوعه ولا على التصديق بالحاجة إليه وانما يتوقف على التصديق بأن موضوعه كـذا و بأنه يحتاج إليه فيكـذا . قلت في كلام الشارح حذف مضاف أى و بيان حاجية الحاجة إليه في كذا و بيان موضوعية موضوعه أى بيان كونه محتاجاله فى كذا و بيان كون موضوعه كذا فتحصل أن مقدمة العلم مجموع إدراكات ثلاثة تصوره بتعريفه والتصديق بأن موضوعه كذا والتصديق بأنه محتلج له فيكذا. وأمامقدمةالكتاب فهيي عبارة عن ألفاظ قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه سواء كانت فك الألفاظ دالة على متعلق الادراكات الثلاثة المعبر عنها بمقدمة العسلم فقط أو على غيرها من المعابى فقط أو عليها وعلى غيرها من العماني فدلول مقدمة الكتاب أعم(١) من متعلق مقدمة العلم وظهر من هذا أن مقدمة الكتاب مباينة لمقدمة العملم اذ الأولى ألفاظ والثانيسة مجموع الادراكات الثلاثة السابقة وأن النسبة بين مدلول مقدمة السكتاب وبين دال متعلق مقدمة العلم آلتيان وأن النسبة بين مقدمة الكتاب ودال متعلق مقدمة العـلم العموم والخصوص من وجــه فيحتمعان في الفاظ دالة على قدمت أمام المقضود و ينفرد دال متعلق مقدمة العــلم في ألفاظ دالة على المعانى النلانة أخرت عن

مسائل العم قبر الشروع فيه قال شارح سلم العلام مقدمه الشروع لا يمكن أن تكون بحد العلم لأن حقيقة العلم مسائله وهي أجزاء غير مجولة فلا يحد بها ولأن حده موقوف على معرفة جمع ظلك المسائل فلاكان مقدمة لزم توقف الشروع في تلك المسائل على العلم بها وهو دور ولأنه يازم أن يكون المسائل غارجة عن العلم لأن المقدمة خارجة عن ذلك العلم اه واستفيدان المراد الشروع على كال بصيرة فان أصل البسيرة لا يتوقف الا على التصور بوجه ما والتصديق بفائدة ما وأما كمال البسيرة فقد يحتاج فيه لزيادة وذكر البيان في حيز الحاجة والموضوع للاشارة الى أن العلم المتعلق بهما تصديق أي التصديق بغائبة الغابة وموضوعية الموضوع فان قلت كاصرحوا بكون الموضوع من المقدمات فقد صرحوا بكونه جزءا من العلم و بكونه من مباديه التصورية فيا الفرق فالجواب أن التصديق بوجود نفس الموضوع جزء من العلم و بكونه من المبادى والتصديق بموضوعيته من المقدمات وأما تسور () قوله أعم : أي مطلقا و ينافيه ما أنى له في قوله ( وكذا النسبة بن مدلول مقدمة الح ) من أن السوم وجهى اهم النعرو بى .

فن أجل ذلك صدّر المصنف هذا المختصر بها فقال بعد الفراغ من الخطبة . ﴿مقدمة ﴾ أىهذه مقدمة ، وهي بكسر الدال

المقصود وكذلك النسبة بينمدلول مقدمة الكتاب وبين متعلق مقدمة العلم و إذاعلمت هذا ظهرلك أن هذا البعض الذي جوت العادة بذكره قبل الشروع في المقسود مقدمة كتاب لامقدمة علم وأن قوله ويسمونه أى ويسمون متعلق مدلوله مقدمة آلشروع فى العلم إذاكان مدلول ذلك البعض متعلق الادراكات الثلاثة فقط أو ويسمون متعلق بعض مدلوله حيث كان مدلول ذلك البعض متعلق الادراكات الثلاثة وغيره فظهر لك أن مقدمة العلم مجموع الادراكات الثلاثة لاذلك البعض ولا متعلقالادرا كاتالمذكورة تأمل(١٠) (قوله فن أجل ذلك ) أَى الجِريان (قوله صدّر بها) أى المتن مقدمة علم مع أنها مقدمة كتاب كما هو ظاهر مما سبق فلوقال صدر به أى بذلك البعض الذي جوت العادة بتقديمه كان أولى ( قوله بعدالفراغ ) من الحطبة . اعلم أن المصنف ألم كتابه هذا في المنطق وفي الكلام فأخذت العلماء القطعة آلحتوية علىالمنطق وشرحوها فهذا ا.تن الذي كتب عليه شارحنا قطعة من الكتاب الذي ألفه المصنف لامتن مستقل كما يتوهم أفاده بعض شيوخنا (قوله مقدمة ) هي في الأصل صفة ثم نقلت للاسمية فاما أن تجعل اسها للطائفة المتقدمة من الجيش ثم انتقل منها على وجه الحقيقة أو الجاز الى أول كل شئ و يتعين المراد بالاضافة فيقال مقدمة الكتاب ومقدمة العلم واما أن تنقل من الوصفية الى اسم أول كل شئ ويتمين المراد بالاضافة فعلى الا ُول النقل الى مقدمة الكتاب أو العلم بواسطة وعلى الثانى بلا واسطة و بهذا تعلم أن الناء فيها للنقل من الوصفية للاسمية بمعنى أن اللفظ لما صار اسما بغلبة الاستعمال بعد أن كان تقسيم العلم الى التصور والتصديق وتقسيمهما الىالبديهي والنظري وتعريف النظرو بيان الحاجة الى المنطق وتبيين موضوعه (قوله أي هذه مقدمة) أشار بهذا الىأن لفظ مقدمة معرب لاموقوف

مفهوم الموضوع أى مايبحث في العلم عن أعراضه الذاتية فقد بين في علم المنطق فهذه أمور أر بعة تتعلق الموضوع (قوله مقدمة) اختلف هل ناؤها للنقل من الوصفية الى الاسمية لأنها في الأصل صفة ثم نقلت الى مقدمة الكتاب أو العلم فألحقت التاء بها لهذا النقل ومعنى كون الناء للنقل من الوصفية الى الاسمية أن اللفظ إذا صار بنفسه اسها الهلبة الاستعمال بعد ماكان وصفاكات اسميته فرعا عن وصفيته فيشبه بالمؤثث فإن المؤثث فرع المذكر فتجعل التاء علامة للفرعية كا جعلت تاء علم الله للة على كثرة العلم في قولهم رجل علامة بناء على أن كثرة الشئ فوع عن تحقق أصله وقال بهذا جاعة منهم العصام فيا نقل عن عاشية منوطة بشرحه على الوضعية قال إن مقدمة الكتاب ومقدمة الجيش كلاهما منقولان من قدم بمعنى نقدم كارغما حبالمرب فانه قال قدم وتقدم بمعنى ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الحياب وفي شرح التلخيص بايفيد أن مقدمة الكتاب وفي شرح التلخيص بايفيد أن مقدمة الكتاب ومقدمة المرا منهولان من قدم على من مقدمة الجيش أو مستعاران منهاو يؤيده مأنى الفائق لاز مخشرى المقدمة الجاعة التي تنقدم على من مقدمة الحيارة المناق المؤلفة الم

 <sup>(</sup>١) قوله تأمل تأملناه فوجدًاه خلاف المنصوص عليه من أنها مقدمة كتاب باعتبار الدال ومقدمة علم باعتبار المدلول اذ الأولى ألفاظ والثانية معانى اه الصرنوبي .

مأخوذة من قدملازما بمفي تقدم ، كمايقال مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه ، وقيل من قدّم متعديا ١ لأن معرفة الأمور المشتملة عليها المقدمة تجمل الشارع ذا بصبرة فكأنها تقدمه على أقرانه

ولامبني اهدم النركيب كما قيل وانماكان معربا لوجود النركيب تقديرا والى أنه خبر لمبتدإ محذوف وهوغير متعين لجواز نصبه بفعل محذوف أي اقرأ مقدمة وجره بعامل محذوف أي انظر في مقدمة (قوله مأخوذة من قدم) عبر بمأخوذة دون مشتقة الذي هو أخص إذ الأخذ أعم من الاشتقاق ليوافق بحسب ظاهره مذهب البصريين أن الاشتقاق من المصدر وهو الراجح ولوعـــبر بمشتقة لوافق بحسب ظاهره مذهب الكوفيين دون مذهب البصريين وان كان بكن تمشيسه على مذهبهم بأن يقال مشتق من مصدر قدم (قوله لازما) حال من قدم ولا يقال صاحب الحال لايكون الااسها لأنا نقول قدم قصد لفظه والكلمة إذا قصد لفظها كانت اسعا بنفسها وقوله قدم لازما احترز به من قدم المتعدى وقوله يمعني تقدم أي وحيفثه فمعي مقدمة متقدمة أي انها متقدمة بنفسها لا بجعـل جاعل ولم يقيد تقـدم بكونه لازما لأنه لا يكون الا كـذلك ولا ىرد زيد نقدمه عمرو لأنه من باب الحــذف والايصال أى تقدم عليه فحذف الجار واتصل الضــمبر بالفعل وحذف الحار المعــدى للعامل لايخرجه عن كونه لازما (قوله كما يقال ) هـــذا تنظير بكون مقدمة هنا بكسر الدال بمعني متقدمة أي كالقولالذي قالوه في مقدمة الجيش وقوله للجماعة أىالموصوعة للجماعة متعلق بيقال وقوله منه الضمير للجيش (قوله وقيل من قدّم) أى قيل إنها مأخوذة من قدم حال كونه متعديا وحيفئذ فمعني مقدمة مقدمة الشارع ( قوله الأمور) أى الثلاثة وهي النعريف والحاجة والموضوع (قوله المشتملة عليها) أي منَّ اشــنمال الدال على المدلول وقوله بصيرة تطلق على التبصروعلي عين في الفلب بها تدرك المعاني والمراد هنا الأول ( قوله فَكُمَّاتُهَا الح ﴾ أي والمقدم في الحقيقة فهمها وهو تفريع على قوله تجعل وضحير كـأنها لمعرفة الأمور انشتملة عليها المقدمة والمراد بالتقديم المسلط عليه الكأنية التقديم الحسى أى فكأنها تقدمه تقديما حسيا وفى الحقيقة لاتقدمه تقديما حسيا وأنما تقدمه تقديما معنويا وليس المراد التقديم المعنوي لأنه محقق فلا يصح تسلط الكأنية عليه

الجيس من هدم بمعى تعدم وقد استعبر لاول كل شئ ققيل مقدمة الكتاب اله واحتار اسرون ان التاء لبست للنقل بلباقية على أصلها وهوالتأنيث وقال به الفاضل عبدا لحكيم في حاشية المطول فقال لم يرد بقوله أى السعد مأخوذة من مقدمة الجيش أنها منقولة عنها أومستعارة لأنه لامغى لنقل اللفظ المقدد عن المضاف أو استعارته منه اذ لابد من اتحاد اللفظ فيهما ولأنه لم ببين معني لفظ المقدمة حتى يقال انها بذلك المعنى منقولة أو مستعارة بل أراد أن لفظ المقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش بالقطع عن الاضافة فعناها المتقدمة وانحا لم يقل ما خوذة من قدم بمعنى تقدم الأن التحقيق أن استعمال المشتق منه لا يكنى في أخذ المشتق مالم برد الاستعمال به كما في السلاة والزكاة واطلاق المقدمة على مقدمة الجيش القواس في الحقيقة حيث قال قدمه وأقدمه فقدم وأقدم بمعنى تقدم ومنه مقدمة الجيش اله وفي قول الشارح كما يقال مقدمة الجيش الح وعدوله عن قول غيره مأخوذة ابحاء الى اختيار هذا

وفيه تكلف. وقيل هى بفتح الدال اسم مفعول من المتعدى فان هذه المباحث جعات مقدمة على غيرها ، وفيــه ايمهام خلاف المقصود لتأدية فتح الدال الى أن تقديم هــذه المباحث بجعل جاعل لابالاستحقاق الذاتى وهو خلاف المقصود . وبالجلة

(قوله وفيه تـكاف ) أي في هذا القيل تـكاف ولعل وجهه ما أشار إليه بقوله لأن معرفة الخ المفيد أن المقدم للشارع في الحقيقة إبما هو معرفة ما اشتملت عليه المقدمة من الأمور لا نفس المقدمة كما يفيده أخذها من قدم المتعدى وفيه أن هذا التقدم كـأنى أي نقديري لاحقيق (قوله وقيل هي بفتح الدال) هذا مقابل لما سبق من أنها بكسر الدال الجاري فيه القولان السابقان (قوله من المتعدى) أيما خوذة من الفعل المتعدى لا اللازم وقوله فان الختوجيه لسكونها بفتح الدال اسم مفعول ( قوله المباحث ) جمع مبحث بمعنى محل البحث والمحث لغة النفتيش واصطلاحا اثبات المحمول للوضوع والمراد بمحن البحث القضية أىفانهذه القضايا النيهي مدلول لفظ مقدمة المترجم بهما لأنها اسم للا لفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة ﴿ قُولُهُ جَعَلْتُ مَقْدَمَةٌ ﴾ أي جعلها الغير لا المؤلف مقدمة علىغيرهامن المباحث كالمباحث الآنية فىالفصول (قوله وفيه) أىف.هذا القيل وهو كونها بفتح الدال ايهام خلاف المقسود أى ابقاع خلاف المقسود في الوهم أي الذهن أي انه يوهم عدم استحقاقها النقدم بذاتها مع أن المقصود أنها مستحقة للتقدم بذاتها وانما عـبر بايهام لأنه نحتمل أن يكون تقديم النبر لهـا لــكونها مستحقة للتقدم بذاتها ( قوله الى أنّ ) أي الى إيهام أن الح لأجل أن يوافق أول الكلام ( قوله لتادية فتح الدال ) أى لتاديته ففيه اظهارفيموضع الاضمار (قوله بجعل جاعل) أي بدون أن تكون مستحقة له بالذات وقوله لا بالاســتحقاق الذاتي أي لاباستحقاقها التقديم بذاتها وقوله وهو أي كون التقديم بجعل جاعل ( قوله و بالجلة ) أى وأقول قولا ملتمِسا بالاجمال بقطع النظر عن كون المقدمة بالكسر أو بالفتح وقوله المراد بالمقدمة ههنا أي بمدلول المقدمة وهو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة لأن المقــدمة هنا وقعت ترجمة فتكرون اسما للألفاظ المذكورة وحينثذ فتكون المقدمة هنا مقدمة كـتاب وما يتوقف عليه الشروع مقدمة علم وحينثذ فيكون مايتوقف عليه الشروع محمادا من مدلول المقدمة وقيد بقوله ههنا أى فىهذا الموضعالاحتراز عن المقدمة فىباب القياس فانها تطلق علىقسية جعلت

(قوله وفيه تكلف) لأن اسناد التقديم اليها مجاز ولايعدل عن الحقيقة إلى الجاز الا اداع وهو منتف ههنا وأيضا الصفة المتعدية الما تضاف لمفعولها لا إلى ماله نوع تعلق فيقال مثلا مقدمة الشارع أو الطالب لامقدمة العمل والكتاب (قوله وقيل هي بفتح الدال) في الحواشي الفتحية جوز أي الدواني الفتح ولم يلتفت الى ماقال صاحب الفائق أن فتح الدال خلف أي باطل لكونه معارضا برجعان الفتح على المكسر لفظا ومعني فأن اطلاق المقدمة بالمكسر على معانها المشهورة من مقدمة الجيش ومقدمة العمل ومقدمة المكتاب يحتاج الى تكلف إما في اللفظ بأن تجمسل مشتقة من التقدم وإما في المعنى يعتبر تقديم الأحوال المذكورة لنفسها لما فيها من استحقاق التقدم أو يعتسر تقديم مقدمتي العلم والمكتاب لمن استحقاق التقدم أو يعتسر تقديم مقدمتي العلم والمكتاب لمن يعرفهما على من لم يعرفهما ولا يحتاج في اطلاق المقدمة بالفتح اليشيء من التسكلفين اه.

المراد بالمقدمة ههنا مايتوقف الشروع في مسائل العلم عليه ، وهي مشتعلة على بيان الحاجة

جزء قياس وتطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل فتتناول مقدمات الأدلة وشرائطها كايجاب الصغرى وكلية الكبرى (قوله ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه) الضمير راجع لما وذكر باعتبار لفظها أي أمور ثلاثة يتوقف الخ وهو تصوره برسمه والتصديق بغايته والتصديق عوضوعية موضوعه (قوله في مسائل العلم) المراد بالعلم القواعد الكلية والمسائل إما النسب التامة فتكون الاضافة من اضافة المدلول للدال و إما القضايا الكلية المفسلة فتكون الاضافة من اضافة الأجزاء لكلياتها (قوله وهي) أى المقدمة منا مشتملة أي والمقدمة هنا أي مدلولها وهو الالفاظ المخصوصة الدالة على الماني المخصوصة والواو هنا للتعليل أي والمما قلنا المراد بالمقدمة هنا ماذكر لأن المقدمة هنا مشتملة الح (قوله على بيان الحاجة الى المنطق وقوله وتعريفه عطف على الحاجة ) أي على متعلق بيان مايفيد التصديق بالحاجة الى المنطق وقوله وتعريفه عطف على

( قوله ههنا ) أي في أوائل كتب المنطق وهذا مشعر بأن لهـا معنى آخر في غير هذا الموضع عثد المناطقة فانها في مباحث القياس تطلق على قضية جعلت جزء قياس أو حجة وقد تطلق ويراد بها مايتوقف عليه صحة الدليل فتتناول مقدمات الأدلة وشرائطها كايجاب الصغرى وفعليتها وكاية الكبرى في الشكل الا ول مثلا أفاده السيد وقوله ماجعلت جرء قياس الخ هذه عبارة الشيخ في الاشارات فانه قال فيه إذا أوردت القضايا في مثل هذا الشئ الذي يسمى قياسا أو استقراء أو تمثيلا سميت حينئذ مقدمات والمقدمة قضية جعلت جزء قياس أوحجة اه . واختلف الناظرون في كلامه فقال بعضهم لعل الشيخ أراد بالقياس مايتناول الا قسام الثلاثة فأردفه بقوله أوحجة ترديدا في العبارة وتخييرا فياللفظ دفعا لمايتوهم من اختصاص القياس ههنا لمايقابل القسمين الأخيرين وأراد بالقياس ههنا مايقابل القسمين الآخرين إشارة إلى شدّة الاهتهام به لانه العمدة في باب الاستدلال فكان ماعداه بالنسبة إليه ملحق بالعدم مأضرب عنه الىقوله أوحجة إفادة لماهوالاصطلاح ولأن المقصود إذا أدىبهذا النوع من العبارة كان أوقع في النفس وعلى هذا تـكونكمة أو بمعنى بل وماقيل في توجيه هذا العطف المستصعب من أن كل واحد اصطلاح والمعنى جعلت جزء قياس على اصطلاح أوحجة على اصطلاح فيمكن المناقشة فيه بأنه خسلاف الواقع اه والذي اختاره عبد الحكيم أن الترديد للاشارة الى تعدد الاصطلاح فقيل انها مختصة بالقياس وقيل انهاغير مختصة به وتقال لماجعلت جؤه حجة التمثيل والاستقراء أيضا وأورد على تفسير المقدمة الثانى وهو مايتوقف عليه صحة الدليل الخ بأنه غير مانع لشمولهالموضوعاتوالمحمولات . وأجيب با ونالمعنى مايتوقفعليه صحة الدليل بلاواسطة فلميدخلفان صحة الدليلمتوقفة عليها بواسطة تركب مقدماته منهاوفيه أن هذا القيد يخرج المقدمات البعيدة للدليل فيصبرالنعويف غيرجامع والجواب أنالمقدمات البعيدة للدليل مقدمات لدليل مقدمة الدليل فبالنظر لذلك يتوقف عليها مقدمة الدليل الثاني بلاواسطة فلرتخرج (قوله مايتوقف الشعروع في مسائل العلم عليه) أي على العلم به فلايرد أن يقال ان مايتوقف عليه الشروع لاينحصره بأذكر فيته نفس قدرة الشخص وقواه وملابسة الخبر بقصد تحصيل الكل الى غير ذلك ( قوله بيان الحاجة) هو أن ببين أن الناس في أيشئ يحتاجون الى المنطق فذلك الشئ هو غايته فيحصل بذلك معرفة

إلى المنطق وتعريفه وموضوعه وستعرف وجمه توقف الشروع على كل واحمد من هذه الأمور في موضعه . ولماكان بيان الحاجة المنساق إلى تعريف المنطق

الحاجة أي وعلى متعلق بيان تعريف المنطق المفيد لتصوره وقوله وموضوعه عطف على الحاجة أيضا أى وعلى متعلق بيان مايفيد التصديق بموضوعية موضوع المنطق وبهذا ظهرلك أن الاشتمال من اشتمال الكل على أجزائه وأن البيان مستعمل فما شاع فيه من ذكر مايفيد التصديق بالنسبة المحاجة والموضوع وفي غيره من ذكر مايفيد التصور بالنَّسية للتعريف ( قوله وسـتعرف الح) أى وهذه الأمور الثلاثة التي اشتملت عليها المقدمة يتوقف عليها الشروع في مسائل العلم وستعرف الخ وحينئذ يكون المراد بالمقدمة هنا ماذ ره ( قوله ولماكان الخ) جواب عما يقال المقدمة معقودة ابيان الحاجة والتعريف والموضوع فلاعى شيء ذكر فيهاتقسيمالعلم وقدمه . وحاصل الجواب أن بيان الحاجة الذي هو من حملة مايتوقف عليه الشروع يتوقف على النقسيم فيـكون الشروع متوقفا عليه أيضا لأن المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء فلذا ذكره وانمأ قدمه على تلك الأمور لأن بيان الحاجة متوقف عليه وبيان الحاجة يؤدى الى التعريف وبيان التعريف مقدم على الموضوع فلزم من ذلك تقديمه على جميعها فلذا قدمه عليها . فان قلت بيان الحاجة لايتوقف على تقسيم العلم الى النصور والتصديق بل يكني أن يقال العلم الما ضرورى أو نظرى والنظرى قد يقع فيه الخطا فاحتيج الى قانون يعصم الفكر عن الخطأ فيه وهو المنطق والجواب أن الراد ببيان الحاجة بيانها على وجه يشعر بالاحتياج الى قسمى المنطق وهما الموصل الى التصور والموصل الى التصديق فاحتبج حيثثة الى تقسيم العلم الى تصور والى تصديق إذ لولم يقسم العلم أولا لهما ولم يبين أن في كل منهما ضروريا ونظرياً يمكن اكتسابه من الضروري لجاز أن تكون التصوّرات كلها ضرورية فلا حاجة إذا إلى مباجث الموصل للتصوّر وأن تكون التصديقات كلها ضرورية فلاحاجة إذا إلى مباحثالموصل للتصديق فلم يثبت الاحتياج إلى جزأى المنطق وقد عامت أن المراد ببيان الحاجة ماذكر وبالتقسيم المذكور تجد المقسود المذكور ، ولما كان النقسيم الى النصور والنصديق أوليا والنقسيم إلى الضرورى والنظرى ثانويا قدم ذاك على هذا (قوله المنساق) صفة لبيان أي المؤدى إلى تعريف علم المنطق بالرسم لأن بيان الحاجة يستلزم تعريفه بالرسم لابالحد لائن فائدته عصمته الفكر عن الخطأ وهذا يستلزم تعريفه وهو آلة قانونيةً

العلم بغايته وهى تصوره برسمه لأنه يحصل منه أنه علم يفيد هده الغاية ، وهو لازممساو له والتعريف باللازم رسم فعلم أن بيان الحاجة ينساق الى خصوص التعريف بالرسم لا بالحد (قوله وتعريفه) عطفه على بيان الحاجة وعطفه على الحاجة محوج للتسكاف (قوله ينساق) أى يستلزم واتما عبر بالانسسياق اشارة الى ظهور اللزوم بخسلاف ما لو عبر بيسوق فر بما يتوهم المعاناة فني اختيار الانسياق اشارة الى أن استلزامه اياه غير مدخل لتحرير المصنف أفاده عبد الحسكم و يعنى بذلك التحرير قول صاحب الشمسية العلم اما تصور واما تصور معه حكم الى قوله فحست الحاجة الى قانون يعصم عنه وهو المنطق وقعا ختصرها المصنف هنا فاسخر ماينساق اليه بيان الحاجة أنه مست الحاجة الى قانون يعمد عصمة الذهن عن الخطأ فى الفكر وهو لازم مجمول مساو للنطق ولذا قال المصنف وهو

موقوفًا على تقسيم العلم الى قسميه شرع في التقسيم فقال (العلم) وهو الادراك مطلقًا

تعصم الذهنءن الخطأ في الفكر كاسبق (قوله موقوطاً) أى متوقفا (قوله شرع في التقسيم) الخهار في محل الاضار (قوله العسلم) أى الحادث لا نه المنقسم الاقسام المذكورة (قوله وهو الادراك مطلقاً) أى من غسر تقييد له بكونه ادراك مفرد أو ادراك وقوع النسبة أولا وقوعها فالراد مطلق الادراك وانحا قيده والإطلاق ايصح تقسيمه لما يأتى إذ لوكان المراد به خصوص ادراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما قاله بعض الأصوليين أو ادراك المفرد كان التقسيم باطلا لا نه تقسيم الشي لنفسه وافعره واعلم أن العلم يطلق على القواعد والضوابط وعلى الملكة الحاصلة من مزادلة القواعد والطاق على الادراك وهو حقيقة في الثالث لأن العلم مصدر واطلاقه على الاولين على القواعد والطاقة على الأولين عمل والعلم بعنى الادراك عبارة واحد منهما هنا لا أن العلم المنقسم الاقسام الآنية أيما هو العلم بعنى الادراك عمل ان العلم بعنى الادراك عبارة عن معرورة ولا يقتضى القسمة واللاقسمة في محله كالسواد والبياض وعلى هذا فيكون الادراك عبارة عن صورة

المنطق فثبت آن بياں الحاجة متضمن لتعريف المنطق برسمه وأما النعريف فلايستلزم بيان|لحاجة لجواز أن يكون الرسم بشئ آخر دون غايته لايقال إن بيان الحاجة من قبيل التصديق والرسم تصور فكيف يتوصل للنصور بالتصديق مع أن الواقع العكس والجواب أن بيان الحاجة ينتهى الى الرسم و يستلزمه ولا يلزم من ذلك أن يكون موصلا له فهذا استلزام لااستفتاج ( قوله على تقسيم الم ) لايقال ان بيان الحاجة لايتوقف على جميع هــذه المقدمات بل يكفي أن يقال العلم ينقسم الى ضرورى ونظرى الخ ماذكره لانما نقول المقصود بيان الاحتياج الى المنطق بقسميه فاو لميقسم الضروري لجاز أن يكون التصورات بأثرها مثلا ضرورية فلاحاجة اذا إلى الموصل الى التصور فلا يثبت الاحتياج الى جزأى المنطق معا . فان قلت يمكن أن يقسم العلم أولا إلى الضرورى والنظرى ثم يقسمه إلى التصور والتصديق . والجواب أن هذا الاسلوب مع كونه موجبا لبتر نظم المقدمات قلب للعقول لأن التقسيم باعتبار كيفية الحصول بعمد التقسيم باعتبار الحصول نفسه فأن تقسيم العلم الى الضروري والنظري نقسم له باعتبار الكيفية التي هي معنى عارض لكل منهما والنقسم باعتبار الحصول سابق فىنظر العقل على التقسيم باعتبار الكيفية والصفة ( قوله شرع فىالنقسيم) أى تقسيم العــلم أولا إلى التصور والتصديق مم تقسيم كل واحد منهما الى الضرورى والنظرى قال العماد في حواشي الشمسية تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من قميل تقسيم الحنس إلى الأنواع التي يكون الامتياز الحاصل منه امتيازا ذاتبا بخلاف القسمة إلى الضروري والنظري فان التميز الحاصل منسه تمبيز عرضي ونقسيم الشيء بحسب الذات مقدم على النقسيم بحسب الوصف والذي يدل على ماذكرنا من أن تقسيم الأول بحسب الذات ، والثاني تحسب الوصف عسدم انقلاب النصور تصديقا وبالعكس وانقلاب النظرى ضروريا وبالعكس (قوله العلم وهو الادراك مطلقاً) أى سواء كان شلى وجمه الاذعان أولا بناء على أن المنقسم إلى التصور

# ( ان كان إذعانا للنسبة) الحكمية (فتصديق) ومعنى إذعان النسبة ادرا كها

الشي الحاصلة فى الذهن وقيل إنه من مقولة الفعل وهو تاثير الشيء فى غيره مادام مؤثرا كمسخين النارالحاء مادام مسخنا وعلى هذا فيفسر الادراك بتحصيل صورة الشيء فى الذهن وقيل من مقولة الانفعال وهو تأثير الشيء من غيره مادام متأثرا كمتسخين الماء من النار مادام الماء مسخناوعلى هذا فيفسر الادراك بقبول النفس لحصول صورة الشيء فيها وقيل من مقولة الاضانة وهى نسبة يتوقف تعقلها على تعقل المتحرف المنافقة المقابلة للفعل والانفعال والمراد بها هنا فى جانب العم النسبة أى الأخرى هذا هو المراد بها هنا فى جانب العم النسبة أى انفسبة بين أمرين يتوقف تعقلها على تعقل كل منهما وعلى هذا فيفسر الادراك با نه حصول صورة شي الكيف وعليه فالمم عين المعاوم ذاتا واعما شيء فى الذهن والذى عليه المحتجل والمتحرف وعليه فالمم عين المعاوم ذاتا واعما يختلفان اعتبار افسورة الشيء باعتبار كونها مرتسمة فى الذهن عام و باعتبار ارتسامها بالشي والمتحربة معاوم فلايقال إنه من أفراد العمالينظرى وهو يتوقف تعقله على تعقل الفير لأنا نقول المنفي لزوم عليه تعد العربة وقف تعقله على تعقل الفير وتارة لا يتوقف الذهن أى لا يلزم توقف تعقله على تعقل الفير وقف تعقله على تعقل الفير وتارة لا يتوقف الذوقف تعقله على تعقل الفير وتارة لا يتوقف الذي وقف تعقله على تعقل الفير وقارة لا يتوقف الدول المنانا النسبة ) أى ادراكا على وجه كاذ كرذلك السيد البليدى في شرح المقولات (قوله ان كان اذعانا النسبة ) أى ادراكا على وجه

والتصديق هو العلم الحادث الحصولي لامطلق العـلم الشامل للحضوري والقديم لائن الانقسام الى الديهي والكسي أيما بجرى في العلم الحصولي والعلم الحادث دون العلم الحضوري والعلم القدم وهو علمه تعالى فان العلم الحضوري بديهي وعامه تعالى لايوصف ببداهة ولاكسب وهذا مااختاره حماعة من الفضلاء المحققين كالمصنف والسيد والقطب الرازى في رسالته المؤلفة في تحقيق التصور والتصديق والعلامة الشيرازي في درة الناج وشرح حكمة الاشراق واختار الجلال الدواني فيحاشية المتن التعميم فقال هو مطلق الصورة الحاضرة عند المدرك سواء كانت عين ماهيته وهو فى التصور بالكنه أوغيرها وهو فيغيره وسواه كانت تلك الصورة غيرالصورة الخارجية وهو في العلم الحصولي أوعينها وهو العلم الحضورى وسواء كانت في ذات المدرك كما في علم النفس بالكليات أو في آلاتها كما في علمها بالمحسوسات وسواء كانت عين المدرك كا في علم الباري تعالى شأنه بذاته أو غيره كا في علمه بسلسلة الممكنات وقد يخص ههنا بالعلم الحصولي أو الحادث معللا بأن الانقسام الى البديهية والكسبية انما يجرى فيهما ولا حاجـة اليه فأن الانقسام بجرى في المطلق وان لم يجر في كل نوع منه على أنه تخصيصاللفظ من غير ضرورة داعية اليه مع أن التعميم أنسب بقواعد الفن اه وأشار بقوله فان الانقسام الخ لدفع ماعساه يقال ان التعميم لهذَّه الا فواد ينافيه النقسيم . وحاصل الجواب أنه يجوزان يكون القسم مطلقا العلموجريان الأقسام فيه لايستلزم جريانها فىكل نوع منه اذ لايلزم من انقسام المطلق انقسام أنواعه كلها والالزم فيكل تقسيم انقسام الشئ الى نفسه والى غيره والحق ماذهب اليهالجاعة منالتحصيص وقول الجلالمانالتعميم أنسب بقواعد ألفن بقالعليهان التعميم رسكب بقدر الحاجة هذا والفرق بين العلم الحصولى والحضورى أن يقال العلم بالأشياء يكون على وجهين أحدهما بحصول صورها فى نفس العالم أونى آلاتها ويسعى حصوليا والآخر بحضورها أنفسها عند الجزم أو الظن أى ان كان ادراكا لوقوعها أولاوقوعها واللام فى قوله النسبة زائدة للتقوية أى كان اذعان نسبة أى ادراكا لها من حيث إنها واقعة أو لبست بواقعة سواءكان ذلك الادراك راجحا وهو الظن أو بجاراً علما من حيث إنها واقعة أو لبست بواقعة سواءكان ذلك الادراك المين أو يقبل التغير بقسكك مطابق للواقع وهو الجهل أو مطابقا للواقع وجه الظن والجهل المركب واليقين والتقليد تصديق عند المناطقة لأنه إدراك وقوع النسبة أولاوقوعها على وجه الجزم أو الظن وهو شامل لما ذكر وأما ادراك وقوعها أو لا وقوعها على وجه الوهم أو الشك فلا يسمى تصديقا لأنه لا بجوم ولا ظن عند الشاك والمتقلد والشك لا يجوم ولا ظن عند الشاك والمقلد والشك والوهم من العلم بل هى مقابلة له لأن العلم عندهم الاعتقاد الجازم المطابق المواقع عن دليل والعلم هنده عبد المعادم فالتصديق عند المناطقة لأن التصديق عند المناطقة

العالم ويسمى حصور يا كعلمنا بذواتنا وبالصفات القائمة بها إذ ليس فيه ارتسام بل هناك حضور المعاوم بحقيقته لابتثاله عندالعالم وهــذا أقوى من الحصولى ضرورة أن انكشاف شيء عن آخر لأجل حضوره عنده أقوى من انكشافه عنده لأجل حضور مثاله وصورته ، ويما ينبغي أن ينبه عليه ههنا أنهم اختلفوا في أن العلم من مقولة الكيف أو الانفعال أو الاضافة وربحا وقع التصريح في كلام من لاتحقيق عنده بأنه من مقولة الفعل وهو وهم قال أبو الفتح ومنشأ هذا الاختلاف أنه ليس حاصلا قبل حصول الصورة فيالذهن بداهة واتفاقا وحاصل عنده بداهة واتفاقاً . والحاصــل معه أمور ثلاثة الصورة الحاصلة وقبول الذهن لهما منالمبدإ الفياض واضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم فذهب بعضهم إلى أن العلم هو الأول فيكون من مقولة الكيف و بعضهم الى أنه الثانى فيكون من مقولة الانفعال و بعضهم الىأنه الثالث فيكون من مقولة الاضافة وأما أنه نفس حسول السورة فىالدَّهن فلم يقل به أحد منهم كالإنجني على من تتبع كلامهم والأصح من هذه المداهب الأول اه ثم على جعل العـلم من مقولة الـكيف يرد اشـكال مشهور مبنى على أن الحاصـل فى الذهن هو الأشياء أنفسها على ماعليه المحققون من الحكماء لاأشسباحها ومثلها على ما للبعض منهــم هو أن حقيقة واحمدة تكون من مقولة الجوهر باعتبار ومن مقولة العرض باعتبار آخر كزيد المتصور فانه باعتبار وجوده الخارجي من مقولة الجوهر وباعتبار وجوده الذهني من مقولة الكيف وهو قمم من أقسام العرض النسعة . واختلفوا في الجواب فقال مير صدر الشيرازي ان الأشياء بعـــد حسولها في الذهن تنقلب الى مقولة الكيف وان لم يكن المعلوم كيفا بناء على أن الذهن

<sup>(</sup>۱) قوله فالتصديق عندهم النح قل العلامة الأمرير في حاشيته على الجوهرة عند قول الشارح في تعريف الايمان بأنه نفس المعرفة ما يعقق هذا القام قال هل السمد عن بعض المحتمقة الايمان بأنه نفس المعرفة ما يعقق هذا القام قال هل السمد عن بعض المحتمقة أنه « أي حديث النفس » قدر زائد على التصديق المنطق من أنسالم المعرف فهو نفس المعرف في منا المائد عنده تصديق مناقى الامرام لكنه أطال في رده في شرح القاصد قائلا كلام ابن سينا وغميره يدل على أن التصديق المنطق القام على الامائد والتقليد المستبع فائم الحيال بأن الشرعى أخس لصدق المنطق بالظن ، وكذا ينفرد المنطق في تصديق المائد والتقليد الصحيح والقاسد اله بيمض تصرف اله الشراو بي

من قبيل العلم والمعرفة وعند المتكلمين كلام نفساني يرجع لقول نفس المصدق آمنت وصدقت ، فلهذا يعرفونه بأنه حديث النفس النابع المعرفة (قوله للنسبة الحكمية) كشبوت الحبر البتدإ أي ادراكا لَكُون النسبة واقعة أولًا والحكمية نسبة للحكم لكونها (متعلقه) فهي مورد الايجاب والسلب المعبر عنهما بالايقاع وهو ادراك الوقوع والانزاع وهو ادراك عدم الوقوع و بعبارة أخوى قُولُهُ للنسبة الحكمية أى المنسونة للحكم لنعلقه بها لأن الحكم ادراك أن النسسة واقعة أو لبست بواقعة ولا تتصف النسبة حقيقة بكونها حكمية الا بعــد تعلق الحَــكم بها لاقبله فلوقال المصنف للنسبة الحبرية بدل الحكمية كان أولى والنسبة الحكمية هي ثبوت المحمول الوضوع في كل من القضية الموجبة والسالبة عندالمحققين وقيل إنها ثبوت المحمول للوضوع فىالموجبة وانتفآه المحمول عن مكيفة كالمملحة فحكما أن كل واقع فيها يصبر ملحا فكذا كل واقع فىالدهن يصميركيفا وفيه أن بعدم الانقلاب وعليه يكون العلم بكل مقولة عين تلك المقولة وأن كون العلم مطلقا كيفا على سبيل التشبيه أى تشبيسه الصورة الدهنية في أنها لاتقبل القسمة واللاقسسمة باعتبار وجودها الذهني بالكيف باعتبار وجوده الحارجي وأن العلم من الأمور الاعتبارية ويرد عليه أنه لوكان مرادهـم بكونه من مقولة السكيف كونه مشابها للكيف لم يكن وجه لاستدلالهم على أنه من مقولة الكيف لامن مقولة الانفعال والاضافة إذ يجوز أن يكون اضافة وانفعالا شبيها بالكيف ولم يكن نزاع المُحالفين فَى ذلك حقيقياً بل لفظياً . وقال بعض آخر انه لامانع من كون الشي جوهرا في الخارج وعرضًا في الذهن ونوقش بائن العرض ماهية اذا وجدت في الحَارج كانت في موضوع وههنا ايس كذلك فالحق ماأفاده العلامة ميرزاهد من أن للعلم معنيين الأول المعنى المســدرى والثاني المعنى الذهني الذي به الانكشاف والأول هو حصول الصورة والثاني هو الصورة الحاصلة ولا شك أن الغرض العلمي لايتعلق بالأول فانهايس كاسبا ولامكتسبا فالمراد بحصول الصورة ههنا الصورة الحاصلة على سبيل المسامحة هذا مايذهب اليه النظر الجليّ ثم النظر الدقيق يحكم بأن المراد بحصول الصورة المعنى الحاصــل بالمصدر وهي حالة ادراكية تنحقق عند حصول الشيء في الدهن وتلك الحالة الادراكية تُصدَّق على الأشياء الحاصلة بالذهن صدقًا عرضيًا وذلك لأنه إذا حصلشيء في الذهن يحصل له وصف بحمل ذلك الوصف عليه فيقال له صورة علمية وهذا المحمول ليس نفس الموصوع والا لسكان محمولا عليه حالكونه في الحارج ضرورة أن الذات والداتي لايختلفان باختلاف الوجود وهذا الحل من قبيل حل الكاتب على الانسان فالعرضي من مقولة الكيف سواء كان معروضه مِن هذه المقولة أومن مقولة أخرى وبهذا النحقيق ينحل كشبرمن الاشكالات كالاشكان بأن الأُسياء حاصلةفىالدهن بأنفسها فيجب أن يكون العلم بالجوهر جوهرا وبالسكمكما وبالكيف كيفا وهكذا لا أن يكون من مقولة الكيف مطلقا ولا حاجمة الى ماار سكبه الحشي يعني الدواني في حواشي شرح التجريد من أن عده منمقولة الكيف على سبيل المسامحة وتشبيه الأمور الذهنية بالأمور العينية اله فظهر من هذا كله أنّ السكلام كله مبنى على القول بالوجود الذهني وقد قال به الموضوع في السالية ، وعليه مشى الشارح فيما يأتى في قوله ولا شك أن من أدرك الح وابما كان التحقيق الأول بأن مورد الا يجاب والسلب والايقاع والا نتراع هو النسبة والا يجاب والايقاع عبارة عن ادراك وقوعها أي مطابقتها المواقع والسلب والا نتراع عبارة عن ادراك عدم وقوعها أي عدم مطابقته المواقع وانسبة موردا لما ذكر الا اذا كانت يمني نبوت المحمول الموضوع فناك النبوت تدرك مطابقته المواقع في القضية الموجبة ويدرك عدم مطابقته المواقع في القضية السالية ، وإذا قال السيد في حواشي التجريد إن النسبة الحكمية في الموجبة والسالية على نهج واحد فيلاحظ الربط فيها الاعدم الربط ثم تذعن في الموجبة أن الربط ثابت وفي السالية أنه غير ثابت وقد عامت بما ذكرنا أن الايجاب والايقاع بمفي والسلب والا نتراع بمعني وأن الاذعان أعم منهما (قوله على وجه الح) هو أن يكون الادراك المتعلق بها متعلقا من حيث انها واقعة عدم الملاحفة و بعض المناسفة أما على ماعليه المالاحفة و بعض المناسفة و بعض المناسفة و بعض المناسفة على ماعليه المالمدة و بعض المناسفة و بعض المناسفة على المناسفة و بعض المناسفة على ماعليه المالاحة على المناسفة و بعض المناسفة على المناسفة عل

حجيع الفلاسفة و بعض المتسكلمين وأن الحاصيل فى الذهن هو الأشياء أنفسها أما على ماعليه جمهور المتكامين من انكار الوجود الذهني فان العلم عندهم اضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم أو هو صفة حقيقية ذات اضافة وعلى من قال بالشبح والمثال من الحسكماء فلا اشكال في كونه من مقولة الكيف عندهم قال الفاضــل الكانبوي في حواشي الدواني على المتن ليس معني أنكار المسكامين الوجود الدهني أنه لايحصل صورة عند العقل اذا تصورنا شيئا أو صدقنا به لأن حصولهما عنده في الواقع بديهي لاينكره الا المكابر وكيف ينكرونه والعلم الحادث مخلوق عندهم والخلق انما يتعلق بأعيان الموجودات بل هو بمعنى أن ذلك الحصول ليس نحوا آخر من وجود المـاهــة المعاومة بأن بكون لمـاهـية واحدة كالشمس مثلا وجووتان أحدهما خارجي والآخر ذهني كما يقول به مثبتوء فهم لاينسكرون الوجود عن صور الأشياء وأمثالهـا وأشباحها لأن تلك الأمثال والأشباح موجودات خارجية وكيفيات نفسانية عندهم وهى المخلاقة عندهم وانميا ينسكرون الوجود الدهي عن نَفس تلك الأشياء وذلك بشهادة أدلتهم حيث قالوا لوحصل النار في الأذهان لاحترقت أذهاننا بتصورنا لهـا واللازم الحل فانه كما تري انمـا ينني الوجود عن نفس الـنار لاعن شـــبحـها ومثالمـا فالحق أن جمهور المتسكلمين انما ينكرون ماذهب اليه محققو الفلاسفة من أن الحاصل في الأذهان أنفس ماهيات الأشياء ولم ينكروا ماذهب اليه أهل الانشباح كا صرح به بعض الافاضل في حاشية الحيالي وبتي أن المحشى نقل عن الشيخ الغنيمي استشكال جعل العلم من مقولة الكيف مع قولهم ان الكيف عرض لا يقبل القسمة لذاته ولا يتوقف على تصور غيره بأنه لا يصدق على العادم الكسبية لاً ن تسورها يتوقف على تسور غيرها اه . وأقول : الاشكال مشهور قديمًا وأجابوا عنه . قال العلامة عبد الحكم في حاشسية المطول إن معنى النوقف المأخوذ في تعريف الكيف أنه لا يمكن التصور بدرنه أصـــالا قالوا فلا يرد الكيفية المركبة لائن تصورها يتوقف على تصور أجرائها لاعلى أمر خارج وكذا الكيفية المكتسبة بالحد أو الرسم إذلانوقف فيها بمعنى عدم امكان التصور بدونها لامكان حصولها بالبداهة اه وقد أطلنا السكلام في هذا المقام حوصا على تلك الفوائد التي قل أن توجد هكدا في كتاب فاحرص عليها ان كنت من أذكياء الطلاب . ثم إنى بعد حين من الزمان

يطلق عليه اسم التسليم والتبول، والادراك على الوجه المذكور يسمى حكمًا، فالتصديق على تعريفه

أو ليست بواقعة لامتعلقا بها من حيث ذاتها (قوله يطلق عليه الح) أى فالاذعان للنسبة وتسليمها وقبولها عندهم إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة ، وأما عند المتسكلمين فهو قول النفس آمنت وصدقت (قوله اسم القسليم) الاضافة للمبيان والقبول عطف تفسير (قوله المذكور) هو الذي يطلق عليه اسم النسليم وقوله يسمى حكما : أى كا يسمى تصديقا (قوله فالتصديق الح) تفريع على ماتضمنه الكلام السابق من أن التصديق هو إدراك أن النسبة واقعة الح (قوله على تعريفه)

رأيت للعلامة ميرازاهد الهندي حاشية علقها على رسالة العلامة الرازي في التصور والتصديق ذكر فيهاكلاما يتعلق بهذا المقام في غاية النحقيق فأحببت ذكره ههنا وانأدى إلى مزيد تطويل لعلمي أنه ادرالوجود. قال رحه الله: اعلم أنههنا اشكالامشهورا أورده الشيخ في إلهيات الشفاء وأجاب عنه حيث قال لقائل أن يقول العــلم هو المــكتــب من صور الموجودات مجرَّدة عن موادها وهي صور جواهر وأعراض فان كانت صور الاعراض أعراضا فسور الجواهر كيف كون أعراضا فان الجوهر أذاته جوهر فحاهيته لاتكون في موضوع ألبتة وماهيته محفوظة سواء نسبت الى إدراك العقل لها أو نسبت إلى الوجود الخارجي فنقول إن ماهية الجوهر جوهر يمعني أنه لو وجد في الخارج لكان لافي موضوع وهذه الصفة موجودة لماهية الجوهر المعقولة فانها ماهية من شأنها أن تكون موجودة في الاعيان لا في موضوع أي ان هذه المـاهية معقولة عن أمر وجوده في الاعيان لافي موضوع وأما وجوده في العقل بهذه الصفة فليس ذلك في حده من حيث هو جوهر أي لبس حد الجوهر أنه فىالعقل لافىموضوع بلحده أنه سواءكان فىالعقل أولم يكن فان وجوده فىالأعيان ليس فى موضوع اه لايخنى عليك أنّ التول بعرضية الصورة الجوهرية مناف **لحصرا**لعرض فى المق**ولات** التسع لأن المقولات أجناس عالية متباينة بالغات اللهم إلا أن يكون مرادهم حصر الأعراض الموجودة في الحارج ثم ههنا اشكال آخر وهو أن العلم من الكيفيات النفسانية فيلزم أن يكون الشئ الواحد جوهرا وكيفا مع أنهما مقولتان مختلفتان وصدقهما علىشئ واحد ممتنع وأحاب عن الاشكالين بعض المتأخرين بالفرق بين القيام والحصول بأن ماهو جوهر معلوم وحاصل فى النمهن وموجود فيه وما هو عرض وكيف علم وقائم بالذهن وموجود فى الخارج وحاصله كما يظهر بالتأمل الصادق أن القائم بالذهن شبح المعاوم ومثاله والحاصل فيه غير المعاوم نفسه فهو جمع بين المذهبين وأت تعلم أنه قول بلادليل وساقط عن درجة التحقيق بل النظر الدقيق يقضى بامتناع ذلك بأن يقال انا لانعني بالعلم إلا ماهو منشأ الانكشاف ولاشك أن الصورة الحاصلة كافية في الانكشاف كا يشهد به الحدَّس السائب فنشأ الانكشاف هو الصورة الحاصلة فاوفرض أن يكون القائم بالدهن أيضا منشأ الانكشاف يلزمحمول الحاصل على أنه لزم أن تمكون تلك الصورة علما وعرضا وكيفا كلما نفطنت فعاد الاشكال وأجاب عنهما بعضهم بأن الجوهر بعد ما يوجد فى الذهن يصبر عوضا وكيفا بناء علىأن مرتبة الماهية متأخرة عن مرتبة الوجود وتابعة لهاولا يخي عليك أن هذا المذهب غارج عن سلك العقل ضرورة أن المـاهـــة وذاتياتها لا تختلف باختلاف الظروف وأبحاء الوجود

# هو الحكم فقط كما هو مذهب الحكماء فيكون بسيطا

أَى هلى تعريف المسنف له والمراد تعريفه الضمنى لا نه يؤخذ من تقسيمه المذكور تعريف التصديق بأنه الاذعان للنسبة الحكمية أىإدراك وقوعها أولاوقوعها (قوله كما هومذهـــالحكماه)

والعقل بعد قلب المـاهية من الممتنعات على أن هذا القائل إما أن يقول بانتفاء الجوهرية أو ببقائها فعلى الأوّل برجع قوله هذا إلى القول محصول الشبح والمثال وعلى الثانى يعود الاشكال وما قال ان مرتبةالوجود مقدمة علىمرتبة المساهية فهو أيضا باطللأن مرتبة الماهية مرتبة المعروض ومرتبة الوجود مرتبة العارض ولاشك أنمرتبة المعروض متقدمة على مرتبة العارض. فان قلت: التقدم عند القوم منحصر في التقدمات الخسسة الشهورة وتقدم المعروض على العارض لبس بشيء منها أما التقدم بالزمان والتقدم بالشرف فظاهر وأما تقدم غيرهما فلائن التقدم بالطبع تقدم بحسب الوجود والنقدم بالعلية تقدم بحسب الوجود والنقدم بالرنبة ما يصح فيه أن يكون المنقدم متأخرا والمتأخر متقدما. قلت: هذا النقدم وراء تلك التقدمات كما صرح به المحقق الطوسي في نقد الننز بل وقد عبر الشيخ في إلهيات الشفاء عن هذا التقدم بالتقدم بالذات وبعضهم عبرعنه بالتقدم بالماهية والقوم إنما حصروا التقدم الذي هو بحسب الوجود . وقد أجاب بعض المحققين عن كون العلم جوهرا وكيفيا بأن العـلم عندهم من مقولة الـكيف على طريق المسامحة وتشبيه الأمور الذهنيةُ بالأمور العينية وهذا أيضاكما تراه خال عن التحقيق وأجاب بعض الأفاضل عن ذلك با ن العلم كيف بمعنى العرض العام وهوأعم من المقولة إذالكيف الذي هوالمقولة معناه ماهية إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع ولا يكون تعقلها موقوفا على تعقل الغير ولا يكون فيها اقتضاء انقسام الحل ولا اقتضاء النسبة والكيف الذي هوعرض عام وأعم من المقولة هوعرض موجود فىالموضوع بحيث لايكون تعقله موقوفا على تعقل الغير ولا يكون فيه اقتضاء انقسام المحل ولا اقتضاء النسبة ولا يخني عليك أن ذلك بعد تسليم أن القوم يطلقون الكيف على هذين المعنيين يشكل بالصورة الجزئية الحاصلة من الاضافة المخصوصة أوالمقدارالمشخصمثلا . وانا نقول و بالله التوفيق ومنه الوصول إلىالتحقيق الانشياء إذا حصلت فىالا'ذهان يحصللها وصف هوليس بحاصلها وقتكونها فىالا'عيان ويحمل ذلك الوصف عليها فيقال مثلا الانسانية صورة عامية وعلم ولاشك أن المحمول في تلك القضية ليس نفسالموضوع ولاذاتيا له و إلالكان مجمولا عليه على تقدير كونه في الخارج أيضا ضرورة أن الذات والذاتي لا يختلف باختلاف الوجود فهذا الحسل جل عرضي مثل حمل الكاتب على الانسان فالعلم حقيقة هو غير الحاصل في الذهن وهو ليس إلا من مقولة الكيف لصدق رسم الكيفي عليه وما وجد في الذهن عرض لا نه موجود في الموضوع وتابع للوجود الخارج لا نه متحد معه في الماهمة فهو إن كان كيفا فذلك أيضا كيف و إن كان جوهرا فهو أيضا جوهر وهكذا و إطلاق العلم على الحاصل في الذهن من قبيل إطلاق العارض على المعروض مثل إطلاق الضاحك على الانسان فالعارض ايس إلا عرضا ومن مقولة الكيف والمعروض ايس إلا عرضا وتابعا للموجود الخارجى اه (قوله كا هومذهب الحكماء) اختاره لأن مذهب الامام معترض بماسيأتى وما اشتهر عن المتأخرين من أن العلم إذا كان إدراكا ساذجا فتصوّر وان كان معالحمكم فتصديق على ظاهره يلزم أن يكون لكن يشترط فى وجوده ثلاثة تستورات : تستور المحكوم عليمه وتستور المحكوم به وتستور النسبة الحكمية ، وانما قلنا الادراك على الوجمه المذكور هو الحكم لائن الحكم على ما ذكره القوم هو إدراك أن النسبة واقعة أو لبست بواقعة ، ولا شك أن من أدرك النسبة الابجابية على وجه يطلق عليه اسم النسليم فقد أدرك أنها واقعة ، وكذا من أدرك النسبة السلبية على الوجه المذكور فقد أدرك أنها ليست بواقعة ،

آى وهو الراجع (قوله لكن يشترط في وجوده الح ) أى لأن الحكم على الشيء وكذا الحكم به فرع عن تصوّره (قوله وتصوّر النسبة الحكمية) أى ادراك تعلق الحبر بالمبتدا (قوله واعما قلنا الادراك على الوجه المذكور) أى الذي يطلق عليه اسم النسلم (قوله واقعة) أى مطابقة للواقع ونفس الأمر وقوله أو ليست بواقعة أى ليست مطابقة لما في الواقع ونفس الأمر (قوله الايجابية) وهي ثبوت الحبر للبتدا والايجابية نسبة الايجاب من نسبة المتعلق بالفتح للتعلق بالكسر وقد علمت الراد بالايجاب (قوله فقد أدرك أنها واقعة) أى واذا كان كذلك فيكون ادراك انها واقعة أو غير واقعة وادراك أنها واقعة هو الحكم فيكون النسبة على الوجه المذكور هو الحكم وهو المدعى وكذا يقال فيا بعد (قوله النسبة السلبة) إدراك النسبة على الوجه المذكور هو الحكم وهو المدعى وكذا يقال فيا بعد (قوله النسبة السلبة) نسبة المسلب من حيث انها متعلقه فهو من نسبة المتعلق بالقدم والمحكسر وقد علمت المراد بالسلب فيا من ولا تتصف النسبة بكونها إيجابية أو سلبية إلا بعد تعلق الايجاب أو السلب بها لاقبل ذلك كا هو ظاهره فاو حذف كلا من الايجابية والسلبية والاعتماد كالمورة والمحدود كالم من المناه والمحدود كالم من والمحدود كالم من والمحدود كالم من والمدود كالم من والمورك كالمورك كالمورك والمحدود كالم من حيث المورك كالمورك كالمورك كالمورك والمحدود كالم من حيث المورك كالمورك كالمورك

كل من أدرك المحكوم عليه و به والنسبة مع الحكم تصديقا وهو اثبات مذهب جديد بلا سند وذلك غير معتد به أفاده المحشى. وأقول: عبارة الأصل هكذا العلم إما تسور فقط و إما تصور معه حكم فاعترضها السيد بأنه تقسيم لا يوافق مذهب الحكاء ولا الامام بل لا يكون صحيحا في نفسه و بين ذلك بلزوم محاذير نقل المحشى بعضها فقد أخل بنقل كلام الأصل و بالاعتراض عليه وادعى أنه قول اشتهر عند المتأخرين مع أنه لم يقل به أحد منهم وحكموا بفساده (قوله هو إدراك أن النسبة والقعة ) أى بدرك أن النسبة المدركة بين الطرفين واقعة بينهما في حد ذاتها مع قطع النظر عن إدراك الإياها لا إدراك هذه القضية فأنه تسوّر نعلق بما يتعلق به التصديق بوجد في صور التخيل وولاهم ضرورة أن المدرك في جانب الوهم هو الوقوع أو اللاوقوع إلا أن ذلك الادراك ليس على وجه الاذعان ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لا نه خلاف الوجدان ولاستلزامه تر ب تصديقات وجه الاذعان ولا التفصيل المستفاد من ظاهر الفظ لا نه خلاف الوجدان ولا ستلزامه تر ب تصديقات غير متناهية لا ن هذا المدرك مشتمل على محكوم عليه وهو النسبة وعكوم به وهو واقعة ويلي نسبة بينهما وهي مفارة المدرك النفس أن النسبة بين تلك النسبة و بين واقعة واقعة فيلزم هناك تصديق وحكم ناك وهداك المدرك بعد إدراك الطرفين أمم إجمالي تقال له الاذعان إذا عبر عنه بالتفسيل وعسل الجواب أن المدرك بعد إدراك الطرفين أمم إجمالي يقال له الاذعان إذا عبر عنه بالتفسيل يظهر فيه تصديق آخو والحكم هو ذلك المجمل كا يشهد به الوجدان

### ولماكان محصل ماذكره القوم راجعا إلى الاذعان

(قوله ولماكان الخ) جواب عن مخالفة المصنف القوم في التعبير حيث عبر هو بالاذعان وهم عبروا بادراك أن النسسة واقعة أو ليست بواقعة (قوله ماذكره القوم) أى في تعريف الحكم من أنه إدراك أن النسسبة واقعة أو ليست بواقعة ( ُقولَه راجعا الىالاذعان ) أى لأنه كما سبق إدراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعة على سبيلالجزم أوالظنّ فقوله راجعا الى الاذعان : أي بطريق اللزوم ( قوله ولما كان محصل ما ذكره القوم الخ) شروع في توجيه تقسيم المصنف واستحسان تعريف التصديق المستفاد من ذلك التقسيم بأنه إذعان للنسبة على صنيع القوم ولميعادل بين عبارة المصنف والأصل لما علمت من فسادها فنزَّلت منزلة العدم.وحاصل ما ذَكَّرِه من توجيه الاستحسان أمران الاَّوْل الاختصار . والثاني التفرقة بين الادراكين المتعلقين بالنسسبة فانه يتعلق مها علمان أحدهما تصوري والآخر تعسديقي كما سيظهر ووجه العلامة الدواني كلام المصنف بسلامة تعريف التصديق المستفاد منه عن عدم المنع بخلاف تعريف القوم قال عدل عن العبارة المشهورة وهي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بوآقعة لأنه يدخل فيها التخييل فانه إدراك لوقوع النسبة أو لاوقوعها وكذا الشك والوهم ضرورة أن المدرك في جانب الوهم هو الوقوع أو اللاوقوع إلا أن تلك الادراكات ليست على وجه الاذعان والنسليم بلعلى سبيل التخييل والتجويز اه قال أبوالفتح أراد بالتخييل تصور الوقوع أواللاوقوع من غير تردد ولا تجويز والشك تصورهما على وجه الغردد والوهم تجويز أحدهما مع ظَنَّ الآخر وَ يمكن دفع المناقشة عنالعبارة المشهورة بأن المتبادر من إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة إدراكها على وجه الاذعان كما يشعر به عنوان أن النســـبة واقعة أو ليست بواقعة بخلاف قولهم وقوع النسبة أولاوقوعها اهـ ، وقد أشار مبرزاهد لضعف هذا الجواب بقوله وربما يظن أن التخييل والشك والوهم إدراك لوقوع النسسبة أولاوقوعها لا لأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة ولعل منشأ هذا الظن أخَذ معنى الاذَّعان في الثاني دون الأوَّل اه فهذه مرجحات ثلاثة اثنان للشارح وواحد للدوانى وهناك مرجحان آخران ذكرهما ميرزاهد أشار لا ولهما بقوله والتعبير بائن النسبة واقعة الخ يخرج عنه التصديقات الشرطية فان النسسبة واقعة أو ليست بواقعة نسبة حلية والنسبة التي في الشرطيات هي نسبة الاتصال أو الانفصال واللاتصال واللانفصال اه: أىفعلى هذا يكون تعريفهم للتصديق غيرجامع وللثانى بقوله ولأنه يتوهم منها أن مفهوم أن النسبة واقعة أوليست بواقعة معتبر فيمعنىالقضية والآءمر ليسكذلك فانالمعتبر فيه نسبة بسيطة تصدق علها هذه العيارة المفصلة اه قال الدواني أيضا وفي هذا أي قول المصنف العلم ان كان ادعاناللنسبة الخ اشارة الى تحقيق الاُمر في المقام وهو أن التصديق نوع آخر من الادراك مُغاير للتصور مغايرة ذاتيةً لاباعتبار المتعلق كما يشهد به الرجوع إلى الوجدان وأن التصور يتعلق أيضا بمـا يتعلق به التصديق أعنى أن النسبة واقعة أوليست بواقعة ولاحجرفيه فيتعلق بكل شيء اه قال مير أبو الفتح اختلفوا في أن التصديق يمتاز عن التصور باعتبار المتعلق أولا فنهم من قال ان التصور لا يتعلق بما يتعلق به التصديق من وقوع النسبة أولاوقوعها بل انمايتعلق بغيره من النسبه وأطرافها فالتصديق عندهم ادراك متعلق بوقوع النسسبة أو لاوقوعها مطلقا والتصوّر ادراك متعلق بغيرذلك فيكون بينهما

عبر عنه الصنف بالاذعان اختصارا فى العبارة واثباتا للفرق بين إدراك النسبة الذى هو من قبيل التصور و بين اذعان النسبة الذى هو من قبيل التصديق بأوضح وجه وأوجزه فان إدراك النسبة على وجه يطلق عليه اسم التسليم وادراك النسبة فقط لاعلى هذا الوجه متفايران سيا فى الجلة الخبرية المسكوكة فان المفايرة

المشكوكة فأن المغابرة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة في المسلمة المسكوكة فأن المغابرة السبة المسكوكة فأن المغابرة الله عبر عنه المي عن محسل ماذكره القوم أي عن ملزومه (قوله بين ادراك أنها واقعة أوليست بواقعة (قوله بأوضح وجه) يتعلق بالفرق وقوله وأوجزه أي أخصره ومصدوق ذلك الوجه الأوضح أن ادراك النسبة تصور وإذعانها تصديق وقوله بأوضح وجه الح أي وأيضا بلزم من اذعان النسبة ادراك الاعكس لأن متعلق الاذعان كونها واقعة أو ليست بواقعة وهو أخص من متعلق ادراك النسبة وهو ثبوت المحمول لموضوع أي تعلقه به . والحاصل أن كل اذعان ادراك وليس كل ادراك اذعان اتأمل (قوله فأن ادراك الحي المسنف بالاذعان اثباتا للفرق لأن الدراك النسبة الح فهو علة للعلل مع علته أو انحا أثبت الفرق بينهما لأن الح فيكون علة للعلة ادراك النسبة الح هدا الوجه ) تفسير لقوله فقط (قوله سبا) أي خصوصا التفاير في الجلة الخبرية المشكوكة فسيا كلة يؤتي بها للتنبيه على أولوية ما بعده بالحكم (قوله المشكوكة) أي المشكوك في نسبتها هل هي واقعة أم لا (قوله فأن المايرة) أي بين إدراك النسبة واذعانها وهو علة لسيا

من الأشياء فلا امتياز بينهما الا بحسب الذات والموازم كاحبال الصدق والكذب دون المتعلق وهذا هوالحق عند المحققين بشهادة الوجدان الصادق وطذا عدل المسنف عن العبارة الشهورة لا يهامها دخول التخييل والشك والوهم فيها بناء على ذلك المذهب الحق في العدول عنها الى قيد الاذعان اشارة الى اختيار ذلك المذهب مم قال وفى العدول عن تلك العبارة المركبة المفسلة بعنى قوطم ان النسبة واقعة الح الى النسبة المفردة المجملة يعنى قول المسنف العلم ان كان اذعانا الح اشارة الى أنه ليس بين طرفى القضية نسبتان إحداهما النسبة الحكمية الشبوتية والأخرى وقوع تلك النسبة أو لاوقوعها كاذهب اليه المتأخرون فتكون أجزاء القضية عندهم أربعة بن بين طرفيها نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع أوعدم اتحاده به مثلاكما هواختيار المتقدمين فتكون أجزاء القضية عندهم ثلاثة وهوالحق عند المحققين بشهادة الوجدان أيضا اه فهذان مرجحان أبضا يضمان للخصة السابقة فتمت العدة سمعة (قوله متعايران) تفايرا ذاتيا لا إعتبار المتعاق قال السيد فى شرح المواقف انك اذاتسورت نسبة

امتياز باعتبار المتعلق أيضا ومنهم من قال لاحجر في التصور بل يتعلق بمما يتعلقبه الصديق وغيره

أمر الى آخر وشككت فيها فقد عامت ذينك الأمرين والنسبة بينهما قطعا ظلى في هذه الحالة نوع من العام ثم اذا زال عنك الشك وحكمت بأحد طرق النسبة فقد عامت تلك النسبة نوعاً آخر من العام تمتازا عن الأول بحقيقته اهر بل في حاشية الدوائي على الشرح الجديد للتجريدان التصورات ليست منائلة ولاالتصديقات بل تصوركل مفهوم يفاير تصور مفهوم آخر بحسب النوع وكذا التصديق بكل نسبة يفاير التصديق بأخرى بالنوع هنا بلغت مبلغ الوضوح لوجود ادراك النسبة فيها دون أذعانها اذ الشاك في النسبة متردد بين وقوعها واللاوقوعها فقد حصل له اداك النسبة قطعا لكن لم يحصل له ادعانها . وعند متأخرى النطقيين أن التصديق مركب

(قوله هنا ) أي في الجلة المذكورة وقضيته أن فيها ادراكا واذعانا وأن التغاير بينهما فيها واضح مع أنه ليس فيها ادعان كما قال الشارح بعد لكن المراد أن الاذعان لم يوجد فيهامع وجود الادراك فيها فقد بلغ التغاير فىالوضوج غايته (قوله بلغت مبلغ) أى غاية الوضوح وقوله لوجود علة لبلغت (قولهفيها) أى في الجلة المذكورة (قوله لم يحصل له اذعانها ) أى ادراك أنهاواقعة أوليست بواقعة على سبيل الجزم أوالظن اذالشاك لاجزم ولاظن عنده (قوله وعند متأخرى الخي أن التصديق بسيط وذلك لأنهمستفاد من الحجة والمستفاد منها انماهو ادراك أنالنسبة واقعة أوليست بواقعة وأمات ورانحكوم عليه وبه والنسبة فانما هو مستفاد من القول الشارح وأن التحقيق أن الحكم ادراك كما قاله الشيخ يسّ وقوله وعند متأخرى الح معطوف على معنى ما تقدم أى ان ما تقدم من أن التصديق هو الحكم فقط عند الحُـكاً. وعنــد الح ولا فائدة للخلاف الا أنه على الأول اذا اختل شرط فانه يسمى بالتصديق(١) غاية الأمر أنه يقال له تصديق فاسد وعلى الثاني اذا اختل شئ من الشطور فلايقال له تصديق أصلا نظير الصلاة بغير وضوء فانه يقال لهــا صلاة غاية الأصم أنها فاسدة وإذا اختل ركن منها فلا يقال ان هناك صلاة وجدت هكذا ذكر بعض شيوخ شيخنا وهو سيدى محمد الصنغير

( قوله وعند متأخرى المنطقيين ) ومنهم الامام الرازى قال السيد ومذهب الحسكاء هو الحق لأن تقسيم العلم الى هذين القسمين انما هو لامتياز كل منهما عن الآخر بطريق يتحصل به ممان الادراك المسمى بالحكم ينفرد بطريق خاص يوصل اليه وهو الحجة المنقسمة الى أقسامها وماعدا هذا الادراك له طريق واحد يوصل اليه وهو القول الشارح فتصوّر المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتسور النسبة الحكمية يشارك سائر التصورات فىالاستحصال بالقول الشارح فلافائدة فىضمها الى الحكم وجعل المجموع قسما واحدا من العلم مسمى بالتصديق لأن هذا المجموع ليس له طريق خاص فن لاحظ مقصود الفن أعني بيان الطرق الموصلة الى العلم لم يلتبس عليه أن الواجب في تقسيمه ملاحظة الامتياز في الطرق فيكون الحكم أحدقسميه السمى بالتصديق لكنه مشروط في وجوده الى أمور متعددة من أفراد القسم الآخر اه قال عبدالحكم ولقائل أن يقول ان ذلك الادراك لكونه متعلقا بالنسبة المتعلقة بالطرفين منحيث انها آلة اللاحظنها بمنزلة الهيئةالسرير المحصلة للامر الواحدالحقيق فكما أن الحاصل في الحارج السرير مع أن الفعل لم يتعلق الابالهيئة فكذلك الحاصل بعد الحجة هو المجموع واذاكان الاكتساب متعلقا بالادراك المذكور كما أن متعلقه أعنى النسبة الخبرية بمنزلة الحيئة للقضية بسببها صار الكل أعنى الطرفين والنسبة أمرا واحداحقيقيا مغايرا لكل واحد من الطرفين والنسبة مع أن الحاصل بعد الطرفين ليس الاالنسبة فكما جعلوا الطرفين والنسبة أجزاء من المعلوم فكذلك العلم ومأوجه مخالفة العلم بالمعلوم وجعل الأمور المذكورة شمرطا فىالأول (١) (قوله بسمي بالتصــديق) يرد عليه ماياًتي له من أنها شروط وجود لاصعة فلايتأتي وجود الحــكم

بدوتها ، وحينتذ قياسه على الصلاة قياس مع الفارق اه الصرُّو بي .

#### والحكم اما ادراك أو فعل

و بعبارة (١) فوله وعندمتأخرى الحرأى الامام الرازى ومن تبعه والفرق بين المذهبين من وجوه ، أحدها أن التمديق بسيط عند الحكماً. ومرك عند المتأخرين . ثانيها أن التصورات الثلاثة وهي تصور الطرفين والنسبة شروط في وجوده وصحته خارجة عنه عند الحكماء وشطور داخلة فيه عنسد المتأخرين . ثالثها أن الحكم نفس التصديق عند الحكاء وجزؤه على مذهب المتأخرين فتحصل أن المذهبين يتفقان على أن التصورات الثلاثة محتاج اليها في التصديق لكن الاحتياج اليها على أسما شروط عند الحكاء وشطور عند المتأخرين . واعلم أن فائدة الخلاف التي تنبني عليه أن التصديق عند المتأخر من لايكون مدمهيا الا اذاكانت أجزاؤُه كلها بديهية وعنسد الحسكماء يكفي في بداهته كون الحسكم فقط بديهيا وان كانت الأطراف نظرية وذكر بعض الأشياخ فأثمدة أخرى وهمى أنه على مذهب الحكماء يقال له تصديق وان اختل بعض الشروط غاية الأمر أنه عند الاختلال يقال له تصديق فاســد وعلى مذهب المتأخرين لا يقال له تصديق الا اذا وجــدت الشطور فان اختل شيء منها فلايقالله تصديق نظير ذلك الصلاة فانه يقال لهـا صلاة عند فقد شرطها كالطهارة غاية الأمر أنه يقال صلاة فاسدة لفقد شرط الصحة ولايقال لهـا صلاة عند فقد شطر من شطورها أى ركن من أركانها لعدم وجودها إذ وجودها لايتحقق إلابتحقق جيع أجزائها كـذا قيل وفيه أنه انما يصح كونه تصديقاً فاسدا عند الحكماء عند فقد الشروط أن لوكانت التصورات شروطا في صحته كما فى الصلاة مع أنها شروط لوجوده فلا يتأتى وجوده بدونها حتى يقال انه تسديق فاســـــــ لأن الحبكم بالشيء أو على الشئ فرع عن تصوره فلا يتأتى ادراك أن النسبة التي بين الشيئين واقعة أو غير واقعة الا بعد تصور الشيئين وملاحظة النسبة بينهما تأمل ( قوله والحكم اما ادراك أو فعل ) اعلم أن المتأخرين قالوا ان الحسكم فعل من أفعال النفس الصادرة عنها بالاختيار بدليل أن الألفاظ التي يعبر بها عنه تدل على ذلك كالأيجاب والسلب والايقاع والانتزاع وعليه فهو تحصيل ظاهره لا ُنا اذا رجعنا لوجداننا علمنا انه بعد ادراك النسبة الحكمية لم يحصل لنا سوى ادراك وشطرا في الثاني وأنت بعد الماطنك بماقلنا ظهر لكأن النزاع في التصديق لفظي فن نظرالي أن الحاصل

بعد الحجة ليس الا الادراك المذكور قال ببساطته ومن نظَّر الى أن الادراك المذكور بمنزلة الجزء لصورى والحاصل بعد اقامة الحجة ادراك واحدمتعلق بالقضية قال بتركبه ومن نظر الى أنه لايكفي فى التصديق مجرد الادراك المذكور بل لابد فيه من نسبة المطابقة بالاختيار والا لـكان ادراكا تصوريا متعلقا بالقضية مسمى بالمعرفة قالانه ادراك معروضللحكم سواء قلناانه الادراكالمذكور أر مجموع الادراكات الثلاث فيصح تقسيم العلم الى التصور والتصديق بأىمعنى تريد فيه وأما النظر الى مقسُّود الفن أعنى بيان طرق الاكتساب فلايرجح شيئًا من ذلك لتفرد التصديق على جميع التقادير بالكاسب اماً باعتبار نفسه أو باعتبار جزئه فتدبّر اه (قوله والحكم اما ادراك أو فعل ۗ) (١) (قوله وبعبارة أخرى الح) كذا بالنسخة التي يأيدينا ولعل فيها سقط كلة «ويعني» وبها يتضح المراد اھ الفرنو پی ۔

أن تلك النسبة واقعة أو ليست بواقعة ثم ان فسر الادراك بانتقاش صورةالشئ فىالنفس كالنانفعالا وان فسر بالصورة الحاصلة كان كيفاوهوا لحق كاص وقدعامت معنى الفعل والانفعال فهاص اذاعامت هذا فقولالشارح الحسكم اماادراكأى وهوماقاله المتقدمون وقوله أوفعل أىوهوقول المتأخرين أىلأنهم قالوا ان الحسكم هو الأيقاع والانتزاع والآبجاب والسلب وهذه أفعال فلبس الحلاف في كون الحسكم فعلا أو ادراكا بين المتأخرين فقط كما قد يتوهم من عبارة الشارح بلالخلاف فيإبينهمو بين المتقدمين وأجيب (١) بأن قول الشارحوا لحكم الخ استثناف فكانه قالتم ان قلنا بقول المتأخرين من أن الحسكم فعل فالتصديق ممك من ثلاث تسورات وفعل وان قلنا بقول المنقدمين من أنه ادراك كان مركبا من أربع ادراكات (قوله اماادراك أو فعل) ينبنى على أن الحكم فعل أنالايحان الذي هوفرد من أفراد الحكم وهوالتصديق المخسوص مكاف به ومثاب عليه باعتبار ذاته وعلى أنه ادراك فالا عان ليس مكافابه

مرتبط بقوله وعندمتأ حرى المنطقيين وبى عبد الحكيم نقل البعضأن|الاماممتردد فيكونه|دراكاأو فعلا وفعلية الحكم هو المشهور عن الامام إه وظاهر شرح الأصلِ للرازي أن المتأخرين يقولون بفعلية الحكم ولا تُرديد عنــدهم وأما الحكماء فجازمون بآن الحـكم من قبيــل الادراك وقال عبدالحكيم إنه رأى الحكاء جميعهم والقول بترك التصديق قول الأمام ومن ببعه من المتأخرين هَـا في بعضُ الحواشي ٣٧ هنا من أن التردد في الحكم موجود عنــدهم فيصح ارتباطه بِقوله ومذهب الحكماء أيضا لايعول عليه إلامن قلد أمثاله وكذا مافي المحشى وخلاصة الكلام أن الحكماء قاطبة عندهم الحكم من قبيل الكيف على التحقيق ولا تردد عنسدهم والقول بالفعلية مشهور مذهب الامام ومن تبعه من المتأخرين ونقل عنه أيضا القول بائنه إدراك وحينته يكون الترديد بَالنِّسِبَةُ اللَّهِ فَقَطَ قَالَ السَّيِّدِ تَوهمُوا أَن الحُـكم فعل من أقَّمال النَّفُس السادرة عنها بناء على أن الأَلْفَاظُ التي يعبر بها عن الحَكم تَدَلَ عَلَى ذَلْكَ كَالاً سَنادَ وَالْآيَقَاعُ وَالاَنْتَزَاعُ وَالاَيْجاب والسلب وغيرها والحقيّ أنه إدراك اله وتعقبه الجلال الدواني في حاشية القطب بأن هذا البناء لايخلو عن بعد إذ لوكان منشأ وهمهم كون لك الألفاظ بحسب معانيها الاصطلاحية متقدمة فالعلم والتصور أيضا كذلك مع أنهم لم بتوهموا كونهما فعلا ومثل ذلك يبعد عن العقلاء فضلا عن الفضلاء ولوكان منشأ الوهم كونها بحسب معانيها اللغوية دالة على ماهو من مقولة الفعل فذلك أبصـد إذ بناء الأحكام اللغوية مع الاغماض عن المعانى الاصطلاحية بعيد جداً عن العلماء والظاهر أن منشا وهمهم أنهم وجدوا \_ فى التصــديق أثرا زائدا على أثر التصور وهو اطمئنان النفس واعترافها فحسبوا أن ذلك الا<sup>م</sup>مر الزائد هو فعل صادر عن النفس حتى يكون التصور الساذج المتعلق بالنسبة خاليا عن هذا الفعل وهذا الفعل أمر زائد منضم آليه والتحقيق أنه ليس هناك الا ادراك مخسوص بمحسوص ماهيته وايس للنفس ههنا فعل بل قبول كيف لا والآثار المذكورة من جنس الانقياد والقبول ولا ترجع الى فعل أصلا كما يشهد به الوجدان السحيح اه قال الفاضل عبد الحسكيم والتحقيق عنـــدى أن القول بفعلية الحــكم الذي ذهب اليه الامام ومن تبعــه مبناه أمر معنوي وهو

<sup>(</sup>١) ﴿ تُولُهُ وَأُجِبِ الْحُ﴾ الصواب أنه مرتبط بقوله وعند متأخرى المنطقين وهليه فأو لتنويم الحلاف عندهم كما همله عبد الحسكيم عن بعضهم واجم حاشية العطار ، نعم المشهور عندهم أنه فعل أه العُمرُ تو بي. (٢) المراد به حاشية ابن سعيد أه التعرُّو بي .

فالتصديق مركب من تصوّرات أربعة : تصورالمحكوم عليمة وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية والتصور الذي هوالحكم، والحاوقع التصورموسوفا بالحكم ومضافا إلى سائر الأجزاء لأن تصورالمحكوم عليه ليس بعينه

ومثاباعيه باعتبارذاته بل باعتبار أسبابه كالأخذ هالمقدمات (قوله من تصورات أد بعة) أراد بالتصور مطلق صورة الشيء الحاصلة في العقل فيشمل الحكم ولكن كان الأولى أن يقول من إدراكات أد بعة لأن التصور إذا أطلق لا ينصرف الالمقابل الحكم بحلاف الادراك فانه يتناول الحكم ومقابله من التصورات الثلاثة كذا قبل وفيه أن كون التصور إذا أطلق اعما ينصرف لمقابل الحكم اعما هو على قول الحكماء أن التصديق هو على قول الحكماء أن التصديق هو الحكم وأن التصورات الثلاثة شروط لوجوده أما على القول بأن التصديق مرتب من التصورات الثلاثة والحكم وقلنا أن الحكم ادراك فيتعين أن يكون أحكم الراك فيتعين أن يكون أحكم الأنه جزؤه ولا يجوز أن يكون واسطة بين التصور والتصديق إذ لا قائل بها (قوله تصور الأنه جزؤه ولا يجوز أن يكون صديقا الحكم عليه أن المناج المتصورات فقولهم تصور الحكم عليه أن من حيث أنه الحكم عليه أن من أجزاء التصديق من حيث انه الحكوم عليه أن من أجزاء التصديق من حيث انه الحكم عليه أن المناج عن شيخه سيدى عداله المناج والمنابة كذا قرر شيخنا العدوى نقلا عن شيخه سيدى عمد الصفير والشيخ عيد واذا تأملته تجده برجع لما قلناه من أن المراد بالتصور الصورة الحاصلة في العقل إذ المتصور من حيث انه متصور هو الصورة المذكورة وحيثلة فقوله تصور المحكم عليه في العقل إذ المتصور من حيث انه متصور هو الصورة المذكورة وحيثلة فقوله تصور المحكم عليه في العقل إذ المتصور من حيث انه متصور هو الصورة المذكورة وحيثة فقوله تصور المحكم عليه في العقل أذ المتصور عليه في العقل أذ المتصور على في العقل أذ المتصور على في العقل أذ المتصور على فالعقل أذ المتصور على المتصور فوله ومضافا الخ) أى في قوله ومورة الحكم على في العقور الذى هوله ومضافا الخ) أى في قوله تصور الحكم عليه والصورة الحكم عليه والصورة الحكم عليه والصورة المحكم عليه والصورة التي هى الحكم على والتصورة الحكم على في قوله تصورة وحيثة فقوله تصور الحكم عليه والصورة الحكم عليه والصورة المحكم عليه والمحكم عليه والصورة المحكم عليه والصورة المحكم عليه والصورة المحكم عليه والمحكم عليه والمحكم عليه والمح

أن الإيمان مكاف به ومعناه التصديق بما جاه به النبي صلى الته عليه وسلم والمكاف به لابد أن يكون فعلا اختيار يا فقالوا ان الحمل الذي هو شرط في التصديق أعنى ايقاع النسبة أو انتزاعها وهو أن تنسب باختيار يا فقالوا ان الحمل الذي هو شرط في التصديق والتكليف باعتباره وقال القاضي الآمدي إن التكايف بالإيمان تمكيف بالنظر الموصل اليه وهو والتمكيف باعتباره وقال المحقق التفتازاتي ان المكاف به لا ينم أن يكون من مقولة الفعل بل يجوز أن يكون من مقولة الفعل بل يجوز أن يكون من مقولة الفعل بل يجوز أن يكون من مقولة أخرى والتمكيف يكون باعتبار تحصيله الذي هو اختياري وقال البعض ليس الايمان مجرد التصديق بل مع التسليم اه (قوله فالتصديق مركب من تصورات أربعة) نسب إلى يكون نظريا فالاكان الحكم عنده ادراكا ايضا لزم أن تحكون التصديق فيبطل انحصار العملم فيهما اللهم الا أن يجعل الحكم عنده ادراكا ايضا لاراك غير التصور والتصديق فيبطل انحصار العملم فيهما هذا التصور عالمنا بالحقول التحورات كلها ضرورية أيضا المدال الموروت كلها ضرورية والمشمور بلا التصور الخصورات محموم قوله التصورات كلها ضرورية بدال الدليل أن دلائله غير جارية في هذا القسم أيني التصور الذي هو الحسكم فلا يلزم كون التصديقات بدان دلائله غير جارية في هذا القسم أيني التصور الذي هو الحسكم فلا يلزم كون التصديقات بدان دلائله غير جارية في هذا القسم أيني التصور المفية ويجب تأو يه بأن يراد بالتصور المناف المنصور وأن الاضافة بيانية اه الصروية .

هو الحكوم عليه وكذا تسور الحكوم به وتصور النسبة الحكمية . وأما الادراك الذي حصل لنابعد

تصورالطرفين والنسبة فهوعين الحكم فلذاجعل الحكم صفةله فقيل التصور الذى هوالحكم ثماداحصل هذا الادراك حصل التصديق ولم يتوقف على تصور ذلك الادراك و إنكان فعلا والفعل مغاير الادراك وتصور المحكوم به وتصور النسبة فقد وقع التصور مضافا للنسبة ومامعها (قوله هو المحكوم عليه) أى لأن المحكوم عليــه المتصور أى الذات التي تصورت لانفس التصور <sup>(١)</sup> الذي هو صورتها الحاصلة فيالعقل وكمذا يقال فعا بعد أىولما كان تصور المحمكوم عليه غيره أضيف لهلوجوب مغايرة المضاف للمضاف اليه (قوله فلذا جعل الحـكم صفة له) أى لأن الصفة عين الموصوف (قوله فقيل) عطف على جمل (قولَهُ ثم إذا حصل هــذا الأدراك) الظاهر أن مراده بالادراك الحامــُـل الادراك الحاصل بعدتصورالطرفين والنسبة وهو الادراك الاخبروقوله ولم يتوقف أى التصديق من حيث حصوله على تصور ذلك الادراك أي الذي هو الحنكم بحيث يصح أن يقال تصور الحـكم بالاضافة وقرر شيخنا العدوى أن الظاهر أن مراده بالادراك مايشمل التصورات الأربع وقوله ولم يتوقف الخ أي التصديق من حيث حصوله على تصور ذلك الادراك الشامل للتصورات الأر بعة وذلك لأنه لو توقف على ذلك للزم النسلسل **لأن** تصور ت**لك** النصورات بحتاج أيضا إلى تصور وتصوره يحتاج إلى تصورآخ وهكذا فلا يحصل التصديق وحيئلة فتكون التصورات الاثر بعة حاصلة غير متصورة فيم ان حكم على تصور من قلك التصورات؛"نه موجود مثلاً توقفاًالتصديق بأنه موجود على تصور ذلك التصور ولا يحتاج ذلك التصور الى أن يتصور لما يلزم عليه منالنسلسل ( قوله وان كان فعلا) أي وان كان آلحسكم فعلا وجواب ان قوله فينثذ وما بينهما حملة حالية أو اعتراضية وهذا أيضا ضرورية عنده ولا يلزم بطلان ماهو المشهور من الانحصار قاله المحشى . (قوله ولم يتوقف على تصورذلك الادراك ) أشعر بأنه يسوغ تعلق الادراك به وهوالحق إذ لاحجر فىالتصورات كما قرر فى الحكمة وماتوهم من عدم 🖛 ذلك للزوم التسلسل مندفع بأن مثله ليس بما يجرى فيه التسلسل لطرة ذهول وبحوه وفي عبد الحبكم أن عدم ذكر متعلق التصور الرابع بل قيل والتصورالذي هو الحسكم اشارة إلى أن متعلقه تلك النسبة المتصورة لكن منحيث الوقوع واللاوقوع (قوله وال كان فعلا) عطفعلى فان كان ادراكا وجزاؤه قوله فينشذ وجملة والفعل الخ مُعترضة (قُولُه والفعل يُغايره) اختصار لقول الرازي في شرح الأصل والفعل لايكون انفعالا قال السيَّد وذلك لأن الفعلهو التأثير وايجاد الأثر والانفعال هو التآثر وقبول الأثر ولايصدق أحدهما على ماصدق عليه الآخو بالضرورة وأما أن الادراك انفعال فانما يصح إذا فسرنا الادراك بانتعاش النفس بالصورة الحاصلة من الشئ وأما اذا فسرناه بالصورة الحاصلة فىآلنفس فيكون من مقولة الكيف فلا يكون انفعالا أيضا اهَ قال عبد الحكيم أي فلا يكونالادراك على هذا التقدير فعلاكما لا يكون على تقدير كونه انفعالا ، وفيه إشارة إلى أن القياس المذكور في الشرح قياس على هيئــة الشــكل الثاني من الموجبــة الكلية والسالبة الكلية ينتج أن الادراك لآيكون فعلا وهذه النتيجة اذا ضمت إلى الموجبة الكلية المستفادة من قوله الحكم من أفعال النفس يصدير القياس هكذا الحكم فعل ولا شئ من (١) قوله لا نفس التصور الخ ، ينافيه تله السابق عن شيخه العدوى كمالا يخنى على من تأمل اه الشرنو بي .

- 73 -

إذ الادراك انفعال والفعل يفايره فينفذ يكون التصديق مركبا من التصورات الثلاثة والحكم ، وإذا لم يكن الحكم إدراك الفيل يفايره فينفذ يكون التصديق مركبا من التصور بالبداهة والكسب مقابل لقوله سابقا فان كان ادراك الخراق التقلق على القول بالمنافذ الم يتصور بالبداهة والكسب مع أن الأفعال لا تتحقق بهما . قلت : أصحاب هذا القول يمنعون كون جميع الأفعال لا توصف بهما ويقولون ان بعض الافعال يتصف بهما فان توقف الفعل النفسي على أمور معاومة وترتب عليها فهو كسبي والا فبديهي (قوله إذ الادراك انفعال هدا الما يصح اذا فسر الادراك بانتقاش السورة الحاصلة في العقل كان كيفا لاانفعالا السورة الحاصلة من الذي في العقل كان كيفا لاانفعالا وهذا هو التحقيق وحينات فلا يكون الادراك انفعالا كا لا يكون فعلا (قوله من التصورات الثلاثة والحكم) أى الذي هو فعل على هذا القول والذي قبله الا أنه على القول المتقدم الحكم ادراك كيف أو انفعال وعلى هدا القول الحكم فعل (قوله واذا لم يكن الحكم الح) هذا بيان لكون التصديق مركبا من تصورات الثلاثة والحكم لامن أربع تصورات (قوله قدم من الادراك) أي قدم من أقسام مطاق الادراك الذي هو على الذي الخول أخس من أقسام مطاق الادراك الذي هو على الدراك الذي هو أعدم من التصور فيكون أخس من وقوله وانفاء المقسم أى الذي هو مطاق الادراك الذي هو ذاك لأن انتفاء الأعم يوجب فيكون أخس منه الاشام) أى التي من جلتها التصور واعا أوجب ذلك لأن انتفاء الأعم يوجب فيكون أخس من المدت الديم الملك التناء الأقول المسلم المن المرك المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المن المنافذ المنافذ

الادراك بفعل فلا شيء من الحسكم بادراك وهو المطلوب وهكذا تقول على تقدير كونالادراك كيفا الادراك كيف والفعل لا يكون كيفًا فالادراك لا يكون فعلا وهو بضم قولنا الحكم فعل ينتج المطلوب اه وقوله المستفادة من قوله الحكم الخ يعنى قول شارح الشمسية وهذه الكلية تؤخذ من قول شارحنا وان كان فعلا (قوله والحكم) الأولى والفعل لأن كون الحكم جزءا أصل المسألة وقد يقال ان المعنى والحـكم الذي ثبت أنه فعـل (قوله واذا لم يكن الحـكم ادرا كا الح ) ظاهر السوق أنه أراد من الادراك الانفعال لأنه الذي استدل على مغايرة الحكم الذي هوفعل له وحيفاد عنع ملازمة الشرطية بأنالانسلم أنه اذا لميكن الحكم انفعالا لم يكن تصورا وسند هذا المنع تجويز كون الحكم كيفا فحينئذ يكون تصورا وجوابه بتحرير المقدم وأن المراد بالآدراك مايشمل الكيف والانفعال فتم الملازمة ثمان هذا اشارة لدفع سؤال يتوهم وروده على قوله فحيثة الخ. وحاصل ذلك السؤال أنه ثبت من الاستمالال الثانى أن الحكم ليس ادراكا والادراك أعم من الفعل فــلم لايجوز أن يكون تصورا ساذجا فيكون التصديق على تقدير كون الحسكم ليس ادراكا ممكا من أربع تصورات ساذجة لامن ثلاث تصورات وفعل . وحاصل الدفع أنه اذا انتفيكونه ادراكا ينتني كونه تصورا ساذجا لأن الادراك أعم منه ونني العام يستلزم نني الحاص قال المحشى هذا لايناسب ذكره على القول بأن الحسكم فعل معالقول بأن التصديق ركب سنه ومن النصورات الثلاث إذ القائل بذلك لبسُ الادراك عنده مقسماً للتصديق والالزم انتفاء كون ذلك المركب تصديقا لانتفاء كون جؤثه ادراكا والتصديق قسم من الادراك وانتفاء المقسم يوجب انتفاء الأقسام اه وأقول لايسوغ انكار المقسم للنصور والتصديق على سائر المذاهب هو ألعسلم وهو ادراك والاعتراض وارد على القاتلين بتركب التصديق سواءكان مركبا من النصورات الأر بع أوالثلاثة والحبكم الذى هوفعل وقد قرره

(والا) أى وان لم يكن العلم إذعانا للنسبة (فتصوّر ) ويقال له التصورالساذج فادراك (١) كلواحد من الحسكوم عليه وبه تموّر

انتفاء الأخص إذ لو وجد الأخص لوجد الأعم في ضمنه والفرض انتفاؤه ، واعترض بأن قضية هذا البيانأن صاحب هذا القول القائل أن الحكم فعل وأن النصديق مركب منه ومن التصورات الثلاثة يقول ان الادراك مقسم للنصديق والتصور مع أن الادراك ليسمقسها للتصديق عنده إذ لوكان مقسما عنده لزم انتفاء كون المركب من الحكم الذي هو فعل عنمده ومن التصورات الثلاثة تصديقا لأن المركب من الادراك وغيره ليس ادراكا واذا كان غمر ادراك فلا يكون تصديقا لأن التصديق قسم من الادراك وانتفاء المقسم يوجب انتفاء الاتسام مع أن الفرض أن ذلك المركب تصــديق عنده ، ولك أن نقول ان هــذا البيان لايقتضى ذلك لجواز أن يكون المراد أن الادراك مقسم لكل واحد من التصورات فقط دون أن يكون مقسما لهـا وللتصــديق وحينثذ فلا يلزم من كون المرك المذكور غـ بر إدراك أن لا يكون تصديقا (قوله وان لم يكن العـــم اذعانا للنسبة) هــذا صادق بأن لايكون العلم ادراكا للنســبة أصـــلا كـتصور الطرفين أوكان ادراكا لهما لاعلى وجمه الاذعان اما لكون تلك النسمية لاتقبل تعلق الاذعان بها كالنسمية التقييدية والانشائية أوكانت قابلة له لكن لم يحصل الاذعان لها لحصول الشك والوهم والتخيل (قوله ويقال له) أى للتصـور المقابل للتصـديق (قوله الساذج) أى الخالى عن الحكم السيد في شرح المواقف بغير ماقرره به المحشى فقال وأما جعــل الـصديق قسما من العلم مع تركبه من الحكم وغَــيره فلا وجه له فعلا كأن الحـكم أو ادرًا كا اه ووجهه عبد الحـكم في حواشي المواتف بما نقله عن السيد أيضا بأنه اذاكان فعـلا فلأن المركب من الفعل والادراك لا يكون ادراكا وأمااذاكان ادراكا فلمطلان الحصر وأيضا على التقديرين لافائدة لتركب الحكم مع غيره لأنه وحسده ممتاز عما عداه بطريق كاسب اه ثم رأيت في حاشية الجلال الدواني على القطُّب أن من ذهب الى أن الحسكم فعل لا يُكمه تقسيم العلم إلى النصور والتصديق بل انما يقسم العسلم إلى النصور المقارن للحكم والغمير المقارن له ومن ذهب مع ذلك إلى مذهب الامام فى تركب النصديق لابد أن يفعل كما فعله الصنف من تقسيمه إلى التصورين وجعل التصديق عبارة عن مجموع القسم الثانى مع الحكم اه ومماده بالصنف صاحب الشمسية حيث قال العلم اما تصور فقط وآما تصور معه حكّم وهذا لايخالف ما أسلفناه تأمل (قوله والا فتصور) يعنى أن التصور عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل فقط وهو محتمل لوجهين الأول مع عدم اعتبار الاذعان والثانى مع عدم اعتبار عدم الاذعان والأول أعم من الثانى بحسب المفهوم دون التحقق لأن العلم التصديقي هو العلم المتكيف بالكيفية الاذعانية لا يمكن فيه عدم اعتبار الاذعان ولااعتبار عدم الاذعان وغير العلم التصديق يمكن فيه كل منهما قاله مير زاهد (قوله التصور الساذج) أى الحالى عن الحسكم يقال شي. ساذج بفتح الدال المحجمة أي عطل غفل غير محلى فارسى معرب قال شارح سلم العلوم التصور

الساذج احساس وتخيبل وتوهم وتعقل وهسذه الأر بعة متعلقة بالمفرد ووهم وتخيل وشك وهذه

 <sup>(</sup>١) (قوله فادراك الخ) ذكر الشارح سبعة أشالة وقد مجتمع في تصديق واحد أربعة عفر تصورا نحو قواك أنوك رجل طب فأكرمه في المركب الإضافي أربعة والتوصيني أربعة والانشائي (لائة: النسبة المشكو والموهومة والتخيلة تأمل اء الشرنوبي .

فقط وكذا ادرا كهما معا بلانسبة أو مع نسبة اما تقييدية كالحيوان الناطق وغلام زيد

(قوله وكذا إدراكهما معا بلانسبة) أى بأن يتصوّر في دهنه معنى الموضوع بقطع النظر عن كونه محكوما عليه ومعنى المحمول بقطع النظر عن كونه محكوما به وحينند فلايلزم من حصول الموضوع والمحمول في الله هن حسول الموضوع والمحمول في الله هن والمحمول بوصف كونه محكوما عليه والمحمول بوصف كونه محكوما عليه والمحمول بوصف كونه محكوما عليه في المحمول بوصف كونه محكوما عليه نسبة مع أن النسبة التامة لازمة لوجودها في الدهن (قوله اما تقييدية) هى النسبة التي لا محسن السكوت عليه و يكون أحدالا محمين فيها وهو الثانى قيدا للاول وهى قسمان توصيفة وهى التي يكون الثانى فيهامضافا اليه كالنسبة في المحبوان الناطق واضافية وهى التي يكون الثانى فيهامضافا اليه كالنسبة في غلام مقيد لاول وهو الحيوان الناطق) أى فان فيه نسبة اتنادة وليس كذلك فلوقال كالحيوان الناطق حادث مثلا وغلام زيد فاصل كان أولى وقد يقال انقصد الشارح المتمثل للنسبة القلامية لزيد لأمن المرفين (قوله وغلام زيد) أى فان فيه نسبة تقييدية وهى نسبة الفلامية لزيد لأن الشانى فيها وهو زيد مقيد الأول وهو غالا من وهو واحد المنافرة بالمنافرة بالمنافرة بالمنافرة بالمنافرة بها واضافي تحته أبهاء سعة ومرزعم أن التصور بوع واحد المنافرة منطقة بالخروالة في التصور بوع اضافي تحته أبهاء سعة ومرزعم أن التصور بوع واحد المنافرة المنافرة والمعرود المنافرة المن

آلثلانة متعلقة بالخبر والقضية فالتصور نوع اضافى تحته أنواع سبعة ومنزعم أن التصوّر نوع واحد حقيق فقد غفل عما عليه الفلاسفة اه تممان النفى فكلام المصنف ورد على مقيد بقيد أى العلم ان لم يكن آدعانا متعلقا بالنسبة فالاذعان مقيدوكونه متعلقا بالنسبة قيد فالنفى صادق بنفى النسبة والاذعان و بننى الاذعان مع بقاء النسبة وأما وجود الاذعان بلا نسبة فنسير معقول إذ لاتوجــد الصفة بلا موصوف،فقولاالشَّارح فادراك كل الخ نفر يع على كلام المصنف أشار به لما قورناه . فان قلت : كيف يكون محكوما عليه أو به والحال أن المفروض تصوره وحده وهو في تلك الحالة غير محكوم به ولا عليه لأن ذلك فرع عن تحقق الحسكم حتى يتم الوصف بالمحكومية . والجواب أن المراد ادراك ذلك الشئ الذي يعبرعنه حال الحسكم بكونه محكومًا عليه أوبه تصورًا أو المراد المحكوم عليه في نفس الأمر أوانحكوم به كذلك وان كان حالة التصور لم يلاحظ كونه محكوما عليه ولابه ومحصله عدم ملاحظة الوصف العنوانى حالة التصور بأن يتعلق النصور بذاته بلا ملاحظة اتصافه بالكون محكوما عليه أو به لايقال كيف تتصوّر النسبة وحدها بدون ملاحظة الطرفين مع أنهما ضروريان لهـًا لأنا نقول الحالكما قلت لكن قصد النسبة بالتصور الطرفان فيه ملاحظان لكهما غير مقصودين بالملاحظة فاذا لوحظا قصدا كانت النسبة متصورة أيضا لكن لاعلى طريق القصـــد ولذلك نظائر أفصح عنها السيد فى مواضع من مؤلفاته وأوضح ذلك بمثال حسى وهوالمرآة إذا نظرفيها الشخص فانه تارة يكون قصده النظر اليها فتصلح للحكم عليها وبها وتكون الصورة مشاهدة على سبيل التبع فلا تصلح لأن يحكم عليها ولا بها وتارة يكون القصد النظر الى الصورة فالمرآة مدركة أيضا لكُن على سبيل التبع وفي هذه الحالة ينعكس الحال وهذا من فروع ماتقرر في الحسكمة أن النفس لانلتفتالشيئين معا قصدا (قوله فقط) راجع لكل من المحكوم عليه والمحكوم به أى المحكوم عليه فقط والمحكوم به فقط (قوله اماتقييدية ) نسبة للتقييد لاأن الثانى قيد فى الا ول وهى صادقة بالاضافية كغلام زيد وبالتوصيفية كالجيوان الناطق فلذا أدرجهما الشارح تحتها

و إما نامة غير خبرية كاضرب أوخبرية مشكوكة فان كل ذلك من التصورات الساذجة لعدم اذعان النسبة فيه . فان قلت : التصور مقدم على التصديق طبعا

(قوله و إمانامة) أي وهميالني يحسن السكوت عليها (قوله كاضرب) أي فني اضرب نسبة طلب الضرب الى الحاطب وهمى نسبة تامة بحسن السكوت عليها وأكنها غير خبرية لاأن الحبرية تتحقق بدون اللفظ الدال عليها وهذه لانتحقق بدون لفظ اضرب (قوله مشكوكة) أى كما اذا قلت قام زيد وأنت شاك فيوقوع فسبة القيام لزيد وعدمه ومثل المشكوكة المتوهمة والمتخيلة (قوله فان كلذلك) أي المذكور من الادراكات المتعلقة بتلك الاشياء وقوله الساذجة أي الحالسة عن الحسكم وقولًا لعدم اذعان النسبة أي ادراك أنها واقعة أوليست بواقعــة ﴿ قُولُهُ فَيْهُ ۚ أَي فَي ذَلِكَ المَذَكُورِ مَنْ الادراكات وفى بمعنىمع متعلقة باذعان وقوله لهدمالخ علة لسكون كلذلك من التصورات الساذجة والملحوظ في التعليـــل ذلك الوصف أي فأوكان معها اذعان لم يكن من التصورات الساذجة بل كانت من التصورات الصحوبة بالحكم وهــذا لاينافى مامشى عليــه المصنف من أن التصديق هو الحكم فقط وليس الملحوظ في التعليـــل الموصوف حتى يتأتى اعتراض الشيخ يسَّ على عبارة الشارح بأن ظاهرها يقتضى أن كلا من هـ ذه الادراكات لوكان معه اذعان يكون تصديقا وليس كذلك لأنه لايوافق مامشي عليه المصنف من أن النصديق بسيط و بعد اعتراضه بذلك أوّل عبارة الشارح بقوله يعني لعدم كونه اذعانا لا جل أن يوافق كلام المصنف من أن النصديق بسيط فتأمّل (قوله مقدم الخ) قال الحمكاء تقدم الشيء على غيره منحصر في حسنة أقسام . أحدها التقدّم بالعاة كتقدم حركة الاصبع على حركة الحاتم . الثاني بالطبيع كتقدم الواحد على الاثنين . الثالث بالزمان كتقدم الأب على الابن . الرابع بالرنبة اماحسا كتقدم الامام على المأموم أوعقلا كتقدم الجنس على الفصل . الخامس بالشرف كمتقدم العالم على المتعلم ومنع المسكلمون الحصر في الجسة وزادوا عليها ما يرجع للخمسة عند التحقيق (قوله طبعا) أى بالطبع أى يتقدم عليـــه بحسب اقتضاء طبيعة التصور وحقيقته والنقدم الطبيعي كون المتقدم بحتاج اليه المتأخر من غبر أن يكون

(قوله كاضرب) وكدلك بقية صور الانشاء كون صورالانشاء متضمنة المسبة خبرية غير منظوراليه لأن المدارعلى المدلول الوضى لهما لاللازمه (قوله لعدم إذعان النسبة فيه) يعنى العدم كونه إذعانا ليوافق كلام المصنف من أن التصديق بسيط ولو أبق على ظاهره لاقتضى أن كلا من هدف بأن المصنف معه اذعان بكون تصديقا وليس كذلك قاله المحتنى . أقول هذا الاقتضاء مندفع بأن المصنف جار على أن التصديق بسيط (قوله فان قلت التصور مقدم الخي) إشارة لقياس اقترافي حدفت كبراه ونتيجته تقريره هكذا التصور مقدم على التصديق طبعا وكل ماهو مقدم في الطبع بجب أن يقدم في الوضع دليل الصغرى أن التصور اماشرط أوشطر والتقدم في الوضع ينتج التصور يجب أن يقدم في الوضع دليل الصغرى أن التصور اماشرط أوشطر والتقدم في الوضع منتها طبيعي لاأن التقدم الطبيعي هو أن يكون المتأخر متوقفا على المتقدم وليس المتقدم عد المسلم المنافية الوضع الطبع غيرمقبولة عند المحسلين تم إن هذا سؤال استفسار في الاستفهام على الانتكار فهو ذاهل عن مصطلح النظار إذ التقاسيم كالتعاريف لا تمنع وانما يشكلم عليها بطريق الابطال كابين في علم مصطلح النظار إذ التقاسيم كالتعاريف لا تمنع وانما يشكلم عليها بطريق الابطال كابين في علم

فرآخر، وضعا . قلت : انعنيت بتقديم التصور علىالتصديق أن ذاته متقدمة علىالتصديق فسلم لسكنه غير مفيد لأن تقديم التصديق ههنا فى التعريف والتعويف ليس بحسب النسات بل بحسب المفهوم و إن عنيت به أن مفهومة مقسدم على مفهوم

المتقدم علة فى المتأخّر كـتقدم الواحد على الاثنين والجزء علىالـكل والشرط على المشروط والنصور كمذلك بالنسبة للتصديق لأنه اماشرط فيه أوشطر أىجزء منه ولاشك أن تقدم الشرط علىالمشروط والجزء على الكل تقدم طبيعي و إنما لم يكن التصور علة في التصديق لأنه لوكان علة فيه للزم من حصول النصور حصول النصديق ضرورة وجوب وجود المعلول عند وجود العلة ووجه كونه يحتاج اليه التصديق أن كل تصديق لابدله من ثلاث تصورات تصور المحكوم عليــه اما بذاته أو بأمر صادق عليه وتصور المحكوم به والنسبة (قوله فلم أخره وضعاً) أىفىالوضع أىالذكر مع أنالمناسب تقديمه ليوافق الوضع الطبع واعلم أن المراد بالوضع في قولهم يقدم التصور علىالتصديق في الوضع الذكر والكتابة والتعلم والتعلم (قوله ان عنيت) أى قصدت بقولك التصور مقدم على التصديق (قوله أن ذاته) أىأن أفراده مقدمة علىأفراد التصديق وقوله فسلم أى فسلم ان\التصور بحسب ذائه مقدم على التصديق بحسب ذاته فالمراد بالذات الأفراد ويصمح أن يراد بذاته نفسه أى أن نفسه مقدمة على نفس التصديق فى الوجود أى ان عنيت أنوجوده متقدم على وجود التصديق فسلم ﴿ قُولُهُ لكنه) أي التقديم المذكور وهو تقديم التصورعلىالتصديق بحسب الذات ( قوله غير مفيد) أي لايفيد السائل أى المعترض بأن الأثرلى للصنف أن يقدم التصور على التصديق ﴿ قُولُهُ لأن تَقْدَمُ التصديق ههنا في التعريف) أي تعريف التصور والتصديق الضمني الذي تضمنه التقسيم ( قوله والتعريف ليس بحسب الذات بل بجسب المفهوم ) المراد بالمفهوم مايفهم من اللفظ وهو المعنى الككى الذى هو اذعان النسبة الخبرية بالنسبة للتصديق وعدم اذعانها بالنسبة للتصور وحيث كان التعريف بحسب المفهوم فالمناسب ماارتكبه المصنف من تقسديم التصديق على التصور

(قوله لكنه غيرمفيد) أى فالقياس المذكور مسلم لكن نتيجته النخالف النورض لأنه إيما أنتجأن ذات التصور أى أفراده وماصدقاته متقدمة على التصديق وليس السكلام فيه وقوله بعد وإن عنيت به أن مفهومه الح أى فالقياس غير تام بمنع الصغرى أى لانسلم أن مفهوم التصور مقدم على مفهوم التصديق والسكلام هنا بحسب مفهوم لا أفراده (قوله لأن تقدم التصديق هنا) أى فى النعريف الذي تشمنه التقسيم وقول الشارح ولما كان بيان الحاجة الح لاينافي كون التعريف مقصودا أيضا كالتقسيم لأنه إيما بين جهة قصد التقسيم بأن بيان الحاجة يتوقف عليه و بهذايندفع ماقيل إن هذا واضح لوكان التعريف مقصودا بالذات وهو مخالف لما أسلفه من أن المقصود هنا التقسيم حيث قال واضح لوكان التعريف مقصودا بالذات وهو مخالف لما أسلفه من أن المقصود هنا التقسيم حيث قال ولماكان بيان الحاجة الح وقول ذلك القائل إن التقاسم إيما ينظر فيها للذات دون المفاهم يمنوع بل النظرفيها للمفاهم أيضا قال أبو الفتح المقسم لا يكون إلا المفهوم اهو وفي الحواشي العمادية أن معني قولهم الناسم عوب الذات هو أن الباعث عليه هو حصول الذات التي هي للاقسام لاأن المقسم هو الذات الم يحسب الذات صريح فيا المد وقدم في الأقسام والأحكام لأنها بحسب الذات صريح فيا الذلك القائل لان على قسم التصور في المذلك على قسم النات على قسم النات على قسم التصور في المنات على قسم الذات صريح فيا قاله ذلك القائل لان على قسم التصور في المنزي على قسم التصور في المنزي على قسم النات على قسم المنات على على قسم النات على على قسم النات على على قسم النات على على قسم التصور على المنات على الموقول على المنات على على المنات على المنات على على المنات على المنات

التصديق فمنوع لأن القيود في مفهوم التصديق وجودية وفي مفهوم التصورعدمية وتصور الوجود سابق على تصور العدم فأخر التصور في التعريف لأنه بحسب المفهوم وقدم في الأقسام والأحكام لانها بحسب الذات . لايقال إن النسبة كا تطلق على النسبة الحكمية كذلك تطلق على النسبة الوصفية والاضافية فتكون من الألفاظ المشتركة وهي لاتستعمل في التعريفات لأنا فقول المشهور الكثير الاستعمال هو الأول على أن الاذعان لا يتصور الافي النسبة الحكمية

(قوله الفيود) أل للجنس فتبطل معنى الجعية فتصدق بالواحد المراد هناوهو اذعان النسبة الحكمية على أن هذا لا يحتاج اليه لأن عندنا قيودا الا ولا قوله اذعان الثانى قوله النسبة الثالث قوله الحكمية (قوله عدمية) أى منسو بة لاعدم والمراد العدم المضاف لا المطلق والقيود العدمية هنا عدم اذعان النسبة الحكمية (قوله وتصور الوجود) أى وجود شيء (قوله على تصور العدم) أى على تصورعدم ذلك الشيء (قوله وقدم) أى التصور في الاقسام أى في طلب ذكرها حيث قالوا تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة الخ فالمراد أقسام الادراك (قوله والائحكام) أى إنا اذا حكمنا على شيء بشيء فانا نتصوره أولا ثم نحكم عليمه هذا حاصل ماارتضاه شيخنا سيدى محمد الصيغير اله شيخنا (قوله لأنها) أى الاقسام والائحكام وقوله بحسب الذات أى الأفراد لا بحسب المفهوم (قوله الوصفية) أى كالمنسبة في الحيوان الناطق والاضافية كالنسبة في غلام زيد (قوله وهي) أى الألفاظ المشترك (قوله المشهورالخ) أى والشهرة مجوزة لاستعماله فهي قرينة معنوية (قوله على أن الخ)

شرح أحوال الكايات الخسوقسمها للعجنس والفصل الخ وكذلك التعريفات وقسمها للحد والرسم الى غير ذلك من التقاسيم كتقسيم الكلى الى مله أفراد وما لا أفراد له والى ذاتى وعرضى وكذلك أحكامها أى بيان مايعرض للتصورات من الا حوال نظرا الى أن ذات التصور متقدم على ذات النصديق لائن النصديق متوقف عليه توقفا طبيعيا كماعلمت وليس المعنى أنه فيما سيأتى يقع النصور قسما للتصديق ويكون التصورسابقا لائنه لم يقع له فها بعد ذلك التقسيم أصلا بل إنما وقع منه كغيره من المؤلفين في مفتتح المقدمة فقط وهو هذا الموضع ( قوله لائن القيود الخ ) هي ثلاثة مآخوذة من مجموع كلام الصنف والشارح فان قوله العلم ان كان اذعانا للنسبة الحكمية يتضمن أن العلم مقيد بكونه إذعانا وكون ذلك الاذعان متعلقا بالنسبة وكون تلك النسبة حكمية وحينئذ فالجع باق على معناه وسقط ماأطالوا به هنا ومعـنى كون تلك القيود وجودية أنه لم يسلط عليها حرف النفي كما في جانب التصور ( قوله النسبة الوصفية ) بالفاء كحيوان ناطق والاضافية كـغلام زيد وكلاهما يسمى نسبة تقييدية كا عبر به سابقا عنهما (قوله المشهورالكثيرالاستعمال) أى فيكون استعمال لفظ النسبة حقيقة في النسبة الحركمية وهي التامة الخبرية فلا يكون لفظ النسبة من قبيل المشترك بل هو حقيقة فيها مجاز في غيرها لائن التبادر والشهرة أمارة الحقيقة ولأن سلمنا أنها من المشترك بناء على أن بعض معانى المشترك قد يشتهر نقول محل منع استعمال المشترك في التعريف مالم توجد قرينة معينة وقد وجدت وهي اما الشهرة فتكون القرينة حالية أولفظ الاذعان لانه لا يتصور إلا في النسبة التامة الخبرية فتكون لفظية

فالقرينة تجوّزه (وينقمان)

هذا إشارة إن جواب ثان : أي وان لم نراع الشهرة السابقة فالقرينة موجودة وهي لفظ الاذعان لاً ن الاذعان لا يتصوّر إلا في النسبة الحكميّة وحيفند فهنا قرينة لفظية معينة للّمراد (قوله فالقرينة الخ) أىوحيننا فه ال قرينة معينة للراد إما معنوية أولفظية والقرينة مجوّزة لاستعمال الشترك في التعريف ( قوله و ينقسمان الخ) شروع فما هو تمهيد للحاجة والحاجة عصمة الذهن عن الخطأ

في الفكر المشار له بقوله فاحتيج الى قانون الح (قوله و ينقسمان) تقدموجه تأخيرهدا التقسيم عن الذي قبله ثم إن هها فسختان (١) الاولى ينقسمان من باب الانفعال وذكر إلى الجارة في قوله الضرورة وعليها كتب الشارح وهي ظاهرة لاتحتاج إلا لأن يراد منالضرورة والاكتساب الضروري والمكنسب لأنهما القسمان من النصور والتصديق وقد أشارلذلك الشارح بقوله وانمماكان تقسيم الخ وأيضا المقسم يحمل علىالقسم في تنسيم الكلي إلى جزئيانه كاهنا و بدونالتأويل لايستقيم لحل وقديصح ابقاؤها بلاتأويل بناء على وضع قيد القسم مكان القسم كنقديم الحيوان إلى الناطق والصاهل فالقسم ههنا علم ذوضرورة وعلم ذوكسب وهو معنى ضرورى وكسى. الثانية ماكتب عليها الجلالالدواني والنصام وهي ويقتسمان من باب الافتعال وحذف إلى الجارة وهي محتملة لأن يقرأ بالبناء للفاعل والضرورة والاكتساب بمعني الضروري والمكنسب الخ ماقلنا ويردعلىهذا الاحتمال اقنضاؤه تقسيمالضروري والنظري إلى تسؤر وتصديق لأن المعي حبيث يقسم الصوّر والتصديق الضروري والمكسب: أي يحصل كلّ منهما قسما من الضروري والمكسب فيكون كل نااضروري والمكنسب مقسما والمفروض خلافه وهوأن المقسم هو النصوّروالتصديق لاأنهما قسمان وأن يقرأ بالبناء للمعول والضرورة والاكتساب منصو بان على نزع الخافض وفيهما من التأو يل ماقليا وما أورد عليه بالن النصب على نزع الحافض متصور على السهاع يجادعنه بأنه كثر فىكلامهم حتىءة من المسامحات وهذان الاحتمالان مبنيان علىماذ كره في الأساس من أن قسمه واقتسمه بمعنى ومانى التسهيل من أن افتعل كون بمعنى فعل وفسر الدوانى الاقتسام بالا ُخذ حيث قال أي يا ْخذكل من النصوّر والتصديق قسها من الضرورة والاكتساب أي الضروري والمسكنسب اه فالضرورة واذكتساب مفعولان قال العصام وهو نعم التوجيسه لو ساعده اللغة ولم نجد في كـتب اللغة أن الافتعال يجيء للاتخ ذ وقديوجه بأن المراد يقنسهان بينهما ويلزمه أن ياخذ كلّ منهما قسما انهى . وأجيب بثبوت مجيء الافتعال بمهنىالا خذ نحو ارتفق زيدا : أي اتخذه رفيقا ، وهناك احتمال ثالث مبني على مجيء اقتسم بمهني تقاسم فقد ذكر في النسهيل من معاني افتعل تناعل فيقرأ يقتسمان بالمنا. للفاعل والضرورة والنظر على ظاهرهما من غير تا و يل مفعولان ليقتسمان ، والمعنى حينتُذ يأخــذ النصوّر قسمامن الضرورة فيتحقق قسم ضرورى وقسما من الاكتساب فيتحقق تصور مكنسب ويقال مثله في التصديق فهو على حد قول الشاعر : إنا اقتسمنا خطتينا ببننا فحملت برة واحتملت فجار

(١) (قوله نسختان)كذابالنسخةالق بأيدينا والصواب نسختين بالنصب لأنه اسم إن مؤخرا عن خبر هاالظرف اهالصر توبي.

[ ع ـ النذميب ]

(قوله بالضرورة الخ) الباء لللابسة أى انقساما ملتبسا بالضرورة مم يحتمل أن يكون المراد بالضرورة البداهة وأن يكون المراد بها القطع والظاهر الأول وحينئذ فقول الشارح وانحاكان تقسيم الخ من باب التنبيه لامن باب الدليل لائن الضروريات قدينبه عليها لخفائها على بعض الائذهان فلايرد أن الضروريات لا يبرهن عليها والشارح قد برهن عليها أى أقام عليها دليلا وعلى الاحتمال الثانى فقول الشارح لائنهما الخ من باب البرهان وهذا بخلاف الضرورة التي هي أحد أقسام العلم فان المراد بها البداهة لا غير (قوله أي بحسب الضرورة) أي بوجه و باؤه الملابسة وإضافته للضرورة البيان

(قوله أي التصور والتصديق) تقديم التصور هنا على التصديق دون العكس كاصنع المصنف لانن المنظور اليه ههنا ماصدقهما وأفرادهما فانه الذى يوصف بالضرورة والكسب وأما مفهومهما فهو نظرى كماسيأتى قال شارح سلم العاوم ليس بين الضرورى والكسبى تقابل الايجاب والسلب لأن المتقابلين بالايجاب والسلب لا يخلوموضوع ماعنهما والالزم ارتفاع النقيضين والموجودات الغيبية كلها خالية عنهما ولاالتضايف وهو ظاهر بل إنما يتصور التضاد أو العدم والملكة ولابد في التضاد من إمكان تعاقبهما على موضوع واحد فكل مايتصف بأحد الضدين أمكن اتصافه بالآخر ولابد في المتقابلين بالعدم والملكة من إمكان اتصاف موضوع العدم بالملكة وعلى التقديرين فلا بد من إمكان اتصاف الضرورى بالكسبية ومن البين أن الحضورى يمتنع اتصافه بالكسبية وكذا القديم من العلم إذ لوأ مكن كونه كسبيا لا مكن حصوله بعد الحركة الفكرية فلا يكون قديما هف فاذن لابد من تخصيص المقسم بالتصور والتصديق الحادثين (قوله أي بحسب الضرورة) دفع به توهم كون الباء سببية وهو غير ملائم لاقتضائه إفادة أن سبب الانقسام الضرورة وليس كذلك بل هي وصف له ثم يحتمل أن المراد بها جهة القضية وهو ظاهر صنيع الشارح بدليل استدلاله على ذلك بقوله و إنماكان الخ و يحتمل أن المراد بها البداهة فالاستدلال إما تنبيه أو على دعوى أن هذا التقسيم ضروري وفي الدواني المرادبها البداهة ووجهه بائن الاحالة على البداهة أسلم من تكاف الاستدلال غليه بأنه لوكان الكل من الكل نظر ما لدار أو تسلسل أو بديهيا لما حتجنا في شيء منهما الى الفكر فانه مع ما فيه من التوقف على امتناع اكتساب التصديق من التصور مم على حدوث النفس على ماهو المشهور لا يتم الا بدعوى البداهة في الدليل وأطرافه وذلك كاف في نفي كسبية الكل فلا حاجة الى الدليل عليه ثم لا بد من دعوى البداهة في ثبوت الاحتياج الى الفكر وذلك بعينه دعوى البداهة في عدم بداهة الكل فظهرأن الاستدلال يئول بالآخرة الى دعوى البداهة في المطلوب فليكتف به أولااه كلامه وتوضيحه أنه في الأصل استدل على هذه الدعوى وهي قولنا ويقتسمان الخ بالدليل المذكور فاعترض على الدليل بجواز أن يكون جميع التصورات نظرية وتنتهى سلسلة الاكتساب الى تصديق بديهى فلا يلزم دور ولا تسلسل وأجاز أيضا أن يكون جيع التصديقات نظرية وتنتهى سلسلة الاكتساب الى تسور بديهى فلادور فلاتسلسل أيضا، وأجابوا بأن البرهان موقوف على امتناع اكتساب التصورات من التصديقات وبالعكس فان تمتم الكلام والافلا وقد قال الجلال في حاشمية القطب: انه لم يتم برهان على امتناع اكتساب التصور من التصديق

(قوله الى الضرورة) أى إلى ذى الضرورة وذى الاكتساب لأن الانتسام إنما هو الموصوف بالضرورة والموصوف بالاكتساب لا لنفس الضرورة والاكتساب أو أطلق الضرورة وأراد الضرورى وأطلق الاكتساب وأراد المكتسب واليه يشيد الشارح بقوله وهى الى لا يتوقف الح و بقوله وهو ما يخالف الضرورة الخ ، إذ المتوقف إنما هو المكتسب لا الاكتساب والذى لا يتوقف على شى المحال الضرورى لا الضرورة و بقوله والماكان تقسيم التصور والتصديق إلى الضرورى والنظرى

وبالعـكس ولـكنه قال ان الدليل يتم على تقدير انتفاء اكتساب التصور من التصديق وبالعكس سواء كان ممتنعا أولا إذ على تقدير انتفائه يكون حصول التصورات أو النصديقات بطريق الدور أو التسلسل قطعا اه وأيضا ليس هذا تسلسلا بل هو استحضار أمور لانهاية لها في زمن متناه وهو وقت التحصيل ومحالية ذلك مبنية على القول بحدوث النفس وهومذهب أرسطاطاليس ومن تبعه فامما على قول أفلاطون القائل بقدمها فلايتم ماذكر لم لايجوز أن تكنسب المطالب النير المتناهية فىالأزمنة الفير المتناهية وأيضا على تقدير أن يكون جميع التصورات والتصديقات نظريا يكون قولنا لوكان كلها فظريا يلزم الدور أو التسلسل تصديقيا نظريا ويكون كلّ واحــد من التصورات المذكورة فسمه نظريا ويكون أيضا قولك واللازم باطل فالمنزوم مثله تصمديقا نظريا والتصورات المذكورة فيه أيضا نظرية فيحتاج في تحصيل هذه التصورات والتصديقات إلى اكتساب ويلزم الدور أو النسلسل المحالان فيكون الاستدلال بهذه المقدمات محالا . وأجابوا بأن هذه المقدمات وتصوراتها أمورمعلومة لنا الاشبهة في ذلك فيتم الاستدلال وهذا معنى قوله لايتم إلابدعوى البداهة فى الدليل وأطرافه وذلك كاف لكن الجلال عدل عن قولهم معاوميــة المقدمات لبداهتها فلذلك اعترضه أبو الفتح بأنا لا نسلم أن الدليل لا يتم إلا بدعوى البداهة في مقدماته وأطرافها لأنه إنما يتوقف على معلوميسة المقدمات وأطرافها وأما على بداهة المقدمات وأطرافها فلا فضلا عن دعوى بداهتها وأجاب عنه بعض الفضلاء بأنه لايتم الاستدلال إلابدعوى البداهة والالقال الخصم إن هذه المقدمات معأطرافها نظرية على تقدير نظرية كل التصورات والتصديقات فيحتاج فيتحصيل هذه المقدمات وأطرافها إلى الدور أو التسلسل المحالين فيكون الاستدلال الموقوف عليهما محالا فاذا ادعى بداهتها لايبق للخصم مجال ادعاء هذا المحال ويتم الاستدلال وأماكون بداهة تلك المقدمات مع أطرافها منافية المرض نظرية كل التصورات والتصديقات فلا يضر المستدل بل يؤيده فيا ذُّكره مير أبو الفتح مبنى على عدم التفرقة بين الدليل والاستدلال اه والفرق بينهما أن الدليل أعم من الاستدلال لأن الاستدلال ما يكون مقدماته بديهية والدليل ما يكون مقدماته معلومة بديهية أولًا ومن لطائف مبر زاهد ما قال إن هذا الحسكم يعنى قول المسنف و يقلسهان الخ نظير المثبت لنفسه فانه إن كان بديهيا كان نفيا لنظرية الكل و إن كان نظرياكان نفيا لبداهة الكل اه ونع ماقال شارح سلم العلوم بعد أنساق نحوماذ كرنا والحق أنهذا كاه جدلي والمطاوب ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال اه .

## وهي التي لم يتوقف حصولها على نظر وكسب

( قوله وهي التي لا يتوقف ) أي والضرورة بمني الضروري العــلم الذي لا يتوقف : أي الصورة الحاصـلة في العتمل الني لا يتوقف حصولهـا فيه على نظر الخ ، وانمـا أنث الضــمير وعبر بالني نظرا للفظ الضرورة لا لممناها المراد منها وهو الضرورى إذ لو نظر لذلك لذكر الضسمير والموصول إن قلتالأمور الضرور بة لاتعرف فـكيف عرفالضرورة بتوله وهىالني الخ. قلت: معني قولهم الأمور الضرورية لاتعرف أنالا فواد للضرورية لاتعرف وهذا لاينافى أن المفهوم السكلى الصادق على نلك الاُفواد يعرف وما هنا تعريف للفهوم الـكلى لا لفرد من أفراده وقــوله ما لا يتوقف حسولها على نظر هو ترتيب أمور معــاومة للنأدى إلى مجهول والمراد بالـكسب الغرتيب المذكور وحينئذ فالعطف مرادف ثم إن كلامه صادق بأن لا يتوقف على شيء أصــــلا كادراك أن الواحد نصف الاثنين و بمما إذا نوقف على حدس كادراك أن نور القمر مستفاد من نور الشمس أوتجر بة كادراك أن السقمونها مسهلة للصفراء وحينئذ فيدخل في الضروريات القضايا الأولية والحدسسية والنجر ببة والضروري سهذا أنهني مرادف للبديهبي وقد يطلق البديهبي على مالايتوقب علىشيء أصلا فيكون أخص من الضروري بالمهى المدكور لانفراد الضروري حيذنا بالحدسيات والتجر بيات واعلم أن الضرورة في التصورات ظاهرة وأما التصــديق فالراد بالضروري منـــه أن يكون الحــكم بعد تصور الطرفين غير متوقف على نظر و إركان تصوركل من الطرفين كسفيا والبظري بخلافه على مام فالتصديق بأنالممكن يحتاج للؤثر ضرورى لان من تصور الممكن بأنه ماتساوى وجوده وعدمه بالنظر لذاته والاحتياج بأنه الآفتقار إلى من برحج أحدهما على الآحر حزم بثب.ت الاحتماج (قوله وهي التي ) الضمير يعود للضرورة والموصول المتبا رمنسه وقوعه على الضرورة وهو فاسد

(فوله وهى التي ) الضعير يعود للصروره والموصول المبيا رسمه وقوعه على الصورة وهو فاست لأدائه لأخذ التي و جنسا في تعريف نفسه ولا محيص عسه إلا بدعوى وقوعه على الصورة وهى الدفس قال عبد الحسكم في تقوير تعريف صاحب الشمسية للعلم المفسر بالسورة الحاصلة عسد يتوقف الح أى العلم يعنى الصورة الحاصلة الذي لم يتوقف الح أى العلم يعنى الصورة الحاصلة الذي لم يتوقف الحقيد في مفهومه فلا لزم أن يكون للحصول حسول و تعدية التوقف بعلى يتضمن معنى الغرب فيفيد قيد التوقف أنه لولاه لما حصل وقيد الغرب التقدم فيثول المي معنى الاحتياج فبالقيد الأول دخر العلم الصر ورى الذي حصل بالنظر النابع لماحمل النظر الماسر ورى الذي حصل بالنظر الماسر ورى الذي حصل النظر الماسر ورى الذي حصل بالنظر النابع لماحم النظري إذا فلما إنه ضرورى يعنى الديهى كالعم بالعدلم النظري على الماسر الماسم المستفاد من المناسرة النابع الماسم المستفاد من المناسرة المن المنسرة المن النظر فان المتبادر من الديم الدرت الارتب بلا واسطة ثم إن الديمي والنظرى يختلفان بالنسمية إلى النظر على العرب في يعتبر في تعريف النعريف على ما تقرر من أنه يعتبر في تعريفات الاثمور الاعتبارية قيسد الحيثية و إن لم مذكر اه ملحصا لايقال إذا عرف العمل فقيد الحيثية وفيتنان متناقضتان متناقضات المناسرة في المنظرى و المناسرة و مناسرة و المناسرة و مناسرة و المناسرة و مناسرة و المناسرة و المناسرة و مناسرة و المناسرة و المناسرة و المناسرة و المناسرة و المناسرة و المناسرة و مناسرة و المناسرة و المناس المناسرة و المناسرة و

كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بائن النسنى والاثبات لايجتمعان ولايرتفعان (و) الى (الاكتساب بالنظر) وهو مايخالف الضرورة كتصور العقل والانسان وكالتصديق بأن العالم حانث و إنماكان تقسيم التصور والتصديق الى الضرورى والكسى

الى الممكن فسكل من أصور الطرفين نظرى والحسكم بديهى وهذا على مذهب الحسكماء من أن التسديق هو الحسكم وأنه بسيط وأما على أنه مممك فهو نظرى كا من ( قوله كتصور الحرارة ) أى بوجه ما كتسورها بالمما كيفية تسخن الجسم وتسور البرودة بالمما كيفية تبرد الجسم وتبرد وقوله والكتبات أى ثبوت ذلك الذي الآخر أى ثبوت العسم لزيد وقوله لايحتمعان ولا يرتفعان أى لايحتمعان ولا الأمم كالقيام أو عدمه وليس المراد بالذي اداك أن النسبة ليست وقدة على وجه الجزم أو الظن وبالاثبات ادراك أنها واقدة على الوجه المذكور لأن بهنهما تضادا باعتبار انساف النس مهما فيرتفعان في صورة الشك ومثل الشارح بمالين الأرل للتسور الضرورى والثاني للتصريق الضرورى ورالاثبات في كلامه مطاق الفسد لا الاثبات بالعبارة المخموصة لأن أكثر العوام لايعرفها ( قوله وهو ) أى الاكتساب بحنى المكنسب ما نحالف أى عام يحالف الفرورة أى الضرورى فهو عسلم يتوقف حسوله على نظر وكسب أى السورة النقس أى التي يتوقف حسوله على نظر وكسب أى السالم) أى بائنه قرة النفس جواهر وأعراض وقوله بائن العالم ) أى بائنه قرة النفس واهر وأعراض وقوله حادث أى موجود بعد عدم فانه متوقف على إقامة دليل وهو العالم متغير تستحد مها لادراك المعام وقوله والانسان أى بأنه حيوان ناطق (قوله بائن العالم) أى

هما الصررى مالايتوقف لح النائية الصرورى يتوقف لا ما نقول لا تناقض لا خلاف الموضوع فان قول السحروى يتوقف الح المراد به المفهوم والضرورى لايتوقف المراد به الماهوم والضرورى لايتوقف المراد به الماهوم المحلول قول الدحاة من حرف جو باعراب من مبتدا عم أنها والحالة هذه اسم ف كيف يخبر عنها بالحرف وجوابه أن الاخبار باعتبار أفراد ذلك المفهوم الدكل أى هذا الفظ والاسمية باعتبار التأويل بهذا اللفظ وهذا معنى ماقيل ان ماهنا من قبل صدق الشيء على نقيضه ولا علية فيه بل المحالية في صدق الشيء على مايصدق عليه نقيضه كسدق البياض مثلا على يتصدق عليه لابيانم وهو الأسود مثلا ومن فروع الأول تعريف الجزئى بما يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه الأبيات وأما تصور الحرارة والبرودة) أى أفر دهما لأنه حاصل بطريق الإحساس فهو من أجلى البيهيهيات وأما تصور مفهومهما فنظرى (قوله والى الاكتساب بالنظر) قال أبوالفتح هذا النيد غير محتاج إليه ضرورة أن الاكتساب يتضمن النظر اسطلاحا إلا أنه أراد تمهيد تعريف النظر فذكره تصريحا بماعلم ضمنا أوجلا للاكتساب على المنى النفوى وهو مطلق التحصيل لكنه فذكره تصريحا بماعلم صمنا أوجلا للاكتساب على المنى العملى عادن في حاشية عبد الحكم على الخيالى العالم اسم موضوع للقدر المشترك بين جميع الأجناس أعنى كونه ماسوى الله فان النول عسب كل جنس كاغظ العين قول بلادليل وكذا جعل الوضع عاما والوضوع له خاصا بتعدد الوضع بحسب كل جنس كاغظ العين قول بلادليل وكذا جعل الوضع عاما والوضوع له خاصا

ضروريا لاتهما لولم ينقسها اليهما لسكان الجيسع إما بديهيا أوكسبيا والتالى باطل بقسميه فسكذا المقدم أما الملازمة فظاهرة وأما بطلان القسم الأول من التالى فلاحتياجنا فى بعض التصورات و بعض التصديقات الىكسب ونظر كامم وأما بطلان القسم الثانى منه فلبداهة بعض التصورات و بعض التصديقات على مامم (وهو)

وكل متغير حادت ومثل بتسلانة أمثلة الأوليين للتصور النظرى والثالث للتصمديق النظرى (قوله ضروریا ) أى بديها (قوله لولم الخ) مقــدم لــكان الجيع الخ تالى وقوله لــكان الجيع أى جميع أفراد التصور وجميع أفراد التصديق إُوقوله إما بديهـي أي فقط و إما كسي فقظ ( قوَّله والتالي ) أى وهوكون الجيع اما بديهي أوكسي (قوله فكذلك المقدم) أى فالمقدم وهو عدم انقسام كل من التصور والتصديق الى الضروري والـكسي مثل التالى في البطلان لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان المازوم أى واذا بطل المقدم ثبت نقيضه وهو انقسام كل من التصور والتصديق الى الضرورى والـكسى وهو المطاوب ( قوله أما الملازمة) أى بين المقــدم والتالى فظاهرة أى لأنه لاواسطة ﴿ قُولُهُ النُّسُمُ الأُولُ ﴾ وهو كون الجيع بديميا وقوله القسم الثاني وهو كون الجيع كسبيا ( قوله كما مر) أى في قوله كـتصور العقل والآنسان وكالتصــديق بأن العالم الخ ( قوله فلبداهة بعض التصورات والتصديقات كمام ) أى في قوله كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والاثبات لايجتمعان ولابرتفعان وهــذا الدليل الذى ذكره الشارح يسمى بدليــل الخلف وهو أثبات المطلوب بابطال نقيضه فالمطلوب انقسامهما للقسمين ونقيضه عـدم الانقسام ولاشك أنه هو الذي أبطله (قوله وهو) أن النظر لا الاكتساب خلافا للشارح إذ المراد بالاكتساب فعاسبق المكتسب وهو ليس نفس الملاحظة إذ الملاحظة توجه النفس والتفاتها الىالمعقول أي الى مأحصلت صورته فى العقل لتحصيل أى لأجل تحصـيل الخ حصل بالفعل أملا وابمـا قيــد بذلك لأن النظر ليس الا الملاحظة لأجل التحصيل . والحاصل أن الصواب جعل الضمير راجعا للنظر لا مرين: الا ول

فانه مخسوص بمواضع عديدة واذا كان موضوعا لمعنى واحسد مشترك بين جيسع الانجناس بجوز الملاق العالم على كل واحد من الأجناس وعلى كلها اطلاق السكى على جؤياته كاطلاق الانسان على كل من زيد وعمرو وعلى كلها وليس اسها للمجموع والا لما صح جمعه كما في قوله تعالى رب العالمين والقول بالاشتراك بين السكل وكل واحد خلاف الأصل لا يصار اليه بلا ضرورة داعية اله فعلم أن افراد ذلك القدر المشترك أجناس لا أشخاص فحا قاله الحشي أن يمثيل التصديق النظرى بقولنا العالم حادث إنحا يسح إذا أريد الموجبة السكلية أعنى كل فرد من أفراد ماسوى الله تعالى نظرى إذ لاشك أن العلم بحدوث بعض الأفراد ضرورى اله غير مستقيم لأن أفراد القدر المشترك الموضوع له لفظ عالم أجناس العوالم وأنواعها وثبوت الحدوث لسكل جنس من تلك الأجناس نظرى وان كان افراد تلك الأجناس الشخصية كل واحسد منها حدوثه بديهيا والقائلون بقدم العالم معترفون بذلك والقائلون بقدم العالم معترفون بذلك والقائلون بقدم أن الفردالشخصي في قولنا العالم حادث غسير منظور إليه حالة الحكم لأنه غسير معلول للفظ الموضوع فارادة الفرد في قولنا العالم حادث غسير منظور إليه حالة الحسم من وجوه أخوفانه اذا أر يد الا يجاب السكلى

أن الاكتساب فهام" المراد به المكتسب وهو غيرالملاحظة فالاخبار حينتذ لا يصح . الا مم الثافي أن التمويف المذكور تعويف المنظر لا الاكتساب به نم ان جعلت الباء في قوله بالنظر التصوير أى الاكتساب المصور بالنظر صح ماقاله الشارح وعليسه فيكون في كلام المسنف استخدام حيث ذكر الاكتساب أولا بمعني المكتسب ثم أعاد الضمير عليه ثانيا بعني آخو وهو النظر وأنما عدل المسنف في تعريف النظر بما ذكره عن تعريفه الواقع في عبارة القوم وهو ترتيب أمور معلومة التأدى الى مجهول ليكون التعريف شاملا المتعريف بالفود وهو ماعليسه المتقدمون و بعض المتأخرين كتعريف الانسان بناطق أوضاحك وذلك لأن قوله ملاحظة المقول أى توجه النفس والتفاتها اللائمي الحد بالفصل وحده والرسم والتفاتها للائمي الحد بالفصل وحده والرسم

وأن المعنى كل فرد فرد الخ كما قال يكون الحسكم منصبا على حجيع تلك الافراد وقوله بعــِـد ذلك اذ لاشك أن العلم بحدوث بعض الا فراد ضرورى يقتضى أن الحكم الايجابي حكم على المجموع كسكل بني يم بحملون الصحرة وقد قرر قبله أنه من قبيل الحسكم على الجيع كسكل انسان حيوان وهل هذا الاتهافت وقول بعض الحواشي إن العالم استملجموع ماسوى الله تعالى اه خلاف المحتاركما سمعت (قوله أىالاكتساب الح) في عوده الضميرعلى ذلك تحلص مما يزم عليه من ارسكاب التجوز بناء على أن النظر حقيقة هو حركة النفس في المعقولات أي ارتسامها فيها بالاستقراض من المتصرفة ولاشك أن النفس تلاحظهاعند ذلك فالحلاق النظر علىالملاحظة تجوّز لما بينهما من التلازم وهذاهو الموافق لما فىشمح شيخ الاسلام والذي فيشرحالطوالع أن النظر حقيقة هو الملاحظة وأن اطلاقه على الحركة المذكورة تجوّز لمابينهما منالتلازم وان الحركة تسمىالفكرحقيقة فمينثذ عود الضمير على النظر أنسب اه محشى وفيه اختلال من وجوه . الأول أن تفسيره حركة النفس فىالمعقولات بارتسامها فيها بالاستقراض من المتصرفة يفيد أن النفس يرتسم فيها مافىالمتصرفة من المعانى وهو باطل لأن المتصرفة وهي القوة المتفكرة ليس فيها شئ من المعانى كاية أو جزئية والمدرك للعاني هو النفس إما بارتسامهافيهاوهي المعانىالكلية أو فيآلاتها وهيالمعاني الجزئية على ماهو التحقيق قال مير زاهد للنفسءند الملاحظة توجهانالأول التوجه نحو المجهول الذي قصد تحصيله والثاني التوجه تحو العلوم المخزونة في الحيال الذي مهم خزانة المحسوسات أو الحافظة التي هي ْخزانة الموهومات و العقل الفعال الذي هو حوانة المعقولات اه . الثاني أن قوله ولاشك أن النفس تلاحظها عند ذلك انكان المشار إليــه ارتسام المعقولات فىالنفس فلامعنى لللاحظة لأنها صارت حاصلة بالفعل فيها وان كان المراد المشاهدة فذلك هو معنى الاستقراض . الثاث قوله وأن الحركم تسمىالفكر حقيقة مناقض لقوله قبله ان اطلاقه علىالحركة المذكورة تجوّز . الرابعأنه التبس عليه الفرق بين تعريف الشيء بلازمه والتجوزفيه وذلك لأنه على تقدير أن يكون الفكر حقيقة فيالحركمة مجازا فيالملاحظة وعرف بها يكون تعريفا باللازم فهو تعريف بالخاصة فيكون رسها وأما ان الملاحظة استعملت فى الفكر فلا وحينئذ لامجاز ثم بعد هذاكه فالأولى الشارحأن بجعلاالضمير عائداعلى النظر وبحذف لفظ الاكتساب فانه قدعلم من سابق كلامه أن المراد بالآكتساب العلم المكتسب بقرينةأنهوقع في

بالخاصة وحدها أوكان كثيرا وفى الكلام نوزيع أى ملاحظة المقول التصورى لتحصيل الجهول التصورى ولاحظة المقول التصديقي . واعلم أن النظر والفكر عندهم مترادفان فيفسران بما قاله المصنف و بما قاله القوم فيا تقيدم وقوله لتحصيل الجهول أى تصوريا أوتصديقيا وابما اعتسبر المعقولية فى الموصل والجهولية فى المطالب لانه لو كان الموصل مجهولا استحال تحصيل المجهول به إذ يستحيل بالضرورة أن يستلزم مجهول العلم بمجهول آخر ولوكان المطلوب معلوما استحال تحصيله لائه يستحيل تحصيل الحاصل . إن قلت إذا كان المطلوب مجهولا يلزم أن تدفون النفس طالبة للجهول المطلق وهو محال والجواب أنه قد تحقق أنه لايد أن لا يكون المطلوب مجهولا من كل الوجوه بل لابد أن يكون معلوما بوجه لئلا يلزم طلب المجهول المطلق ومجهولا بوجه لئلا يلزم طلب المجهول المطلق ومجهولا بوجه لئلا يلزم طلب المجهول المطلق ومجهولا بوجه لئلا يلزم المحسيل الحاصل (قوله المعقول) عدر به دون

معابلة الضرورة يمعنى العلم الضرورى فيكون يمعنى العلم الكسبي وقد قال وهو مايخالم الضرورة وقال وإعما كان الخ فهذا الاعتبار يكون المراد بالا كنساب ههنا العملم المكتسب وارتكاب الاستخدام بأن يراد به هنا نفس الـنظر وفيا تقدم العــلم النظرى بمـالاداعى الـــه على أن معنى الا كـةساب التحصيل لا اللاحظة تأمل ( قوله ملاحظة المقول) تحرير المقام أنه لاشهة في أن كل مجهول لا يمكن اكتسابه من أى معلوم أنتق بل لابد من معلومات مناسبة له ومعلوم أنه لايمكن تحصيله من تلك المعاومات على أى وجه كان بل لابد هناك من رتب معين فيها بين تلك المعاومات ومن هيئة مخسوصة عارضة لهـا بسبب ذلك النرتيب فاذا حصل لنا شعور بأمر تسورى أوتسديق وحاولنا تحصيله على وجه أكمل فلابد أن يتحرك الذهن في المعاومات المخزونة عنـــده منتقلا من معلوم الى آخر حتى يجــد المعلومات المـاســبة لذلك الطلوب وهي المسهاة بمباديه ثم لابد أيضا أن يتحرك في قلك المبادى بترتيبها ترتيبها خاصا يؤدى الى ذلك المطلوب فهناك حركـتان مبدأ الا ولى منهما هو المطلوب المشعور به بذلك الوجه الناقص ومنتهاها آخر مايحصل من تلك المبادى ومبدأ الثانية أول مايوضع من النزنيب ومنتهاها المشعور به على الوجه الأكل فحقيقة الـظر المتوسط بين المعلوم والمجهول وهو مجموع هانين الحركستين اللمتين هما من قبيل الحركة في الكيفيات فالمنقدمون ذهبوا الى أن الفكر مجموع الحركمتين وذهب المتأخرون الى أنه الغرتيب اللازم للحركة الثانية ويرادف الفكر النظر على النولين قال أبو الفتح وربما يفرق بينهما بأن الفكر مجموع الحركتين أوالغربيب اللازم لهما والنظر ملاحظة المعقولات الواقعة في ضمن الحركة بن أوالغرتيب ويدل عليه قول ناقد المحصــل انهما كالمترادفين قال والظاهر أن تعريف المصنف مبنى على هذا اه وجمل الحركة المذكورة من قبيل الحركة فىالكيفيات النفسانية هومانص عليه القوم وبحث فيه الجلال الدواني بأنه لابد في الحركة من كون الشئ بحيث يفرض فيه في كل آن فرد من المقولة الني فيها الحركة لا يكون ذلك الفرد في الآن السابق ولافي الآن اللاحق والآمات التي يمكن فرضها فى الزمان غير واقفة عندحد عندهم وكـذا الا وراد المغروضة غــير واقفة ومعلوم أنه ليس  دون المعلوم ليشمل ما كان معلوما أو مظنونا أو مجهولا جهلا مركبا وسواء كان المعقول تصورا أو

الله بالحنس والعصل مثلا أو السغرى والكرى فلا يتصور كون النمس في كل أن منصفة بفرد من المر لا يكون قبله ولابعده لايقال النفس اذا لاحظت الجنس مثلا والتفتت اليه فأنها تنتقر منه الى النصْل بالتدريج ويضعف النفاتها الى الجنس تدريجا ويقوى التفاتها الىالفصل بالتدريج لأننقول قد صرحوا بأن الالتفات فعل من أفعال النفس وقد صرحوا بأنه لاحركة الافي قولة السكم والكيف والأين الوضع فلا يكون في الالتفات حركة ولئن سلم فلا يصحمادكم وه من أن العسكر حركة في السكيف وهذا ولوقيل بأن اختلاف مراتب الالتفات يسنلزم اختلاف الصور في الشدّة والضعف الملنفس في كل مرتبة من مراتب الالتفات صورة في مرتبة من الشدّة والضعف مخداعة في الشدة والضعف الصور المابتة والادعة فيكون لهاحركة في الصورلم ببعد اله هذا وقد على ماذكرناه سابقا أن للنظر تعاريف ثلاثة اختار المصنف منها هذا التعريف وهو الملاحظة لما أنَّ التعريفين الآحرين لايشملان النعريف بالمنرد وتكانوا في الشمول بأنه انما يكون بالشنقات وهيمركبة منحيث اشتمالها على الذات والصفة أو من حيث انها أعم بحسب المفهوم فلابد من قرينة مخصصة فالمعريف بالمركب من معنى المشتق والقرينة أوأن عدم الشوللايضر لأن التعريف بالمفرد كاقال الشبخ رزر خداج أي قليل ماقص فتعريف النظر بالنعريف المذكور شامل كماقال الجلال جميع أفراد النظر بلاكانة سواءكان بالمفرد أو المركب معلوما كان أو مظنوبا أو مجهولا بالجهل المركب آه و وقش دعوى شموله للفرد **بأن ا**لملاحظة ليست مطلق ملاحظة المعقول بل هي ملاحظة المعقولات الواقعة في ضمن الحركــــين والنرتيب فلايصدق تعريف المصنف على المفرد أيضا ثم إن المصنف عرف النظر في القسم الذني من هذا الكتاب المشتمل على علم الكلام بالحركتين لماأن النظر في المفرد لايقع في مباحث علم الكلام فلا يحتاج لادغاله في التمريف وأما هنا فحد ج الى ذلك لأن قواعد الفن بجب أن تكرن عامة ومن البارد قول بعض الحواشي(١) يحتمل أن يكون ماهنا قرينة على أنه أراد من مجموع الحركة بن هناك الملاحظة المذكورة هنا (قوله لتحصيل الجهول) اللام للا جل أي الملاحظة التي يكرن الباعث عليها التحصيل فرجت المقدمة الواحدة لان الترتيب فيها ليس لتحصيل المجهول بل لتحصيل المقدمة ودخل قياس المساواة والاستلزام بواسطة عكس النقيض وان أخرجوهما عن القياس التقييدهم هناك الاستلزام بأن يكون لذات الفياس ولالزوم فيهما بحسبالذات ودخلأيضا النظر فىالدليل الثانى بعد الدليل الأرل لأن المقصود منه العلم بوجه دلالته وهو مجهول وأنمأ قال الحصيل ولم يقل بحيث يحصل مثلا ليشمل الفكر الفاسد صورة أو مادة وأما الحدس وهو حصول المطاوب مع مباديه دفعة فخارج بقيد الملاحظة كاقال الدواني ان المراد بالملاحظة هو التوجه نحو المعاوم قصدا كمآنبه عليه السياق سما وقد قيد بالذية فانها لاتكون الالما هو حاصل بالاختيار فلانقض بالحدش لاأنه ليس بقصد النفس واختيارها بل يسنح بغير احتيار اما عقيب شوق أو بدونه اه واعترضه مبرغيات بأنه ان أراد أن حصول المبادى في الدهن في صورة الحدُّس ليس بالقصد والاختيار فحسولها فيه في صورة النظر

<sup>(</sup>١) (قوله بعض الحواشي) هو ابن سعيد اه الشرنو بي .

كلاحظة الحيوان والناطق المعلامين لتحصيل الانسان المجهول وكملاحظة المقدمتين المعلومتين لتحصيل النفيجة المجهولة

تصديقا مفردا أو مركا

كثيرا ما يكون كذلك كيف لا وأكثر مباديه أمور بديمية لاتعلم أنها حصلت وكيف حصلت وان أراد أن التوجه والالتفات الىالمبادئ الحاصلة في صورة النظر بالقصد والاختيار دون الحدس فمنوع ولايظهر فىذلك فرق بينالصورتين أصلا كالايذهب على ذى مسكة اه ﴿ أقول ﴾ ظهر لى عند تقرير هذا المحل أن الحركم الثانية لاتوجد في الحدس بل الأولى فقط فلايرد على من فسر النظر بالحركـتين أو بالترتيب أما الأول فطاهر وأما الثانى فاسا عامت أنالترتيب لازمللحوكة الثانية وأما وروده على تمريف النظر بالملاحظة فتوهم والدفاعه بجعل اللام للأجل كاقلنا لأنه حينئذ يكون مدخوها علة مترتبة ففيه اعماء الى أن المطاوب تحصيله متأخر عن المعقولات المنظور فيها والحدس ايس كذلك وأيضا المراد بملاحظة المعقولات الملاحظة الواقعة في ضمن الانتقال من المطاوب الى المبادئ ثم منها اليه كاصرح بذلك الميبدي في شوح الطوالع قال المحشى وأورد على التعريف أيضا صدقه على الحركة الأولى في صورة مجموع الحركمتين معأن النظر هو المجموع فيهذه الصورة اتفاقا وصدقه على ملاحظة المبادئ المترتبة المعلومة سابقا كااذاكان الجسم الضاحك معلوما بهذا الترتيب سابقا فتلاحظه النفس قصد التحصيل الانسان ولم يقلأحد بوجود الفكر منغيرترتيب فىغيرالنظر فىالمفرد وأثلاتفاوت بينه و بين المفرد اه ﴿ أَقُولَ ﴾ لاورود أما في الصورة الأولى فلا نالحركة الأولى كاقدسمعت محصلة لمبادئ المطلوب وحصول نلك المبادئ عند النفس لايؤدى الا بعد الترتيب الحاصل بالحركة الثانية فبعد أن قيدت الملاحظة بالغاية كما قلنا في خروج الحدس لا يصدق التعريف على هذه الصورة وأما تعريفه بمجموع الحركمتين أو بالترتيب فعدم الصدق ظاهر ولذلك خص الورود بتعريف المصنف بالملاحظة وآما الصورة الثانية فمع مافى التركيب من القلاقة فلا ترد أيضا أما وجه القلاقة فان قوله ولم يقل أحدالخ من تمام الاعتراض وربما توهم استثنافية الجلة وقوله وأن لاتفاوت الخ معناه أن هذه الصورة تفاوت المفرد ولم يقع تفاوت بينها و بينه في عدم الترتيب وقد أشعر قوله في غــير النظر في المفرد أنه لا ترتيب فيه وليس كما زعم كيف وقد تــكلموا في تأويله حتى حققوا فيه الترتيب وأما عــدم الورود فلاأنه حيث كانت المبادئ مرتبة معلومة كان العــلم بالمطلوب حاصلا أيضا بطريق القهر بحيث لا يمكن للنفس دفعــه فأين الجهول المطاوب تحصيله ومن تعقبه جاراه فى كلامه وتـكلف فى دفعه وقد علمت مافيه . و بتى ههنا شىء وهو أنهم كشيرا مايقولون الفكر لغة حركة النفس فى المعقولات ويقابله النخييل وجعل هذا معنى لغو يا بعيد إلا اذا سمع استعماله بهذا المعنى و بعيد ارادتها عند أهل اللغة والظاهر أنه معنى عرفى ثم رأيت المبيدى في شرح الطوالع صرح بذاك حيث قال المراد بالفكر ههنا هو النظر وقد يطلق الفكر على حركة النفس فى المعقولات أى حركة كانت و يقابله التخييل وهو حركتها فى المحسوسات وعلى حركتها فى المطالب الخ فدل هذا على أنه معنى عرفى لأهل المعقول لالغوى وان وقع النصر يح بذلك فيكلام كثبر (قوله كملاحظة الحيوان والناطق) قيل كان عدول الشارح عن الحيوان الناطق أعنى الهيئة

### والمراد بالمعقول ههنا المعلوم فان العلم في هذا الفن مفسر

(قوله والمراد بالمقول ههذا) أى فى تعريف النظر واحترز به عن المقول بمعنى ماقابل المنقول لا يقال المعقول حينة مسترك وهو لا يستعمل فى النعريف دون قرينة معينة المراد لآنا نقول القرينة هنا موجودة وهي مقابلته بالجهول (قوله المعلوم) لماكان يتوهم أن المعقول هنا ما يعرب العقل ابتداء كالمعانى الكيلة فيخرج ما يدرك بغيرها (٢) كالصور المحسوصة والمعانى الجزئية المنتزعة منها فيكون التعريف غيرجامع بين أن المراد مطلق ما يعلم سواء كان المدرك له العقل ابتداء أوغيره . والحاصل أن المسنف أنما عبر بالمعقول لأجل أن يشمل المظنون والمجهول جهلا مم كبا ومع كونه عبر بالمعقول لذلك فالمراد به المعلوم ليشمن مالايدركه العقل ابتداء (قوله فان العلم) توجيه الكون المراد بالمعقول ههنا المعام (قوله في هذا الفن كم الكلام (٢) فان بالمعقول هينا المعام (قوله في هذا الفن كم الكلام (٢) فان العلم فيه الجزم المطابق الواقع (قوله مفسرالخ) أى وحينتذ فصورة الثيء الحاصلة في العقل معلام ومعقول . واعلم أنه ان جعلت اضافة حصول من اضافة الموصوف أى صورة الثيء الحاصلة في المقل كانت تاك الصورة جزوما بها أو مظنونة كانت مطابقة المواقع أولا كانت تسورية أق المقل كانت مارا على القول بأن العلم من قبيل السكيف وهوالراجح وان جعلت الاضافة حقيقية كان مارا على القول بأن العلم من قبيل السكيف وهوالراجح وان جعلت الاضافة حقيقية

التركيبية لئلا يتوهم أن ملاحظة المجموع التي تصدق بملاحظة أحدهما كافية اه . ﴿ وأقول ﴾ ملاحظة المجموع قاضية بملاحظة الأجؤاء وإن لم يكن ذلك على سبيل التفصيل لأن المجموع هو عين الأجزاء مجتمعة فلاتنفك ملاحظة الحجوع من حيث الأجزاء مجتمعة فلاتنفك ملاحظة الحدهما عن الآخر وكأنه المتبه عليه ملاحظة المجموع من حيث هو مجوع بالحبح على المجموع كذلك فحاقاله يتحقق في الثانى دون الأول وكأن سرالعطف الاشارة الى أن المراد الملاحظة المتعلقة بكل واحد منهما فأشار لصورة الغربيب و بيان الجزائن ووجوب تقديم عن النوع بحيوان ناطق (قوله والمراد بالمعقول ههنا المعلوم) لا يختي أن المتبادر من العلم هوالاعتقاد المجازم الثابات المطابق للواقع فالمعلوم يختص باليقينيات مع أن التعريف شامل لأفراد النظر مطلقا من ظنيات وجهليات وتقليديات لوجوب شمول التعريف لهما في اصطلاح القوم وقد تقدمذلك فلا أبق الكلام على ظاهره لمكان أحسن أذ المعقول شامل لحذه الأقسام وقد يجاب بأنه نبه بذلك على أن المعلوم على حد سواء وتخصيص العلم باليقينيات اصطلاح المتكامين ولذلك عقبه بقوله فان العلم الح وأيضا قد يتوهم أن المراد بالمعقول المعرف المقابل للحسوس والخيل أى المورة الحاصلة في الخيال فانها ليست معقولة وعرفة والمعلوم شامل لذلك

 <sup>(</sup>١) (قوله بغيرها) أتى بالضبير مؤنثا ومهجعه مذكر وهوالمقل لتأويله بمؤنث: أى لطيفة ربائية تعرك بها النفس العلوم الضرورية والنظرية .

<sup>(</sup>٢) (قوله كعلم الكلام) أدخلت الكاف العلم عند الأصوليين فائه حكم الذهن الجازم المطابق الواقع عن دليل بناء على أنه نظرى ، وقبل إنه ضرورى فلا يحدد . وقال امام الحرمين عسر فالرأى الامساك عن تمريفه عنده اه الشراوبي .

## يحصول صورة الشيء في العتل ( وقد يقع فيه ) أي في ذلك الاكتساب

وهو المنبادر من كلامه فأن فسر حسول السورة بانتقاشها في المقل كأن مارا على القول بأن الط انفعال وان فسر بتحصيل السورة في العقل كان مارا على القول بأنه من قبيل الفعل(١) وان فسر بالنسبة الحاصلة بين الحاصل والمحسول كان مارا على القول بأن العلم من قبيل الاضافة ( قوله الاكتساب ) أي الاكتساب بالنظر أي العلم المكتسب به

( قوله حصول صورة الشيء الخ ) فيه مسامحة أى الصورة الحاصلة بناء على أن العلم من مقولة الكرف وفائدة جعله نفس الحصول التنبيه على لزوم الاضافة له فان كان الـلم من مقولة الانفعال فالتعريف على ظاهره بلا تأويل وأن المراد بحصول الصورة انتقاشها وارتسامها في الدهن واتصافه مها والقائل بالصورة ههنا هم الحكماء و بعض المتكامين المثبتين للوجود الذهني والمنسكر له يفسر العلم بأنه نعلق بين العالم والمعلوم أو صفة حقيقية ذات اضافة وقال معرغيات العلم يطلني على المعنى المصدرى الذي يعبر عنه بالدارسية دانــةن وهذا ليس بكيف بل نسبة وأحرى على الصورة التي ننكشف بها الأشياء وحينتُذ يكون كيفا فمن عرَّفِ العلم بحصول الصورة أراد به المعنىالأوِّل أوَّلا ثم جمل ذلك ذريعة الى المعنى الثانى ثانيا ومن فسره بالصورة الحاصلة قصد به الممنى الثانى أوّلا أه مم انَّ جعل هــذا تعريفا للعني الأعم للعلم الشامل للحضوري والحصولي بأنواعه الأربعة وهي الاحساس والتعقل والنوهم والتخرل ولما يكون نفس المدرك وغبره فالمراد بالعقل الذات المجردة المعبرعنها بالنفس الناطقة عندهم وبالصورة مايهم الخارجية والذهنية وبالحصول الحصول سواءكان بنفسه أو بمثاله وبالمفايرة المستفادة من الظرفية أعم منالذاتية والاعتبارية وبلفظة فى الجارة معنى عند وهذه كالها تكانات وأما ان جعل التعريف للعلم الحصولى لأن الكلام هنا في تعريف العلم الذي يقعبه الكسب والعلم المكتسب لم يحتج الىهذه النأو يلات والمراد بالعقل قوة تدرك المكايات بنفسها والمحسوسات بالواسطة و بصورة الشيء ما يكون آلة لا تيازه سواء كان نفس ماهية الشيء أوشبحاله بناء على ماتقدم من الخلاف فيأن الخاصل فيالذهن الأشياء أنفسها أو أشباحها وأمثالها والظرفية إقية علىمعناها الحقبتي ولبست بمعنى عند كالموعلىالتأويل الأول وقدسبق لك كلام يتعلق بما هنا فضمه اليه ( قوله أىالاكتساب بالنظر ) هذا مبنى على اأسلفه وقدتقدم لك أن الصواب عود الضمير على النظر فليـكن هنا كـذلك مم ان هذا الـكلام مشعر بوقوع الخطأ في التصورات والتصديقات وقال السيد فى شرح المواقف لابوصف التموّر بعدم المطابقة أصلافانا اذا رأينا من بعيد شبحا هو حجر مثلا وحصل منه في أذهاننا صورة انسان فتلك الصورة صورة للانسان وعلم تصوري به والخطأ أنماهوفي حكم العقل بأن هذه الصورة للشبح المرثى فاتصوران كالها مطابقة لماهي تصورات له موجودا كان أو معدوما ممكنا كان أو ممتنعا وعدم الطابغة في أحكام العتل المقارنة لتلك النصورات اه قال الخيالى في حاشية العنائد هذا هوالمشهور بين الجهور ويرد عليه أنه فرق بين الملم الوجه والعلم الشيء من ذلك الوجه فالمتصوّر في المثال المذكور هوالشبح والصورة آلة لملاحظته اه (١) ﴿ قُولُهُ مِن قَبِلِ الفُملِ ﴾ وقد مرأنه مشهور القل عن الامام الرازى ومن تبعه من المتأخرين ولم يقل به أحد من المتقدمين اھ الشرنوبي .

### (الخطأ) لأن الفكر ليس بصواب دائمًا كيف

بالنظر اى العر المكتسب به ( قوله لا أن الممكر ) أى الدى هو النظر المكتسب به لا نه يكون به اكتساب العاوم النظرية تصورية كانت أو تصديقية وقوله ليس بصواب أى بحصب دائما أى كالا وقات وهذا قيد في المنفى والحصل ان قوله إس بصواب دائما من الله أيس براد والحصل ان قوله إس بصواب دائما من باب سلب العموم (١) وحيثة فيصدق بصورتين إحداهما أن لا يكون فرد من أفراد الديكر صوابا والآخر أن يكون بعض أفراده ليس بصواب و بعضه الآخر صوابا وهدفه الصورة هي المرادة لأنها المحققة . واعم أن الصواب ضد الحطأ عم ملاة يوصف بهما المحلي يكون الراد بالصواب مطابقة الحكم المواقع وبالحطأ عدم مطابقته المواقع وتارة للموصف بهما المعلى كما هنا وحيثه يكون المراد بالصواب موافقة الفعل المغرض في كون المدكر صوابا أنه موافق المغرض في كون المدى موابا أنه موافق المغرض بأن يكرن مستجمعا للشروط كأن قع الجنس مقدما على الدصل في ترتيب القول الشارح الموصل المتصور وكأن تمكون الصغرى موجبة ما كن موافق الشكل الأول موصل المتصيق ومعني تونه ليس يصواب أنه ما كن موافقا الغ ض الكونه لم يحتو على الشروط كانها (قوله كيمالخ) المقصود من هدا الاستفهام لم كن موافقا الغ ض الكونه لم يحتو على الشروط كانها (قوله كيمالخ) المقصود من هدا الاستفهام لم كن موافقا الغ ض الكونه لم يحتو على الشروط كانها (قوله كيمالخ) المقصود من هدا الاستفهام لم كن موافقا الغ ض المحتور على الشروط كانها (قوله كيمالخ) المقصود من هدا الاستفهام

قال عبد الحـكيم فيحواشيه عليه حاصله ان كون للك الصورة صور وادراك الانسان موقوف على أن يكون الدلم الوَّجه عين الدلم الذي من ذلك الوجه حتى بكون العلم بالشبح من وجه الانسانية عين العلم بالانسان الذي هو وجهه لمكن الفرق ثابت فان معنى العملم بالوجه هَوَ أَن يُحصِّل فيالدهن صورةً تمكون آلة لملاحظة ذلك الوجه فالوجه معلوم والحاصل في الذهن صورته ومعني العلم بالشئ من ذلك الوحه أن يكون ذلك لوجه آلة لملاحظته . فالحاصـل في الذهن نفس ذلك الوجه والمعلوم بواسطتها ذلكالذئ فأحربالوجه فيالمثال المدكورأعني العلربالانسان وإنكان مطابقا الحنالعارباشي من ذلك الوجه ليس مطابقا والمقصود في المثال المدكور هو هذا إذ المتصور هو الشبح والصورة الانسانية آلة لملاحظته اهـ وفي المحشى هنا كلام لامعني له (فوله الحطأ) وهو عدم مطابقة النسبة الكلامية للخارج أي ان هذه النسبة المستفادة من الكلام هي في نفسها ليست كذلك فبرحع للـكذب وهذا ظَّاهر فيالتصديقات وأما فيالتصورات فقد تقدم لك ماميها هذا معني مافي المحشي أنَّ الخطاء هوكالصواب يكون صفة للحكم ومعناهما غير المطابق للواقع والمطابق له وقد يكونان صفة للفعل ومعناهما غبر الموافق للغرض والموافق له اه ولايخني أن الكلام علىالتوزيع ثم تفسير الخطأ بما ذكرنا موافقا لما ذكره اعما يستقم أن لوكان اأراد الحطا فى العلم المكنسب بالنظر تصوريا أو تصريقيا ولكن إذا كان الصمع المجرور عائدا على النظركما صوبناه يكون الحطا واقعا في نفس النظر فلابحسن تفسيره بمنا ذكر فمنا قلناه وانكان حسنا فينفسه لايوانق المقام فالأحسنأن يفسم الخطاً بارتكاب مايوحب خللا في النظر من فساد مادته أوصورته (قوله لأن الفكر ) أي الذي هو

<sup>(</sup>١) (قوله سلب العموم) الفرق بينه و بين عموم السلب أن الأول موجه فيه السبب لبعض الأفراد كما هنا وكفوك لم أنفن كل العلوم فهو فى قوة السالبة الجرشية أى بعض الفكر ليس بصواب و بعض العلوم لم أنفتها والثانى وهو عموم السلب قد توجه فيه السلب الى كل الأفراد محوكل حيوان لم يخلق عبثا فهو فى قوة السالبة المكلية : أى لادى " من الحيوان بمخلوق عبثا اه المصرو بى .

#### وقد يناقض العقلاء بعضهم بعضا بل الانسان الواحد يناقض نفسه

التجب من قوله م إن الفكر صواب دائما المننى بقوله لأن الفكر ليس صواب دائما وحينا في التجب من قوله م إن الفكر صواب دائما المننى بقوله لأن الفكر ليس صواب دائما وحينا في المستفهم عنه المتجب منه محذوف وقوله وقد يناقض الحالم الفكر ومع تلك الحالة إذ لوكان الفكر صوابا مانناقض المقلاء مع أنهم تناقضوا فتناقضهم يدل على أن الفكرليس صوابادائما ، والحاصل انه يتجب من كون الفكر صوابا دائما مع وجود ما يدل على أنه ليس بصواب دائما وهو تناقض المقلاء (قوله وقد يناقض المقلاء بعضهم كالسنى أداه فكره إلى التصديق بحدوث العالم و بعضهم كالفلسنى أداه فكره إلى التصديق بقدم العالم وحيناً فأحد الفكر بن غيرصواب لأنه لا يكن أن يكون كلا الفكرين صوابا لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين ولاخط ألما يلزم عليه من اجتماع النقيضين وهو محال فتعين أن يكون أحدهما صوابا والآخر خطأ وحيناذ فلا يكون الفكر صوابا دائما (قوله بل الانسان الواحد الخ) اضراب انتقالي أتى به لا نه

النظر المكتسب به فيكون الاكتسابكذلك اه محشى أراد بالمكتسب به مايقع به الاكتساب وهو نفس النظر فكا نه قال النظر الكاسب وأما قوله فيكون الاكتساب كذلك إن أراد به المعنى المصدرى أعنى تحصيل الطويق المكاسب فهذا أمر اعتبارى لأن المعانى المصدرية أمور نسبية اعتبارية فلا توصف بخطأ ولا صواب وان أراد الاكتساب بمعنى اسم المفعول أى العلم المكتسب من النظر فيرد عليه أن فساد الدليل لا يوجب فسادالمدلول ، وبالجلة فهذا كلام لا محصل له ثم ان قول الشارح لأن الفكر الخ تنبيه وليس استدلالا على المدعى وهو وقوع الخطأ في بعض جزئيات النظر لأن هذه المسئلة بديمية يؤيد ذلك قول الدواني أي قد يقع فيه الحطا<sup>م</sup> كما نشاهده منا ومنغيرنا ويرشد لذلك قول الشارح كيف وقد يناقض لأن الاستفهام تشجبي أى كيف لايقع الخطاء وكيف يكون الفكر صوابا دائماً والحال أن العقلاء يناقض بعضهم بعضا الح ودائما قيد فى المجرور فهو مصب النفى لاجهة للقضية إذ لأداعى لملاحظة جهة الدوام فى هذه القضية وان صلحت لأن تسكون دائمة لأن الدوام أعم من الضرورة فيصدق بها وبالامكان وان كان الثابت هنا فى الواقع الامكان تا مل (قوله يناقض العقلاء بعضهم بعضا) لايقال يجوز أن يكون الخطأ لعدم طلبهم الصواب بل مجرد التشكيك كإيعرض في بعض أحوال المناظرة ، ولذلك وقع في عبارة غيره توصيفهم بالطالبين الصواب لدفع هذه الصورة لأنا نقول استنفى الشارح عن هذا الوصف لاشعار لفظ العقلاء به إذ شأنالعاقل طلب الصواب لاالتشكيك والتغليظ نعم قد يضطر فى بعض الأحوال لذلك كاقيل: لأن كنت محتاجا الى العلم انني الى الجهل في بعض المواضع أحوج

لأن هذه حالة ضرورة لاتعتبر (قوله بل الانسان) اضراب عن قوله وقد يناقض العقلاء الخ وهو للترق فان هذه الحالة أظهر لأن الحلاع الشخص على حال نفسه أظهر من الحلاعه على حال غيره ثم انالشارح رحه الله تعالى أخذ البيان عاما شاملا للتصورات والتصديقات والرازى فى شرح الشمسية خصصه بحال التصديقات حيث قال فن واحد يتأدى فكره الىالتصديق بحدوثالعالم الخ واعتذروا عنه بأنه لم يتعرض للتصورات لعدم ظهور الخطا فيها فان كل تصور معنى من المانى فاحتجنا الى قانون عاصم عن الخطا مفيد لطرق اكتساب النظريات من الضروريات وذلك القانون هو المنطق فعلم من هـذا أن الناس في أي شئ يحتاجون الى المنطق وذلك بيان الحاجة

أظهر مما قبله في افادة أن الفكر لبس بصواب دائمًا لأن مناقضه العقلاء بعضهم بعضا أنما تفيد الظن بأن الفكر ليس بصواب دائما بخلاف مناقضة العاقل نفسه فانها تفيد الجزم بذلك فتكون دلالتها أقوى وأظهر من دلالة مناقضة العقلاء وذلك لأن مناقضة بعض العقلاء بعضا أنما تعلم من عباراتهم الدالة على أن مقنضيات أفكارهم متناقضة وحينئذ فيحتمل أنهم لم يعتقدوا مآندل عليه عباراتهم فلا يكون فيأف كارهم خطا وان كان ذلك الاحتمال بعيدا بخلاف ما اذا رجع العاقل المفكر الىأحواله وفتش فيها وجد أنه يعتقد أمورا متناقضة في أوقات مختلفة ولا يرتاب في ذلك كائن يفكر في وقت فيؤديه فكره إلى التصديق بحدوث العالم ثم يفكر في وقت آخر فيؤديه فكره الى التصديق بقدم العالم وحينتذ فأحد الفكرين لميس بصواب لما سبق فلا يكون الفكر صوابا دائمًا (قوله فاحتجنا إلى قانون الخ) هذا هو معنى قول الصنف الآنى فاحتبج الخ وانمـا أتى به هنا لأجل قولة والحاصل الخ وانما أتى بهذا الحاصل إشارة لر بط كلام المتن بعضه ببعض (قوله إلى قانون ) أي ذي قانون أو المراد به العلم نفسه (قوله مفيد لطرق) وهي الحجج وشمرائطها والقول الشارح وشرائطه أي طرق التصديقات والتصورات النظرية (قوله من الضروريات) متعلق باكتساب بمعنى تحصيل وقوله الضروريات أى ولو بحسب آلاتها وحيننذ فيصدق باكنساب النظري من نظري آخر والنظري الآخر من نظري ثالث وهكذا إلى أن ينتهي إلى ضروري فلابد من الانتهاء للضروري دفعا للدور أوالتسلسل (قوله من هذا ) أي مُن هذا النقر ير وهو قوله لأن الفكر ليس بصواب دائمًا فاحتيج الخ كمذا قرر بعضهم ولكن الاوفق بقول الشارح سابقا ولما كان بيان الحاجة المنساق لنعر بف المنطق الخ أن يقال فعلم من هذا أي مجموع قول المصنف العلم ان كان اذعانا للنسبة الى قوله وقد يقع فيه الحطائمع قول الشارح فاحتجنا لقانون الخ (قوله أنّ الناس ) أي جواب أن الخ وهو عصمة الذهن عن الخطا في الفكر أي علم بمما سبق جواب هذا السؤال المصوّر بقولنا في أي شيء يحتاج الناس إلىالمنطق وجوابه محتاجون اليمه في العصمة المذكورة وقوله في أي شيء متعلق بيحتاجون وقدم عليه لأن أيا استفهامية فلها الصدارة (قوله وذلك) أى ماعلم منه الجواب وهو قول المصنف العلم ان كان اذعانا للنسبة إلى نهاية قوله وقد يقع فيه الحطأ مع قول الشارح فاحتجنا الح (قوله وذلك بيان الحاجة) أي وذكر ذلك تبيين أو وذلك

لاتناقض ولا تمانع بينها اتما التمافع بين الأحكام الضمنية اللازمة لما وكذلك الكسب فيها غير ظاهر بناء على شبهة الامام المدعى ضرورينها كاها وماصنعه شارحنا أفيد وأحسن (قوله ان الناس الح) المصدر المنسبك من أن مع صلتها من مادة خبرها وهو يحتاجون وهو نائب فاعل علم بحذف مضاف والنقدير علم جواب احتياج الناس أى جواب السؤال عن ذلك فاذا قيل فى أى شئ يحتاج الناس إلى المنطق يقال فى الجواب لعصمة الفكر عن الخطأ فأى ههنا استفهامية وهى ومجرورها متعلقان بيحتاجون قدما للصدارة (قوله وذلك) أى ان الناس الخ وقوله بيان أى تبيين الحاجة الحتاج فيه الى المنطق والمحتاج فيه الى المنطق والمحتاج فيه الى المنطق والمحتاج فيه الى المنطق هوااوصمة ومحسله أن العصمة تقع جوابا عن سؤال

المستازم لتعريف العلم برسمه إذ يعمل من بيان الحاجة غاية العلم والتعريف بالغاية رسم فلذا أدرج المصنف النعريف في بيان الحاجة كما سيحيى. • والحاصل أن العلم إما تصور ساذج أو تصديق وكل واحد من التصور والنصديق ينقسم بحسب الضرورة الحالضرورى والسكسي والسكسي مستفاد من الضرورى بطريق الاكتساب وقد يقع في الاكتساب الخطأ لأن المسكر ليس بصواب دائما (فاحد يم الى قا ون يعصم عنه وهو

علة لقوله السائرم (قوله غاية العل) انماكانت غاية العلم معلوبة من بيان الحاجة لأن الغاية والحاجة متحدان ذانا واعما يختلفان اعتبارا فالصمة الذكورة من حيث كونها نهاية هــذا الدلم يقال لهما غاية ومن حيث إنها محتاج البها يقال لهـا حاجة (قوله رسم) أى لأن غاية النبئ خارجة عنــه والنعريف بالخارج رسم (قوله فلذا) أى فلا جل أن بيان الحاجة مستلزم للنعريف (قوله كاسيحي.) أى النبيه على الادراج المدكور حيث قال الشارح فها سياتي هدا تعريف لل علق المندرج في بيان الحاجة (قوله والحاصر) أي حاصل بيان الحاجة آلذي أشارله المصنف بقوله الدلم ان كان اذعاما لخ (قرله والـكسيم) أي سواءكان تصورا أوتصـديقا وقرله مسـتفاد من الضروري أي تصورا أو تصديقا وهذه المقدمة(١) لمهذكرها المصنف وأنما هو معلومة منخارج وقوله بطر قيالا كـــــاب الاصانة بنانية أي بطرق هي الاكتساب وهو المكر والنظر وهواتقول الشارح بالمسبة للتصور والنياس النسبة للتصديق وقوله وقديقع فيالا كتساب يعني المكسب من النصور والصديق وقوله لأن المـكر أي الودي اليه (قوله فاحتج إلى قانوز) القانون اعظ يوناني معناه في الأصل القاعدة وهي قضية كاية يتعرف منها أحكام جرثيات موضوعها والمراد بالقانون هنا مجموع قواعد هــذا الفن وتسمية هذا المجموع قانونا من باب تسمية الذيء باسم بعض أجزائه وانما قيل لهذا الهن قانون م أنه قوانين متعددة لكونها كالواحد من حيث إنها مشنركة في جهة واحــدة تجمعها وهي كونها تعصم الدهن عن الحطأ في الممكر لايقال عجكن التباعد عن الخطأ في الفكر وحيثة فلا يحتاج للقانون الدكور لأنا نقول ان ذلك الخطأ غيرمعين حتى يتباعد عنه وحينتد فيحتاج للقانون المذكور (قوله يعصم عنه) أي يعصم الذهن عن الخطأ (قوله رهو ) أي المقانون الذي يعصم عن الخطأ المنطق وأتما سمى ذلك الفانون بالمطق لأنه يطلق في الأصل على الادرا كات الـكاية وهي نطنى باطبى وعلى النلفظ بدال متعلق تلك الادراكات وهونطق ظاهرى وعلىالتوَّة العاقلة التي هي محر صدور تلك الادراكات والقانون المذكور به تصب الادراكات الكلية وبه تبكون القدرة

السائل عن الاحتياج له (موله المسائرم) مراوع صفة للبيال وقوله اذ يعلم الح تعليل لقوله المسائزم (فوله غاية العز) أى تُوته المترتبة عليه وقوله والعريف بالغاية رسم لأن غاية الذي خاصة من خواصه التمريف بالخاصة رسم (قوله والحاصل الح) اجمال للمكلام الساق لعربط به قوله فاحتيج وليظهر فائدة التفريع بالفاء (قوله فاحتيج) مفرع على قوله وقد يقع فيه الخطأ وقد استشكل تفريعه عليه

 <sup>(</sup>١) (توله وهذه المفدمة الح) أى توله والـكسبي مستفاد من الضرورى ، وفيه أنه ذكرها بطريق اللزوم من تعريف النظر وتؤخذ أيضا من تعريف موضوع الفن الآتى اه الشراو بي .

المنطق) هذا تعريف النطق المندرج (١) في بيان الحاجة واتماكان المنطق قانونا لأن مسائله قوانين على التلفظ بدال متعاق الادراكات الكلية وبه تتقوى القوة الساقلة وتكمل ( قوله وهو المنطق) وحينئد فقوله تعريف أى دال ثعريف المنطق فهو قانون كلى تعصم مماعاته الذهن عن الخطأ في المنكر وقوله في بيان الحاجة أى في تبدين مايفيد التسدق بالحاجة (قوله المندرج) صفة لتعريف ( قوله في بيان الحاجة ) أى بقوله العلم إن كان إذعاء إلى قوله وقد يقم الخ ولا مدراجه لم يأت به المسنف استقلالا بل اكتفى بالمدراجه في بيان الحاجة (قوله لأن مساله) أى قضاياه والاضافة من إضافة الأجزاء لمكاها (قوله قوانين) أى قواعد وقوله كابة وصف كشف وهذا الوصف باعتبار كلية

بأنه لايلزم من وقوع الحطأ في النظر لجزئي الاحتباج إلى قانون كلي وذلك لأنه يجوز أن تـكني الفطرة في العصمة ويكون وقوع الخطأ لعدم إعمالها ويحوز أن تعرف الأنظار الجزئية من غير معرفة قانون كلى فيحتمز بتلك آلموفة عن الخطا . وأجب بأن التفريع لظهور عدم كفاية الفطرة إذ بد إثبات وقوع الخطا فيه من الانسان لا وجه لـكون الفطرة الآنسانية كافية في دلك التمبيز و إلا لم يتصوّر وقوع الخطا فيــه من صاحبها فلا حاجة إلى إثـات عدمه وأما الأنظار الجزئبة فانه يتعذر ضبطها لتـكَثّرها بتُـكثر الأزمان فلا بد من أمركلي ينطـ قي عليها . قال شارح سلم العلوم إن الأعاظم الماهرين في المنطق ربما يخطئون خطأ لا يكادون ينتبهون له ولا يجديهم المنطق نفعا كيف والمنه ق قد حكم مثلا باتهاء مقدمات البرهان إلى الضرور بات وربما يلتبس الوهمي الكاذب بالضروري فلايحمل التمييز بينهما باستعمال المنعاق وبعد تمييزالعقل مينالكاذب الوهمي والصروري لايحتاج كشيرا إلى المنطق فاذن العاصم مابه يحصل التمبيز مابين الكاذب والضروري وهو الفطرة الانسانية المجرّدة عن شائمة مخ لطة لوهم وللمنطق امداد ضعيف بعد هذا التمييز فاليه حاجة ضعيفة ( قوله هذا تعريف المندق ) المشار إلى قوله قانون يعصم عنه بدا ل قول الشارح و إنماكان المنهق الخ وجعل المشار إليه قوله وهو المنطق كما قيل بديهمي الفساد وما تكاف به في تأو يله كلام تمجه الأسماع ( قوله لأن مسائله قوانين كابة ) أي منسمية المنطق قانونا من قبيل تسمية السكل باسم الجزء ولماكانت تلك القوانين مع كثرتها مشغركة في حهة واحدة تضبطها وتصيرها كشيء واحد جعلت قانونا واحدا لأن احكل علم مسائل كثيرة لها جهة واحدة مختصة بها تدد علما واحدا وذلك لأنهم لما حاولوا معرفة أحوال الأشياء قدس الطاقة البشرية على ما هو الراد بالحكمة وضعوا للحق ق أنواعا وأجناسا وغبرها كالانسان والحبدوان والموجود وبحثوا عن أحوالهـا المختصة بها وأثبتوها لهما بالأدلة فحصلت لهم قضايا كسبرة محمولاتها عراض ذاتبة لتلك الحة نق سموها بالمسائل وحفاوا كلُّ طائفة منها ترجع إلى واحد من تلك الأشياء بأن تُسكون موضوعاتها نفسه أو -ز.ا له

 <sup>(</sup>١) (قول الشارح المندرج الح) فيه أن الحاجة هى عصمة الذهن عن الحطا فى الفكر وقد أخذت فى تعريفه على
أنها خاصة له حيث عرّف بأنه قانون تعصم مراحاته الذهن عن الحطأ فى الفكر وحينتذ تكون الحاجة مندرجة فى
التعريف عكس ماقاله الشارح اه الفرنونى .

موضوعها (قوله منطبقة) أى مشتحلة اشتهالا بالقوة القريبة منالفعل لا اشتهالا بالفعل لأن الحاصل بالفعل الحسكم للتعلق بالأمر السكلى الذى هو موضوع القانون لا الأحكام المتعلقة بجزئيات الموضوع ( قوله على جزئيات ) أى على جزئيات موضوعها لأن القانون نفسه لاجزئيات له لأن الجزئيات أفراد المفهوم السكلى وفي الكلام حذف مضاف أى على أحكام الجزئيات

أو نوعاً منه أو عرضا ذاتيا له علما خاصا يفود بالتدوين والقسمية والتعليم نظرا إلى ما لتاك الطائفة على كثرتها واختلاف محمولاتها من الاتحاد فى جهة الوضوع أى الاشتراك فيه على الوجه الذكور ثم قد تتحد من جهات أخر كالمنفعة والغاية ونحوهما ويؤخَّذ لهـا من بعض الك الجهات ما يفيد تموّرها من حيث الاجمال ومن حيث ان لها وحدة فيكون حدا للعلم إن دل على حقيقة مسماه أعنى ذلك الرك الاعتباري كما يقال هو علم يبحث فيه عن كذا أو علم بقواعد كذا وإلا فرسما كما يقال هو علم يقتدر به على كذا أو يحترز به عن كذا أو يكون آلة الحكَّدا فظهرأن الوضوع هو جهة وحدة مسادل العلم الواحد نظوا إلى ذاتها و إن عرضت لها جهات أخر كالتعريف والغاية وأنه لامعنى الكون هذا علمًا وذاك علما آخر سوى أنه يبحث عن أحوال شيء آخر مغاير له بالدات أو الاعتبار فلايكون تميايز العلوم فى أنفسها وبالنظر إلى ذواتها إلا بحسب الموضوع وانكانت تتمايز عند الطالب بما لها من التعريفات والغايات وبحوهما هذا حديث إجمالي في جهة وحدة العلم تفصيله في السكتب البسوطة وقد أفرد بالندوين (قوله كليسة منطبقة على جزئيات) الوصفان كاشفان اسخولهما فيمفهوم الموصوف وهوالكلية والمراد بالجزئيات جزئيات لها زيادة تعلق بتلك القضية بأن يتوقف صدقها على وجودها وهيجزئيات موضوع الوجبة الجلية ضرورة أن صدق السالبة لايتوقف على وجود موضوعها وصدقالشرطية لايتوقف على وجود موضوع طرفيها فخرجتالسالبة الكلية من تعريف القانون كالشرطية فوافق مانقرر عندهم أن أجزاء الفن قضايا حليات موجبات كليات و إن قال عبد الحسكيم إن السالبسة من القوانين وعلَّل ذلك بأن اسستنباط الفروع كما يكون من الموجبات يكون من السوالب ثم إن فسر الانطباق بالحل فالمواد بالجزئيات أفواد دلك المفهوم الكلي الذي هو موضوع القانون مثلًا إذا قبل كل فاعل مرفوع مفهوم فاعل وهو من قام به الحدث أمر كلى وله أفراد وأَقْعَة في التراكيب كقام زيد وسافر عمرو الخ ولا خفاء في صحـة حل ذلك الفهوم الكلى على تلك الأفراد فالك تقول زيد من قام زيد فاعل وعمرو من سافر عمرو فاعل الخ و إن فسر بالاشــتهال فالمراد بالجزئيات فروع تلك القاعدة تشبيها لهــا بالجزئيات في إلاندراج على خلاف ماهو الشائع من إطلاق الجزئيات على أفواد الكلى والراد باشتال القاعدة على تلك الفروع وجودها فيها بالقوّة لَا بالفعل فأن الحاصل بالفعل ليس إلا حكم واحد وهو الحاصل في حمل مجمول القضية على موضوعها ثم إن الشارح حــذف قيد التَّمَرف لظهوره ولدلالة قوله كما إذا حاولنا الَّح. قال بعض الفضلاء وفي صيغة التفعل : أي قولهم يتعرف إشارة إلى أن تلك المعرفة بالسكاغة والمُستَقَة فخرج من التعريف القضية الحكلية التي تكون فروعها بديهيسة غبر محتاجة إلى انتخريج كـقولنا الشكل الأول منتج فيكون ذكرها في الفن بطريق المبدئية لمسائل أخرى

كما إذا علم أن الوجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية علم أن كل إنسان حيوانٍ ينعكس إلى بعض الحيوان إنسان وكذا نظائره . فان قلت : المنطق نفسه ليس عاصها عن الخطأ بل العاصم مراعاته ( قوله كما إذا علم ) أي لأنه إذا علم الخ فالكاف للتعليل وما زائدة وهو علة لقوله منطبقة ( قوله أَن الوجبة الكلية ننعكس موجبة جزئية ) هذا هو القانون أى القاعدة الكلية ( قوله عُم أَن كل إنسان حيوان ﴾ أى الذى هو جزئى من جزئيات موضوع القانون وقوله ينعكس الخ هكذا حَكَمُ ذَلَكَ الْجَرْقُ ۚ وَطُو بِنَى العَلْمِ بِغَلْكَ أَنْكَ تَأْخَذَ جَزَئِيا مِنْ جَزْئِياتَ مُوضُوعِ القانونَ كَالْجَزْقَ" اللذكور وتحمل عليسه موضوع القانون وتجعل المحمول (١) مقدمة صغرى وتجعل القانون مقدمة كبرى فيمحصل قياس من الشكل الأوّل منتج لثبوته حكم موضوع القانون لذلك الجزئى فيحصل العلم الذكوركان يقالكل انسان حبوان موجمة كاية والوجبة الكآية تنعكس موجبة جزئية ينتجكل انسان حيوان تنعكس موجبة جزئية وهي بعض الحيوان انسان فقول الشارح علم أن كل انسان حيوان الخ أي بعد اقامة القياس المذكور اذ بمحرد العلم بالقاعدة المذكورة لايحصل العلم المذكور واعما يحصل التم كن منه لكن لما كان هذا التمكن قويا عبر عنه بالعلم أى وحيث كان العلم بالقاعدة يستلزم ماذكر كانت القوانين منطبقة على أحكام الجزئيات إذ لولا الانطباق الذكور ماحصل هذا العلم عند العــلم بالقاعدة (قوله وكـذا نظائره) يحتمل أن المراد نظائر الجزئي المذكور من نحو كل فوس حيوان و يحتمل أن المواد نظائر القاعدة المذكورة من أن الوجبــة الجزئية تنعكس كنفسها والسالبة الجزئية (٣) تنعكس كنفسها فاذا علم أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها علم أن لاشيء من الانسان بحجر ينمكس إلى لاشيء من الحجر بانسان (قوله المنطق نفسه) أي القواعد المخصوصة ( قوله بل العاصم مراعاته ) أي بل العاصم محسب الظاهر مراعاته أي ملاحظت فلا

( قوله كه إذا علم الح ) لا ارتباط له بما قبله إلا بتقدير ليتمرف أحكامها منها الذى هو بقية تعريف التانون والسكاف لمجرد قران الفعلين في الوجود كما في الرضى ونظيره قولهم فان الفكر كما يجرى في التصورات يجرى في التصديقات والفعلان هما علم الذكور مرتين قال السديد استخواج تلك الفروع من القاهدة يسمى تفريعا وذلك بأن يحمل موضوعها أعنى الفاعل على زيد مثلا فيحصل قضية وتجعل صنرى وتلك التضية السكلية كبرى هكذا زيد فاعل وكل قاعل مرفوع فينتج زيد مرفوع فقد خرج بهذا العمل هذا الفرع من القوة إلى الفعل وقس على ذلك اه ( قوله علم أن مرفوع فقد خرج بهذا العمل هذا الفرع من القوة إلى الفعل لاأن هذا العلم عاصل له مع العم الأول بل المنان الحق المنان علم وذلك كأن يقول كل إنسان حيوان موجبة كايسة وكل موجبة كلية نعكس موجبة جزئية (قوله فان قلت) هذا السؤال بحرد استفسار عن سحمة وحكل إنسان حيوان تنعكس موجبة جزئية (قوله فان قلت) هذا السؤال بحرد استفسار عن سحمة وحى الضمنية التي تضمنها قوله يعصم وهو أن النعلق وليس من قبيل النوع إذلا دليل ومنع اله-عوى الضمنية التي تضمنها قوله يعصم وهو أن النعلق عاصم غيره سعوع إذ المؤده إذلا دليل ومنع المحدول الحمل كنا بالنسعة التي تأمديا ولمل فيا سقطا وهو (سه ذلك الجزئي) وبذلك يعلم النائرة المؤرثية الح) فيه أنه سيال النائرة المؤرثية الح) فيه أنه سيال أن النائرية لا تنكس أصدلا لجواز عوم الموضوع أو المفدم ، والظاهم أن النسخة التي بأيدينا فيها أن النائلة المؤرثية لا تنكس أصدلا لجواز عوم الموضوع أو المفدم ، والظاهم أن النسخة التي بأيدينا فيها أن النسخة التي بأيدينا فيها

تحريف بوضع (الجزئية) مكان السكلية كما يفيده تفريعه اه الصرنوبي .

فكيف يطلق العاصم عليه ؟. قلت : هذا الاطلاق مجازى وفيه من التأكيد والمبالغة ما لا يخني واتما كان الشروع فى مسائر العلم موقر فاعلى ببان الحاجة لأن الشارع فى العلم لو لم يعلم الغرض من العلم الناسب فكيف يسند ينافى أن العاصم فى نفس الأسم الولى جل وعز (قوله فكيف يسند المسحمة اليه (قوله قلت هذا الاطلاق مجازى) ظاهره أنه مجزز لغوى مع أنه مجاز عقلى وهو إسناد الفعل أو ما فى معناه لغير من هو له فتى العصمة أن تسسند للمراعاة لا للمنطق فالمناسب كدلك أن يقول قلت هذا الاسلاق المجازى (قوله من التأكيد) أى لأن إسناد العصمة للخاصة فيها إشارة إلى الحث على تعلمه وتعلمه وعلاحظته (قوله والمبائة أى لان إسناد العصمة اليه مع أن حقها أن تسند لمراعاته (قوله لو لم يعلم) أى لو لم يصدق أى من حيث انه أسند العصمة اليه مع أن حقها أن تسند لمراعاته (قوله لو لم يعلم) أى لو لم يسدق وهذا إشارة إلى قياس الخلف وهو إنبات المطاوب بإبطال نقيضه فالمطاوب علم كل شارع الغرض من العلم وتقعمت عدم علمه الكن الشارح حذف الاستثنائية منه فالأصل لكان عبداً أى واللازم

باطل فكذا الملزم (قوله الغرض) أي الحاحة لاتمع الدعوى قبلالاستدلال أما بعده فاستعمال المنع فيها مجاز كاقرره (قوله هدا الاطلاق مجازى) أى اطلاق العصمة على المنطق ولوعبر بالاسناد اكان أحسن ومحصله أن اسناد العصمة للمطق من قبيل الاسناد السبب فهومجاز عقلي والاسناد الحقيق إنما هوللراعاة وقولالمحشى التحقبق أن العاصم هو الله ان أراد أنالعاصم هو الله بالنسبة للحقيقة أي الواقع فجميع|لأفعال كلها مخلوقة له سبحانه فهو فاعل في الحقيقة أي بالنسبة للواقع وهذا غير منظور اليه بل المنظور اليه في الاسناد الفاعل الظاهر كاقال السكاكي إن الحدث الذي يظهر فاعله ينسب البه والذي لايظهر ينسب إلى ذاته تعالى اه ولاخفاء أن الفاعر الظاهري للعصمة هو المراعاة ولوالتعتنا المواقع لانسة باب الحنيقة العقلية (قوله وفيه من التأكيد) فان إسناد العصمة اليه أزيد تأكيدا في الاحتياج اليه من إسنادها للراعاة وقوله وللمالغة أى فيالاحتياج اليه وهو بمنيماقبله (قوله وانماكان الشروع الح) هذا ايفاء بما وعد به سابقا بقوله وستعرف وجه توقفالشروع الخ وهذا ماذكره القوم وقد اعترض عليهم الصنف فيشرح الأصل قائلا إنالمفهوم من توقف الشروع علىالشئ أنه لايمكن الشهوع بدونه وظاهرأن شيئا مماذكر لايدل على التوقف بهدا المعني ألاتري أن كثيرا من الطلبة يحصل كثيرًا من العاوم الأدبية كالنحو وغيره مع الذهول(١)عن رسمها وغاياتها لأن كوز الطالب على بصيرة ممالبس له معنى محصل يقتضي الاقتصار على ماقصدوه وعلىهذا لايصلح تعريف المقدمة بمايتوقف عليه الشروع علىوجه البصيرة ولأرتم يزالعلم عند الطالب لايتوقف على بنان الوضوع بل يحصل بجهات أخر نعم تمايز العاوم في أنفسها انما يكونُ بتمايز الموضوعات والفرق ظاهر (قوله لوَّلم يعلم الغرض من العلم) كل مصلحة وحكمة تترتب على فعل يسمى غاية من حيث إنها على طرف الفعل ونهايته وفائدة من حيث ترتبها عليه فيختلفان اعتبارا ويعمان الأفعال الاحتيارية وغيرها وأما الغرض فهو ما لأحله اقدام الفاعل على فعله ويسمى علة غائمة ولا يوجد فى أفعاله تعالى وان حجت فوائدها وقد يخالف الغرض فائدة الفعلكما إذا أخطأ فى (١) (توله مع الذهول الح) فيه أن ذهولالطلبة عن ذلك لاينافي وجود الحقيقة والغاية إجمالا عندهم وإنكانوا يسجزون عنهماً نفصيلا ولولا ذلك لاستحال محصيلهم أى علم إذ النفس لا تتوجه للمجهول المطلق اه الشرنوبي .

الكانطلبه عبثاءوعلى تعريف العلملأنه لولم بتمور ذلك العلم والالماكان على بصيرة في طلبه واذا تصوره

(قوله عبثا) من حيث إنه يحتمل أن ذلك الدن لافائدة له أو له فائدة مضرة أو له فائدة لاتني بتعبه في ذلك العلم وقوله لكان طلبه عبثا أى لكن التلى باطل لأن العبث لا يلبق بالعاقل فبطل المقدم فثبت أن الشارع لا يحسل منه الشروع في العلم الا أذا علم الفرض من العلم فيكون الشروع فيه متوقفا على العلم بالغرض . والحاصل أن الشروع في العلم فعل اختيارى والفعل الاختيارى لا يصدر من الفاعل المختار الا بعد علمه أنه يجلس عليه وحينة فلا بد أن يعتقد الشارع في العلم قبل شروعه أن الذلك العلم فائدة والاكان شروعه عبدا ولابد أن تكون تلك الفائدة معتدا بها عنده بالنظر للمشقة الحاصلة للمشتقل بذلك العلم كان شروعه معتدا بها في الواقع أولا والاكان شروعه فيه يعد عبثا (قوله فلائه لو لم يتصوّر ذلك) أى فلائن على بسيرة أى تبصر ومعرفة في طلبه وحينئذ فيكون شروعه على وجه البصيرة متوقفا على تصوره برسمه وأما أصل الشروع (3) فلا يتوقف على ذلك بل على تصوره بوجه ما ككونه علما من العلوم (قوله واذا تصوره الح) هذا زيادة فائدة لابيان لوجه التوجه

اعتقاده قاه السيد في حواشي الشرح العضدي للمختصر فقول الشارح لولم يعلم الغرض الخ أي يعتقدا ما جوما أوظنا الغرض من العلم أي الفائدة التي ظامن بد اختصاص به بأل يكون لدو بنه لأجله السكان طلبه عبدا وهذا كلام مجمل تفصيله ماقاله السيد ان الشروع في العلم فعل اختياري فلابدأن يعلم أقلاأن لذلك العلم فالدة ما والا لامتنع الشروع فيه كا ين في وضعه ولابد أن تكون تلك الفائدة معتدا بها بالنظر الى قطعا ولابد أن تكون تلك الفائدة هي الفائدة الله والالسكان شروعه فيه وطلبه له يعد عبثاع فا وبذلك يفقر جده قطعا ولابدأن تكون الفائدة هي الفائدة التي تترقب على ذلك العم في المائد المقاده بها المتربة عليه فانه تتكمل غيمها في مسرسعيه في طلبه عبثا وفي نظره ضلالا وأما اذاعلم الفائدة المقد بواسطة مناسبته لذلك الاعتفاء بعد الشروع بواسطة مناسبته لذلك الاعتفاء بعد الشروع وتكون مهمة له فيسمى في تحصيله لأجل هذه الفائدة فلا يعبر عبي المائد تقول هذا الايضر وقول المحتمى بعد أن ذكر بعضا عمائدكر كاه عن السبد و به تعلم مافي كلام الشارح أواد به الإجال الذي في صورته بعد أن ذكر بعضا عمائد كراه عن السيد وعبد الحكيم و بماحريناه عند التدبر يظهرأن فضلناه وقول من تعقبه بعد أن افق كلام المسارح في العلم وهو كلام المشارح ليس فيه شي اه ليس بشيء واست أدرى أي شيء حروم بل ماذكره مجدد تأليل أمه وهو كلام المائرة أمور مربتة : الأول أصل العروع في العلم وهو () ( فعاد أسل العروع في العلم وهو

<sup>(</sup>١) (تولد أسل الفروع) اعلم أن في هذا المقام ثلاثة أمور مرتبة: الأول أسل الفروع في العلم وهو يتوقف على تصوره بوجه ما ككونه علما . والتأتي الفير وع فيه على بصيرة وهو يتوقف على تصوره برسمه ان عرف بوحدة النابة كتبر يف المصنف أو بحده ان عرف بوحدة الموضوع وعليه فيمرف بأنه علم ببحث فيه عن المعلوم التصورى والتصديق حيث يوصل الى مجهول تصورى أو تصديق . والثالث كون البصيرة تمامة فيذا دعلى تعمر يقد ينان الحاجة اليه و بيان موضوعه فمن اكتبى جهذا كفاه ومن لم يكنف ذكر باقي البادى الهجرة المهرثوني .

برسمه حصل له العرالاجمالى بمسائل ذلك العام حتى ان كل مسئلة من هذا العام ترد عليه يعلم أنها منه . ولما فرغ من بيان الحاجة المنساق الى تعريف العام برسمه شرع فى بيان موضوع العام فقال :

( قوله حصل له العلم الاحجالي ) أي وذلك لأن من تصور المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر وعرف أن هذا تعريفه حصل عنده مقدمة كاية وهي أنكل مسئلة من مسائل النطق لهـا مدخل في العصمة الذكورة وهذه القدمة يلزمها مقدمة أخرى وهي أنكل مسئلة لهـا مدخل في العصمة المذكورة فهـي من المنطق و بذلك يتمـكن من أن يعلم كل مسئلة وردت عليه أنها من النطق أو ليست منه تمكنا تاما لأنه اذاكان لنلك السئلة الواردة عليه مدخل فى نلك العصمة قال هذه السئلة لها مدخل فى العصمة المذكورة ثم تأخذ القدمة اللازمة للقدمة الحاصلة عنده من تصور النطق برسمه ومعرفة أن هذا الرسم تعريفه فتجعلها كبرى بأن تقول هذه السئلة لها دخل في تلك العصمة وكل مسئلة لها مدخل في العصمة المدكورة فهمي من المنطق ينتج أن هذه السئلة من النطق وان لم نكن السئلة الواردة عليك لهـا مدخل في الوصمة المذكورة قلت : هذه المسئلة ليس لهـا مدخل في العصمة المذكورة وكل مسئلة كـذلك فليست من المنطق ينتج هذه السئلة ليست من المنطق . اذا علمت هذا فقول الشارح واذا تصوره برسمه أى بأن تصوّره بأنه آلة قانونية تعصم مماعاتها النهن عن الخطأ والحال أنه عارف أن ذلك تعريف للمنطق وقوله حصل له العلم الخ هو العلم بالمقــدمة الحاصلة من تصور العـــلم برسمه ومعرفة أنه تعريفه وهي القائلة كل مسئلة من مسائل النطق لهـا دخل في العصمة المذكورة وقوله حتى ان الخ غاية لقوله حصل له العلم الخ وقوله علم أنها أي تلك المسئلة الواردة عليه منه أي من ذلك العلم والمراد بقوله علم أنها منه تمكن من علم أنها منه تمكنا تاما بأن يأتى بالقياس السابق النتج لأنهامنه وحينئذ يعلم أنها منه ولماكان هذا التمكن الما قو ياعبرعنه بالعلم وليس الراد أنه بمحرد ورود نلك المسئلة عليه يعلم بالفعل أنها منه بدون تأمل وقياس لأن هذا خلاف الواقع ﴿ قُولُهُ وَلَمَّا فَرَعْ مَن بيان الحاجة) أى من تبيين مايفيد التصديق بالحاجة أى التصديق بأنها كذا وقوله المنساق صفة لبيان وقوله لتعريف العلم أى المفيد لتصوره وقوله برسمه متعلق بتعريف وقوله شرع في بيان موضوع العلم أي في تبيين مايفيد التصــديق بموضوعية العلم أي التصديق بأن العـــلوم التصورى (قرله حصله العلم الاجمالي) حصولا بالقوة القريبة من الفعل فان من تصور النطق بأنه آلة قانو نية الح

حسل هنده مقدمة كلية هي أن كل مسئلة منه لها مدخل في تلكالعسمة و يكن بسبب معرفة تلك القدمة الكلية من علم مسائله وتبيزها عن غيرها تمكنا ناما فاذاورد عليه مسئلة معينة لها مدخل في تلك العسمة تمكن من أن يعلم أنها من المنطق لوجود قياس عنده هوأن هذه المسئلة لها مدخل في العسمة عن الخطأ في الفكر وكل مسئلة كذلك فهي من النطق فهذه المسئلة من النعلق وقس على ذلك بقية العلوم (قوله يعلم أنها منه) أي تمكن من علمها تمكنا ناما بواسطة القدمة التي حسلها من المتعرب ف فينتظم عنده القياس السابق قال عبد الحكيم والتمكن المذكور لاينافي عدم حسول التميز بالفعل في بعض المسائل من المجتهد لاينافي وقوع لاأدرى في بعض المسائل من المجتهد وهذا التمكن من منشؤه كون التعريف مأخوذا من جهة الوحدة التي تشترك فيها جميع المسائل

#### (وموضوعه) أي موضوع النطق

والتصديق موضوع هذا العلم (قوله وموضوعه الخ) اعلم أن موضوع العلم هو مايبحث فيسه عن عوارضهالداتية وذلك بأن تجعل موضوع العلم وضوعا لمسائله وتحمل عليه عوارضه الداتية فاذا أخذت موضوع العلم وحلت عليه عارضا من عوارضه الداتية حصلت مسئلة من مسائل ذلك العلم فالراد بالبحث في ذلك العلم عن العوارض اثباتها لموضوعات المسائل ، مثلا علم الفقه موضوعه فعل المكاف وتجمو لها عارض ذاتي من عوارضه كالصحة والفساد والوجوب والحرمة والندب والكراهة والاباحة كافي قولك صلاة الظهر واجبة وصلاة النفل عند طاوع الشمس حوام وقبل العصر مندو بة و بعده مكروهة والبيع لأجل مجهول فاسد

(قوله وموضوعه) قال مبرزاهدذهب المتقدمون الى أن موضوعه المعقولات الثانية من حيث انها توصل الى المجهول وعدل المتأخرون عنه الى ذلك لأن كثيرا ما يبحث في المنطق عن نفس المقولات الثانية كالذاتية والعرضية والمبحوث عنه فىالعلم هوأحوال.الموضوع لانفسه . وأنت ُخبِع بأنه لايبحث فى المنطق عن المعقول الثانى من حيث هو معقول ثان بل من حيث هو أحوال معقول ثان آخر مثلا يبحثءن أحوال الذانية والعرضية من حيث إنهما من أحوال الكلية الني هي من المعقولات الثانية ثم المعلوم التصوري والتصديق مفهومهما لايصح لأن يبحث عنه من حيث الايسال على الوجه الحكلي وكذا ماصدقاعليه من المعقولات الأولى كايظهر بالتأمل الصادق فلابدههنا من رجوعهما الى المقولات الثانية. وعمايذيني أن يعلم أن المعقول الثاني وهوما يكون الذهن فقط ظرفا لعروضه على قسمين: الأول أن لايكون الوجودالنهني شرطا للعروض كالوجود والشبثية ونحوهما . والثاني أن يكون شرطا له كالحكاية والجزئية ونظائرهما وموضوع المنطق هوالقسم الثاني اه. واعلم أن موضوع كل علم مايبحث في ذلك العلمهن أعراضه الذاتية والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشئ لذاته كالنجحب اللاحق لذات الانسان أو لجزئه كالحركة بالارادة اللاحقة للانسان بواسطة أنه حيوان أوتلحقه بواسطة أمم خارج عنه مساو له كالضحك العارض للانسان بواسطة النجب سميت أعراضا ذاتية لاستنادها الىذات المعروض وأما العارض لأميخارج أعم من المعروض كالحركة اللاحقة الأبيض بواسطة أنهجسم وهوأعم من الأبيض وغبره والعارض لآخارج الأخص كالضحك العارضالحيوان بواسطة أنه انسان وهو أخص من الحيوان والعارض بسبب المباين كالحوارة العارضة للماء بسبب النار وهي مباينة للماء تسمى أعراضا غريبة لمافيهامن الغرابة بالقياس الىالمعروضوالعلوم لايبحث فيها الاعن الأعراض الداتية لموضوعاتها كذا قالوا وفي حاشية السيدطر يقة المتأخرين أنهم يجعلون اللاحق بواسطة الجزء الأعم من الأعراض الذاتية التي يبحث عنها في العلم وليس بصحيح بل الحق أن الأعراض لذاتية ما يلحق الشئ للمأته أو لما ساويه سواءكان جزءاله أوخارجاعنه انتهى ومعنى البحث في العام عن الكالأعراض حلهاعلى موضوع العام حل مواطأة اذهوالحل المعتبر فيالمسائل كقولنا فيالنحوالكامة إمامعرب وامامني أوعلي أنواعه كقوانا الحروف كلهامبنية أوعلىأعراضه الذاتية كقولنا الاعراب امالفظى أوتقديرى أوعلى أنواع أعراصه الذانية كقولنا الاعواب اللفظى امارفع أونصب أوجوهم إن ههنا سؤالامشهورا وهوأنه اذاكآن العرض الأولى وهو اللاحق للشيء لذاته يكون بين الثبوت له فلا يكون اثباته مطلوبا في العلم لوجوب كون

# (المعلوم التصورى ) كالحيوان والناطق مثلا

وهكذا ( قوله المعلوم التصورى ) أى مطلق المعلوم التصورى ومطلق المعلوم التصديقي لكن بقيد الحيثية الآنية لأن موضوع الفن أمركلي لاجؤئيات ذلك الأمر الكلي وقول الشارح كالحيوان وكقولنا العالم متفيرالخ تمثيل للأمرالكلي بجزئي من جزئيانه لتحقق الأمر الكلي فيه. واعلمأن المعلوم التصوري الموصل للمطلوب التصوري قويب وهوالقول الشارح ويعيد وهوالسكليات الخمس وذلك لأن القولالشارح يوصل للطاوب التصوري مباشرة والكليات الحس(١) توصلاليه بواسطة تركب القول الشارح منها وأن المعلوم التصديق الموصل للطلوب التصديق قريب كالقياس وبعيد كالقضية لأن القياس موصل للطلوب مباشرة والقضية موصلة اليه بواسطة تركب القياس منها وقد يوصل المعلوم التصورى الى النصديق لكن ايسالا أبعد ككوبه موضوعاً أو محولاً فان كلا منهما يوصل للطاوب التصديقي بواسطة تركب القضية منهما الموصلة بواسطة تركب القياس منها الموصل للطلوب مباشرة فتحصل أن الموصل للمطلاب التصوري اما قريب أو بعيد والموصل للطلوب النصديق اماقريب أو بعيد أو أبعد. اذا علمت هذا فقول المصنف المعاومالنصوري أي مطلق المعلوم النصورى الموصل للطلوب تصورياكان المطلوب أو تصديقيا فيصــدق بالموصل القريب للمطلوب التصورى كالحد وبالموصل البعيد له كالكيات الجس وبالموصل الأبعد للمطلوب التصديقي كسكون ذلك الموصل موضوعاً أو مجمولًا لأنه يبحث في هذا الفن عن الأول بأنه حد مثلا وعن الثاني بأنه جنس أو فصل وعن الثالث بأنه موضوع أو مجمول وحبنثذ فيكون قول الصنف من حيث انه المسائل نظرية . وأجابوا بأن انتفاء الواسطة في الثبوت في الواقع لا يستلزم انتفاء الواسطة في الاثبات أى العلم بالثبوت فيجوز أن يكون العارض لذاته غير بين الثبوت فيطلب في العلم بالبرهان ( قوله المعاوم التصوري الح) أن أر يد مفهوم المعاومين لزم أن يكون الايصال الى الأمور المذكورة عُرضًا غريبا لأنه لايعرض لفهوم المعلومين الابواسطة أمرأخص واللاحق بواسطة الأمر الأخص عرض غريب والأعراض الغريبة لايبحث عنها فى العلم مثلا الايصال الى كنه الحقيقة أبما يعرض للعلوم النصورى بواسطة كونه حدا والايصال الى المجهول التصديقي انما يعرض للعلوم النصديق بواسطة كونه حجة وان أريد ماصدق عليه المعلومات أى أفرادها لزم أن نـكون جيمع الحدود والحجج المستعملة فى العلوم موضوع المنطق وظاهر أنه لايبحث عن أحوالهما والجواب بآختيار الشق الثانى وأن المراد هذه الماصدقات من حيث إنها توصل الى تصور ما وتصديق ما لا الى تصور أو تصديق مخصوص فهى موضوعة على وجه الاطلاق والاجمال وأما الحدود والحجج المستعملة فى العلوم فأنها نوصل الى تسوّر مخسوص وتصديق مخسوص . وفي حاشية قول أحمد عَلَى الفناري فان قبل ليس في المنطق مسئلة مجمولًما الايصال أومايتوقف عليه الايصال قيل اذاحكم علىالمعلوم التصوري بأنه حد أو رسم كان معناه أنه موصل الى الجهولات التصورية بلا راسطة وقس اه. وأقول قديقع الايسال محمولا كما يقال الحسد موصل الى كمنه الحقيقة والرسم موصل لامتيازها عن غيرها مثلاً (قوله كالحيوان والناطق مثلا) الكاف لادخال بقية الحدود التامة ومثلا لادخال بقية المعرفات (١) (نوله والكيات الحس) أي بعضها فانهم لم يعتبروا النعريف بالعرض العام ولابالنوع كماياً في اهـ الصروبي ٥

(و) المعلوم (التصديق) كقولنا العالم متغير وكل متغيرحادث أى موضوع المنطق هذان المعلومان لامطلقا بل من (حيث) ان ذلك المعلوم التصورى (يوصل الى مطلوب تصورى) كالانسان مثلا (فيسمى) ذلك الموصل الى المطلوب التصورى (معرفا) وقولا شارحا

الأجناس وقوله والناطق أى ومثله غيرممن الفصول وقوله مثلا أىومثلذلك الموصل القريب كالحمد للطلوب النصوري والموصل الأبعدالمطلوبالتصديق ككونه موضوعا أومجمولا وبهذا تعاأنالمناسب الاتيان بالواو الداخلة على الناطق لاحذفها كما قيل وأن قوله مثلا له فائدة فلايستنني عنسه بالـكاف كما قيل (قوله والمعلوم التصديق) أي ومطاق المعلوم النصـديق الموصل للطلوب التصديق فيصدق بالموصل القريب كالقياس وبالموصل البعيد كالفضية وقول الشارح كقولنا العالم متغبر أىومثله غيره من الأقيسة وقوله مثلا أي ومثله الموصل البعيد كالقضية وبهـذا ظهر لك أن الشارح صرح في جانبالمعلوم النصورى بالموصل البعيد وأدخل بمثلا الموصل القريب وصرح فىجانب المعلومالتصديقي ولملوصل القريب وأدخل بمثلا <sup>(١)</sup> الموصل البعيد ( قوله لامطلقا) أىلام**ن حيث ذاتهما كانت موصلة**  لا والا الزم كون جيع مسائل العاوم من المنطق لأنه يبحث فى كل علم عن حال أحد المعاومين المذكورين وأشار الشارح بقوله لامطلقا الى أن الحيثية فى كلام المصنف للتقييد فسكأنه قال بقيد أن يوصل المعلوم النصوري إلى مطاوب تصوري أوتصديق وبقيد أن يوصل المعلوم التصديق الى مطلوب تصديقي فهمي كالحيثية في قولهـم الانسان من حيث انه يصح ويمرض موضوع علم الطلب لا للتعليــل كالحيثية في قولهم النــار من حيث انها حارة تسخن ولا للاطلاق كالحيثية في قولهم الانسان من حيث إنه انسان جسم (قوله من حيث يوصل) أي بطريق النظر السابق وضمير يوصل عائد الى المعلوم التصوري كما قال الشارح وقوله الى مطلوب تصوري أى أوتصديقي كا عامت بما مر" فني الكلام حذف أو مع ماعطفت (قوله مثلا) لاحاجة له مع الكاف إلا أن تكون احداهما لادغال الأفراد الخارجية والأخرى لادغال الأفراد الذهنية (قوله فيسمى معرفا) ضمير يسمى عائد على المعلوم التصوري الموصل لكن لابالمعنى السابق وهو مطلق الموصل السادق بالقريب والبعيد والأبعد بل بمعـنى الموصل القريب كالحد فيكون فىكلامه اســتخدام لاشبهه كما قيل (قوله معرفاً) انما سمى معرفا لنعريفه المحاطب الماهية (قوله رقولا شارحا) أبما سمى قولا لأنه في الغالب مركب فالقول يرادفه وأما تسميته شارحا فلشوحه الماهية اما بالكنه أو بالوجمه

<sup>(</sup>قوله الامطلقا) اشارة الى أن الحيثية هذا النقييد كقولهم الانسان من حيث انه يصح وتزول عذه الصحة موضوع علم الطب كذا في الحاشية وهو فاسد لأنه يلزم أن يكون المبحوث عنه المعاومين المذكورين مع قيد الحيثية وقد تقرر أن موضوع الفن يجب أن يؤخذ في الفن مسلما في كون معاوم الثبوت من خارج واذا اعتبر الايسال قيدا في الموضوع كان كذلك والفرض أن الايسال هو المبحوث عنه أى المطلوب اثباته المعاومين في علم المنطق والدلك قال السيد المنطق الايبحث عن (١) ( توله وأدخل بمثلا الح) المؤكر الشارع لله (مثلا) في جانب المعاوم التصديق اله الشروي .

(أو) من حيث ان ذلك المصاوم التصديق يوصل الى مطاوب (تصديق) كقولنا العالم حادث مثلا (فيسمى) ذلك الموصل الى المطلوب التصديق (حيجة) ودليلا فانحصر المقصود الأصلى من هذا الغن في الموصل الى التصور والتصديق

قيل إن تسميته قولا شارحا من تسمية الشيء باسم بعض أفراده لأنه لايشرح الماهية الا ذاتياتها فلا يكون القول الشارح إلاحدة باعتبار الأصل لكن أطلقوا على جميع التعاريف أنها قول شارح لهذه العلاقة وهدفا ان أريد بسمرح الماهية بيان أجزائها الخاصة بها وأما ان أريد بها مايشمل تمييزها عن غيرها لم يكن هذا من باب تسمية الشيء باسم بعض أفراده (قوله أومن جيث الخيف ) أو بمعني الواو (قوله مثلا) فيه مامم (قوله فيسمى حجة) ضمير يسمى عائد على المعاوم التعديق الموصل السادق بالقرب والبعيد بل بمعنى الاستدلال على مطاوبه حج خصمه أى غلبه (قوله ودليلا) أنما سمى حجة لأن من تمسك به في الاستدلال على مطاوبه حج خصمه أى غلبه (قوله ودليلا) أنما سمى بذلك لأنه يستدل به على المطاوب (قوله فانحصرالغ) تقريع على ماسبق من أن موضوعه المعاوم التصورى والتصديق من المطاوب (قوله القصود الأصلى) احترز به عن المقسود التبعى كبحث الألفاظ (أ) والدلالات فانهما ليسا مقصودين بالذات من فن المنطق واعاهماقسود التبعى كبحث الألفاظ (أ) والدلالات فانهما ليسا مقصودين بالذات من فن المنطق واعاهماقسودان بالتبع المرك المعرف والقياس منهما (قوله في الموصل) أى في شأنه من كونه حدًا أورسما أوتمريفا أو دليلا وفي بيان كيفية تركيه وقوله في

جميع أحوال المعلومات التصورية والتصديقية بل عن أحوالها باعتبار صحة ايصالها الى مجهول وتلك الأحوال هي الايصال وما يتوقف عليه الايصال اه فان قوله باعتبار صحة إيصالها إشارة إلى أن قيد الموضوع صحة الايصال وقوله وتلك الأحدوال هي الايصال الخ إشارة الى المحمولات. والحاصل أن قيد الموضوع هو صحة الايصال والمحسول هو الايصال بالفصل لا أنه قيسة الموضوع وفي حاشية مير زاهد أن الحيثية تتعلق ببحث تعليلا أوتقييدا ( قوله من حيث إن ذلك المطوم التصوري ولل النسبة الى المطوم التصوري بالنسبة الى المطوم التصوري ولى المعلوم التصديق بالنسبة الى المطلوب التصديق وهو يقتضي خوج البحث عن العلوم التصوري وهذا مبني على ماهو الحق من منع اكتساب أحدهما من الآخر ولهم ههنا الى المطلوب التصديق أن يعلم أولا أن أقسام الموصل كلام متهافت أعرضنا عن تفتيشه (قوله فاتحصر المقصود الأصلي) ينبي أن يعلم أولا أن أقسام الموصل المقديب الى التصور وهي الموقات والموصل التريب الى التصور وهي الموقات والموصل التريب الى التصور وهي الموقات والموصل التريب الى التصور وهي الموقات

<sup>(</sup>١) (قوله كبحت الألفاظ الح) الأولى أن يقول كبادئ التصورات وهي المكليات ومبادئ التصديقات وهي التحليقات وهي القضايا وأخياما لأمها القضاوة والتحريم والمقصود بالذات مقاصد التصورات وهي الأقوال الشارحة ومقاصد التصديقات وهي الحجج يدل لذلك حصرهم الفن في هذا الأربعة . وأما مبحث الألفاظ والدلالات فليسا من الفن في هي م عال السيد الأولى أن يجمل مباحث الألفاظ أيضا من القدمة اله و يعنى بها مقدمة الكتاب و بأيضا الدلالات اله الصروبي.

الموصل الى التصوراًى كان ذلك الموصل قريبا أو بعيدا وقوله والتصديق أى والموصل الى التصديق كان ذلك الموصل قريبا أو بعيدا أو أبعد وائما انحصر القصود الأصلى فيما ذكر لأن الغرض من المنطق تحصيل الجمهولات والجمهول اما تصورى أو تصديق فنظر المنطق إما فى الموصل الى التصور

والموصل البعيدالي التصديق وهو القضايا والموصل الأبعد إليه وهو الموضوعات والمحمولات والمقدمات والتوالي ولم يذكروا في الموصل الى التصور موصلا أبعد وفيه بحث مذكور في الحواشي الفتحية مع جوابه ¿ إذا علمتهذافقول.الصنف سابقا منحيث يوصل.الى مطلوب تصورى الخ ان أراد الايسالُ القريب أشكل بالموصل البعيد في التصور والبعيد والأبعد في الحجج فلم يدخلاً في كلامه وان أراد الأعم أشكل قوله فيسمى معرفا وقوله فيسمى حجة لأن المسمى بذلك إنما هو الموصل القريب فيهما . والجواب أنانختار الشتى الأول وندفع المحذور بأن ما اشتهر من تفصيل أقسام الوضوع بجعل العلوم النصوري أو التصديقي يوصل إيصالاً بعيداكما في كذا وقريبًا كما في كذا مبني على ماهو الظاهرمن مسائل الفن وللسنف أن يرجعها الى الموصلين القريبين لنكنة هي رعاية ضم النشرمع وجمحان جانب المعنى على جانب اللفظ فى نظر البلغاء وهذا معنى قول الدوانى ولعل ذلك تصرف منه بضم النشر وارجاع جميع المباحث الى الموصل القريب حتى يكون قولهم الجنس كـذا في قوّة أن الحد يتألف من الأمر الذي هو كذا أو العرف جزؤه كذا و بعضهم أجاب بأن مباحث الموصل البعيد والأبعد خارجة عن الفن مذكورة على سبيل المبدية والاستطراد ولايحني بعده كل البعد، أونختار الشق الثاني مع اعتبار الاستخدام فيضميري يسمى معرفا ويسمى حجة أوجل قوله ويسمى حجة ويسمى معوفًا على تفسيرهما بالأعم بناء على أن المقصود تمييز كل منهما عن الآخر لاعن جيع الأغيار على ماجوز المحققون أوحل قوله ويسمى معرفا ويسمى حيجة على الوقتية يزدون الدائمتين أىيسمى الموصلان المطلقان معرفا وحجة فىوقت كونهماقر يبين وفيه ركاكة وخزازةلأن التسمية فيمثل هذه العبارة من قبيل التسمية في الأعلام ولا يخفي أن التسمية في الاعلام دائمة غيرمقيدة بوقت دونوةت علىأن معنى الوقتية لايفهم من العبارة أصلا فلوحل القولان على المطلقتين العامتين لكان أولى وأظهرمن حيث اللفظ وأن علم (١) المنطق منحصر في قسمين التصورات والتصديقات ولكل منها مبادى ومقاصد فالأجزاء أربعة والمقصود مها جزآن هما مقاصد التصورات والنصديقات وحماالقولالشارح والقياس وأما مباحث الألفاظ فليست من علم المنطقوان ذكرت فيه ولذلك قال السيد والأولى أن تجعل مباحث الألفاظ أيضا من المقدمة لتوقف استفادة العلم وافادته على معرفة أحوال الألفاظ فاذا عامت هذا كله فقول الشارح فانحصر المقصود الأصلى الخهذا الحصرمستفاد من تقسيم الموصل الى القسمين والاقتصار في مقام البيان يفيد الحصركم نبهواعليه وهومن حصرالكل في أجزائه أىالموصل القريب منحصر في هذين الجزأين وهما القول الشارح والحجة وقوله من هذا الفن من بعيضية فانذلك المقصود بعض علم المنطق والبعض الآخرهومبادى ذلك المقصود وليست السيان لاقتضائه حصرعلم المنطق فيهذين الجزأين وهو باطل وقوله الأصلى احتراز عن المقصود النبعي وهما

 <sup>(</sup>١) (تول العطار وأن علم الخ) معطوف على (أن أنسام الموصل) المذكور في صدر العبارة وكان ينبنى
 زيادة ثانيا قبل توله وأن علم كما لا مخني على متأمل الها التعربوني .

وأنماكان المعلوم النصورى والتصديق موضوع المنطق لأنه يبحث فى المنطقءن أعراضهما الغانية وما يبحث في العلم عن أعراضه الذانية فهو موضوع العلم

واما في الموصل الى التصديق ( قوله لأنه يبحث الخ ) حاصله قياس من الشكل الأول نظمه أن يقال المعلوم التصوري والنصديقي يبحث في فن المنطق عن أعراضهما الدانية ومايبحث في الفن عن أعراضه الذاتيــة فهو موضوع الفن ينتج أن المعلوم التصورى والتصديق موضوع الفن وهو المدعى وكان الأولى للشارح أن يقول في المنطق بدل قوله في العـلم لأجل أن يكون الحــد الوسط مكررا فينتج القياس إذ ماذكره غبر منتج لمدم تسكرر الحمد الوسط إلا أن تجعل أل في العلم للعهد الله كرى(١) فتأمل ( قوله عن أعراضهما ) أى أحوالهما ومعنى البحث فيـــه عن أحوالهما أن موضوعه يجعلموضوعا لمسائلة ويحمل عليه تلك العوارض كنأن يقال الحيوا**ن ا**لناطق تعريف<sup>(٢٢)</sup> أوالحيوان جنس أوالناطق فصل أوالانسان نوع وعليه فالراد بالأعراض الذاتية الجنسية والنوعية والفصلية وهكذا فتأمل (قوله هن أعراضه الذاتية) الحاصل أن العرض إباذاتي واما غريب فالعرض الذاتي مايلحق الشيء لذاته أي بلا واسسطة وذلك كالتجب أي إدراك الأمور الغريبة الني خني سببها اللاحق لذات الانسان أو يلحقه بواسطة جزئه المساوى لهكالتكام اللاحق للانسان بواسطة أنه ناطق أويلحقه بواسطة أمر خارج عنسه مساوله وذلك كالضحك اللاحق للانسان بواسطة التجب والتجب مساوللانسان وإنمآ سميت هذه الأعراض ذاتية لاستنادها للذات وان تفاوت الاستناد للذات في القوة أما الاستناد للذات في القسم الأول فظاهر وأما في الشاني فلا ن العارض مستند للحزء والجزء داخل فىالذات فيكون مستندا الى مافى الذات والمستند لما فى الذات مستند للذات وأما فى النااث فلائن العارض اللاحق بواسـطة أمر مساو مستند لذلك الأمر المساوى والمساوى مستند للذات والمستند الى المستند الى شئ مستند لذلك الشيء والعرضالغريب ما يكون لحوقه للعروض بواسطة أمر أخص كالضحك اللاحق للحيوان بواسطة كونه انسانا وهو أخص

الجزآن الآحران اللدان هما مبادى التصورات ومبادى التصديقات وهو قرينة على أنه حمل الايصال في كلام المصنف على الايصال القريب إذ لو حمله على مطلق الايصال قريباكان أو بعيدا لما ساغ له دءوى الانحصار فيالجزأين وحينثذ برد الاشكال السابق فيجاب عنه بالأجو بة المنوطة باختيار الشق الأول وهذا هوتحقيق المقام لاماقيل هنا من الأوهام (قوله وأبماكان المعلوم الخ) هذا عكس ظاهر كلام الصنف إلا أنه لازم له وماقيلهمنا ان بعكس النتيجة ينتج كلام المصنف لايتم لأن الموحبات تنفكس جؤثية وهيغيرصحيحة هنا تأملثم إن بعض الحواشي لفق كلمات من الدواني وعبدالحكيم ومزجها منهجا أذهب رونقها وأخنى مشرقها . وأنا أنبرع لك تخلاصة كلام الفاصلين مع ضميمة مايحتاج لشرحه إن شاء الله تعالى حتى بقبين لكماادعيته وهوأنهم عرفواموضوع العلم بما يبحث فىذلك العلم عن أعراضه الذاتية وتقدماك تنصيل ذلك وأنءمن جملة الصور جعل نوع الموضوع موضوعا فانه

<sup>(</sup>١) (قوله للمهد الذكري) الأولى العهد العلمي لأنه لم يصرح بمدخولهـا لاحقيقة ولاكناية اه

<sup>(</sup>٢) (قوله تمريف) أي موصل توصيلا قريباً وقوله ( أو الحيوان جنس الخ) أي موصل توصيلا بعيسدا فالبعث عن التعاريف والكيات من حيث التوصــلَ بقسيه القريب والبعيد وكذا يفالُ في الحجج والفضالج وأحكامها وسيوضح ذلك غلا عن شرح المطالع اه المعرنو بي .

وانما قانا ببحث في المنطق عن الأعراض الذاتية للعلوم التصورى والتصديق لأن المنطق يبحث عنهما من حيث الايصال إلى مجهول تصورى أوتصديق

أوأعمكالمحرك اللاحق للانسان بواسطة كونه حيوانا أومباين له كالمون العارض للجسم بواسطة السطح وكالحرارة اللاحقة للماء بواسطة النار وبين المماء والنار تباين وأنما سميت غريبة لأنها وان كانت عارضة للعروض ليست مسقندة لذاته فهي غريبة و بعيدة عن ذانه وانماكان يبعث فى الفن عن الأعراض الذاتية للشئ دون أعراضه الغريبة لأن أعراضه الذاتية أحوال له في الحقيقة فلذا يبحث في الفن المتعلق به عنها بخلاف أعراضه الغريبة فانها في الحقيقة ليست أحوالا له وأعماهي أحوال المعر الذي ثبتت لذلك الشئ بسببه فلا يبحث عنها في الفن المتعاق بذلك الشئ وأنما يبحث عنها في الفن المتملق بذلك الغيرلان القصود في كل علم أنما هو البحث عن أحوال موضوعه الحقيقية (قوله والمدقلنا الخ) قصده بهذا بيان كون الملومات الصورية والتصديقية بمحث عن عوارضهما الداتية (قوله للعلوم) متعلق بمحذوف صفة لأعراض أي عن الأعراض الداتية الكاننة للعلوم (قوله لأن المنطق يبحث عنهما) أي عنالمعلومينالمذ كورين من حيث الايصال الخ قال في شرح المطالع البحث عن التصورات من حيث الايصار للجهول إما أن يكون من حيث الابصال القريب أي لابصال بلاواسطة ضميمة كالحد والرسم أوالبعيد ككونها كابة وجزئية وذائية وعرضة وجنسا واصلا فان مجرد أصم من هسذه الأمور لابوصل إلى التصور مالم ينضم اليسه أمم آخر يحصل منهما الحدرالرسم والبحث عن التصديقات من حيثالا يصال لمجهول إمامن حيث يوصل إلى تصديق مجهول إيصالاقر يباكالقياس والاستقراء والتمثيل أو بعيدا ككومهاقضية وعكس قضية ونقيض قضية فانها مالم ينضماليها قضية لاتوصل إلى تصديق ويبحثعن التصورات منحيث إنها توصل إلى تصديق إصالاً ابعد كمكر نهاموضوعات أومجمولات فانهاا بما نوصلاليه اذا انضماليه أمرآخر يحصل منهما قضية ثم انضم اليهما ضميمة أخرىحتى يحصل القياس والاستقراء والنمنيل ثم لايحني أرمعني البحثءن المعلومين منحيث الايصال المذكور اثبات الايصال لهما بحمله عليهمافيقتضي أنالايصال يحمل عليهما كاأن يقال الحوان الناطق موصل لمطلوب تصورى والعالم متفسير وكل متغير حادث

مامن علم الاو يبحث فيه عن الأحوال المختصة بأنواع الموضوع كايبحث فى الالم الطبيعي عن الأحوال المختصة بإنعادن والنبات والحيوان فيكون بحثاعن الأعراض الغربية للحوقها بواسطة أمم أخص وما يلحق الذي بعد تحققه نوعا ابس عرضا ذاتيا لذلك الشئ على ماصرحه الشيخ وغره وأبضاف تثبت نلك الأحوال للعرض الذاتي للرضوع أولانواعه فيلزم خروج ها تبن الصورتين . وأجاء الدواني بأن كلامهم مجمل يغزل على تفصل ذكره بقوله وذلك البحث إما بأن يجعل موضوع العلم بعينه موضوع المائة و يثبت له ماهو عرض ذاتي له كالجسم الطبيعي في قولهم كل جسم «له حسير طبيعي فان الجسم الطبيعي موضوع العلم الطبيعي الموسوع العلم العبي المشائة و يثبت له ماهو عرض ذتي له كالحيوان في قولهم كل حيوان فله قوة اللس فان الحيوان نوع من الجسم الطبيعي أو يثبت له أي للموع ما يعرضه لأمم أعم بشرط أن لا يتجاوز في العموم عن موضوع العدلم كا صوح به ناقد المحصل كقول النقهاء كل مسكر حرام فان موضوع عدلم النقه الحال

موصل لمطلوب تصــديقي مع أن الذي يقع مجمولاً في المسائل غــير الايصال المذكور كالمحمول في قوانا الحبوان جنس والناطق فصل والحيوان الناطق حد والحيوان الضاحك رسم والعالم موضوع ومتغير محمول والعالم متغيرقضية والعالم.تغير وكل متغير حادث قياس وهكذا. أجيب بأنه إذاحكم على العلومالتصوري بأنه حد أورسم كانمعناهأنه موصل للعلومالتصوري بلا واسطة واذاحكم عليه بأنه كلى أو جنس أو فصل أو خاصة كان معناه أنه موصل للمطلوب التصوري بوأسطة واذا حكم علمه بأنه موضوع أو مجمول كان معناه أنه موصل للطلوب التصديق بواسطتين وهذه الأحوال الثلاثة الثابتة للعلوم التصوري هي المعبر عنها بأعراضه الذانية واذا حَمَّم على معلوم تصديق بأنه قياس أو استقراء أو تمثيل كان معناه أنه موصل للطلوب التصديق بلا واسـطة واذا حكم عليه بأنه قصية أو عكس قضية أونقيض قضية كان معناه أنه موصل للطلوب التصديق بواسطة وأذا حكم على المعلوم التصديقي بأنه مقدم أو تالي كان معناه أنه موصل للطلوب التصديقي بواسطتين وهسده الأحوال الثلاثة الثابتة للعلوم التصديق هي المعبر عنها بأعراضه الذاتية فقول الشارح لأن النطق يبحث عنهمامن حيثالايصال من أي حيث ما هو عنني الايصال أي من حيث الشي الذي معناه الايصال كالحدّية والجنسية والفصلية الخ وقد يقال لاداعى لفملك السؤال والجواب عنه بمما ذكر الاجعل الاضافة في قوله من حيث الايصال بيانيسة وليس بمتعين لجواز جعلها حقيقية أي الا من جهسة الايصال أي الا من الجهة التي يكون بها الايصال للطلوب كالجنسية والحدية الخ . والحاصل أن قوله من حيث الايصال أي من الجهة التي توصل للمطاوب ككون المعلوم التصورَى جنسا أو فصلا أو عرضا عاما أوحدا أو رسها وكون العلوم التصديق قضية أوعكس قضية أونقيض قضية فالعوارض ناك الجهة لانفس الايصال ( قوله كما مر ) أي من أنه يبحث عنهما من حيث الايصال إلى مجهول

هو أفعال المسكلفين وشرب السكر نوع منها أثبت له الحرمة اللاحقة لأمم أعم منه هو كونه منها عنه واعما اشرط هذا الشرط لثلا يكون المحمول بالنسبة إلى موضوع العلم من الأعراض النويبة أو يعمل عرضه الذاتى أو نوعه موضوع المسئلة و يثبت له العرض الذاتى أه أولما يلحقه لأمم أعم بالشرط الذاكور كرقولهم كل متحرك بحركتين مستقيمتين لابد وأن يسكن بينهما فقولهم ما يبحث عن أعراضه الذاتية مجل مفصله ماذكرناه اه أى وليس معناه على مايفهم منه الاجمال بأن يكون المهنى ما يبحث عن أعراضه الذاتية في الجللة ثم ان قوله أو يجعل عرضه الذاتى أو نوعه الح كلام موجز يحتوى على أربع صور: الأولى أن يجعل عرضه الذاتى موضوع المسئلة ويشبت له العرض الذاتى موضوع المسئلة ويشبت له العرض و يثبت له ما يلحقه لأمم أعم كقولهم كل حركة تنقسم إلى غيرالنهاية. والثالثة أن يجعل نوع العرض الذاتى موضوع المسئلة ويشبت له عرض ذاتى له ومثاله ماذكره من الثال فان المتحرك بالحركتين المستقيمتين نوع العرض الذاتى والسكون بينهما عرض ذاتى له و و العرض الشائل فان المتحرك بالحركتين

<sup>(</sup>۱) (توله مع أن الخ ) كذا بالنسخة التي بأيدينا وفيها تحريف وحذف بدله عايه قوله الآتي (أجيب) ولعل أصل العبارة فان قبل انالذي يقع عمولا الخ اهـ الشرنو بى .

تسورى أوتسديقى وفيه أن ذلك لم يمر فى كلامه ولافى كلام الصنف ، لايقال انه مر فىقول المسنف من حيث يوصل إلى مطلوب تسورى أو تسديقى لأن الايسال الواقع من المسنف هو الذى جعل قيدا فى الموضوع وهو غير الايسال الذى السكلام فيه لأن السكلام فى الايسال الذى يجعل مجمولا

الذاتى موضوع المسئلة ويثبت له مايلحقه بواسطة الأمم الأعم كقولهم كل حركة بطيئة لايتخلل السكون بينهاً . قال الفاضل عبد الحكيم بعد أن نقل خلاصة كلام الدواني الذي بسطناه موضحا ولايخني عليك أنه يلزم حيفته أى حين إذ فصــل الاحمال بهذا النّنصيل دخول العلم الجزئي في العلم الكلي كعلم الكرة المتحركة في علم الكرة وعلم الكرة فيالعلم الطبيعي لأنه يبحث فيها أي في الله العلوم عن العوارض الذاتية لنوع الكرة أو للجسم الطبيعي أولعرضه الذاتي أولنوع عرضه الذاتي والذى اختاره ذلك الفاضل فى دفع الاشكال أن معرفة الجزئيات بخصوصها كمآكانت متعذرة أخذوا الفهومات الكلية الصادقة عليهاذاتية كانتأوعرضية وبحثوا عن أحوالها من حيثانطباقها عليها ولما كانت تلك الأحوال متكثرة منقشرة وضبطها على هـــذا الوجه عسر اعتبروا الأحوال الذاتية لمفهوم مفهوم وجعلوها علما منفردا بالتدوين وعمموا الأحوال الذاتية وفسروها بمما يكمون مجولا على ذلك الفهوم إما لذاته أو لجزئه الأعم أو المساوى فان له اختصاصا بالشئ من حيث كونه من أحوال مقومة أوالحارج الساوىله سواءكان شاملا لجيع أفراد ذلك المفهوم على الاطلاق أومع مقابلة النضاد أوالعسدم والملكة دون مقابلة السلب والايجاب إذ المتقابلان تقابل الايجاب والسلب لااختصاص لهما بمفهوم دون مفهوم ضبطا للانتشار بقسدر الامكان فأثبتوا الأحوال الشاءلة على الاطلاق لنفس الموضوع والشاملة مع مقابلها لأنواعه واللاحقة للخارج المساوى لأعراضه الذانية ثم ان تلك العوارض الدانية لها عوارض دانية شاملة لها على الاطلاق أو على التقابل فأثبتوا العوارض الشاملة على الاطلاق انفس الأعراض الذاتية والشاملة على التقابل لأنواع تلك الاعراض وكذلك عوارض تلك العوارض وهــذه العوارض في الحقيقة قيود للاعراض آلمثبتة للوضوع أو لأنواعه الاأنها لكثرة مباحثها جعلت محمولات على الأعراض وهذا تفصيل ماقالوا معنى البحث عن الأعراض الذاتية أن تثبت تلك الأعراض لنفس الموضوع أو لأنواعه أو لأعراضه الذاتية أو لأنواعها أو أعراض أنواعها وبمـا ذكرنا اندفع ماقيل إنه مامن علم الا ويبحث فيه عن أحواله المختصة بأنواعه فيكون بحثا عن الأعراض الغريبة للحوقها بواسطة أمم أخص كا يبحث في الطبيعي عن الأحوال المختصة بالمعادن والنبات والحيوان وذلك لأن المبحوث عنه في الطبيعي أن الجسم إما ذو طبيعة أو ذو نفس آلي أو غير آلي وهي من عوارضه الدانية والبحث عن الأحوال المختصة بالعناصر وبالمركبات التامة أوغير النامة كلها تفصيل لهذه العوارض وقيود لهمأ اه وهوكلام محرر الا أن فيه خفاء نوضحه لك ، وهو أن معنى قوله سواء كان شاملا لجيع أفراد ذلك المفهوم الخ أنه اعتسبر في العرض الذاتي شموله لجيع أفراد الموضوع إما على الانفراد أو على سبيل التقابل فكل مجمولات المسائل مع مقابلاتها أعنى محمولات المسائل الأخر شامل لجبع أفراد موضوع العـــلم فيكون عرضا ذاتيا له مثآل شمول العرض الذاتي على سبيل الانفرادكل جَّمَم متحير فان التحيرُ

وحده شامل لجيم أفواد الجميم بدون أن يعتسبر معه مقابله أوشموله مع .قابله بمعنى أنه إدا لوحظ وحده لا يكون شاملا فان لوحظ مع مقابله تحقق الشمول سواء كان التقابل بينه و بين ذلك المقابل تقابل الضدين أو تقابل العدم والملكة مثال العرض الذتي الشامل على سبيل النقابل قولنا كل خط إما منحن و إما مستقيم فالنقابل بين الاستقامة والانحناء تقابل التضاد ولا شك أن مجموع الأمرين عرض شامل لجميع أفراد الخطوط وأما الاستقامة وحدها أوالاتحاء وحده فلا ومثال العرض الذانى الشامل على سبل تقابل العدم والملكة العدد إما زوج أو فرد فالـقابل بين الفردية ولزوجية تقابل العــدم والملكة ولا شك في شمول العرض الداتي في هـــذين المثالين للوصوع مع اعتبار النقابل لاأحــدهما فقط وأما التقابل على طريق السلب والايجاب فغــير معتبر لما قال إذ المتقابلان تقابل الايجاب والسلب لااختصاص لهما بمفهوم دون مفهوم مثلا قولنا الجوهر إسممكن أولا ايس فيه شمول لأن كلا من الاكان وسلبه لا تحتصان بالجوهر إذ يجر يان في العرض أيضا . والحاصل أننا نعتبر في المتقابلين على الوجه المذكور أن يكور كل واحد منهما مجمولا مع مايقابله إذا أخذ على وجه النرديد كالأمثلة المذكورة وقوله آلى أو غير آلى بمد الهمزة وتشديد آلياء نسبة للآلة تعميم في قوله أو ذو نفس بمعني أن الجسم ذا النفس تارة يَكُونَ آليا كالحبوان فان له آلة المشي والنطق في الانسان الدي هونوع منه والقوى الدراكة وغير ذلك ونارة يكون غيراً لي كالببات فانهم أثبتواله نفسا وقوله وبالركبات الذمة أوغير النامة لاتتوهم أن المرادبها المركبات فىالأقوال بل الركبات من العناصر وهي المولدات الله: ث أعنى الحيوان والمعدن والنبات فأنهم قسموا المركب إلى تام وغير نام وشرح ذلك مع إثبات أن للنبات نفسا بمنا يطول به السكلام فليطاب من الكتب الحكمية ، وقد أشبعنا فيه القول في شرحنا للزهة الأذهان في عبد العاب. و بني جوابان آخران عن الأشكان: الأول أنه يجوز أن يكون البحث في العلوم عن الأحوال المختصـة بأنواع موضوع العلم واقعا على سبيل النطفل. الثاني أنه يحوز أن يكون البحث عنها راجعا إلى البحث عن الآحوال المشعركة النيهي أعرض ذاتية اوصوعات العلوم لنضمنها إياها استطرادا وتبعا لاأصالة قال أبو الفتح وهذان الاحمالان وانكاما غبر ظاهر بن لكن ضم الشر أحسن فللمنأح ين أن يرتـكبوا أحد انتأو يلين ترحيحا لضم النشر . ثم لابد من التبرع لك بعائدة جديلة يتضح لك الطسعى باحث عن الأجسام الطسيعية من حيث هي والجسم مهذه الحيثمية كلى تحته أنواع كالكرة مثلاً نوع منه وكون تلك الكرة متحركة نوع من مطلق كرة فالعوارض اللاحنة للجسم من حيث هو جسم بحمل على موضوع العــار الطبيعي وهو الجسم من حيثُ هو والعوارض اللاحقة بامتبار كونه كرة تحمل على ذلك الجزئي الذي هو فرد من أفواد مطلق جسم فيقال للسائل التي موضوعها الكرة عـلم جزئي باعتبار الدراجها تحت المسائل الباحثة عن الجسم من حيث هو

وظك الحيثية عارضة للملومين المذكورين ، ودجه توقف الشروع على موضوع العلم أن العادم لاتمير زيادة بمبر إلا جمايز الموضوعات فان علم الفقه مثلا ابما امتاز عن علم أصول الفقه لأن موضوعهما الموصل لما ذكر من حيث الايصال اليه فتأمل (قوله وظك الحيثية) أى الجهة المذكورة (قوله على موضوع العلم) أى على التصديق بأن موضوع العلم الشيئ الفلانى (قوله زيادة يميز) أى وأما أصل التميز فهو حاصل بتصور العلم بالتعريف (قوله الاجمايز الموضوعات) أى بأن كانت متفايرة ذاتا

وكمذلك الحال في الـكرة المتحركة فهـذه علوم ثلاثة كل واحد منها أعم مما تحته باعتبار الدراج بعضها فيبعض فالمندرج فيه علم كلى والمندرج علم جزئي والمراد بالعلم ههنا التصديقات المتعلقة بثلث المسائل لانفس الادراك ولا الملكة كما قد يتوهم وان كنت في ريب بمـا تلوناه عليك فتدبر قول الفارابي في التعليقات العلم الطبيعي له موضوع يشتمل على جميع الطبيعيات ونسبته الى ماتحته نسبة العـــاوم الــكلية إلى العـــاوم الجزئية وذلك الموضوع هو الجسم بمــا هو الجسم بمــا هو متحرك أو ساكن والمبحوث فيه وعنه هو الأغراض اللاحقة من حيث هوكذلك لامن حيث هو جسم فلكى أوعنصرى ثمالنظر فىالأجسام الفلكية والاسطةسية نظرأخص فان النظر المعتبر فيموضوع هذا الحسم هو جسم مخصوص لاالجسم المطاق ثم يتبع ذلك النظر فيما هو أخص منه وهو النظر فى الأحسام الاسطقسية مأخوذة مع المزاج ومايعرض لهـا منحيث هي كـذلك ثم يتسع ذلك النظر فها هوأخص منه وهو النظر فىالحيوان والنبات وهناك يختم العلم الطبيعي اه ويكميك فىالبيان هذا القدر فأنأردت الزيادة فعليك بكتب الحسكمة فأنهامحل لذلك واعما ذكرنا هذه النبذة ليظهر لك ما ادعيناه أن بعض الحواشي هنا عول على مجرد نقل المكلام بدون افصاح عن المرام ( قوله والك الحيثية ) قال مبرزاهد بما يذبني أن يعلم أن الحيثية المعتبرة في الموضوعات ليست علة للحوق الأعراض الذاتية ولا قيـــدا لمعروضاتها بل علة للبحث عنها وقيد لمعروضاتها في نظر الباحث مثلا الايصال في موضوع المنطق ليس شرطا لعروض الجنسية والفصلية ونحوهما بأن يكون متمما لعليتها الفاعلية ولا قيـــدا لمعروضاتها بأن يكون لعليتها القابلة بل هى سبب للبحث أو قيد للموضوع فى نظر الباحث اه و بذلك يظهر ماادعيناه سابقا في كلام المحشى من الفساد فتذكر (قوله توقف الشروع) أى الشروع على زيادة البصيرة أخذا من قوله ان العلوم لاتتمنز زيادة تميزالخ فانأصل التمييز حاصل بالتعريف وذلك لأن تمايز العماوم بحسب تمايز الموضوعات فان تمايزا بالدات كان تمايز العلمين كذلك كعسلم أصول الفقه وعلم الفقه وان تممايزا بالاعتباركما فى العلوم الأدبية كان تممايز العلمين كذلك ومن التمايز الاعتبارى القول في أجرام العالم فانها من حيث الشكل ككونها كروية مثلا موضوع عسلم الهيئة ومن حيث الطبيعة ككون بعضها أجساما بسيطة و بعضها أجساما غير بسيطة موضوع قسم بحث السماء والعالم من العلم الطبيعي . قال عبد الحكيم : ولذلك قد يتفق أتحاد بعض المسائل في العامين بالموضوع والمحمول ويحتلفان بالبرهان كالقول بأن الارض مستديرة اه يعنى أن القول باستدارة الا'رض مبحوث عنه في علم الهيئة ومبحوث عنه في العلم مهابزان فوضوع الفقه أفعال المكافين لأن الفقيه يبحث عنها من حيث الحل والحرمة والمسحة والفساحة والفساحة والفساد وموضوع الأدلة السمعية لأن الأصولي يبحث عنها من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها فاولم يعلم الشارع أن موضوع العلم أى شئ هو لم يتميز العلم المطاوب عنده فريادة تميز ولم يكن له في طلبه فريادة بصبرة .

# فصل : في نعريف الدلالات الثلاث وأحكامها

واعتبارا كموضوع عمل الفقه وموضوع عمل النحو أو كانت متحدة ذاتا مختلفة اعتبارا كموضوع النحو ومن المنحو والصرف فأنه الكامات العربية لحكها من حيث الاعراب والبناء موضوع النحو ومن حيث الاعلال والصحة موضوع عمل الصرف وذلك لأن المقصود من العلام بيان أحوال الأشياء ومعوفة أحكامها فاذا كانت طائفة من الأحوال والأحكام متعلقة بشئ واحد أو بأشياء متناسبة وطائفة أخرى منها متعلقة بشئ ترأد أو بأشياء متناسبة أخرى كانت كل واحدة من الطائفتين علما برأسها عتازة عن الأخرى ولو كانت الطائفتين علما عمل واحدا ولم يستحق برأسها عتازة عن الأخرى ولو كانت الطائفتان متعلقتين بشئ واحد لكانتا علما واحدا ولم يستحق عمل عددة (قوله فاولم يعلم) أى يسدق بجواب أن موضوع العمل الشئ الفلاني (قوله الشارع) أى في علم (قوله زيادة بصيرة) أى وأما أصل البصيرة فهو حاسل بتصور العلم من التعريف .

## فصل: في تعريف الدلالات

(قوله وأحكامها) وهي لزوم المطابقية للتضمنية والالتزامية من غير عكس وعدم استلزام النضمنية

الطبيعي لسكنه في الحيثة يثبت بالبرهان الآني وفي الطبيعي بالبرهان اللي وتعام ذلك في تعليقاتنا على شمرح القابقي زاده على أشسكال التأسيس في الحمندسة (قوله فلو لم يعلم المشارع) أي يصدّق لأن العلم المتعلق بموضعية الموضوع علم تصديق كما تقنيم ومافي الحاشية من نقل كلام المصنف في شرح الائسل لاتعلق له بما هنا في موضوع العسلم بأنه ما يبيحث فيه الحق ولم يعرفه المصنف هنا .

### فصل: في الدلالة

(قوله وأحكامها) هو لزوم التضمن والالتزام للمطابقة كما قال فيا سيأتى وتلزمهما المطابقة ولوتقديرا وقد ذكر المسنف في الفصل مباحث الألفاظ فحكان ينبغي للشارح أن يتعرض لذلك كذا في الحاشية ولعل نسخته التي كتب عليها سقط منها لفظ فصل بعد قوله وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا أمانسخة ذكر الفصل بعد ذلك فلا أتجاء لما ذكره وما اعترض به عليه من أن المباحث المذكورة في هذا الفصل إلى مباحث المكل أحكام الدلالة فن قلة التدبر وذلك لأن معني أحكام الدلالة هو أن يثبت لها مجمولات كما جالدلالة هو أن يثبت لها مجمولات يحكم بها عليها فتكون هي موضوعات لتاك المحمولات كما يقال دلالة المطابقة لم بأن يقال التضمن والالتزام لازمان للمطابقة الح بأن يقال التضمن والالتزام لازمان للمطابقة مثلا إلى آخر الأحكام وأما مباحث الالفاظ فهيي مسائل موضوعها اللفظ فيقال مثلا اللفظ لمغالله بتأويل

وهو حقيق بالتقديم بعـــد الفراغ من المقدمة لانحصار نظر المنطق فى مفهوم الموصل وتوقف إفادة الهعانى واستفادتها على الألفاظ و كون الألفاظ منظورا فيها من حيث انها

الالتزامية والعكس فالأحكام ثلاثة ( قوله وهو ) أي هذا الفصل حقيق (قوله في مفهوم الموسل) الاستافة بيانية أي الي مجهول تصوري أوتصديق كان ذلك الموسل تصوريا أوتصديقيا (قوله وتوقف الخدمة التي من مجلتها المفهوم الموسل أي افادتها للغير وقوله واستفادتها أي من الغير علم وقوله واستفادتها أي المعطوف عليه لا ينتج المدعى كما يظهر واحدة لاعلل متعددة إذ كل واحد من المعطوفين والمعطوف عليه لا ينتج المدعى كما بالمال وحينئذ فالمنى على الهيمة أي للانتصارالمة كور مع النوقف والكونية المدكورتين والراد بالمال وحينئذ فالمنى على المعيم من الأنفاظ لأجل أن يمكنه التعليم تصوريا أوتصديقيا بالقول الشارح أو بالقياس فلابد له في التعليم من الأنفاظ لأجل أن يمكنه التعليم واعما قال وتوقف افدة المعانى الح ولم يقل وتوقف فهم المعانى وتحصيلها على الألفاظ لأن الشخص الخواجة المانى من الألفاظ لأكن الشخص المجردة عن الالفاظ لكم تعدير جدا وذلك لأن النفس تعودت ملاحظة المعانى من الالفاظ المحيث المانى ولوأرادت أن تتعقل المعانى خلاصة من الألفاظ المحينة المعانى ولوأرادت أن تتعقل المعانى خلصة من الألفاظ المحينة المانى ولوأرادت أن تتعقل المعانى خلصة من الألفاظ المحينة المعانى والموادد أن تعقل المعانى خلصة من الألفاظ المحينة المانى ولوأرادت أن تتعقل المعانى خلاصة من الألفاظ المحينة الماني والمحقلة المعانى والألفاظ المحينة المانى أن مناحية المحتولة المعانى أن النفاظ المحتولة الماني والمحتولة المانة المعانى المحتولة المعانى المعانى أن النفاظ المحتولة المحتولة المانية المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة المانية المحتولة ال

أن الدلالة المطابقية دالهـ يكون مركبا نارة بأقسامه ومفردا أحرى بأقسامه إلى آخر ماذكر في الفصل لادامى له مع رجوعه آخر الا'ممر إلى عروض تلك الا'حكام لنفس الدال حيث قال دالهــا يكون كـذا الخ وكـأنه ذهول عن قولهم الأخبار بعدالعنر بها أوصاف فانه إذا كانت الأحكام المذكورة فى تلك المباحث راجعة للدلالة صح وصف الدلالة بتلك الأحكام ولا يسوغ لعاقل فضلا عن فاضلأن يقول الدلالة مركبة الدلالة مفردة الدلالة حقيقة الدلالة مجاز الخ المباحث الآتية على أننا لو ارتبكبنا هذا التأويل وصححناه رجعت أحكام الألفاظ كلها للدلالة فتأمّل . لايقال ان المذكور في هذا الفصل ومابعده تعاريف . لأنا نقول يؤخذ منها تلك الأحكام التي ذكرناها (قوله في مفهوم الوصل) أي أفراد مفهوم الموصل لمـانقدم لك من البحث في ذلك وعاقيل انه لاينافي هذا ماأشار اليه سابقامن أن المراد من المعلومين المما صدق لائن المعلومين المذكورين هي مفاهيم أيضا موصلة ايس بشئ لأن الموصل مفهوم المباصدقات لانفس المفاهيم التى تصدق عليها فيلزم المحذورالسابق (قوله ونوقف افادة الخ) منجملةالتعليل فالعطف ملاحظ قبله فالعلة مركبة من الأمرين والافانحصار نظر المنطني المذكور لاينتج استحقاق تقدم هذا الفصل بل ر بمـا يوهم عدم الاحتياج لذكره وأما قوله بعد الفراغ من المقدمة فلامدخلله فىالتعليل وانمـاهـو رجوع للواقع (قولهافادة المعانى واستعادتها) أى افادتها للغير واستفادتها من الغير. قال السيد من أراد استفادة آلمـطق من غيره أوافادته اياه احتاج الى الألفا**ظ** وكمذا الحالونى سائرالعلوم فلذلكعدت مباحثالألفاظ مقدمة الشروع فىالعلوم ثمماںاتمنطنى يسحث عن الالفاظ على الوجه الكلى المتناول لجيع اللغات فتكون هذه المباحث مناسبة للمباحث لمنطقية فانها

## دلائل المعانى فلذا قدم السكلام في الدلالة فقال ( دلالة اللفظ

واستفادتها منظورا فيها من حيث انها دلائل المعانى أى لا من حيث انها مفردة أو مركبة ولا من حيث انها عرض ولا من حيث انها موجودة خارحا أو ذهنا و مهذه الحيثية اندفع مايقال ان الدلالة وصف الأُلفاظ ومرتبــة الموصوف مقدمة على مرتبة الوصف ٤ فــكان اللائق ذكر مباحث اللفظ قبل مباحث الدلالة . وحاصل الدفع أن اللفظ منظور له من حيث انه يدل على المعنى فالملتفت إليه فى الحقيقة إنما هو دلالته على المعنى لا غيرها فسكان تقديم الدلالة هو اللائق (قوله دلائل المعانى) أى أمور دالة على المعانى (قوله فلذا) أى فلا جل أن هذا الفصل حقيق بالتقدم لأجل ماذكر قدم الكلام الخ أى قدمه بالفعل فلا يقال انه كالتكرار مع قوله وهو حقيق الخ (قوله دلالة اللفظ) أى الوضعية فخرج باضافة دلالة اللفظ دلالة غير اللفظ بأقسامها الثلاثة ، و بتقدير الوضعية دلالة اللفظ العقلية والطبيعية . واعلم أنالدال إما لفظ أوغيره ودلالة كلّ منهما إما وضعية أوعقلية أوطبيعية ويقال لها أيضا عادية فالمجموع سستة فدلالة اللفظ الوضعية كدلالة لفظ رجل على الذكر الانساني ودلالته العقلية كدلالة اللفظ على لافظه لأن اللفظ عرض لا بدله عقلا من جرم يقوم به وهو المتلفظ به ودلالتمه الطبيعية كدلالة أخ على الوجع فان الطبع عنمد عروض الوجع يلجأ إلى النطق بذلك وأما دلالة غير اللفظ الوضعية كدلالة الاشارة المخصوصة كالاشارة بالرأس مثلا على معنى نعم وهو الاجابة أو على معنى لا وهو عدم الاجابة والعقلية كدلالة ملازمة الأعراض الحادثة للحرم على حدوثه لأن العقل يحيل قدم ملازم الحادث والطبيعية كدلالة صفرة الوجه على الوجل أى الخوف ودلالة حرته على الحجل: أي الحياء فان من طبع الشخص أن تحدث له صفرة في وجهه عنـــد الوجل وحمرة فى وجهه عنـــد الخجل ، ووجه انقسام الدلالة ِ لمــا ذكر أن الدلالة إما أن يكون للوضع مدخل فيها أولا فان كان له مدخل فيها فهى الوضعية فى اللفظ وغيره وان لم يكن للوضع مدخل فيها فان أمكن تنسيرها في نفس الأمر فهمي الطبيعية في اللفظ وغيره و إن لم يمكن نغيرها فهسى العقلية فى اللفظ وغيره فهذه سستة أقسام والمعتبر منها عند المناطقة قسم واحد وهو الدلالة اللفظية الوضعية فقسموها (١) ثلاثة أقسام مطابقية وتضمنية والتزامية وانما اعتبروها دون غبرها لعمومها وانضباطها وسهولة تناولها بخلاف الطبيعية فانها مخصوصة ببعض الأمور مع عدم الوثوق بانضباطها لامكان اختــلاف الطبائع وتناولها يتوقف على البحث عن مقتضى الطبع وقد

آمورقانونية متناولة لجميع المفهومات وربما يورد على الندرة أقوال مخصوصة باللغة التي دوّن بها هذا الفن لزيادة الاعتناء بها اه فعلم منه اختلاف بحثي أهل العربية والمناطقة عن أحوال الا الفاظ فان أهل للعربية والمناطقة عن أحوالها الشاملة لجميع اللغات أهل العربية يبحثون عن أحوالها الشاملة لجميع اللغات (قوله دلالة اللفظ) أضافها الفظ لما أن التقسيم الآبي إنما يجرى فيها دون غيرها من بقية الدلالات ولم يقيد بالوضعية لأن الوضع أخذ فصلا فيها ، وما قبل لوأراد اشتال التعريفات على الجنس القريب اعتبرقيد الوضعية ليس بشيء لأنه على تقدير أخذه في التعريف لا يكون جنسا بل هو فصل لأنه لا ممول فيه كما هو قاعدة الجنس

 <sup>(</sup>١) (قوله نفسموها الخ) والبيانيين اصطلاح آخر لأنهم يخصون المطابقية بالوضعية والتضينية والالترامية بالمقليتين لأن النصر ف فيهما بحكم العقل فالعقلية عندهم من الدلالات الثلاث عكس ما للمناطقة ،ه الصرنوبي .

(قوله تمام) ذكره فرعاية مقابله وهو قوله على جزئه وزيادة هــذه اللفظة تخرج من التمريف دلالة اللفظ على العنى البسيط كـدلالة لفظ نقطة على نهاية الحط فيـكون التعريف غبرجامع. وأجيب بأن تمـام لا تشعر بالتركيب كِممع حتى نخوج دلالة اللفظ على المعنى البسيط لأنه في مقابلة النقص عِخلاف جميع فانه في مقابلة البعض ، وفيه أنه ذكرها في مقابلة الجزء وحينتُ . فيكون دالا على التركيب فالأولى حذفه أو إبداله بعين (قوله اللفظ) الأولى أن يأتى بأداة التفسير لأنه تفسير لنائب الفاعل لاأنه نائب فاعل كما هو ظاهره وفيه إشارة إلى ان الصفة أو الصلة جرت على غير من هي له فيكان الواجب إبراز الضمير إلا أن يقال انه مشى على طريقة من يقول انه لابجب الابراز إذاكان الجارى على غبر من هوله فغلا و إيما بجب في الوصف (قوله على تمـام ما وضع له) أي على المعنى الذي وضعله بتمامه وعينه بحيث لايخرج شي مما اعتبره الواضع في مقابلته وسواء كان اللفظ (١)مشتركا أولاكان حقيقة أو مجازا فدلالة المشترك علىكل من معانيه مطابقة وكدا دلالة اللفظ على معناه المجازى كَعْلَالَةَ أَسْدَ عَلَى الرَّجْلِ الشَّجَاعِ ( قُولُهُ مَطَابَقَةً ) أي تسمى مطابقة : أي دلالة مطابقة وقوله لنطابق أى توافق وهو علة التسمية بالمطابقة. ( قوله كدلالة الانسان ) أى لفظ الانسان أى وكدلالة أسد على الرجل الشجاع وكـدلالة عين على الباصرة مثلا وكـدلالة النقطة على نهاية الخط ( قوله فالدلالة كون الشئ الخ) أى فاذا خطر ببالك إنسار يلزم منه العز بمدلوله الذي هوالحيوان الناطق أي فهطلق الدلالة سواء كآنت لفظية أو غبر لفظبة كانت عقلبة أو طبيعية أو وضعية مطابقية أو تضمنية (قوله على تمام ما وضع له) قيد التمام غير ضروري في التعريف بل إنما ذكر رعاية لما يقتضيه حسن التقابل مع الشقُّ الثاني ولم يعبر بجميع لاشعاره بالتركيب فلا يشمل المعني البسيط كالنقطة لا أنه دال علىالمجموع من حيث هو ﴿ قُولُهُ لَنْطَاقَ اللَّهُ ظُوالَّعْنَى ﴾ قيل المراد بتطابق اللهٰظ والمعنى عدم زيادة اللفظ على المعنى حتى يكون مستدركا أو المعنى عليه حتى يكون قاصرا، وفيه إنما ينطبق على المركبات دون المفردات (قوله فالدلالة ) نظر المحشى (٢) في النفر يع وأنه كان ينبغي تعريف الدلالة ثم تقسيمها ثم تعريف الوضع . وأجاب بعض بأن الفاء فصيحة أنصحت عن شرط مقدر منشؤه تعريف المصنف حيث أخذ فيه الدلالة والوضع أى إن أردت معرفة الدلالة لوقوعها جنساً في التعريف والوضع لوقوعه فصلا فيسه حتى لا يكون تعريفا بالمجهول فنقول الدلالة اه<sup>•</sup> (١) (قوله وسواءكان الفظ الح) فيراد بالوضر مايشدل التحقيق وهو مالابحتاج الى قرينة كالحقائق، والتأويل وهو مايحتاج لهما كالمجازات، والوضح الشخص كمصل المفردات والنوعي كالمشقات والركبات وسواءكان الوضع عاما لعام كوضع الحكلياتأوهاما لخاسكالموصولات وأسهاءالاشارة علىالتحقيق منأنها كليات وضعا جزئيات استعمالا خلافا للصَّنفُ أوخاصًا لحَاسَ كوضَ الأَعَلَامُ الشَخصَية ، ويشترط في الشَّتركُ وجود الفرينة حتى تسكون دلالته مطابقية (٢) (قول العطار المحتى) مراده به هنا وفيا يأتى يس و بالبعض ابن سعيد اه الشرنوني .

على تمـام ماوضع) اللفظ (له مطابقة) لـتطاش اللفظ والمعنىكـدلالة الانسان هيالحيوان الناطق فالدلالة

يسعب وكمدا العقلية فانهما نختص بمما بينهما لزوم عقلى والعقول تتناقض ولاننضبط أفهامها باعتبار

- AO -

الفاهمين وهى متوقفة على إدراك اللزوم وقد يكون صعب التناول بخلاف اللفظيـــة الوضعية فانها إنما تتوقف على الالحلاع على الوضع وهو سهل فكاما عرف الوضع انضبط فى أفراد الموضوع له

كون الشئ محالة لمزم من العلم به العلم بشيء آحر

الطبيعية والعلة في العقلية الهـ الشرُّو بي

اوالترامية والتعريف لمطلق الدلالة لالخصوص المطابقية التي همى قسم من اللفظية الوضعية كما يوهمه النفر بع بالفاء فكاللمناسب أن يقول والدلالة بالواو وقوله كون الشيء أي الدال لفظاكان أوغيره أمر وينسى على التعريف في أن الدال قبل حصول الفهم منه بالفعل لايسمى دالا على تعريف المتقدمين و يسمى دالا على تعريف المتأخرين. واعترض مذهب المتقدمين بأن الدلالة وصف الدال والنهم وصف للفاهم وحينتذ فبلزم على نفسيرهم نفسير ماهو وصف لأمر بمبا هو وصف لنعره ولذا فسرها المتأخرون بما علمت. وأجب بأن هذا الاعتراض علم نشأ من الاقتصار على جزء المركب حيث اقتصر على فهم وترك الجزء الآخو وهو من أمر فان الفهم الذي فسرت به العلالة فَهم مقيد بالمجرور بمن الذي هو الأمر الدال بمعنى أن الدلالة هي كون أمر يفهم منه بالفعل أمر آخر ولا شك أن الذي فهم منه أمر هو الأمر الدال لاغبره والذي اتصف به غيره إنما هو الفهم لأمر أي كونه فاهما له لا النهم منه أي كونه مفهوما منه فالشخص فاهم لامفهوم منه (قوله بحالة) الباء لللابسة أى كون الشيءُ مديسًا بحالة وهي العلاقة الني بين الدال والمدلول بحيثُ ينتقل منه إليــه بسبهما كالوضع في الوضعية واقتضاء الطبع في الطبيعية والعدلة في العقلية وقوله يلزم الخ خبر كون وأنما اشترط فى دلالة شيء على آخر أن يكون بينهما علاقة تقتضى أن ينتقل منه إليه لأنه لولا ذلك لدل على جميع ماعداه لأن الانتقال الىشىء دون آخو ترجيح من غير مرجح ( قوله يلزم ) أى بعد العلم بنلك الحالة و بعد العلم بالقرينة ليشمل دلالة الألفاظ على معانيها المجازية والمراد اللزوم السكلى أى يلزم من العلم مه فى جميع أوقات ذلك العلم العلم بشىء آخر فسلا ينفك عنه فى وقت من أوقاته والمراد بالعلم الأول والنانى الأدراك أعم من أن يكون تصوريا أو تصديقيا يقينيا أو عُبره لكن أن كان الم الشيء يفيد الم التصوري سمى ذلك الشيء دالا وان كان مفيدا للعلم اليقيني سمى ذلك اليقيمي لايميد علما يقيفيا ( قوله من العــلم به ) أي بذلك الشيء وقوله بشيء أخر هو المدلول

وقيه أنه يشترط في المعرف أن يكون معلوما من قبل لاأنه يذكر ثم تعرّف أجزاؤه ألاترى قولهم المعرف سيلزم من معرفته معرفة المعرف فهدفا ينادى باشتراط سبق معرفته على المعرف (قوله كون اللتى، بحالة الح ) لماكان هذا تعريفا المطلق الدلالة عبر بلفظ شيء حتى ينطبق التعريف على أقدام الدلالة كلها 6 و باء بحالة لللابسة فهي بمنى مع أي صاحبا لحالة وتالك الحالة هي العلم بالوضع في الوضيعة أو اقتضاء الطبيع في الطبيعية أو مجرد العقل في العقليسة وماقيل ان الحالة هي قوله يلزم من العلم به أخل عبد الحكم الدلالة وهي احدى هده الامور الذلائة ( قوله يلزم من العلم به ) قال عبد الحكم أى في الجلة كما هو المقرر من أن الحكم أن أطلق عن الجهة يتبادر منه الاطلاق العام أعني بعد العلم بوجه هو المقرر من أن الحدكم ان المالة عن الجهة يتبادر منه الاطلاق العام أعني بعد العلم بوجه (٧) قوله (نفسير للعالة) سيأتي له مايافيه من أنها العلاقة الن بين الدال والمدلول من الوضية والطبع في الوضية والطبع في العنون في الوضية والطبع في العلالة وهي الوضية والطبع في العلم المنافية من أنها العلالة الني بن الدال والمدلول من الوضية والطبع في العلم العرب في العرب في العلم العرب في العرب في العرب في الوضية والطبع في العرب في

(قوله والوضم) أى ومطلق الوضع كان وضع لفظ أو وضع غيره فهوتعريف لمطلق|لوضع لا لوضع

اللفظ إذ هُوَ جَمَلُ اللفظ بازاء المعنى فقوله جعل الشيء أي لفظا كان أو غيره وقوله بازاء أي بمقابلة

آخر وهو الموضوع له وقوله بحيث إذا فهم الأول أى بحيث إذا أدرك الأول وهو الموضوع أى

وعلم وضعه للشيء الذي جعــل بازائه وقوله فهم الثانى أي وهو الموضوع له واعترض بأن إذا

لايفهم مع أنه لابد في الوضع من فهم الشانى عند فهم الأول في جيع الأحــوال والأوقات فــكان المناسب ابدال إذا بكلما التي هيمن سور الايجاب الـكلى فتأمّل (قوله اذافهمالأولـفهم الثاني) أي

مع العلم بالوضع ( قوله ودلالته على جزئه) أي في حال دلالته على الـكل لافي حالة أخرى فالتضمن فهم الجزء في ضمن الـكل ولاشك أنه اذا فهم للهني فهمت أجزاؤه معــه فليس في دلالة التضمن انتقال من اللفظ الى المعنى ومن المهنى الى الجزء بل هو فهم واحد يسمى بالقياس الى تمـَّام المعنى مطابقة وبالقياس الى جزئه تضمنا بخلاف دلالة الا اترام فانه لابد فيها من الانتقال من اللفظ للمعنى ومن المغي الى اللازم ضرورة أناللازم لادخل له فى الوضع أصلا وهذا وجه من يقول إنالتضمنية وضعية والا لنزامية عقلية وذهب بعضهم الى أن فى دلالة التضمن انتقالا من اللفظ الى المعنى احمالا ثم الى أجزائه تفصيلاً ، و بحث فيه بأنه يُستلزم تقدم وجود السكل على وجود الجزء في الذهن مع اتفاقهم على تقدم الجزء على الـكل فىالوجودىن الذهنى والخارجي، و بأنه يستلزم فهمالجزءمرتين مرة في ضمن المركب وأخرى منفردا والوجدان يكذبه فالأقيس ماذهب اليه بعضهم من أن التضمن فهمالجزء في ضمن الحكل لابعد فهمه وقديجاب عن البحث الأول بأن تقدّم الجزء على الكلل. الوجودين محله اذا اعتبر فهمالكل بوجه لامن اللفظ وأما اذا اعتبر فهمه من اللفظ الذي وضع الكل ولم يوضع للجزء فلا نسلم تقدم الجزءكيف وهومخالف لوضع اللفظ للكل وأيضا فهمالكل من اللفظ إنما هوفهم آجالى والجزء لآيتقدم الاعلى الفهم التفصيلى ولذآ قالوا إنالنوع قد يحضرفالذهن ولايحضر الدلالة أعنى الوضع أواقتضاء الطبيع أوالعلية والمعاولية أوبااهلم بالقرينة ليشمل دلالة اللفظ على المغى الجازى واللزوم عبارة عن امتناع الانفكاك بين الشيئين بأن لايتخال بينهما أمر آخر سواءكان فىالتحقق فىوقت واحدكالانسآن والضحك أوفىوقتين مستعقبا لهكالنظرالصحيح والعلم بالنتيجة أوفى العلم بأن يعلما معا بأن يكون إحدهما متمقلا قصداوالثانى تبعا والا فاحضار أمرين بألبال محال كما فى المتضايفين والمدلول المطابق والتضمني والالنزامي أو يكون العلم بأحدهما مستعقبا للعلم بالآخر بلا فصل كما فى الدليل والمعرف واللفظ والمعنى والمراد بالعلم ههنا مجرد الالتفات والتوجه كما صرح به قدس سره في حواشي المطالع فلا يرد أنه يلزم أن لا يكون للفظ دلالة عند التـكرار لامتناع علم المعاوم اه هذه عبارته بنصها و بعض الحواشي بدد نظمها ومحما رسمها ( قوله والوضع جعلُ الشيء) عدل عن اللفظ للمموم في سائر الأوضاع وأما وضع اللفظ فانه ينقسم الى شخصيّ ونوعي وَكُلُّ مَنهِما يَنْسُمُ الى ثلاثة أقسام بيناها غاية البيان في حواشي شرح العصام على الوضعية ﴿ قُولُه بحيث إذا فهم الأول فهم الثانى ) أى علم والعلم فى الموضعين بمعنى الالتفات التصدى إذ لاينتقل

لملاهمال فتكون القضية معها فى حكم الجزئية فتقتضى أنه إذا فهم الأول يفهم الشانى تارة وتارة

والوضع جعل الشيء بازاء آخر بحيث اذا فهمالأول فهم الثانى

(و) دلالته (على جزئه )أى جزء المعنى الموضوع له (تضمن) لسكون الجزء فى ضمن المعنى الموضوع. له كدلالة الانسان على الحيوان أوالناطق (و)دلالته (على الخارج) عن المعنى الموضوع له (التزام) لسكون الخارج لازما للمعنى الموضوع له

الجنس بعنون تحسور النوع الحضور الاجملي لاالتمسيلي (قوله ودلالته على جزئه تضمن الخ) حاصله ألمك اذا قلت انسان فدلالته على الحيوان الناطق مطابقة ودلالته على أحدهما تضمن (قوله أى جزء المصنى الموضوع له ) أى حيث كان المعنى الموضوع له مركبا كيوان ناطق الذى وضع له افسان فدلالة المطابقية فانها تكون افسان فدلالة المطابقية فانها تكون فيذلك وفيالا جزء له كالنقطة والجوهر الفرد فتكون المطابقية أعم من التضمنية عجوما مطلقا وقوله تضمن أى تسمى تضمنا أى دلالة تضمن (قوله لكون الجزء الح) علة لنسميتها تضمنية وقوله كدلالة الانسان الموضوع للحيوان الناطق في حال اطلاقه على ذلك (قوله ودلالته على الخارج عن الموضوع له اللازم له لأن اللزوم شرط في محقق الالتراميسة على المترام أى دلالة الترام المورد المترام أى تسمى التراما أى دلالة الترام (قوله لكون الحارج الخ) علة لتسميتها دلالة الترام.

الذهن من حضور اللبظ تبعا الى المعنى المطابق ولا من المعـنى المطابق الحـاصل تبعا الى المعنى الالتزامى لأن إحضار الملزوم شرط فى الانتقال آلى اللازم وأن المواد بالمزوم الاستعقاب فلا يرد لزوم " الالتفات الى شبتين في آن واحــد ولايصح الجواب بأنه يجوز أن يكون الا لنفات الى أحدهما بالاحضار والى الآخر بالتبـع وماقيل انه يشكل بمـا اذا كان المعنى ملتفتا اليــه لأنه يلزم الا لتفات الى الملتفت اليه فوهم اذلايشك أحد فى أنه كلما سمع اللفظ الموضوع لمعـنى يلتفت الذهن اليه والا لتفات الثاني غير الأول اه عبد الحكيم وبه تعسلم ماقيل هنا ( قوله على جزئه ) قيل وان لميعلم ذلك الحزء بعينه كما اذا علم أن اللفظ موضوع لشيء معين وغيره ولم يعين ذلك الغسير بعينه وهو مفهوم في ضمن السكل المطابق فتسدير اه . أقول تدبرناه فوجدناه غير معقول فان الدلالة متفرعة على الوضع و بعد العسلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعسنى المركب ومعلوم ارتباط أحد الجزأين بالآخر كيف يقال ماذكر والواضع حكيم فكيف يضع لفظا لمعنى مركب جزؤه الثانى غير معين لوجوب تعين الموضوع له حالة الوضع وأبيشا هذا مناف لنرض وضع الألفاظ وهو افادة المعانى واستفادتها (قوله على الحيوان أوالناطق) أى دلالته على واحد من هذين على انفراده لاعلى المجموع والاكان مطابقة ولذلك عطف بأو (قوله وعلى الخارج) لم يقيده باللازم وقال بعده ولابد من اللزوم عقلا أوعرفا الخ تنبيها على أن الازوم شرط لتحقق الدلالة الا اتزامية لافصل فلايبطل كون حصر الدلالة في الثلاث عقليا بتجويز دلالته على خارج غير لازم زاد الجلال الدواني ولودخل فى مفهومه لغا الاشتراط قاله بعض الحواشي . وتحرير المقام أن الدواني قال حصر الدلالة الوضعية في الثلاثة عقلى فان اللزوم شرط تحقق الدلالة الالتزامية وليس معتبرا فى حدّها اه ووحهه أبوالفتح بأن العقل يجزم بالحصر بمجرد ملاحظة مفهوم هذه القسمة قال وأورد عليه أنه إنما يكون عقليا ان لم تقيد مفهومًا نها بقيد الحيثية كما وقع في عبارة المتأخرين واشتهر بيانه "بين المحسلين فلا يكون. عقليا بل استقرائيا لجواز أن يدل لفظ على جزء الموضوع له لالكونه جزءا منه بل الكونه لازما

كدلالة الانسان على قابل العلم وصنعة الكتابة فان القابلية المذكورة خارجة عن المعنى الموضوعله النتها لازمة له هكذا وقع في كتب القوم ،

(قوله فان القابليّة المذكورة ) أى القابليّة اصنعة العلم والكنتابة أى الكون قابلا لهمـا وقوله خارجة عن المعنى الموضوع له أى خارجة عن المعنى الذى وضع له لفظ انسان وهو حبوان ناطق (قوله هكذا وقع الح:) أى وقع التمثيل للدلالة الااتزامية فى كـتــ القوم كـهذا أى كـهذا التمثيل

لجزء الموضوع له كما إذا وضع لفظ بازاء مفهوم مركب من الملزوم واللازم أو لـكونه جزءا لجزء الاعتبارات التي ذكرها قال وجوابه أن قيد الحيثية ههنا بمعنى التعليل المتعلق بنفس الوضع وباق القيود لتعيين ذلك الوضع المعلل به كما هو المتبادر من عبارة صاحب الكشف والكانبي لا بمعنى التعليل المتعلق بالوضع مع باقى القيود . وحاصــل التعريفات أن المطابقــة دلالة اللفظ على معنى بواسطة الوضع الذي ذلَّك المعسى تمام الموضوع له بذلك الوضع والتضمن دلالة اللفظ على معنى بواسطة الوضع الذى ذلك المعسنى جزء الموضوع له بذلك والالتزم دلالة اللفظ على معنى بواسطة الوضع الذي ذلك المعنى خارج عن الموضوع له بذلك الوضع ولانحفي أنه على هذا لايتصور واسطة بين الأفسام الثلاتة والوسائط المذكورة مندرجة تحتها قطعا ضرورة أن مايتعلق بنفس الموضوع له مندرج فى مفهوم المطابقة ومايتعلق بجزئه مندرج فى مفهوم التضمن ومايتعلق بخارج الموضوع له مندرج في مفهوم الا لتزام ثم قال فظهر أن قوله فان اللزوم شرط تحقق الدلالة الالزامية الح كلام حق ليس فيه أثر للاهمال كما توهمه بعض الشارحين اه وفي حاشية مبر زاهد أن المعتبر في حد **د**لالة الالنزام هو الخروج بدون اعتبار اللزوم وهو عبارة عن عدم العينية والجزئية فيكونحصر الدلالة الوضعية اللفظية في الثلاث عقليا فإن الحصر العقلي هو أن يكون دائرًا بين النفي والأثبات سواء كان عنوان النني مذكورا فيه أولا . فان قلت لابد في حدود الدلالات الشــلاث من اعتبار الحيثيات على ماذ كروًا في جواب النقض المشهور وحينئذ لا يكون الحصر عقليا . قلت المعتبر في حد الالتزام حمثمة العينية والجزئية لاحيثية عدم العينية والجزئية وهوكاف في جواب النقض المشهور اه وقوله سواء كان عنوان النني مذكورا فيهأولايعني أنه لايشترط تردده بالنني والاثبات وان كأن الأكثر فيه ذلك فان أريد ترديد الحصر هنا بين النفي والاثبات قيل في توجيه الحصر دلالة اللفظ إما على نفس الموضوع له وهي المطابقــة أولا وحينتُــذ إما أن يكون على جزئه وهي التضمن أولاوهي الالتزام فان العقل بجزم بالانحصار بمجرد ملاحظة القسمة كما قلفا وأجاب عبدالحمام أيضا بأن قيــد الحيثية إنما اعتبر لتسلا يلزم تداخل الأقسام لا لاخراج فرد من الدلالة اللفظية الوضعية من الأقسام الثلاثة ثم قال بعدأن أورد على الحصر أمورا ان ورود هذه الشكوك على الحصر المذكور لاينافى كونه عقليا لأن البديهي قد تنطرق إليه الشبهة بواسطة عدم تحرير الطرفين كا هومناط الحكم اه (قوله كدلالة الانسان على قابل العلموصنعة الكنابة) لومثل بلزوم البصرللعمي اسكان جار يا علىماهوالمختار من أن العتبر هو اللزوم البين بالمعنىالأخص واستغنى عن البحث الآتى وجوابه ولعله إنما مثل بماذكره تبعا لما وقع من بعضَهم لينبه على مافيه منالبحث وألجواب تنبيها للطلاب كما يشير لذلك قوله وهذا البحث وأن كان الخ (قوله هكذا وقع في كتب القوم) المشار إليه

وفيه بحث لأن القابلية المذكورة لاتصلح مثالا للمدلولالالتزامى إذلايلزم من تصور معنى الانسان تصورها على مالايخنى ، و يمكن أن يجاب عنه بأن اللزوم بين الانسان والقابلية المذكورة هو اللزوم البين بالمعنى الأعم وهو أن4 يكون تصور الملزوم فقط كافيا فىجزم العقل باللزوم

الصادر منه وهو التمثيل بدلالة الانسان على قابل العلم وصنعة السكتابة (قوله وفيه بحث) أي فها وقع في كتب القوم من التمثيل لدلالة الالترام بقابلية العلم وصنعة السكتابة ( قوله إذ لايلزم الخ) أَى وذلك لأنه قد يتصور معنى الانسان وهو حيوان ناطق ويغفل عن كونه قابلا للعلم وصنعة الـكتابة مع أنه لابد في دلالة الالتزام من لزوم تصور المدلول الالتزامي لتصور المدلول المطابق وحينئذ فلا ملازمة بينهما فلا يصح التمثيل بما ذكر (قوله ويمكن أن يجاب عنه) أى عن هذا البحث بأن اللزوم الخ . وحاصلهذا الجواب أنا لانسلم أنه لاملازمة بينهما بل القابلية المذكورة لازمة لمنى الانسان لرّوما بينا بالمنى الأعم ، وحيثة فيصلح أن يكون مثالا للملول الالتزاى بهذا الاعتبار وقضية كلام الشارح أن بين اللزوم البين بالمعنى الأعم واللزوم البين بالمعنى الأخص تباينا وهو طريقة ، وهناك طريقــة أخرى وهي أن اللزوم البين بالمعني الأعم هو الذي اذا تسور الملزوم واللازم جزم العقل باللزوم أعم من كون الجزم باللزوم متوقفا على تسور اللازم أم لا وأن اللزوم الدين بالمعنى|الأخص كما ذكره الشارح وعلى هذا فبينهما عموم وخصوص مطلق وعلى الطريقة الأولى الني مشي عليها الشارح مشي صاحب الشمسية وعليها فالتسمية باللزوم البين بالمعنى الأعم وباللزوم البين بالمعنى الأخص تسمية اصطلاحية وليس المراد بالأعم وبالأخص الأعم والأخص بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين . والحاصل أن اللزوم إما غير بين و إما بين واللزوم البين تحته فردّان لزوم بين بالمعنى الأعم ولزوم بين بالمعنى الأخص ﴿ قُولُهُ بِأَنِ اللزومِ بين الانسان ﴾ أي بين معنى الانسان ﴿ قوله وهو ﴾ أي اللزوم البين بالمعنى الأعم أن لا يكون الخ أى وهو ذو أن لا يكون الخ أى اللزوم المذكور هو الموصوف بعدم كون تصور الملزوم فقط كافيا في جزم العقل به لانفس عدّم الـكونية المذكورة كما هو ظاهره ولو قال ما لا يكون تسوّر الملزوم كافيا في جزم العقل به بل لابد الخ كان أظهر وأخصر .

التمثيل المدكور وجعله مشبها به وانكان عين المدكورها لما أن الألفاظ أعراض تنشخص بتشخص عالم فا تتعدد بهذا الاعتبار ودعوى قوة المشبه به في وجه الشبه متحققة هنا لما أن الصادر عن القوم لأسبقيته متقرر في الأذهان فقوى بهذا الاعتبار (قوله وفيه ) أى التمثيل المدكور بحث وذلك البحث هو عدم مطابقته للشلبه ، ثم الظاهران هذا البحث من قبيل المعارضة لدعوى ضمنية كأن الممثل قال ان المثال صالح للدلول الالتزامى فعورض بقول الشارح القابلية المذكورة لا يصلح مثالا المخ وذكر دليل هذه الدعوى مقتصرا على ذكر الصغرى وطوى السكبرى والنتيجة ونقر يرالقياس هكذا: القابلية المذكورة لا يتلوم متسورها وكل ماكان كذلك لا يصلح مثالا المدلول الالتزامى بنتج القابلية الذكورة لا تصلح مثالا المدلول الالتزامى بنتج القابلية المذكورة لا تصلح مثالا المدلول الالتزامى بنتج القابلية الذكورة على أن المعتبر هوالمؤوم البين بالهنى الأخص. وعاصل ولذلك قال كالا يحفى وأما السخرى فظاهرة

بين اللازم والملزوم بل لابد فيه من تصوّرهما حتى يحصل جزم العقل باللزوم بينهما واللزوم بهذا المعنى بين المعنى الموضوع له و بين القابلية المذكورة ظاهرلامرية فيه فان العقل بعد تصوّرالانسان والقابلية المذكورة لايتوقف في اللزوم بينهما

( قوله بين ) ظرف لقوله اللزوم ( قوله بل لابد الخ ) وذلك كازوم مغايرة الانسان للفرس فاذا

تصور الانسان والمغايرة المذكورة جزمالعقل بلزومها له ولا يكفي في جزم العقل بلزومها تصور الانسا**ن** فقط لجواز الغفلة عن الفرس وعن مغايرة الانسان لهـا فلا يحصل الجزم باللزوم ( قوله جدًا المعني ) أى المتلِيس مهذا المعـني وهو البين بالمعني الأعم ( قوله المعـني الموضوع له ) أي الدي مضع له لفظ انسان وهو الحيوان الناطق ( قوله القابلية المذكورة ) أى قابليةً الانسان للكتابة والعلم وقوله لا مرية فيه أي لاخفاء فيه تأكيد لقوله ظاهر ﴿ قُولُه ظَاهُر ﴾ خبر عن قوله واللزوم وحيث كان ظاهرا لاخفاء فيه فيـكون قوله فان العقل الخ تنبيها لا دليلا. فان قلت إنه لاينبه الا على فلذا نبه عليه ﴿ قُولُهُ لَا يَتُوقُفُ فِي اللَّزُومُ بِينِهُما ﴾ أي بليجزم العقل باللزوم بينهما هدا وما اقتضاه كلامه (٦) من أن اللزوم الـكائن بين كل من قبول العلم والـكتابة و بين الانسال ليس بينا بالمعنى الأخص بل بالمعـني الأعم فهو مسلم بالنسبة لقبول السكتابة لابالنسبة لقبول العلم إذ هو لازم بين بالمعنى الأخص وذلك لأن الانسان معناه حيوان ناطق والناطق معناه المتفكر بالفوة فاذا لاحظت الانسان بهذا المعنى جزم العقل بلزوم قبوله للعلم لزوما بينا بالمعنى الأخص واذا لاحظت الانسا**ن** بهذا المعنى فلا مجزم العقل بلزوم قبول الكتابة له بل لابد من تصورك زيادة على ذلك الـكتابة بأنها الحركة المخصوصة المبفية على التأمل والروية الجواب الآتى منع السكعرى بسندكفاية اللزوماليين بالمعنى الاعم فيصحة التمثيل بممادكر لدالة الالعزام سواءكان فيضمن|الفرد الأخص أولا (قوله بل لابد فيه من تصورهما) أبي بهذا الاضراب لسكون مفهوم اللزوم ثبوتيا على مافسره به القوم ومفهوم قوله قبله هوأن لا يكون تسور الملزوم فقط سلبيا عخالف لتعبيراتهم فالمفهومات لمتختلف الاجهذه الحيثية وقول من قال لم يكتف عن الاضراب بماقبله لاحبال أن يكون لابد من تصورا للزوم واللازم أوالملزوم فقط لايصح لأن الاحبال الثانى منفي مع قيده فتعين أن<sub>ا</sub>لمثبتالأول وهوع**ينالاضراب .** فان قلت اللازم البين.بالعنى الأخص.هوأن.يكون ت**سور** 

الجواب الآتى منع السكبرى بسندكفاية المازوم البين بالمعنى الاعم في صحة الممثيل بماد فر ابدالة الالعرام سواء كان في ضمن الفرد الأخص أولا (قوله بل لابد فيه من تصورهما) أبى جهذا الاضم السكون مفهوم اللزوم ثبوتيا على مافسره به القوم ومفهوم قوله قبله هوأن لا يكون تسور الملزوم فقط سلبيا كناف لتعبيراتهم فالمفهومات لم تحتلف الاجهذه الحيثية وقول من قال لم يكتف عن الاضراب بحاقبله لاحمال أن يكون لابد من تصور الملزوم واللازم أوالملزوم فقط لايسح لأن الاحمال الثاني منفى مع قيده فتعين أن المثبت الأول وهوعين الاضراب . فان قلت اللازم البين بالعنى الأخص هوأن يكون تصور وأجاب المحتى بأن معنى كونه أعم أنه كل كان تسور الملزوم كافيا كان تصور الملزم والملازم كافيا كان تصور الملزم والملازم كافيا علم الاحتياج الى وسط وهو المقترن بلائه في قولنا مثلا العالم حادث لانه ستغير والمراد بكونه كافيا عشم ماهو الشائع من أن النسب في المفردات باعتبار المفهوم فالمهومان متمانان وهذا عكس ماهو الشائع من أن النسب في المفردات باعتبار المفهوم وفي القضايا باعتبار المنحق وقباب المعض بأن معني قول الشارح من أن النسب في المفردات باعتبار المفهوم وفي القضايا باعتبار المنهوم هوالمن متعانان وسط والمن سوراللازم أو تصور لابه قال وهذا وجه عمومه اه وقدعلم أن البين هو مالايفتقر الي وسط والى تصور اللازم المهوم المن المنازم من الناس كي يحل كل واحد منها لازما بالمني الأعم حتى يرد عليه به بنا بل يجوع الانتين هو اللازم الين بلعن الأعم بدليل قوله بل لابد من ته وهما اله المفرنو بي وسط بهنا بل يجوع الانتين هو اللازم الين بالمني الأعم بدليل قوله بل لابد من ته وهما اله المفرنو بي و

واعلم أن هذا الجواب حسن الا أنه يوجب اعتبار اللزوم البين بالمعني الأعم في الالعلة الالتزامية لكنه مختلف فيه بل المحققون<sup>(1)</sup> على أن هذا اللزوم غير معتبر والمعتبر هو اللزوم البين بالمعنى الأخص وهو الذي يكني فيه

(قوله حسن) أي لأنه يدفع البحث المذكور (قوله الا أنه يوجب اعتبار اللزوم الخ) أي بحيث يكون كافيا فيها وقوله آكمنه أى انحتبار اللزوم البين بالمعنى الأعم فى الدلالة الالتزامية مختلف فيه فبعضهم قال به و بعضهم قال بعدمه وأن المعتبر فيها انما هوالبين بالمعنى الأخص ودفع الشارح

بالاستدراك المذكور توهم أن ما اقتضاه الجواب المذكور من أن اعتبار اللزوم البين بالمغنى الأعم فى الدلالة الالتزامية أمر متفق عليه ( قوله بالمعنى الأعم ) أى المتلبس بالمعنى الأعم من التباس

الـكلى بجزئيه (قوله بل المحققون) إضراب انتقالى (قوله بالمعنى الأخص) أى كازوم البصر للعمى فانه لازم له لأنه متى تصوّر العمى الذي هو الملزوم تصور اللازم الذي هو البصر لأنه مآخوذ فى تعريفه ولابد من معرفة كل جزء من أجزاء النعريف حتى يعلم المعرف ( قوله يكفي فيه ) أي

فى جزم العقل باللزيم وهذا الحار متعلق بقوله يكنى وكذلك قوله فى جزم الخ لكن الثانى تعلق به بعد التقييد والأول تعلق به مطلقا فلايرد أن فيه تعلق حرفى جو متحدين معنى بعامل واحد . واعلم أنه على ماذ كره فى تعريف الأخص والأعم لايتأتى خصوص ولا عموم بل عليه يكونان متباينين وأما ماذكرناه فالخصوص والعموم عليه ظاهر كماعلم فالأعمية<sup>(٧)</sup> في الأفراد لافي المفهوم فاذا

كان تصور الاثنينية كافيا في جزم العقل باللزوم بين الاثنين والزوجية على ما قاله فن باب أولى في الكفاية اذا تصورهما لكن حينئذ يكون اللزوم أعم وأما فى القابلية فلابد فى جزم العقل باللزيم من تصور الأمرين ولا يكنى تصور الملزوم فى اللزوم فقد وجد الأعم بدون الأخص وغير البين ما افتقر اليه سواء كان الوسط واحدا أو متعددا كما في السكمايات السكتيرة الوسائط

( قوله هذا الجواب حسن ) أي من جهة كونه أبطل المعارضة بمنع مقدمة دليلها ( قوله الا أنه يوجب اعتبار اللزوم الح) بحث فيه المحشى بما حاصله ان أراد اعتباره في الاشتراط فلا ضرر فيه لما صرح به الفنارى في شرح ايساغوجي بأن اشتراط الأخص يوجب اشــتراط الأعم لعدم تحقق الأخص بدون الأعم فيـكون المعنى الأعم أيضا شرطا والتمثيل له لا للاخص و بهذا القدر يسح التمثيل فاماكفاية المعنى الأعم لكرون الالتزام مقبولا وعدم كمفايته فبمحث آخر فيه خلاف بين الامام والجهور وان أراد اعتباره في الكفاية فلبس في التمثيل ما يقتضيه

(١) ( قول الشارح بل المحققون الخ) يأتى في العطار عنالهروى عند قول المصنفِ . ولابد من المزوم عقلا أوعرفا أنه لا يسوغ اَسقاط النزوم العرفي من الاعتبار والا لزم خروج المجازات والكنايات المعتبرة فيالمحاورات مع افضائه الى ضيق فى أمر الدلالة الالتزامية يأباه عموم قواعد الفن آه . قان قيل ان العرف يختلف بحسبـالعادة ردبأنالدلاة الوضعية تختلف باختلاف الأوضاع ولميقلأحد بسقوطها عنالاعتبار بهذا الاختلاف وعليه فالتحقيق

مذهب الامام من اعتبار اللزوم البين بالمني الأعم من باب أولى حيث اعتبر النزوم العرفي . (٢) ( قول المحمدي فالأعمية في الأفراد الخ) أي فكلما تحقق اللازم البين بالمعني الأخس تحقق اللازم البين بالمعني الأعم وهذا لا يناق اختلافهما فىالمفهوم َسَأَن كل عام وخاس وقوله (على ما قاله) يريد أن التمثيل بالزوجية لايلائم

الممثل له اذ هو من قبيل البين بالمعنى الأعم كما سيوضحه اھ الشرنوبي .

تصوّر الملزوم فقط في جزم العقل باللزوم فالصواب أن يمثل بزوجية الاثنين وهذا البحث و إن كان مناقشة في المثال وهو ليس بدأب الطلاب إذ يكفي في التمثيل الفرض سواء طابق الواقع أو لا لكن غرضنا من إيراده التنبيه على أن العتبر في الدلالة الالترامية أيّ لزوم ، ثم الدلالة الالترامية لما كانت دلالة اللفظ على الخارج

(قوله فالصواب الخ) تفريع على قوله بلالمحققون (قوله بزوجية الاثنين) أى لأنا إذ تصورنا الاثنين نتصورالزوجية ولكن قديقال لايلزم من تصور الاثنين تصور الزوجية فضلا عن جزمالعقل بلزومها لها لأنه قد يغفل البال عن تصور الزوجية كذا أورده عج وحينتُذ فالأولى التمثيل بدلالة العمي على البصرلاً نه يلزم من تصورالعمي تصورالبصر (قوله واتيانه (١٠) بدل التفريع بالعطف(قوله وهذا البحث وان الخ) جواب عمايقال ان هذا البحث بحث في المثال وهو ليس من دأب المحصلين وقوله و إن كان الواو للحال (قوله بدأب) أى بعادة الطلاب جعطالب (قوله إذ يكفى فىالتمثيل الخ) علة لقوله وهو ليسالخ (قوله الفرض) أي التقدير أي تقدير الصحة (قوله ايراده) أيالبحث (قوله التنبيه علىأن المعتبر) أيعلىجوابأن الخ وجوابه المعتبرهو اللزوم البين بالمغي الأخص" (قوله أيّ لزوم) مبتدأ مؤخر وقوله العتبر خبر مقدم وهذه الجلة خبر أن واسمها ضمير محذوف ﴿تنبيه﴾ أورد على حصر الدلالة اللفظاية الوضعية فىالدلالات الثلاث التىذكرها المصنف دلالة العام على بعض أفراده كدلالة عبيدى من قولك جاء عبيدى على زيد فانها ليست مطابقية لأنزيدا ليستمـام المعنىالموضوع/ اللفظ ولا تضمنية لأن زيدا جزى لاجزء ، ولا الترامية لأنه ليس خارجا عن الوضوع له . وأجابَ بعضهم بأنها مطابقية لأن جاء عبيدى فىقوّة قضايا بعدد أفراده أى جاء زيد وجاءعمرو الخ، والحق أنها تضمنية لأن زيدا وان كان جزئيا باعتبارذاته إلاأنه جزء من الهيئة المجتمعة من الأفراد الدال عليها اللفظ ولا يلزم من كون الشئ في قوّة الشئ أنه يدل دلالته ( قوله لكن غرضنا الخ) هو واقع موقع خبر المبتدا الذي هو قوله وهذا المبحث وأصل الكلام وهذا البحث و إن كان مناقشة في المثال لابأس به وانما يكون به بأس إذا لم يكن غرضنا به شيئا لكن غرضنا به التنبيه الح ونظير هذا قولك زيد وان كان غنيا لكنه بخيل أى زيد وان كان غنيا لا يعطى شميثا فيحسب له وانما يعطى شيثا إذا لم يكن بخيلا لكنه بخيل (قوله لما كانت دلالة اللفظ على الخارج) أي على المعنى الخارج عن الموضوعله

(قوله تصور الملزوم فقط) أي ولا يحتاج لتصــور اللازم بل يكون تصور الملزيم مقتضيا لتصور اللازم ومستدعيا له فيحصل الأول قصدا والثانى تبعا ولا يمكن الانفكاك بينهما على ماتقدم شرحه ( قوله فالصواب أن يمثل ) مرتبط بقوله بل المحققون ثم ان أخــذ الانقسام بمتساويين وسطا غير ضار في كون اللزوم بينا لأنه لا يغيب عن الذهن متى تصدور الملزوم فهو كالقصايا التي قياساتها معها ( قوله دلالة اللفظ على الخارج ) أى المعنى الخارج عن المعنى المطابق أى الذى لم يعتبر وضع اللفظ له وليس المراد بالخارج ماهو خارج الذهنكا قد يتوهم. واعلم أن مذهبالكثير من المحققين منهمالشيخ الرئيس<sup>(٢)</sup>والفارابي والقطب الرازي أن الألفاظ موضوعة للصور الدهنية من حيث هي ذهنية لأنها المسلوم بالذات لا الأمر العينى بمبا هوعينى وإلا لانتنى العلم بانتفائة وفيسه بحيث لأنه لو أر يد بكونه معاوماً بالذات أن يرتسم بالذهن فى الذات فهو ليس بواجب لاحين الوضع ولاحين

(١) هذه الكامة ليست موجودة بنسخ الصرح التي بأيدينا اه مصحعه . (٢) هو ابن سينا.

واللفظ لا بدل على كل أمر خارج و إلا لزم أن يكون كل الفظ موضوع لمعنى دالا على معان غير متناهية وهو باطل

سواه كان ذلك الخارج وجوديا كالحياة اللازمة للعملم أو عدميا كعدم الفرس اللازم الانسان أو اعتبار ياكالأبوة اللازمة للبنزة (قوله واللفظ) أى والحال أن اللفظ لا يدل على كل خارج عن المعنى الموضوع له (قوله و إلا لزم الحي) أى و إلا بأن دل اللفظ الموضوع لمعنى على كل أصبخارج والحال أن الألفاظ الموضوعة متساوية في كونها موضوعة لزم أن يكون كل لفظ موضوع دالا على معان غير متناهية أى واذا بطل اللازم بطل المقدم وهودلالة اللفظ على معان غير متناهية أى واذا بطل اللازم بطل المقدم وهودلالة اللفظ على كل خارج بل لا بد من شرط فقوله فلا بدالج تفريع على بطلان اللازم المرتب عليه بطلان المقدم ألى تفريع على بطلان المقدم أى لمدم المقدم أى لا بد من شرط فقوله لا بدس عندنا لفظ يدل على معان غير متناهية : أى لعدم الاتفات عند اطلاق لفظ منها إلى المنا المقدم النير المتناهية لا إجالا ولا تفصيلا

الاستعمال و يكني حصوله بوجه ما كما ترى في الوضع العام للموضوعله الخاص، و إن أريد به أنه يلتفت اليه بالدات فيجوز أن يكون الأمم الخارجي أيضا كذلك ، وذهب المحقق الطوسي والقطب الشيرازى والتفتازانى والدوانى وغيرهم من الحققين إلى أن الألفاظ موضوعة بازاء الأمور الخارجية لأنها المتلفت اليها بالدات وهو من ضروريات الموضوعله بخلاف الصور الذهنية فانها مرآة لمشاهدتها وذهب بعض الأفاضل إلى أن الألفاظ موضوعة للعانى من حيث هي هي لا للصور الذهنيــة ٍ أو الخارجية لما أن مناط التصلم والتعليم المحتاج اليهما فى التمدن إنما هو المعانى مطلقاً لا الخصوصيات الذهنية أو الحارجية فانها ملغاة والحق هو هذا لأن الوضوع له فى الحقيقة نفس الشيء من حيث هو عينيا كان أر ذهنيا سواء كان حاصلا في الذهن بنفسه أو بوجه ما لا الشي من حيث الاكتناف بالعوارض الذهنية أو الخارجية فان كثيرا من معانى الألفاظ ليست بموجودة فى الحارج وكشيرا منها ليست فيالأذهان كافظ الله سبحانه وتعالى وليس في وضع الألفاظ تفاوت وفي حاشية مير زاهد القول بأن الألفاظ موضوعة بازاء الأمور الخارجيــة ظاهر البطلان لائن كثيرا من معانى الألفاظ ليست موحودة فى الخارج وليس فى وضع الألفاظ تفاوت وأن الموضوع له يجب أن يكون معلوما بالذات والغير الخارج معاوم بالعرض لابالذات والاينتنى العلم بانتفائه فيصرف هذا القول عنالظاهر بأن المراد بالمعنى الخارجي نفس الشيء مع قطع النظر عن ٰكونه فى الفهن اهـ ( قوله واللفظ لا يدل " ) أى اللفظ الموضوع لأنه المحدث عنه (قوله والا لزم) قياس استثنائي تقريره هكذا: لودل اللفط على كل خارج لزم أن كل لفظ موضوع لمهنى دال على معان غير متناهية والتالى باطل فبطل المقدم فثبت نقيضه وهو الم**دعى وكل**مناللازم و بطلانالتالى ظاهر . قال الفاضل عبد الحسكيم لو**دل** اللفظ الموضوع على كل أمر خارج والحال أن جيع الالفاظ الموضوعة متساوية في كونها موضوعة لزمأن يكون كل لفظ دالا على معان غير متناهيــة لشمولهــا الموجودات والمعدومات تفصــيلا وإجمالا لخروجها عن الموضوع له وهوظاهر البطلان لعدم الالتفات عند إطلاق لفظ منها إلى.

فلابد للدلالة على الحارج من شرط أشار اليه بقوله (ولابد) فى الدلالة الالتزامية (من اللزوم) بين مسمىاللفظ والحارج إما (عقلا) كاللزوم

(قوله فلابد الح) تفريع على قوله وهو باطل أى فعلم أنه لابد للدلالة على الخارج من شرط أى من أم يتعلق به ثم ان المناسب لقوله ثم الدلالة الالتزمية لما كانت الح أن يقول فلابد للدلالة الالتزامية من مرسوط وهو اللزوم الذهبي أى كون الأمم الخارجي لازما للعني الموضوع له اللفظ في الدهن بحيث يلزم من ادراك المسمى ادراك وانحا اشترط هذا الشرط في دلالة الالتزام الأنه لو لم يوجد هذا الشرط امتنع فهم الأمم الخارجي من اللفظ فل يكن اللفظ دالاعليه اذلوكان دالا عليه لفهم والفرض امتناع الفهم (قوله أشار الح) جواب لما (قوله عقلا) أى لزوم عقل فيكون عقلا مفعولا مطلقا أو لروما عقليا فيدون عالا أومن جهة العقل فيكون تميزا وكذا يقال في عرفا واللزوم الدقلي هو اللزوم الدهني على الذهني على ماهد الخارجي فيشمل المبين بقسميه وغير المبين

المعانى الغير المتناهية لااجمالا ولا تفصيلا اه وبهذا ظهر سر عدول الشارح عن الظاهر وهو قوله والالزم أن يكون دالا إلى ماذكره لما أن جميع الألفاظ متساوية فىذلك فنبَّه بالعدول عليه ﴿ قُولُهُ فلابد للدلالة على الخارج الخ) قال عبد الحكيم في نظيره متفرع على ماتقدم باعتبار العلم كافي قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمناللة أىفعلمأنه لابد للدلالة علىالخارج من شرط أىمن أمر مايتعلق به وجودها على ماهو المعنى اللغوى للشرط لا مايتوقف عليه وجودها اذ الدايل لايساعده اه قال بعض الحواشي ولايذهب عليك أن اللزوم اذا لم يتوقف وجود دلالة الالغزام عليه يكون الخروج عن المعنى كافيا فيها و يعود المحذور المذكور فالظاهر أن الشرط بذلك المعنى فليتأمل ( قوله من شرط) وأما الدلالة على المعنى الموضوع له أعنى المطابقة فيكني فيها العلم بالوضع ولو فى المشترك فانه اذا سمع اللفظ المشترك ينتقل ذهنه لملاحظة معانيه بأسرها فيكون اللفظ دالا عليها مطابقة وعدم عامه بمرادالمتسكام غير قادح فان كون المعنى مرادا للتسكام ليسمعتبرا فى دلالة اللفظ عليه فان الدلالة هى الفهم وهذه المعانى مفهومة من اللفظ عند اطلاقه وأماكون بعضها مرادا للمتكلم أولا فشئ آخر ولذلك احتاج المشترك الى قرينة تعين|المراد منه ، وأما الدلالة النضمنية فلا تحتاج أيضا إلى اشــتراط لأن اللفظ اذا وضع لمعني مركب كان دالا على كل واحد من أجزائه دلالة تضمنية لأن فهم الجزء لازم لفهم الكل المركب ولا يمكن أن يكون اللفظ موضوعا لخصوصية معني مركب من أجزاء غير متناهية حتى يلزم دلالة اللفظ الواحد على أمور غير متناهية حتى يلزم كونه دالا بالمطابقة على مالا يتناهي اه ملخصا من السيد ( قوله ولابد في الدلالة الالتزامية) المناسب لسوق المتن أن يقول ولابد فى الالتزام ولماوطأ به الشارح أن يقول ولابد فى الدلالة على الخارج (فوله مسمى اللفظ) أراد به مايع المدلول الحقيقي والمجازى وفي شرح مختصر السنوسي وحواشيه تخصيص المسمى بالاول وهو ظاهرلان الجازليس فيه تسمية بل استعمال (قوله اما عقلا) أى فى العقل بأن يكون المعنى المطابق متى تصور قصدا حصل المعنى الخارجي اللازم ولاينفك عنه بين الاثنين والزوجية فانه بحسبالعقل ولايشترط اللزوم الخارجى لانه لوكان شرطا لميتحقق الالترام مدونه وايس كمذنك فان العمى

(قوله بين الانتين والزوجيه) اى فحى تعقل الاثنين تعقل الزوجية كما آشار له بقوله فانه أى اللزوم بين الاثنين والزوجية بحسبالعقل وفيه ماسبق عن عج فلا تنفل (قوله ولايشترط اللزوم الخارجى) أى لايشترط فى الدلالة الالتزامية زيادة على اشتراط اللزوم العقلى فيها كون اللازم بحيث يلزم من تحقق المسمى فى الخارج تحققه فيه بل تارة يوجد كما فى المزوم بين الاثنين والزوجية إذ لاتنفك الاثنينية عن الزوجية لا فى الذهن ولا فى الخارج وتارة لايوجد كما فى اللزوم بين العمى والبصر وألما اللزوم الخارجى فقط فعدم كفايته مستفاد والحاصل (١) أنه لا يشترط اللزوم الخارجي ويادة على الدول النزام الأنه وان لزم خارجا من اشتراط اللزوم الذهبي وحويثك فلا يقال ان غرابا يدلى على السواد التزاما لائه وان لزم خارجا فلا يلزم عقلا لائن المقل يجوز أن يكون الغراب أحر أوأبيض مثلا (قوله وليس كذلك) أى وليس عدم التحقق عدم تحققها بدونه عائم ليس ضمير عائد على عسدم التحقق المستفاد من قوله لم يتحقق والمشار اليه الواقع تحققها بدونه فاسم ليس ضمير عائد على عسدم التحقق المستفاد من قوله لم يتحقق والمشار اليه الواقع وهذا في قوة قوله واللازم باطل وقوله فان العمى بيان

(قوله ولا يشغرط اللزوم الخارجي ) وهو كون الا°مر الخارجي بحيث يلزم من تحقق المسمى في أَلِمَارِج تَحْقَقَه فِي الخَارِج (قُولُه لا نُهُ لُوكَان شَرِطًا الح) دليل استثنائي وقوله وليس كَذَلك في قوة لَكُن التالي إطل وقوله فان آلعمي دليل بطلان التالي وأمادليل الملازمة فهو امتناع تحقق المشروط بدون الشرط و يمكن الاستدلال على المدعى المذكور بقياس اقتراني بأن يقال الازوم الخارجي تتحقق دلالة الانتزام بدونه وكل ماتتحقق دلالة الالغزام بدونه فليسشرطا فبها ينتج الازوم الخارجي لبس شرطا في دلالة الالتزام . لا يقال العمى عدم البصر فيكون البصر جزء المفهوم فتكون الدلالة تضمنية . وحاصل لجواب ماحققه السيدان المضاف اذا أخذ من حيث هومضافكانت الاضافة داخلة فيه والمضاف اليه خارجا عنه واذا أخذ من حيث ذاته كانت الاضافة أيضا خارجة عنه ومفهوم العمي هو العدم المضاف إلى البصر من حيث هو مضاف فتسكون الاضافة إلى البصر داخلة في مفهوم العمى ويكون المصرخارجا عنه اه وقد استدل الدواني على خروج البصر عن مسمى العمي بأن اسناده إلى البصر شائع بدون قرينة مجازية قال تعالى فانها لاتعمى الأبصار ولـكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى وأعمى أبصارهم إلى غنبر ذلك من النظائر الشائعة والأصل الحنيقة ,اه وقوله بدون قرينة مجازية أي بدون قرينة تدل على أن العمى المسند للبصر مجاز لغوي بأن يذكر لفظ العمى الموضوع للعدم مع التقبيد بالبصر ويراد مطلق العدم ونقض دليله أبو الفتح بأنه لوتم لدل على أن يكون التقييد بالبصر أيضا خارجا عن العمى لأنه لوكان داخلا فيه لميصح إسناده للبصر بدون قرينة مجازية ضرورة أن السند إلى البصر هو العدم المطلق لاالقيد بالبصر فيلزمأن يكون العمي عبارة عن مطلق العدم وهو باطل قطعا والحق أنا لانسلم صحة إسناده إلىالبصر بدون

<sup>(</sup>١) (قوله والحاصل الح) بريد أن النسبة بين الذهنى والخارجى العموم والحصوص الوجهى مجتمعان فيازوم الزوجية الانتين و ينفرد النحنى في لزوم البصر العمى و ينفرد الحارجى في لزوم السواد للغراب وأن المعتبر الأولى وإثناني دون الثالث اه الشراو بي

يدل على البصر التزاما لا نه هــدم البصر عمــا من شأنه أن يكون يصــيرا فيكون البصر لازما للعمى فى الذهن مع المعاندة بينهما فى الخارج (أوعرفا) كاللزوم بينالنيث والنبت فانه بحسب العرف لبطلان اللازم (قوله يدل على البصر التزاما) فيه أن البصر جزء من ماهية العمى فيسكون دلالته عليه تضمنا . وأجيب بأنا لانسلم أن البصر جزء من ماهية العمى لأن ماهيته العدم القيد بالبصر فالبصر قيد والقيد خارج عن المتيد (قوله لانه عدم البصر) أى العدم المضاف للبصر لامطلق العدم وحينته فمنهوم العمى ممكب من جزأين جزء مادى وهو العدم وجزء صورى وهو الاضافة ويكون البصر خارجًا عن مفهوم العمى لأن الضاف اذا أخذ فيالمفهوم من حيث إنه لمضاف كانت الاضافة داخلة فيه والمضاف اليه خارجا واذا أخذ من حيث ذاته كانت الاضافة خارجة عن المفهوم كالضافاليه وقد علمتأن مفهومالعمي هوالعدمالضافالبصرمن حيث إنه مضاف فتكونالاضافة للبصرداخلة في مفهوم العمي والبصر خارجا يُعنه وعلى هذافدلالة العمى على كل من العدم والاضافة تضمنية وعلى البصر التزامية (قوله عما من شأنه الخ) أي شأن، شخصه فدخل فيه زيد الأعمى وزيد الأكمه والعقرب فيتصف جميعها بالعمى لأن شأن أشخاصها أن تكون بصيرة وخرج الحائط مثلا فلايتصف بالعمي لأنه ليس شأن شخصها أن يكون بصيرا وبهذا تعلم أنه لاحاجة لما قيل في قوله عما من شأنه من أن المراد شأن شخصه أونوعه أوجنسه فيدخل فيه زيد الأعمى باعتبار الشحص وز يد الأكمه باعتبار نوعه والعقوب باعتبار جنسه (قوله المعاندة) أي المنافاة بينهما في الخارج، وحينئذ فلا ملازمة بينهمافيه (قوله أوعرفا) أى بأن يمتنع فيمجرى العادة تصور الملزوم بدون تصور اللازم (قوله بين الغيث) أي المطر والنبت فالغيث يلزمه النبت عرفا فني تصور الغيث تصور النبت

قرينة مجازية إذ الأمثلة المذكورة مشدلة على القرينة وهى نفس إسناده إلى البصر وأما قوله والأصلاحقيقة ففيه أن السار والمحتود ههنا وهو لزوم المجازية باعتبار التقييد بالبصر سواء كان نفس البصر داخلافيه أو خارجا عنه اه. وأجاب مير زاهد بأن المسند إلى البصر هو ساه مي والنسبة ليست داخلة فيه بل فيما يعبر عنه والا لكان الهمى أمما نسبيا ، وقد اشتهر بينهم الفرق بين جزء الثي وجزء مفهومه فالعمى صفة بسيطة قائمة بالأعمى وحقيقته عدم خاص يمبرعنه بعدم البصرفالتقييد به داخل في هذا المفهوم العنواني وخارج عن حقيقته البسيطة ، ولما كانت الألفاظ موضوعة للحقائق دون عنواتها كان دلالة العمى على البصر دلالة على خارج عن الوضوع البصر معه في يحو قوله تعالى ما خيا على بل هم قوم عمون يدل على دخول البصر البصر معه في يحو قوله تعالى هانها لا تعمى الأبصار يدل على خروجه عنه كى لا يحتلج في مفهومه وذكره معه في يحو قوله تعالى فانها لا تعمى الأبصار يدل على خروجه عنه كى لا يحتلج في المنجريد اه (قوله مع المائدة بينهما في الخارج) فانهما متقا بلان تقابل العدم والملكة (قوله أو نرع الخافض وفسر بان على المصدرية أي لزوما عقليا أو لزوما عرفيا أو منصوبان على المدرية أي لاوما عقليا أو لزوما عرفيا أو منصوبان على المدرية أي يومي العادة تسور الملزم بدونه كا بين أو نرع الخافض وفسر الجلال اللزوم العرف بأن يمتنع في مجرى العادة تسور الملزم بدونه كا بين

لابالعقل لتحقق التخلف . واعدلم أن اعتبار اللزوم العرفى خووج عن الفن فان اللزوم المتبر عند المحققين هواللزوم البين بالمعنى الأخص كما ذكرنا وليس اللزوم البين بالمعنى الأعم معتبرا فضلا عن اللزوم العرفى نعماعتبار اللزوم العرفى عندعاماء المعانى فكأن المصنف تبعهم . و إذ قدفرغ من تحديد

النهن بسبه من المنزوم إلى اللازم في الجالة ولو في بعض الأحيان كا بين الغيث والنبات صرح به النهن بسبه من المنزوم إلى اللازم في الجالة ولو في بعض الأحيان كا بين الغيث والنبات صرح به المستفى المطوّل فكا نه الراد المحارة المستفى المطوّل فكا نه الراد المحارة المستفى المطوّل في المحتورة والمستفى المعادة الامتناع في المدلالة التضمية والالمزامية مع تصريحهم المحسوم فيهما اه (قوله فكان المصنف تمهم) قال الجلال اختار الصنف مذهب أهل العربية في فهم هذا المعنى فاسقاطه من درجة الاعتبار غير مستحسن والهذر بالاختلاف بحسب الهادة غير مسموع فأن الوضعية أيضا تختلف باختلاف الأوضاع اه يعنى لوكان الاختلاف بحسب الهادة موجبا لاسقاط الدلالة الوضعية عن النزوم المادى عن درجة الاعتبار لكان اختلاف الأوضاع موجبا لاسقاط الدلالة الوضعية عن الموارات والمحابات ولا شك أن نظر المنطق في الألفاظ ليس الا باعتبار الافادة والاستفادة فلا وجه لتجديد اصطلاح بلا ضرورة مع افضائه إلى ضيق في أمم الدلالة لاخراج تلك الدلات السابقة في الاعتبار عن الاعتبار . لا يقال الدال عندهم مجموع اللهظ والقرينة فالمنزوم عقلى مطلقا . لأنا نقول السر للمجموع معنى مازوم الذلك اللازم بل ليس له وضع حقيق أصلا تأمل

<sup>(</sup>١) (قوله فالأولى الح) سبق لك تحقيقه بما يغنيك عن هذا الجواب فراجعه اه الصرُّو بي .

الدلالت الثلاث شرع في بيان التلازم بينهما وعدمه فقال (وتلزمهما) أى التضمن والالتزام (المطابقة ولوتقديرا) فانه متى تحققتا تحققت

أى تعريف الدلالات (قوله وتلزمهما المطابقة) أي تحقيقا إذ متى تحققت التضمنية أوالالتزامية تحققت المطابقية فيمكونان مستلزمين لها وهذا ماقبلاللبالغة (قوله ولو تقديرا) أى تلزمهما ولوتقديرا أىحيث لم يستعمل اللفظ في معناه المطابقي بالفعل وانمـا استعمله في جؤنه أو لازمه فانه دال عليه بالمطابقة بتقدير إرادته منه وهذا مبني على أن الدلالة الوضعية تتوقف على الارادة وهذا مرجوح عنـــد (قوله شرع في بيان النلازم بينهما) كـذا في نسخة بضميرالتثنية فيرجع الضميرللاثنين اللذين تضمنتها الدلالات الثلاث أى استازام التضمن المطابقة واستلزام الالنزام المطابقة وفى أخرى بينها بضمير الجع فيرادُ الجموع ثم ان التعبير بالتلازم ليس على ما ينبغي لاقتضائه التلازم من الجانبين هينافيه قول المصنف ولا عكس فالأولى التعبير باللزوم . قال عبد الحكيم: وبيان التلازم من تمَّة التعريفات لأنه موجب لمزيد انكشاف الدلالات فلا يرد أن بيان الاستلزام لادخــل له فى الافادة والاستفادة ( قوله ولو تقــديرا ) لم يتعرض الشارح لشرح هذه الغاية وفى حاشية مير أبى الفتح أنه يحتمل أن يكون متعلقا بالمطابقة أى لوكانت المطابقة اللازمة تحقيقية ولوكانت تقسديرية ويحتمل أن يكون متعلقا باللزوم أى لوكان اللزوم تحقيقيا ولوكان تقدير يا فعلىالأول المراد بالمطابقة أعممن التحقيقية والتقديرية وعلى الثانى اللزوم أعم من التحقيق والتقديري وعلى التقديرين تفسير المكلام بأن التضمن والالتزام يستلزمان تقدير المطابقة كما وقع من بعض الشارحين ليسءلي ماينبغي اه ووجهمه بعض حواشيه بأنالتفسير بالاستلزام غير اللزوم فىقوله وتلزمهما المطابقة فاللزوم من جانب المطابقة والاستلزام منجانب التضمن والالتزام والمفسر والمفسر يجب أن يكونا متحدين فافهم اه ولعله أمر بالفهم لأنه تفسير باللازم ولاضرر فيه ثم قال أبو الفتح والظاهر أن هذا التعميم إشارة إلى ماذهب اليــه الشيخ من أن الارادة شرط فىالدلالة المطابقية أو فى مطلق الدلالة الوضعية على الاحتمالين المشهورين فىتقرير مذهبه والى توجيه لزوم التضمن والالتزام المطابقة علىالمذهبين فالمراد بالمطابقة الحقيقية واللزوم الحقيقي حقيقتهما وبالمطابقة التقديرية دلالة لوأريد مدلولهماكانت مطابقة وباللزوم التقديري لزوم دلالة لوأريد مدلولها كانت الغرامية وأما ماقيل في توجيه قوله ولوتقديرا أنه إشارة إلى حسم سؤال تقديره أن لفظ الفعل بدون ذكر الفاعل يدل على الحدث والزمان تضمنا ولايدل على معناه الموضوع له مطابقة لتوقفه على ذكر الفاعل وكذا يدل على فاعلهما التزاما بدون دلالة مطابقة. وتقر يرالجواب أن ذكر الفعل بدون ذكر الفاعــل وان لم يدل مطابقة تحقيقا لكنه يدل مطابقة تقديرا بمعنى أنه يدل مطابقة على تقدير ذكر الفاعل والمراد بالطابقة ههنا أعم من التحقيقية والتقدير ية ففيه نظر منوجوه : الأول أن هذا الجواب مردود بأنه لو كني في لزوم المطابقة التضمن والالتزام عدم انفكا كها عنهما على تقدير غير واقع لمكان التضمن والالتزام أيضا لازمين للمطابقة لعدم انفكاكهما عنها على تقدير أن يكون لكل مدلول مطابق جؤء ولازم ذهنى فيكونالتضمن والالتزام لازمين ولوتقديرا المطابقة اللهم الا أنيقال المعتبرتقديرأمريمكن وتقدير ذكر الفاعل مع الفعل تقدير أمر ممكن قطعا بخلاف التقدير بن الآخوين . الثانى أنالسؤال مدفوع أهل الفن والمعتبر عندهم أن اللمنظ يدل على معناه الموضوع له سواء حصلت إرادة له أملا فقوله ولوتنديرا القصد بهذا الاشارة لبيان استلزام النضمنية والالترامية للطابقة على مذهب من يشترط الارادة في الدلالة الوضعية و وحاصل مافي المقام أنه اختلف في الدلالة الوضعية هل يتسترط فيها الارادة فلابدل اللفظ على المعنى إلا إذا أر يد ذلك المعنى منه والحتى عدم الاشتراط وحينة فيدل اللفظ على ماوضع له وان لم ترد منه ثم ان كلا من القائل بالاشتراط والقائل بعدمه يقول باستلزام كل من القائل بالاشتراط والقائل بعدمه يقول باستلزام كل من القائل بالاشتراط والالترام في صورة الاو يوجد فيها المطابقية وغير ظاهر على القول بعدم الاشتراط أنه أن أر يد من الفظ جزء المعنى أولازمه كما في يحملون أصابعهم في آذامهم أى بعضها بقرينة استحالة دخول كلها ونطقت الحال أى دلت فقد وجد التضمن والالترام ولم توجد المطابقة لعدم إرادةالموضوع كلها ونطقت الحال أى دلت فقد وجد التضمن والالترام ولم توجد المطابقة لعدم إرادةالموضوع له نشال الاستلزام تضمنية والترامية فهو على تقدير لوأر يده منه الموضوع له كان له دلالة مطابقة أن كل لفظ له دلالة تضمنية والترامية فهو على تقدير لوأريد منه الموضوع له كان له دلالة مطابقة أم

بان المطابقة أيم من أن تكون فهم الموضوع له من اللفظ بحصوصه أو على سبيل الاجمال ومن البين أن لفظ الفعل بدون لفظ الفاعل وان لم يستلزم فهمه فهم الموضوع له يخصوصه لكنه يستلزم فهمه على سبيل الاجال فتكون الطابقة تحقيقية تحقيقا. الثالث أن هذا السؤال انما يتوجه على المقول بأن لفظ الفعل موضوع للحدث والزمان والنسبة الى فاعل معين من قبيل الوضع العام الموضوع له الخاص وأما على القول بأنه موضوع للحدث والزمان والنسسة الى فاعلما لاعلى العلم التميين فلا اشكال أهلا ومن الجائز أن لا يكون بيان النسبة بين الدلالات الثلاث على الوجمة الذكور مبنيا على هذا القول اه هذا وفي حاشية عبد الحكيم منع دلالة ضرب مثلا بدون الفاعل على معنى إذ لا استعمال له بدون الفاعل أصلا ولوسلم فنقول انها مطابقية لأن دلالة الفعل على الحدث بجوهره الموضوع له ودلالته على النسبة والزمان بهيئته الموضوعة له نوعى اه وهو كلام حسن رافع للسؤال من أصله واذا أمعنت النظرفيما نقلناه لك تعلم ماثلاءب به المحشيان من أطراف الكلام ومن الحجيب قسول بعضهم في مقام الرد على الآخر أن فهم جزء العني الموضوع له من حيث إنه جزء تمام العني الموضوع له مدون تمام فهم المعني الموضوع له محال فكيف يكون جازًا فضلا عن أن يكون كشرا إذ هو فهم الأخص من حيث كونه أخص بدون فهم الأعم اه فان كون الجزء أخص اشتباء ببن جزء الشيء وفرده والفرق بينهما ظاهر و بعــد هذا كله فالأحسن أن قوله ولو تقديرا إشارة الى أحد أجوبة ثلاثة ذكرها الصنف في شرح الأصل عن سؤال هو أنه اذا أطلق اللفظ على جزء المخي أولازمه مجازا مع قرينـــة مانعــة عن ارادة المعنى الموضوع له الطابق كما هو مبنى استعمالات أأسيانيين فني هــذه ألحالة وجد التضمن أوالالتزام بدون المطابقة فأين الاستازام. وحاصل الجواب أن المراد باستلزامهما المطابقة هو أن كل لفظ له دلالة تضمنية أو الرامية فله دلالة مطابقية في الجلة وان لم توجد في تلك الحالة . الثاني من تلك الأجوبة منع كون دلالة المجاز على معناه تضمنا أو النزاما بل هي مطابقة ظلمراد بالوضع في تعريف الدلالة أعم من الجزئ

لأنهما تابعان لها والتابع من حيثانه نابع لايتحقق

اذاعامت هدا فاعلم أن قول المصنف و يلزمهما المطابقة أى تحقيقا على القول بعدم الاشتراط وقوله ولوتقديرا أى تقدير ارادة الموضوعله علىالقول بالاشغراط فيكون المصنف بين استلزامهما السطابقة على القولين وحينتذ فلايلزم من قوله ولوتقــديرا اختيار مذهب القائل بالانســتراط مع أنه أبطله فى بعض كـتبه وبهذا التقرير اندفع ما اعترض به على الفاية من أن الدلالة لاننفك عن الوضع وحينئذ فلاحاجة للغاية إذ لاتوجد صورة بتحقق قيها التضمن والالعزام دون الطابقة حنى نقدر ( قوله لأنهما تابعان الخ ) قياس من الشكل الأول وقوله من حيث انه تابع تقييد للمحمول(١) لا للموضوع لثلايرد عدم اتحاد الوسط (قوله والنابع من حيث الخ) كالحرارة قانها لازمة للنار من الشخصي كما فى المفردات والسكلي النوعي كما فى المركبات والا لبقيت دلالة المركبات خارجــة عن الأقسام والمجاز موضوع بازاء معناه المجازي بالنوع على ماتقرر في موضعه فدلالتهعليهمطابقةلأنها دلالة اللفظ على ماوضع له بالنوع والتضمن إنما هوفهم الجزء فيضمن المكل والالترام فهماللازم مع الملزوم وتبعيته اه وأبما نقلنا آلجواب الثانى وانكان لايخصنا هنا إلا أنه يندفع به ماقد يتوهم من

إشكال كون دلالة اللفظ على معناه الجازي مطابقة كما صرح به في كثير من كـتبـهذا الفن مع أن أهل البيان يجعلون المجاز والـكناية متفرعين على هانين الدلالتــين تأمل ( قوله لأنهما تابعان ) فيه قياس اقترانى هكذا النضمن والالنزام تابعان للمطابقة وآلتابع من حيث هوتابعلابوجد بدون متبوعه ينتج النضمن والالتزام لايوجــدان بدونها أما بيان الصغرى فلان النضمن فهم الجزء فى صمن الكل بواسطة فهم الكل والالتزام فهم اللازم مع الملزوم بواسطة فهمالملزوم وأما الكبرى فظاهرة وإنما قيد بالحيثية لأن التابع قد يوجد بدون المتبوع لمكن لا يكون في تلك الحالة تابعا كالحرارة النابعة للنار فانها توجد مع الشمس لكن لاتكون تابعة للنار فظهر أن قيدالحيثية معتبر فى جانب المحمول لا أنه قيد فيالموضّوع وهو النابع لأنه لوجعل قيدافيه لمانكرر الحمد الوسط والمعني حينئذ أن كل تابع لايوجد بدون متبوعه موصوقابالتبعية له و يردعليه أن اللازم من الدليل حينئذ أن التضمن والا لعزام لايوجدان بدون الطابقية موصوفين بصفة التبعية للمطابقة والقصود أنهما لايوجدان بدونها مطلقا وأجاب بعض الفضلاء بأن للتقييد بالحيثية اعتبارين أحدهما أن يكون قيدا للحدث فينتُذ تفيد التبعية مقيدة. والناني أن تكون قيدا لانتساب الحدث الى الفاعل فتتُول حينتُذ الى المشروطة أوالعرفية العامتين كـأنه قـيل وكل تابع مادام تابعا لايوجد بدونالتبوع فالصغرى دائمة مع إحدىالعامتين تنتج دائمة كاهومذكور فىالوجهات فينتج النضمن والالنزام لايوجدان بدون للتبوع دائما وهو المطلوب وقد نقضالرازى فىشرح المطالعالدليل نقضا إجماليا فقال لوصح البيان لاستلزمت الطابقة التضمن والالتزام لأنهما متبوعة والمتبوع من حيث إنه متبوع لايوجمه بدون

<sup>(</sup>١) (قوله تقبيد للمحمول الح) وهو لايتحقق وتركيب النياس هَكَذَا : التضمن والالترام تابعان للمطابخة وكل نابع لايتعقق بدون متبوعه من حيث انه تابع و بحذف الوسط المسكرر ينتج التضمن والالتزام لايتحققان بدون متبوعها الذي هو للطاقسة فمق تحققا تحققت وهو المدعى وتركيه على صـــذا الوجه أظهر مما أتى به الشيخ السطار فراجعه الهالشرنوبى

بدون المتبوع (ولاعكس) أى لايلزمان المطابقة لتحققها فيها اذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط بدون التضمن وفعا إذا لم يكن لمعنى اللفظ لازم بحيث يلزم من تصور المعنى تصوره بدون الالتزام.

حيث كونها تابعة والا لانتقض السكلام بهدا المثال لأنها قد توجد من غبر النار كالشمس (قوله بدون) متعلق بتحقق (قوله موضوعا لمعنى بسيط ) كالنقطة وكافظ بياض الدال على العرض البسيط اذ البياض لايتجزأ وقوله بدون التضمن متعلق بتحققها (قوله وفها اذا الخ) أى ولتحققها فها اذا الخ (قوله لازم بحيث الخ) أى لازم ملتبس بهذه الحالة أى لازم بين بالمهنى الأخص

النابع اه ونعم ما قال السيد في حاشية الشمسية بعد أن أورد مناقشات على الدليل المذكور الأولى في بيان استلزامهما المطابفة أن يقال هما يستلزمان الوضع الستلزم للطابقة فيستلزمانها قطعا اه لأن المستلزم للستلزم للشئ مستلزم لذلك الشئ (قوله التحققها الخ) عدل عن التعبير بالجواز الواقع في كلامغيره كالرازى فيشرح الأصل والصنف وعلل عبد الحكيم الاكتفاء الجواز احكفايته في المقصود وللتردد فى الوضع للبسائط بخصوصها لعدم تعلق العلم بها كـذلك الا أن يقال بكون الواضع هو الله تعالى أو بالوضع العام وكلاهما مختلف فيسه اه والمعنى البسيط لاشبهة في تحققه كالنقطة والوحدة والمجردات ثم إنه يعلم منقوله لتحققها الخ أن الالترام لايستلزم التضمن فان المعنى البسيط إن كان له لازم ذهني كان هناك النزام بلاتضمن (قوله وفها إذالم يكن الح) معطوف على فها قبله فالتحقق مسلط عليه فيشكل ذلك بماصرحوابه ومنهم المصنف فى شرح الأصل منأناستلزامالمطابقةالالتزام غير معلوم يقينا قال لأنه موقوف على أن يكون لكل ماهية لازم بين بمعنى أنه يلزم من تصور تلك الماهية تصوره وهذاغيرمعاوم قطعابل يجوزأن يوجدمن الماهيات ماليسله لازم كدذلك وحينثذيدل اللفظ عليهامطابقة ولا التزام اه فسكان الأولى أن يقول ولجواز أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى لالازمله فان غاية ماينتجه دليل القوم عدم العنم بالاستلزام وهولايفيد العلم بعدم الاستلزام المتبادر من سياق الشارح وقديجاب بأنه جاري كلام المصنف في المساواة بين التضمن والاستلزام في عدماستلزام المطابقة لهما بقوله ولا عكس فانهذا القول حكم بعدم استلزام المطابقة الالتزام كالتضمن وليس مفيدا لعدمالعلم بالاستلزام الذي يؤخذ من التعبير مالجواز في كلام القوم ويخدش هذا الجواب أن قضية اكتفائه هنا باللزوم ولوعرفا وكلامهالذى نقلناه فى شرحالأصل هوعدمالعلم بالاستلزام موافقة للقوملاالعلم بعدمالاستلزام المستفاد من سياق الشارح تأمل قال السيد ومنهم من استدل على عدم الاستلزام بأنا نجزم قطعا بجواز تعقل بعض المعانى مع الذهول عن جيع ماعداه فيتحقق هناك المطابقة بدون الالترامفانصح ذلك فقد تم المدعى من عدم الاستلزام اه وانما قال فانصح الخ لأنه استدلال بالوجدان فالمنصف يعترف به إذا رجع إلى وجدانه والمكابر ينكره ويقول لا نسَّم تحقق الذهول عن سائر الاعميار إنما المتحقق النِّمول عن الشعور وهو لا يستلزم عدم الشعور . قال عبد الحكيم وقد يستدل على عدم الاستلزام بأن جميع المـاهــات إذا أخذت بحيث لايشذ عنها شئ فههنا مطابقة ولا لازم ذهني والالزم خلاف المفروض وَفيه أن تلك الجلة موصوفة بعدمالتناهي و بأنها لايشد عنها شئ وكل واحد منهما خارج عنها لاتصافهابه فدلالة اللفظ الموضوع لها عليه عقلية التزامية ولاينافي دخوله فيها باعتبارأنه

واعلم أن التضمن لا يستلزم الالتزام و بالعكس أماً الاول فلجواز أن يكون من العانى المركبة مالا يكون له لازم ذهني فهناك تضمن بدون الالتزام ، وأما الثانى فلجواز أن يكون للمعني البسسيط لازم ذهني فهناك الالزام بدون التضمن .

(و) اللفظ (الموضوع) للعني

(قوله لايستلزم الالتزام) أى فى العقل وأما فى الواقع فلا بد لكل شيء من لازم لأنه إما أن يكون واجب الوجود و يلزمه صفاته من قدرة الخ أومخلوق وهو إماعرض و يلزمه القيام بالغير واما جوهر ويلزمه التحيز أوأمر اعتبارى ويلزمه أنه مغاير لغيره منالأشياء وهذا بناء على أن اللزوم الائحم

معتبر والا فقد لا يكون لشئ لازم أخص (قوله فلجواز الح) عبر بالجواز اشارة إلى أن هذا أمر ممكن عقلا و إن لم يوجد له مثال لأن مجرّد الامكان لا يستلزم الوجود وقول الفخر لا يتأتى وجود

بين بالمعنى الأعمُّ وهو غير معتبر في دلالة الالتزام نعم على القول باعتباره يتم ما قاله .

المطابقية بدون الالتزامية لأن معنى كل افظ يلزمه المغايرة لغيره ففيسه أن المغايرة المذكورة لازم

فصل: في مباحث الألفاظ

(قوله واللفظ الموضوع) قدر اللفظ دون الدال لا نه هو الذي يوصف بالمركب والمفرد ولا أن الكلام

مفهوم من الفهومات فتدبر (قوله واعلم أن التضمن الح) تبرغ من الشارح على مافي المآن والمسنف تركهما لعلمهما بالمقايسة كما قال الجلال لم يتعرض لحال التضمن والالتزام في الاستلزام وعدم إحالته إلى فهم المتعلم فانه كما يجوز بسيط لالازم له يجوز مركب كذلك ويجوز أيضا بسيط له لازم قال

أبوالفتح بعدأنقدح فىأدلة الاستلزام بينهما والحق أنءاستلزام ثىئ من التضمن والالتزام للآخر غير معلوم وجودا وعدما كما أن استلزام المطابقة للالتزام غير معلوم فالأولى توجيه الاقتصار على بيان حال المطابقة معالتضمن والالتزام من اللزوم وعدم الاستلزام وترك التعرض لحال أحدهما معالآخر لعدم الاهتمام بشأنهما لفرعيتهما بخلاف المطابقة لا'صالتها أولكونهما مهجورين فىالجلة كما اشتهو

فها بينهم بخلافها اه (قوله فلجواز أن يكون الخ) هذا جوازعقلا بناء على ماقررناه سابقا والذي بعده وقوعى فان النقطة معنى بسيط وعدم الانقسام خارج عن ماهيتها و إلاكانت أممها عدميا ولا لازم بين لها بالمعنى الأخص ولذا أخذوه في تعريفها وكذا كونها ذات وضع ويقال مثل ذلك في الوحدة

وسائر البسائط ولذلك قالوا إن تعاريفها رسوم لا حدود لعدم التركيب فيها (قوله الموضوع للعني) وذلك بأن يوضع عين اللفظ لعين المعني كما في وضع الانسان للحيوان الناطق شخصيا كانّ الوضعُ كالمثال المذكور أونوعياكما فى المشتقات أو بوضع الا ْجُواء للا ْجزاء كمافى رامىالحجارة وزيد

قائم فان الجزء الأول موضوع لمعنى والجزء الثانى لمعنى آخر فاذا أخذ مجموع المعنيين معا كان مجموع اللفظ موضوعًا لمجموع المعنى لا وضع عين اللفظ لعين المعنى بل وضع أجزالُه لا جزائه فللمركب من حيث القركيب وضع باعتباره يدخل في إلدال بالمطابقة وهو وضع أجزائه لمعناه وأما الوضع النوعى

للحركب باعتبار الهيئة فلا مدخل له فى التركيب والافراد فان المعتبر فيهما الا ُجزاء المرتبة فى السمع

بالمطابقة إما مركب أو مفرد لأنه ﴿ إِن قصد

فى دلالة الألفاظ وقوله الموضوع أى وضعا شخصيا (١) أونوعيا كلجاز (قوله والموضوع ان قصد الح) جرى هنا على ذلك . وأنت خبير بأنه لاحاجة إلى اعتبار القسد ههنا بعداعتباره في أصل الدلالة . فان قلت : من أين اعتبره في أصل الدلالة . فلت في قوله ولو تقديرا على ما بيناه (قوله العني) متعلق بالموضوع (قوله بالمطابقة) الباء الملابسة أى وضعا متابسا بالمطابقة أو العني ليدل بالمطابقة (قوله ان قصد بجزه منه) أى المترتب في السمع خرج محوضرب لائه ليس له جزء كذلك إذ لاتر تبب بين المادة والهيئة لا مها مسموعان معا فالفعل وحده ليس من قبيل المركب بل من قبيل المفرد و إن كان له جزآن أحدهما قسد به الدلالة على الحدث والآخر قصد به الدلالة على الزمان (قوله إن قصد الح ) أي

فخرج عن التقسيم الموضوعات الغير اللفظية والالفاظ المهملة والمركب من الموضوع والمهمل فان ذلك ليس مركبا بل ضم مهمل إلى مستعمل وخرج أيضا اللفظان المترادفان لا أن كل واحد منهما يدل على ما يدلّ عليه الآخر وعطف البيان مع معطوفه والنأكبد اللفظى كزيد زيد وقرأت الكتاب بابا بابا لانتفاء العركيب فحا ذكر من حيث المعنى إنما التركيب من حيث اللفظ لفائدة التأكيد : أو التفصيل أو الايضاح اه لخص من السيد وعبد الحكيم مع زيادة و إذا تبين خروج هذه الصور عن القسم فليست داخلة تحت قسم منهما و إن صع دخولها في قسم المفرد باعتباركل جزء على حدته لكن الكلام هنا إنما هو في مجموع اللفظين تأمَّل (قوله إن قصد) في الجلال أنه لاحاجة إلى اهتبار القصد هذا بعد اعتباره فيأصل الدلالة واذلك قال الشيخ إعا يحتاج اليه التفهيم لاالتتميم اه وقال الصنف في شرح الأصل إن أر يد بالقصد القصد بالفعل فالمركبات قبل استعمالها والقصد إلى معانيها تدخل فى تعرَّبف المفرد وتخرج عن تعريف المركب و إنّ أريد به إن كان بحيث يتصدّ به الدلالة على جزء المعنى فمركب والا فمُوَّد فثل الحيوان الناطق العلم يخرج عن حد المفرد و يدخل في حد المركب لا نه بحيث يقصم بجزئه الدلالة على مفهوم الحيوان والناطق اللذين هما جزآ الشخص السمي به وذلك عند إطلاقه علىالانسان وأياماكان ينتقض التعريفان طردا وعكسا اه وأجاب عبد الحكيم بأن اللفظ إنما عرض له التركيب حين الاستعمال وقصد إفادة المعانى الكثيرة فان الواضع ابتداء إيما وضع الالفاظ لمعانيها متفرقة والمركب من حيث إنه مركب إيما صار موضوعا بُوضع الاَّجزاء كما صرّح به قدس سرّه والاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ و إرادة المعنى فعلم أن القصد معتبر في التركيب ولماكان الافراد عبارة عن عدم التركيب كان معناه عدم القصد وأن التركيب والافراد لايجتمعان في اللفظ في حالة واحدة فلذا اعتبر المتأخرون القصد في تعريفها وليس مبناه على أن الارادة معتبرة في الدلالة على ما وهم فأشار بقوله على ماوهم للرد على الدوانى ثم قال ولاتصع إلى ماقيل إن اعتبار القصد يوجب خروج الركب عن تمريفه الخ مشيرا للرد على اعتراض السعد ثم قال والمراد القصــد الجارى على قانون الوضع كما صرّح به شارّح المطالع فلابرد أن نحو

<sup>(</sup>۱) (قوله وضما شخصيا الخ) الفرق بين الوضع الشخصي والنوعي أن الأول يقصد به تشخص الموضوع سواء كان الموضوع له مشخصا كزيد أوكليا كانسان . والتاني لا يقصد به تشخص الموضوع بل يصد الواضع لملي أمم كلى يندرج تحته أشياء كثيرة كقوله وضعت كل ماكان هلي وزن فاعل أو مفعول للدلالة على ذات وقع منها أو عليها الحدث ويندرج تحت تلك الفاعنة ضارب ومضروب وقائل ومقتول ومكذا اهم الصربوبي .

بجزء منه) أي من اللفظ ( الدلالة على جزء المعنى ) المقصود ( فمركب) وهو

قسدا جاريا على قانون الوضع فخرج ماإذا قصد بالزاى من زيد الدلالة على عضو من أعضائه كرَّاسه فلا يكون مركبا مهذا القصد لا نه مخالف لقانون الوضع (قوله المقصود) أخذه من تعريف المعنى

زيد إذا قصد بجزء منه الدلالةعلىجزء معناه لأنهعلىخلاف قانونالوضع والمرادبقصدالدلالة أن تعتبر البديهي بطلان مدلولهـا والمركبات الجازية خحو رمى بدر اه بمعنى نظرني بعينــه المعشوق وفي حاشية أبى الفتح تردد في دخول الألفاظ المجازية وخروجها بناء على أن الافراد والتركيب اصطلاحا باعتبار المعانى آلحقيقية ويكون وصف الألفاظ بهما باعتبار المعانى المجازية مجمازا أولا اه ( قــوله يجزء منه) إن قلت هذا يصدق بنحو الانسان إذا ضم اليه مهدل فالأولى أن يقول بكل جُزء منه لتخرج هذه الصورة . وجوابه أنه خارج عن المقسم لأن المقسم اللفظ الدال بالمطابقة والمجموع ليس بموضوع لا بوضع العين ولا بوضع الأجزاء على ما فصل سابقا ثم المراد الأجزاء المترتبة في السمع بأن يسمع أحــد الجزأين قبل الآخر فلا ينتقض التعريف بنحو ضرب فانه يدل باعتبار جزَّله المادي على الحدث والصوري على الزمان والنسبة فإن الجزأين يسمعان معا ، ولك أن تقول ان المقصود من نحو ضرب دلالة المادَّة والصورة على مجموع المعنى لا دلالة الجزء على الجزء فلا نقض وما قيل إن التقييمة بكون الأجزاء مترتبة في السمع لا دليل عليمه فدفوع بأن المتبادر من كون اللفظ ذا أجزاء أنها مسموعة حقيقة : أي كلُّ جزء منها مسموع لا أنها مسموعة معا تأمل ( قوله المقصود) هذا القيد اشعر به كلام المصنف إذ يازم من كون اللفظ قصد به المعنى أن يكون المعنى مقصوداً وفي المحشى أنه مأخوذ من تعريف المعنى ومخرج لمثل عبدالله علما ونقل عن السيد عسى الصفوى أنه لاحاجة اليه في إخواجه لا ثنه بالنظر إلى معناه العلمي لم يقصد بجزء منه الدلالة علمي جزء المفي فرج بالتصدالا ول وان صدق عليه أنه قصد بجزئه الدلالة على سؤء المفي الفيرالعلى فهومفرد ومركب من جهتين وذلك لازم مع وجودذلك القيدا يضافلا هاجة البه ومحصل هذا الاعماد على قيدا لحيدة اه. وأقول: إن أراد أنه مفرد وصمك في حالة واحدة كما هو مفاد قــوله وذلك لازم مع وجود ذلك القيمة فباطل و إن أراد أنه مفرد ومركب من جهتين في وقتين : أي قبل العاميمة و بعدها فمسلم ولكنه وقت العلمية مفرد قطعا والكلام فيمه فحينك قوله وذلك لازم الخ بمما لامعني له فانه وقت العامية ينتنى القصد الأول وأما النعو يل على قيد الحيثية فقط بدون القصد فمموع لأن الحيثيتين مجتمعتان فيه معا انما يدفع ذلك قيد القصد يؤيد ذلك فول عبد الحكيم ان الاكتفاء على اعتبار الدلالة وعدمها كما في عبارة المتقدمين غيرصحيح لأنه يستازم اجتماعالافواد والنركيب في مثل عبد الله واعتبار قيد الحيثية لابدفع ذلك لأن الحيثيتين حاصلتان فيه معا أنما يدفع ذلك انتقاض تعريف أحدهما بالآخو فلاتصغ آلى ماقيل ان اعتبار الحيثية مغن عن اعتبار القصدية اه وأما اعتراض بعض الحواشى بأن تعريف المعنى لااشعار له بكونه مقصودا فمنوع لأن القصد نسبة أحدطرفيها المعنى والطرف الآخو اللفظ اذ يوصف اللفظ بكونه مقصودا منه المعتى عند تعلق القصد المبغي للفاعل به فلاجرم يكون ذلك الوصف حاصلا للمعنى عند القصد والتعريف مشجر الى هذا

(اما نام) ان صبح السكوت عليه بأن لا يكون مستدعيا للفظ آخو كاستدعاءالمحكوم عليه المحسكوم به و بالعسكس والنام إما (خبر) إن احتمل الصدق والسكذب من حيث هو وهو العمدة في باب التصديقات (أو انشاء)

أى قصد بوضع الفظله ( قوله إن صح ) أى استحسن السكوت والمراد بالصحة الصحة اللغوبة وهى الاستحسان لا الشرعية وهى المقابلة للفساد لاأن اللفظ لا يوصف بصحة ولا بعدمها (قوله بأن لا يكون الخ ) الباء سببيه أوللتصوير أى وصحة السكوت عليه مصورة بأن لا يكون ذلك اللفظ المركب مستدعيا الخ (قوله مستدعيا الخ (قوله مستدعيا الخ وقوله مستدعيا الخ لا كاستدعاء الفضلات كما في ضرب زيد أمس فلوحذف أمس الكان الكلام تاما (قوله ان احتمل الصدق) أى ان تصور العقل صدق مضمونه وكذبه (قوله من حيث هو) أى من حيث ذاته بقطع السنظر عن قائله فهذه الحيثية لادخال الأقوال المقطوع بصدقها والأقوال المقطوع بكذبها ( قوله الفطر ع بكذبها ( قوله و العمدة ) أى ما يعتمد عليه وقوله فى باب التصديقات أى فى باب الموصل المنصديقات الأن وهو العمدة ) أي اعاء و الخبر كما أن الموصل المتصورات المركب التقييدي ( قوله او انشاء ) وهو

الوصف تأمل (قوله اماتام) الأولى اما مركب تام لأنه الاسم لسكمهم كثيرا مايتسامحون في أمثال ذلك ( قوله كاستدعاء ) صفة مسدر محذوف أي مستدعيا استدعاء كاستدعا. وأشار بذلك إلى أن الاسناد يتم بالمسند اليه والمسند ولا ينافى ذلك توقف الفعل المتعدى على مفعوله أو قيده كالحال مثلا فان ذلك عما تسكتر به الفائدة وتتر في ولا يتوقف حصوهما عليه فانتظار الفعول به أو الحال ليس كانتظار المسند اليه أوالمسند ونقل ألمحشى هنا عن السيد الصفوى كلاما ادعى البعض عدم صحته وهو كاقال ولولاخوف الاطالة لأشبعنا فيه المقالة (قوله ان احتمل الصدق والكذب) ههنا-ۋال مشهور وهو أن هذا النعر يف لايصدق على شئ من الأخبار بحسب الظاهر لأن الخبر اما أن يكون مطابقًا للواقع أملا فانكان الاول لم يحتمل الـكذب وانكان الثانى لم يحتمل الصدق فهو اماصادق دائما أوكاد بدأ مما فلم يصدق التعريف على شي لايقال الواو بمعنى أولانا تقول يلغو حينئذ ذكر الاحتمال. وأجيب عن أصل الاشكال بحمل الاحتمال على الجواز العقلي بالنظر الى مفهوم المركب وماهيته مع قطع النظر عنَّ جميع الأمور الخارجة عنها كخسوصية القابل والعدليل والطرفين وهو وقوع ثبوت شئ لشئ أولاوقوعه ادعانانى الحليات ووقوع اتصال قضية قضية أولاوقوعه ادعانا فىالمتصلات ووقوع انفصال قضية عن قضية أولاو قوعه اذعانا في المنفسلات ومن المعادم أن كل خبر جائز الصدق والكذب عند العقل بالنظر الى مجرد ماهيته وأما ما أورد من الدور المشهور فى التعريف فجوابه مشهور مثله ( قوله من حيث هو) الحيثية للاطلاق أى احتماله الصدق والكذب من حيث ذاته لا لحصوصية فيه ولا في قائله فدخُلْ ماهو مقطوع بصدقهأوكذبه لا مرخارج عن ماهية الخبر (قوله وهوالعمدة) أي المتمد عليه فى بأب النُّمديقات أواد بباب التمديقات جميع مباحثها ومن جاة لك المباحث البحث عن حال الموضوع والمحمول والندبة والجهة وغير ذلك ومعاوم أنها ليست عمدة فيذلك الباب بل العمدة المركب النام (قوله أوانشاء) لايتوهم أن التقابل بين الخبر والانشاء تقابل العدم والملسكة لأن العدم معنى واحد والانشاء حقائق مختلفة كالامم والنهبى وغيرهما ضرورة اختلاف لوازمهما المستلزمة اختلاف المنزومات بل الظاهر أن بين الخبر والانشاء تضادا حقيقيا وبين أقسامهما تضادا مشهوريا إن لم يحتمل ذلك (و إما ناقص) عطف على قوله اما تام، والركب الناقص أىالله ي لا يسم السكرت عليه اما ( تقييدى) ان كان الثانى قيدا اللاول كرامى الحجارة والحيوان الناطق

ماقارن معناه افظه كبعت وأنت حر واضرب (قوله ان لم يحتمل ذلك ) أى باعتبار مدلوله المطابق وأما بالنظر لمدلوله الالتزاى فيحتمل ذلك لأن اضرب يستلزم أنا طالب للضرب وذلك قول محتمل (قوله و إما الأولى و إما مم كب ناقص لأنه الاسم لامجرد النقصان وكذا يقال فى قوله تام (قوله ان كان الثانى قيدا للأولى) وصفاكان أو مضافا اليه أو غيرهما كقولك ضرب فى الدار من قولك 11 ضرب فى الهار من الحالات على رى مفسوب الى موضوع ما والحجارة قصد به الدلالة على رى مفسوب الى موضوع ما والحجارة قصد به الدلالة على الجرم المعلوم وكذا حيوان قصد به الدلالة على الجرم المعلوم وكذا حيوان قصد به الدلالة على الجرم الناس المتحرك بالارادة وناطق قصد به الدلالة على الجرم

قاله مرزاهد (قوله ان لم يحتمل ذلك) أى لذاته وان احتمله باعتبار ما يتضمنه من الحبر ولم بقسم الانشاء الى أقسامه من الأص والنهى وغيرهما تنبيها على عدم اعتباره لا تعلامدخلله في السكسب أصلا واعما ذ كر ازيادة انكشاف حال قسيمه (قوله تقييدى أوغيره) تقسيم الناقص أى والاسم مركب تقييدى ومرك غير تقييدى وفى الحواشي الفتحية زيف بعض الشارحين قوله اما نام واما ناقص وقوله نقيبدى أوغيره بأن الظاهرأن يتول امام كب تام وامام كب ناقص ومركب تقييدي أومركب غير تقييدي لأن أسامي الأقسام المذكورة هي هذه المركبات وأمثال هذه التغييرات في الأسامي شائعة في عبارات الصنفين والأظهرأتها لاتوافق اللغة اه هذا وفيه أنه يجوز أن يكون ذكر هذه الألفاظ باعتبار معانبها الأصلية اللغوية لاباعتبار مفهوماتها الاسمية الاصطلاحية تنبيها على ظهور وجه القسمية وقوة المناسبة بينهما اه (قوله قيدا للأول) أى مخرجاً له عن الشيوع والاطلاق بوجه من الوجوم فالنقييد بقابل الشيوع والاطلاق بخلاف التخصيص فانه يقابل العموم فيدخل فيه مثل قولنا الانسان نوع فان الانسان وانكان شائعا بين السمى والأفراد فقد أخرج من هذا الشيوع وقيدبما تختص بالمسمى ورقية مؤمنة فانها وان كانت شائعة بين الرقاب المؤمنة وغيرها فقد أخرجت من الشبوع بوجه ما و يدخل فيه أيضا مثل جردقطيفة واخلاق ثياب وعمرا ضربت وراكبا جاء بكو وغيرها مما قدم فيه القيد على المقيد لأن الراد بالأول و بالثاني في قولهم ان كان الثاني قيدا للاول الأول والثاني رتبة وتلك القيود متقدمة لفظا متأخرة رتبة كذافي الخلحالي على الدواني قالى أبوالفتح ومن ههنا تعلم أن مااشتهر من حصر الركب التقبيدي في الاضافي والتوصيفي منقوض بأمثال هذه الركبات التقييدية اه ( قوله كراي الحجارة ) قال الرازي في شرح الأصل فان الرامي مقصود الدلالة على رمى منسوب الى موضوع ما والحجارة مقصودة الدلالة على الجسم العين وتجوع العنيين معنى رامى الحجارة اه واعترضه العصام في شرح الوضعية بأن الأولى أن يقول إلىذات مآنســاليه الرمى لأنالصفات تعتبر فيها النسبة من جاب النَّـات وفىالأفعال منجانبالحدث وأجاب عبدالحُـكيم بأن مهني كلام الرازي أن الغرض منه تلك الدلالة وأما قوله إلى موضوع ما أيذات ماقائم به الرمي فالقيام أيضا مدلولله واحترز عن نحولابن وتامر فانه دال على ذات ماينسباليه اللبن والتمر لاعلى مااتصف

 <sup>(</sup>١) ( قوله من قواك الح ) أى لأن الكلام لايم الايذكر نائب الفاعل وهو زيد فهو مركب تقييدى وفيه أن الجار والمجرور يصلحان المتباية فهو سمك نام فالأولى التمثيل بجرد قطيفة و بياض الناصية بما قدم فيه الفيد على الفيد اهم المصرفوني

وهو العمدة فى باب التصورات (أوغيره) ان لم يكن الثانى قيدا للاولكالمركب من اسم وأداة أوكلة وأداة (والا) أى ان ولم يقصد بجزء من اللفظ الدلالة على جزء المعنى المقصود (ففود) كهمزة الاستفهام وزيد وعبدالله والحيوان الناطق علمين؛ فالمفرد أربعة أقسام.

( قوله كالمركب من اسم وأداة ) أى حرف واسم نحو في الدار وقوله أو كلة أى فعل وأداة نحو قدقام فظهر أن المراد بالأداة الحرف و بالكامة الفعل (قوله والله يقسد الخ) سالبة تسدق ( الموضوع أى تصدق مع نفيه والموضوع هذا الجزء فن جملة ما دخل تحت كلام الشارح عدم الجزء بلم لوضوع أى تصدق مع نفيه والموضوع هذا الجزء فن جملة ما دخل تحت كلام الشارح عدم الجزء بالمرة وكدايد خل ما اذا كان له جزء ولم يدل أوله جزء ويدل على جزء المعنى غير المنى القصود كافى عبد الله علما فان أحد جزء به يدل لكن لا على جزء المهنى القصود ( قوله كهمزة الاستفهام ) أخذ هذا من تعلق النفى بقوله بجزء ( قوله وزيد ) أخذه من تعلق النفى ان المنافق النفى مثلا لا يعتبر قصدك ( قوله وعبد الله ) أخذه من تعلق النفى الفاحق فان لم يكونا علمين كانا من قبيل المركب النقص وهدا اصطلاح للمناطقة وأما النحاة في حفون عبدالله والحيوان الناطق فان لم يكونا علمين كانا من قبيل المركب النقس وهدا اصطلاح للمناطقة وأما النحاة في حفون عبدالله والحيوان الناطق والحيوان الناطق والمناطقة وأما النحاء في حفون عبدالله والحيوان الناطق والمناطقة وأما المنظ به مرة واحدة والمركب مالفظ به مرتين لأن النحاة المحا ينظرون الانافى ( قوله فالمهرد أربعة أقسام) ما لا جزء له أهلا وماله جزء لادلالة له وماله جزء الدلالة له وماله جزء الدلالة له وماله جزء الدلالة له وماله جزء المؤلم وماله خزء الادلالة له وماله جزء الدلالة له وماله جزء المؤلم المناطقة المحلول المناطقة المحلولة المعلى المناطقة المحلولة المعالم المعلولة المحلولة المعالم المعلولة المحلولة المعلولة المعالم المحلولة ا

به وقوله رمجوع المعنيين معني رامي الحجارة أي معناه من حيث إنه مركب فلابرد أن4 جزءا آخر أعنى الهيئة التركيبية اه وقد أشار الشارح بتعداد المثال إلى صدقه بالركب الاضافي والتوصيني (قوله وهوالعمدة في باب التصورات) يقال فيه كاقيل في سابقه (قوله من اسم وأداة) الا داة الحرف والسكلمة الفعل على مااصطلحوا علميه فالأول نحو في الدار والثاني بحوقدقام من قولك قد قامز يد بأن يلاحظ الفعل بلا فاعل والاكان مركبا تاما (قوله أى وازلم يقصه ) أشاربه الىأن الذبي منصب على القيدكما هواستعمال البلغاء والقيدهو اللفظ الوضوع لاءنه المقسم قال أبوالفتح ومحصل القيود أربعة فباعتبار نفي كل قيد من القيود العنبرة في نعريف الرك يحصل من المفرد قسم والشهور أن الافسام الحاصلة من نفى تلك القيود أر بعة وساق الأمثلة التي فىالشارح ثمقال والحق أن الا قسامسبعةوعدها. لايقال ان الراء من رامي الحجارة لاتدل على معنى فينتقض تمر يف المفرد منعا لأنانقول أن جزءا نسكرة وقع فحيز النفي فيعم فالمعني لميقصد بشيئ من أجزائه أصلا ورامي الحجارة لبس مهذهالمنابة لانه قصدتكل منجزأيه معنى أو المراد الجزء الاثولى والراء جزء ثانوى (قولهوز يد) في عبدالحسكيم وماقيل انهذا القَسَمُ تَجُرد آحَمَالَ عَقَلَى لاأن الحروف موضوعة للأعداد فليس بشئ لأنذلك آنما هو بعد وضع أباجاد مختصة بهذه الحروف الثمانيةوالعشرين التي في لغة العرب لافي جميع اللغات (قوله علمين) اذ لَو لولم يكوناعلمين كانا من المركب ولابد في الرابع أن يكون علما لحيوان وان لم يكن انسانا وان قيدبه في الغرة وأقرء الشارح وتقرير الشارح هنا قاصر عليه لأنه اذا كان علما لحجر مثلا كان كعبدالله داخلافي الثالث قاله المحشى (قوله فالمُورد أر بعة أقسام) مالاجزء له أصلا ومالهجزء لادلالة له وماله جزء

 <sup>(</sup>١) (قوله تصدق الح ) فيه أن الموضوع هو الفظ المجمول مقسها وننى النسم ننى لأقسامه بل المننى قيود النسم
 الأول الأربعة و بننى كل قيد يحصل قسم من المفرد كما لايخنى اه المصرفوني .

فان قلت : ما الفرق بين القسمين الأخيرين. قلت: الفرق أن عبدالله العلم لا يدل جزء لفظه على جزء المفنى المنسود اذ ليس شيء من الجزأين دالا على شيء من الدات المشخصة وأما الحيوان الناطق علما فيدل جزء لفظه على جزء المفنى المقسود لكن تلك الدلالة ليست بقصودة ، بيانه أن الحيوان الذي هو جزء المفظ دال على مفهومه ومفهومه جزء الماهية الانسانية والماهيسة الانسانية جزء المغنى المقسود الذي هو

يدل على غبر جزء المعنى المتصود وماله جزء يدل على جزء المنى المقصود للذن دلالته عليه غبر مقسودة ان قلت المنسر أن جزء زيدلا دلالة المحاسلا لأن الزائ تدل على سبعة الجل والياء تدل على عشرة والدال تدل على أر بعة قلت المعتبر الدلالة الجارية على قانون واضع اللغة ودلالة الحرف على العدد المذكور اصطلاح لعاساء الحرف لالأصل اللغة وقد يقال الظاهر أن المفرد قسمان فقط مالاجزء له أصلا وماله جزء (١) ولادلالة له وأما دلالة جزء تحوعبدالله علما وجزء نحوالحيوان الناطق علما فهى قبل جملهما علمين ولا كلام فيه وحيدت في كلامه بحث ولعل الشارح أشار الى هذا البحث بقوله بعدفتاً مل (قوله لايدل جزء لفظه على جزء المنى المقصود) أى وان دل جزؤه على غير جزء المنى المقصود (قوله بيان كون الحيوان الناطق علما يدل جزؤه على غير جزء المنى المقصود دلالة غير مقصودة (قوله دال على مفهومه) وهو جسم حساس نام متحرك بالارادة (قوله رمفهومه) أى مفهوم حيوان السابق جزء الماهية أى التي هي الحيوانية والناطقية وقوله الانسانية أى لأنها مركبة منه

يدل على غير جزء المعنى المفصود وماله جزء يدل على جزء المعنى القصود ككن دلالة غير متصودة قال المحشى و بقي قسمان آخران الأول مالا جزء لمعناه ولفظه ذو أجزاء كالله والوحدة والنقطة. والنانى ماله جزء قصد دلالته ولم يترتب في السمع كالسكامة اه وأشار لدفع ذلك الفاضل عبد الحكيم بأنه أطلق الموني ولم يفصل بماله جؤء كزيد أولا كاسماء حروف النهجي لعدم دلالة القيود المذكورة في النعر يف عليه لاصريحا ولالزوما لأن المذكورقيد الدلالة وهو يقتضى المعنى وأماعموم ذلك العنى بأن يكونله جزء أولا فلا دلالة عليه لأن الاطلاق لايقتضي العموم اه و بهذا تعلم عدم ورود الأول وأما مَاقَيلٍ إنه بَقي عكس الأول في كلامه أي عكس المثال الأول الله ففيه أنه سواء جعل الضمير للشارح أو للحشى فهذا العكس محض تقدير وفرضلاوجود له ومثله غيرقادح لأناأحكلام فىالأقسامالموجودة وفي الحواشي العمادية أن ماصدق عليه النقطة ليسله جزء لامفهوم النقطة وأما الثاني فلانه لم يذكر فى تعريف المركب قيد الترتيب في السمع والشارح اعما تعرض لحقزات القيود المذكورة لايقال المراد إنه بق قسمان من أقسام المفرد في الواقع و إن لم يكو نادآ خلين تحت نفي القيود المذكورة لأنا نقول هي ثلاثة لا اثنان كاعدهاأ بوالفتح (قوله والماهية الانسانية جزء المعنى القصود) أى والجزء الآخرالنسخص وماني المحشى من التنظير بأن التُشخّص عارج عن الموضوع له لما سيأتى في بحث النوع أنه تمام الحقيقة مدفوع بأن الذي يأتى في النوع هوأن التشخص خارج عنحقيقة الفرد المشترك بينه و بين سائر الأفواد المشتركة معه في الحقيقة النوعبة والشخص هنا جعل جزءا من الهوية السعاة بذلك وهي الماهية مع النشخصاً عني الفردالخارجي . والحاصل أن كون النشخص ليس جزءا من ماهية المفهوم السكلي

 <sup>(</sup>١) ( قوله وماله جزء الح) يدخل عنه تلائة أقسام : أن يكون -زؤه حرفا كزيد ، أواسها في علم اضافى
 كميد الله ، أو توصيني كعبوان ناطق ولمرادة معنى الجزأين فى الأخبرين مع المعنى العلمي للح الأصل تدفع البحث المذكور اهم الشروبي .

الشخص الانسانى فالحيوان دال على جزء المعنى المقصود لأن جزء الجزء جزء فيكون الحيوان دالا على جزء المغنى المقسود لسكن تلك الدلالة ليست بمقصودة تأمّل (وهو ) أىالمفرد (إن استقل) بالاخبار به وحده

ومن غيره وهو الناطق (قوله الشخص الانساني) أى المنسوب للانسان المكونه جزأه لأن الشخص الماهية مع المشخصات (قوله على جزء المعنى المقصود) أى والجزء الآخو النشخص هذا مهاده وفيه نظر لأن التشخص خارج عن الموضوع له كما سيأتى في بحث النوع اهيس وهذا وجه أمه بالتأمل ولعل وجهه أيضا أن الحيوان الناطق إذا كان علما لايدل جزؤه على جزء الهنى أصلا وفي كلاميس نظر لأنا لانسلم أن المنسخص خارج عن الموضوع له نعم هو خارج عن الماهية الانسانية كا سيأتى وهذا الجزء أى الماهية الانسانية حيوان وقوله الجزء أى الماهية الانسانية الفرق المذوق المنسود (قوله تأمل) أى في الفرق المذكور وتأملناه فوجدناه غير صحيح إذ الحق أنه لافرق بينهما لأن الجزء من كل منهما إنماهي قبل كونهما علمين ولا كلام فيه فالحق أن المفرد قديان تقدم (قوله إن استقل) أى بالمفهومية أي بافادة المفهوم بنفسه من غير احتياج لشيء آخو وحينه فيام الاخبار به وحده فحا فسر به الشارح الاستقلال تفسير باللازم وهذا يخلاف الحرف فان فهم معناه يتوقف على ذكر المتعلق فهي الحرف موجود فيه لمي يتوقف على ذكر المتعلق فهي الحرف موجود فيه لمي بدون ذكر المتعلق وقيل إن معنى الحرف موجود فيه لمع غبر به مع غبر به مع غبر به مع النحاة المنهم المنه قالمه من المع المناح والمتعلق فلا به قبد مع غبر به المدار والمتعلق فلا بعقل المناد والمتعلق فلا بعقل المناد والمتعلق فلا به المناد والمتعلق فلا بعقل النحاة المنهم النحاة النحاة المنهم النحاة المناح المتعلق فلا بعله النحاة النحاة النحاة النحاة النحاد المناح المتعلق فلا بعنا النحاة النحاة النحاء المناح المتعلق فلا بعناء النحاة النحاة النحاء المناح المتعلق فلا بعناء النحاة المناح المتحدة النحاء المناح المتحدد النحاة النحاء المناح المتحدد النحاء المناح المتحدد المتحدد المناح المناح المناح المناح المتحدد المتحدد النحاء المناح المتحدد المتحدد المناح المناح المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المناح المتحدد المتحدد المناح المتحدد المت

الذى هو النوع لاينانى كونه جزءا من ماهية الشخص وقد ذكر عبد الحكيم عند السكلام على مبحث النوع أن التشخص عارض للنوع نسبته اليسه نسبة الفصل الى الحنس جزء الشخص ( قوله الشخص الانسان لأنه ذاتى له ( قوله تأمّل) وجه الأمر بالنامل أنه لافرق بين القسمين وأن كلا من الجزأين فههما انسلخ عن الدلالة وصارا كالزاي منز يد ( قوله وهو إن استقل ) قدم هذا القسم لكون مفهومه وجوديا والقسم الثانى سلب لذلك المفهوم الوجودى وسلب الشيء متأخر عن تعقل وجوده فهو كتقديم المركب على المفرد ومحصل هذا التقسيم تقسيم وأما بالسكامة والانهام من المقلل وجوده فهو كتقديم المركب على المفرد ومحصل هذا التقسيم تقسيم اللفظ الى كلة واسم وأداة ووجه القسمية أما بالأداة فلانها الذي تركيب الألفاظ بعضها مع بعض وأما بالسكامة والانهام من الكام وهو الجرح كأنها لما دلت على الزمان وهو متجدد ومتصرم تسكلم الخاطر بتغير معناها وأما بالاسم فلائه أعلى رئبة من سائر الألفاظ لمكونه مشتم لا على مهني السمو ( قوله بالاخبار به وحده ) قيد به لأن الأداة يخبر بها مع غيرها كزيد هو لاحجر فان لاجزء من الخبر به و قال الرازى : ولعلك تقول الأفعال الناقسة لا تصلح لأن يخبر بها فيلزم أن تسكون من الخبر به و قال الرازى : ولعلك تقول الأفعال الناقسة لا تصلح لأن يخبر بها فيلزم أن تسكون الدوات فنقول لا بعد في ذلك حتى إنهم قسموا الأدوات إلى غير زمانية ورمانية وهي الأفعال الناقسة غاية ما في الباب أن اصطلاحهم لا يوافق اصطلاح النحاة وذلك غير لازم اه وسيأتى لهذا الناقسة غاية ما في الباب أن اصطلاحه هم يوافق اصطلاح النحاة وذلك غير لازم اه وسيأتى لهذا الناقسة عمره متوقع من إن الاستقلال وصف حقيق المعنى ومعناه أن يكون ملحوظا مقصودا بالذات

ينظرون اللا لفاظ فلا بعد من ضمير في الخبر إذا كان فعلا يعود على المبتدا لا جل ربط السكلام أو ما يقوم مقام الضمير وأما المناطقة فالخبر عندهم نفس الفعل الأنهم إنما يلتفتون للعالى والمثبد المبتدا (١) هو معنى الفعل تأمل . فان قلت: ما نكتة قول الشارح استقل بالاخبار به وحده ولم يقل عنه . قلت : لأن المصنف جعل المفرد مقما لما يخبر به لا لما يخبر عنه (قوله فع الدلالة) أي بسبب الوضع و إلا لخرجت الانشاءات المنسلخة عن الزمان كبعت واشتريت (قوله فع الدلالة جيئته) يرد عليه المضارع فانه لايدل على أحدها وانما يدل على الحال والاستقبال . وأجب بأن قوله فع الدلالة أي بأصل الوضع والمضارع بأصل الوضع انما يدل على أحدها لأنه وضع المحال والاستقبال والوستقبال والاستقبال والاستقبال والاستقبال والاستقبال والاستقبال والاستقبال والاستقبال والاستقبال والوسع والمعادل والاستقبال والوستقبال والوسع والمعادل والاستقبال والوسع والمعادل والاستقبال والاستقبال والوسع والمعادل والاستقبال والوسع والمعادل والاستقبال والوسع والمعادل والوسع والمعادل والاستقبال والوسع والمعادل والوسع والمعادل والوسع والمعادل والاستقبال والمعادل والوسع المعادل والوسع والمعادل والمعادل والمعادل والمعادل والمعادل والوسع والمعادل والمعادل

لا بتبعية أمر آخر بأن يكون مرآة لملاحظة غيره كالأدوات و بتبعية استقلال المعنى يصح الاخبار باللفظ وعنه فمغى قول الشارح: إن استقلَّ بالاخبار به وحده إن استقلَّ معناه بسبب صلاحية لفظه للاخبار به وحده وهذه السببية في العلم يعني علمنا أن معناه مستقل اكوننا وجدناه مخبرا به لابسببه في الاستقلال لأن الأمر بالعكس كما سمعت فسكلام الشارح مبنى على المسامحة فظهر اتجاه قول المحشى الاستقلال حقيقة هو استقلال المعنى بالمفهومية والاخبار به لازم لذلك فالأظهر أن يقال في شرح الـكلام إن استقل في الدلالة لـكون معناه مستقلا في الملاحظة غــير ملحوظ بقبعية الغير حتى لا يُكن ملاحظته بدونه اه وسقوط ما قيل إن باء بالاخبار لتصوير الاستقلال وأن الشارح حل الاستقلال علىماهو راجع للفظ اه فانه مسايرة للشارح في تساهله يؤيدماذكرنا قول ميرزاهد إز مناط الحكم على الملاحظة والتوجه بالذات فلما كانت الأسها والكامات ملحوظ بالذات والأداة ملحوظة بالعرض صح الحكم فيهما ولم يصح فيها اه (قوله فعالدلالة) إن أريد بها المطابقية والمدَّلول المطابقي خرجت الكامات لكون معناها إلمطابق غير مستقل لكون النسبة إلى الفاعل مأخوذة جزءافي المدلول المطابقي وهي غيرمستقلة والمركب من المستقل وغير المستقل غير مستقل وانأر يد ماهو أعم خرج عن تعريف الأدوات الكلمات الوجودية وهي الأفعال الناقصة لاستقلالهما بحسب الدلالة التضمنية لأنمدلولها التضمني الزمان مع أنها أدوات عند المناطقة بل تخرج الأدوات كلها لاستقلالها في الدلالة الالتزامية لاســتقلال مدلولهـا الالتزامي وهو المتعلق الاجمالي في الملاحظة كمطلق ابتداء في معنى من وقس . والجواب أننا نختار الشق الثاني ونمنع استقلال الأداة في الدلالة التضمنية الدلالة لـكونه مخبراً به أي مسندا وليس الزمان فيالـكلمات الوجودية والمتعلق الاجالي اللذان يدل عليهما الأدوات صالحين أفلك عند دلالتهما عليهما لأن الكامات الوجودية أيما تدل على الزمان من حيث انه ظرف للنسبة والظرف من حيث هو ظرف لا يصلح أن يكون مسندا وكذا المتعلق الاجمالي اعاتدل عليه الأدوات من حيث هو مدرك اجالاو تبعاوا لمدرك كذلك غير صالح (قوله بهيئته

<sup>(</sup>۱) (قوله والثبت للمبتدا الخ) أى وأما الفاهل العائد على المبتسدا ، فهو بمنى المبتدا لم يقصد إنبات الفمل له تقولك زبد فهم بمثابة فهم زبد ولا يخنى أن فى الأول من تسكر رالاسناد المحتق للممنى ما ليس فى الثانى ، ولمل هذا هو السر فى الأمر بالتأمل ولسكن لامشاحة فى الاصطلاح اه المعرفوبى .

وصيفته (على أحد الأزمنة) الثلانة (كلة) وعند النحاة فعل، وقوله فع الدلالة الفاء في جواب الشرط ومع الدلالة حال من الضمير في استقل

بوضع و بهذا الجواب دخل في السكامة الأفعال الانشائية المنسلخة عن الزمان كنهم و بقس وعسى وليس (قوله وصيغته) عطف تفسير أى صيغته الحاصلة للحروف بسبب الحركة والسكون وتقدم بعض الحروف على بعض وتأخير بعض الحروف عن بعض قال قى والمراد بالهيئة والصيغة الميئة الحاصلة للمحروف باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتها وهى صورة السكامة (قوله كلة) يدخل فيها أسهاء الأفعال باعتباران الدلالة على الزمان بهيئنها أعم من أن يكون بواسطة أملا وهوما في شم بالمفهومية الدال على أحد الأزمنة بهيئته كلة لأن السكام هو الجرح وهى لتأثيرها في الفؤاد بسبب بالمفهومية الدال على أحد الأزمنة بهيئته كلة لأن السكام هو الجرح وهى لتأثيرها في الفؤاد بسبب للفهومية الذال على أحد والحيا قدم الفمل في القواد بسبب الفعل وجودى والوجود مقدم على العدم (قوله على من على الاسم مع أن الاسم أشرف لأن مفهوم العالم في صاحبها والمامل في صاحبها استقل والفاء تمنع من عمل ماقبلها فها بعدها . ويجاب بأن على المنع فها اذا كانت الفاء واقعة موقعها وهذا ليس كذلك فهى مقدمة من تأخير والأصل ان استقل مع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة فهو كلة وفيه أن الاعراب أي ينظر له من حهة الفظ استقل مع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة فهو كلة وفيه أن الاعراب أي ينظر له من حهة الفظ استقل مع الدلالة بهيئته على أحد الذرانة فهو كلة وفيه أن الاعراب أيا ينظر له من حهة الفظ استقل مع المناخ أيا الذلالة بهيئته على أحد المناخ أينظر له من حهة الفظ المناخ المناخ أينا الدلالة بهيئته على أحد المؤمنة فهو كلة وفيه أن الاعراب أيا أينظر له من حهة الفظ

وصيغته) أي بشرط أن يكون في مادة موضوعــة متصرف فيها فلا يرد نحو جسق وحجر فانهما على هيئة ضرب مع عدم دلالتهما على الزمان ولاتنبيه على ذلك قال بهيئته ولم يقل هيئة ثم إن عطف الصيغة على الهيئة للتفسيراشهرته ڤالمعني المواد والمراد بهما الهيئة الحاصلة للحروف الأصول باعتبار تديمها وتأخيرها وحركاتها وسكفاتها لاعلى الآخولأنه لااعتداد بمايعرض للاسخرحتي إنه يجعل تعلم وتعلم أمرا وماضيا علىهيئة واحدة ثم المراد الدلالة بحسب الوضع لتخرج (١) الأفعال الممسلخة عن الزمان قال الصنف ودلالة السكلمة على الزمان بالصيغة انما يصح في لغة العرب دون لغة الحجم فان قولُك آمد وآيد متحدان في الصيغة مختلفان بالزمان مع أن نظر الفن فيالألفاظ على وجه كلى غير مخصوص بلغة دون لغة أخرى. وأجاب السيد بأنالاهتمام باللغة العربية التيدوّن بها هذا الفن غالبا فى زماننا أكثرولا بعد فى اختصاص بعض الأحوال بهذه اللغة اهـ (قوله وعند النحاة فعل) يعنى أن مايسمي عندالمنطقيين كلة وهوالدال بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة هومايسمي عندالنحويين فعلا وظاهر أنالكامة بذلك التعريف لاتتناول اسم الفعلفالفعل المرادف له لايتناوله أيضا والسيد ماجمل اسم الفعل داخلا فيالـكامة الاعلى تعريفها بمما يصلح للاخبار به وحده لاعنه أيضا ومن قالفعل أىأواسم فعل واستدل بكلام السيد فما أجاد لأنه مع عدم مناسبته له فيه حلىالدلالة فىكلام المصنف على مايشمل أن يكون الهيئة للدلول وربما يلزمه أن يكون لفظ الفعل كلة أداك ولم يقلء أحد تأمل قاله بعض الحواشي وهو متجه (قوله حال من الضمير في استقل) لامن المبتدإ المقدر قبل كَلَّة وماقيل لا يصمح حاليته من فاعل استقل لأن ماقبل فاء الجزاء لا يعمل فيها بعده مندفع لأن للفاء إذا زحلقت عن محلها لاتمنع ومحلها هنا كلة على حد ماقيل في وأما السائل فلا تنهر .

<sup>(</sup>١) (نوله لتخرج الخ) لعل الصواب لتدخل أي كنعم و بئس كالايخلي اه الصرنو يي .

وقوله كلة خبر مبتدإ محذوف والتقدير فهو حال كونه مع الدلالة على أحدها كلة فبقيد الاستقلال يخرج الأداة ، و بقيد الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة يخرج الاسمالذي لايدل على الزمان أحسلا ، و بقيد الهيئة والصيغة يخرج الاسم الذي يدل على الزمان لـكن لاجيئته وصيغته بل بحسب جوهره ومادته كالزمان والأمس

لامن جهة المعنى (قوله فهو حال كونه الح) قضيته أنه حال من المبتدأ وهو ينانى ماقدمه من أنه حال من ضمير استذل ، و بجاب بأن هذا حل مهني لاحل اعراب أو يقال ان المبتدا المقدر هوضمير(١) استــــل (قوله تنحرج الأدان) أي لأنها غبرمستقلة بالمفهومية لتوقف فهم معناها على الغير وهو المتعلق (قوله يحرج الاسم الذي لايدل على الزمان أصلا ) أي كزيد وعمرو (قوله كالزمان) أي كهذا اللفظ فانه يدل على مطلق زمن وكـ فـ ايقال في أمس (قوله كالزبان والأمس الح) اعلم أنه لا يريد أن ماذكر انمايدل علىالزمان بجوهره حتى برد أنه يلزممن ذلك أن يكون تقالبها بأسرها دالة علىمايدل عليه لفظها الخاص وليس كذلك باللراد أنالجوهرله مدخل فىالدلالة لأن الدلالة فيهاذكر على الزمان بجوهرها لاجهينتها بخلاف الكامة فال الهيئة مستقلة . لايقال اسم الفاعل يدل على الزمان جهيئته فهو لم يخرج لأنه يدل على الزمن الحال لقولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال . لأنا نقول هو لايدل على زمان أصلا وقولهم إنه حقيقة في الحال معناه أنه حقيقة في الحدث الواقع في الزمن الحال فهو إتمايدل على مجرد الحدث والزمان انماتفيده القرينة وكل حدث يستلزم زمانا يقع فيه فدلالته على الزمان المعين بالقرينة بالمزرمة وقوله كالزمان والأمس والصبوح والغبوق بالفين قُد يقال إن التقييد بقوله على أحد الأزمنة يخرج نحو هذا لأن هذا يدل على مطآق الزمن لاعلى أحدها الا أمس فانه يدل علىالزمنالخصوص وهواليوم الذىقىل يومك وحينئذ فأمس خارج بقوله مهيئته دونالصوح (قوله خبرمبتدإمحدوف) الداعى لتقديره صيرورة الجزاء جملة (قوله والتقدير فهوحال) قيل إنه جعله عَالَا مِنَ الْحَدُوفِ وَهُوخُلَافِ مَاقَدَمُهُ . وأُجِبُ بأَنْذَكُرُ المَقْدُرُلَلْاجْتَمَاعُ مُعَالِمُعِرَلاأَنَهُ تَقْدَيرُ للحال وصاحبها تأمل (قوله بلبحسب جوهره ومادته) لم يرد بذلكأن الجوهر وحده دال على تلك الأزمنة حتى يردأنه يلزم من ذلك أن تكون تقاليب الزمان بأسرها دالة على مادل عليه لفظ الزمان وهو باطل قطعا بل أراد أن الجوهر له مدخل في الدلالة على الزمان بخلاف الكامة فان الهيئة هناك مستقلة بالدلالة على الزمان اه قاله السيد (قوله كالزمان) الأولى كالمـاضي والحال والاستقبال فان هذه غارجة بقيدالدلالة على أحد الأزمنة بالهيئة ومثله أمس وأما الزمان والصوح والغبوق اسمين للشرب صباحا وعشيا فخارجة بقيدالدلالة على أحد الأزمنة ولايرد اسمالفاعل فأن دلالته على الزمان ليست وضعية ومثله كل مادل على لزمان لزيما والحق في المشارع أنه موضوع للحال ودلااته على الاستقبال نشأت من الاستعمال فلايخرج الأول ولايدخل الثاثي . فان قلنا في المضارع انه مشترك بين الحال والاستقبال وهو مافي السيد فلا إشكال أيضا فانه باعتبار وضعه لكل واحد منهما يصدق عليه أنه دال على أحد الأزمنة تأمل . فان قلت ماتصنع في اسم الزمان كالمشرب فانه يدل جهيئته على الزمان . قلت المراد بالدلالة

 <sup>(</sup>١) (قوله ضمير الح) فيه أن ضمير استقل فاعل الاستدأ اه الصروب

والصبوح والغبوق فاندلالتها على الزمان بموادها وجواهرها بخلاف الدكامة فان دلالتها علىالزمان بحسب الهيئة ، ولذا اختلف الزمان عند اختلاف الهيئة كضرب يضرب مع اتحاد مادتهما

والغبوق والزمن فانه خارج بقوله على أحد الازمنة الثلانة فكان الأولى حذف هذه الأمثلة الثلاثة ويقول كالأمس واليوم وآلفد لأن هذه لاتدل على مطلق زمن . والحاصل أن تقييد الدلالة على أحد الأزمنة بالهيئة يخرج الأمس والغد واليوم فانكل واحد منها يدل على أحد الازمنة بالمادة والهيئة معا وتفييد الدلالة بالهيشة بكونها على أحد الأزمنة يخرج الزمان والصبوح والغبوق لأنها . تدلّ على مطلق الزمان بالمادة والهيئة فتأمل (١) ( قوله والصبوح) هو شرب اللبن وقت الصسباح فهو يدل على مطلق صباح (قوله والغبوق) هو شرب اللبن وقت المساء فهو يدل على مطلق مساء (قوله بموادها) أي مع ملاحظة هيئتها ان وجد الوضع فان لم يوجد الوضع لم تدل عليه إذ لو غيرت لم تدل على زمن (قولة وجواهرها) عطف تفسير (قولة ولذا) أي ولأجل أن دلالة الـكامة على الزمن بحسب الهيئة اختلف الزمن الخ هذا ينتضى أن الزمان انمىأ يختلف عند اختلاف الهيئة وأما عند اتحادها فلا يختلف ، واعترض عليه بأن صبغ الماضي في النكام كقمت والخطاب كقمت والغيبة كقامت مختلفة قطعا ولزمان فيها واحد و بأن صيغة المناضي للمجهول مخالنة اصيغة المناضي المعلوم والزمان فيهما واحد و بان الصيغة من النلاثى المجرد كضرب والمزيد كأ كرم والرباعي المجرد والمزيد مختلفة بلا اشتباه وليس هناك اختلاف زمان فليس اختلاف الصيغة مستلزما لاختلاف الزمان . وأحيب بأن المراد بانحاد الهبئة القنضي امدم احتلاف الزمان اتحاد نوعها وهي متحدة على الزمان أن يدل دلالة مختصة بالزمان وصيغة مشرب تدل على المكان أيضا هدلالتها لاتحتص به ولقد طوّل بعض الناظرين هنا بما لاطائل تحته (قوله بحسب الهيئة) لايذهب عليك أن القول باستقلال هيئة الكلمة في الدلالة على الزمان مبنى على مااستشهد به بعضهم في بيانه من الدوران وأنت تعلم بعد النَّامل فيه أنه ليس شاهدا عدلا بل العدول عنه عدل بأن يُقال الدال على أحد الأزمنة الثلانة فى الكامة هو مجموع المادة والهيئة والمراد بقوله هيئته فى مريفها بمدخل هيئته قال أبو الفتح وأراد بالدوران قولهم بشَّهادة اختلاف الزمان عند اختلاف الهيئة الخ. وقال ميرزاهـــد المَادة مُعتَبرة في الدلالة على الزمان بأنها شطر الدال وفي الـكامة بأنها شرط الدلالة اه وفيه مخالفة لما سبق عن السيد من استقلال الهيئة بالدلالة تأمل (قرله ولذا اختلف الزمان عند اختلاف الهيئة) أى في السكامات فلا يرد أنه ليس اختلاف الزمان بين المصدر والمباضي مع وجود اختلاف الهيئة وكذا لايرد أن لم يضرب وضرب مختلفان في الحيثة مع عدم اختلاف الزمّان لأن لم يضرب ليس بكامة بل هوممك من الاثداة والـكامة وكـذا الحال فىقوله واتحاد الزمان عند اتحادالهيئة ولايرد أن لم يضرب ولا يضرب متحدان في الهيئة مع عدم اتحاد الزمان لائن كايهما من المركبات قاله عبدألحكهم وأوردالسيد أنصيغ الماضى فىالتكام والخطاب والفيبة مختلفة قطعا ولااختلاف للزمان بل نقول صيغ المعاوم من المـاضّى مخالمة لصيخ الجهول وصيغته من الثلانى المجرد والزيد والربامى المجرد والمزيد تختلفة بلااشتباه وليس هناك اختلاف زمأن فليس اختلاف الصيغة مستلزما لاختلاف الزمان حتى تتم شهادته على أن الدال الزمان هو الصيغة

 <sup>(</sup>١) (توله نتأمل) الأظهر أن الدلالة على أحد الأزمنة أخرج مالايدل على زمان كرزيد أو يدل على مطلق زمان كزمان وكون تلك الدلالة بالهيئة أخرج مادل على أ..دها بالمادة كأس واليوم والند اه الصرنو بى .

واتحد الزمان عند اتحاّد الحميثة كدّهب وضرب مع اختلاف مادتهما (و بدونها) عطف على أوله فع الدلالة أى المفرد إن استقل فان كان مع الدلالة بوبئته على أحد الانزمنة فهوكلة كما مر، وان كان بدوق تلك الدلالة فهو (اسم ، والا) أى وان لم يستقل بالاخبار به وحده ( فأداة )

فيا ورد النقض به نوعاً وان اختلف آفرادها والمراد بنوع الهيئة هنا هيئة الماضى . (قوله واتحد الزمان عند اتحاد الهيئة ) أورد عليسه يضرب فانه يدل على الحال وعلى الاستقبال فقد اختلف الزمان عند اتحاد الهيئة . وأجب بأن اتحاد الهيئة يدل على اتحاد الزمن حيث اتحاد الوضع والمضارع وضع للحال بوضع وللاستقبال بوضع آخر ( قوله وإن كان بدون تلك الدلالة ) أى وان كان ملتبسا بعدم تلك الدلالة أى بعدم الدلالة وضعا جهيئته على أحد الازمنة النلائة بأن كان لادلالة له على الزمان أصلاكريد أو يدل عليه من حيث اللزوم لامن حيث الوضع كاسم الفاعل أوكان يدل على أحدالاز .نة لاجهيئته بل عادته كالا مس والند واليوم أوكان يدل بحادته وهيئته على مطلق الزمان لاعلى أحدالاز منة النلائة كزمان وصبوح وغبوق (قوله فهواسم) سمى بذلك لسموه وعلام على أخويه (قوله أى وان لم) فسر لا بل اشارة إلى أن هذه الاحكام استقرت ومضت فلا التي لني المستقرت ومضت فلا التي لني المستقرت ومضت فلا التي لني المستقرت ومضت فلا التي لني المسمور أداة وذلك لائه لا يسستقل بالاخدار به لهدم استقلاله بافادته معناه مل يفتقر في افادته النسمر أداة وذلك لائه لا يستقل بالاخدار به لهدم استقلاله بافادته معناه مل يفتقر في افادته الاضمام أداة وذلك لائه لا يستقر في افتقر في افادته الاستقرت ومنت فلا المناد الوضية المنتقرة في افادته المناد ال

(قرئه واتحد الزمانعند انحاد الهيئة) ردّ هدا أيضا بأن صيغة المضارع تدل على الحال والاستقبال عُلَى الأُصح وليس هناك اختلاف صيغة اله سيدِ ، وبهذا تعـلم صدَّق قول أفيالفتح إن الدوران ليس شاهدا عدلا ثم ان الفاضل عبد الحكيم أجاب عن هذا كله بالفرق بين المسيغة الشخصية والسنفية والنوعية ونقله بعض الحواشى هنامع سوء النصرف موهما أنه انفرد بتحقيق هذا المقام جمد تطويل الـكلام واذا الهلعت على الـكلامين ظهر لك الحال ونحن رأينا الاعراض عن ذلك. دفعا للملال (قوله وأن كان بدون تلك الدلالة) أى الدلالة بالهيئة على أحد الأزمنة سواء لم يدل على زمان أو يدل لكن لا بالهيئة بل بمجموع اللفظ كصبوح وغموق أو دل على زمان بهيئته لكن لاعلى أحد الأزمنة كمقتل لزمان القتل (قوله وان لم يستقَل الخ) فيه ماتقدم، قال السيد يشكل هذا بمثل الضهائر المتصلة كالألف فيضربا والواو فيضربوا والسكاف فيضربك والياء في غلامي فان شيئا من هذه الضمائر لا يصلح لأن يخبر به وحده ، وربما يجاب بأن المواد من عدم صلاحية الأداة لأن يخبربها وحمدها أنها لاتصلح لذلك لابنفسها ولابما يرادفها وتلك الضهائر تصلح لائن يخمبر بمما يرادفها فان الاُلف في ضر بآ بمعني هما والواو في ضر بوا بمعنى هم والكاف في ضَر بك بمعني أنت واليا. في غلامي بمعني أنا وهذه المرادفات تصلح لائن يخبر بها وحدها . فان قلت الأسماء الموصولة لاتصلح لائن يخبر بها وحدها فيجب أن نـكون أداة . والجواب أنها صالحة لذلك لـكما لابهامها تحتاج إلى صلة تبينها فالمحكوم به أوالمحكوم عليه هو الموصول والصلة خارجة عنه مبينة له (قوله فأداة) قال الجــــلالـ. تدخل فيها الــــكامات الوجودية كــكان الناقصة وأخواتها ونسبتها إلى الافعال كنسبة الأدوات إلى الأسهاء فان كان مثلا لا يدل على الـكون في نفسه بل على كون شي شيشا النسبة لمعنى منتظر اه ومعنى كون نسبتها الى الاُفعال الخ أن الاُدوات تشارك الاسماء في عدم الدلالة بالهيئة على الزمان وتفارقها فىالاستقلال وعدمه كـذَّلك الـكلمات الوجودية تشارك الانفعال

وعند النحاة حرف ( ُو ) المفرد ينقسم (أيضا) إلى أقسام : العلم والمتواطئ والمسكك والمشترة. والمنقول والحقيقة والمجاز لأنه

لشئ آخركا تنكام والحطاب والمرجع معأنه ليس بأداة نعمايقوم مقامه وهوالظاهر مستقل بالاخبارج فالمراد مستقل بنفسه أومايقوم مقامة (قوله وعند النحاة حوف) ظاهر كلام المصنف أن الأداة عنه المناطقة مرادفة للحرف عندالنحاة ولبسكدلك لأنالأداة شاملة للحروف وبعضالأسهاء كأساه الشروط، وقد يجاب عن الشارح بأنه نظرالمغالب تأمل (قوله حرف) اعلم أن الحرف لايستقل فلايحكم أ عليه بكلية ولاجزئية وحينئذ فلايتصف بتواطؤ ولاتشكيك ولاعامية لأنها عوارض للكلية والجزئية وقدا ننفيا كاقرره السيد وزاد أنالاشتراك والنقل والحقيقة والمجاز يجرى فىالفعل كإبجرى فىالاسم (قوله أيضا) أي كما انقسمالفرد إلى ماسـق وقوله ينقسم أي باعتبار معناه وةوله إلىأقسام أيسبعاً وجعلهذا التقسيم للمورد لاللاسم ولاللستقل مأخوذ من قول المصنف أيضا لأن فيه تنبيها على أن هذا تقسيم ثان والذى قسم أولا المفرد لا الاسم ولاالمستقل" . واعلم أن الاشتراك والنقل والحتيقة والجازكما تجرى فى الاسم تجرى فى الفصل والحرف فالفعل يكون مشتركا كخلق معنى أوجد وافترى وعسعس بمعنى أقبل وأدبر وقديكون منقولا كصلى وقديكون حقيقة كقتل إذا استعمل في إزهاق النفس وقديكون مجازا إذااستعمل قتل بمعنى ضرب ضرباشد يداوكذلك الحرف يكون مشتركا كن بين الابتداء والتبعيض ويكون حقيقة كنفي إذا استعمل في الظرفية وقديكون مجازاك في إذا استعمل بمعنى على وأماالتواطؤ والنشكك التامة فى الدلالة على الزمان وتعارفها في الاستقلال وعدمه، وانماسميت وجودية لأن السكون يرادف الوجود وهوقسهان أحدهما وجود شئ في نفسه كوجود زيد ووجودالبياض في نفسه والآخر وجود الشئ لغيره كوجودالبياض للجسم ويسمى وجودا لغيره ووجودارا بطيا ونسبيا والأول هومدلولكان التامة والثاني مدلول كانالناقصة (قوله والمفردينقسم) أخذ قوله والمفردمن قول المصنف أيضا لأن فيه التنبيه على أن هذا تقسيم ثانوى فليس تقسيم اللاسم ولاللستقل إذلم يستق لمما تقسيم ثم إن المقسم مطلق المفرد كاقاله الجلال لاالمفردالمطلق وعلله معرزاهد بأنكلامو الكامة والائداة لا يكونعاما ولامتواطئا ولامشككافاتهما لابتصفان بالكلية والجزئية واذاجعل الفرد المطاق مقسها يلزم أن يكون كل من الكامة والاداة على تقديركونه متحدالمهنى علمأومتواطئا ومشككا لأن العموم والاطلاق معتبران فىالشيءالمطاق وغبر معتبرين فيمطاق الشيء اه و إنما جعل المقسم المفرد لاالاسم كما جعله السكانبي ولا المستقل كاجعه صاحب المعيار لا أن الانستراك والنقل والحقيقة والمجاز تجرى فى الفعل والحرف أيضا فإن الفعل فد يكون مشتركا كخلق بمعنى أوجد وافترى وعسعس بمعنى أقبل وأدبر وقد يكون منقولا كسلى وقد يكون حقيقة كقتل إذا استعمل في معناه وقد يكون مجازا كقتل بمعنى ضرب ضربا شديدا وكذا الحرف أبضا كمن بين الابتداء والتبعيض وقد يكون حقيقة كمني إذا استعمل بمعنى الظرفية وقديكون مجازا كبني إذا استعمل بمعنى على والسر في جريّان هذه الانقسامات في الالفاظ كلها أن الاشتراله والنقل والحقيقة والمجاركلها صفات للالفاظ بالقياس إلى معانبها وجيع الالفاظ متساوية الاقدام ف صحة الحكم عليها وبها وأماالكاية والجزئية فهما في الجقيقة من صفات معانى الا الفاظ ومعنى الا داة والكامة لايسلحان لاأن يوضفا بشتى منهما وأما النقل فيالحروف فغير واقع لاأن الحروف وضعت

## (إن اتحد معناه فع تشخصه) أي تشخص ذلك المعني (وضعا)

دلا يجريان الافي الاسم وكدلك العلم وظاهر الصنف أن كل واحد من أقسام المفرد سواء كان اسط أوضلا أو أداة ينقسم الى هذه الأقسام السبعة وايس كذلك فكان الأولى العسف جعل المقسم الاسم خاصة كافعل الكاتبي وان كان يكن الجواب عن المسنف بأن المراد بالمفرد الذي جعله مقسط لهذه الأقسام السبعة المفرد من حيث محققة (أن في الاسم لا المفرد من حيث هوفتاً مل (قوله تشخصه) أي تعين ذلك المدى خارجا لافي الذهن والافالتشخص الذهني موجود في الجميع . واعلم أن المراد بقشخص معناه أن يكون صالحالأن يقال على كثيرين و بعدم تشخص معناه أن يكون صالحالأن يقال على كثيرين و بعدم تشخص معناه أن يكون صالحالأن يقال على كثيرين و الضعير (٢٢) واسم الاشارة واسم يقال على كثيرين (قوله وضعا) بحييز أي من جهسة الوضع خرج الضعير (٢٦)

للربط ولمتنقل عن أصلها فلاوجود للسقل فيها لانه يلزمعليه مخالفة غرضالواضع هدا وقد قار الشيخ فالشفاء إنانه ي بالاسم ههناكل لفظ دالسواء كان يخص باسم الاسم أوباسم الكامة أوالثاث الذي لابدل الابالمشاركة اه وعلى هذا الاصطلاح برجع الحلاف فىالتعبيرلشىءواحدالاأن مسلكالشارح ألههر لامكان عدم الاطلاع على اصطلاح الشيخ في الشفاء فسقط قول الخلخالي في حاشية الدواني ان جعل المقسم اللعظ المفرد إشا رة للرد على صاحب الشمسية حيث جعـل هذا التقسيم عخنصا بالاسم وما فى الحاشية من أنه يلزم على جعل المقسم المفرد صدق تعريف العلم على الحرف بالنظر الى لماهر قوله فع نشحصه وضعا علم لأن معنى الحرف جزقى مشخص فخندفع بماصرح به عبدالحكم من أن هذا النقسيم مبنى عـلى رأى القائلين بأن المضمرات وأسهاء الاشارة والحروف موضوعة للمعاني الكلية الا أنه شرط استعمالهـا في الجزئيات فهـي داخلة في الكلي وأما على رأى من قال إنها موضوعة بالوضع العام للمعانى الجزئية فخارجة عن أقسام القسمة الأولى لعدم كون معناها واحدا وعن أقسام آلقسمة الثانية وهو ظاهر ومن قال انها موضودة لمعان مشعصة فقد سها لانمها موضوعة لمعان جزئية داخلة تحت المفهوم الكليالذي هوآلة لوضعها سواء كانت مشخصة أولا اه على أن البحث الله ي في الحـاشية أصله للدواني واقتصر المحشى على ايراد الحرف فقط مع جويان ذاك في بقية ماهو موضوع بالوضع العام للوضوع له الحاص فان البحث انما يتجه على القول به (قوله ان انحد معناه) بمعنى أنه لا يكون له معنيان و بحث في الحاشسية بما حاصله أنه ان كان (١) (قوله المفرد من حيث تعققه الخ) أي فيراد به خصوص الاسم وفي كلام المصنف استخدام حيث جعل المفسم

<sup>(</sup>۱) (قوله المفرد من حيث تحققه الخ) أى فيراد به خصوص الاسم وفى كلام الصنف استخدام حيث جلاا المسم أو لا المقرد من حيث هو تم أها عليه النعبر في القسم التانى باعتبار بعنى أفراده وهو الاسم لأنه هواأنى يكون طا ومتواطئا وهذا الله هم خير على القسم المنانى المنافق الله وهذا الله هم غير عنين لجواز أن يكون للنسم التانى هو الاسم بقرينة توله فع تشخص مناه والتسبيل المنافق المنافقة المنافق

الموصول فهى كاية وضعا جزئيـة استعالا على مذهب الصنف وحينئذ فتشخص معناها عارض بواسطة الاستعمالات مثلا الذى وضع للفود المذكر وهــذاكلى وتعينه عارض لأنه إنمــا جاء من الصلة لأننا قراماتأتى الصلة لمفعلم الذى من هو اه تقرير ( قوله لاعارضا) الانسب أن يقوللاعروضا ( قوله علم ) أى شخصى لتشخص مداوله وأما علم الجنس فهو من السكلى المتواطئ والأولى

المراد المعنى الموضوع له فلاحاجة الى قيد وضعا فى تعريف العلم ولا يصح جعل اللفظ بالقياس الى المعنى الحقيق والجازى من القسم النانى وانكان أعم فع استدراك قَد وضعا يخفي وجود لفظ اتحد معناه لأنه يخص لفظا لم يوضع إلا لمعنى بسيط لألازم له وفى وجوده خفاء ويلزم أن يُصف اللفظ بالتواطئ والتشكيك بالنظرالى المصنى الغبر الموضوع له وأنه لاتباس بين هذه الأقسام إذ يوصف اللنظ الواحد بالعلمية فظرا الى معنى وبالتواطئ فظرا الى آخو وبالتشكيك نظرا الى آخ والحقيقة والمجـازكـذلك انتهى . والجواب أنا نختار الشق الأول وأن المراد المعنى الحتيق؟ نبه عليه هبد الحكيم وعلله بأنه لوكان عجازا ككان معناه كشيرا لامتناع تحقق المعنى المجازى بدون المعنى الحقيق وأن معنى قوله فع تشخصه وضعا اعتبار التشخص فما وضعله فيكون حز تباحقيقيا كاصرح به ميرزاهد وأن فيضميركثرمعناه استخداما بأنيراد به مطلق المعنىفثبت بذلك صحة الاحتياج انوله وضعا لافادته جزئية المعنى فان المعنى الحقيق الموضوع له قد يكون كابا وتناول النقسيم الحجز بالنظر لارادة عموم المعـنى في قوله وان كثر معناً. واستغنَّيت بذلك عمـا ذكره من الجواب باختيارالشق الثانى فانه مع كونه مخالفا لماحققوممن أن المراد المعنى المطابق ويشعر به أيضاقول الشارحان اتحد معناه حيث عبر بالاتحاد مع إضافة المعنى للـ ظ فان المراد معنى له صميد اختصاص به كماتفيده الاضافة ولا يكون ذلك إلا للمهني الحقيق لميشف غليلا ولاحاجة لك بعد هذا الى ماطوّل به بعض الحواشي من [التأويلات والترديدات (قوله لاعارضا ) أي بواسطة الاستعمال كما في الضمرات وأسعاء الاشارة ونظائرهما بناء على مختار الصنف فيهامن أنها كليات وضعاجز ثيات استعمالا وقد سبق أن النقسيم هنا جارعلىذلك الاصطلاح فيكون (١) النقيدبذلك لاخر اجهاعن العلم فان التشخص في مدلولاتها لبس من الوضع بل من الاستعمال . وههنا بحث أورده مير زاهد على المذهب الذي حققه المـأخرون فيها وهوأنه مخالصا أذهب إليه الشيخ وكثير من المحققين من أن الألفاظ موضوعة الصور الذهنية دون الأعيان الخارجية لأن الصورة الحاصلة في الذهن هي المعني السكلي الصادق دلى الجزئيات الغير المتناهية قال وكان مرادهم بالصور الذهنية ههنانفس الشئ منحبث هوسواءكان حاصلا فىالذهن بنفسه أو بوجه ما . فان قلت هذا التحقيق بدل على أن لا تسكون الألفاظ موضوعة لما هومعلوم حقيقة فان الجزئيات معلومة بوجه كلى فيكون ذلك الوجه فى الحقيقة معلومادون الجزئبات ضرورة أن مايحصل فىالذهن من علم الشئ بالوَّجه هو لوجه دون الذي. قلت الموضوع له يحب أن كمون مقصودا بالذات سواءكان معلوماً بالذات أو بالعرضكا ان الحكوم عليه كذلك فتأ. ل (قوله فعلم) أى شخصى وأما العلم الجنسى فلبس علمافى عرف المنطق لأن نظرهم الى المدى بالقصد الأول ومعناه كلى وأنما أدخله أهل العربية

 <sup>(</sup>١) ( نول الطار فيكون الح) فيه أن الموضوع له كلى عند المصنف وهو يناق النشخص الحارجي قطعاً فهي خارجة به لا بوضعاً كما لا يخنى أه الفرنو بي

كزيد وعمرو وأمثالهما (و بدونه) عطف على قوله فع تشخصه أى المفرد ان اتحدمهناه فان كان مع تشخص ذلك المهنى فهوعلم وان كان بدون تشخص فهو إما (متواطئ ان تساوت أفراده) الدهنية والخارجية فى حصوله وصدقه عليها كالانسان والشمس

أن يعبر بجزئى بعدل عسلم لانه هو وظيفة المنطق وأما التعبير بعلم فهو وظيفة النحوى (قوله وان كان بعبر بجزئى بعدل متواطئ) وصف اللهظ (١) كان بدون تشخص) أى بأن كان معنى ذلك المفرد كايا (قوله إما متواطئ) وصف اللهظ (١) بالتواطئ تبعا لا فراد معناه اذ هى الني توصف بالتواطئ (قوله ان تساوت أفراده الذهنية) أى الفرضية التي لاوجودة في الخارج وقوله في حسوله أى في حسول ذلك المعنى فيها أى في تلك الأفراد (قوله وصدقه) أى صدق ذلك المعنى أي تنفقة وقوله عليها أى في تلك الأفراد أى ان استوت الا فواد في تحقق معناه فيها من غير وقوله عليها أى في تلك الأفراد أى ان استوت الا تطاد في تحقق معناه فيها من غير تفاوت بأوليسة أوالحوية أوشدة أوضعف فقوله وصدقه عليها عطف تفسيير بحسب المراد وظهر للك الماد بالسدق هنا التحقق لا الحل لأن المعنى لا يحمل وكان الأولى حذفه (قوله كالانسان) مثال لما تواده ذهنية

فى العم نطرا الى الأحكام اللهظية وهذا من باب تحالف الاصلاحين بسبب اختلاف النظرين كما في الكامات الوحودية هذا اذا جوز اطلاق العلم الجنسي حقيقة على الأفراد كاهو التحقيق كالهلاق الانسان علىأفواده فانالاطلاق يكون باعتبار وضعه للمنى الكلى الصادق هليها فيكون معناه كليا أما إذا لمبحوز ذلك وقيل إنها موضوعة للحقيقة بشرط الوحدة الذهنية فهو بهذا الاعتبار مشخص ضرورة كونه جزئيا حقيقيا متشخصا بالتشخص الذدنى وحينئذ لا اشكال فى تعريف العلم لصدقه على جميع الأعلام الجنسية ودخولها فيه (قوله كزيد وعمرو) قضية الاقتصار على التمثيل بهما أن المراد الملم الشخصي وقدعامت حال العلم الجنسي و بحتم ل دخوله تحتقوله وأمثالهما (قوله ان تساوت أفراده) أي فيصدق هذا المعنى عليها بمعنى أنه لا يكون بينها تفاوت بأولية أوأولو ية وان كان بينها نفاوت بوجه آخركالانسان فان أفواده المدرجة تحته ليسِت متفاوتة بأحد الوجهين الآتيين في كونها إنسانا وان كانت متفاوتة في العوارض ككون بعضها عالماو بعضها جاهلا الخ ( قوله في أفراده الذهنية) أي الفرضية وان كان يمتنع ذلك بسبب خارج عن مفهرم اللفظ كالشمس كـذا في الشفاء فالراد بالخارجية مايقابلها سواء كانت في الأعيان أو في الأذهان فانضح أن للانسان أفرادا خارجية لاذهنية وللشمس أفراد ذهنية أفاده عبدالحكيم (فوله وصدقه عليها) أىبالسو يةكما في عبارة غيره إذلايسح أن يقال إنزيدا أشد أوأقدم أوأولى بالانسانية من عمرو علىمانقل عن بهمينارأن معيار التشكيك استعمال صيغة التفضيل ولايتوقف ذلك الحسكم على كونه بمام حقيقة أفراده وعلى كون حقيقته الحيوان الناطق أوغبرها على ماوهم اه عبد الحكيم والمراد بالصدق حل المواطأة إذ الكلي

 <sup>(</sup>١) ( توله وصف الفظ الخ) أى فهو بجار سرسل بمرتبتين من وصف الدال بما هو وصف الأفراد مدلوله .
 (٢) ( توله وظهر الله الح) فيه أن الألفاظ قولب المسافى فهى التي تحمل حقيقة دون الألفاظ وعليه المراد بالصدق

<sup>//) (</sup>فود وسهر نصاح) فيه الناء نفط فوت المصالي على التي على على عليه دول الانفاظ وعليه المرادياتمدي ظاهره وهو الحل وقد فسرؤه هنا مجمل للواطأء أوالاشتقاق فيالنواطئ وإمجمل الاشتقاق نقط في المشكك راجم العطار اله الفيرنوبي .

فان صدقهما على أفرادهما الدهنية والخارجية بالسوية وليس بعضالأفراد أولى من بعض ، وسنى متواطئا لتوافق الأفراد في معناه من التواطؤ وهو التوافق (و) إما ( مشكك

(قوله فان صدقهما) أى فانصدق مصاهما أى تحقق معناهما وقوله على أفرادهما أى فى أفرادهما فعلى عمنى فى (قوله وليس بعض الافراد أولى من بعض) أى بذلك المفهوم لابأولية ولا بأولوية ولاشدة ولاغير ذلك (قوله لتوافق الافراد فى معناه) اى فى معنى ذلك اللفظ المفرد ومعناه هوالأمم السكلى فظ زيد من الانسانية كحظ همرو منها والقدر الحاصل منها فى الجاهل والحاصل منها فى الجاهل والحاصل منها فى الجاهل والخاصل منها فى عبرهم والاختلاف إنما هو بعوارض خارجة عن الانسانية كالم والجهل والخبيرة والمسلاح وغير ذلك (قوله واما مشكك) قال ابن النامسانى لاحقيقة للشكك وكذا السيسد فى حواشى المطالم والعلامة الوسى فى الانتصار له . وحاصله أن ما به التفاوت إن كان

داخلا فيها وضع له اللفظ فَشقرك و إلا يكن داخلا فيها يوضع له اللفظ بل اللفظ إنما وضع للقدر المشترك بين الأفواد فتواطئ . وقد أجيب عنه باختيار الشق الثانى ، وهو أن اللفظ موضوع للقدر المشترك وأن مابه النفاوت ليس داخلا فيها وضع له اللفظ لسكنه غير متواطئ لا"ن ما تفاوتت فيسه الا فواد

محول على أفراده بهذا الحل فالتواطئ كالانسان بالنسبة إلى أفراده والانسانية بالنسبة إلى أوراده ولانسانية بالنسبة إلى أفراد الانسان فالتواطئ يتحتق في المستقات والمبادى بخلاف التشكيك فانه يتحتق في المشتقات فقط كاحره ميزاهده والمصام في شرحه ههنا بحث وهو بخلاف التشكيك فانه يتحتق في المشتقات فقط كاحره ميزاهده والمصام في شرحه ههنا بحث أنه ان أراد بالأفراد الأفراد الكلى الذي ليس له أفراد في نفس الأمر عن التسمين مع دخوله في القسم وإن أراد الافراد الفرضية انحصر التواطئ في الكيات الفرضية كتقافف المفهومات الشاملة . وأجاب أبو الفتح بارادة المعنى الأول لأنه المتبادر وتخصيص المقسم بعض يخرج عنه الألفاظ الموضوعة بازاء الكيات الفرضية والكيات المتحصرة في فرد مع امتناع الفير المعلى المقسم المتساوى الأفراد في صدق الحام المتبادر و يؤوّل لعلم اشتهارها في المحاورات أو أن يراد بتفاوت الأفراد في صدق المنى عليها معناه المتبادر و يؤوّل تساوى الأفراد في صدق في نفس الأمر عليها الثنى أنا نؤول النساوى بعدم التفاوت فتحصل قضية سالبة هي المتواطئ اهو معني الجواب المتالى والسالية تصدق بنني الموضوع وهذا الجواب هو المختار قال عبد الحسكيم : القول بأن لفظ اللاشئ والسالية تصدق بنني الموضوع وهذا الجواب هو المختار قال عبد الحسكيم : القول بأن لفظ اللاشئ والسالية تصدق بني الموضوع وهذا الجواب هو المختار قال عبد الحسكيم : القول بأن لفظ اللاشئ كيا وأن المحتبر في التواطئ والتسكيك هو الصدق في نفس الأمر والكيات الفرض خرجة خارجة

ذهنى واللاموجود الخارجى والذهنى كلى فرضى و يمثلون لها باللاشىء واللاممكن إكمانا عاما و إنمنا قيد بالعام لأنه يتناول جميع الأشسياء من الواجب والممتنع والممكن مخلاف الامكان الحاص فانه إيما يسدق بالأخبر فاذا دخل على الممكن العام حرف السلب كان كليا فرضيا ومثل الكلى الفرضى فى الاشكال المذكور الكلى المنحصر فى فرد مع امتناع الغير كالواجب والقديم بالفات

عنالقسمين بمـا لاشاهد عليه منكلامهم ولا فائدة إلى ذلك كيف وقد قال الشيخ في الشفاء الكلى إنمـا يسيركليا بأن لهنسبة ما إما بالوجود واما بسحة التوهم إلى جزئيات يحمل عليها اه والكلى الفرضى هو الذى لايوجد له فرد لا فى الخارج ولا فى الذهن فلذلك قالوا اللاموجود الخارجى كلى إن تفاوت )الأفراد فى حصوله وصدقه عليها بأن كان حصوله فى بعض الأفراد أولى من بعض وذلك التفاوت إما ( بأولية ) كالوجود

من جنس مفهوم اللفظ الموضوع له والمتواطئ إنما تنفاوت أفراده في أمورليست من جنس المفهوم. والحاصل أن ما به النفاوت إن كان من جنس الماهيسة كان مسككا و إن كان خارجا عنها كان متواطئا (قوله و إما مشكك) أى و إما أن يكون ذلك المفرد الذى اتحد معناه وكان غيرمشخص في الخارج مشككا والله إن تفاوت الافراد أى أفراد ذلك المغنى الغير المشخص وقوله في حصوله أى ذلك المعنى في تلك الافراد وقوله وصدقه عليها أى وتحققه فيها وهسذا تفسير لما قبله ظالراد بحصول ذلك المعنى في الافراد تحققه فيها وقوله بأن كان الباء فيه للتصوير أى وتفاوت الافراد في حصل المعنى في بعض الخرل المعنى فيها مصور بكون حصول المعنى في بعض الافراد أولى من حصوله في بعض آخر (قوله وذلك) أى التفاوت المصور بكون حصول المعنى في بعض الافراد أولى من حصوله في بعض آخر (قوله وذلك) أى التفاوت المصور بكون حصول المعنى في بعض الافراد أولى من حصوله في بعض آخر (قوله وذلك) أى التفاوت المصور بكون حصول المعنى في بعض الافراد أولى من حصوله في بعض

(قوله إما بأولية أو أولوية ) قال الجلال لا يقال الثانية تشتمل على الأولى أيضا فان انصاف العلة بالوجود أولى من اتصافالمعملول به إذ لا يخفي أن اعتبار الأولية غير اعتبار الأولوية و إن كان الاتدم أولى لكن ينقدح من ذلك أن الانسدية أيضا كذلك فلتجعل قسما آخر اه يعني أن الشهور فىالتشكيك اعتبار التفاوت بأحــد الوجوه الثلاثة وهي الأولوية بمعنى الثقــدم بالذات أهنى العلية والأولوية بمعنى الا'نسبية في نظر العقل والا'شدية بمعنى أكثرية الآثاركما في الأبيض بالنسبة إلى الثلج والعاج و بتي قسم رابع ذكره الجلال في حاشية التجريد وهو الزيادة والنقصان لكنه غـير شهير والصنف اكتني بالأولين لأن الثالث يستلزم الثانى فاتجه عليــه أنه لمــا جعل الأولية قسما برأسه مقابلا للاولوية مع كون الأولية مشتملة علمها لا'جل أن اعتبار الا'ولية غير اهتبار الا ولوية أن اعتبار الا شدية غير اعتبار الا ولوية فلتجعل قسما آخر مقابلا لهما لأجل هذا الاعتبار . وأحاب معرزاهد بأن التشكيك على وجوه ثلاثة: الأوّل ما يتصف به الفرد فقط ولا يتصف به صدق الكلي عليه كالأشدية . والثاني مايتصف به الصدق فقط وهو الأولية . والثالث ما يتصف به الفرد والصدق معا والاولو ية من هذا القبيــل والصنف لم يجمل الأوَّل من وجوه التشكيك لأن ما يتصف به الفرد ولا يتصف به الصدق ليس في الحقيقة من وجوه النشكيك بل من موجبات الأولوية التي هي من وجوهه اه وما في المحشى من عــدم ظهور رجوع الأولية للاُولوية وأن الأمر بالعكس وهم إذ حيث كان الوجود في الواجب أتم ّ وأولى مسه في المكن المكونه واجبا أي لايسبقه ولايلحقه عدم كان سابقا فينظر العقل وسابقا أيضا سبقا ذاتيا فيالخارج على وجود الممكن وهذا معنى الأولية إذ المراد بها السبق الذاتى كما نبهوا عليه لا لزمانى تدبر. و بقَّى ههنا بحث وهو أنهم فسروا الا شدية بأكثرية آثار الكلى فى بعض الأفراد ولايخني أنه يستلزم النشكيك في الذاتيات كالانسان، وأشار الجلال في حاشية التجريد إلى جوابه بأن معني كون أحد الفردين أشدكونه بحيث ينتزع منــه العقل بمعونة الوهم أمثال الأضعف و يحلله إليها بضرب من التحليل فمفهوم الأسود مقول بالتشكيك علىأسودين معينين باعتبارأن السواد فى أحسدهما أزيد من الآخر بمني أن العقل بمعونة الوهم ينتزع من أحدهما أمثال الآخر وفي شرح سملم العلوم قال

بأولية كامر و إما بأولوية كالوجود أيضا فانه فىالواجب أنم وأولى، وتسميته بالمشكك لأن الناظر فيه مشكك هذه ومتواطئ من حيث اختلاف أفراده بالأولية أو مشترك من حيث اختلاف أفراده بالأولية أو غبرها (قرله أو أولوية السابقة فى الشارح فانها أعمر (قوله أو أولوية السابقة فى الشارح فانها أعمر المراد أو أولوية السابقة فى الشارح فانها أعمر المراد أولوية السابقة فى الشارح فانها أعمر المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرا

فليس فيه اتحاد السبب والمسبب وقوله أولوية أى أو شدة وضعف كما قال غيره ومثاله الوجود فأنه فى الواجب أشــد أى لا يقبل الزوال وفى الممكن ضعيف أى يقبل الزوال و إن كان مثل له بعضهم بالبياض فانه فى الثلج أبيض منه فى العاج و بالنور فانه فى الشمس أشد منه فىالقمر والسراج اه يس فنى (قوله أنم) أى لـكونه لايقبل الانتفاء مخلافه فى الممكن فانه يقبل الانتفاء (قوله وأولى) أى أكمل عطف تفسير (قوله لائن النظر فيه مشكك) بكسر الـكاف اسم فاعل أى لأن النظر فيه

فانه في الواجب قبل حصوله في الممكن ( أو أولوية) بالجر عطف على قوله أولية: أي التفاوت إما

يوقع الناظر في الشك هل هو متواطئ أو مشترك و يصح قراءته يفتح الكاف على أنه اسم مفعول أي لائن النظرفيه واقع عليه الشك وعليه فالاسناد مجازى لائن الشك حاصل اصاحب النظر لا للنظر وفي بعض النسخ لائن النظر فيه مشكك وعليه فشكك بفتح الكاف اسم مفعول (قوله أو غيرها) كالا ولية والشدة الاشرافيون الزيادة والقوة والشدة أمرواحد وهو كالماهية لكن إذا وجدت في الكرحميت زيادة واذا وجدت في المحرميت قوة واذا وحدت في الكيف سميت شدة وكذا أضدادها لكن هذه إلملاقات عرفية لا اعتداد بها في العلم الحكمية والشاءون قالوابتفارها نظرا إلى الاطلاقات ونافضوا أفسهم حيث لم يجوز واكون الخط أشد خطية وجوز واأشد طولا مع أن الطول هو الخط ثم قال واختافوا هل الجوهرية في الفيل الكاهية والماهية والماهية المجوهرية في الفيل اكل من البعوضة لظهور آثار السكترة في الفيل دونها وعلى ما فسره أنباع

للشائين له تجويز أيضا فان من الجائز أن يكون بعض المعارقات بحيث ينتزع عنه أمثال مفارق آخر ولم يدلّ دليل على خلافه وقد ادعى الاشراقيون فيسه المشاهدة بالرياضات وقال المشاءون لا يشتد الجوهر ولم يقيموا عليه دليسلا بل بنواعلى مجرى العرف حيث لم يطاق على جوهر أنه أشسد من

جوهر آخر والزيادة والنقصان على أصلهم أيضا يتصف الجوهر بهما فانهم قالوا القصدار جوهر وهو غير الجسم مع أنه يتصف بهما اه (قوله فانه فى الواجود غير الجسم مع أنه يتصف بهما اه (قوله فانه فى الواجب قبل حصوله فى المكن) أى إن الوجود الواجي سابق على الوجود المكنى سبقا ذاتيا لأن التانى أثر ناشئ عن الأول (قوله أتم) لعدم سبق العدم عليه وعدم لحوقه وأولى لامتناع تصورانفكا كه عنه لأنه عين ذائه فذاته تعالى أحق من المكن بالوجود ، وههنا كلام نفيس يطلب من الرسالة الزوراء وحواشها للجلال الدوائى (قوله لأن الناظر فيه مشكك) بصيغة اسم النعول وما فى التنسك المتسكل والاسنادفيه عبازى إذ هومحل التشكيك ومن ههنا قال ابن التلهسانى لاحقيقة للشكك لأن ماحصل به الاختلاف إن دخل فى القسمية كان الله منه موضوع للقدر المشترك فهو المتواطئ . وأجاب القرافى بأن كلامن المتواطئ والمشكك ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمى

(وان كثر) عطف على قوله ان اتحد أى ان كثر معنى المفرد فلا يخلو من أن يكون المفرد موضوعاً اكتل من المعانى الكثيرة أولا (فان وضع ) المفرد (لكل) من المعانى الكثيرة (فشترك)

( قوله وان كثر معناه ) أى وان تعدد معناه أى ماعنى منه وقسد سواه كانت تلك المعانى كالها موضوعا لها اللفظ أو كان موضوعا لواحد منها وهدذا معنى المكترة المقابلة للوحدة ظامراد بالمكترة ما فوق الواحد ( قوله فان وضع لكل من المعانى ) أى فان وضع لكل واحدد منها بوضع شخصى والبس المراد (۱) الأعم من الشخصى والنوعى والالم بسح (قوله فشترك) الاصل فشترك فيمه فحذف الجار واقعل الضمير بالوصف فهو من الحذف والايسال كما أن متواطئ ومشكك كذلك وذلك لاأن المتصف بالتواطؤ أى التوافق والتشكك والاستراك الأفراد لا اللفظ المفرد الدال على المفهوم الكلى وحيثة فوصف المفرد بما ذكر من وصف الدال بوصف أفراد المدلول (قوله فشترك) أى افظى نسبة للفظ لاشتراك المعانى في اللفظ الموضوع لها

فهوااصطلع على تسميته بالشكك وانكان بأمور خارجة عن المسمى كالذكورة والانو تهوالعلم والجهل فهو الصطلح على تسميته بالمتواطئ (قوله أي ان كثر معني المفرد) أي لم يتعدد فالمراد بالكثرة عدم النعدد (قوله فان وضع) أي بوضع شخصي لجعله المجاز داخلا في مقابله والمراد وضع ابتداء كما قيده الجلال ومعناه كإقال أن لايكون وضعه لبعضها مسبوقا بوضعه لبعض آخر منها تابعا له فيدخل فيه المرتجل و يخرج عنه المنقول اه، و بق أنه يدخل فى المشترك الموضوع بالوضع العامالمخاص كأسما. الاشارة والموصولات وأخواتهما لأنها موضوعة لمعان كثيرة ، والجواب أن التقسيم جارعلى اصطلاح المسنف كانبهنا علميه سابقا وهو يقول انها موضوعة للكليات فايست بماتعدد معناه وضعا وأماعلي ماهو الختار فيزاد قيد تعدد الوضع فيه ليخرج وظاهر كلام بعض الشراح دخولها فى المشترك وقول بعض الحواشي الظاهر أنه لايذبني النقييد هنآ بكون الوضع أكثرمن وضّع واحد احترازا عن نحو الضائر وأسهاء الاشارة عند من يرى وضعها للجزئيات لأن المصنف ونحوه عللوا الفسرار من القول بوضعها للجزئيات بأنه ملزوم للاشتراك فدل على أنهم لاير يدون في تعريف المشترك ذلك القيد اه لامعني له اذ قد يراه من قال نوضعها للجزئيات فيحتاج لاخراجها منه به على أن ذلك البعض نقل عن المصنف في شرح الشمسية ماهو صريح في تعدد الوضع في المشترك حيث قال وان كان معنى الاسم كـثيرًا فان كان وضع للعانى الـكـثيرة على السوية بأن كان وضع لهذا ثم وضع لذاك ولم يعتبر النتل من أحــدهما الى الآخر الخ فهذا صريح فى تعدد الوضع وقال ذلك البعض أيضا سواء كان الوضعان مثلا من واضعين أو من واضع واحد فى زماني واحد أو فى زمانين فيازم الاشتراك في سائر الألماظ .لأنا نةول المعتبر في الوضع هوالتصدي ووضع الفظ لنفسه تبعي على أنه نوزع فيكون هذا وضعاكماحتق في مواد الوضعية والعصام في شرحه عليها نزاع في اعتبار قيد تعدد الوضع في تعريف المشترك ( قوله فمشترك ) الاشتراك في اللغة بمنى المشاركة فاستبرك على الحذف

 <sup>(</sup>١) (قوله وليس المراد الح) قديبنا إلى الفرق بينها فيأول مبحث الألفاظ وأعمام يصبح التصبيم لأن الكلام فالمردالموضوع وضا تمقيقها ولوهم لدخل في تعريف المشترك الحقيقة والحجاز اهم الصرتوبي

كالهين ( والا ) أى وان لم يوضع لكل من المعانى بل وضع لمهنى ثم استعمل فى معنى اخولمناسبة فلا يخلو من أن يكون استعماله مشتهرا فى المعنى الثانى دون الأول أولا ( فان اشتهرف ) المعنى ( الثانى) وترك استعماله فى الأول ( فمنقول ينسب إلى الناقل ) فان كان الناقل

والايصال أىمشترك فيه أىاشترك تلك المعانى فيذلكاللفظ قال!لخليحالي. فإن قلت اذا كاناللمظ موضوعا لثلاث معان مثلا وكان وضعه لاثنين منها ابتداء دون الثالث فهذاللفظ هل هومشترك أملا. قلت الظاهر بناء على هذا القيديعني الوضع الابتدائي المفسر بماسبق أنه ليس بمشترك اذ لم يوضع لكل من تلك المعاني ابتداء لمكن النحقيق يقتضي أن يكون مشتركا بالنسبة الى العنيين اللذين هوموضوع لحما ابتداء ومنقولا بالنسبة الىالعني الثاث فان امتياز الاقسام في هذا التقسيم لـكونه اعتباريا انمأ هو باعتبار الحيثيات والاعتبارات ( قوله لمناسبة ) أي بين المعنيين (قوله فان اشتهر ) أي بانفراده فيه كما هو المتبادر من العبارة فلا ترد المجازات الهجورة الحقيقة اذلوسلم كونها مشتهرة فى معانبها المجازية كانذلك بمعونة القرائنا لمنضمة اليها لابانفرادها فالسيرزاهدعبارة ألمتن مشعرة بأنالوضعفى المنقول هوالنقل والشهرة ولهذا ذهب بعض العلماء إلىأن المجازات المشهورة من قبيل الحنائن ويلوح لك من ذلك أن الخلاف في واضع الألفاظ هو في واضع الألفاظ اللغوية الابتدائية اه ( قوله وترك استعماله في الأول) أي لا يستعمل فيه بدون القرينة لاأنه لا يستعمل فيه أصلا وحينتذ بجوز أن يكون متروكا عندقوم دون قوم فلذا جامع المنقول المجاز والحقيقة قاله عبدالحكيم (قوله فنقول) وهوماغلب فى معنى عبارى للوضوع له الأول حتى هجر الأول فهو فى اللغة حقيقة فى المعنى الأول مجاز فى الثانى وفي الاصطلاح المنقول اليه بالعكس كافظ الصلاة (قوله ينسب الى الناقل) لا يخفي أن الناقل حقيقة هو أهَّل الشرع أوالاصطلاح الح والمنَّقول اليه هو الشرع نفسه والاصطلاح أي مااصطلحوا عليه والنسبة للمنقول آليه فيقال مثلاحقيقة شرعية نسبة للشرع فاسناد النسبة حينئذ الىالناقل مجاز (١) ﴿ نُولُهُ أَى مَنْ غَيْرُ وَشَرِتُهُ ﴾ المنتى الوضع التحقيق فلا ينافى أن الجاز والمنقوله موضوعان أيضا لكن

بالوضع التأويل وهومااحتيج فيه الى قرينة ، و بهذا يجاب عن الاعتراض الذى ذكره بقوله ولا يمال الخ اه الشرنوبي

شرعا فمنقول شرعى كالصلاة والصوم وان كان اصطلاحيا فمنقول اصطلاحا كالفاعل والمفعول وان كان عرفا فعرف كالدابة لذات القوائم الأربع ( والا ) أى وان لم يشتهر فى المعنى الثانى ولم يغرك استعماله فىالأول (فحقيقة (۱) ) ان استعمل فىالمعنى الأول كالأسد للحيوان المعلوم (ومجاز) ان استعمل فى المعنى الثافى كالأسد للرجل الشجاع

أعم من النقسيم المشار اليه . وأجبب بأن كيفية النسبة مشهورة فاعتمد على اشتهارها (قوله شرعا) أى ذا شرع أو شارعا (قوله كالصلاة) أى فأنها لفة الدعاء نقلها الشارع الدبادة المعاورة لاشتهالما على الدعاء (قوله والصوم) أى فانه لفة الامساك مطلقا نقله الشارع الى الامساك من طاوع الفجر الغروب عن شهوات البطن والفرج وما يقوم مقامهما (قوله وان كان اصطلاحا) أى أهل اصطلاح وعرف خاص وأفرد الشرعى عن غيره وان كان من الاصطلاحيات لشرفه (قوله كالفاعل) أى فانه في المفة من أوجد الفعل أى الحرث ثم نقله النحاة الى الاسم المرفوع الذى أسند له فعل أو شبهه على جهة قيامه به أو وقوعه منه (قوله والمفعول) أى فانه لفة من وقع عليه الفعل ثم نقله النحاة الى الاسم المنسوب بالفعل وشبهه (قوله والمفعول) أى فانه لفة من وقع عليه الفعل ثم نقله المنحاة الى الاسم المنسوب بالفعل وشبهه (قوله وان كان عرفا) أى وان كان الناقل عرفا أى أما عرف عام بأن كانوا غير مصينين (قوله كالدابة) أى فانها لفة كل مادب على الأرض آدميا أوغيره فنقل فى عرف الناس لذات القوائم الأربع أو قوله كالدابة ) أو مجاز ثم المراد أنه وضع احكل من المعانى معناها اللغوى لذات القوائم الأربع (قوله فقيقة) أو مجاز ثم المراد أنه وضع احكل من المعانى من غير ملاحظة مناسبة وسواء كان الوضع الهمانى فى زمن واحد أو أزمنة متعددة .

للملابسة بينه و بين المنقول وترك ذكر حرف النسبة للشهرة وقول الشارح فأن كان الناقل شرعا أى صاحب شرع الح فال عبد الحكم والأقسام المحتملة باعتبار الناقل والمقول عنه سبعة عشر الا أن الموجود منها هى الأقسام الثلاثة وهى النقل من اللغة الى الشرع أو العرف العام أو الخاص والبو فى غير متحققة كفا قالوا وفيه أن الحقيقة الطارئة كافظ الإيمان فى النصديق ليست عبارا وهوظاهر ولا والحلة فى المشترك لملاحظة الوضع الأول فيها فلو لم تدخل فى المنقول بطل الانحصار فتحتى النقل من اللغة اله ومن الرابع أيضا الأعلام المنقولة وفى سام العلوم أن سيبويه يقول بأن الأعلام كالها منقولة وهو خلاف الجهور ( قوله شرعا ) هو من الاصطلاح أفرد الشرف قال مبرزاهد اختلف الأصوليون فى المنقول الشرعى فذهب بعضهم إلى أن السلاة والسوم ونحوهما عبازات لاوضع فيها الأصولون فى المنقول الشرعى فذهب بعضهم إلى أن السلاة والسوم ونحوهما عبازات لاوضع فيها ( قوله وان كان عرفا ) أى عاما وهو مالي يتعين ناقله (قوله وان كان عرفا ) المنافق المنسب المنافق على المنس فهو دابة و يقع على المذكر والمؤنث غلب على ذات القوائم لأربع من الحيل والبغال والجنال والجنال والمنافق المنافس فهو دابة و يقع على المذافق المنافق المنافق على المنس خاصة ذكره الامام فى النفسير السكبر والعلامة الشيرازى وعبارة المفتاح مشعرة بأنها النوس والمنار الأول أفاده عبدالحكيم (قوله والالحقيقة وعباز ) لايتعين أن يكون عبازا بل يحتمل والبغل والمنار الأول أفاده عبدالحكيم (قوله والالحقيقة وعباز ) لايتعين أن يكون عبازا بل يحتمل

<sup>(</sup>١) (قول الممنف والا فحقية) اعلم أن المصنف لم يستوعب أقسام الاسم، واليك بيانها هي أو بعة اجمالاً وتسمة تفصيلاً: الأول ما اتحد لفظه ومعناه وتحته ثلاثة العلم والمشكك. الثانى ما اتحد لفظه وتعدد سناه وتحته أر بعة المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز . الثال عكس الثانى أي ماتعدد لفظه واعجد معناه وهو المشترك كفضنفر وهزير وقسورة الحميوان المفترس . الرابع حكس الأل أي ماتعدد لفظه ومعناه وهو المتباين كلسان وقيس اه المعرفيه .

فصل المهوم

لما فرغ من مقدمات الشروع فى العلم شرع فى المقاصد وقدم مباحث الموصل الى التصوفر على مباحث الموصل الى التصوفر على مباحث الموصل الى التمديق لتقدم فصل الكايات التى هى فى الأغلب أجزاء المعرف على فصل الذلك أو لنفع معرفتها فى معرفته (قوله وهو الحاصل) أى وهو الدى الحاصل فى المقل من اللفظ أى المرجود فى العقل والمدرك له أن يكون كماية فلابد أن يكون لكان الحارث على سبيل التمثيل الى حقيقة وبح زاوكناية اوالمرادمن

الجاز أعم من المجاز والسكاية مجازا و يجوز أن يكون المجاز عندالمنطقين أعم منهما من باب نحالف الاصطلاحين. قال أبو الفتح: ثم ههنا بحثان . الأول: أن عدّ الحقيقة والمجاز من أقسام اللفظ الذي تعددمعناه يشعر بأن الحقيقة عما يتعددمعناه وأن لسكل حقيقة تجازا وليس كذلك وأما أن كل مجازله حقيقة فنع فالاسكال بالنسبة للحقيقة . الثانى: أن كلا من الحقيقة والمجاز مستعمال فاللفظ قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا فيبقى واسطة بين الاقسام . وأجاب عبد الحسم عن الأول بأن معنى قوطم خقيقة ومجاز أي يسمى اللفظ المنقول باسمى الحقيقة والمجاز باعتبارين فلا يرد أن الحقيقة والمجاز باعتبارين فلا يرد أن الحقيقة والمجاز بالاستعمال عن الولت درجة الاعتبار لأن المقصود من وضع الألهاظ الافادة والاستفادة أسقط من النقسيم اه وأجاب درجة الاعتبار أن تسكون الحقيقة والمجاز عند المنطقيين غير مشروطين بالاستعمال من باب تخالف الاصطلاحين اه ولبعض الحواثي هنا كلام تمجه الاسماع .

فصل المفهوم الخ

ينبى أن يعم أولا أن حسول شي في الذهن على يحو بن حسول اتسافي أصلى تترقب عليه الآثار وحسول ظرفي ظلى لا تترقب عليه الآثار مثلا اذا تسورت كغر الكافر حسل في ذهنك صورة كفر الذي هو العلم وصرت بقيامها بذهنك عالما به وتترقب عليه آثار العلم به ولماكان العلم عين المعلوم كان كفره أيضا حاصلا في ضمن الله السورة حسولا ظرفيا غير موجب للاتساف بالدكم وهو الوجود الظلى للعام الذي لا يترقب عليه آثار ذلك المعاوم وعلى هذا قياس حسول الماهية في ضمن الفرد في الخارج وأن المعنى هي الصورة الذهنية تطاقي على العلم وعلى المعلم حسول كل منها في الدهن الأول بوجود أصلى والثاني بوجود ظلى والمنقسم للكي والجزئي هوالمعني الثافي بناء على أنهما صفتان للمعلم عمم أن تلك الصورة يقال لهما مهنى من حيث قصدها باللفظ ومفهوما من عيث فهمها منه فقول الشارح المفهوم الخ مراده به السورة الذهنية بالمني الثاني وسرالتعبير بالمفهوم حون المني أن هذا تقسيم له باعتبار حصوله في الذهن ولو بوجهما والمراد المفهوم المفرد كما قيد به في الشمسية واقول الشيخ في الشفاء إن المنقسم للحكلي والجزئي اتماهو المفرد وألى المفهوم الجنس لما صرحوابه أن أل الداخلة على المقسم ومناف المفرض التقسيم الفائه مو وجعلها استغراقية يقتضى ارادة الأفراد من المقسم وهو مناف الهرض التقسيم فانه ضم مختص الى مشترك (قوله

وهو الحاصل في العقل ﴾ أي من اللفظ ترك القيد لتبادره أي حاصل بالوجود الظلي كما سبق والمراد

إما جزئى و إماكاي لأنه بمجرد حسوله في العقل ( انامتنع) عندالعقل (فرض صدقه

سواء كان مباشرة أو بواسطة وذلك لان العقل يدرك الـكليات بلا واسطة وأ ما الجزئيات فان كانت محسوسة أدركها بواسطة الحس المشترك وان كانت غسير محسوسة أدركها بواسطة الواهمة . واعلم أن الشيء الحاصل عند العقل دن حيث حصوله فيه يسمى حاصلا في العقل ومدركا ومنحبث انه يدرك من اللفظ يقال له مفهوم ومنحيث انه يعني من اللفظ ويقصد يقال له معني ومن حيث دلالة اللفظ عليه يقارلة مدلول فالجيع متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار وقوله وهو الحاصل في العقل أىسواء دل عليه اللفظ فىمحاللنطق وهوالمسمى بالمنطوق عند الأصوليين أودل عليه اللفظ لا في محلالنطق وهو المسمى بالمفهوم عندهم فهذا اصطلاح منطقي فالمراد عندهم مايفهم مناللفظ ( قوله إما جزَّقى أوكار) فيه إشارة الى أنااكلية والجزئيسة من عوارض المعانى وحينتُد فوصف اللفظ المنمرد الدال على المعنى الكلي بالكلية والدال على المعنى الجزئي بالجزئية من وصف الدال بوصف للدلول ثم ان بحث المناطقة عن الجزئى ليس مقصودا بالذات بل على سبيل الاستطراد وذلك لأنهم يبحثون قصدا عن الكلى لأنه مبادى التصورات والجزئى ضد له والضد أقرب خطورا فإلبال عند ذ كرضده فلذا بحثوا عنه ( قوله بمجرد حصوله) الباء متعلقة بامتنع و إضافة مجرد لما بعده من اضافة السفة للموصوف أى لأنه ان امتنع صدقه على كشيرين بالنظر لحصوله في العقل المجرد عن ملاحظة الأدلة و إنما قيــد بذك لأنه لو لوحظ مع حصوله في العقل البرهان لصار الـكلي جزئيا الاترى أزواجب الوجود لولوحظ مع حصوله فى المقلّ برهان الوحدانية كان ممتنعا صدة على كشرين فيكون جزئيا ( قرله ان امتنع ) أي استحال فرض صدقه المراد بالفرض هنا الغرض الوقوعي الراجع للحكم فالمعنى أنه استحال أن يحكم العقل بصدقه على كشيرين وليس المراد بالفرض هنا التقدير لأن الدقل يفرض المحال ويتدره أى لأ-ل أن يتصوره ولايحكم به أصلا. وحاصله أن الجزئي ما يمتنع

بالعقل النفس الناطقة وقد اختلفوا في أنه هل يرتسم فيها السكليات والجرئيات أو السكليات فقط والجزئيات مرتسمة في قواها فقشاهدها هناك وهوالختار فعلى الأول الظرفية على عالها وعلى الثانى هي بمنى عند نظيرماسيق في تعريف العرفال أبوالمتح والظاهران المواد من المفهوم ماحصل في المقل من حيث إنه حاصل فيه وعلى هذا يظهر كون السكلية والجزئية وأقسامهها من المقولات الثانية العارضة للماهيات بشرط حضورها في المقل اه هذا خلاصة مايقال هنا وللحدى في تقرير هذا المقام اضطراب يحبرالا فهام (قوله إما جزئى و إماكلى) في حاشية السيد على شرح المطالع أن مفهوم الجزئى عبده فالحام أى مع قطع النظر عما هوخارج عنه فالحام لفظ عبرد للاشارة الى أن هذا الامتناع اذا لم يكن بمجرد تصوره بل كان بانضهام أمم آخر اليه كان ذلك عبرد للاشارة الى أن هذا الامتناع اذا لم يكن بمجرد تصوره ع ملاحظة برهان التوحيد فان العقل يمتنع أن يحم بصدقه على كثير بن وأماعرد تصوره فلا يمنع مهدق حدالسكلى عليه (قوله عندالعقل) أن يحم بصدقه على كثير بن كسابقه لأن السابق في حصول المعنى وهو حاصل في النفس بطريق ظرف للامتناع ولم يعسبر بني كسابقه لأن السابق في حصول المعنى وهو حاصل في النفس بطريق الارتسام وماهنا في حكم العقل وهو حاصل بطريق الملاحظة لا الارتسام وماهنا في حكم العقل وهو حاصل بطريق الملاحظة لا الارتسام وماهنا في حكم العقل وهو حاصل بطريق الملاحظة لا الارتسام وماهنا في النفس بطريق أن بالمواطأة لانه المقترد والاعتباركا في في حلم والمؤاة لانه المقترد والاعتباركا في المهن المواطأة لانه المقترد والاعتباركا في

## على كثيرين فزئى حقيق كذات زيد

أى يستحيل أن يحكم العقل بصدقه أى جه على كثيرين وفيه (١) أن هذا صادق بأن يكون امتناع العقل من ذلك بالنظر لجمرد تصور مفهومه بقطع النظر عن غيره وصادق بأن يكون امتناع العقل من ذلك بالنظر لفسيره أيضا كالنظر في الدليل وهدا بوجب الخلل في تعريف الجزئي والسكلى لأن تعريف الجزئي والسكلى لأن تعريف الجزئي يكون غير مانع من دخول واجب الوجود و يحوه فيه و يصير تعريف السكلى غير جامع الذلك ٤ والجواب أن قيد الحيثية مماعى أى من حيث تصوره فقط أى لامن حيث تصوره مع ملاحظة الدليل (قوله جزئي) نسبة للجزء (٢) وهو كليه كاأن السكلى نسبة للسكل وهو جزئيه فزيه مثلا جزئي نسبة للسكل وهو زيد مثلا الذي هو حزئي من جزئيات الانسان (قوله حتبق) يخرج الجزئي الاضافي فالحزئي الحقيق ما لم بندرج هو حزئي من جزئيات الانسان (قوله حتبق) يخرج الجزئي الاضافي فالحزئي الحقيق ما لم بندرج

تعريف المنصلة حيث قالوا صدق النالى على فرض صدق المقدمون للعقل تقديركل شيء ولولم ينكن أ تقدير الصدق في الجزئي وتصوره كيف يحكم بسلبه عنه اه أي فالفرض المأخوذ في تعريف الجزئي بمعنى التحويز أىحكم العقل بالجواز لابمعني التقدير المعتبر فيمقدم الشرطية واستعمال الفرض بهذا المعنى الشائع في كلامهم كمالي تعريفهم الجسم بأنه جوهو يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه فلا يرد على تمر يف الجزَّلي أنه لايصدق على شئ من الجزئيات إذ مامن جزئي الاو يمكن فرض صدةه على كشرين فانه يقع مقدم الشرطية المبنية على فرض الصدق وتقديره كابي قولك ان كان ريدصادقا على كثيرين لم يكن جزئيا ويقع أيضا تاليالنك القضية كقولك ان لم يكن زيدجزئيا كان صادقا على كثير بن وأمالك قال ميرزاهدفرض المحاللا يجرى فىالفرض بمعنى التجو يز العقلي كمأن الفرض المحال يجرى فىالفرض بمهنى النقدير ضرورة أنه لاحجر فيه اه .لايقال اذا تصور طائفة منالناس زيدا مثلاكانتصورته الموجودة في الخارج مطابقة للسورالعقلية التي في أذهان الطائفة بناء علىحصول الأشياء أنفسها في الذهن علىماهوالمختار وكون المطابقة من الجانبين فيلزمأن يكون زيد كليا . لأنا نقول انمـايلزمهذا لوكانت هذه الصورة من زيد معنى واحدا ذهنيا مطابقا لكنيرين في عارج الذهن وظاهر أنها ليست كذلك قاله الخلخالى وفيالحاشية أنالصورة الحاصلة منه فيكل ذهن إن أخذت معقطع النظر عن الاضافة إلىالمحل فمتحدة بالذات والمفهوم ولاتعدد فيها حتى تتحقق المطابقة وان أَخــُدت مع الاضافة إلى المحل فلا نسلم التطابق والتصادق بينها بل التباين اه والجواب المذكور مسطور في شرح المصنف على الأصل (قوله على كثيرين) قال أبوالفتح للكنرة معنيان أحدهما مايقا بلالوحدة

<sup>(</sup>١) (قوله ونيه الح) هذا الاعتراض مدفوع يقول الشارح بمجرد حصوله في المقل أى بقطع النظر عن العليل الحارجي و بذلك لايرد واجب الوجود على النعريف الأوله بعدم المنع من دخوله فيه ولا على الثاني بعدم شحوله له وأيضا إن الشيخ المحدى نفسه دفع هذا الاعتراض من أصله بقوله واتحا قيد بذلك الح قراجعه .

<sup>(</sup>۲) (قوله نسبة لهبزء الحج) وضيح ذلك أنهم يقولون كل كلى جزء لجزئيه وكل جزئي كل لكيه فالانسان مثلا كلي يعدد المبارئية وكل جزئي كل لكيه فالانسان مثلا كلي عند جزئيات كثيرة كزيد هذا الجزئي وهو زيد مركب من الانسان ومن شيء آخر وهو التشخص المخارجي فأنت ترى الانسان الكلي جزءا من حقيقة زيد الذي هو جزئيه وترى أيضاً زيدا الجزئي كلا للانسان الذي هو كليبه لتركبه منه ومن التشخص ومعلوم أن الكل ماتحته أجزاء كالحسير والكلي ماتحته جزئيات كلانسان اه الدراوي .

فانه إذا حصل عندالعقل استحال فرض صدقه على كشبرين (وإلا) أى و إن لم يمتنع بمجرّد الحصول فرض صدقه على كشيرين (فكلي) فالمكلية إكان فرض الاشتراك والجرثية استحالته. فان قلت: الحزثى

تحته شيء واندرج هو تحت غسيره كزيد والجزئى الاضابي مااندرج تحت غيره كالانسان فانه جزئى إضافي لامدراجه تحت الحيوان فكل جزئى حقيقي جزئى إضافي ولاعكس . واعــلم أن الجزئى منى أطلق انصرف للحقيق وتعريف الصنب للجزئى المراد عنــــد الاطلاق وحيفئذ فلا يرد عليــه الاضاني ( قوله فانه ) أي ذات ز يد ودكر ضــمبرها إما باعتبار أنها شيء أو أنها مفهوم وقوله استحال فرض صدقه أي امتنع حكم العنل بصدقه على كثيرين (فوله أي و إن لم يُتنع الخ) أى وان لم يمتنع حكم العنل صدقه على كثيرين بالنظر لحصوله في العقل المجرد عن ملاحظة الدليل ( قوله فكلى ) وهُو الذي يتركب منــه طريق النصور الموصلة اليــه وقدمها وأخو مها (١) على الطريق الموصلة المنصديق لتقدم التصور على التصديق طبعاكا تقدم (قوله فالكاية) أى الني هي وصف الـكلي والجزئيــة التي هي وصف الجزئي المدكورين في كلام المسنف وقوله إكان فرض الاشتراك أي إكان حكم العقل على المعنى بأنه مشترك بين كشيرين. وأورد عليه أنكل ح ثي إذا تسوره طائفة فا صورة الحاصلة في ذهن زيد مثلا مطابقة للصورة الحاصلة في ذهن الآخ بن فيبحب أن يكون كايا ، والجواب أن معنى شركة الكثير أن يكرن الكثيرونأفراده و يعتسر هو مطابقا لهـا وصادقا عليها والصورتان الحاصلتان في ذهن ز بد وعمرو إن أخذتا مع قطع الـظرعن الاضافة إلى الحلين فهما متحدان بالدّات والمنهوم ولا اثنينية : أي لا تعــدد بينهما حتى يتحتَّق المطابقة وَ إِن أَخَذَنَا مَعَ اعْتِبَارَ الْاضَافَةَ إِنَّ الْحَلَيْنَ فَلَا تَنْمُ الْمُطَابَقَةَ وَالنَّصَادق بينهما لما بين تلك الصور من 

التباين ( قوله فان فلت الح) هدا معاصه وارده على حدل اخزى وسيا الدلالي . وحاصلها وانهما ما يقابل العالم وكانهما ما يقابل العالم وكانهما ما يقابل العالم وكانهما معيم هما إنما اختاروا جمع الدكترة بالياء والنون تغبها على أن جمع الدكليات متساوية باعتبار نفس التصور حتى إنه مامن كلى إلا وهو صادق على ذوى عقول متذكرة بهذا الاعتبار و إن كان مباينا لهما بحسب نفس الأمم اه ( قوله فالدكاية إمكان فرض الاشتراك ) أى تقتضى ذلك وتستلزمه لا أنها تقتضى الاستراك في نفس الأمم ولا فرضه بالفهل الايقل المعنى لا قدل المعنى وصف الفرض والاكلية صفة المدى ضكيف حمل أحدهما على الآخر ، لأنا نقول المعنى كربه بحبث يمكن فيه فرض الاشتراك فالحل على سبيل المسامحة ومثله كثير كتفسير الدلالة بالفهم. وأورد الدواني أن ضعيف البصر يدرك شبيحا و يجوز عقله حيثاد أن يكون زيدا أو عمرا فيلزم أن تدكون هذه الصورة كاية . وأجاب ميرزاهد بأن المعتبر هو الاشتراك على سبيل البدلية دون وجاء الاجاع وأن الوحدة معتبرة فيه اه . وأجاب الدواني بجواب آخر نقله المحتى وقدح فيه وهو من النود المتشر في وجوه الحسان و فذوه عدم قدر كلامه

<sup>(</sup>١) (قوله وأخويها ) الأولى ومباديها وهي الكيات اه الفرنوبي .

لا يمتنع عجود حصوله فى العقل فرض صدقه على كشيرين وكل ماكان كدفلك فهو كلى فالجزئى كلى وهو محال. قلت : المراد من الجزئى إن كان ما صدق عليه لفظ الجزئى من نحو زيد وغيره فلا نسلم الصغوى و إن كان المراد لفظ الجزئى فلا نسلم اسستحالة النتيجة ، ثم السكلى بالنظر إلى الوجود الخارجى ينقسم إلى ستة أقسام لأنه إن ( امتنعت أفراده ) فى الخارج

لانسلم أن الجزئى قسيم للسكلى بل الجزئى كلى فهو فرد من أفراده لاقسيم له ( قوله لا يمتع عجرد حصوله في العقل الح ) أى لأنه يصدق على زيد أنه جزئى وعلى بكر أنه جزئى وهكذا ( قوله قلت المراد الح ) عاصله ان أردت بالجزئى الذى لا يمتنع فرض صدقه على كثير بن زيدا وعمرا فلا نسلم المستحرالة النتيجة إذ يسدق على زيدانه جزئى وعلى بكر أنه جزئى وهكذا (قوله ماصدق عليه الح ) أى وهى أفراده . والحاصل أن الماصدق غيرالمفهوم كانسان أنه جزئى وهكذا (قوله ماصدق عليه الح ) أى لأنه يلزم عليه اتسان فان ما صدقه زيد وعمرو ومفهومه حيوان ناطق ( قوله وهو محال ) أى لأنه يلزم عليه اتسان الشيء بنقيضه وهوجع بين النقيض ( قوله لفظ الجزئى ) أى من حيث معناه ولوقال و إن كان الراد مفهوم لفظ الجزئى كان أولى لأنه أنسب عاقبله ولأن السكلى إنما يلزم مفهوم هدا اللفظ المنتسه ، و يمكن أن يقال الهجلى حذف مضاف أى و إن كان الراد مفهوم لفظ الجزئى ( قوله قلا لانفسه ، و يمكن أن يقال الهجلى حذف مضاف أى و إن كان الراد مفهوم لفظ الجزئى ( قوله قلا منسبط استحالة النتيجة ) أى لأن لفظ جزئى كلى من حيث مفهومه كان كايا وان لوحظ من حيث مفهومه كان كايا وان لوحظ من حيث ما ملحقه كان جيا وان لوحظ من حيث ما ملحقه كان جيا وان لوحظ من حيث مله وهولا يسح . قلت لامانع من حال الشيء على نقيضه والمنوع إنما هو حل الشيء على الحزئى كلى وهولا يسح . قلت لامانع من حال الشيء على نقيضه والمنوع إنما هو حل الشيء على الحرفة الم ذلا ذيا المناس المناس

اهراد تقيفه فلا تقول زيد كلى ٤ واما الجزئى كلى فلا مانع منه تامل (قوله لانه إن استحدا ولوله فلا نسلم استحالة النبيجة) إذ لامانع من صدق الشيء على نقيضه إعا المستحدل صدقه على ما يصدق عليه نقيضه كا بينا سابقا فتذكر ٤ قال المصنف في شرح الأصل وتحقيقه أن مفهوم ما يمنع الشركة معنى كلى وهومفهوم لفظ الجزئي لامفهوم زيد وعمرو مثلا وماصدق عليه ذلك المفهوم معنى يمتنع فيه الشركة بين الدكتير وهومفهوم زيد وعمرو مثلا لامفهوم لفظ الجزئي فيكون منع الشركة منهوم اله أفراد كثيرة وهو ظاهر (قوله إلى ستة أقسام) أى متحققة لا يحجرد الاحتمال فلايرد أن التسم الثانى وهو المكلى الذي أمكنت أفراده ولم يوجد يجوز أن يكون منحصرا في فرد مع امتناع غيره أولا وأن يكون متعدد الأفراد المتناهية أولا قاله البعض وأراد بذلك أن هذا التقسيم استقرائي لا يقدح فيسه الاحتمال العقلى وفرض العقل قسما غيير مذكور. وأنت خيربأن ماذكره من صدق القسم الثانى على الأفراد المناهد على الأفراد المناهد المكلى عكن الأفراد من على سيسم أن يكون له أفراد يمتنعة لأنها حيثذ لا يسدق عليها ذلك الكلى المكن و إلا لزم صدق الشيء على ما يسدق عليه نقيضه وهو محال وجواز كونه متعدد الأفراد الخ هدذا من جالة الأقسام (قوله لأنه إن امتنعت الخ) انظر جواب إن فانه إيظهر في كلامه وفي بعض النسمة بدل إن اما المناهد من النسمة بدل إن اما المناهد من المناهد مناهد من المناهد من المناهد مناهد مناهد مناهد مناهد مناهد مناهد مناهد من المناهد مناهد مناهد

 <sup>(</sup>١) (قوله على ضده الخ) المراد بالصد هنا مطاق المنافى فيشمل النقيض نصح الجواب بقوله قلت الخ ، ولمل مذا هو السر فى الأمر بالتأمل اهم الصرفوني .

وهو القسم الا ولكشريك الباري سبحانه وتعالى فانه كلي ممتنع الافراد في الخارج (أوأ مكنت)

أفراده (و) لسكن (لم توجد) في الخارج

ولايخني ما في عبارة الشارح من تغييره لعبارة المتن لأن جملة امتنعت في عبارة الصنف صفة الـكلي قد جعلها الشارح شرطاً لأداة مقدرة وقدر لذلك جوابا ولا يخني ما فيه من التكاف ( قوله في إلخارج) أى فيخارج الاعيان لافي الذهن لأنجميع الأقسام موجودة فيه (قوله وهو القسم الأول)

المناسب(١) أن يقولُ فهوالقسم الأول ليكونجواب الشرط الذي قدره ولا يصح أن يكون قوله فانه كلي هوالجواب لأنه لاارتباط بين الشرط والجواب حينئذ إلاأن يقال انقوله فهوكلي علىحذف مضاف

أى مسمى بذلك و بهذا التأويل صح كونه جوابا (قوله كشريك البارى) أى وكالجع بين الضدين (قوله ممتنع الافواد فى الخارج) وأما فى الذهن فلا يمتنع (قوله أو أمكنت أفراده) المرآد به الامكان

فهى معادلة لا وفى قوله بعد أو أمكنت ثم إن فى حله تنيسيرا لعبارة المتن لأن الا'نسب جعل قوله امتنعت صفة للكلى وهذا التقسيم تتميم للتعريف وتوضييح له ولذا ذكره المصنف عقبه دفعا لمـا

يتبادر من تعريف الكلي أنه لا بد له من كشيرين في نفس الاممر أو أنه لا بد من إمكانها وان لمتوجد وليس كذلك بلالمدار على أنه يمكن للعقل أن يفرضه صادقا على كثيرين ومطابقا له سواء

كان مطابقا في نفس الامم أولا وسواء فرضه العقل أو لم يفرضه قاله المحشى . وأجاب البعض بأن

الظاهر أن جوابها محدوف يدل عليه سابقه وهو ستة أقسام ولاحقه وهو القسم الأول الح أي فقد حصل قسم والخلاف في تغيير إعراب المتن هل يجوز مطلقا أو يمنع مطلقا أو إن كان الشارح

صاحب المتن جاز والافلا فعا إذاكان لفظ المتن محركا بحركة الرفع مثلا فحركه الشارح بحركة النصب لافي مثل صنيع الشاريح على مالايخني نعم كان الأولى ترك المتن وابقاءه من غيرماذ كركي يستغني عن الـكافة المذكورة ثم المعنى الذي يذبني إبقاء المتن عليه هو الاستشاف لاالتوصيفكم قيل لائن الذي يترتب على الشرط فىقوله و إلاهوقوله فكلى لاكونه ممتنع الافواد مثلا أيضا وربما يشير إلىذلك قول الشارح هنا بالنظر للوجود الخارجيالخ فتدبر قال ميرزاهد والمراد منالامتناع الامتناعالذاتى

لا مايشمل الغيرى" لا'ن ما يمكن ولم يوجد ممتنع بالغير (قوله فىالخارج) ظرف للامتناع فلاينافى وجود نلك الانوراد ذهنا وفي الحاشية هنا كلام غيرمنتظم رأينا ترك التعرُّض له أولى لقلةً جدواه (قوله أو أمكنت أفراده ) قيل يخرج عن هذا التقسيم ما أمكن منسه فرد واحد اه أى ولم يوجد وكان ينبغي أن يقيــد به 6 هم ههنا بحث وهو أنه إن أر يد بالامكان الامكان العام لزم جعــل قسم الشيء

قسماً له لائن الممتنع قسم من الممكن العام وقد جعــل قسماً له ، وان أريد الامكان الخاص لم يكوم التقسيم الاُول حاصرًا لعدم دخول الواجب فيه ولا تقسيم الممكن إلى الواجب الوجود لذانه صحيحا ضرورة أنه غير مندرج فى الممكن الخاص ولا الممتنع . وأجيب باختيارالشق الا ُول والامكان|لعام هنا مقيد بجانب الوجود الذى هو سلب ضرورة العدم وهو مايقابل الممتنع فيصح التقسيان قطعا لاالامكانالعامالمطلق لأنه لايقابل الممتنع أو باختيار الشق الثانى وان ذكر الواجب تعالى التنظيرلا

 (۱) (توله المناسب الح) بعضهم يرى أن الجواب محذوف دل عليه سابق الكلام ولاحقه تقديره فقد حصل قسم وهذا أصح وأولى مما تكلفه المحشى بل الظاهر، عدم صحته لمن تأمل اه الشرنوبي . وهو القسم الثانى كالمنقاء فانه كلى منكن الأفراد لكها لم توجد فى الخارج (أو وجد) من أفراده الفرد (الواحد فقط) فى الخارج (مع إمكان) وجود (الفير) أى غير ذلك الفرد رهوا القسم الثالث كالمنسس فانه كلى ممكن الاثورد فى الخارج ولكن لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد (أو امتناعه) بالجر عطفا على قوله إمكان الغير أى السكلى الدى لم يوجد من أفراده إلا فرد واخد ينقسم الى قسمين لأنه إما أن يكون ع إمكان الغير أو مع امتناعه فان كان الأول فهو القسم الرابع:

العام المعتبر عمومه في طرف الوجود لافي طرف العدم والادخل المستنع فلاتصح القابلة ثم نقول إن المراد بأفراده الجنس ليصح عطف قوله أووحد الواحد الخ على قوله ولم توجد (قوله وهو القسم الثانى) الأولى فهو القسم الثانى لأن الشرط مقدر فيكون هذا جواب الشرط وهكدا يقال فها سيأتى (قوله كالدنقاء) هي طائر له أر بعون رأسا يخطف الصغار ولاشك أن هذا كلى قبل ان علم وجودها إنما هو في آخر الزمان وانها كانت (١٠ تمكذب بالقضاء والقدر فدعا عليها سليان فقطع الله نسلها ، وقبل إنها أضرت بأصحاب الرس فشكوا منها لنبهم فدعا عليها فقطع الله نسلها، وانظر هل تسكديها بالقضاء والقدر كان بنطق منها أو السكارها الذلك كان باخبار من معصوم عن حالها، وصل العبقاء في كونه لا وجود لفرد من أفراده مع امكانها بحر من زئبق وجبل من ياقوت و بحر من سمن أوعسل (قوله أووجد) الظاهر أنه معطوف على أمكنت أوامتنعت وأما عطفه على لم توجد كما هو المستفاد من الشارح حيث قال فاله كلى يمكن المخ ففنيه إشكال لأنه يعطى أن واجب الوجود ممكن وليس كذلك ، و يجاب بأن فاله كلى يمكن الحالم المنان عام وهو سلد الضرورة عن الجانب المحالة العام القيد بطرف وهو سلد الضرورة عن الجانب المحالة العام القيد بطرف وهو سلد الضرورة عن الجانب العالم القيد بطرف الوجود لأن الامكان العام له طرفل طرف وجود وطرف عدم وحدثذ فعني قوله أو أمكنت أمواده الوجود لأن الامكان العام له طرفل طرف وجود وطرف عدم وحدثذ فعني قوله أو أمكنت أمواده

لاللمتسر (قوله كالمنقاء) وبحر من زنسق وجبل من ياقوت وكان التمتيل بهده الأمور لجرد العرص والافكيف يعلم أن مثرهذه الأمور مكنة الوجود ولم توجد أبدا قاله المحشى وتعقب بأن الكان ماذكر قطبى اذ لايازم على تندير وجوده محال وليس يلزم من عدم وجود الشيء عدم امكانه اه والمتعقب نظر لمجرد قوله ممكنة الوجود فحال المركب واعترض والا فالاستفهام عن مجموع الأممين إمكان وجودها مع كونها معدومة اذبجوزأن تكون موجودة ولم نظلع علمياقان تعالى \_ ويحلق مالا تعلمون \_ وأصله لابي التنح قال ان النقسم يحوز أن يكون عقليا فالمنافشة في تمثيل القسم الثانى بجل من ياقوت والدنقاء مثلا وأمثالهما بأنه محابحت لل وجود أفراده في المنافئ أوالمستقبل أوفي بعض المواضع البعيدة فلا بحد المتعقب المنافئة في تحقيل أوفي بعض المنافئة لم المنافئة مع ضعفها لأن المنال مكنية الفرض فالذقية في المنافئة مع ضعفها لأن المنال مكنية الفرض فالذقية في المنافئة مع ضعفها لأن المنال مكنية الفرض فالذقية في المنافئة مع ضعفها لأن المنال مكنية الفرض فالذقية في المنافئة على المنافئة عن منافئة المنافئة على المنافئة ع

<sup>(</sup>١) (نوله وأنها كانت الح ) هذا يقضى بأنهها من جنس المقلاء وأنها مكلفة و ينافيه كونهها بهيمة تطبر في الجو واعل أن هذا الكلام من قصص بني اسرائيل المقصود به تشو يه دين الاسلام لايسوغ تلله وكثرة الحالف فيه لأنه كلام يمجه المقبل و يأباد الشرع الشريف ، ومن الأسف نرى مثل هذه الأكذيب في كتب التفسيروغيرها والواجب تطهيرها منها اهر الشراء بي

كمنهوم واجب الوجود فانه كلى لم يوجد من أفراده الافراد واحدوهو الحق سبحانه وتعالى مع

امتناع غبر ذلك الفرد . واعلم أن مفهوم الواجب الحما يكون كيا بمجرد النظر الى حصوله فى النقل أما اذا لوحظ مع حصوله فى العقل برهان التوحيد فلا يكون كيا لانه حيثذ لا يكن فرض اشتما كه (أو) وجد (الكثير) فى الخارج إما ( ما التناهى) أى تناهى الأفراد ، وهو القسم خلامس كالسكوكب السيار فأنه كلى كثير الافراد فى الخارج لسكها متناهية منحصرة فى عدد وهى سبعة (أو) مع (عدمه) أي عدم تناهى الأفراد وهو القسم السادس كالنفس الباطقة عند من قال بقدم العالم فأن النفوس الجردة عن الأبدان

أى أوكان عدم أفراده ليس واجبا و إذا كان عدم أفراده ليس واجبا كان وجودها إما واجبا

كواجب الوجود أوجائزا كغيرة من المكمات وليس المراد بالامكان الحاص حتى يتأتى الاعتراض اتهى شيخنا (قوله برهان النوحيــد) نائب فاعل لوحظ (قوله السيار) احتراز عن النابت ولا يحيط بحصرها الا الله تعالى ( قوله وهي سبعة ) فكل سما. فيها واحــد منها أي وهي زحل والمشترى والمربخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر (قوله كالنفس الناطقة) أي المفكرة بالقوة وهي عندهم جوهر مجرد عن الجسمية وأعراضها وهيكاية تحتها جزئيات لاتتناهي وهي عندهم قدعة بالنوع فمامن نفس الاوق لهانفس وهكذا الى الانهاية له عادثة بالشخص لأن الانسان عندهم قيم بالنوع وحادث بالشخص وكل فرد من أفراد الانسانله نفس (قوله عندمن قال بقدم العالم) أي وهم الفلاسفة فلايقولون بحشمر ولانشر ولايقولون ان آدم أبو البشر فهم كـغرة ومثل بعض أهل السنة لهذا القسم بنعيم الجنسة ، وفيه أن الـكلام في الأفراد الموجودة بالفعل الغسير المتناهية ومعنى عدم نهاية نعيم الجنة أنه لاينف على حد بلكل ماحصل شئ خلفه آخر وأما ماوجدمنه بالفعل فهومتناه فالأحسن أن يمثر لهذا القسم بالصفة فان من جلة أفرادها صفات المولى الكمالبة فانها موجودة في محمه المثال ولاشك أن وجود العنقاء وجبل من بإقوت ونظائر هما في الجلة حلاف الظاهر المطنون على أنه يمكن تقييدها بقبود تجعـل نني وجودها مطلقا يقينيا كـكونها موجودة في هذا الزمان وهذا المكان فتأمل (قوله كمنهوم واجب الوجود ) بحث فيه الجلال بدخول الواجب تحت تقسيمه فيما يمكن إفراده اه فلو قال بدل قوله أو أمكنت أولا لم يرد ذلك مع الوجازة إذ سلب الامتناع عن حميع الافراد إما بامكان الجيع أو بالبعض اه و يَكن أن يجاب بأن دخول الواجب في ممكن الأفراد لو حمل قوله أو وجد قسما لقوله ولم يوجد حتى يدخل القسمان في قوله أمكنت أما إذا جعل قسما لقوله امتنعت أفراده فلا يلزم دخول الواجب في ممكن الا'فراد (قوله فلا يكون كابا) أي ولا جزئيا أيضا لأن الجزئية كالسكلية لاتسكمون إلا بالنظر لمجرد الحصول فيالعقل من غير نظرالمخارج ولاللدليل العقلي ( قرله أي عدم تناهي الأفراد ) قال الصنف في شرح الأصل المرادبعدم تناهي الأفراد أن لاتنتهى أفراده الى حد لايوجد بعده فرد لا أن يكون الموجود منها غير متناه اه وهو مبنى على أصل المتكامين أن كل ماأحاط به الوجود فهو متناه وأما عند الحـكماء فلم يقم دليـــل على امتناع وجود غير المتناهي إذ الممتنع وجود الأمور الغير المتناهية المجتمعة المترتبة قاله المحشى وتحقيق الحكلام يطاب من كـتب٬الـكلام (قُوله عند من قال بقدمالعالم) أىوعدم التناسخ أمامن قال به و بالتناسخ

غير متناهية العدد عنده . ولمـافرغ من تعريف الـكلى وتقسيمه شرع فى بيان النسبة بين الـكليفيا فقال (والـكليان)

بانفس ولاتناهى ولا برد قوله كل مادخل فى الوجود فهو متناه لأن هذا بالنسبة للحواد الموصفات المولى الكالية قديمة (قوله غير متناهية العدد) أى لأنه لا أول لها حتى تحصر فى عدد وعندا أن كل ما وجد فى خارج الأعيان من الحوادث فهو متناه وقوله المجردة من الأبدان أى المفارقة لها لأن النفس عندهم مدبرة للجسم وغيرحالة فيه لأن الحالة فيه عرض وهى عندهم مجردة عن الجسمية وأعراضها (قوله ولما فرغ من تعريف الكلى) أى والجزئى ففيه اكتفاء والمواد بالكلى المنفوم الحاصل عند العقل لا الكلى بالمعنى اللفظ لأن التعريف والقسم إناهو للكلى بالمعنى الأول لا يمعنى اللفظ (قوله بين الكين) خص البحث بهما اذلا يبحث فى الفن عن الجزئى الاستطرادا لانه ليس كاسبا ولامكنسبا وأيضا لا تجرى جميع النسب فى الجزئيين ولا فى الجزئى والسكلى إذليست النسبة فى الاول الاالتباين دائما كريد وعمرو وزيد وهذا الفرس وايست فى الثانى الاالتباين كزيد والنسان ، قال بعضهم عند قول المستمقظ وبالتفارق والفوس أوالهموم والحسوس المطلق كويد والانسان ، قال بعضهم عند قول المستمقظ وبالتفارق عدم صدقهما دائما حتى قيل ان صرح التساوى موجبتان كايتان مطلقتان عامتان ومرجع العموم من وجه موجبة عاية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة ومرجع العموم من وجه موجبة جزئية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة ومرجع العموم من وجه موجبة جزئية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة ومرجع العموم من وجه موجبة جزئية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة

فالنفوس الناطقة عنده متناهية وقدمش الجلال لهذا القسم بمعاوم الله تعالى ومقدوره قالى ميرزاهد هدل عن النمثيل بالنفوس الناطقية الانسانية كما هو المشهور ليوانق مذهب الفلاسفة والمتكلمين فان معلومات الله تعالى ومقدوراته غير متناهية عندهما بخلاف النفوس فان عدم تناهيها مختص بمذهب الفلاسفة ( قوله شرع فى النسبة ) أي في بيانها لأن معرفة هذه النسب نافعة في مباحث المعرف والكليات قال الفاضل السيالكوتي وهذه النسب من مقولات الاضافة وحقيقتها النسبة المتكررة رابطة بين الطرفين من غبراعتبار لحوقها بأحدهما وتحسلها به يقال النسبة بينالشيشين كذاوهي بهذاالاعتبار واحدة أماىالنوع فيعبر عنها بلفظ واحدكاخوة والجوار والنساوي والتباين وأما بالجنس فيعبر عنهايمجموع الفظين كالأبوة والبنوة والقريب والبعيد والعموم والخصوص وعلىكلاالتقديرين توجب أتصاف كل من الطرفين بفرد منها موافق للآخر أومخالف له فالنسب بين السكليين الواحدة بالنوع كالتساوى والتباين أو بالجنس كالعموم والخصوص مطلقا أومن وجه أربع و باعتبار قيامها بالطرفين ثمانية فافهم ولاتصغ الى قول من قال العموم والحصوص المطلق نسبتان عـــدتا واحدة لعدم انفكاك احداهما عن الا'خرى فانه وهم لاضطراده في جيع الاضافات فيجوزأن نعدّ الاُ بوة والبنوة نسبة واحدة وبما حورنا لك اندفع ماقيل إن العموم والخصوص اما صفة لمجموع الطرفين فينبغي أن يصح اطلاق اسم العام والخاص على المجموع و إما صفة لأحد الطرفين فينبغي أن يطلق عليه اسم الخاص والعام اه (قوله والسكايان) خص البحث بهما لما أنه لايبحث في الفن عن الجزئي اذانسب أحدهما الىالآخرفاما أن يكونا متباينين أومنساو بين أوأعم أوأخص مطلقا أو أعموأخص من وجه لأنهما (ان تفارقا) تفارقا (كيا) أى فى جميع الصور (فتباينان) كالانسان والفرس فان كل واحد منهما متفارق عن الآخر تفارفا كيا وتقييد التفارق بالكلى

حاصل مافيه أن الكليين إما أن يتفارقا تفارقا كيا بان لا يصدق واحد منهما على شئ مما يصدق عليه الآخردائما ، واما أن يتصادقا تصادقا كيامن الحانيين بأن يصدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر بالفعل واما أن يتصادقا تصادقا كيا من جانب بأن يصدق أحدهما فقط على كل ما يصدق عليه الآخر ، واما أن يتصادقا تصادقا جزئيا من الجانيين بأن يصدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر بالفعل فالأول التباينان والثان المنساق الأعم والأخص معلقا والرابع الأعم والأخص من وجه (قوله اذانسب) أى نظر بينهما وقو بل أحدهما بالآخر اه بليدى (قوله ان تفارقا نفارقا كليا) أى بحيث لم يصدق كل واحد منهما على شيء مما صدق عليه الآخرأي لم يحمل واحد منهما على فرد بما يحمل عليه الآخر (قوله في جميع الصور) أى الأفراد (قوله كالانسان والفرس) هما فى قوة سالبتين كيتين دائمتين وهمالاشيء من الانسان بفرس دائم ولاشيء من الفرس واحدة الأنبط إلا استطرادا لأنه لدس كاسعاولا مكنسا ، وما قبل أن تصور الحزئي قد يكون موصلا أبعد

كا في موضوعات القضايا الشخصية التي تقع كبرى الشكل الأول يردّه قول الشيخ في الشفاء إنا لانشتغل بالنظر في الحزئيان اكونها لاتتناهي وأحوالها لاتثبت وليس علمناجها من حيث هي حزائمة تفيدنا كالاحكميا وتبلغنا الى غابة حكمية بلالذي سمنا النظر في الكلبات اه ووجه القطب التخصيص بأن النسب الأربع لاتجرى الابين الكليين اذالكلي والجزئي لا يكون بينهما الاالتباين أوالعموم المطلق والجزئيان لآيكونان الامتباينين فرده المصنف فيشرحه بأنه قديقع بين الجزئيين التساوى كما في هذا الكانب وهذا الضاحك واعترضه السد مأنه ان كان المشار اليه مهذا الضاحك زيدا مثلاو بهذا الكاتب عمرا مثلا فهناك جزئيان متباينان وانكان المشار إليه بهما زيدا مثلا فليس هناك إلاجزئي حقيق واحد وهو ذات زيد لكنه اعتبر معه تارة اتصافه بالصحك وأخرى اتصافه بالكنابة و بذلك لم يتعدد الجزئي الحقيق تعددا حقيقيا ولم يتغاير تغايرا حقيقيا بل هناك تعدد وتغار بحسب الاعتبار والكلام في الجزئيين المنغار بن تغارأ حقيقياكما هو المتبادر من العبارة لافي جزئى واحدله اعتبارات متعددة ولوعد جزئى واحد بحسب الجهات والاعتبارات جزئيات متعددة لزم أن يكون الجزمي الحقيق كايا فانا إذا أشرنا إلى زيد بهذا الكاتب وبهدا الضاحك وبهذا الطويل وبهذا القاعدكان هناك على هذا التقدير حزئيات متعددة يصدقكل منها على ماعداه من الجزئيات المتكثرة فلا يكون ما نما من اشتراك بين كثيرين فيكون كايا قطعا اه قال الدواني وفيه محث اذ لاشك أن التغار الاعتباري كاف في كونهما مفهومين كإفي السكليين فان النسبة تشمل الكليين المتغايرين بالذات والمتغايرين بالاعتبار فلاوجه لتخصيص الجزئيين بالمتغايرين بالذات وماذ كره من لزومكون الجزئيات كاية ممنوع فان الكلية هي امكان فرض تسكثر المعني الواحد في النفس بحسب الخارج أعنى نجو يزصدقه على ذوآت متكثرة لاصدقه معمفهومات أخرعلى ذات واحدة والمتحقق ههناهوالثاني دون الأول (قوله ان تفارقا كليا) أي لم يصدق واحد منهما على شيء مماصدق عليه الآخر كالانسان والحار ومن لطائف الدواني قوله وانكان في زماننا يكاد أن يكونان

للاحتراز عما بينهما عموم وخصوص من وجه ، فأنهما يتفارقان فى بعض الصور و يتصادقان فى بعضها كل سيجىء (وإلا) أى وإن لم يتمارقا تفارقا كليا فلا يخلو من أن يتصدقا فى الجلة ، أى فى بعض الصور أو يتصادقا فى جميع الصور ، فأن تصادقا فى بعض الصور فهما أعم و رأخص من وجه كا سيجىء ، وإن تصادقا فى جميع الصور ، فأما أن يتصادقا تصادقا كليا من الجانبين أو من جانب واحد (فان تصادقا) تصادقا (كليا من الجانبين فتساديان) كالانسان والناطق

بانسان دأمًا (قوله للاحتراز عما بينهما عموم وخصوص من وجه ) إنما لم يحترز عما بينهما عموم وخصوص مطاق كا احترز عما بينهما عموم وخصوص من وجه لان ما بينهما عموم وخصوص مطاق خارج بقوله تفارقا لانه ليس بينهما تفارق لان التمارق تفادل من الجانبين بحيث يكون كل واحد منالا ممرين يفارق الآحر واللذان بينهما عموم وخصوص مطاق إنما بينهما مفارقة من جهة واحدة فهما ليسا متفارقين وكذلك النساو بان فيكل منهما خارج عن قوله إن تفارقا وحينتذ فلايحتاج لاخراجهما بعد لان إخراجهما بودن بدخولهما والحال أنهما غير داخلين (قوله و يتصادقان في بعضها) أى و يحملان في معضها لاجماعهما فيه (قوله من الجانبين) متماق بيتصادقان (قوله فتساو بان) اعبراز المتساو بين ما اتفقا ماصدقا واحتماما مفهوما كالانسان والناطق فان مفهوم الأولوحيوان متفكر

متصادقين جزئيا اه ولم يقل من الج نبين كما في عديله لائن التمارق الكلي لا يكون إلامن الجانبين بخلاف التصادق فانه عبارة عن صدق المفهومين علىثئ واحد أما فيجمع الصوركافي المتساويين أو فى بعضها كما فى العموم والخصوص الطلق وكايته إنما تتحدّق بالصدق من الجانبين مم السّابين المطلق الشامل لتباين المهومين سواء كانا كليين كمهوم الانسان والفرس أو جزئيين كمفهوم هذا الفرس ومفهوم زيد أوكايا وحزثيا عدم احتماعهما في ذات واحدة ومرجع التياين الكلي سالبتان كليتان دائمتان (قوله للاحتراز الخ) وأما الاممران اللدان بينهما عجوم وخصوص مطاق فلا تفارق بينهما من الجانبين بل من جانب واحد وهوالعام وفيهما تصادق أيضًا ﴿قُولُهُ وَ إِنَّ لَمْ يَتَفَارُقَا تَفَارُقا كلياً ) أى سواء لم يتفارقا أصـــلا أو تفارقا جزئيا, ولغا قال فلا يخلو الخ ( قوله أو يتصادقا في جبع الصور) والمراد صدقهما معا في هذا الباب الصـدق بالفعل اتحدزمان صدقهما أو لم يتحد كالنائم والمستيقظ (قوله من الجانسين) لبس ضروريا في هذا الشق لائن النصادق السكلي لايتبادر منه إلا كونه من الجانبين ولذا تركه في النفارق واعما ذكره ههنا لانه قمد منه الاعم بطر بق عموم المجاز ولذلك عطف علميه بعد ذلك قوله أو من جانب قاله الدوانى وعجوم المجاز هو استعمال اللفظ في القدر الشنرك بين المنى الحقبق والمجازى فههمنا قصد بالتصادق الكلىالدى معناه الحقيقي هوالتصادق من الجانبين ومعناه الجازى هو التصادق من جانب واحد الصدق السكلى أعمّ من أن يكون من الجانبين أو منجانب فذكر ههنا قوله من الجانبين ليمتاز عن قسيمه الذي هوالعموم المطاق المندرج تحت الصدق ولا من الجانبين قوله بعد ذلك الا عم عطف على قوله من الجانبين قوله بعد ذلك أومن جانب واحد إذ لو لم يقصد هذا المعنى الأعمّ لم يصح منه هذا العطف وانسحاب التصادق الكلى علىالمعطوف قال معرزاهد ولاخلاف لأهل الأصول فيجوازعموم المجاز بهذا المعني والحلاف إنما هو في عموم الجباز بمعنى استعمال اللفظ فىللمنى الحقيقى والجازى معا صرح به الصنف فىالتاو يم

قانه يصدق كل واحد منهما على حميـع أفراد الآخر فالتصادق الكلي هنا من الجانبين ، وتقبيد التصادق بالكلي للاحتراز عمــا بينهما عموم وخصوص من وجه فان تصادقهما في بعض الصور.، وقوله من الجانبين احتراز عما بينهما عموم وخصوص مطلق فان النصادق الكلي هناك منجاب واحد أي جانب الأعم(ونقيضاهما) أي نقيضا المتساويين كاللانسان واللاناطق (كذلك) متساويان بالقوة ومفهومالثاني ذات ثبت لهما النعاق وماصدقهما وأحدفها صدق عليه أحدهما من الأفراد يصدق عليه الآخر وان المترادفين ما اتحدا مفهوما وما صدقا كالانسان والبشر فان كلا منهما معناه الحيوان الناطق وما صدقهما واحد وتقدم أن مرجع هذين المنساو يين لقضيتين موجبتين كابتين مطلقتين عامتين فالانسان والناطق فى قوة كل انسان ناطق بالفعل وكل ناطق انسان بالفعل (قوله فى بعض الصور ) أي في بعض الأفراد أي أن بعض الأفراد يصدق عليه كل واحد من الحكايين و بعضها أنما يسدق عليه أحدهما و بعضها انما يصدق عليه الآخر ( قوله أي من جاب الاعم) أي لأن الأعم يصدق على جيم أفراد الأحص وليس الأخص يصدق على جيع أفراد الأعم (قوله رنقيضاهما

كذلك ) أي ونقيصا المتساويين كالتساويين في النساوي هذا مدلوله ويلزم ذلك أن النقيضين منساويان فقول الشارح أي منساويان تفسير باللازم تأسل (١) وقوله ونقيضاهما كذلك مثلا بحد أن يصدق نقيضه وهو بعض اللا انسان ليس بلا ناطق فيكون بعض لا انسان ناطقا أى وهو باطن لانعكاسه ألى بعض الناطق لا انسان وهو محال ( قوله كاللا انسان الخ") فيه مسامحة حيث أدخل حرف التعريف على حرف الساب وهو لاالنافية مع كونه خاصا بالدخول على الأسهاء وهذا كـثبرا مايقع لأهل هذا الفن ولِعلهم ينظرون الى أن حَرف السلب صار كجزء السكامة التي دخل عليها حرف ( قوله فاله يصدق كل واحد منهما الخ) معنى ذلك أنه لا يخرج مايسدق عليه أحدهما عن الآحر سواء تعدد ماصدق عليه أولا فدخل فيه الكليان المنحصران في فرد كالواجب بالذات والقدم بالذات وكذا الحال فى العموم فيدخل فى العام والخاص الواجب بالذات والقديم بالزمان على اصطلاح الحكماء ( قوله ونقيضاهما الخ) نقيضكل ثبئ رفعه فاذا اعتبر مفهوم من غير أعتبار صدقه على شيء وضم اليه كلة النفي حصل هناك منهوم آخر في غاية البعد عن الأول وسميا متناقضين بمعنى أنهما متباعدان تباعدا لايتصور ماهو أطغ منه فيها بين المفهومات المتبرة بلا

ملاحظة صدقهما على شئ لاعمني أنهما لايجتمعان في ذات ولاير تفعان عنها لجواز ارتفاعهما عند عدم تلك الذات وهذا هو التناقض في باب التصورات فأما اذا اعتبر صدقه على شئ فهو النناقض في القضايا المعرف بأنهاختلاف قضيتين الخ والمراد هنا الأول والثانى هوالذي تعرضوا لأحكامه فلذلك (١) (قوله تأمل) أمر بالتأمل لأن ظاهر عبارة الشارح الفساد قان أداة التشبيه وهي الكاف داخلة على للشبه به وهو اسم الاشارة الراجع للمتساويين بتأويله بالمذكور، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به وقد جعله الشارح هيئه نوجب تأويله بأنه تفسير باللازم، والظاهر أن الشارح يريد أن هيضى المتساويين متساويان لاشبيهان بهما وأن الكاف زائدة كقوله تعالى \_ ليس كتله هيء \_ غانه لامعنى المنشبيه هناكما لايخنى اه المصرفوبي .

فيصدق كل من نقيض المتساويين على كل مايصدق هليه نقيض الآخر

التعريف كما يأتى فى المعدولة ( قوله فيصدق كل من الخ) توضيحة أن تقول كل لاإنسان هولاناطق فهذا موجبة كاية فيتقول على المبادة جؤثية وهو بعض فهذا موجبة كاية فائلة بعض لا انسان ناطق لاانسان ليرمها موجبة جؤثية قائلة بعض لا انسان ناطق لأن ننى النبى البات وهذا اللازم باطل للصدق ووجود أحد المتساويين وهو ناطق بدون الآخو وهوانسان اه شيخنا وهذا يقال له دليل الخلف () وهوانسان اه شيخنا وهذا يقال له دليل الخلف ()

أخرجوا الا ول عن تعريفه بقيد قضيتين (قوله فيصدق كل الخ) نفريع على ماتقرر من أن مرجع التساوى لموجبتين كليتين مطلقتين عامتين ، وتلخيصه أن نقول كل ماصدق عليه نقيض أحد المقساويين يصدق هليه نقيض الآخر هذه دعوى ودليلها هو أنه لو لم يصدق هذا المدعى لصدق نقيضه ونقيض الموجبة الكاية سالبة جؤئية هي بعض ماصدق عليه نقيض أحد المتساويين ليس يصدق عليه أنقيض الآخر وهذه السالبة الجزئية يلزمها موجبة جزئية هي بعض مايصدق عليه نقيض أحد المنساو يين يصدق عليه عين الآخر وهو محال لأنه صدق أحد المتساو بين بدون الآخر واذا بطلت الموجبة الجزئية بطل ملزومها وهو السالبة الجزئية التي هي النقيض فثبت الأصل وهو المدس لاستحالة كذب النقيضين ، وتوضيحه بالمثال أن تقولكل لاناطق لاانسان|ذا لم يصــدق هذا لصدق نقيضه وهو بعض لاناطق ليس لاانسانا ويلزم هذا النقيض موجبة جؤئية هي بعض لا ناطق انسان وهو محال وكـذا "تقول في عكس المثال وهوكل لا انسان لا ناطق الخ. اذا علمت ذلك فقول الشارح والا لصدق عين أحد المتساويين الخ ليس نقيضا للمدهىوانماهو تصريح بلازمه وهو الموجبة المحصلة المحمول فقد أقام اللازم مقام الملزوم قالالسيد وأورد علىالدليل أن صدق بعض اللا انسان ليس بلاناطق لايستلزم صدق بعضاللا إنسال ناطق لأنالسالبة المعدولة المحمول أعم من الموجبة المحسلة المحمول أى وصدق الأعم لا يستلزم صدق الا ُخص ألا ترى أن صدق قولك ليس زيد بلاكاتب لايستلزم صدق قولك زيدكاتب لجواز أن يكون زيد معدوما فلايكون كاتباولا لاكاتبا والسر فيذلك أنالايجاب يستلزم وجود المحكوم عليه ضرورة أن ثبوت مفهوم وجودى أو

<sup>(</sup>۱) (قوله دليل الحانف الح ) اعلم أنهم قالوا ان النساو بين يرجعان الى قضيتين موجبين كليبين مطاقعين طاقعين فيرجع اللاانسان واللا ناطق الى قولنا بالفسل كل لا انسان لا ناطق وكل لا ناطق لا انسان هذا هو المدى القام عليه دليل الحانف، وتقريره لو لم تصدق احدى هاتين الكليبين ولتكن الأولى وهي كل لا انسان لا ناطق لصدق تفيضها أوهو بعض لا انسان ليس بلا ناطق و يؤرمها بعض لا انسان ناطق كا قال الحدى وهذه الملازمة هي القدمة السكري ودليلها أنه لو لم يصدق النقيض أيضا لزم رفع التقيضين وهو باطل وقدأشار الشان لمذه المقدمة بقوله والا إصدق الح أي بطريق لزوم الموجبة الجزئية معدولة الموضوع الى السابة الجزئية معدولة الطريق لأن فو النق الناق المباتبة المسفري هي استثناء تقيض التالى وقد أشار لها الشاو بين وهو ناطق وتقريرها مكذل الكن التالى وهو بعض لا انسان لا ناطق ومن ناطق بعول وهو عالم بعون الآخر وهو انسان واستثناء تقيض الماني ينتج تقيض القدم الذي هو عدم صدق كل لا انسان لا ناطق والكيابة بطل عدم صدق تقد ثبت تقيضه وهو صدق الذي هو كل لا انسان لا ناطق والمانية وهي كل لا انسان لا ناطق لا انسان اه الشرنو بي .

والا لصدق عين أحد المتساو بين على بعض نقيض الآخر وهو محال لأنه صدق أحد المتساو بين بدون الآخر

هذا الفن وهو من قبيل الاستثنائي فقوله والا إشارة المقدم وقوله اصدق الخ اشارة التالى وقوله السدق عين أحد المتساويين أى وهو ناطق وقوله على بعض النقيض الخ أى وهو لا انسان وقوله لأنه صدق أحد المتساويين أى وهو ناطق وقوله بدون الآخر أى وهو انسان وقوله وهو على اشارة الاستثنائية المبطلة التالى فيبطل المقدم فيثبت نقيضه (قوله والا اصدق عين الح) أى والا يصدق كل واحد من نقيض المتساويين على كل مايسدق عليه النقيض الآخر بأن المسدق واحد منهما على شيء مما يصدق عليه النقيض الآخر أصلا أو صدق كل منهما على بعض النقيض الآخر أصلا أو صدق كل منهما على بعض النقيض التقيض الآخر أعلا أو عدى المسدق عليه النقيض التخر أعلا أو كل منهما على بعض نقيض التقيض الآخر أعلا أو كل منهما على بعض نقيض التقيض الآخر أي ينزم أن يكون أحد المتساويين أعم من الآخر لانفراده عنه بسدقه على بعض نقيض ذلك الآخر أو للذ لأنفراده عنه بسدقه على بعض نقيض ذلك الآخر أوله لأنه صدق) أى وجه

عدى لشئ يستلزم وجود ذلك الشئ . فان قلت اذا كان الموضوع موجودا فالسالبة المعدولة والموجبة المصلة متلازمان والحال فبانحن فيه كمذلك لاأن اللاإنسان يصدق على موجودات محققة كالفرس وغيره . قلت ذلك لايجديك نفعا اذ ليس الكلام في خصوص هذا المثال بل في نقيض النساو يين مطلقا فاذا لم يصدق نقيضا هما على شيء أصلا فهناك لايتم البرهان قطعا كـنقيض الشيئ والممكن العام فانالشيء والممكن العام لما وجب صدقهما علىكل مفهوم بحسب نفس الأمم امتنع صدق اللاشيء واللا ممكن بحسبها علىمفهوم من الفهومات فاذا قلت لو لم بسدق كل لاشيء لا ممكن لصدق بعض اللاشيء ليس بلا ممكن فيكون بعض اللاشيء مكنا أنجه المنع المذكور . وأجيب بتخصيص الدعوى بغير نقائص المفهومات الشاملة فان نقائض غيرهايصدق لأمحالة علىشيء ما ويتمالبرهان . لايقال يلزم تخصيص/القواعد العقلية . لأنا نقول تعميمها انما هو بحسب المقاصد وليس أنا زيادة غرض فيمعرفة أحوال نقائض الأمور العامة اذليس فىالعلام الحكمية قضية موضوعها أومجولها نقيض الأمور الشاملة وهذا الفن آلة لناك العادم فلابأس بأخراجهاعن قواعده بل اعتبارها يوجب اختلالاً . وأجاب الدواني بجواب آخر وهو أن القضية المذكورة ليست معدولة المحمول بل سالبة المحمول والموجبة السالبة إلمحمول فيقؤة السالبة فتصدق بانتفاء الموضوع فتكون سالبة السالبة المحمول في قوة الموجبة ومستلزمة لهـا اهـ وأراد بالقضية المذكورة عكس الدعوى وهي السالبة الجزئية المعدولة المحمولاالقائلة بعض اللاانسان ليس الاناطق وتوضيحه كافي حاشية الشيرانسي أثآلا في لاناطق ليست للمدول بل هي للسلب فعني اللاناطق ليس بناطق فالقضية المذكورة بدون اعتبار دخول ليس علىاللا الناطق سالبة المحمول وهيفىقوة السالبةفي عدماقتضاء وجود الموضوع وصدقها بانتفاء الموضوع فبعد اعتبار دخول ليس على اللاناطق تسكون القضية في قوّة الموجبة في اقتضاء وجود الموضوع ومستازمة لها لأنه لماكان اللا ناطق سلبا مم دخل عليه حرف السلب أعني ليس في قولنا بعض اللاانسان ليس بلاناطق أفاد ايجاب الناطق لبعض اللاانسان فانسلب السلب إيجاب اهقال عبدالحكيم انالقضية السالبة المحمول اخترعها المتأخرون معأن مباحث هذه النسب مذكورة فى

(أو من بان) عطف على قوله من الجانبين أى ان تصادقا تصادقا كيا من الجانبين فهما متساويان كما من، وان تصادقا تصادقا كيا من جان واحد (فأعم وأخص مطلقا) كالجيران والانسان فان الحيوان يصدق على جميع أفواد الانسان بدون العكس اللغوى فااصادق على كل الأفواد أعم مطلقا والآحر أخص مطلقا (ونقضاها) أى نقيضا الأعم والأخص مطلقا كل الأفواد أعم مطلقا والكري أى بعكس المعنيين فنقيض الأعم أخصونقيض الأخص أعم لأن كل ما يصدق عليه نقيض الأخص

﴿ فَوَلَهُ وَانْ تَصَادَقًا تَصَادَقًا كَايًا مَنْ جَانِ وَاحْدَ ﴾ أي وهو العام فقط اهـ شيخنا ﴿ قُولُه فأعم وأحص مطلقا ﴾ أى فأحدهما أعم عموما مطلقا والآخر أخص خسوصا مطلقا ﴿فَالَّذَ ﴾ اعلم أن قولهم عموماً وخصوصاً مطلقاً معناًه أنَّ أحدهما عام في جبع الحالات والآخر أخص في جميع الحالات كالانسان والحيوان فان الانسان تجده فى جميع حالاته أخص من الحيوان فتى لاحظت الانسان لا تجده الا أخص من الحبوان ولا تجد له جَهَّة عموم وتجد الحيوان في حجبع حالاته أعم من الانسان فتى لاحظت الحيوان لا تجده الا أعم من الانسان ولا تجد له جهة خصوص يخلاف قولهم عموم وخصوص من وجه أى أن كل واحد منهما بالنسبة لصاحبه عام من جهة أى طريق وغاس من طريق كما هو ظاهر ان تأمل . واعــلم أن مرحع العموم والخصوص المطلق الى نضية موجه كاية مطلقة عامة من جهة الأعم والى سالبة جزئية دائمة من جهة الأخص فالحبوان والانسان برجعان لقولنا كل انسان حيوان بالفدل وبعض الحيوان ليس بانسان دائما اه شيخنا (قوله بدون العكس اللغوى) هو مطلق مخالفة فيصدق بابدال الأول بالثاني والناني بالأول مع بقاء الـكم والـكيفكما هو فعكس كل انسان حيوان اللغوى كل حيوان انسان وهوغبرصادق وحبنته فالمكس اللغوى منفىأى لبسكل حيوان انسانا ولبس المراد بالعكس المنطقي لأنه لازم للتَضية ان كانت صادفة فصادق ومالا فلا ( وله بدون العكس اللغوى) أى وأماالعكس المنطق فانه يصح هنا تقول بعض الحيوان انسان مخلاف العكس اللغوى فانه لايصح لاقتضاءالعكس اللغرى أركل حيوان انسان وهوفاسد (قوله بالعكس) أى ملتبسان بالعكس أى ملتبس بعكس المعنيين بمعنى الأصلين أىملتبسان بعكم صفة الأصلين من العموم والخصوص من التباس الموصوف بالصفة فتأمل (قوله لأن كل مايصدق عليه نقيض الأعم الخ) أى أن كـل مايصدق عليه لاحيوان من الحجر والشجر وسائر النبانات والمعادن والعناصر يصدق عليه لاانسان وليس كل مايصدق عليه لاانسان يسدق علبه لاحبوان وذلك اصدق لاانسان بالفرس والبغل والحار مع عدم صدق لاحيوان علبها

كلام المنقد مين (قوله أو من جانب) لا يحنى أن النصادق الكلى من جانب يغاير النصادق الكلى من جانب يغاير النصادق الكلى من الجانبين ولا ينافيه والقرود انما تخرج ماينافيها لامايغايرها فلا يترتب حيثة. قوله فأعم وأخص مطلقا فكان عليه أن يزيد لدانطة فقط وكانها عتمدى فهم ذلك على كلة أو القاضية على ماهو المتبادر منها بتنافي ماقبله وما بعدها البعض (قوله فأعم وأخص مطلقا) أى من غير تقييد بوجه دون وجه فالاطلاق موزع على ماقبله وصمحهه موجبة كلية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة (قوله بدون العكس اللغوى) أى صدق الانسان على جمع أفواد الحيوان والالزم أن يكون مساو بأن العكس المنطق فتحقق وهوصدق الانسان على بعض أفواد الحيوان (قوله فتيض الأعم) تفريع على العكس تفريع مفسر على مفسر

من غبر عكس كلى (1) أما الأول فلانه لولم يصدق كل ما يصدق عليه نقيض الا مم يصدق عليه نقيض الأخص لصدق بعض ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه عين الأخص وهو محاللاً به صدق الأخص بدون الاعم

(قوله من غبر عكس طى) وأما المكس الجزئي وهو بعض ما يصدق عليه نقيض الأخص بصدق عليه نقيض الاأعم فسحيح بل هذا العكس المنطق اللازم للقضية (قوله أما الأول) أى وهو قوله لأن كل ما يصدق عليه نقيض الاخص . وتوضيحه أن تقول مثلا لو لأن كل ما يصدق عليه نقيض الاخض . وتوضيحه أن تقول مثلا لو وهو بعض ماصدق عليه لاحبوان يصدق عليه لاانسان لسدق نقيضه ونقيضه سالبة جزئية بخشة وهي بعض ما يصدق عليه لاحبوان يس يصدق عليه لاانسان وهذه السالبة الجزئية تستلزم موجبة باطل لما يلزم عليه من صدق الأخص وهو انسان بدرن الأعموه وحبوان واذا بطل هذ اللازم بطل ما يزيمه وهو السالبة الجزئية الناقشة للاصل فصدق الأصل وهو الموجبة السكية القاتلة بطل مايضدق عليه لاحبوان يصدق عليه لاانسان وهو المطاور (قوله فلائه لو لم يصدق) أى بأن كان كاذبا و بيان الملازمة أن الشي لو لم يصدق المدق نقيضه واذا صدق نقيضه صدق ما يلزمه لان صدق الملزوم يستنزم صدق لازمه وقول الشارح والا اصدق بعض ما يصدق عليه نقيض الاعم يصدق عليه نقيض الماشرة عليه نقيض الماشرة عليه نقيض الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن بحدق الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن مدى الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن بحدق الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن بحدق الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن مدى الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن بحدق الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن بحد في الدليل ، والحاصل أن نقيض القضية الأولى وهي كل ماصدق عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن بصدق الأخص وهذا بستازم أن بصدق الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن بصدة الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن بصدة الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن بصدة الماشرة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم أن بالمدة عليه نقيض الأخص وهذا بستازم بالمدة عليه نقيض الماشرة عليه نقيض الماشرة عليه نقيض الماشرة الماشرة عليه نقيض الماشرة عليه الماشرة علي

(قوله من غير عكس كلى) بأن يقال كل ما يصدق عليه نقيض الاخص يصدق عليه نقيض الاعم المراجعة بن بنه كس المحملات المحمولة الموجعة المراجعة والمحمولة المحمولة الموجعة المحكس جزئية (قوله أما الا ول ) محتمل رجوعه لقوله كل ما يصدق عليه نقيض الأعم الخواما التانى لقوله من غير عكس كلى وعليه فقوله لو لم يصدق الخواد وانانيا إظهار فى على الاضهار و محتمل رجوعهما لقوله نقيض الاعم ونقيض الاعم عملات المحمولة المحمو

 <sup>(</sup>١) (قوله الشارح عَدَسكامي) هو الذي عبر عنه أولا بالعكس اللغوى وتغيير العبارة للنفان ولبيان أنه يتحقق في الموجبة مع بقاء السكاية بخلاف المنطق.

 <sup>(</sup>ع) (قوله لأن التبيضين الخ) الأظهر التعليل بأن ننى الننى اثبات فان السالبة الجزئية هنا معدولة الطرفين فيتوجه الني فيها المحالين الذى في المحمول فيثبت للموضوع ، وهذا هو الايجاب الجزئي اللازم السلب الجزئي كما تمام عن شيخه في هيش المنساو بين فراجمه أه الشعراق في .

وأما الثانى فلا نه لو لم يصدق كل مايصدق عليه نقيض الأخص ليس يصدق عليه نقيض الأعم لصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم

علبه الأخص والا لارتفع التقيضان (قوله وأما الثانى) أى وهو قوله من غير عكس كلى وتوضيحه: أن تقول لو لم يصدق قولنا ليس كل ما يصدق لاانسان يصدق عليه لاحيوان لسدة نقيضه وهو موجبة كلية وهو كل ما يسدق نقيضه وهو موجبة كلية وهو كل ما يسدق عليه لاانسان يصدق عليه لاحيوان و يعكس بعكس النقيض الموافق إلى كل ما يصدق عليه حيوان يعكس بعكس النقيض الموافق إلى كل ما يصدق عليه حيوان يعدق عليه انسان وهو باطل لأنه صدق الأخص وهو انسان على جيع أفراد الأعم وهو حيوان واذا بطل عكس نقيض المدهى كان نقيضه باطلا لأن العكس لازم النقيض وكذب اللازم يستلزم كذب اللازم وواذا بطل عكس نقيض المدى كان المدعى صادقا وهو المطلوب (قوله فلائه لو لم يصدق كذب اللازم وادا بطل نقيض الأخص ليس يصدق الحق الأولى تقديم ليس على كل لأن مدعانا سالبة

وهو الايجاب الجزئي محصل المحمول أي بعض ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه عين الأخس وهو محال لوجود الأخص بدون الأعم فيكذب ملزومه وهو النقيض فيصدق الأصل وهو المدعى وتوضيحه بالمادة أن تقول كل لاحيوان لاانسان إذ لولم يصدق اصدق نقيضه وهو بعض لاحيوان ايسُ لاانسان و يلزمه بع**ض لاحيوان انسان وهو محال لما فيه من وجود ا**لأخص وهو الانسان بدون الأعم وهو الحيوان فيكذب ملزومه وهو نقيض الأصل فيصدق المدعى ويرد عليه كما تقدم أن السالبة الجزئية اللازمة من رفع الايجاب الكلى لاتستلزم مطلقا موجبة جزئية مستلزمة لخلاف الفروض لتخلفه فيا اذا كان نقيض الأعم من نقائض الفهومات الشاملة كاللاشيء بالنسبة إلى الانسان بأن تقول كل لاشئ لاانسان والافيعض اللاشئ ليس بلاانسان فبعض اللاشئ انسانوان ثبت الاستلزام في مادة اللاحيوان واللاانسان ونظائرهما من نقائض الفهومات الخاصة للقطع بالتلازم بين السالبة الجزئية والموجبة الجزئية الله كورتين عند وجود موضوعهما ، ومن البين أنه لا يكفي في اثبات المدعى ثبوت الاستلزام في بعض الموادبل لابد من ثبوته في جميعها فاتجه الاشكال المذكور كلى على ما تقدم من الاحتمالين وعلى كل فالراد به الساب الجزئي وهو ليس كل مايصدق عليــه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم فلأنه لولم يصدق لصدق نقيضه وهوالا يجاب السكلي أي كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم ويلزمه صدق عكسه بعكس النقيض الوافق أي كل ما يصدق عليه الأعم يصدق عليه الأخص وهو محال لمافيه من صدق الأخص على جميع أفراد الأعم فيكذب ملزومه وهو النقيض فيصدق الأصل وتوضيحه بالمادة أن تقول ليس كلُّ لاانسان لاحيوان لولم يصدق لصدق نقيضه وهو ظرلاانسان لاحيوان ويلزمه عكس نقيضه الموافق أى كل حيوان انسان وهو محال لأنه صدق الا خص على جميع أفراد الا عم إذاعامت هذا فقول الشارح فلأنه لولم يصدق كل ما يصدق الخ ليس هو المدعى إذ المدعى سالبة جزئية وهذه القضية لبست كذلك ولعله أقامها مقامها اعتهادا على وضوح المراد وجعل نقيضها موجبة كلية وهي قولة الصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأخص الخ .

وينعكس بعكس النقيض الحكل مايصدق عليه الأنمم يصدق عليه الانخص وهو محال لانه صدق الانخص على كل أفراد الانعم (والا) أى وان لم (١) يتصادقا كليا

جزئية والسلب اذا تقدم على كل يكون السورسلبا جزئيا اه شيخنا (قوله و ينعكس بعكس النقيض) أى الموافق وهو تبدديل كل من الطرفيين بنقيض الآخر مع بقاء السكم والكيف و مبارة أخرى أن البيديل الأول بعين الثانى وتبدل النقيض الثانى بعين الأول مع بقاء الخ

(قوله و ينعكس بعدس النقيض) أي على طريقة القدماء وهي أن يجعسل نقيض المحمول موضوعا ونقيض الموضوع محمولا فان الموجبة الكلية تنعكس كمنفسها على هذه الطريقة والاشكال المذكور متوجه عليهأ يضافان قولنا كلشئ ممكن بالامكان العام موجبة كاية ولايصدق عكسهاموجبة لاكلية ولاجزئية لعدم الموضوع ودفعه ماص. انقلت الاستدلال بالعكس المذكور بيان بما لم يبين بعد فالجواب أن العكس المذكور قريب من الطبع يكفيه أدنى تنبيه (قوله لأنه صدق الا خص على كل أفراد الأعم ) قد يقال هذا هو مرجع الضمير في لانه فيصير التقدير صدق الاحص على كل أفراد الاعم محال لانه صدق الاخص الخ ولايخني مافيه من التهافت نعم يمكن أن يقال إن ذلك بيان لماهو محال لاتعليل لمحاليته لظهورها إه محشى . و بقي ههنا إشكالمشهور بديعذكره الكاتبي وهوأنه لوكان نقيض الاعم أخص من نقيض الا ُخص لزم اجتماع النقيضين لان المكن الحاص أخص من المكن العام فلوكان نقيض الأعم أخص لزم صدق قولنًا كل ما ليس بممكن بالامكان العام ليس بممكن بالامكان الخاص وعندنا قضية صادقة وهي قولنا كل ماليس بممكن بالامكان الخاص فهو اما واجب أو ممتنع وكل واحد منهما نمكن بالامكان العام فنقول كل ما ليس بممكن بالامكان العام فهو ليس بممكن بالامكان الخاص وكل ماليس بممكن بالامكان الخاص فهو بمكن بالامكان العام ينتج كل ماليس بممكن بالامكان العام فهو نمكن بالامكان العام وهو اجتماع النقيضين وأحاب صاحب القسطاس بأن ما ليس بممكن خاص يتناول ضرورى الطرفين وهو ليس مندرجا في الواجب والممتنع ولا في الممكن العام إذ لايتحقق بدون سلب الضرورة قال فان قلت ما طرفاه ضروريان يكون تمتنعا وكل ممتنع مكن بالامكان العام . قلت ليس كل ممتنع ممكنا بالامكان العام بل المتنع الذي هو ضروري العدم فقط واعترضه السيدفي حاشية شرح المطالع بأن هذا القسم أعني للاقسام الثلاثة المشهورة وتخيل القسم الرابع يضمحل بأدنى التفات فالممكن العام شامل لجميع القياس فانه في الصغرى أعم بحسب المفهوم العنواني بمـاهو فيالـكبرى فني الصغري ماهو فيبادئ الرأى وفى الكبرى ماهو عندالتحقيق وأجاب شارح المطالع بأنه ان أراد بقوله كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو إما واجب أو ممتنع موجبة سالبة الموضوع فلا نسسلم صدقها وان أراد

 <sup>(</sup>١) (قول الشارح أى وان لم الح) جعله مفهوم كليا في قول المصنف تصادقا كليا وهو غير متعين و يصبح أن
 يكون مفهوم كليا في قوله تفارقا كليا كا بينه فيا مضى فراجعه اه الشرنوبي

بل يتصادقان فى الجلة ( فمن وجه ) أى فهما أعم وأخص من وجه كالحيوان والأبيض لتصادقهما فى الحيوان الأبيض وتفارفهما فى الرنجى والتلج ( و بين نقيضيهما تباين جزئى) أى نقيضا أمرين بنهما عموم من وحه متباينان تباينا جزئيا

(موله في الجلة) اى على به ض الأفراد أى في بعض الصور (قوله في الزنجى) أى العبدالأسود والثلج الفود في الزنجى الجه الأنفراد الحيوان والثلج لانفراد الأبيض . واعلم : أن اللذن ينهما عموم وخصوص وجهى برجعان لثلاث قضايا موجبة جزئية مطلقة عامة وسالبتان جزئيتان دائمتان فالحيوان والأبيض في قوّة قولنا بعض الحيوان أبيض بالفمل وليس بعض الحيوان أبيض دائمتا وليس بض الأبيض بحيوان دائما (قوله تمان حزثي)

به موجبة معدولة الموصوع فمسلم الحكن الانتاج بمنوع فان النضية اللازمة سالبه الطرفين فلا يتحد الوسط اه . وأجيب بنير دلك ( قوله بل يتصادقان في الجلة ) أشار به إلى توجه النغي إلى الفيد وهو قوله كايا (قوله أى فهما أعم وأخص من وجه) أشار به إلى أن قُول المصنف فن وجه مما حدث فيه نفيير فى الاسم كماهو عادته ومرجع هذه النسبة إلى موجبة جزئية مطلقة عامة وسالسّين جزئيتين دائمتين ( قوله تباين جزئي ) لايقال يلزم من ذلك أن لاتنحصر النسبة بين السكايات في الأربع لاننا نقول المباينة الجزئية منحصرة فيالمباينة الكلية والعموم من وجه فاذا قيسل النسبة هناك هي المباينة الجرئية كان حاصله أن النسبة في بعض الصور مباينة كلية وفي بعض أحرى عموم من وجه فلم يوجد كايان بينهما نسبة خارجة عن الأربع قاله السيد وأجاب الدوانى بأن المتصود هناحصر أنواعالنسب وهذا جنس يتحصل بأحدالنوعين يعنىالتباين الكلى والعموموالخصوص الوجهى ثم ننض هذا الجواب بأن معنى التباين الجزئي لايصدق على العموم والخصوص من وجه لأن الاجتماع جزء منه ولا يصدق على مجموع التفارق والاجتماع التمارق في الجلة اهـ وأشار بذلك إلى أن كلا من الاجماع والتفارق جزء خارجي للعموم من وجمه وليس جنسا له قال مير زاهمــد وتحقيقه أنهذه النسبة عبارة عنمجموع النسبتين أى العموم والخصوص وكلمن هاتين الغسبتين متضمنة للافتراق والاجتماع اللذبن تتضمنهما الأخرى ولماكانكل من الأعم والاُخص أعم من وجه وأخص من وجه آخر وكان الافتراق متعددا والاجتماع واحدا كانت هذه النسبة في الحنيقة مجموع النسب الثلاث ولا شك أن هذه النسب الثلاث متعابرة لا يكن حل أحـــدها على الأخرى ولا على السكل اه ثم أجاب الدوانى عن أصل الاشكار بأن الحصر في هذا المقام ابماءو للسكايين فىهذه النسب بمعنىأن السكليين إما متساويان أومتباينان أو أعم وأخص مطلقا أومن وجه لاحصر النسب في الأثر ع وكون النباين الجرئي منالنسب لايقدح في الحصر المقصود اه ورده أبو العتح بأنه انما يدفع الأعنراض عن تقسيم المصنف لاعن تقسيم بعضهم النسب بين السكليين البها صريحا اللهم الآأن يقال أراد بهذا الجواب دفعه عن تقسيم المصنف لاغير أوحل تقسيم النسب الىالا ُر بع على تقسيم الطرقين الى أقسامها مسامحة وهو ركيك جدا اه وأجاب مبرزاهد بجواب آخر وهو أن المقصود هه ا حصر النسب الممتنعة الاجتماع في الأثر بعة لاحصر النسب مطلقا فيها ولاشك أن التباين الجزئى يجتمع مع التباين الـكلى والعموم من وجه بل لا يمكن بدون أحـــدهما اله و بـقى

فان قيل بين اللاحيوان واللاأبيض عموم من وجه كايعرف بأدنى تأمل فلم لميقل ونقيضاهما كذلك كاق فيل بين الحدوان واللاانسان مع التباين السكلى الحقاف في المنساو بين نقيضهما فان اللاحبوان لا يصدق على الانسان و «المحكس فلوقال ونقيضاهما كدلك لا تتقض بغناك بل النسبة بينهما التباين الجزئى فأنهما ان تعارفاني جيم الصور كاللاحبوان والانسان فالتباين المحكى ثابت وهو مستلزم للتباين الجزئى والافالعموم من وجه فالتباين الجزئى ثابت بين نقيضهما أيضا على التقدير بن

قان قيس النباين الجرئي غير النسب الأربعة التي انحصرت العسبة بين السكليات فيها . فالجواب أن الباينة الجزئية منحصرة في المباينة الحكاية وفي العموم من وجه . فان قيل النسبة بين هذين السكلين المباينة الجزئية كان حاءله أن المباينة بينهما إما مباينة كلية وإما مجوم من وجه فيم يوجد كليان بينهما نسبة خارجة عن الأربع فبين اللاحيوان واللا بيض عجوم من وجه مجتمعان في الفحم والثوب الأسود والأحر و ينفرد لا أبيض في حيوان أسسود و ينفرد لاحيوان في ورق أبيض فالتباين أعما هو في بعض الصور فهو جزئي ( قوله قلت الح في ) حاصله أن كل كلين بينهما عجوم وخصوص وجهي لا يطرد أن يكون بين نقيضهما المتابي بالكلى والمطرد انحاهو النباين الجزئي لأنه إما موجود صراحة أوفي ضمن التباين الحري أن الاعجاب المحكى في ضمنه الاجباب الجزئي فكل انسان حيوان فاصا كان المطرد انحاه و التباين الجزئي عبر به المسنف (قوله حيوان في المنسان وانفراد يتحتى بين الحيوان واللانسان وانفراد المحجورات في الانسان وانفراد المحجورات والمحكس أي والانسان اللانسان في الحيوان والسان وقوله و بالمحكس أي والانسان الايسدق على مي عامدة على حيوان والمحكان أي بهذا المنال وهوان واللانسان وانفراد المحجورات والمحكس أي بهذا المنال وهوا والمحسون والموان المنات والفراد المحدورات إلى المحدورات والمدن بينهما عموم وخصوص وجهي (قوله نابها) أي بين المخاري بينهما عموم وخصوص وجهي (قوله نابها) أي بين المدن بينهما عموم وخصوص وجهي (قوله نابها) أي

ان بين الكايات نسبا كثيرة لايصدق عليها شئ من النسب المذكورة كانتقابل والساقس والتفاقس والتفاقس والتفاقس والتفاد وغيرها، وجوابه أن المقصود حصر النسب المقبرة بين السكليين بحسب السلمق وعدمه وليست المذكورة بهذه المثابة (قوله فان قبل الح) سؤال استفسار عن حكمة مغايرة الأسلوب السابق (قوله بين اللاحيوان واللاأيض الح) يجتمعان في الحجر الأبيض واللا أبيض في الانسان الأسود، وقد تسامحوا في ادخال أن على حوف النفى لتزيلهم إياه منراة الجزء عما بعده وفظيره قول الشاعر:

فلا والله لا يلني لما بي ولا للما بهـــم أبدا دواء

( قوله يتحقق بين الحيوان واللا انسان ) أي بين الأعم ونقيض الأخص فيحتمان في الفرس

 <sup>(</sup>١) (قوله أى بن الكدين الخ) كفا بالنسخة الى بأبدينا ، ولعل فيها حذفا وأصل العبارة أى بين تنيضي
 الكليين الخ لأن الكلام فى النسبة بين تنيضيهما لابينهما كما هو ظاهر اهد الصرفو بى .

<sup>[</sup> ١٠ - التذهيب ]

(كالتباينين) فان بين تقيضهما أيضا تباينا جؤليا لأنهما إن تفارقا تفارقا كياكاللاوجود واللاعدم فالتبان كلى و يلزمه التباين الجزئي و إلا فالعموم من وجه كاللاإنسان واللافرس

النقيضين علة لغوله بل الفسبة الخ وقوله وهو : أي السَّاين الـكلي مستلزم للجزئي وقوله و إلا أي وإلا يتنارقا في جميع الصور بل.في بعضها فالعمومالخ وقوله علىالتقديرين أي تقدير تنارق النقيضين نى جميع الصور وتفارقهما فى بعضها (قوله كالتباينين) أى كنقيضي المتباينين أو المراد كالمتباينين من حيث الـقيص أي فبين نقيضهما تباين حزلي وأما هما فبينهما نباين كلي (قوله تباينا جزئيا) هو يرجع إلىسالبتين جزئيتين أي بعض اللاحبوان<sup>(١)</sup> ليس لا أبيض كالورق و بعض اللاأبيض ليس لاحيوانا كالزيجي (قوله كاللاوحود واللاعــدم) حاصــله أن الوجود والعــدم متــايـان ونقبضاهما اللاوجود واللاعدم وبينهما تباين كلي إذ لا يصــدق واحد منهما على شيء مما صدق هليه الآخر لأن لا وجود بمعنى العدم فلا يصدق عليمه اللاعدم لأنه نقيضه ولا عدم بمعنى الوجود فلا يصدق عليسه اللاوجود لأنه نقيضه وكالفرس والانسان فأنهما متباينان ونقيضاهما لافرس ولا إنسان و بينهما عجوم وخصوص من وجه يجتمعان في الفيل والثوب فانه ليس إنسانا ولا فرسا و ينفرد لا إنسان في فرس و ينفرد لا فرس في إنسان وعلى التقديرين يتحقق النباين الجزئي أما في الصورة الثانية فلائن التباين إبمنا هو في بعض الصور فهو حزئي وأما فيالأولى فلائن التباين السكلي مستلزء للجزئي ، وذلك لأن التباين الجزئي يرجع لسالبتسين جزئيتين والتباين الحكلي راجع لسالمتين كايتين ولاشك أن السلب الحكلي مستلزم للسلب الجزئي فقولياكل إنسان ليس بحماد مستلزم لبعض الانسان ليس بجماد هذا محصل كلامه . وفيه أن لاوجود ولاعدم ليس بينهما تماين كلي بل عموم وخصوص وحهمي مثل لافرس ولا انسان وذلك أحه قهما على أفراد الحبوان

وينفرد الأول في الاسان والثانى في الحجر (قوله كالمتباينين) يحتمل أن المراد كنفيض المناينين فيكون القصد نسبة النقيض كاهو مقتضى السوق وعليه مرالشارح، ويحتمل أن المراد تشبيه الأعم والأخص من وجه بالمتباينين باعتبار المقيض (قوله كاللاوجود واللاعدم المراد اللاموجود واللاعدوم فان اللاوجود واللاعدم قديصدقان على زيد مثلا، قال معرزاهد يمكن وضعضا بطة كابة ههنا وهي أن كل أعم وأخص من وجه يمكن الحاو عنهما كالأيض والأسود فبين نقيضهما عموم وخصوص من وجه لاجتماع نقيضهما في محلا وافتراق كل منهما عن الآخر وكل أعم وأخص من وجه لا يمكن الحالو عنهما كاللاحجر واللاحيوان فبين نقيضهما تباين كلى لتحتق الانتراق بدون الاجاع وهكدا تقول في التباين السكلى فسكل مثما ين نقيض من وجه لاجتماع مشاينين يقيضهما عموم وخصوص من وجه لاجتماع مشاينين يمكن الحساد عنهما كالحجر والحيوان فبين نقيضهما عموم وخصوص من وجه لاجتماع مشاينين يمكن الحساد عنهما كالحجر والحيوان فبين نقيضهما عموم وخصوص من وجه لاجتماع مشاينين يمكن الحساد عنهما كالحجر والحيوان فبين نقيضهما عموم وخصوص من وجه لاجتماع مشاينين يمكن الحساد عنهما كالحجر والحيوان فبين نقيضهما عموم وخصوص من وجه لاجتماع مشاينين يمكن الحساد عنهما كالحجر والحيوان فبين نقيضهما عموم وخصوص من وجه لاجتماع كالتحدون في تنتياء من وجه لاجتماع كالمرب و كالمرب و

<sup>(</sup>١) (قوله أى بعض اللاحيوان الح) نبه أن اللاحيوان والدأيض نقيضان للتباينين جزئيا وكلامنا في قيضى اللبنايين كليا فالصواب أن يقول أى بعض اللانسان ليس بلافرس أى فرس وبعض اللافرس ليس بلاناسان أى النبان وهما صورنا الافراد ومجتمعان فى الحجر وقوله يرجع الى سالبتين جزئيتين أى فيا إذا كان التباين جزئيا كالمدوجود واللامعدوم فانهما يرجعان الى سالبتين كليتين أى لاشىء مما لا موجود بلامعدوم أى موجود كالايحق على متأمل اه المسرنوبي .

وعلى النقديرين يتحتق التباين الجزئى (وقد يقال الحزبي) لائمها ذات متحققة عند نني الصنتين وانفراد لا وجود بصدقه على العدم وانفراد لا عدم بصدقه على الوجود فكان الأولى التمثيل بلاموجود ولامعدوم فانهما متباينان تباينا كايا بناء علىالتعقيق من نفي الأحوال وأما على القول بثبوت الأحوال فيتحقق لا موجود ولا معدوم في الحال فيكون ينهما العموم والحصوص الوجهبي ( قوله وعلى الـقديرين ) أي تقدير العموم من وجه وتقدير الشابن الـكلى فالنباين الجزئي في العموم من وجــه في مادة الانفراد فان مادتي الانفراد متباينان تقيضهما فما ينحلوعنهما وافتراق نقيض كل منهما عن نقيض الآخر بافتراق كل منهما عن الآخر

وكل متباينين لايمكن الحلوعنهما كالانسان واللاماطق فبين نقيضهما أيضا تباين كل لنحقق الافتراق بين أحد المنساو بين ونقيض الآخر و بين نقيض الأعمِّ وعين الأخصُّ مطلمًا هي البابنة السكلية

و بين عين الأعم ونقيض الأخص مطلقا هيالعموم من وجه وأحد المتساو بين أخص من نقيض الآخر مطلقا والأعمّ من وجه ينفك عن نقيض صاحبه حيث جامعه فاما أن يكون أعمّ مطلقا وهو إذا امتنع الخلوعن العينين كالحيوان مع نقيض الانسان أو من وجه وهو إذا أمكن الخلق

عنهما كالحبوان مع نقيض الأبيض كل ذلك يظهر بالنَّامل اه. فإن قلت الانسان مباين للاضاحك مع أن الانسان والضاحك متساويان وكدا لا زوج مساو لفرد مع أن الزج والفرد متباينان. وأُحِيب عن الأوّل بتخصيص الدعوى بما إذا لم بدخل السلب في أحدهما 6 وعن الثاني بمنع عدم صدق لا زوج على غبر النرد لا'نه بصـدق على أفراد الحيوان مثلا ولا يخفى أن النخصيص في مثل هذا لايلاًمْ قواعد الفن، وأما الجواب الثانى فظاهر البطلار (قوله وقد يقال الجزئى للا خص)

صاحب الكشف والمصنف يعنى الكانبي كالانسان بالفسسة إلى الحيوان والحبوان بالفسسة إلى الأبيض، والمحتقون على أن المراد المموم والحصوص المطاق قاله الصنف في شرح الأصل و إلى هذا النحقيق أشار الجسلال بقوله هو الاحصّ من الشيء أي مطلقاً اهـ ، فالراد الاحص المطلق لامطاق أخص الشامل له وللأخص من وجه و إلا لزم أن يكون كل من الاً عم والاُحص من

وجه حزيا لصاحبه وليس كـذلك ، ثم لا يحنى أنه قد علم سابقا من بيان نسبة العموم والخسوص المطلق معنى الأخص فتفسير الجزئى به تفسير بلفظ أشهر فيكون تعرينا لفظيا وليس تعريفا للشئ بنفسه لا نه إنما يقدح في النعاريف الحقيقية ولا تعريفا بالمجهول. فإن قلت: الذي عسلم في بحث النسبة الاُحصالحتص بالـكلِّ والاُحص هنا شامل له وللحقـق فما أريد به ههنا ليسـعين ماعلم به بلأعهمنه، وأيضاتعر يف الجرئي الاضابي بالا حص بعد بيان العموم والخصوص في الكايات ليس على مايذني لايهامه كون المراد ههنا مايخص السكلي ، والجواب أن قوله وهو أعمّ قرينة واسحة

هلى أن المراد به ما يشـــمل الجزئى الحقبتي تأمل ، ثم إنه اشتهر في موضوع القضية الموجبة الكلية عدُّ أحد المنساويين جزِّيا إصافيا للا خر فاذا قلنا كل انسان ناطق فان الضاحك والكانب وكذا جيع أفراد الانسان وقع في هذه القضية موضوعا حقيقيا للناطق الذي هو المحمول الكلي فيكون أى كما يقال الجزئى للجزئى الحقيق المذكور وهو الذى يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كدلك يقال الجزئى ( الاخص ) من شيء كالانسان الأخص من الحيسوان والحيوان الأخص من الجسم النامى و يسمى جزئيا إصافيا لأن جزئيته بالاضافة إلى ما فوقه لا بالحقيقة ( وهو ) أى الهارئى بالمعنى النافى ( أعم ) من الجزئى بالمعنى الأول مطلقا لأن كل جزئى حقيق أخص من شيء

الجُرْئَى بِاللَّهِى الثانى (أعم) من الجَرْئى بالله في الأوّل مطلقا لأن كل جزئى حقيق أخص من شى تبينا جزئيا (قوله للا حص) كان ذلك الأحص بمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه أولا (قوله لا بلطة بقة ) أي لا بالنظر لحقيقته كل بالنظر لحقيقته كليا لا جزئيا (قوله لأن كل جزئى حقيق وهو أخص حقيق أخص من شيء) ألا ترى أن زيدا وغيره من أفراد الانسان حزئى حقيق وهو أخص كل منها جزئيا مندرجا تحت له لما تقرّر أن الموضوع والمحكوم عليه في القضية المتعارفة الأوراد على ماذهب اليه المتأخرون، ومن المعلوم أن كل ورد مندرج تحت المحمول المساوى لعنوان الموضوع فالتعريف المندرج تحت الوضوع على ماذهب الله كور للجزئي الاضافي لايشمله فالأولى أن يقال في تضيره هو المندرج تحت الوضوع المناس الم

الكلى ليكونشاملا للجميع وقد يعتذر عنذلك بماقاله السيد فىحاشية المطالع ان المتبادر منكون الذئ مندرجًا تحت آخر أنّ يكون أخص منه ، وقد ظهر لك مما قررناه أنّ قول المحشى والأولى أو شخصية اله يعني زيادة على القضية الكلية بأن يقال ماصلح أن يكون موضوعا الحكى في قضية كلية أو شخصية ليس على ما ينبغي إذ موضوع الشخصية لا يندرج فيه شيء لنشخصه فان أراد أبها تكون في حكم الكاية إذا وقعت كبرى الشكل الأول فذاك شيء آخر ايس مما نحن بصدده ﴿ قُولُهُ أَى كَمَا يَقَالُ الْحَرِيُ الْسَكَافُ لِجُرِّدُ القَرَانِ بِينِ الفَعْلَيْنِ كَا سَنَى ثُم ان قَضَية ذكر أن الحزاثي معنيين والسكوت على الكلى يدل على أن للكلى معنى واحدًا وهو الكبي الحقبق والحزَّق، معدين أحدهما حقبقي والآحر إضافي كما يستفاد من ظاهر كلام المحتق الرازى في شرح المطالع وقال السيد في حاشيته عليه: الشهور أن الحكلي له مفهوم وأحد يقابل الجزئي الحقيقي تقابل العدم والملكة ويقابل الجزئي الاضافي تقابل التضايف ، واعترضه ميرزاهد بأن المفهوم الواحد لا يكن أن يقابل بمفهوم تقابل العدم والملكة وهو بعينسه مة بل لمفهوم آخر تقابل التضايف ضرورة أنه على الأوّل معني غبر إصافي وعلى النانى معنى إضافي فالحق أن للكلى معنى واحدا يقابل الجزئى الحقيقي تقابل العدم والملكة وللجزئي معنيين أحدهما مقابل للاعم من شئ تقابل النضايف والثاني يقابل الكلي تقابل العدم والملكة (قوله لأن كل جؤئى حقبق أخص من شئ) أى مندرج تحت عام وأفله الشئ والممكن العام بلمندرج تحت مفهوم الجزئي، وقيلان كلجزئي حق في مندرج تحت ماهيته المعراة عن التشخص وليس بشيء لانتقاضه بذات الواحب تعالى وتقدس كذا قيل ، وفيه تصر بح بأن الذات المقدس بمما يوصف بالجزئية ، وفي حاشية السيد أن مناط الكاية والجزئية هو الوجود الدهني وليس من شأن الموجود المعــين الذي هو واجب الوجود لذاته أن تحصــل ذاته في الذهن حتى تتصف بالجزئية بل لايعقل إلا بوجوء كاية منحصرة في الشخص اه أي فهو واسطة بين الجزبي والسكلي كما قاله عبد الحسكم ، والأدب هو هذا لا مارجع اليه السيد آخر كلامه من صدق الجزئي الحقيقي على الذات المقسقس بناء على أن معنى الجزئى هو ماكان بحيث لو حصل فى الذهن بمنع إذ لم يريدوا به كونه مفهوما بالفعل وذلك لا يتوقف على الحصول بالفعل ، وأما جواب المصنف في

ولا عكس ( والكليات ) بحسب الاستقراء (خس) لأن الكان بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد إما حزء من ماهمة الافراد

من الانسان (قوله ولا عكس) أى وليس كل أخص من شيء جزئيا حقيقيا ألا ترى أن الانسان أحض من الحيوان وليس جزئيا حقيقيا (قوله والحكيات الح) اعلم أن الكايات مبادئ التصورات أي مبادئ الموصل التصورات والمراد كومها وسائل له أنه يترك منها وقد يقال ان الموصل قد يكون مفردا كالحاصة لا يترك منها وقد يقال ان الموصل قد يكون مفردا كالحاصة فقط إلا أن يقال السكلام في العالب وهذه الرسوم الناقصة خلاف الغالب ، وأما مقاصد التصورات أى المقاصد التصورات فهو المرك من مجموع هذه الرسال وهو المعرف والرسم (قوله عسد الاستقراء) اى التقبع فليس حصرها في الحس عقليا إلا أن قوله لائن السكلي الحق يقد في

شرح الأصل بأن تشحصه تعمالي غير ذاته في الحارج ولا ينابي دلك تحليله إلى ماهيمة وتشحص في الذهن فيكون داخلا تحت المـاهية المعراة فقد شنع عليــه عبد الحـكيم قائلا ولعمرى إن هذا مصداق ماقيل إن لكل عالم هفوة لأنه مصرح في الكُّنب الحكمية بأن تشخصه عين ذاته بحيث لا يتصور الانفكاك وهذا غاية مرتبة التوحيد اه. لايقال سبق أن مفهوم الواجب الوجود معدود في تقسيم|الـكاني. لا نا نقول اكلام هنا في خصوص ذاته تعالى لاني ذلك المفهوم الصادق عليها فلا التباس (قوله ولا عكمس) قال الصنف في شرح الأصل لوَ اعترض بأن الجزئي الحقيقي يجوز أن لاتمتبر إضافته إلىمافوقه فلا يكون جرئيا إضافيا آكان شيئا اه . والجواب أن الاصافة إلى مافوقه متحقَّنة في نفس الأمر. واعتبار الاضافة بالفعل غبر معتبر بِل المدار على الصاوحية وهي لازمة له غير منفكة عنه تأمل ( قوله بحسب الاستقراء )أى استقراء العقل فالحصر عقلي، ولا يرد الصنف كالرَّ مَى مثلاً فانهاانسبة لجيمًا لا قراد عرض عام ولمجموعها خاصة (قوله خس) أي خسة أنواع كما في الجلال، قال الزاهدي وفيه ايراد وهوأن كون الجنس نوعا من الـكلي يقتضي أن يكون أخص منه مطلقا وكون الـكلي جنساله خاسا يقتضي أن يكون أعمّ منه مطلقا ، والجواب أن العموم والخصوص ههنا باعتبارين أحدهما باعتبار الذات والآخر باعتبارالعارض فلا محذور، وتحقيقه أن الكايات الخس أنواع حقيقية تتحتق بمعروضاتها والكلي المطاني حنس لهما أي حصة من الجنس عارضة له ٤ فان العارض مفهوم الجنس والمعروض مفهوم الكلى وهو أعمَّ منه كما أن حصة من المكلى عارضة لمفهوم الجنس وهو أعمَّ منه اه ( قوله لأن الكلى بالنسبة لما تحته الخ) ببان لوجه الحصر أي إلى ما يحمل هو عليه لأن نسبته إلى المباين غير معتبرة فانه بالنسبة اليه لبس شيئا من الا'قسام الثلانة ثم قيــد بكونه من الجزئبات سواء كانت من تبعيضية أو ابتدائية : أى حال كونه بعضامها أرناشنا منها للاشارة إلى أن المقتع النسيمة إلىجزئى واحد أى حزئى كان لا إلى مجوع الجزئيات لانه يبطلالحصر اذهنا أقسام أربعة أخرى هي أن تجتمع في الكلي تلك الاقسام الثلاثة ثناء أوثلاث ولا إلى جزئى واحدمعين لاأنه حيفئذ تصير الاأقسام متباينة وقداعتبر تصادقها حيثذكر الجنس في تمام الماهة وحرثينها ل هومعتبر على إطلاقه فتكون الأقسام متخالفة بالاعتبار على ماصرحوابه منجوازاجتماع الخسة في كلي واجد ثمالجزئي الواحد لابجوز أن يراد به ا<sup>لحت</sup>يق والا

وهو الجنس والنصل أوتمامها وهو النوع أوخارج عنها وهو الخاصة والعرضالعام فالكليات خس ( الاول الجنس

أن حصرها في لخس عقبي فعيه تناف . و يجاب بأن المراد الاستقراء المقوى بالدايل فتأ. ل () وله وهو الجنس) ان قلت يرد الجوهر الناطق أو الحساس فانه جزء وليس جنسا ولا فصلا. وأجيب بأن كلامنا في المفرد لا المرك وقوله وهو الجنس أى إن كانت الأفراد التي تحته وهو جزء منها وقو جزء منها أفراد التي تحته وهو جزء منها أفراد التي تحته وهو جزء منها أفراد احقيقية كالمناق وكن من هذين الكيين يقال له كلى ذاتى لدخوله في ماهية ماتحته من الأدات ووقوعه حزءا منها (قوله أوقام عاهية ماتحته من الأوادكالانسان وقوله أوخار عنها) أى عن ماهية ماتحته من الأفراد وقوله وهو الحاصة أى كالضاحك والمرض الماما كالماشي و يقال لهما كابان عرضيان لعروضهما لماهية ماتحتهما وعدم دخولهما فيها وعلى هذا (؟) فالذوع ليس ذاتيا ولاعرضيا لأنه عام الماهية وتمام الشي، ليس داخلا فيه ولا غار عائله

لخرج الاجناس والصول العالمة والمتوسطة وحواصها واعراصها مقيمة الى الماهية الى هي اجاس متوسطة أو سافلة بل الاضافي والمتشارة الى ذلك عبرعنه بقوله ما تحته هذا لمكن برد الناطق مقيسا الى الحيوان فأنه خاصة له مع عدم دخوله في الكلى المنسوب الى ما تحته من جزئياته الا أن يقل ما يحمل عليه شي فهوج رقى اضافياله ثم الظاهر أن المكياب المرضية داخلة في هذه الأقسام الثلاثة وذلك لأن فرض صدقها على كثير بن نظرا الى عبرد مفهوم يستدعى المكان فرض الأقسام الثلاثة فيها وان يكن شيء منها في نفس الأمم عال فيجوز أن يستلزم المحال بأن الا يكون شيئاته من الأقسام الثلاثة وأنه يحوز فرض صدقها نفسا وجزءا وغارجا بالنسبة الى أمروا حدف بلزم صدق السكايات الحس عليها النسبة الى أمروا حدف المن واحد و يحوز أن تخرج مناها النادي الموضية و تعتبر النسبة الى المحكم عليه في نفس الأمريناء على عدم تعلق النوض الحكم بأحوال السكيات المرضية و يكون ادغالها في التعريف بقد عد المنادة و ونقة أفسها و بعضهم بأحوال السكيات المرضية و يكون ادغالها في التعريف بقد عد المنادة و ونقة أفسها و بعضهم عمها قاله عبدا لحكيم و إنجا نقلت عبارته برمتها الأمرين الأول المعوم فائدتها والتاني النشية على ماوقع عمها الخواشي هنا فانه أخذها وفرقها في مواضع ساكتا عن الدزو (قوله الأول الجنس) هو لهظ في بعض الحواشي هنا فانه أخذها وفرقها في مواضع ساكتا عن الدزو (قوله الأول الجنس) هو لهظ عرفي وهو الضرب وهو أعم من النوع على مافي الصحاح وما وهو كلام شرح المطالع من أنه يوناني غير عرفي وهو الضرب وهو أعم من النوع على مافي الصحاح وما وهو كلام شرح المطالع من أنه يوناني غير

(٢) (قوله وعلى هذا الح) أى على رأى من يتبت الواسطة بينهما ، ومن ينفيها يدخله فى الذاتى ان فسره
 يما ليس بخارج ، أو فى العرضى ان فسره بما ليس بداخل اله الشرنوبي .

<sup>(</sup>١) (قوله فتأمل) تأملناه قوجدناه خلاف مانى الحواشى من أن الحصر عقلى وقد أجابوا عن ورود الصنف برجوعه إلى الحاصة أو العرض العام فلا تقس ، وأيضا صابطه وهو انتردد بين الني والاثبات متحتى هنا كما ينه الشارح بالقوة وحاصه أن تقول الكلى بالنسبة إلى أفراده المتدرجة بحد اما جزء من ماهيتها أولا ? الأول الماجنس ان كانت أفرادا لحقيقة واحدة كنامتى ، والتاني الماجنس الماكات أفرادا لحقيقة واحدة كنامتى ، والتاني إما تمام ماهية أفراده أولا الأول الدوع ، والتانى وهو الحارج عن ماهية أفراده إما مقول على ما تحت حقيقة واحدة أولا، الأول الخاصة ، وإلتانى العرض العام اه .

وهو القول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ماهو ) قدم الجنس على الخاصة والعرض العام لانهما خارجان عن الماهية

( قوله وهو المقول ) أي لمحمول حمل مواطأة وهو حمل هو هو كاأن يقال زيد قام فيحكم عليه بالتغاير بحسب الدهن (١) والاتحاد بحسب الحارج لأن المعتبر في كاية الكلي مطلقا جنسا كان أو غيره هذا الحل دون حمل الاشتقاق وهو حل المبدأ بواسطة حل المشتق كحمل الضرب على زيد فيزيد ضارب وافادة قيامه به مواسطة حل الضارب عليه ودون حل النركيب وهو حملذوهوكحمل المال على زيد في زيد ذو مال و إفادة تعلقه به بواسطة حل هذا التركيب علميه وقوله وهو المقول أي المحمول أيالصالح للقولية وهذا التعريف رسم و إنماكان رسها لائن الحكلي و إن كان حنسا لسلن المقول على كَشبرين أمر عارض له غير مقوم له وأنما ذكر لبتعلق به لفظ على كـذا أو في جواب كـذا وذلك لا تن الجنس في نفسه هوالـكلى الداني سواء كان يقال على الحة أق أمملا وأمامقوليته عليها وكونه صالحا لذلك فما يعرض لهـا بعد تقويمها ﴿ قُولُهُ عَلَى الْـكَثَّرَةُ ﴾ أي على ذي الـكَثَّرة أى على الأفراد المتصفة بالكثرة بمعنى الزيادة على الواحد فاذا قبل ماهو الانسان والفرس أوقيل ماالانسان والفرسوالبغلوالحارقيل فيالجواب حبوان لاننايسأل بها عن ممامالمشترك بين الأمور وتمام المشــترك بين الحقائق المذكورة الحيوان ﴿ قُولُهُ الْخَنَافُةُ الْحَقِيقَــةُ ﴾ يخرج الأواع الحقبقية وفسولهـا النريبة وخواصها، وقوله في جواب خرج العرضالعام فانه لايقــلـفـالجواب ، وقوله ماهو يخبج الفصول المعدة وسائر الخواص ماعدا خواص الأنواع فان شيئًا منها لايقال في حواب ماهو مط بق للواقع (قوله وهو المقول) أي المحمول حل مواطأة لانهالمعتبر في اب الكليات كاهو حقيقته عند الشيخ، وفي الأساس إنه مشترك بينجل هوهو وحل ذوهوالشامل لحل الركب وخمل الاشتقاق ولما اختلف فىأن هذه النعر يفات حدودأورسومور جيح أحدالجانسين لايتسين الابمعرفةأن الصطلح وضع الألفاظ لأى معنى ولأى ثثئ اعتبر فى مفهوم اللنظ وذلك متعسر أخذ المصنف بالأحوط وسكت هن كونها -دودا أورسوما ، وفي شرح المصنف على الأصل أن هــذا النعريف رسم لان القولية عارضة والتعويف بالعارض رسم وذكر لستعلق به على كشبرين وفي جواب كذا اه وفي شرح الجلال ماياوح الى أنه حدّ اسمى ( قوله على الكثرة ) قال الهروى إنما أورد لفظ الكثرة المقابل للوحدة دون الكنبرين اشعارا بأن اندراج نوعين مختلفين فيه كاف (قوله المحتلفة الحقيقة) الأفراد وفي أخرى الحقائق بالجع وكل حجع في هذا الفن يراد به مافوق الواحد كمانص عليه فلايخرج عن التعريف المقول على حقيقتين بأن كون الجلس منحصرافي نوعين لكنه يخرج الجلس المنحصرفي نوع واحد فالا حسن أن المراد بالحنائن جنسها فيشمل الحقيقة الواحدة على أن كركلي له أفراد مقسرة وانكان بحسب الخارج له فردان أو واحد مثلا فالجع بالنظر لتلك الأفراد المقدرة. فإن قبل الحقيقة

هي الماهية الموجودة في الخارج فيخرج عن التعريف المقــول على الــكثرة المخلمة المـاهية

دون الحقينة من الأجناس الغير الموجودة في الخبارج. أجيب بأن اختصاص الحقيقة بالماهيسة (١) ﴿ قُولُهُ بحسب الدَّهُمْنُ الحْيُ المُرَادُ بالنَّهُمُ المُفهُومُ وقد اشترطُوا في حمل المُواطأة شرطين المنابرة في المفهوم

ليفيد، واتحاد الذات فى الحارج ليصبح، إذ المباين لايممل على مباينه، وما ورد من الاتحاد ذاتا ومفهوما كشعرى شعرى فؤول وشهرة الحل فيه دون أخويه يدفع الاعتراض بادغال المشترك فى التعريف اه الصرنوبي

والجنس جزء لهـا، وعلىالفصل لاحتياجنا في معرفة النصلالقريب والبعيد الى الجنس وعلىالنوغ لتوقف معرفة قسم من النوع وهو الـ وع الاضافي على الجنس وترك من "نعريف الجنس وسائر السكايات لفظ السكاني لأن المقول على السكثرة مدن عنه

(قوله والجنس جزء ها) اى ههو داخس ههاو هما خاجان عنها والداخل مقدم على الخارج (قوله النصل القريب) كناطق وهو (قوله لاحتياجنا الح) أى والمحتاج إليه يجب تقديمه على المحتاج (قوله النصل القريب) كناطق وهو ماميز عن المشارك في الجنس القريب ، والبعيد وهوماميز عن المشارك في الحنس المعيد كساس (قوله لا توقف معرفة الحج وذلك لأنه أخذ الجنس في تعريف النوع الاصافي كرساتي يقول إنه الماهية التي يقل عليها وعلى غيرها الجنس وذلك كالحيوان فانه يقال عليه وعلى غيره كالشجر الجسم النامي وهو جنس فلما توقف معرفة قسم من النوع على الجنس على النوع لوجوب تقديم المتوقف علم على المتوقف وقوله وهوالنوع الاصاد) كالحيوان بالنسبة للجنس النامي (قوله وسار) أى باقي (قوله من عنه) قبل لأن مفهوم المكلى هو مفهوم المقول على كثير بن إلا أن لهظ المكلى يدل عليه إجمالا ولفظ المقول الح يدل وهو وهود الأعم وقد ذكر إلى المتحب الفيض وهو أخص من السكلى ويلزم من وجود الأخص وجود الأعم وقد ذكر

الوجودة إنك يتبدر في اصطلاح الحكمة، وعند المناطقة المراد بهامتيلق المناهية موجودة في الخارج أولا. و بق أن الجنس يصدق علَّيه حين كونه ، قولا على مختلفين أنه مقول على متفقين أعنى الحسيص فلابد من قيد الحيثية لبخرج عنه بهذا الاعتبار وظهر لك من هذا قول أبي الفتح ال كل كأي له أفراد فى نفس الأمر فهو نوع حقبق بالقباس الىحصصه المضافة الى تلك الأفرادو إن كان بالقياس الى للك الأفراد واحدا من الأقسام الباقية اه مثلا الحوان جنس بالقياس الى الأفراد الانسانية أو الفرسية ونوع بالقياس الى حصصه المضافة اليها وكـذا الكلام فى الناطق والضاحك والمـاشي ولذلك قان في شرح المطالع ان اختلاف الكرى وانقسامه الى الخسة إنما هو بالنسبة الى الحزنيات الحقيقية دون الاعتبارية أه وحينته فلابد من اعتبار قيد الحيثيــة في تعاريفها احترازا عن ِمادة الاجتماع من حيث هي،فردلمـاعدا المعرف بهذا التعريف كما في تعريفات المفهومات الاضافية تأمل (قوله والجنس جزءلهـــا) أىالماهية قارالمصنف في شرحالأصل . فان قيركونالجنسجزءا للماهية ومقولاعليها غير معقول لأن الجزء يتقدم على الـكل في آلوجودين والمحمول متحد الوحود بالموضوع في الخارج. قلنا ليس المراد كمون الحبر محمولاً أنه من حيث انه جزء يكون مجمولاً بل المواد أن معروض الحزئية هو معروض المحمولية منلا الحبوان المأخوذ بشرط أن ّبدخل فيه الناطق نوع و بشرط أن لابدخل فيه الناطق حزء والمأخوذ بحبث بمكن أن تعرضله الجزئبة والنوعية جنس وتحمول ثم ذكر تحقيقالخصه الطوسي من كلام الشبخ في الشفاء و بتصريحه بأن الجزء متقدم في الوحودين سقط قول الحشي ان مفهوم الحبوان مثلا وهوجزء الانسان فيالدهن قدم فيهعليه والحزيية فيهلا تستلزم الجزئية في الخارج والحل لايقتضى الاتحاد بحسب الذهن اه فانه تصر يح بأن الجزئية المتقدمة بحسب الوحود الذهني والحالكم قدعامت أنهامتقدمة في الوجودين (قوله لأنَّالمقول على السكترة مفن عنه) فيكون عدم ذكره للايجاز وان قال الصنف في شرح الأصل يمكن أن يمنع مايقال ان ذكر السكلي مستدرك اه ومثله في حاشية الجلال فانه قال حذف لفظ الكلي لالاغناء لهظ المقول على الكنرة عنه اذ الكلي

فالمقول على الكثرة حنس بشمل السكابات ، و بقوله المختلفة الحقيقة

المسنف ف شرح التلحيص أن الذي يقال و يحال إنما هو السكلي لا الجزئي ونحو هذا زعد مؤول جذا مسمى بزيد وحيث كان الذي يحمل و يقال إنما هو السكلي صار الجزئي خاجا بقوله المقول وحيثة فلا حاجة السكونه يقول السكلي المقول الح (قوله على السكرة) أي علىذي السكرة ولم يقل على السكرة أخصائان السكتير من جم المقدم مع أنه ليس بلازم أن تسكون الأفراد عقلاء (قوله فا مقول على السكرة جنس) إنماجعل المجموع حنسا ولم يحمل المقول جنسا وعلى السكرة فصلا مخرجا المجزئي لأن الجزئي لا يحمل أن تقول هذاز يد (قوله جنس) الأولى أن يقول كالحنس (١) وذلك لأن المتولة

جنس له وذكر الجنس واجب في النعر يفات التامة اهـ والحنى مقاله الشارح يؤ بدءقولـالسيدان مفه، م الكلى هومفهوم المقول على كثير من بعينه الا أن افظ السكلي يدل عليه أحجالا وُلفظ المقول على كشير بن يدل عليه تفصيلًا. لا يقال مفهوم السكلي هو الصالح لأن يقال بالفرض على كشير بن ومفهوم المقول على كشيرين ما كان مقولا على كشيرين بالفعل فلآيني عنه لأن دلالة المقول بالفعل على الصالح لأن يقال على كثير بن النزام ودلالة الالتزام ليست معتبرة فيالتعريفات. لأما نقــول لم يرد بالمقول على كشيرين في تعريف الكليات الا الصالح لأن يقال على كشير بن ادلوأر يدبه القول بالفعل مجرج عن تعريف الكايات مفهومات كلمة ليس لهـا أفراد موجودة في الخارج ولا في الذهن سواء لميكن لها أفراد أصلا كالمكايات الفرضية أركان لهما فرد واحد في الحارج والدهن بناء على مرهان امتناع تعمدد الواجب خارجا وذهنا فانها لاتكون مقولة بالفعل بل بالصلاحية فبكون المقول ه على كشعر من بمعنى السكلى اه وأماما أورده عليه الدوانى أولا بأن السكلى هوالذي يمكن فرض النسركة فيه أي فرض مقوليته على كشر فن ولو حل لا ول في التعريف على ما يمكن فرض مقوليته لدخل في التعر يضالكيات الفرضية بالنسبة الىالحقائق الموجودة اذيكن فرض مقوليتها عليها بل الكايات اللتباينة بالنسبة الىالماهية مطلقاءوأما ثانيا فلا الكابات التي لبست لها أفرادأصلا ايست أجناسا الشئ فلابأس بخروجها 6 ومن ههناينقد - أن المنحصر في الجس هو الكليات الني لها أفراد بحسب نفس الأمر لا الفرضيات اه فقد أجاب عنه عبدالحكيم، أماعن الأول الانه إن أراد أنه يدخل فيها من حيث إنها حقائق موحودة ومباينة فعنوع اذلا يمكن فرض صدقها عليها ، و**ان** أراد أمهيدخل فيهامع قطع النظر عن صدق لوجود علمها وكونها مباينة فسلم ولاضرر في الله، وأماعن الناني فلائن مقصود السيد أنه لمزم خروجها عن الكايات الخس لاحروجها عن الجنس فقط ولا شك أن القــول بأن مفهوم الواجب ليس شيئًا منها بالحل على أن عدم الأفراد في نفس الامر لايذ في كونها أجناسا باعتبار الكان الفرض وليت شــعرى أنها إذا لمتــكن داخـــاة فى الــكــيات الخس فمــا فائدة إدرا-ـها فى تعريف الكبي اه، وأما زيادة المحشى قوله أو بالاكان بعد قول السبد ان المرادبه المقولية بالمعل فزيادة مضرة كما لايحنى نأسل (قوله فالمقدل على الكثرة جنس) أى هذا المجموع كما بدل عليه كلامه

(١) (قوله كالجنس الخ) يؤخذ من تعليله بعده أنه ليس جنما ، ولا كالجنس بل هو خاصة وأن الجنس هو السكي الفرق السنفي عنه بالمقول ، وأيضا قوله فيا مشي : وهذا الشريف رسم إلى أن قال لكر المقول على الشيارية الشاريف النامة على كثيرتن أمر عارض له غيرمقوم له اه . واعلم أن حذف الجنس اكتفاء بخاصته لا يسوغ في التعاريف النامة وقذا قال المسنف في شرح الأصل يمنم ما يقال أن ذكر الكلى مستدرك اه ومثله في حاشية الجلال راجع العطار اه الهرتوبي .

أص عارض للمعرف الذي هوالجنس لانه السكلي الذاتي الداحل في ماهية ماتحته من الحقائق سواء

لأنه أقبم مقامالكى ولمبحعل المقول جنسا وقوله علىالكثرة فصلا لاحواج الجزئى فانه مقول لكن على الواحد للخلاف في صحة حل الجرثى فان السيد منعه ، قال في حاشية شرح المطالع كون الشخص مجمولا على شئ حملا ابجابيا انما هو بحسب الظاهر لأن الجزئي الحقيق من حيث هو جزئي حقيق لايحمل على نفسه لعدم التغاير ولاعلى غيره لأنه الهوية المتأصلة فلا يصدق على غبره وقولنا هسذا زيد معناه أن هذا مسمى بزيد ومدلول لهذا اللنظ أوذات مشخصة إلى غيرذلك من الفهومات المكلية اه وأجازالدواتي حله على جرئى مغايرله بحسب الاعتبار متحدمعه بحسب الذات كافي هذا الضامك وهذا الكاتب فانهما مختلفان بحسب الممهوم ومتحدان بحسب الذات فال ذاتهما زيد بعينه مثلا وكذابجوزحله على كال آخر في قضية جزئية كافي قولك بعض الانسان زيد اه وقواه أبوالستح بأن دليل المنع معارض أنالكلي محمول على الجزئى الحقبق ايجابا بداهة وانفاقا كـقولنا زيدانسان وهو يدل على كون الحزئى الحة في محمولا على السكلي ابجابا ضرورة أن الحل هوالاتحاد وهو من الطرفين ومنقرض ننضا اجم ليا بأنه لوتمالـل على بطلانه حمل الـكلى على الجزئىالحقيق بل على الـكلى أيضا لجريان الدليل المذكورفيه ومنةوض نقضا تفصليا بأنهأراد بالنفس من جمع لوحوه ، نحتار أن الجزئي الحققي بحمل على غيره بحسب المنهوم والاعتبار وتمنع امتناعه لجواز اتحاد المفهومين المنعايرين في نظرالعقل بحسب الخارج وارأراد المفس بوجهما نحتآرأنه يحمل على نفسه ولا استحلة فيه إذيكني فىالنسبة النغايرالاعتبارى اه . وللفاضل عبدالح كميم فيهذا المحسَّحقيق نفيس رأيناذ كره أولىمن تركه قالرحه الله تعالى مناط الحل الاتحاد في الوجود وليسمعناه أن وجودا واحدا قائم بهما لامتماع قيامالعرض لواحد بمحلين بلمعناه أنالوجود لأحدهما أصالة وللآخر بالنبع أن يكون منتزعامنه ولاشك أن الجزئى هو الموجود أصالة والأمورالكلية سواءكانت ذاتية أوعرصية منتزعة منه على ماهو تحقيق المتأحرين فالحسكم باتحاد الأمورالكلية معالجزئى صحبح دونالعكسفان وقرمحمولا كمافى بعضالانسان زيد فهومجمول علىالعكس أوعلى النأويل فالدفع ماقيلانه يحوزأن يقالر يدانسان فليجز الانسان زيد لأن الاتحادمن الجانبين فظهرأنه لايمكن حله على الكلى وأماعلي الحزثي فلائه إما نفسه بحيثلاتعاير بينهما أصلابوجه من الوحوه حتى بالملاحظة والالفتات على ماقال بعض المحققين أنه إذا لوحظ شخص مرتين وقيل زيد زيدكان مغايرا بحسب اللاحظة والاعتبار قطعا ويكفي هذا القدر من النفاير في الحل فلا يمكن تصور الحل بينهما فضلا عن امكانه ، و إما جزئي آخر مغاير له ولو بالملاحظة والالتمات فالحل وانكان يتحقق ظاهرا لكنه في الحقيقة حكم بتصادق الاعتبارين على ذات واحدة فان معنى المثال المدكورأن زيدا المدرك أولا هو زيد المدرك ثانيا فالقصود منه تصادق الاعتبارين عليه وكذافي قولك هذا الضاحك وهذا الكاتب التصود اجتماع الوصفين فيه فني الحقيقة الجزئي مقول عليه للاعتبارين نع على القول بوجودالكلي الطبيعي في الحارج كاهو رأى الأقدمين

بخرج النوع ، و بتموله في جواب ماهو يخرج الـكليات الباقية ، ثم الجذس إما قريب أو بعيد لأنه الايحاو من أن يكون الجواب عن المـاهـية وعن بعض المشاركات هو الجواب عنها وعن كل المشاركات أولا (فان كان الجواب كان يمال عليها املا ، واما كونه صالحا لان يقال عليها فهو أمر، عارض له (قوله يخرج|لنوع) فيه أنه أيضا يخرج النصل القر يب كـناطق وخاصة النوع كضاحك . والجواب أنهما وانحرجابذلك الفيد اكن الصنف فيها يأتي أخرجهما بقوله في جواب ماهو فجاراه الشارح على ذلك (قوله بخرج الكيات الباقيــة ) أي لأن قوله في جواب يخرج العرض العام لأنه لايقال في الجواب وقوله ماهو يخرج الفصل والحامة لأمهما يقالان في جواب أي شئ (قوله فان كان الجواب) أي عن السؤال بما هو جوابًا عن الماهية أي جوابًا عن السؤال عن الماهية النوعبة التي الجنس جنس بالنسبة البها وعن بعض مشاركاتها فىذلك الجنس وقوله هو الجواب عنها أمىءن السؤال عنها وعن السكل قال بعض لوقال المصنف فان كان حوابا عن المباهبة وعن الكل أوقال فانكان الحواب عن كل مشارك والوجود أواحد أنما قام بادمور المتعددة من حيث الوحده لامن حيث النعدد يصح حله على السكلي لاستوائهما فىالوجود والاتحاد مزجانين ولهلهذامني علىمانقل علىالفارا بي والشيخ من صحة حل الجزئى قال هذا ماعندي في هذا البحث الغامض والله الملهم للصواب اهـ (قُولُه يَحْرِج النَّوع) قيل تخصيص الاحراج به تحكمفانه كالمخرجه يخوج خاصته وفصله الفريب وأحيب بأبه فصدجع المتناسبات في الاحواج بقيدواحد ثمان الشارح لم يسكلم لى قيدالح يُمة أى من حيث هوكذلك لعدم التصريح به والا فلا بدمن اعتباره في تعريف الكليات لأنها أمور اصافية تختلف بالاعتبار وتصادق على شئ واحد ومثاوا لذلك بالماون أى ذى الملون فانه جنس للأسود اصدقه عليسه وعلى الأصفر والأخضر ونحوهماوهذه الأفراد مختلمة بالحقيقة ونوع منااكيف فانه يشمل الكيف بالنعومة والحلاوة مثلا من بقية أنواع الـكيفيات المحسوسة وفعـ للـكنيف أي الجسم الـكنيف فانالجسم جنس للبسيط الذي لالون له ولا كثيف الملون وخاصة للجميع فان الجوهر الفرد لالون له وعرض عام للحيوان ﴿ لَمَدُمُ احْتُصَاصَهُ بَنُوعُ دُونَ نُوعٌ وَ بَقِيةُ الـكلامُ في حواشينا على الولدية (قوله بحرج السكايات الباقية) زيد بأن يقال صحيح مَثْلًا ليس معتــبرا عندهم فهو يقع في جواب ما هو على ســه ل الــُـوسـع والاضطرار . قال الدواني في حاشية الشرح الجديد على التجريد الرسم يقع في مطلب ماهو على سدل التوسع والاضطراركما صرح به في شرح الاشاراتولامنافاة بينه وبين مااشتهر في كلامهم منحصر القول في جواب ما هو في الاثمور النلاثة فان هــذا الحصر انمـا هو بحسب الحنيقة اهـ والبواق تخرج بقوله ماهو لاأن ماهو سؤال عن الحقيقة فلا ايجاب بما ليس ماهية ( قوله ثم الجنس إما قرب أو بعيد ) يجب أن يكون الجنس تمام المشترك بين الماهية وغديرها فاما أن يكون تمام المشنرك بانقياس إلى كل ما يشارك المماهية فيه أولا فالا وللابد أن يكونجواً اعن المماهية وجميع مشاركاتها فيه فيكون الجواب عن المـاهية وعن بعض مشاركاتها فيه هو الجواب عنها وعن جميع

مشاركاتها فيه وهمذا يسمى جنسا قريبا والثانى أعنى مالا يكون تمام المشترك الابالقياس إلى

عن الماهية وعن بعض المشاركات) أى مشاركت الماهية (هو الجواب عنها) أى عن الماهية (، هو الجواب عنها) أى عن المشاركات

واحدافقر يب كالحيوان والافبعيد كالجسم الكان أخصر واظهر (قوله عن الماهية) أى كالانسان (قوله وعن الماهية) أى كالانسان (قوله وعن بعض المشاركات) أى كالفرس (قوله عن الماهية) أى عن السؤال عن الماهية الى الجنس جنس بالنسبة اليها (قوله وعن السكل) أى كالمشاركات في الجسم النامي (١) وقوله وعن السكل أى الجيم عيث يجاب عنها وعن كل فرد على البدلية وظاهر الشارح (٢) أنه الجموهي لأنه تباسبه عن السكل حث

بعض مايشاركهافيه يتعحوابا عن الماهية وعن بعض مايشاركها فيه دون بعض آخرفيكون الجواب عنالماهية وعن بعض مايشاركها غبرالجواب عنها وعن البعض الآخر وهذا يسمى جنسا بعيدا وفائدة هذا التقسيم معوفة الحد التام والناقص لأن الحد التام يشتمل على الجنس التمريب لامحلة والناقص على البعيد وكلما كانسمرانب البعد أقل كان أحسن لاشتهاله علىذانيات أكثر والضابط أن عدد الأجوبة تزيد دائمًا بواحد على صمات البعد فاذا اعتبرنا عدد الأجوبة الشاملة لجميع الشاركات ونقصنا منه واحسدا فالباقي هو مرتبة البعد فان للجنس القريب جوابا ولكل مرتبة من البعيد جوابا فمعي البعد بمرتبة أن يكون بين الساهية وذلك الجنس جنس واحد وهو القريب، و بمرتبتين أن يكون بينهما جنسان أحدهما قريب والآخر بعيد ، و بثلاث مراتب أن يكون بينهما ثلاثة أجناس قريب و بعيدان وعلى هــذا القياس ( قوله عن المـاهية ) أي عن السؤال عن المـاهـية التي الجنس جنس بالنسبة اليها ( قوله كل المشاركات ) ظاهره أن المراد الــكل المجموعي و بذلك يصرح قوله واذاقيل ماالانسان والفرس الخ والحق أن المراد السكل الافرادى أىكل فرد من المشاركات ، قال شيخ الاسلام حفيد المصنف في شرحه ولقد أحسن قدس سره حيث ذكر بدل الجيع الواقع في عبارتهم لفظ الـكل في حد القريب فان الجنس البعيد أيضا جواب عن المـاهـية وعنجيع المشاركات حتى لوقيل ماالانسان والحيوان والأجسامالنامية فالجواب الجسم فيلزم دخول البعيد في تعريف القريب على الوجه القريب فيه أي في جميع فان الأقرب أن المراد منه كون السؤال عن جيع الأفراد دفعة لا كونها على سبيل البدل والأقرب فى السكل أن المراد الافرادى فليس معنى كلامالصنفأنه يسألءنالماهية وعن كلمشارك بأن يجمع السؤال عنالماهية والكل بلريمني أنه يسأل عن الماهية وعن مشارك مم بسأل عنها وعن مشارك آخر حتى يتحقق السؤال عن الماهية وهن كلمشارك اه قاله الحشىوة له البعض واعترض . وأنا أقول : ليسمحمة الجواب عن المـاهـية وعن المشارك كافية في عبيرالقر يب عن البعيد بللابد معذلك من كون القر يب عمام المشترك بين الماهية وكل ماشاركها فيه يدل له قول السيد المعتبر في مطلق الجنس أن يكون تممام المشترك بيق

<sup>(</sup>١) (قوله فى الجسم النامى) كفا بالنسخة التى بأيدينا ، والصواب الحيوان ، لأن السكلام فى الجنس الترب (٧) (قوله وظاهم الشارح الخ) يدفعه قول الشارح جميع مشاركاته فى الحيوانية ، وقوله إلى غير ذلك ، كانه صريح فى ارادة السكل الجميمي لا الحجيومي كما لا يخفى على متأمل والذى دعاه لهذا اضطراب الحواشى فى هذا المقام والذى يجلوه تحريره بأن يراد بالجنس القريب تمام المشترك بين الماهية وكل ماشاركها فيه ، بخلاف البيد كانه تمام المشترك بينها وبعض ماشاركها فيه لا كلها فلا يرد دخول الجسم النامى فى تعريف القريب اه الشهر توبى

قال ما الانسان والنوس الخ بي أن واحد فيقتضى أن الجمم النامي قريب أيضا لانهيقع حواباو تأمل

الماهيه ونوع أحر سواء كان تمام المشترك بالقياس الى كل مايشارك المباهية في دلك الجيس أولا اه وقول بَرِزاهد ان الجنس القريب هو تمام الذان المشترك بين الماهية وجميع المشاركات والجنس البعيد هو بمنام الذاتي المشترك بين الماهية و بعض المشاركات لاجبعها اهاذا علمت دلك نهلم أن الصورة الموردة وهي ما الانسان والحيوان والأجسام النامية المجابة بالجسم ليس الجسم هنا باعتبار صدقه على المذكورات جنسا قريبا لكونه لبس تمام المشترك بين الأنواع النلاثة فالمالواد بمام المشترك هوأنالا يكون جزء مشترك خارجا عنه وههنا الانسان والحبوان اشتركا في المخو وفي الاحساس والحركة الارادية وهذه خارجة عن الجنس الذي هوالجسم فلم يكن تمـام المشترك وقداعـتبر فالجنس القريب أن يكون تمام المشترك بين جميع مايصدق عليه أيمن الأنواع المندرجة تحته كصدق الحيوان على أنواعه، وهنا ليسكذلك وحيثند لا داعي لمنا فرقو ابه بينكل وجميع وأنهما بمعنىواحدكمقال عبدالحسكم لمردد بالجيع بوصف الاجتماع برأعم منزأن كدر تجموعةأو متغرقة فلا فرق بين كل وجميع اهم يسنى أنه يصح أن يقع جواباً عن الأفراد دفعة واحدة كما مثل الشارح بقوله واذاقيل ماالانسآن والفرس الخأو يفرد بأن يقال ماالانسان أوماالفرس فان هذه أمور اعتبارية والحامل للتصوير الثانى هو الفرار من الصورة الموردة وقد علمت عدم الورود نع ان لفظ الكل والجيع في حد ذاتهما الشائع فيهما هو ماذكره شبخ الاسلام لكن في هذا المقام ارادة كل منهما الزمان والمصنف لأيراه الخ نانه مبنى على تسليم ورودالسؤال وأن سنى وروده جعها فىسؤال واحدوهو مبني على القول باقتضاء لفظ جبيع اتحاد الزبان يعني ولومنع اقتضاؤها له لايرد اذ يرجع للسؤال عنها في آنات لا في زمان واحد فلاجع في السؤال فبرجع لما أفاده النمير بالكل فلا أرجعية ، على أن لك أن تقول ان ما استشهد به من قوله فسجد اللائكة كالهم أجعون غيرما بحن فيه لأن ما ذكره في جميع الواقعة في ألفاظ التوكيد أو الواقعة حاذ في نحو جاءوا جيعاً وجميع هنا نَظير مايقال أخذتُ جميع الدراهم ونظرت في جميع المواد فمناد ذلك تعلق الفعل بالمجموع من حيث هو وأما كونه في زمان واحد أولا فذئ آخر، على أنه قبل باتحاد الزمان فيها وان حكم المصنف كونه وهمـا فأن هذا احمَّال يَدْهِ اللهِ الوهم فيها دون كل من هذه الحيثية كل عليها ثم قال وأما ثانيا فان المشارك للماهية في الجنس أن أريديه الح هذا ترديد غير مستقيم كيف وقد انفقوا على أن الواد به تمام المشترك فبعد هذا الانفاق والتصريح به صهم ترتكب هذه الترديدات ، وأشنع من ذلك قوله والذي عندى ويأتى بنحوما نقلناه سابقاً فان هذا ليس منعنده بل من عند غيره فهدا كافتخار العقيم بولد غيره ولو لم يقل هذا غيره وانفرد به هو لا يقبل منه لأنه ليس من المدَّنين النمن ولا يمن بضع الاصطلاحات بل هو من آحاد النقلة الحكلام الغبر فوقوف أمثالنا على حده أوفق له وأمثل وسدر القائل

اذا التتي الخيل في معسكرها ﴿ فَكَيْفُ عَالَ الْبَعُوضُ فِي الْوَسَطُ

(فقر يبكالحيوان) فانه جواب عن الانسان وعن بعض مشاركاته في الحوانية كالفرس مثلا وكـذاية جوابعنه وعن جمسع مشاركاته فى الحيوانية فاءا قبل ما الانسان والفرس كار الحواب الحيوان واذا قيل ما الانسان والفرس والحار والجل الى غير ذلك كان الجواب الحبوان (والا ) أى وان لم يكن الجواب عن الماهية وعن بعض مايشاركها هوالجواب عنها وعن الكل (فبعيد كالجسم النامي) فانه يقع حواباعن الانسان وعمايشاركه في الجسم السامي فقط لاعما يشاركه في الحَ وانية فاذا قيل ماالانسان والشجر يقع الجسم النامي في الجواب، وأما أذا قيل ما الانسان والفرس فليقع مع كومهمامتشاركين فيالجمم النآمى لأن الفرس لم يشارك الانسان في الجسم النامي فقط بل يشاركه في الحبوانية التي هي عبارة عن الجمم الدي الحساس المتحرك بالارادة فلايقع الحسم المامي في الحواب (الذي) من الكليات (الروع فَان فِيهِ شَيًّا ﴿ قُولُهُ وَانَ لَمِبَكُنَ الْجُوابِ عَنِ المَاهِيهِ لِحَىٰ إِلَى يَخْلَفُ الْجُوابِ فَيكُونُ الْجُواب هنها وعن بعضالمشاركات غبر الجواب عنها وعنالبعض الآحر. قال القطب فيكون هناك جوابان ان كان الجنس بعيدا بمرتبة كالجسم الذي بالنسبة للانسان فأن الحبوان جواب وهو جواب آخر أو ثلاثة أجوية ان كان بعيدا بمرتبتين كالجسم بالقياس اليه فان الحبوان والجسم الـامى حوالمان وهو جواب ثالث، أوأر بعة أحو بة ان كان بعيدا بثلاث مراتب وهكذا قال السيد : والضابط في معرفة السيدأن تعتبر عدد الأجوبة الشاملة لجبع المشاركات وينقص منه واحد فمابتي فهو مماتبة الجواب ( قوله كالجسم النامي) حاصله أنه يقع جوابًا عن السؤال عن الماهية الانسانية وعن بعض ماشًاركها فيه وهو الشجر فاذا قيل ما الآنسان والشَّجر قبل جسم نام ولا يقع جوابا عن الماهية وعن كل ماشاركها فيه ء ألا ترى أن الفرس والحار شاركت الانسان في الجسم النامي ولا يقع جواباعن السؤال عنها لأن الجواب على المعدد الما يكون بقمام المنترك(١) وتمام الشترك بين الانسان والحار والفرس انما هو حبوان أو جسم نامى حساس متحرك بالارادة ( قوله التي هي عبارة ) أى معبرعنها بالجسم النامى الخ لأن الحيوانية معنى يعبرعنها بما ذكر وليس المراد أنها الفظ يعبر به عماذ كر (فوله فلا يقع) ملخصه أن الجواب انما يكون تمام المسترك أي بما يفيد جميم ما يقع فيه الاشتراك والجسم السامي ليس مفيدا كجيم ما اشترك فيه الانسان والمنوس (قوله في الجواب) لأن آلح. أب أنما كرن تمام المشترك فيه (قوله والثاني النوع) قدمه على الفصل وان كان النصل

(فوله فقريب) أى فهو جنس فريد لأنه الاسم وكدا يقال فى بعيد (فوله كالحسم السامى) يقع لى الجواب النبات والانسان اذ سش عنهما بماهو وهو بعينه جواب السؤال عن النباب وعن كل واحد واحد عما يشاركه فيه فهو جنس قريد اللبنات و بعيد للانسان اذا سش عنه وعن النبات بماهو فان سش عنه وعن الفرس فليس الجواب الا الحيوان ولا يسح أن يجاب بالجسم النامى . وقد استشكل المتنبل بالجسم النامى بأن السكلام فى السكايات المفردة . وأجيب بادعاء أنه جعل علما على مسهاه كعبد الله وسيأتى لذلك بقية (قوله النوع) المما قسم الجنس على النوع وأخر الفصل عنه مع أنهما جزآن له لأن بيان الذي للنوع بتوقف على الجنس وبيان أحكام الفسل من النقويم والتقسيم يتوقب

<sup>(</sup>١) ( توله بتمام المشترك ) من اضافة الصفة الى الموصوف أى المشترك النام وهو الذى لم يوجد مشترك أخس منه يحمل على الأفراد والفرق بينه و بين النوع الحقيق مع أنه يشاركه في هذا المنى أن النوع بمسام ماهية الأفراد وليس جز. امنها مجلاف الجنس، وما قبل من أن النوع جزء من الأفراد والتشخص جزء آخر فسيأتى للشارح دفعه بأنه عارض غيرمتبر اه الفرنوبي .

وهو المتول على الكثرة المتفقة الحتيفة فيجواب ماهو ) فالقول علىالكثرة جنس كا ذكرنا

مشاركا للحنس في الجزئية لأن تقسيم الفصل الى مقوم ومقسم متوقف على مراتب النوع وتشارك النوع والجنس في وقوع كل في جواب ماهو ، ولأن النوع الاضافي متحـــد مع الجنس النويب بالذات وان اختلفا اعتبارا ( قوله وهو المقول على الكثرة ) أي على أفرادها وهذا ليس بقيد إذ النوع بحمل ولوعلى الواحد نحو ماز يد فيقال الانسان وحينثذ لايفبغي أن يؤخذ في التعريف والمه ذكره توطئة لقوله للمفقة الحقيقة أو يقال إن الأصل فى الكلى أن يقال على الكنرة والمغولية هلىالوحدة خلاف الأصل ( قوله المتنقة الحقيقة ) خرج الجنس وخاسته كالماشي والفصل البعيد كحساس وكل من هذه الثلاثة وان كان يقال على أفراد كشيرة لـكمها مختلفة الحمالتي . ان قلت إن الجنس قـ يقال على الأفراد المتفقة الحقيقة نحو مازيد و بكر وعمرو والفرس فيصح أن يقال فى الجواب حيوان وحيفتُذ فتعريف النوع غير مانع . والجواب أن المراد بقوله المنفقة الحنيقة أى من حبث انها متفقة فقيد الحيثية معتبر في النعريف فأما مقولية الجنس في المنال المذكور على زيد وعمرو و بكر فليس من حيث انعاقها في الحقيقة بلمن حيث وجود المشارك لهـا في السؤال المحالف لمما في الحقيقة وهــو المرس ( قوله في جواب) خرج العرض العام ، وقوله ماهــو حرج النصل القمر يبكناطق والخاصة أى خاصة النوع كالضاحك فالنصل القمر يب وخاصمة النوع كلّ منهما وان كان يقال على لأفراد الكثيرة المتفقة في الحقيقة لكن في جواب أيَّ ، و بعبارة قوله في جواب ماهــوخرج النصل والخاصة والعرض العام بالنسبة الى حنس المـاهية فان الجنس مقول ومحمول على النصل كالناطق فيقال الناطق حيوان وعلى الخاصة كالصاحك فيقال الضاحك حيوان وعلى العرض العام كالماشى فيقال المـاشى حيوان لـكن لافى جواب ماهو اذ ليس الحيوان تمـام المشترك ولاذاتيا لهذه الثلاثة وقولى بالنسبة الى جنس المباهية أىوأما بالنسبة الىأحناسها الداخلة علىالنوع أبضا أولان أعمية الجلس تقتصى تقديمه وأعمية النوع تقتصى تقديمه كالهو المشهور (قوله

على الكنرة المنعقة الحقيقة) نظرفيه المسنف في شرح الأصر بأن كل قيد انباغج بما بنافيه لاما يغاير الولام المناقة المنتقة الحقيقة فان الحفيقة الحقيقة فان الحفيقة الحقيقة فان الحفيقة الحقيقة فان الحفيقة لحقولنا المكثرة المختلفة الحقيقة لكن اذا كان معها كثرة أخرى متفقة الحقيقة كقولنا مازيد وعمو و هذا الفرس فلابد من قيد فقط ليخرج الجنس هذا كلامه ، وقال عبدالحكيم ان النقيب بقيد وقط فاسد لأنه يخرج الجنس القياس الى حصصه واختار في الجواب أنه من قبيل تعليق الحقيقة بقال المختلفة المقولة المقولة بقيد من قبل تعليق الحكم ان النقيب بقيد وقط فاسد لأنه يخرج الجنس القياس الى حصصه واختار في الجواب أنه من قبل تعليق الحكم بالشتى المؤذن بالعلية أي الكثرة المنطقة الحقيقة أو الحقيقة أو الحقيقة أو الحقيقة المقولة المقولة المقولة المقولة المقولة المقولة المقولة المقيلة المقابلة المناقبة المؤلفة المقولة المقولة المقولة المقولة المقولة المقولة المؤلفة المقيلة المقولة المقولة المقولة على عمده المناقبة المقولة ا

و بقيد المنفقة الحقيقة يخرج الجنس و بقوله في جواب ماهو يخرج البواقي من الكيات. ولما كان النوع تمام ماهية الأفراد لكون أفراده منفقة الحتيقة فاذا سئل عن أحدها أو عن جبعها صلح النوع في الجواب كالذافيل از يعكان الجواب الانسان وكذلك اذافيل ازيد وعمرو و بكر . فان قيل كل واحد من أفراد النوعمشتمل على النوع وعلى التشخص فلا يكون النوع تمـام ماهية الأفراد بل يكون جزءا لهما . قلُّ التشخص عارضٌ غبر معتبر في ماهية تلك الأفراد فالنوع تمام الماهية فيها فأنواع اضافية ( قوله و بقيد المتفقة الحقيفة) الاسانة للبيان ( قوله و بقوله فى جواب ماهو الخ) الاولى أن يقول وفي جواب يخرج العرض العام وقرله ماهو يخرج الخاصة والنصلكم تقدم ( قوله ولما كان النوع الخ ) جواب عمايةال ان النوع كما يقال على الكُرَّرة يثال على الواحد. وَحَاسَلُ الْجُوْابُ أَنْ مُقُولِيتُهُ عَلَى الواحد أمن عارضٌ من كون أفراده منفقة الحقيقة والأصل في الكلي أن لا يقال الا على الكثرة فقول المصنف على الكثرة ناظر للاُصل ( قوله تمام ماهية الأفراد) أي الماهية النامة للأفراد (قوله فاذا سئل الخ) هو وجموابه جواب لما فالأولى حذف الفاء لأن جواب لما لايقترن بالفاء الاعلى طريقة مرجوحة ، أو أن جواب لمامحذوف دل عليه جواب اذا أيصلح لأن يقال في الجواب على المكثرة والواحد ، وقوله فاذا سأل مستأنف هذا كله على نسخة لكون أفراد باللام وفي نسخة بكون بالباء وعليها فالباء متعلقة بمحذوف جواب لما أى جزمنا بكون الخ ( قوله صلح النوع الخ) جواب لما وجواب اذا محذوف بمائل له أو بالعكس والأول أقيس ( قوله فان قيل الخ ) هذا وارد على قوله ولما كان الح ( قوله وعلى التشخص) أى كالمياض والسواد والقصر ( قوله عارض ) أى أمر طارئ على المـاهـية وهذا

تأمل ، وأجاب الدرائي بجواب آخر وهو نقييد المقولية بالدات والمقول في السورة المذكورة مقولة بالدات على الأمور المختلفة الحقيقة وأماقوله على المنفقة الواقعة معهافقول بالتبع والمقول مجول على ما هو مقول بالذات لأن المتبادر من المقول على المنفقة الواقعة معهافقول بالتبد والمقول عليها حريبا لا ضمنا اله أوأن قيد مقتبر في ماهية المثالا فراد والمنتجد الحيثية معتبر (قوله غير معتبر في ماهية المثالا فراد) وإن كان معتبرا في مسهاها الذي هوالشخص الخارجي وهوا لهو ية ، قال عبد الحميم المنشخص عا ض المنوع نسبته اليه الله المؤسس في منافق المنافق المنافقة المنطقة الشخص المنافقة المنطقة المنافق المنافقة المنطقة المنطقة المنطقة المنافقة المنطقة ا

(وقد يقال) أي كما يقال النوع على المني المذكور كذلك يقال النوع (على المـاهـية الـكليـة المقول علبهاوعلىغيرها الجنس فىجوا سماهو ) كالحيوان فانهنوع بهذا التفسيرلان الجنس وهوالجسم النامى لاينانى دخوله فى مفهوم الا'فراد وأنه جزء منها كزيد وعمرو مثلا فاندفع ما يقال إن كلام الشارح هنا مخالف لماذكره سابقا في الكلام على الحيوان الناطق علما من أن القشخص جزء من الأفراد وذكر هنا أنه عارض وغير معتبر في ماهية الانفراد . وحاصل الجواب أن التشخص وإن كان غير معتبر في ماهية الا فراد إلا أنه جزء منها ولا ضرر في أنه جزء من الا فواد وغير معتبر جزءا في ماهيتها (قوله وقد يقال) قد للتقليل أي قد يطلق و يحمل لفظ النوع بقلة (قوله المقول عليها وعلى غيرها الجنس) خرج به الجنس العالى والنوع البسيط والنوع المركب من أممين متساو يين فكلُّ واحد من هذه الثلاثة لا يكون نوعا إضافيا لا°نه لا يقال عليه وعلىغيره جنس (قو**له** الجنس) نائب فاعل المقول (قوله كالحـوان) أي وكالشجر فهو نوع إضافي فـكلّ من الحيوان فالملازمة بمنوعة فان الشيءكما يصير بالوجود مصدرا الاكثاركذلك يصيربه بمتازا عما عداه ثم ان الأعراض اللاحقة للأشخاص ليست قائمة بها بل بموادها والايلزم الدور لأن الأعراض متشخصة بمحالهاه والحق أنالوجود الخارجي هوالمشخص وأما الأعراض فهي أماراتله ويمكن أنينبه عليه بأن تمايز العرضين التماثلين يحصل من وجودهما في الموضوعين وكمذا تمايز الصورتين المهائلتين يحصل من وجودهما في المـادتين وقد تقرر في موضعه أنوجود العرض هو بعينه وجوده في الموضوع ووجود الصورة هو بعينـــه وجودها في المــادة فتفطن فانه يحتاج إلى لطف القريحة اهـ ( قوله وقد يقال) أي يطلق و يحمل وأشار بكامة فد إلى أن استعمال النوع بالمهني الأوّل أكثروانمـا سمي اضافيا لأنه لابد في نوعيته من اندراجه مع نوع آخر تحت جنس فيكون مضايفا له فالجنس والنوع الندرج تحته متضايفان كالأب والابن وأمانوعية النوع الحقيق فهى نسبة واضافة بينه و بينأفراده فلبس يعتبرفيها إلاحقيقة أفراده ومنشأتلك النوعية اتحادحقيقته فيتلك الأفراد ولذلك سمىبالحقيقي (قوله على المناهية الحكلية المتول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ماهو) يخرج الجنس العالى الذي ليس فوقه جنس وكذا الفصل والخاصة والعرض العام بالنسبة إلى جنس المـاهية لـكن.هذه الثلاثة بالنظر إلى أجناسها أنواع إضافية وكأنه قدّس سره لميجعل هذا الكلام تعريفا للنوع بل بيانا للحكم واطلاقا له والافيرد النقض بالصنف لكن العبارة ظاهرة فى التعريف قاله شيخ الاسلام حفيد الصنف وةدتجاذب المحشيان أطراف هذه العبارة وتكاما فيهابمـاستراه و بعد أن أشرح لك التعريف حسمًا قرره مواد الاُصل والجلال أوقفك على مالهمهمنا من التخليط فيالمقال فأقول و بالله التوفيق: انقوله يقال على الماهية الخ الزلفظ الماهية تستلزم الكلية أي الماهية الكلية فيخرج بذلك التشخص وخرج الجنس العالى لعدم مقولية شيء عليه وخرج الفصل والخاصة والعرض العام بالنسسبة إلى جنس الماهية فانالجنس كالحيوان مثلا وانكان مقولا هلىالفصل كالناطق وعلىالخاصة كالضاحك وعلى العرض العام كالماشي لـكن لافي جواب ما هو إذ ليس الحيوان بمـام المشترك ولاذاتيا فهذه الثلاثة وإنكان مقولا عليها وعلى غيرها الجنس لسكن لانى جواب ماهو وأما هذه الثلاثة بالنسبة يقال عليه وعلى غيره من النباتات ، وكذلك الجسم النامى نوع لأن الجسم يقال عليه وعلى غيره (و يخمن هذا النوع \_\_\_\_\_

والشجر نوع إضافي لأن الجنس وهو الجسم النامي يقال عليهما (قوله من النباتات) كالشجر (قوله يقال عليه ﴾ أى على الجسمالنامي وقوله رعلي غيره وهو الجسم الفير النامي كالحجر ﴿ قُولُهُ لَأَنْ الجسم يقال عليه وعلى غيره) كالحجر فيقال ما الجسم النامى والحجر فيقال جسم (قوله ويخص الخ) فيه أن كون كل من النوعين مختصا باسم بنافىأن يكون بينهما عموم وخصوص منوجه لأنهما إلى أجناسها الداحلة فيها فانها انواع إضافيــة كما قاله المصنف في شرح الأصل ودلك لما تقرر أن الكليات الحس تقال على حصصها أيضا وتلك الحصص أنواع إضافية وأما الصنف الذي هوعبارة عن النوع المقيد بقيد عرضي كلي كا لنركى فانه داخل تحت التعرُّ يف لأنه يقال عليه وعلى الفرس مثلًا الجنس الذي هو الحيوان فيجواب ماهو فلابد من إخراجه بزيادة قيد وهوقولا أوليا فانه وانقيل عليه وعلى غيره الجنس لكن ليس قولا أوليا بل بواسطة مقوليته على الانسان المقول على التركي فان العالى إنما يحمل على الشيء بواسطة حل السافل عليه وقد تقررأنه إذا ثبت أمر للعام والحاصكان ثبوته للعام أوليا وللخاص ثانو يا لحكن هذا القيد وان أخرج الصنف عن الحد أخرج النوع عنه أيضا بالقياس إلىالأجناس البعيدة فيلزم أنلا يكون الانسان نوعا للجسم النامى ولا للجسم أوالجوهرمع أنه إنماسمي نوعالأنواع لكونه نوعا لكل واحد منالأنواع التيفوقه وأيضا النوع لماكان مضايفا للمجنس فاذا اعتبر فىالنوع القول الأول فلابدس اعتبار في الجنس أيضا والا لم يكن مضايفا له فيلزمأن لاتكون الأجناس البعيدة أجناسا للماهية الني هي بعيدة بالقياس اليها فالأولى أن يترك قيدالأولية و يخرج الصنف بقيد آخر و يقال النوع الاضافي كل مقول في جواب ماهو يقال عليه وعلى غيره الجنس فيجواب ماهو وخرج عن النعريف النوع البسيط والماهية المركبة من أمرين متساويين عندمن يراها وصارااتمريف منطبقا علىالنوع الاضافي. إذا عامت هذا تعلم أن كلامشيخ الاسلام لاغبار عليه ولا مطمن فيه وقدتبع جده حيث قال في شرح قول الرسالة في تعريفه يقال على كل ماهية يقال عليها وعلىغيرها الجنس في جواب ماهو قولا أوليا هذا تعيين للعني الذي يطلق عليه لفظ النوع الاضافي لاحد له فلابأس بايرادلفظ الحكل وترك ذكر الكلى نعمانه بيان يمكن أن يؤخذ منه تعريف النوعاه والعبارنان متغايرتان ، والداعي للصنف في جعل كلام الرسالة بيانا لاحدا ما ذكره من ذكر لفظ الكل وتركه ذكر الكلي وهومفقود هنا وإنا اعترف شيخ الاسلام بأن العبارة ظاهرة في التعريف وأما تقييد المـاهية بالـكايـة فللاشارة إلى أن المرادبها أحــد معنيها على ما سننتله والاستدراك في قوله لـكن هذه الثلاثة الخ تحقيق لجهة خروج الثلاثة و بيانله لمـاعلمت أن لهــا اعتبار بن باعتبار أحدهما تدخل والثانى تخرج وقدصرح بذلك جده أيضا فقول المحشى لم يجعل هذا الكلام ثعريفا للنوع بل بيانا للحكم ووجه ذلك على مااقتضاه كلامه أنه يرد عليه النوع الحقيقي والصنف وما عدا الجنس العالى من الأجناس يرد عليه أن النوع الحقيقي لاورود له إلابعد النَّقييد بقوله قولا أوليا فانه يخرج بذلك القيد معأن خروجه مضركاسمعت ولميقعذلك النقييد لافىالمتن ولافىكلامه وأماالصف فهو وارد لآن الكلام متناول له فيفسد به التعريف إذليس من الآنواع الاضافية وأما ورود ما عدا

على هذا يجتمعان و يطلق علىالذي اجتمع إضافي وحقيقي . وأجيب بأن تخصيص كلّ من النوعين باسم لا يناني تسميته با"خر . وحاحله أنَّ الباء داخلة على المقصور والمقصور إنما هو القسمية

بالجنس<sup>(1)</sup> على الأوّل لاالعكس <sup>(٢)</sup> وقصر هذه القسمية عليه **لا** ينافى أنه يسمى بفير هذا الاسم أيضا وكمذا يقال فى الثانى . وأقول <sup>(٣)</sup> فى الجواب ان الاختصاص بالنسمية بالاضافى من حيث انه مندرج نحت غيره والاختصاص بالتسمية بالحقيق من حيث الدراج الأفواد المتعقة الحقيقة تحته الجنس العالى من الأجناس فأمر إبرادها عجب لأن القصود دخولها إذ هي من الأنواع الاصافية والتعريف متناول لهمأ ، فكيف يقال انها واردة عليه نعم الجنس العالى لا يتناوله التعريف وهو المتصود لأنه ليس نوعاً إضافيا فلو تناوله فسد . والحاصل أن الذي يرد على النعر يف هوالصنف فقط لعدم ذكرالقيد المخرجله وماعداه ممـاذكره فلا أتجاه له وقوله أيضا ان الصنف خارج بقوله المـاهية لأن الصنف ليس ماهية بالقياس إلى أفراده بل عارضا لهـــا اهـ فيه مخالفة للجماعة ۖ فأنهم احتاجوا لاخراجه بزيادة قيد قولا أوليا وتعليله بقوله لأنالصنف ليس ماهية ليس على ماينبغي لأننا احتجنا لاخراج الخاصة وهيكالصنف بل صرح عبدالحكيم بأنه داخل فيالخاصة حيث قال.الصفات الممتبرة في النوع الاضافي صفات عرضية له جزء الصنف فالصنف مركب من الداخل والخارج داخل في الحاصة آهـ، وأما قول البعض ان الصنف لم يتكلم عليه شيخ الاسلام فغيرمطابق للواقع فانه تعرض له كما نقلنا لك عبارته وقوله ثم ما ذكره شيخ الاسلام مدفوع يعنى به قوله وكـذا الفصل والخاصة والعرض العام مع أنها بالنسبة إلى أجناسها الداخلة فيها أنواع إضافية اهـ مدفوع لما علمت أن لها حيثيتين وقد تعرض لحيثبة الخروج والحجب أنه اعترف بذلك بعد أسطر بقوله آن لـكن استدراك قصد به دفع ما يتوهم من خروج الفصل والخاصة والعرض العام ، فوجهه أنه أشار إلى تحقيق جهة

(١) ﴿ قُولُهُ بِالْجَنْسِ ﴾ كذا بالنسخة التي بأيدينا وتحريفها ظاهر،، وتصحيحها بالحقيقي بدليل قوله وكذا يقال في الثاني: أي الاضافي .

الخروج وانكان غيره أطلقاه ثم نقل عبارة السعد فىشمرح الرسالة وفيها نحو ذلك وقوله زاد بعد

 (٢) (قوله لا العكس الخ) أى وليست الباء داخلة على المقصورعليه فيرد الاعتراض، وتوضيعه أنك إذا قلت خصصت هذه الذات بالنسميَّة بزيد ، فان كانت الباء داخلة على المقصور ، وهو النسمية كان العني أن النسمية بزيد مقصورة على تلك الذات لاتتعداها إلى ذاتٍ أخرى، وهذا لاينافي تسمية هذه الذات باسمآخر كأبي الفضل، وما هنا من هذا القبيل لا مانم من تسمية النوع الحقيق كانسان بالاضاق فيجتمعان فيه . وال كانت الباء في الثال المذكور داخلة على القصور عليه ، والمقصور حو الذات كان المني أن الذات مقصورة على النسبية بزيد لا تتعداها إلى التسمية بآسم آخر ، وبتطبيق ماهنا عليه تكون الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس الخ مقصورة على النسمية بالاضافي لاتتعداها إلى النسمية بالحقيتي فلا يجتمعان ، ودخول الباء على المقصوركما هنآ أكثرمن عكسه . قال بعضهم :

والباء بعد الاختصاص يكثر دخولهـا على الذي قد قصروا وعكسه مستعمل وجيد تقله. الحير الهمام السيد

(٣) (قوله وأقول الخ) هذا جواب آخر بتصحيح جمل الباء داخلة على المقصور عليه . وحاصه أنهما في الاجتماع قد أنحدا ذاتا واختلفا اعتبارا فالانسان من جهة اندراجه تحت غيرة كالحبوان نوع إضافي فقط ومن

جهة اندارج جزئياته الحقيقية تحته حقيقي فقط اه الصرنوبي .

باسم الاشانى) فان نوعيته بالاضافة إلى مافوقه (كالأوّل) أى كالنوع الأول فانه يخمس (بالحقيق) لأن نوعيته بالنظر إلى حقيقته المتحدة فى أفراده (و بينهما) أى بين النوعين (عموم) وخصوص (من وجه اتصادقهما على الانسان) فانه يصدق عليه النوع الحقيق والاضافى كما يظهر بأدنى تأمل (وتفارقهما) بالجرّ عطف على قوله تصادقهما أى لتفارق النوعين (فى الحيوان والنقطة) فان الحيوان نوع إضافى لاحقيق

وحينئذ فيجوز اجتماعهما بأن يكون الشيء الواحد حقيقيا باعتبار و إضافيا باعتبار آخر ( قوله بالاضافة ) أى بالنسبة أى بسبب إضافته ونسبته إلى مافوقه ( قوله كالأول ) أى كما يخص الأول باسم الحقيق هــذا هو مدلول العبارة ( قوله إلى حقيقته المنحدة فى أفراده ) أى بالنظر إلى كونه حقيقة جميع أفراده المتحدة فيها ( قوله فانه بصدق عليه النوع الحقيقى ) أى بالنظر لا فواده من

الماهية وصف السكلية للايماء إلى نقص الجنس اه ، يعنى أن الجنس الواقع في التعريف الماهية السكلية لاالماهية فقط فبذكر السكلية ثم الجنس لا معنى له أيضاء فان الحبيد قال انه بيان وليس حدا بل الوجه في زيادتها ماذكرناه و بعد أن اتضح لك الحال وفهمت المقال تعلم أن قول المحشى لم يتعرض الشارح للسكلام على هدا التعريف مع أنه من ممالاً الأفكار ومطارح الأنظار وقول البعض فتأمل في هذا المقام فانه من ممالاً الأقدام من قبيل قول القاضى الفاضل الطلل هائل ولا طائل فهو مجرد تهويل وافتخار عما قيل :

أعيفها نظرات منك صادقة أنتحسب الشحم فيمن شحمه ورم

هذا وفي عاشية أفى الفتح أن للماهية معنيين مشهورين أحدهما مابه الشئ هوهو والآخر مايجاب. عن السؤال بما هو وهو بالمعني الأول لا يستلزم الكلية أصلا فضلا عن دلالتها عليها التراما لصدقها على الحزئيات الحقيقية فهى لاتخرج الشخص وبالمعنى الثانى تخرج الشخص والصنف أيضا إذ لا يصح أن بجاب بشئ منهما عن السؤال بماهو والحق أن الماهية هنا بالهني الثاني ولاحاجة إلى قيد آخر لاخراج الصنف وللتنبيه على هذا حذف المصنف من النمريف قيد الأولية ولم يذكر قيدا آخر اه وهوكلام حسن تندفع به التكافات السابقة غيرأنه نقضه مبرزاهد بأن الحق أن لفظ الماهمة مشتى منهاتين العبارتين ومعناها الحقبتي هو الأمم المعةول أي الحاصل في العقل من غير اعتبار الوجود الحارجي كما أشاراليه المحقق الطوسي في التجريد وهذا المعنى يشمل الصنف فلابدههنا لاخراجه من قيد (قوله باسم الاضاق) أخَّم لفظ اسم للاشارة إلى أنالمجموع هوالاسم (قوله فان نوعيته بالاضافة لمـافوقه) فهما متضايفان مشهوريان عرض لهما المضافان الحقيقيان وهوكون الجنس مقولاعليه في جواب ما هو وكونه مقولا عليــه الجنس في جواب ما هو والفرق بين المضاف الحقيقي والمضاف المشهوري بيناه في حواشي المقولات الكبرى(قوله بالنظر إلىحقيقته المتحدة فيأفراده) أشار بلفظ الأفراد إلى أن المقصود ههنا بيان النسبة بينهما باعتبار الأفراد الحقيقية دونالحصص الاعتبارية كما أن المقصود من بيان النسب الأربع المذكورة كان ذلك فكون كلّ كلى لوعاحقيقيا بالقياس إلى حصصه لايقدح في النسبة المذكورة فلا وجه لما يقال ان كل كلي له أفراد في نفس الأمر فهو نوع حة قي بالقياس إلى حصصه فلا يتصور صدق النوع الاضافى بدون الحقيق أصلا ( قوله لتصادقهما )

والنقطة بالعـلس لأنها لوكانت اضافية لاندرجت تحت جنس فلا تـكون بسيطة هذا خلف . واهلم أن النقطة في اصطلاح الحكاء

ز بد وبحوه والاضافي بالنظر للحيوان (قوله والنقطة بالعكس) أى فهى نوع حقيق لا اضافي لأنها تصدق على أفراد متفقة الحقيقة كا خو هذا الخط وآخو هذا الخط وليست مندرجة تحت جنس الدى هو ضابط الحقيق. واعلم (١) أن النقطة يصدق عليها الوحدة وليس كل وحدة نقطة والنقطة هى وان دخلت تحت العرض مقوليته على ما تحته بالتواطئ (قوله هذا خلف) أى كونها بالقشكيك والجنس يجب أن تمكون مقوليته على ما تحته بالتواطئ (قوله هذا خلف) أى كونها غير بسيطة خلف أى مطروح وراه الخلف لكونها بسيطة . وفيه أنه ان أراد بسيطة خارجا فحمل ولكن لايضرنا، وان أراد عقلا فلا لا نها نهاية الخط فهى مركبة مقيدة بكونها نهاية الخطأى أى انها مركبة من مطلق النهاية ومن هذا القيد تأمل (قوله واعلم الح) ، حاصله أن الحسكما، يقولون ان ما قبل القسمة طولا يقال له خططبيى وهو مرك من الحيولى والسورة لا من يقولون ان ما قبل القسمة طولا يقال له خططبيى وهو مرك من الحيولى والسورة لا من

أشاربه الى أن النسبة مأخوذة باعتبار الصدق أى الحل والا فمنهوماهما متباينان ( قوله والنقطة ) ومثلها العقل والوحدة وصحة التمثيل بها يتوقف علىأن أفرادها متفقة الحقيقة وعدم دخولهـا تحت مقولة من المقولات العشر فيقال فىالافواد الني تحت مفهوم النقطة وهيالنقطة التي هيطرف الخط والنقطة التيهى طرف سطح المخروط والنقطة التي تعرضوسط الخط ونقطة المركز انها أفراد شخصية فلو جعلت أنواعا مندرجة تحت جنس لم يصح التمثيل ومثله يقال في أفراد العقول العشرة والوحدة تحتها الوحدة الشخصية والنوعية والجنسية والعرضية والاتصالية والاجتماعية والاعتبارية (قوله لأنها لوكانت اضافية لاندرجت تحت جنس) والتالى باطل والملازمة ظاهرة وأمابيان بطلان التالى فقوله فلاتـکون بسیطة فانه اشارة لقیا**س** مطو**ی** تقریره ، لواندرجت تحت جنس لمتـکن بسیطة والنالى باطل لأنه خلاف المفروض. لا يقال هي مندرجة تحت العرض. لأنا نقول ليس هوجنسا عاليا لماتحته من المقولات لأنه ليس ذاتيا لهـا قال في شرح المقاصد المهني من الجوهرذات الثيئ وحقيقته فينكون ذاتيا بخلافالعرض فان معناه مايعرض الموضوع وعروض الشئ للشئ انميايكون بعديحقق حقيقته فلا يكون ذاتيا لما تحته من الأفراد وان جاز أن يكون ذاتيا لمافيها من الحصص كالماشي لحقيقته العارضة للحيوانات اهم وفى العوانى النقطة نوع حقيقي وليست نوعا اضافيا أما الأول فلانفاق أفرادها بالحقيقة وأما الثانى فلانها لاتدخل تحت مقولة من المقولات وان دخلت تحت العرض لكن العرض ليس جنسا لماتحته أولأنها بسيطة أىفلاتكون مركبة من الجنس والفصل فلا تكون نوعا اضافيا لوجوب اندراج النوع الاضافي تحت الجنس وكلا الوجهين ضعيف أما الأول فلانه لايدل على أن لاجنس لها بل على أن لاجنس لهاعاليا وربحاكان لهاجنس مفرد اذ المنحصر في المقولات هوالا جناس العالمية فقط فجاز أن تـكون مركبة من الا جزاءالعقلية المتحدة في الوجود الخارجي كسائر الماهيات المركبة من الا جناس والفصول ، وأما الثاني فلائن البساطة العقلية بمنوعة

 <sup>(</sup>١) (قوله واعلم الح) أى فينهما العموم والحصوص المطلق تنفرد الوحدة عنها في وحدة الشخص كريد ووحدة النوع كانسان ووحدة الجنس كجوان ، ولا تنفرد النقطة عن الوحدة وكلاهما نوع حقيق لافير اه المعرنوبي .

عبارة عن نهاية الخط الذي هو نهاية السطح ؛ والسطح ينقسم الى جهتين الطول والعرض؛ والخط ينقسم إلى جهة واحدة هيالطول ؛ والنقطة لاتنقسم إلى جهة ما ، والكل أعراض

الجواهر الفردة لاستحالة وجودها عندهم والامتداد القائم بذلك الخط الطبيعي القابل القسمة في جهة الطول يقال له خط تعليمي ونهايته النقطة فيكل من الخط التعليمي والنقطة عندهم عرض واذا وضع خط طبيعي بجانب آخر بحيث صارا قابلين القسمة طولا وعرضا كان الحاصل منهما سطح طبيعي (١) والامتداد القائم به القابل القسمة طولا وعرضا يقال له سطح تعليمي ونهايته خط طولا وعرضا وعمقا يقال له بسم تعليمي ونهايته السطح فتحصل من قولنا ان الخطوط والسطوح والأجسام الطبيعية جواهر قائمة بنفسها صمكية من الحيولي والصورة عندهم وأن النقطة والخطوط والسطوح التعليمية أعراض عندهم الأقيام لها بنفسها الأنها نهايات وأطراف للمقادير التي هي الامتدادات القائمة بالجسم الطبيعية أعراض عندهم الأقيام لها بنفسها الأنها نهايات وأطراف للمقادير التي هي المتدادات القائمة بالجسم الطبيعية أعراض عندهم الأقيام لها بنفسها الأنها نهايات وأطراف للمقادير التي هي المتدادات القائمة بالجسم الطبيعية أعلى التسمة والسطح والسطح التعليمي عرض يقبل القسمة طولا وعرضا وعمضا وعمض يقبل القسمة طولا فقط والخط بنقسها لي يقبل القسمة أصلا (قوله والخط ينقسه الي جهة واحدة الخ) أى فلا مكرو يته لأنه جوهران (٢٧ اصق أحدهما الحانسات الآخرة والمدارة والحلوبات القائمة المحانسة الحاليمي عرض يقبل القسمة أصلا (قوله والخط ينقسها لي يقبل القسمة أصلا (قوله والخط ينقسها لي جهة واحدة الخ) أى فلا مكن رؤيته لأنه جوهران (٢٧ اصق أحدهما الخانسات الكرو القله والمطط ينقسها لي جهة واحدة الخ) أى فلا مكرو يته لأنه جوهران (٢٧ اصق أحدهما الحانسات الكرو المكن رؤيته لأنه جوهران (٢٧ اصق أحده المحانسات) المناسمة المحالا والمقاه المحانسات الم

والخارجية لا بحدى نفعالا ن الجنس ليس جزءا خارجيا بلهومن الا بواء العقلية فجاز أن يكون للنقطة جزء عقلى وهو جنس لها وإن لم يكن لها جنس في الخارج ثم جعل النسبة هي العموم والخصوص الوجهي بناء على ماعليه المناخوون وأما المتقدمون ومنهم الشيخ في الشفاء فعندهم أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق وأن الاضافي أعم مطلقا من الحقيق واحتجوا عليه بأن كل حقيق مندرج تحت مقولة من المقولات العشر لا تحصار المكنات فيها فكل نوع حقيق حيث له بخس لكنه غير عام لجواز وجود نوع بسيط لاجنس له بناء على جواز ترك الماهية من أمرين منساو يبن تأمل (قوله عبارة عن نهاية الحظم) ليس تعريفا حقيقيا للنقطة وتعريفها الحقيق أنها شئ ذو وضع لا يقبل القسمة أصلا واسقيقاء الكلم على النقطة في حواشينا على شرح القاضي زاده على متن أشكال التأسيس في عالم المندسة (قوله والحط يدقسم) تطلق القسمة على معنيين الوهمية وهي فرض شئ غير شئ والفعلية وهي إحداث هو يتين في المقسوم والذي من خواص الكم الذي المقدار قسم منه هو الأولى وأما الثانية فلا يقبلها كايين في محلة (فوله والسكل) أي النقطة والحط والسطح بانفاق والما المنافرة فسياني المقدار المعرف بأنه السكم المقدار هو الحكماء من المقدار المعرف نفوه ثمان الجسم التعليمي والمعلمي وأما النقطة فسياني السكلام فيها والمثبت للمقدار هو الحكماء والمتكامون نفوه ثمان الجسم التعليمي وأما النقطة فسياني السكلام فيها والمثبت للمقدار هو الحكماء والمتكامون نفوه ثمان الجسم التعليمي وأما النقطة فسياني السكلام فيها والمثبت للمقدار هو الحكماء والمتكامون نفوه ثمان الجسم التعليمي

 <sup>(</sup>١) ( قوله سطح طبيعي ) الصواب نصبهما على الحبرية لـكان ولا يصح جعلهما اسما لهـا مؤخرا إذ لايمبر بالمرقة عن النكرة بل العكس .

 <sup>(</sup>۲) (قوله لأنه جَوَهران) الصواب هطنان ، فان الحقط عند الحسكماء مركب من هطنين والسطح من خطين والجسم من سطمين كما يدل عليه قوله آ فنا فتعصل الح اه المعرفوبي .

غير مستقلة الوجود لا'نها نهايات وأطراف للمقادير على مابين في كـتب الحـكمة ، وعند الشكامين أن هذه الثلاثة

فينقسم طولا بجوهرين لاعرضا اذ عرضه جوهرفرد<sup>(١)</sup>وأما السطح فهوخطان وضعأحدهما بجانب الآخر فينقسم طولا الى خطين وعرضا الى خطين ، وأما الجسم فهو سطح فوق سطح فنقسم طولا الى شــقين كل شق خط فوقه خط وعرضا الى ذلك أيضا وعمقا الى سطحين، فتحصل أن النقطة بسيطة والخط مركب من نقطتين والسطح من أربع نقط والجسم من ثمان نقط هذا توضيح كلام الشارح ( قوله غبر مستقلة الوجود ) أي لاتقوم بنفسها أو آبما تقوم بالجوهر ( قوله وأطراف للمقادير ) أى الخط والسطح والجسم التعليمية وهي الامتدادات القائمة بالجواهر وهي الخط الطبيعي والسطح الطبيعي والجسم الطبيعي لائن المقدار عندهم هو الحكم القابل للقسمة وهو إماخط إنقبلهاطولا وسطحان قبلمها طولاوعرضا وجممان قبلها طولاوعرضا وعمقا وعطفالأطراف علىالنهايات تفسير وقوله لأنها نهايات أى لأنجموعها نهايات والا فالجسم النعليمي ليس نهاية الشئ تأمل ﴿ قُولُه وعند المُسَكِّمَينَ ﴾ هذا مقا بل أحكام الحـكماء والراد بالمسكلمين مايشمل أهل السنة والمعرلة . وحاصل ما قالوه ان الخطما تألف من جوهرين فردين بحيث يقبل النسمة طولا وأما الامتداد القائم به الذي يسميه الحكماء خطا تعليميا فيقولون انه أمر اعتباري لا وجود له ومهاية الخط وهي النقطة عنسدهم أمر اعتباري أيضا لا وجسودله فاذا وضع خط مؤلف من جوهرين فردين بجانب آخر كذلك كان الحاصل من مجموع الحطين سطحا يقبل القسمة طولا وعرضا والامتداد القائم به الذي يسميه الحكماء سطحا تعليميا ينكرون وجوده ويقولون انه أمس اعتباری واذا وضع سطح ممکب من أر بع جواهر فردة فوق سطح آخر مثله کان الحاصل من مجموع السطحين جسما يقبل القسمة طولا وعرضا وعمقا والامتداد القائم به الذى يسميه الحكماء ينتهى بالسطح وهو بالخط وهو بالنقطة سمى جسها تعليميا لأنه موضوع العلوم التعليمية كالسطح والخط التعليميين وهذا الجسمالتعليمي هوالسكمية القائمة بالجسمالطبيعي وهوالجسم المتحيز السارية فيه ويسمى باعتباركونه حشوا مابين السطوح ثخنا و باعتباركونه نازلا من فوق عمقا و باعتباركونه صاعدا من تحت سمكا وقول الحشي والكل أعراض أي للجسم التعليمي وكدلك قوله بعد أن نقل عبارة شرح الطوالع وبه تعلم مافى كلام الشارح بالنسبة للجسم التعليمي حيث جعله نهاية للمقدار عدول عن الصواب أما الأول فلما بينا أنها قائمة بالجسم الطبيعي، وأما الناني فليس في كلامالشارح ذكر الجسم التعليمي بل إنماذكر الخط والسطح (قوله لأنبها نهايات) قالـالبعض الضمير وهواسم انوقع على النقطة والخط والسطح والمقدار الذي هوكم أفسامه تلك الثلاثة مع الجسمالنعليمي أه وهذا خطأ فاحش فانه لايقولءاقل فضلا عن فاضل بأن النقظة منمقولة المكم فضلا عن كونها من المقدار الذي هو أحد أقسامه فان النقطة لاتقبل القسمة والكم من خواصه قبول القسمة ( قوله وعند المتكامين الخ) اعلم أن الجسم هوالمتحير القا لىالقسمة ولوفيجهة واحدة وقالت المعتزلة هو الطويل

 <sup>(</sup>١) ( توله جوهر فرد ) الصواب أن يقول بدله نقطة فانه بصدد تقرير مذهب الحسكماء وهم يقولون باستحالة الجوهر الفرد على أن النقطة لايقال لهما عرضا للخط وإلا كان سطحا اه الصرنوبي .

أشياء مستقلة الوجود ، و يتألف الجسم من السطوح المتألفة في العمق والسطوح من الخطوط المتألفة في العرض والخطوط من النقط المتألفة في الطول؛ فعلى هذا لاتسكون أعراضا بل تسكون جواهر ثم التمثيل بالنقطة المعايصح اذا كانت النقطة تمام ماهية الأفراد ولم تندرج تحتجنس أصلا

جسها تعليميا ينكرن وجوده ويقولون إنه أص اعتبارى فتحصل أن هــذه الثلاثة وهي الخط والسطح والجسم جواهر مستقلة الوجود وهذاكلام المعتزلة وببضأهل السنة وقال بعض أهلاالسنة ما ترك من جوهرين فأكثر فهو جسم ولا يقولون بالخط ولا بالسطح الجوهرى فضلاعن التعليمي ( قوله أشياء مستقلة الوجود ) لأنها نفس الجواهر ( قوله السَّطُوح ) ألجنسية تبطل معنى الجعيَّة لأَن الجسم يتألف من سطحين فأكثر (قُوله في العدَّق) اي في جهة العدق بحيث يكون سطح فوق آخر (قوله من الحطوط) أل جنسية لأن السطح يتألف من خطين فأكثر (قوله في العرض) أي في جهة العرض بحيث يكون خط بجانب خط آخر وما ذكره الشارح طريقة وهناك طريقة للمتكامين وهيأن الجسم ماترك من جوهرين فصاعدا ( قوله منالنقط) أل جنسية فيصدق باثنين فأكثر والأولى من الجواهر الفردة لأن النقطة عندهم أمر اعتبارى فلا يتألف منه الأمم الموجود الستقل بذاته الا أن يقال انه تسمح فأطلق على الجوهو الفرد وهو الجزء الذي لايتجزأ نقطة وان كان لايطلق عليه ذلك عند المحققين (قوله ثم التمثيل بالنقطة) أي للنوع الحقيق وقوله اذاكانت النقطة أى مفهومها وهو نهاية الخط أو ألجوهر الذى لايقبل القسمة على الخلاف بين المتكامين والحكماء وقوله ماهية الا فراد أى ماهية تامة للا فراد كنهاية هذا الخط وهـذا الخطالخ أو هـذا الجوهر الخ إذا لم تندرج "تحت جنس بل جعل مطاق عرض ومطلق جوهر عرض (١٦) عام لهـ ا وأما لو جعل جنسا لها كماهو التحقيق فانها حيفثه تكون من قبيل النوع الاضافى ولا يصمح النمشل تأمل ( قوله ولم تندرج تحت جنس أصلا ) فلو قلنا انها مندرجة تحت

العريض العميق فالمركب من جوين أو ثلاثة ليس جوهرا فردا ولاجسها عندهم فالمنقسم فيجهة واحدة يسمونه خطا وفي جهتين سطحا وهما واسطتان بين الجوهرالفرد والجسم عندهم وداخلان في الجسم عندنا فئيت أن بعض المسكلمين وهم فرقة من المعترلة يقولون بالخط الجوهرى والسطح الجوهرى وقدص حبذلك ملا زاده في شرح الهداية وأما النقطة فلا يقول بها المنسكلمون لا مهم نافون المقدار التي هي طرف لا حد أقسامه وهو الخط وأثبتوا الجوهر الفرد . (ذا علمت هذا فقول الشارح ويتألف الجسم من السطوح الخ موافق لهذا المذهب و يرد عليه مؤاخذتان : الا ولي إبهام كلامه أن تقرير مذاهب المتكامون حيث قابل مذهبهم الحكاء وليس كذلك وقد يعتذر بأنه ليس بصدد تقريم مذاهب القوم بل ذكر استطرادا في كن الاجال . الثانية قوله والخطوط من النقط صرع في أن الماسكلام هنا في الخط والسطح الجوهر بين والنقطة أنائات المكلمين يقولون بالنقطة والمي كذلك وأيضا السكلام هنا في الخط والسطح الجوهر بين والنقطة عرض فلايتألف منها الجوهر والى المائية والمنافق المنافق المنا

جنس لايصع النمثيل بها لأنها مركبة من ذلك الجنسوفصل وحينئد فتكون نوعا إضافيا لاحقيقيا كانقدم . واعلم ان النقطة كلوحدة فيها ثلاثة مذاهب. الأول : أنها من الا مور الاعتبارية ومبنى التمثيل (١) عليه لا'تهما على هذا لايدخلان تحت جنس الجوهو والعرض لا'تهما قسم من الموجود والا'موالاعتبارية غيرموجودة وبهذاتعلم مافى كلامالدوانى حيث قال إن العرض ليس جنسا لما يحته وكلام الشارح ظاهر في موافقته فانه قال والكل أعراض غير مستقلة فجل النقطة عرضا مم ذكر هنا أن النمثيل بها مبني على عدم اندراجها تحتجنس فاقتضى أن العرض ليسجنسا لهما. المذهب الثاني أنهما من مقوله الكيف فيكونان داخلين تحت جنس العرض . المذهب الثالث أنهما داخلان تحت جنس العرض وليسا من مقولة الكيف (قوله قد تترتب) فدللتحقيق لاالتقليل

وأتى بقد لأن بعض الأجناس لار تبب فيه وهو الجنس المنفرد أى الذى ليس فوقه جنس وليس تحتمجنس بلتحته أنواع كالعقل المطلقفانه جنس منفرد بناء علىأن الجوهر ليسجنسا له والعقول مذاهب ثلاثة : الأولى أنها وعموجود بسيط لمهندرج تحت مقولة وصحة التمثيل مبنية عليـــه لاعلى أنها من الأمورالاعتبارية كما في الحاشية فانه سهو . الثاني أنها أمراءتباري . الثالث أنها داخلة تحت جنسالكيف وحصرالكيف وأقسامه الاأر بعة وهي الكيفيات النفسانية والكيفيات المحسوسة وكيفيات الكميات والكيفيات الاستعدادية استقرائي فهي واردة على الحصرعلى أن مبر زاهد نقل أن الشيخ صرح فى التعليقات بأن النقطة كيفية في الحط كالتربيع اه فتكون داخلة تحتقم الكيفيات المختصة بالكميات ثم قضية تعريف النقطة بأنها شئ ذو وَضع الخ أن يكون مفهومها مركبا وهو كذلك كانقدم والبسيط إيما هوماصدقها ، قالمبرزاهد وقد اختلف فيالعركيب الذهني والحارجي على ثلاثة أقوال الأول أنهما لا يجتمعان أصلا والثانى أنهما قد يجتمعان والثالث أنهما متلازمان ومايقتضيه النظر الصائب والفكر الثاقب هو القول الثالث لأن مصداق حممل الجنس والفصل ومنشأ انتراعهما ليس الانفس الموضوع ونحن نعلم بالضرورة أن الحبثية الواحدة لاتمكون منشأ الانتزاع للمفهومات المتعددة ومصداقا لحلها فيلزم أن يكون فى نفس الموضوع تسكتر وماوقع من تحديد البسائط و إطلاق الجنس والفصل له ل فن قبيل المسامحة قال الشيخ في التعليقات الحد له أجزاء والمحدودقدلايكونله أجراء وذلك اذاكان بسيطا وحينئذ يخترعالعقل شيئا يقوم مقام الحنس وشيئا يقوم مقام الفصل وأما في المركب فا**ن الجنس** يناسب المادة والفصل يناسب الصورة وقال الفارا**بي في** تعليقانه البسائط لافصل لهما فلافصل للونولالفيره منالبسائط وأنما الفصل للمركبات وأنمايحاذى بالفصــل الصورة كما يحــاذى بالجنس المـادة اهـ و إن أردت استيفاء الــكلام في هـذا المقام فارجع لحواشينا التي كتبناها على المقولات ( قوله نم الأجناس قد تترتب) أشار بلفظ قد الى أن الترتيب في (١) ﴿ قُولُهُ وَمِنِي النَّمْيُلُ الَّحِ ﴾ فيه أنه قرر فيا مضى بقوله : واعلم أن النقطة الح، أنها مندرجة تحت العرض ليس جنسا لهما لأنه مشكك ، والجِنس يجب أن تكون مقوليته على مأتحته بالنواطَّى ُ اه وحينئذ يصح التمثيل بها

قنوع الحقيق فقط على مذهبي الحسكماء القائلين انها عرض والمشكلين القائلين انها أمراعتبارى، وقولَه وبهذا تعلم مانى كلام الدوانى الخ يقال له بل أبهذا تعلم مانى كلامك أنت من التنافس وأيضا ما ذكره على أنه الذهب الأول قل الشيخ الدطار ماينافيه حيث قال : الأول أنها نوع موجود بسيط وصحة التمثل مبنية عليه لاعلى أنها من الأمور الاعتبارية اه وبما ذكرنا تعلم صحة كلام الدواني وكلام الشارح اه الصرنوبي .

ويسمى )ذلك العالى (جنس الأجناس) كالحيوان (١) مثلاً فانه جنس فوقه جنسهوالجسمالنامي وفوقه الجسم وفوقه الجوهر فالجوهر هوجنسالأجناس (و) كما أن الأجناس قد تترتب متصاعدة

العشرة التى تحته أنواع مختلفة بالفسول ( قوله و يسمى جنس الأجناس) إيما كان العالى من الأجناس يسمى بجنس الأجناس لأن جنسية الشئ باعتبار العموم بعد أن يكون مقولا فى جواب ماهو فحا يكون أخم من السكل يكون جنس الأجناس وما يكون أخص السكل وهو ما كان تحتما يسمى بالجنس السافل ( قوله فالجوهر جنس الأجناس) . لايقال كيف يكون كذلك مع كونه تحت شئ ومذكور وموجود . لأنا نقول ماذكر لايصلح أن يكون جنسا عاليا للجوهر لفهمه دونه ولوكان جنسا له لتوقف فهم على فهم ماذكر شرورة توقف فهم المركب على فهم أجزائه وحينتا

الأجناس مما لايجب كما لايجب فى الأنواع أيضا فسكما يكون نوع اضافى لانوع فوقهولاتحته فيكون مفردا غير مفردا غير واقع في ساسلة الترتيب كذلك يكون جنس لاجنس فوقه ولاتحته فيكون مفردا غير واقع في ساسلة النرتيب و يمثلون لسكل منهما بالعقل بناء على أن الجوهر ليس جنسا له وأن العقول العشرة متفقة بالحقيقة العشرة متفقة بالحقيقة

(١) ( قوله كالحيوان الخ ) نوضع لك المقام بأمثلة جامعة غير مالا كته الألسنة ومجته الأسماعمن تخصيص التمثيل بحيوان وجوهر لأسفل الاجناسوأعلاها، وبجسم وإنسان لأعلى الأنواع وأسفلها، وبمـابين الأولين منالجسم النامى والجسم للمتوسط من الأجناس ، وبمـا بين الآخرين من الجسم النامى والحيوان للمتوسط منالأنواع حتى يظن الناظر إليه أنهم لم يعثروا على مثال آخر ، فنقول وبالله التوفيق : النبات جنس تحته أنواع كثيرة لا يحصبها الانسان: من قمح ، وذرة وأرز وبلح وقطن وبقل وزهم الخ ، وكل واحد من هذه الأنواع تحته أنواع كثيرة فمطلق الفسح تحته الهندى والبلدى والاسترالى ونحوها ، والذرة تحته البلدى والعويجة وناب الجمل ونحوها ، والأرز تحتّه اليبانى والسلطانى وعين البنت ونحوهاء والبلح تحته الزغلول والسهانى والحيانى ونحوها ، والفطن تحته السكلاريدى والجيزه والأشموني، والبقلتحته الجزر واللفت والفجل ونحوها، والزهم تحته الورد والنرجس والفلُّ ونحوها ، فالفمح الهندىكالانسان نوع حقيقي وإضافي،أما كونه حقيقيا فلأن ما تحته أشخاس ، وهوتمام ماهيتها، وأما كونه إضافيا فلا ندراجه مع بقية أنواعه تحت مطلق قمع ، وما قبل فيالفمح يقال فيالذرة والأرز الح وحينئذ فقد تبين لنا أوَّلا أن الفيح الهندى والذرة العويجة وقطن جيزه الخ أنواع سافلة كالانسان، لأنها أخسالأنواع وما تحتها أشخاس، وثانيا أن مطلق قمح ومطلقذرة ومطلق قطن الخ أجناس قريبة سافلة وأنواع متوسطة ءأماكونها قريبة سافلة فلأنها أخصالأحناس كالحيوانء وأماكونها أنواعا متوسطة فلاندارج أنواعها الحقيقية تحتها ، ولا ندراجها تحت نوع ثالث أعلى منها ، وهو مطلق نبات وهذا النوع نوع وجنس متوسطان لاندراج غيره تحته ولا ندراجه هو تحت نوع رابع أعلى منه وهو جسم ناى بُم وهذا النوع نوع وجنس متوسطان لاندراج غيره تحته ولاندراجه هو تحت نوع خامس أهلى منه ، وهو مطلق جسم وهذا النوع أعلى الأنواع وجنس متوسط ءأما كونه أعلاها فلعدم وجود نوع فوقه ، وأما كونه جنسا متوسطا فلاندراج غيره نحته ولاندراجه هوا عت الجوهم وهو جنس الأجناس، وبما ذكرنا من الأمثلة تعلم أن للا جناس خس مراتب مرتبة ترتيبا تصاعديا وللأنواع خسا مرتبة ترتيبا تنازليا ، وأن الحُسة الأول ثلاثة أنسام. الأول أخصها وهو مطلق قمح وذرة الخ، والثانى أعلاها وهوالجوهر، والثالث متوسط وهو ثلاثة النبات والجسم الناى والجسم ، وأن الحمسة الأخر ثلاثة أقسام أيضا ، الأول أعلىالأنواع وهو جسم، والثانى أخصها وهو الفمح الهندى والدرة العويجة الخ، والثالث متوسط بينهما وهوثلاثة أيضا مطلق قمح أو ذرة الخ والنبات والجسم الناتي اه الشرنوبي . كذلك (الأنواع) الاضافية (قد تترت متنازلة) بأن يكون نوع تحته نوع وهكذا (الى) النوع (السافل و يسمى) ذلك النوع السافل (نوع الأنواع) كالجسم مثلا فانه نوع إضافي تحته نوع وهو الجسم النامي وتحته الحيوان وتحته الانسان فالانسان نوع الأنواع، وأعما اعتبت الانواع بحسب التنازل لانا إذا فرضنا شيئا وفرضنا نوعه يكون ذلك النوع تحته مماذا فرضنا شيئا وفرضنا نوعه يكون ذلك النوع تحته مماذا فرضنا شيئا وفرضنا نوعه يكون ذلك النوع تحته مماذا فرضنا شيئا وفرضنا نوعه يحت شيئا والناذل و سمر السافل منها نوع

يكون تحت ذلك النوع فلهذاكان ترتب الأنواع على سبيل التنازل ويسمى السافل منها نوع الأنواع أما اذا فرضنا شيئا وفرضنا له جنسا يكون جنسه فوقه ثم اذا فرضنا له جنسا يكون فوق ذلك الجنس وهلم جرا

ذلك الجنس وهم جرا فا ذكر عرض عام المجوهر (قوله كدلك الأنواع الاضافية قد تنرب) احترز بالاضافية عن الحقيقية فانه يستحيل ترتبها بحيث يكون نوع حقيق تحت نوع آخر حقيق لأنها لوترتبت لمكان النوع الحقيق حنسادهم محال لما بازم علمه من كون الأفراد النم يقال علها متفقة الحقيقة مختلفتها وهو تناقف

جنساوهو محال لما يلزم عليه من كون الأفراد التي يقال عليها متفقة الحقيقة مختلفتها وهو تناقض وأتى بقد في قوله قد تترتب لا أن بعض الا أنواع الاضافية ليس فيها ترتيب كما في النوع المنفرد وهو الدين بقد في قد تدريب كما في النوع المنفرد وهو الدين بقد في قد تدريب كما في النوع المنفرد وهو الدين بقد تعديد أفياد متفقة الحقيقة وذلك كالعقل المطلق بناء علم أن الجوهر غدر جنس له

مايس فوقه جنس وتحته أفراد متفقة الحقيقة وذلك كالعقل المطلق بناء على أن الجوهر غير جنس له لا أن العقول العشرة المندرجة تحته أفراد له متفقة الحقيقة واختلافها إنما هو بالخواص والعوارض كاختلاف أفراد الانسان . والحاصل أن العقل قيل إنه جنس مختلفة أتواعه بالفصول ، وقبل إنه حنلفة أفراده بالخواص فعلى الأول يكون جنسا منفردا لكونه ليس فوقه جنس وتحته أفراد وهي حقيقية وهي العقول العشرة ، وعلى الثاني يكون نوعا منفردا لأنه ليس فوقه جنس وتحته أفراد وهي العقول العشرة بناء على أن رأى الحكم من إثباتها و إثبات الجواهر المجردة من المواد الجسمية وأن الجوهر ليس جنسا لما تحته لأنه حينئذ مقول بالتشكيك على المجردات وغميرها وشرط الجنس التواطؤكما من وأما على التول بعدم المجردات وغميرها وشرط الجنس التواطؤكما من وأما على التول بعدم المجردات فالجوهر جنس لما تحته لانه مقول عليه بالتواطئ

الجوهر ليس جمسا ما علمه لا به عيشه معون بالمسميك على الجرادات وتطوير عليه بالتواطئ التواطؤكا من وأما على القول بعدم المجردات فالجوهر جنس لما تحته لا نه مقول عليه بالتواطئ (قوله متنازلة) أى في الخصوصية منتهية الى السافل (قوله ويسمى نوع الا نواع) لا ن التوعية الاضافية لا يجرى الترتيب فيها إلا باعتبارا لخصوص فأخص المكل بوع السكل وأعجها سافل (١) وما ينهما متوسط (قوله كالجسم مثلا فانه نوع إضاف) أى لأن فوقه الجنس وهو جوهر لأنه يصدق على الجسم والسلطح والخط وعلى الجوهر الفرد أيضا عنسد المسكلمين والجسم وإن كان نوعا بالاضافة للجوهر هو جنس باعتبار مقوليته على أفراد مختلفة الحقيقة كالجسم النامى وغير النامى مع كونه نوعا بالاضافة يصدر النامى مع كونه نوعا بالاضافة للجوهر جنس باعتبار مقوليته على أنواع مختلفة كالحيوان و والكائل للنام للطاق جسم هو جنس باعتبار مقوليته على أنواع مختلفة كالنبات والحيوان و والكائل نواع عتلفة الحقيقة كالانسان والغرس نوعا بالاضافة للجسم النامى هو جنس لمقوليته على أنواع مختلفة الحقيقة كالانسان والغرس نوعا بالاضافة للجسم النامى هو جنس لمقوليته على أنواع مختلفة الحقيقة كالانسان والغرس نوعا بالإضافة للجسم النامى هو جنس لمقوليته على أنواع مختلفة الحقيقة كالانسان والغرس نوعا بالإضافة للجسم النامى هو جنس لمقوليته على أنواع مختلفة الحقيقة كالانسان والغرس نوعا بالإضافة للجسم النامى هو جنس لمقوليته على أنواع مختلفة الحقيقة كالانسان والغرس نوعا بالإضافة للجسم النامى هو جنس باعتبار مقوليته على أنواع مختلفة الحقيقة كالانسان والغرس نوعا بالإضافة للحدم المنام المؤلمة على أنواع مختلفة الحقيقة كالانسان والغرس في المؤلم المؤلمة المؤلمة على أنواع مختلفة الحقيقة كالانسان والغرس والمؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة

والحار الخ (قوله وإنما اعتبرت الأنواع بحسب التنازل) أى واعتبرت الأجناس بحسب التصاعد (قوله الاضافية) وأما الحقيقية فيسستحيل ترتبها والا اسكان النوع الحقيق جنسا وهو باطسل (قوله وهلم جرا ) ليس معناه المرور في الترتيب لا إلى نهاية لوجوب الاتهاء الى الجنس العالى في الأجناس ولنوع الأنواع في الأنواع وهو النوع الذي لانوع تحته كالانسان قال ميرزاهد ان الابتداء والاتهاء في الأجناس والأنواع يتمت إذا كان التركيب النهي مستلزما للتركيب الخارجي والافلقائل

<sup>(</sup>١) ( قوله وأعمها سافل ) الصواب وأعمها أعلاها كما لا يخنى اه الصروبي .

فلهسذا كان ترتب الأجناس على سبيل التصاعد و يستى العالى منها جنس الأجناس (ومايينهما) أى ما بين السافل والعالى من الأجناس والأنواع (متوسطات) لانها ليست عالية ولاسافلة بل متوسطة بينهسما فالمتوسط فى ممماتب الاجناس هو الجسم النامى والجسم الطلق وفى مماتب الأنواع هو الجسم النامى والحيوان (الثالث) من الكيات (الفسل) وهو وان كان جؤما من ماهية الافواد كالجنس

( قوله وما بينهما متوسطات) الأولى أنترامي الأنواع علىحدة والأجناس على حدة كأن نقول أعلىالأنواع جسموأسفلها إنسان وكـذا الأجناسأعلاها الجوهر وأسفلها حيوان والمتوسط مابينهما وظاهر كلام الصنف يقتضى أن جسما يقال له جفس متوسط ونوع متوسط وهو مسلم فىالأول دون الثانى احكونه أعلىالأنواع ويقتضى أن حيوانا نوع متوسط وحنس متوسط وهو مسلم في الأول دون الشانى لأنه أسفل الأجناس ووجــه الاقتضاء (١) الله كور أن الاعلى من الأنواع الجــوهر وأسفلها الانسان وهمذا يقتضي أن مابينهما يقال له جنس متوسط ونوع متوسط فتدبر ولكن المراد من المصنف ظاهر (قوله فالمتوسط في مراتب الأجناس هو الجسم الناتي) أي لأن فوقه جنس هو مطلق جسم وتحته جنس وهو حيــوان وقوله والجسم الطلق أى لأن فوقه جنس وهو جوهر وتحته جنس وهو جسم نام وأما الحيوان فهو وان كان فوقه جنس ليس تحته جنس بل تحته أنواع (قوله وفي مراتب الانواع هو الجسم النامي) أي لأن فوقه نوع وهو مطلق جسم وتحته نوع وهو حيوان وقوله والحيوان أى لائن فوقه نوع وهو جسم نالهوتحته نوع وهو إنسان وإنسان و إن كان فرقه نوع لـكن لانوع تحته بل تحته أفرآد (قوله وهو و إنكان الح) هو مبتدأ خبره محذوف دلعليه الاستدراك وقوله و إن كان الخجملة حالية أى وهو ليستمام المشترك بين المـاهـية ونوع آخر والحل أنه جزء من ماهية ماتحته من آلأفراد كالجنس. وحاصل ماذكره من الفرق بين الجنس والفصل أنالجنس هوما كان تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر وأن الفصل مالا يكون تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر وذلكصادق بأنلايقع فيها اشتراك أصلآ وهوالفصل القريب كمناطق أويقع فيهاشتر اك بين

أن يقول معنى التركيب الذهنى أن يحلل العقل المركب الى أمور هى الأجزاء العقلية ولامحذور في يقول معنى التركيب المن أمور هي الأجزاء العقلية ولامحذور في كون التحليل غير واقف عند حد كا في انقسام المقادير الى غير النهاية (قوله هو الجسم النامى ممكب والجواب أن المقسود حصر الانبزاء المفردة في الجنس والفصل لاحصر الجنس والفصل في الانبزاء الفردة في الجنس والفصل لاحصر الجنس والفصل في الانبزاء المفردة قال عبد الحكيم والحق أنه لاوجه لجعل الحنسية والفصلية دائرة على الانفاظ (قوله وهو وان كان جزءا الح) يريد أن بين بذلك الفرق بين الجنس والفصل مع أن كلامنهما جزء الماهية ثم إن مثل هذا التركيب كثير الوقوع وقد يقع لكن موقع الاوالا ولكن ليسا يخبرين بل هما

<sup>(</sup>۱) (قوله ووجهالانتشاء الحراً) توضيعه أزالصنف لمربيزالسانل مزالاً جناس ولاالأعلى مزالاً نوام و بيزالىالى من الأجناس كالجومر والسافل من الأنواع كالانسان ثم قال وما بينهما متوسطات فيدخل فيه الجيوان فيكون جنسا متوسطا ويعدخل فيه الجسم فيكون نوعا متوسطا ، وهو باطل والجواب أن مراده بما بينهما أى بينهما لكل منهما على حدة اه الشرنوني .

الا أنه ليس تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر بخلاف الجنس كالحيوان مثلا فانه تمام المشترك بين الانسان والفرس

الماهية وبوع احر والكنه لا يكون تمام المشترك بينهما كالناى (١) فأنه وقع الاستراك فيه بين الانسان والفرس والكنه اليس تمام المشترك بينهما وانما تمام المشترك بينهما الحيوان وحيثاث فهوا تماية عن الحجر ولا يميزه عن الفرس ولاعن الشجر وهدف هو الفصل البعيد وكذلك حساس فانه وقع فيه الاشتراك بين الانسان والفرس المكنه ليس تمام المشترك بينهما الحيوان وحيثاث فياس انما يميز الافسان عن الحجر وعن الشجر لاعن الفرس فهو فصل بعيد قافهم (قوله إلا أنه ليس تمام المشترك إلا يمهني الكن المديد الفرس الماهية ونوع آخر فاذا قيل الانسان أي شيء هو في ذاته فقيل وان كان قد يكون مشترك بين الماهية ونوع آخر فاذا قيل الانسان أي شيء هو في ذاته فقيل حساس خساس مشترك بين ماهية الانسان و بين نوع آخر وهو الفرس الا أنه ليس تمام المشترك بينها إذ تمام المشترك بينها إذ تمام المشترك بينها إذ تمام المشترك بينها إذ تمام المشترك الفرس (قوله كالخيوان مثلا فانه تمام المشترك النوس مشتركان فهاه وأخص من

للاستدراك لكنهما واقعان موقعالخبر وهومقدرحسها يقتضيه المقام قاله المحشى وتعقبه البعض بمما قاله عبد الحسكيم فيحاشية المطول عندقوله والهيئة والعرض متقاربا المفهوم الاأنالعرض يقال باعتبار عروضه الخ بأن هذه العبارة متعارفة في محاورات العلماء وتوجيهها أن كلة إلا للاستثناء من مقدر تقديره لافرق بينهما إلاجذا الاعتبار وليستاستدراكية كما وهم اه وفيه أنه قدنقل عبارة المطول علىغىر ماهم عليه فانعبارته كانقلنا وقالهو والعرض والماهية الخ وقديعتذر عنذلك بتحريف النساخ لكنجعل عبارة المطول نظير عبارةالشارح معتباعد مابينهما غير مستقيم فان الخبر مذكور في عبارة المطوّل وفي عبارة الشارح غير مذكور فدعوى المماثلة معظهور الفرق تعسف (قوله بخلاف الجنس كالحيوان مثلا) قال المصنف فىشرح الرسالة انا لانعنى بالفصل الاذاتيا لايكون تمـامالمشترك ويميز المـاهية فى الجلة فلا يرد الجنس لأنه تمـام المشترك اه ومثله فى السيمد و به يندفع مالشيخ الاسلام في شرح ايساغوجي من الترام كون الجنس فصلا اذا ميز فانظره مع ماكتبناه عليه . فان قلت يفهم من كلام الصنف والسيد كمغيرهما أن عدم كون الفصل تمام المشترك معتبر في جواب أي شئ هو واكن المذكور في كتب العربية أنأى شئ يطلب به المميز مطلقا . والجواب أن هذا معتبر فيه اصطلاحا ولايلزم توافق الاصطلاحين كما تقدم نظيره وأما من قال ان الجنس من حيث هو جنس ليسُميزا لأن الجنسية منحيث الاشتراك والتمييز باعتبارالخصوص فقد رده عبد الحكيم بأن الحيثية انكانت تقييدية يلزم أن لايكون الجنس ذاتيا العدم دخول الحيثية فى الماهية وان كانت تعليلية فلا تفيد لأن كون ذات الجنس بميزا كاف فىالثمييز وان كانت علةالتمييز الاختصاص اه

<sup>(</sup>١) (قوله كالناى الح) فيه أنه وقع فيه الاشتراك بين الانسان والفرس والشجر ، وهو وان لم يكن بمام المشترك بين الانسان والفرس ولسكنه عام المشترك بينه وبين الشجر فلا يصح أن يكون الناى فصلا ، بل جنسا ومع ذك وقع به التمييز هن الحجر، المهم إلا أن يقال المفصود بالجنس ادخال فيرالمامية فيه وبالفصل اما اخراج جميع مادخل فيه وهو الفريب كناطق أو الحراج بعضه كنام إذ لايعنون بالفصل إلا ماميز في الجلة ام الصرنوبي

إذ لا جزء مشترك بينهما الا وهو نفس الحيوان أوجزؤه وانما كان الجزء الذي ليس تمام المشترك فصلا لأنه اذا لميكن تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر فاما أن لا يكون مشتركا أصلابين الماهية ونوع ماء وحيثذ يميز الماهية عن جميع ماعداها فيكون فصلا مطلقا أوكان مشتركا بين الماهية ونوع آخر اكن لا يكون تمام المشترك

الجوهر وهو جسم ومشتركان أيضا فما هو أخص من الجسم وهو الجسم النامى ومشتركان أيضا فها هو أخص من الجسم النامى وهو جسم نام حساس ومشتركان أيضا فما هو أخص من الجسم النَّامي الحساس وهو الحيوان ولايتأتى الاشتراك فيما هو أخص من حيوَّان فظهر من هــذا أنَّ الحيوان تمنام المشترك بين الانسان والفرس ( قوله إذ لاجزء ) علة اسكون الحيوان تمنام المشترك بين الانسان والفرس أى لأنه لاجزء للماهية مشترك أى وقع اشتراكهما فيه ( قوله أو جزؤه) أى كجسم ونامى وحساس أى ولايتأتى اشتراكهما فها هو أخص من حيوان وحينتذ فالحيوان تمام المشترك بينهما (قوله وانما كان الجزء الذي ليس تمام المشترك ) أي بين الماهية ونوع آخر ( قوله لأنه) أي الجزء ( قوله فاما أن لا يكون ) أي ذلك الجزء مشتركا أصلا أي كـناطق فانه جزء لماهية الانسان وليس فيه اشتراك بيزالانسان وغيره (قوله عنجميع ماعداها) أي بمـاشاركها فىالوجود أوشاركها فى الجنس وذلك لأن فصل الشيُّ ان كان مختصا بجنسه كان بمـيزا له عمـا شاركه في الوجود وان كان غير مختص بجنسه كان مميزا لهعما شاركه فيجنسه فالنطق إن كان مختصا بالحيوان كان بميزا الانسان عماشاركه في الوجود وان كان غير مختص بالحيوان لأنه يُقِال على الملائكة كان بمـيزا للانسان عما شاركه فى الحيوان فقط لاعنكل ما شاركه فى الوجود ( قوله فصلا مطلقا ) أى مميزًا تمييزًا مطلقًا أى غير مقيد بالتمييز عن ماهية دون أخرى بل هو مميز عن جميع الــاهيات كناطق ويسمى الفصل القريب ( قوله أوكان مشتركا الخ ) المناسب لقوله قبل فاما أن لا يكون أن يقول أو يكون وذلك مثلُ حساس فانه يميز ماهية الانسان عن الحجر والشجر والبسائط لاعن الفرس إذ هو جزء من المشترك الذي هو جسم نام حساس متحرك بالارادة ، فظهر أن حساسا يمزعما ذكر لكن تمييزه عن البسائط من حيث انه جزء من المسائرك والبسائط لاجزء لهـا وتمبيزه عن الحجر والشجر من حيث إنه لا احساس فيهما وان كانا مركبين فقول الشارح أوكان مشتركـا بين المـاهية ونوع آخر أى كحساس فانه •شترك بين الانسان والفرس وليس تمـام المشترك بينهما بل بعضه وحينته فلا يميز الانسان عن الفرس بل عن الشجر والحجر وعن الماهية البسيطة وظاهر قول الشارح فحيثثة يكون الجزء مميزا العاهية عنالماهيات البسيطة قضيته أنهلايميز هن غيرها مع أنه يميزعن غيرها كالحجر والشجر إلا أن يقال أن ماذكره بيان لأقل تمييز ( قوله ' ا ـ كن لا يكون تمام الح) أي لأن الفصل هو الـ كلى الذاتي الذي لا يكون تمام المشترك بين الذي

<sup>(</sup>قوله أو جزؤه) كالجوهر والجسم النامى والحساس والمتحرك بالارادة (قوله لأنه) أى جزء الماهية (قوله نصلا مطلقا) أى بميزا لها عن جيع المشاركات وذلك الميز هو الفصل القريب وأما البعيد فأيما بميزها عن بعض المشاركات (قوله أوكان مشتركا) الأولى أو يدون لتناسب الجلتان

فهذا الجزءلا يمكن أن يكون مشتركا بين الماهية وجميع ماعداها إذ من الماهيات ما تـكون بسيطة لاجزء لها فحيثند يكون ذلك الجزء بميزا العاهية عن الماهيات السيطة فيكون هذا الجزء فصلا للماهية لأما لانعني بالنصل إلا مايميز المـاهية في الجلة ﴿وَ ﴾ عَرَّفُوا النصل بأنه (هو المقول و بين غيره قاله بعضهم . وفيه بحث(١) : فان هذا يشمل جزء تمام المشترك وقول الشارح لانعني بالفصل الخ قاصر فلابد من زيادة ولا يكون تمام المشترك ولا جزءه ولذلك قال بعضهم وعلى هذا فالنصل هو الذي يمسيز الماهية في الجلة ولا يكون تمام المشترك بينها و بين غسيرها ولاجزءه ، ولا يرد الجنس لأنه تمام المشترك ولامثل الجوهرالناطق لأن الكلام في الأجزاء المفردة (قولهماتكون) أى ماهية تــكون بسيطة (قوله لأنا لانهني) علة لقوله فيـكونهذا الجزء نصلا (قولُه في الجلة) أيْ مايميزها عن بعض الماهيات لاعن كلها وهذا هو الفصل البعيد والأولىأن يقول لأنا لانعني بالفصل إلا مايميز الماهية ولو في الجلة ليشمل الفصل القر يب كالبعيه. (قوله وعرفوا الفصل الح) لم يقدر مثل ذلك في كلام المؤلف السابق واللاحق ولعلملاداعي لذلك (قوله المقول) أي المحمول بالفعل و بالامكان المعطوفتان في المضارعية (قوله اذ من المـاهيات ما تــكون بسيطة ) المراد إن ذلك الأمر لازم هلي كل حال فالقبيز عن المساهية البسيطة لايتخلف وليس المراد أنه لا يكون تميزا الا عنها . والحاصل أن هذا الفصل مميزعما شاركه في الوجود كالماهيات البسيطة الني لاجنس لهما قطعا مُمقد يكون مميزا عما شاركه في الجنس ان كان هناك ذلك ووجود المساهية البسيطة تحقق فان المرك لابدأن ينتهى بالتحليل إلى البسيط لأن كل كثرة وان كانت غير متناهية لابد لهـــا من الواحد لأنه مبدؤها فلوانتني الواحد انتني الكثير لانتفاء مبدئه ولذاقال فالتجريد وجود البسيط والمركب معاوم بالضرورة اه . واعلم أن ماذ كره الشارح هنا مأخوذ من كلام السيد في حاشـية القطب فانه قدس سره بعد أن ناقش دليل الشارح النطب واعترضه قال وهذا الاعتراض بمنا لامدفع له إلا اذا ثبت أنه لايجوز أن يكون لماهية واحدة جنسان لا يكون أحدهما جزءا للاَّخر ولم يثبُّت ههنا أي في حصر جزء الماهية في الجنس والفصل فلابد من ترك هذا الدليل والتمسك بدليل آخر وهو أن يقال جزء الماهية اذا لم يكن تمام المشترك بينها و بين نوعما من الأنواع المباينة لهـ.ا فاما أنءلا يكون مشتركا أصلا بينها وبين نوع مباين لهمافيكون فصلاللماهية نميزا لهماعن جميعالمباينات وأماأن يكون مشتركا بينها وبين غيرها ككن لايكون تمام المشترك بينها فهذا الجزءلا يمكن أن يكون مشتركا بين المـاهـية و بين حميع ماعداها إذ منجلة المـاهيات ماهية بسيطة لاجزء لهـا فيكون هذا الجزء بميزا للماهية عن الآهيات التي لاتشاركها فيهذا الجزء فيكون فصلاالهاهية اه (قوله في الجلة) أي عن بعض الماهيات لا عن جميعها وهو الفصل البعيـــد ( قوله وعرفوا الفصل) لم يقدر مثل ذلك في كلام المصنف السابق واللاحق ولعله لاداعي أدلك واعتذر عنه البعض بأنه للايماء إلى أن المصنف لم يتصرف في تعريفهم للفصل بما يخرجه عن نسبته لهم بخلاف تلك التعاريف وهو اعتذار باردكيف وقدتصرف المصنف في عبارة الأصل في تعريف الفصل (قوله وهو المقول) وقع في الرسالة تعريفه بأنه كلى يحمل الخ فقال المصنف في شرحه أنما قال يحمل دون (١) (قوله وفيه بحث الخ) الظاهر بقاؤه على عمومه فان كلا من النامي وحساس فصل بعيد وهو وان لم يكن

تمـام المشترك كالحيواناكنه جزء منه والتخصيص يقضى بخروجهما مع أنهم مثلوا بهماللفصلالبعيد إه الفيرنوبي

(قوله على الشيء) انما قال الشيء ولم يقل على السكثرة المنفقة الحقيقة ليشمل الفصل القو يبوالبعيد فان القريب يقال على المتفقة الحقيقة والبعيد يقال على المختلفة الحقيقة فيقال زيد وعمرو ناطق والانسان والشجر حساس ( قوله أي شيء

يقال كما بي سائر السكليات لأنهم ذكروا أن الفصل علة لحسة النوع من الجنس فحكان مظنة أن يتوهم أن الفصل لايحمل عليه لامتناع حل العلة على المعلول فصرح بلفظ الحل إزالة لهذا الوهم اه وكانه لم يلتفت لذلك هنا إما لأن ألقول والحل بمعنى واحــد أو لأن تلك النــكمنة ضعيفة تأمل ومعنى كون الفصل علة لحصة النوع هو مانقله شارح المطالع عن الشيخ فىالشفاء أنالفصل إذا اقترن بطبيعة الجنس أفرزها وعينها وقومها نوعا و بعد ذلك يلزمها مايلزمها ويعرضها مايعرضها فانها وان كانت مع الفصل الا أنه يلني أولا طبيعة الجنس ويحصلها وتلك العوارض انماتلحقها بعد مالقيها وأفرزها واستعدت للزوم مايلزمها ولحوق مايلحقها كالناطق للانسان فان القوة الني تسمى نفسا ناطقة لما اقترنت بالمادة فصار الحيوان ناطقا استعد لقبول العلم والكتابة والتجعب والضحك وغير ذلك وليس واحد منها يقترن بالحيوانية أولا فحصل للحبوان استعداد النطق بل هو السابق وهي توابع فانه يحدث الآخرية وهي الفيرية اه والمراد بالآخرية الاختلاف بالذات والجرهر والغترنة الاخَلاف في اللوازم والعوارض ( قوله على الشيء ) هو مايسح أن يخبرعنه على ما هو اللغة أو الموجود ذهنيا كان أو خارجيا على ماهو الاصطلاح فخرج عن التعريف الكايات الفرضية وانما قال على الشيء ليشمل المتفقة الحقيقة كالفصل القريب والمختلفة الحقيقة كالفصل البعيد (قوله أى شيء) خبر مقدم وقوله هو مبتدأ مؤخر وفي ذاته في موضع الحال عن هو إما على النَّأو يُل أو بدونه على اختلاف رأى النحاة ومعناه أي شيء معتسبرا وملاحظا في ذاته أي مع قطع النظرعن عوارضه ووقع في بعض العبارات بدل في ذاته في جوهره وهو بممناه قال السيد اذاستُل عن الانسان بأىشى. هو كان المطلوب مايميزه فى الجلة سواء ميزه عن جميع ماعداه كالناطق أوعن بعضه كالحساس وسواه ميزه تمييزا ذاتيا أوعرضيا فصح أن يجاب بأى فصــل أريد قريبا كـان أو بعيدا كـالناطق والحساس والنامى وقابل الأبعاد وأن يجاب بالحاصة أيضا مطلقة كانت أو اضافية واذا قيل أى شيء هو في جوهره لم يصح الجواب كالخاصة لأن السؤال حينئذ أنما يكون عن المميز الداني . فلو أجيب بالخاصة لم يكن الجواب مطابقا السؤال وصح بالفصول المذكورة كالها لحكون كل واحد منهما ميزا ذاتيا عن كل الشاركات في الشيئية أو بعضها وكذا اذا قيــل أي جوهر هو في ذاته صح الجواب بجميع نلك النصول، وأما اذا قيل أىجسم هو في ذاته لم يصح الجواب الابما عدا القابل للا بعاد لأن معنى قولك أى جسم هو أى شيء يميز الانسان عن المشاركات في الجسم وقابل الأبعاد لإيميزه عمها لأنجميع الأجسام مشتركة في قابل الابعاد واذا قيل أي جسم نام هو في ذاته لم يصح الجواب بالقابل النامى و يصح بالناطق والحساس واذا قيلأى حيوان هو في ذاته تعين الناطق للحواب اه مع زيادة قال عبد الحكيم والضابط أن السؤال بأي يكون عما يميز السئول عنه عما شاركه فما

والجنس والعرض العام لأن النوع والجنس لايقالان فى جراب أىّ شئ هو بل فى جواب ماهوكماً سبق ، والعرض العاملايقال فى الجراب أصلا و بقوله فى ذاته يخرج الخاصةلاً بهاوان كانت مقولة على

الذي في جواب أي شئ هو لـكن لافي جو هره وذاته بلرفي عرضه ، ثم الفصل اما قريب وامابعيد لأنه لايخلومن أن يمبز النوع عن مشاركه في الجنس النهريب أو عن مشاركه في الجنس البعيد هو في ذته ) أي شئ حبر مدام وهو مبدا مرحر و لأصل (١) هو أي شيء يميزه فحذف المضاف فاتصل الضمير والمهنى في حواب أي شيء يميزه وقوله في ذاته حال أي حالة كون الميز ملحوظا في ذاته وجزءًا من أجزائه أرأن في بمهني من وذانه بمهني ذاتياته أي حالة كون دلك المميز من ذاتياته أى من ذاتيات الشيء المقول عليه ( قوله في جواب الخ ) خرج الجزئي أيضا بناء على أنه يحمل لأنه لايقال في الجواب أصلا (قوله لكن لافي جوهره) أي لـكن ليس من جوهره وذاتيته وقرله بل في عرضه أي بل هو من عرضبات ذلك الشيء المنول عليه (قوله ، ذاته) عطف تفسير أضف اليه أي (قوله جنس يشمل الحكليات) قارالمحشي وكندا يشمل الج ثي على المختر اه ير يد أنه على القول مجواز حمل الجرثي يكون المقول شاءلا له ولايخفاك أنه بعد تفسير الشيء بالمنس والنوع لايشمل المنمول الجزئي لأن الجرئى لايحمل عليهما تأسل (قوله لايقالان فيحواب أيّ شئ هو ) لأن أيانطاب المميزالداخل الذي لا يكون جواب ما أو الخارج الذىلا يكه نءرضا عاما و بهذا يعلمالجواب عمابة ان أي شمق ان كان طالبا للمميز عن جبيع الأغبار لايتم النصل البعيد في الجواب وان كان طالبًا للمميز في الجلة يقع الدرض العام والجنس بل النوع أيضًا كـدا في الحشية ، وهــذا السؤال مذكور في شرح المطالع قال وفي حواب أي شئ يخرج الجس والنوع والعرض العام لأن الجنس والنوع يقالان فيجواب ماهو والعرض لايقال في الجواب أصلاء وفيه بحث لأمه ان اعتبر التمبز عور حمسع الأغبار ينحرج عن التعريف النصل البعيد وان اكتنى بالتم يزعن البعض فالجنس أيضا مميز النبئ عن البعض فيسدخل فيه ، ويمكن أن يجاب هنه بأن المراد من المقول في جواب أى شيم المميز الذي لا يصلح لجواب ماهو وحينتُنه يخرج الجنس عن التعريف إلا أنه يلزم اعتبار العرض

العام في حواب أى شيء وهم مصرحون بحلافه اه وقد يقال هـم لم يلتزدوا اعتاره قال عبد الحديم المرضال المالايقع في جواب ماهو ولافي حواب أى شيء فانه يقال في حواب كيف هو كا الداقل يقال المالايقع في جواب ما أن المرافق في المرافق للمالية المالية في المرافق للمالية المالية المالية على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره وفي الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته من جنسه والأول أعممن التاتي المدفع على فصل على المرفق من أخرين متساويين بل قام المدفع على فصل على أمكان تركب المالهية من أحرين متساويين بل قام

الدلبل على امتناعه فان معنى الغركيب العقلى ليس إلا في الماهية التي نيها إجهام وتحصيل احتار (١) (نوله والأمسل الح) المبارة محرنة وسحتها هكذا . والأمسل أى شيء بميزه فحذف المضاف فاغصل الضعيرالح أي فصار أي شيء هو في فانه اه العربو بي

<sup>[</sup> ۱۲ - التذهيب ]

( قان ميز ) الفصل النوع ( عن المشارك ) أى مشارك النوع (فى الجفس القريب فقريب ) أى فهو فصل قريب كالناطق المميز الانسان عن مشاركه فى الحيوانية ( أو ) ميز النوع عن مشاركه فى فى الجنس ( البعيد فبعيد ) كالحساس المميز للانسان عن مشاركه فى الجسم النامى والفصل أيضا إما مقوم أو مقسم كما قال

(قوله فان ميز النصل) المناسب أي الفصل بأداة التفسير لأنه ربما يتوهم من حذفها أن الصنف حذف الفاعل في غير محل حذفه مع أنه ضمير ولا حذف (قوله فقر يب الح) كان حقه أن يقول ففصل قريب وفصل بعيد لأن كالا<sup>(١)</sup> منهما اسم فلايحذف منه شي وليس من قبيل السفة والموصوف (قوله في الجنس البعيد) كان الأولى أن يزيد فقط ائتلا بصدق التعريف المستفاد من التقسيم على القريب إذما من فصل قريب إلا وهو عيز عن كل مشارك في الجنس البعيد فناطق كما ميزالانسان الصنف الذبي كما يدل عليه ظاهر عبارته في تفسير النصل القريب والبعيد وحصر الفصل فيهما فان الظاهر من الحصر الحصر المقلى دون الاستقرائي ﴿ قُولُهُ فَانَ مِيزُ النَّصُلُ النَّوعِ ﴾ ليس هذا إشارة إلى أن في كلام المصنف حذف الفاعل لـكونه ليس من مواضعه ولا أنه تفسير للضمير المستترفى ميز بحذف أداة التفسير الذي لم يوقف على نص في جوازه أو منعه بل هوفاعل ميزمذكور حينئذ لما أن كلا من الشرح وا.تن مسوقان مساق كلام رجل واحــد على نحو صفة التضمين في البديع قاله البعض وهذا كلام ألهنه من مخترعاته لو سلم له انسد باب الاعتراض على الشارحين بتغيير كلام الصنفين ، والا حسن أن مثله من قبيل حلّ المعنى كما في نظاره ممظاهر عبارة المصنف ﴾ قال الجلال أن ما لاجنس له لافصل له و إلا لكان له قسم آخر عيزه عن المشاركات في الوجود لافي الحنس كما في الماهمة المركمة من أمرين متساويين فان أمكن كان كل منهما فصلا اه يعني أن ظاهر عبارة المصنف حيث جعل الفصل المعرف مقسماكما هو الظاهر وأخذ فى مفهوم كل واحد من القسمين كونه نميزًا عن الشاركات في الجنس أن ما لا جنس له لافصل له و إلا لم يكن هذا التقسيم حاصرًا بلكان للفصل قسم آخر وهو مميز الشيء عن المشاركات في الوجود لا في الجنس كما لو تركت ماهية موحودة من أمرين متساو بين على ما جوزه بعضهم ، فان كلّ واحد منهما نصل لهـا يميزها عن حميع ما عداها من الشاركات في الوجود وأشار بتموله وظاهر إلى جواز كون المقسم النصل المميز عن المشاركات فيالجنس دون المطلق الذي هو المعرف وذلك بأن يكون المراد من الصمير في يميز غير المهنى المعرف على طريق الاستخدام قال السيد والصواب أن يقال الانقسام إلى القريب والبعيد لا يتصور فى الفصول المعبرة عن المشاركات الوجودية فأن المـاهية إذا تركبت من أمور متساوية كان تمييزكل" واحد منها للماهية كـتمييز الآخر بها فلا يمكن عد بعضها قريبا و بعضها بعيدا فلذلك خص " اعتبار الانقسام إلى القريب والبعيد بالفصول المميزة عن المشاركات الجنسية اه ( قوله أى فهو فصل قريب) أى لأنه الاسم لا مجرَّد القريب ومثله يقال في بعيد ( قوله في الجنس البعيد) أي فقط و إلا يصدق التعريف على القريب إذ ما من فصل قريب (١) ( قوله لأن كلا الح ) المناسب أن يقول لأن كلا منهما جزء الاسم كالراى من زيد بدليل تفريعه بقوله

فلا يحذف الح اله الصرنوبي .

(واذا نسب) الفصل (إلى ماييزه) أى إلى شئ يميزالفسل ذلك الذي. (فقوم) أى فهو فصل متوم لذلك الذي عبد عنى الفرس والبند والحد الشارك له في الجنس عن الفرس والبند والحدر المشاركة له في الجنس عن الفرس والبند والحدر المشاركة له في الجنس البعد وهو جسم نام (قوله و إذا نسب العصل) الأولى أى النصل باداة التمسير لأنه تفسير المعمد المستر النائب عن الفاعل فذفها يوهم أن الصف حذف نائب الفاعل (قوله إلى ما يميزه) أي الماهية نوعية يميزها عن غيرها من الماهيات النوعية فناطق وحساس مثلا إذا نسب كل واحد منها للانسان كان مقوما له وكذا صافل إذا نسب الفرس وناهق إذا نسب للحمار وقولة إذا نسب

البيد وهو بسم عم رور ويد المسامل خذفها يوهم أن الصف حذف نائب الفاعل (قوله إلى ما يهزه) أي إلى ما يهزه أي إلى ماهية نوعية يهزها عن غيرها من الماهيات النوعية فناطق وحساس منلا إذا نسب كل واحله منهما للانسان كان مقوما له وكذا صاهل إذا نسب للغرس وناهق إذا انسب للحمار وقولنا إذا أن بما الماهية نوعية بخرج ماهية زيد والصنف إلا أن يقال إنهما داخلان في الماهية النوعية (قوله أي إلى شيخ أن الصفة جرت على غير من هي الحدث، أبعني نوع وقوله يهز الفصل ذلك الشيء أشار بذلك إلى أن الصفة جرت على غير من هي المدف إبراز الضمير بأن يقول ما يمز هو إياه ، وقد يقال إنه جار على مذهب المكرفيين مع رعاية الاختصار أو على قول من يقول إن الأبراز إنما يجب في غير الفعل وكذا يقال أنه بعده (قوله في قوامه) أى في حقيقته وقوله وجزء له عطف الازم على ملزيم (قوله إلى عام يمزعنه) أى إلى حنس يميز ذلك النصل النوع عن بقية أنواع ذلك الجنس ففعول يميز محدوف الاسراك في الجنس البعيد (قوله واذا نسب الحل الح) قال في شرح المطالع النوع فبأنه مقوم له كنقو بم الماطن للانسان وأما نسبته إلى حصة ال وع من الجنس أما نسبته إلى النوع فبأنه مقوم له كنقو بم الماطن للانسان وأما نسبته إلى الجنس فبأنه مقسم له كنقسيم الناطق

النصل له نسب ثلاث نسبة للدوع ونسبة للجنس ونسبة إلى حصة الوع من الجنس أما نسبته إلى النوع فبأنه مقوم له كنقوم الناطق للانسان وأما نسبته إلى الجنس فبأنه مقوم له كنقوم الناطق للانسان وأما نسبته إلى الجنس فبأنه مقوم له كنقوم الناطق الخوان إلى الانسان وأما فيه إلى الحصة فنقل الامام عن الشيخ أنه عاة فاعلية لوجودها مثلا من الحيوان في الانسان حصة وكدا في الفرس وغيره والموجد للحيوانية التي في الانسان والناطقية وللحيوانية التي في الفرس هو الصاهلية اه (قوله أي إلى شق) أي نوع فالسنف والشخص و إن ميرهما المصل لكمه ليس مقوما بالنسبة الهما بل للوع الصادق عابهما وفي شرح المطالع يمتنع أن يكون لكل فصل فصل لا لرع الحادث عابهما وفي شرح المطالع يمتنع أن يكون لكل فصل فصل لأن طبيعة الفصل صادقة على النوع وعلى نفسه فيكون مشاركا للنوع في طبيعته وهو ممتازعته لعدم دخول الجنس فيه وما به الامتياز فصل فيكون فسلا لوكان ذاتيا الذوع وحول الجنس في ماهية النصل ليس فصلا وانما يكون فصلا لوكان ذاتيا الذوع وهو محال (قوله أي فهو فصل مقوم) هذا هو الاسم لا مجود وليس كذلك والا لدكان ذاتيا الذوع وهو محال (قوله أي فهو فصل مقوم) هذا هو الاسم لا مجود

للنصل فصل أجيب بأن عدم دخول الجنس في ماهية النصل ليس فصلا وانما يكون فصلا لو كان ذاتيا وليس كذلك والا لمكان ذاتيا النوع وهو محال (قوله أى فهو قصل مقوم) هذا هو الاسم لا مجرد للقوم لأر المقوم أعم من الفصل لأن كل جزء للماهية مقوم لها علا يكون ذلك الجزء قسما للفصل بل هو قسيم له. قال في شرح المطالع: ليس كل جزء جنسا أوفسلا فان العشرة مركبة من الآحاد والبيت من السقف والجدران الأربع مع أن شيئا من تلك الأجزاء ليس بحنس ولا فصل بل الجزء المحمول اما جنس أو فصل فليس كل ماهية مركبة يكون تركبها من الجنس والفصل لجواز تركبها من الأجزاء المحمولة كذلك أى ممكبة من الجنس والفصل بناء على النبر المحمولة ولا كل ماهية مركبة من الأجزاء المحمولة كذلك أى ممكبة من الجنس والفصل بناء على الاحتمال المدكور اه يريدبه تركب الماهية من أمرين متساويين (قوله وجزء له) تنسير لماقبلا (قوله المعيدة) في جنس يميز الفصل عنه ها واقعة على الجنس والا فيصدق على الفصول البعيدة

المعروف فضمير الفاعل يعود إلى النصل ، وضسمير عنه يعود إلى ما أى إذا نسب النصل إلى شيء عبر النصل عن ذلك الشيء (فقسم) أى فهو فصل مقسم لدلك الشيء بمنى أنه عصل قسم أه فالناطق إذا نسب إلى ما يميزه كالانسان يلمون مقوم له و إذا نسب إلى ما يميزه عنه كالحبوان يكون مقدما له لأنه إذا نسب إلى الحيوان وانضم البه صار سيوانا ناطقا وهو قسم من الحيوان وكداك المامى إذا نسب إلى ما يميزه أى الجسم النامي(١) يكون مقوما له واذا نسب إلى ما يميز عنه كالجسم كان عقدما له

(قوله المعروف) أى المبنى المناعل (قوله فضير العامل) الاضافة البيان أى فالضعير الذى هو الفاعل يعود إلى القسل (قوله أى إذا نسب النصل إلى شيء) أى إلى جنس وقوله عن ذلك الذي أى عن باقى أنواع ذلك الذي (قوله يمنى أنه محسل إلى شيء) أى إلى جنس وقوله عن ذلك أنه يحتل الذي أى عن باق أنواع ذلك الذي الأوله يمنى أنه محسل قسم له) أى لامحسل قسمين فاله (٢) غير الناطق مثلا قسم من الحيوان حاصل من انضام غير الناطق اليه : أى إلى الحيوان كما أن الناطق قسم من الخيوان إلى قسمين نظر إلى أن الناطق الله عن انضام الناطق اليه وكان من قال الناطق يقسم الحيوان إلى قسمين نظر إلى أن الحيوان إلى قسمين نظر إلى الناطق يقسم أو بانضامه اليه وجودا وعدما لهقسمان ، وقال فيقوله فقسم أى يحصل بانضامه إلى ما يمز عنه ، والآخر مقابله فانضامه إلى ما يمز عنه ، والآخر مقابله فانضامه إلى ما يمز عنه أن المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق الناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق الناطق المناطق المناطق

والأهراص العامة أن العصل بميز النوع عنها و يصدق أيضاعلى بقية الأنواع أن الفصل ميزعنها النوع المتحصل بدلك النصل وليس للفصل تسمية بالمسبة إلى هذه النسبة (قوله فقسم) حقيقة النقسيم إحداث الانفيفية في النسوم ، والاثبان ههنا الباطق مع الحيسوان أو الناطق فقط باعتبار وجوده وعدمه قاله ميززاهد (قوله بمني أنه محسل قسم) فليس معني كون الفصل كالمنطق مقسما للجنس كالحيوان إلاتحسيله اياه في نوع واحدال في نوعين فاعما يكون باعتبار وجوده وعدمه وان لم يكن الشفاء انا إذا قلما لحيوان

 <sup>(</sup>١) (قول الشارح أى الجسم النامى) المناسب أن يقول أى الشجر ، فإن النامى داخل فى قوام الشجر وجزء
 منه لتركبه منه ومن الجسم ، فإذا نسب إلى الشجر كان مقوما له وإذا نسب إلى ما تيز عنه وهو الجسم كان مقساله
 أيضا الكلام فى الهايا الفردة

<sup>(</sup>٢) ( نوله فان الخ ) التعليل ينتج ضد العلل الذي هو الثول المرجوح الآني كما لا يخفي ،

 <sup>(</sup>٣) ( نوله الحيوان الخ ) الناسب أن يقول ال الناطق إذا قيس إلى الحيوان فإن الفصل هو الذي ينسب إلى المغين فيقسمه كما ينسب إلى النوع فيقومه : أي يكون جزءا منه وفي قوامه اله التعروبي .

(و) النصل (المقوم للعالى) أى الفوقانى من الجنس والنوع (١) (مقوم المسافل) أى التحتانى منهما فالفصل المقوم للجيم مقوم للجيم التامى والمقوم للجيم النامى مقوم للحيوان ، وابما كان كذلك لأن العالى كالجيم النامى وجزء له فيكون العالى مقوما السافل واذا كان الدالى مقوما للسافل واذا كان الدالى مقوما للسافل فقرل المافل فقرل المافل فقرل المافل فقرل المافل فقرل : كل فصل يقوم الهافل

(قوله أى الفوقاى) أى السادق بالتوسط ودفع بهسدا ما يتوهم من أن المراد بالعالى مالا جنس ولا نوع فوقه (قوله من الجنس والنوع) المراد بالجنس والنوع الاضافى وليس المراد به الجنس الحقيق لثلا يشكل مع ما تقدم من أن التقويم لا يكون إلا مع النوع وأما عم الجنس فهو مقسم و بعبارة قوله من الجنس مماده به النوع الاضافى إذ هو الذى العالى منه له فصل ومقتضى عطف النوع على الجنس المغايرة فيقتضى شسموله للجنس العالى مع أنه بسيط إلا أن يقال عطف النوع تفسير وعليه فقول الشارح بعد منهما راحى فيه تعدد اللهظ (قوله فالفصل المقوم الخ) عامله أن الجسم أعلى الآنواع الاضافية وهو جوهر مركب ٤ فقولنا مرك هدف فصل مقوم للجسم وتحته المناطق فالمرك كا قوم العالى وفصله المقوم المجسم نام وفصله المقوم المائل وفصله المقوم المحسم نام وفصله المقوم المائل وفصله المقوم المحسم نام وفصله المقوم المحسم النامى قوم المحلى والحيوان والانسان وحساس كا قوم الحيوان قوم ما تحته من الجسم النامى والحيوان الانسان مقوم المتوم المجسم النامى قوم المحسم النامى وكذا يقال لشيء مقوم المناك الشيء فركب المقوم للجسم النامى مقوم المجسم النامى وكذا يقال في العدم النامى مقوم المجسم النامى وكذا يقال في العدم عاضلا بازاء الحموان النامى وكذا يقال منه المعتم النامى القوم المحسوان مقوم المحسران النامل المقوم المحسوان المقوم المحسران النامل المناس المقوم المحسوان النامل والمنال المعام النامى وكذا يقال منه نامق ومنه غير ناطق الم ثمت المحسران النامل المقوم المحسوان النامل والمناق النامل المناس المقوم المحسوان النامل والمحسران النامل النامل والمحسوان النامل والمحسران النامل المحسران النامل المناس المتورن المحسران النامل النامل المناسلة والمحسران الناملة والمحسران النامل المناسلة والمحسران القوم المحسران النامل المناسلة والمحسران المتورن المحسران المتورن المائل المتورن المحسران المتورن المحسران النامل النامل فالمحسران المناسلة والمحسران المتورن المحسران المتورن المحسران المتورن المحسران المتورن المحسران المتورن المحسران الم

منه ناملق ومنه غير ناطق لم ثمبت الحيوان الغير الناطق نوعا محصلا بازاء الحيوان الناطق فانالساوب لوازم الأشياء بالنسبة إلى معان ليست لهما ضرورة أن غير الناطق أمم يعقل باعتبار الناطق والفصل لموع أمرله في ذانه فهي لاتقوم الأشياء بل تعرضها و المزيها بعد تقرر ذواتها نع ر بما لم يكن لاعصل أمم محصل فيضطر إلى استعمال الساب مقامه وهو بالحقيقة ليس بفصل بل لازم عدل به عن وجهه اليه اه (قرله المقوم المعالى) قال المصنف في شرح الرسالة الجنس العالى جاز أن يكون له فصل يقومه بناء على حواز تركبه من أمرين متساو بين و يجب أن يكون له فصل يقسمه ضرورة أن فوقه جنسا فلا بد من فصل يميزه بالمصول والنوع السائل يجب أن يكون له فصل يقومه مشرورة أن فوقه جنسا فلا بد من فصل يميزه عما شاركه فيه و يمتنع أن يكون له فصل المتناع أن يكون تحته نوع ، والمتوسطات من عما شاركه فيه و يمتنع أن يكون له فصل مقومة ضرورة أن فوقها أجناسا وفصول المتسمطات من الأجناس و لأ نواع بحب أن يكون له أنصول مقومة ضرورة أن فوقها أجناسا وفصول المنام المنوفائي) هذا التأو يل ذكره السيد لأجل أن يشمل الحكم المتوسطات أن يحتمها أنواعا (قوله أي المناس والنوع) المناسب استبدالهما بالنوع الامناني ، خان المنسم على فرص تأويه (١) (قول الشار الجنس والنوع) المناسب استبدالهما بالنوع الامناني ، خان المنسم على فرص تأويه

<sup>(</sup>۱) (قول الشارح الجنس والنوع) الناسب استبدالهما بالنوع الاضائى ، فإن الجنس على فرض تاويله بالنوع الاضائى يستغنى عنه بمما بعده وبالمكس ، ولا يشسل الحققى الذى هو أسفلها وما تسكلف به المحشى قسيد ، وتفديره العالى بالفوقائى ليشمل الأنواع المتوسطة وأعلاها ، والسائل بالنحتائى ليبين أن المراد به هنا الأخس من غيره ، فيشمل المتوسطات بخلافه فيها مضى فاله نوع الأنواع اهدالصرفوني .

(ولاعكس) بالمعنى اللغوى فليس كل فصل يقوم السافل فهو يقوّم العالى اذ الموجبــة الكلية لانمكس كاية نعم تنعكس جزائية فبعض مايقوّم السافل يقوم العالى

المقوم الانسان مقوم الانسان ( قوله ولاعكس ) أى صحيح لهده الكاية وقوله بالمنى اللغوى وهو جمل الأول آخرا و لآخر أولا وأما بالمنى المنطق فينمكس كما أشار اليه الشارح بقوله إذ المرجبة السكاية لانتمكس أى عندهم كاية يتكسا صحيحا ( قوله إلى المسكلية لانتمكس كاية تنكسا صحيحا ( قوله إلى المستدلال على أنه ليس كل فصل الخ. وفيه نظر لأنه الممايم الاستدلال بهاذا كان المراد بالانمكس كاية لا يصح أن تنعكس كاية وليس كذاك (١٦) بالماراد الميازم أن تنعكس كاية وليس كذاك (١٦) بالماراد الآيق وقد عرفت أنها لا تنعكس كاية فليس الخ ( قوله فبعض ما يقوم السافل يقوم الهلى) كنام فأنه يقوم الحيوان الذي هو السافل ويقوم العالى الذي هو جسم نام وكذلك حساس فانه يقوم الانسان وهو سافل ويقوم الهالى وهو حيوان وكذلك التركيب فانه يقوم الجسم النامى وهوسافل ويقوم العالى وهو مطلق جسم ومثال الذي يقوم السافل ولا يقوم العالى ناطق فانه يقوم النامى هو النافل الذي هو حيوان اذ لوقومه لكان كل حيوان ناطقا ولا يقوم العالى الذي هو حيوان اذ لوقومه لكان كل حيوان ناطقا ولا يقوم العالى الذي هو حيوان اذ لوقومه لكان كل حيوان ناطقا ولا يقوم العالى الذي هو حيوان اذ لوقومه لكان كل حيوان ناطقا ولا يقوم العالى الذي هو حيوان اذ لوقومه لكان كل حيوان ناطقا ولا يقوم العالى ناطق فانه يقوم النامى الذي هو حيوان اذ لوقومه لكان كل حيوان ناطقا ولا يقوم العالى الذي هو حيوان اذ لوقومه لكان كل حيوان ناطقا ولا يقوم المالي الذي يقوم المالى الذي هو حيوان اذ لوقوم الكان كل حيوان ناطقا ولا يقوم المالى الذي يقوم المالى الذي الذي المورد ا

الذي هو انسان ولا يقوم العالى الذي هو حوان اذ لوقومه لكان كل حوان ناطقا ولا يقوم (ورله بلغنى النوو ) أي هلايقال كل مقوم العالى الذي هو حوان اذ لوقومه لكان كل حوان ناطقا ولا يقوم والنييد بلغنى النفوى اللاحتراز عن المهنى المنطق فانه لازم المقضية لايسح نفيه وهو هنا موجة والنقيد بلغنى المفنى المفوم العالى وذلك البعض هو فصول الاجناس الداخلة في حقيقة النوع فاذ نسان مثلا حيوان ناطق والنامى والحساس داخلان في حقيقته ومقومان له وهما فصلان لما المؤدم الاجناس الداخلة في حقيقة المؤدم من الاجناس وان كانا باعتبار دخولهما فيه ليسا فسلين له تأمل ( قوله إذ الموجبة الكيلية لاتنكس كانة المستدلال بهاذا كان المراد بلا تمكس كاية وليس كذلك بل المراد لا يلزم أن تنمكس كاية والم المؤدم بل المراد لا يلزم أن تنمكس كاية والله فقد تنكس كاية وكله الآقي وقد عوف أن يقالى يكن أن تمكون هنا منكسة كاية وكذا يقال في قوله الآقي وقد عوف أن بنا الموضوع نحو كل انسان ناطق وقد عوف أن المان المحمول عام ومنى قواعدهم على الاطراد تأمل ( قوله فبعض هذه المادة فيتخلف فها اذا كان المحمول أعم ومنى قواعدهم على الاطراد تأمل ( قوله فبعض مايقوم السافل و يقوم العالى الذى هو السافل و يقوم العالى الذى المحمول أعم ومنى قواعدهم على الاطراد تأمل ( قوله فبعض مايقوم السافل و يقوم العالى الذى المحمول أعم ومنى قواعدهم على الاطراد تأمل ( قوله فبعض مايقوم السافل و يقوم العالى الذى المحمول أن المحمول أعم ومنى قواعدهم على الاطراد تأمل ( قوله فبعض مايقوم السافل و يقوم العالى الذى هو المسافل و يقوم العالى الذى

<sup>(</sup>۱) (توله وليس كذك الح) فيه أنه لا يصبح هنا اندكاسها كلية لانتقاضها بناطق ، فانه يقوم السافل وهو الانسان وهو الانسان ولا يقوم السافل ، فاختصوص الانسان ولا يقوم العالى ، فاختصوص المادة وهو تساوى المحمول بالوضوع فليس منطقيا ، إذ قواعد الفن يجب اطرادها والمطرد هو عكسها جزئية فليس في كلام الشارح نظر بل فيا نظر به ، واعلم أننى بعد أن كتبت هذه الملاحظة وجدت العطار يؤيدنى وقة الحد بعد أن تمل هذه المبارة عن الشيخ يس أه المعرفوبى .

(و) النصل (المقدم بالمكس) أى بعكس الفصل المقوم فكل فصل يقدم السافل يقدم العالى لأزمعنى تقسم السافل أحص واستازام تقسم السافل تحصيله في نوع واذا حصل السافل حصل العالى لاعجلة لكون السافل أحص واستازام وجود الأخص وجود الأخص وجود الأخص وخود الأخص وخود الأخص وحدد الأخص كلية فليس كل فصل يقسم العالى يقسم السافل بل تمكس جزئية فبهض ما يقسم العالى يقسم السافل بل تمكس جزئية فبهض ما يقسم العالى يقسم السافل و الخارج عن الحاجة المقول على ما العالى عقد والخارج عن الحاجة المقول على ما العالى عقد واحدة فقط قولا عرضيا ) وفي العارة بحث

أيصا الجسم الدمى والا لـكان جسم نام ناطقا ولا يقوم الجسم لانه لوقومه للزم أن حميع الأجسام ناطقة وهو باطل تأمل (قوله واللقسم بالمكس) أىوالفصل القسم ملتبس بعكسالفصل المقوم وقوله فكل فصل يقسم السافل أي الجنس السائل والمراد به ماكان تحت جنس آخر فشمل المتوسط (قرله يقسم العالي) أي يقسم الجنس العالى والمراد به ما كان «وق جنس وقوله تحصيله في نوع آحر أي تحصيل الجنس السافل في نوع (قوله واذاحصل السافل) أي واذا حصل الجنس السافل في نوع حصل الجنس العالى فيذلك النوع لامحالة 'مى قطعا (قوله واستلزام) عطف علىكون أىولاستلزام وجود الخ ( قوله كل فصل يقسم السافل الح) فناطق كرقسم الحيوان قسم الجسم النامي وقسم مطلق جسم ونام كما قسم الجسم قسم الجوهر (قوله فليس كل فصل يقسم العالى يقسم السافل) ألاترى أن الدايقسم الجسم النامي(١) وغبره ولا يقسم السافل وهوحبوان لائه لوقسمه لكانالحيوان بعضه نام و بعضه غسير نام وهو باطل (قوله فبعض مايقسم العالى يقسمالسافل) . بيانه : أن ناطمًا مقسم للعالى الدى هو الجسم فانه يقسمه الى ناطق وغير ناطق ويقسم أيضا حبوانا الذي هو السافل فانه يقسمه الى انسان وفوس وغيرهما ومثال البعض الدى يقسم العالى ولا يقسم الساءل نام فانه يقسم الجسم الى نام وغير نام ولا يقسم السافل وهو حيوان لأنه لو قسـمه للزم أن يكون الح وان نارة ناميا ونارة لا وهو باطل ( قوله المقول ) أي المحمول حمل مواطأه ولو من غير سؤال كأن يقال زيد صاحــك عمرو ضاحك الخ أو يقال زيد وكر وعمرو أيّ شئ يميزهم حالة كونه من عرضياتهــم فيقال ضاحك (قوله على ما ) أي على أفراد نحت حقيقة راحدة ولما كان هــذا لاينافي أنه يقالُ على أفراد -قيقة أحرى زاد لفظ فقط لأحل أن يفيد أنه لا يقال على أفراد حقيقة أحرى ( ووله فيعص ما يقسم المالي) ودلك كالناطق فانه مقسم للعالى الذي هوالجسم فانه يقدمه الي طق وغبر ناطق ويقسم أيضا الحيوان الذى هو السافل الى الانسان وغيره والبعض الذى يقسم العالى ولايةسم السافل كالنامى فانه يقدم الجسم إلى نام وغسيرنام ولايقسم السافل وهو الحيوان لأنه لوقسمه للزم أن يكون الحيوان تارة ناميا ونارة لا وهو بالحل (قوله الخاصة) تاؤها للـ قال من لوصفية الى الاسمية قال في شرح المطالع وهي مقولة بالاشتراك على معنيين: أحدهما مايخص النهيء بالقياس الى كل مايغايره وتسمى خاصة مطلقة وهي الني عدت من الحسة. وثنهما مايحص الشيء بالقيا<del>س ال</del>ي بعض مايفابره وتسمى خاصة اضافية اھ (قوله وھو ) أى الخاصة والنذكير باعتبار الحبر وھو قوله الحارج (فوله وفى العمارة بحث) محصله استدراك قوله قولا عرضيا بناء على أنه ثات في نسمخ والدى

شرح علم 4 شديخ الاسلام وغده اسقاطه . . اعلم أن التعريف الواقع وهوفى عداوة غيره هكداره والمقول (+) (قوله الجسم النامي الح) المناسب أن يقول: يتسم الجسم إلى فام وغيره كما لايمني اهرالصر نوبي . لأن قوله الخارج بخرج غبر العرض الهام من الجنس والفعل والنوع لأنها ليست غارجة عن الماهية، و بقوله فقط بخرج العرض الهام لأنه مقول على أفراد حقيقة واحدة وعلى غبرها كاسيجي، فعا عدا الخاصة من السكايات بخرج عن التعريف وانطق التعريف أعليها فيكون قيدقولا عرضيا (قوله بخرج غبرالعرض العام من الجنس والفعل) أى لأنهما جزآن وقوله والنوع أى لأنه تمام الماهية فخرجا لغير العرض فلا يوصف بدخول ولا بخرج ثم أن جعل الشارح الخارج عن الماهية مخرجا لغير العرض العام يقتضى أنه فعل . وفيه أن تقديمه على الجنس وهو المقول ممنوع على التحقيق فاذولى المارح أن يجعل المقول جنسا وقوله على ما تحت حقيفة واحدة فعل مخرج للجنس وقوله فقط مخرج للعرض العام وقوله قولا عرضيا أى حلة كون ذلك المقول عارضا لماهية ظال الافراد مخرج الدوع والعمل وأما قوله الخارج عن الماهية فالأولى حذفه استفناء عنه بقوله عوضيا . والحاصل المناوح أن يجعل اعتراضه متعلقا بحذف قوله الخارج عن الماهية المناوع عن المجنس وهو لا يجوز على التحقيق . لايقال عرضيا لانه واقع في مرتبته وهو التأخير عن الجنس وهو لا يجوز على التحقيق . لايقال الخارج عن الماهية جنس والمقول الخ فصل والجنس اذا كان بينه و بين الفصل عموه وخصوص الخارج عن الماهية جنس والمقول الخ فصل والجنس اذا كان بينه و بين الفصل عموه وخصوص الخارج عن الماهية تدل على أن الجنس مقول لا الخارج عن الماهية قامل (قوله قيد قولا) الاضافة للبيان من وحه يجوز أن يخرج به ما يشدله عموم فصل لائما يقولة فتأمل (قوله قيد قولا) الاضافة للبيان

على ما تحت حققة واحدة فقط قولا عرضا أو قولا غير ذانى والصنف جمع بين قوله الخارج عن الماهية عنه و به الماهية وقولا عرضا لتقدم قوله الخارج عن الماهية عنه و به تم التعريف الأنه جعله بحرلة المانس و ابعده بحرلة الفصل وكرأنه جي على القول بوجوب تقدم الجنس على الفصل وقد نقل الدوانى في فصل المعرفات عن الشيخ في بعض تعليقاته ناطق حيوان حد تام الا أن الأولى تقدم الأعم لشهرته وظهوره نعم لابد من تقييد أحدهما بالآخر حتى يحصل صورة مطابقة المحدود وذلك لا يحتاج الى حركة ثانية اه فعى الجواز بصبر التعريف هكذا وهو المقول على ماتحت حقيقة واحدة فقط الخارج عن الماهية قولا عرضيا فالقول على ماتحت حقيقة واحدة فقط الخارج عن الماهية قولا عرضيا فالقول على ماتحت حقيقة واحدة على المقيفة الواحدة لاينافي القول على المقيفة الواحدة لاينافي القول على المقيفة الواحدة لاينافي القول على المقيفة الواحدة المنافئة بين المقولية على ماتحت أكثر كما تقدم في عث النوع ووقع لشيخ المنافية على ماتحت أكثر كما تقدم في عث النوع ووقع لشيخ بعض المنافية المواحدة والمورث العام وقوله الخارج فيد خرج به النوع وفصله ثم لابرد على التعريف غرب الجنب وفعله والمورث المام وقوله الخارج فيد خرج به النوع وفصله ثم لابرد على التعريف غاصة ذات الواجب لأن المراد من الحقيقة أعم من المفهوم الاسمى والماهية المجتمة، وغاصة ذات الواجب لازمة لمفهوم الواجب والقدم ونحو ذلك وأما عدم تناول التعريف الخاصة الاضافية

مستدكا الاأن بحمل على أنه ذكر بعد عمامالتعو يضابيان الواقع نوضيحا وتبعا للقوم لاالاحتراز والصواب حدَّفه لأن قوله الخارج مغن عنه ولعل اثباته سهو وقع من الناسخ ولهذا حذف من العرض العام كماقال في تعريفه . ( الخامس ) من السكليات ( العرض العام وهو الخارج فتأمل (قوله مستدركا) أي لافائدة فيه (قوله والصواب حدفه) التعبير بالسواب لايناسب قوله-الا أن يحمل الخ لأنه بعد الجواب لايأتي التسويب فالأحسن أن يقول والمناسب حذفه . وقد يمَّال : إنه عبر بالصواب اشارة الى أن ماذكر من الجواب فاسد لأن مايذكر لميان الواقع يكون مغايرا لمبا قبله وهنا ليسكنذلك والنبعية للقوم لاتصح لأر القوم يأتون بأحدهما لابهما معاكما فعل والخارج. مَن عنه في النوضيح ( قوله من الناسخ ) نسب السهو للناسخ لا للمصف المحقق تقوية للاعتراض (قوله ولهذا حذف ) أي ولأجل هدا المنرجي وهو كونه وقع سهوا حذف من العرض العام على أنه حدَّفه من الحاصة أيضا في بعض النسخ (قوله العرض الَّقام) ليس الراد به ماقابل الجرهر كالمشي والبياض بل المراد به العرضي المنسوب للعرض لأنه هو الذي يحمل حمل مواطأة فيقول الانسان ماش لامشى وأبيض لابياض (قوله وهو الخارج الخ) فيه ماص(١) وقوله المقول هليها أى على حقيقة بدون قوله واحدة ويحتمل رجوع الضمير الى مامن قوله ماتحت حقيقة واحدة وأنث باعتبار معناها إذ هي واقعة على أفراد كما سبق وكـذا يقال في قوله وعلى غبرها . والحاصل أن الضمير في عليها يحتمل رجوعه لحقيقة الواقعة في تعريف الخاصة و يحتمل رجوعه لما الواقع في تعريفها فالمعنى على الأول المقول على حقيقة وغيرها كما في الانسان والفرس ماش

والممنى على الثانى المقول على الأفراد انتي تحت حقيقة والافراد التي غبرهاكرزيد وعمرو وهذا فغير مضر لما علمت ممانفلناه سابقا عن شرح المطالع أن الذي عدَّ من الكليات الحس هو الخاصة المطلقة ولو تناول التعر يف الاضافية كان غير مافع تأمل (قوله والصواب حذفه) في تعبيره بالصواب مع حله علىما ذكره قبله نظر فلوعبر بالأولى لـكمان هو الصواب قاله المحشى . وأجاب البعض بأن الآء تذار السابق وان كان يقبل في بادىء الرأى الكنه لايقبل بالأخرة لائن دعوى بيان الوقع في القبود انما تقبل اذاكان القيد معكونه لايفيد ادخالا ولا احراجا يفيد معنى لايفيده غبره من القيود لامطابقة ولاتضمنا وهذا ليس كذلك فان المقول قولا عرضيا هوالخارج عن الماهية (قوله العرض العام) ور عماسمي العرض مطلقا صرح به في الاشارات ، والعرض هنا عمني العرض لا يمعني المقابل المجوهر وان توهمه بعض المنطقيين للالتباس ببن مايوجد للموضوع ومايوجد فىالموضوع كذانى الحاشية وقوله وان توهمه راجع للمنني وقوله للالنباس علة للنوهم أى والحال أنمايوجد للموضوع مغاير لمايوجد فيه فانمايوجد للموضوع هومايحمل عليه أفىنحو الانسان ضاحك أوكاتب فالموضوع هنا مقابل المحمول، وأما مايوجد في الموضوع فانه العرض المقا بل للجوهر وقدفسره الحكماء بماهية اذا وجدت في الخارج كانت في موضوع وعرفَّ. ا الوضوع بأنه المحل المقوم لما حل فيه وقد بينا ذلك في (١) (قوله فيه مامرً) أي من تقديم الفصل على الجنس الح ، وفيه أن في التعريف السابق حشوا ليس هنا فلأولى جمل الحارج جنسا يخرج عنه الجنس والفصل والنوع والمقول الخ نصلا يخرج به الحاصة فقط ، وبقولنا يخرج عنه يندفع مايمال إن الجنس لايخرج» ، وبما ذكر تعلم فساد قول الشارح : ويحتمل الخ لعدم دخولهما في الأول حتى يخرجا بالثنافي تأمل اهم الصرنوبي .

المقول عليها وعلى غيرها) فقوله الخارج بخرج غير الحاصة وقوله وعلى غيرها يخرج الخاصة لأنها مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط و تحتمل أن يسسند احراج النوع والفصل الى القيد الأخير الفرس والحار ماش (قوله القول عليها) هـ الايناقي قولهم إن العرض العام لايقال في الجواب أصلا لان المنفي قوله في الجواب وأما قوله على أفراده أي حسله عليها حل موامأة سواء كانت مجموعة أو مفردة فثابت كزيد ماش (قوله يخرج غير الخاصة) أى وهو الجنس والفصل والنوع لان الأولين ليسا خارحين عن الماهية اذهما جزءان منهما والناك تمامها فلايوصف بكونه خارجاً عن الماهية لأن الشيء لايخرج عن نفسه ولا بكونه داخلا فيهالان الشيء لايدخل في نفسه ( قوله الى الفيد الا ُخـير ) هو قوله وعلى غـيرها ولـكن لايخرج به الا النوع الحقيق والفسل حواشي المقولات هدا وفي شرح المطالع ايس هدا العرض الذي بازاء الجوهركما ظنه قوم بل أحد قسمي العرضي الذي بازاء الذاتي الجوهري أما أوّلا فلانه قد يكون جوهرا كالحيوان للباطق دون ذلك أى العرض العام الذي يقابل الجوهر، وأما ثانيا فلأنه قد يكرن مجولا على الجوهر حلاحقيقيا أى بالمواطأة كالماشي على الانسان دون ذلك فانه لأيحمل على الجوهر إلا بالاشتقاق فلايقال الجسم هو بياض بل ذو بياض ، وأما ثالثا فلائن ذلك قد يكون جنسا كالمون السواد والبياض يخلاف هذا الدرض فانه قسيم للداتي وفيه نظر لأنه أن أراد جنسيته لذلك العرض بالقياس إلى معروضاته فهو باطل و إلا فهذا العرض أيضا قد يكون جنسا اه وقال المحقق الدوانى الأبيض إذا أخذ لابشرط شيم فهو عرض و إذا أخذ بشرط شيم فهو الثوب الأبيض و إذا أخذ بشرط لاشيم فهو العرض المقابل للجوهركما أناطبيعة الذاتى حذس ومادة باعتبار ينوفسل وصورة باعتبارين فطبيعة العرضي عرض وعرضي باعتبارين وهذا تحقيق الفرق بين العرض والعرضي لامايتخيل من أن الفرق بينهما بالذات اه قالشارح سلم العلوم وهذا السكلام وان دلءلي أن العرض والعرضي متحدان بالذات أحكن لايدل على أن العرض والحل متحدان بالدات والذي يفهم منه أن الجنس والفصل كما أنهما يتحدان بالدات فيحصل منهما النوع ويتغايران أخرى فيصيران مادة وصورة كذلك الثوب والأبيض قد يتحدان فيحصل ثوب أبيض وقديتغايران فيصيرالثوب محلا والاأبيض بياضا قائمابه وعرضا اهمو تحقيق نفيس فاحفظه فانه ينفعك في مواضع كـثبرة (قوله المقول عليها وعلى غيرها) الضميران راجعان الى ما في قوله في تعريف الخاصة ماتحت حقيقة وقال العصام ضمير عليها راجع الى حقيقة لا الى حقيقة واحدة إذ لايحسن عطف وعلى غبرها على حقيقة واحدة كما لابحسن رحل واحد وغبره تأمل. واعلم أنه ذهب بعضهم الى أن الخاصة الني هي إحدى الكليات الخس أعممن المطلقة والاضافية وحل قرله فقط على الحصر الاضافي دون الحقبق أي إن حصرالماشي في الانسان بالنسبة الى النباتات وأما بالنسبة الى الفرس والبغل والحمار وغيرها فلا حصر بناء على اعتبار قيد الحيثية في التعريفات وعلى هذا لانكون التسمية حقيقيسة بل اعتبارية بناء على اعتبار الأقسام بقيسود الحيثية لاجهاع الخساصة والعرض العام في الماشي أما على تخصيص التعريف بالخاصة المطلقة على مابينا سابقا فلا تتصادق الأقسام (قوله إخراج النوع) أي الحقيق وقوله والنصل أي فصله وقوله مطاقا محتمل رجوعه للنلائة

أى للأنواع حتيقية كانت أو إضافية وللأجناس قريبسة كانت أو بعيدة وفصول النوع وفسول

لكن اسناد اخراجهما الى الأول أوفق لخروج الأنواع والأجناس والفصول به مطلقا (بكل منهما) أى من الخاصة والعرض العام ينقسم الى العرض اللازم والعرض المفارق وكل واحـــد من اللازم والعرض المفارق ينقسم الى أقسام فنقــول فى التقســـيم (ان امتـع انفــكا كه) أى انفــكاكـكل

واحد من الخاصة والعرض العام ('عن الشيء

هُمناه في الأنواع سواءكانت حقيقية أم إضافيــة وفي الأجناس سواءكانت عاليــة أم سافلة وفي

النصول سواء كمانت قريبة أو بعيدة ولعل" هــذا هو وجه كون هذا الاحمال أوفق من الاحمال الثانى فان النصل البعيد لايخرج بالقيسد الأخبر وكبدا النوع الاضافي ويحتمل وجوع قوله مطلقا

للنصول فقط وهو الأظهر لأن الأنواع الاضافية أجناس (قوله أي من الخاصة والعرض العام)

أعلرأن العرض متي أطلق انصرف للعرض العام ولاينصرف للخاصة وانكانت عرضا أيضا الأأنها عامة بأفواد نوع بحلاف العرض العامانه لايختص بأفراد نوع(قوله ينقسمالح) فالازم(١)

إِمَا لازم للـاهية أولازم للوجود وكل منهـما إما بين أوغــبر بين والأول اما بين بالمعــنى الأعم

الجنس ويحتمل رجوعه النصول فقط وهو أظهر (قوله ينفسم إن العرض الدَّزم) لا يحنى أنه لا يسح أنْ يَكُونَالْنَسَمُ مُجُوعٌ الحاصةَ والعرض العام فانهذا المجموع من حيث هومجموع لا فعني له وأيضا وحدة

المقسم واجبة ولاكل واحد من الأممين لماغاه قوله ينقسم إلى آلوم اللازم الخ فانه لوكان الأمرك الله لممال والحباصة كدلك فيكون فيالسكلام تقسمان لقسمين همنا الحباصة والعرض العاموح نشد فكان

اللائق أن يقول وكل مهمما ينقسم إلى لازم ومفارق الخ و يكون الازم صادقا بالحاصة والعرض العام. لا يقال ذكر العرض العبام مغن عن الحاصة لأن الحاصة عرض عام أيضا لأنا نقول هذا إيما يظهر في خاصة الجنس فانهما عرض عام لنوعه المندرج تحته لافي خاصة النوع السافل كالمكنابة للانسان فانهما

ليست عرضا عاما لشيء (قرلهان امتنع انفكاكه الخ) أى لا يجوز أن يُفار قهوان وجد في غيره فلا يرد اللازم الأءم وذلك الامتناع إما لذات اللزيم أو لذات اللازم أو لأمر مننصل كالسواد للحبشي قاله عدالحكيم (قوله عن الشيء) عدل عن تعريف اللازم بما يمتنع الفكاكه عن الماهية لعدم ما ينتضيه في كلامه وهو نقسيم الكلى بالنظر للماهية ووجود ماينفيه وهرخروجلاز الوجود وازوم نقسيم الثئ

الى نفسه ومباينه في قوله بالنظر الىالماهيةأوالوحود لكنه لزمه أنَّ التقسيم غيرحاصر أذ لاينحصر ماءتنع انمكاكه عن الشئ في لازم الماهية ولازم الوحود لأن كابهما لازم القياس إلى الماهية فيخرج لازم الشخص منحيث إنه لازم الشخصعن النقسيمقاله المحشىوتعقبه البعض بمنع عدم الاقتضاء والسند قول الصنف وهو الخارج عن الماهية الخ واللازم الشخص غاج عن الشيء لأن المراد به الماهية بدليل قوله السابق الخارج عن الماهية على أنلازم الشخص دا- ل في لازم الوجود وراجع اليه لكونه لازما للماهية من حيث خصوصأحد الوجودين اهـ وهو ناشىء من قلةالندبر أماالأولّ

فلائن قول المحشى وهو تقسم الخ مان المقتضى وأماتقدم أن الخاصة والعرض العام كل مهماخاج (١) (قوله فاللازم الخ) حاصله أن الأقسام تسمة : ســـتة للازم ، وثلاثة للمفارق وهي لــكلّ من الحاصة والعرض العام ، فهي إذا تُمـانية عشر ، وسدين أن الشيء الواحد يكون خاصة أشي. كازوجية العدد المنقسم وَمَرْضًا عَلَمَا لأَفْرَادُهُ كَالْأَرْبُهُ ، وَكَالْفَقَرْ فَالْهُ خَاصَةَ ذَيْرِ لاَزْمَةَ للحيوان ، وعرض عام أحكل 'نوع من أنواعه كالانسان اھ الشرنوبى .

واما بين بالمدنى الأخص والمعارق إما دائم أوسر بع الزوال أو بطيؤه ﴿ قُولُهُ إِمَا بَالنَّظُرُ الْيَالْمَاهِيةُ أوالوحود ) فلازم الماهية هو الذي لاينفك عن آلنيء في لذهن ولافي الخارج ولاز. الوجود هو عن الماهية وشيء آحر وأماالناني وندقال السيد في حامية المطالع اداعر وت اللازم بما يمنع المدكا كدعن الثني لم ينحصرفىلازم الماهية ولازم الوحود فان اللازم مطلقًا ما يمتنع انفكاك عن الذي الذي نسب إليه سواءكان كايا أوحرثيا اه فهذا صريح فيأن المراد بالسي مايشدل المناهية وغيرها فيرد حينثاً النقض بالشخص وأن التقسيم لم يشدله رقوله انلازمالشخص داخلىفلازم لوجود ممنوع فانالراد بلازم الشخص مايلزمه من حيث تشخصه وهذاقيد زائد علىما اعتبر في الماهية من الوجود وسيأتي له تمَّة فانتظر (قرله اما بالنظر إلىالماهية) أيءتنع انفكاكه عن الماهية مطلقا أي بحسب كلا وحودمها يمهني أنها حيث وجدت كانت متصفة به وهولاز الماهية كالزوجية للاثريعة فان الأر بعة زوج سواء كانتىق الدهن أو فىالخارج أولايتنع انسكاكه عنها إلافى وجود خاصكال حيزال جسمفانه إنما لمزمه فى الوجود الخارجىوكالكلية للانسان فانها إعمانلزيه فيالوجود العقلي كذافيالدواني قال الصفويوفيه نظر ظاهر إنقلنا ان المـاهـيات موجودة حقيقة في ضمن الأفراد اه وجوابه ماتقرر أن السكاية من المعقرلات الثانية فهمى عارضة المفهوم الحاصل فى العتل أوّلا فاذاتصورمفهوم الحيوان مثلا عرض له أنه مانع من وقوع النمركة فيه وأماكون الحيوان وجودا في الخارج أولا على الخلاف في وجود الككلى الطبيعى خارجا فشئ آخر فاله ولو قلنا بوجوده خارجا لايتصف ككاية ولاجزئية لأمهمما إنما يعرضان للمفاهيم عنلا لاخارجا ويلزم علىهذا النحقق أنلا يكرنالسواد لازما لوحود لانسانلأنه لايلزم الانسان في وجوده الخارجي بل صنفا منه وأشار الصنف في شرح الرسالة إلى الجواب بقوله وان كان امتناع انسكا كه عن الماهية بعارض مخصوص و يمكن انفكا كه عن الماهية من حيث هي فهو لازم الوجود مع الماهية كالسواد للحبشيوما قاله شبخ الاسلام بعد قول الصنف مايمننع انسكاكه عن الذي سواء كان الذي ماهية عردة أو مخاوطة بالوجود الذهني أوالخارجي تدع فيه جده في شرح الرسلة حيث قال و إنما أحدنا الماهية في تفسير اللازم أعم من الجردة والمحلولة ليصح جعــل لازم الوجود قسما منه اه قال عبدالحكيم وهوعجيب اذليس المراد بالمناهية من حرث هي المناهية المجردة لامتناع عروض شئ لهـا فضلا عن اللزوم اه وفى شرح الرازى دلى الشمسـية اللازم إما لازم الوجود كالسواد للحبشي فانه لازم لوجوده وشخصه لالماهيته لأن ماهيته الانسان ولوكان السواد لازما للانسان اكانكل إنسان أسودوايس كذلك واما لازم الماهية كالزوجية للأربعة اه قال الدواني وأنت تعلم أن السواد كالايلزم ماهية الانسان لايلز، وجوده أيضا لأن الانسان الأبيض كـ ثير مِل إيما يلزم الماهية الصنفية أعنى الحبشي بحسب وجودها في الحارج فيصبر كلامه بحسب الظاهر في قوة السواد ليس لازما لمـاهـية الانسان بل هولازم لوجود الصنف الذي تحتها ولايخني عدم انتظامه وفوات المقابلة بين لازم المباهية ولازم لوحود فان اللائق مالمقام ايراد أمم لا يكون لإزما الهباهية ويكون لازما لوجودتلك المماهية اه وأجاب عبدالحكم بأن مهنى لازم الوجود لازم الماهية باعتبار وجودها الخارجي اما مطلقا كالتحيز أومأخوذا بعارض كالسواد للحبشي فانه لازم لماهية الانسان كالزوجية الار بعة فانها لازمة لماهية الأر بعة (أو)النظر الى (الوجود) كالسواد للحبثي فانه لازم لوحود الحبشي

الدى لاينمك عن الشيء في الخارج فقط (قوله داروجية) المناسب كالزوج للأربعة لأن السكلم في الدينمك عن الشيء في الخارج فقط (قوله داروجية) المناسب كالزوجية لاتحمل على الأربعة في الخارج عن ماهية أفواده الذي يحمل على أفراد المناهية والزوجية بالنظر اللاربعية عرض عام لانها نقل عليها وعلى غبرها من كل ما نقسم بمنساويين كالستة والثمنية و بالنظر الديد أي كون العدد لا يخلوجه خاسة (قوله لارمة لمناهية الأربعة) أى ذهناوخارجا (قوله الى الوجود) أى الى الموجود أي السنف الموحود أو الناد الحكم في السكل

باعتبّار وجوده وتشخصه الصنفي لا للماهية من حيث هي ولامن حيث الوجود مطلقاو إلا لـكار جميع أفواده أسود أو باعتبار وحودها الذهني بأريكون ادرا كهامستلزمالادرا كهامامطلقا وامامأخوذا باعتبارعارض خارج عن الماهية وانما لم يتعرض لاستيفاء أقسام لازم الوجود بل اكتفي ايراد مثال للازم الوجود الخارجي المخسوص الذي هو أخنى لأن ذلك مظنة الحسكمة لايتعلق غرض المنطق أعنى الا كمتساب به فان الكاسب لازم الماهية اذهو المستعمل في الحدود و إنماذكر لازم الوجود استطرادا اهم ثم قال الدواني والتحقيق أنه يريد بلازم الماهية لازم النوع وبلازم الوجود لازم الشخص فانالسوادلا حبشي إعما لزمصنفيته النيهي منجلة مااعتبرني تشخصه فيكون لازمالتشخصه لالماهيته وفى العبارة المنقولة إشعار بذاك حيث قاللوجودهوتشخصه فهذا تقسيم آحرسوى التقسيم الذىذكرناه فانمحصل هذا النقسيمأن اللازمهاما أنيكون لازما اككلا الوجودين أولوحودمعين فهما تقسمان منفايران إلا أن القسم الأول في كايهما يسمى لازم المـاهية اهـ قال عبد الح كميمو يود عليه أنالمقسم لازم الماهية فكيف يندرجفيه لازم الشحص وأنالتقسيم غيرحاصر لأن اللازم باعتبار الوجودين ليس لازما للنوع ولا للشخص اهـ (قوله كالزوجية للأربعة ) هذا وقوله بعد كالسواد للحديني من المسامحات المشهورة في عباراتهم كم قال السيدوالأمثلة المطابقة هي الزج والأسود لأن الـكلام في الـكلي الخارج، عن ماهية أفراده (لا بد أن يكون مجمولا على تلك الماهية وأفرادها لـكمهم تسامحوا فذكروا مبدأ الح.ول بدله اعلمادا على فهم المتعلم من سياق السكلام ماهو منصود اه قال. مِبر زاهد ونما يذني أن يعلم أن الوجود في اللوازم الثلاث ليس قيدا للمعروض بل شرطــا للمروض أوظرفا له فان العوارض كلماتموض نفس الشيء من غير اعتبار قيد زائد اهـ ( قوله فانها لازمة لماهية الأربَّة) أي في كلا وجوديها الخارحي واللَّـهني وقول الحشي أن في عبارة الشارح قسورا حيث لم يحقق مه ني لازم المـاهـية ولم يتعرض للازم الوجرد الدّهني اه مدفوع فانه اقتصر على التمثيل لكل من لازم الماهية ولازم الوجود الخارجي اتـكالاعلى ظهور المراد وأنالمتبادر من الوجود هو الوجود الخارجي فثل له وترك التمثيل لما يعرض في الوجود الله في فقط لعلمه بطريق المقايسة. وْنْ قلت ماحال الساوب اللازمة للماهية المعدو.ة . قلنا الماهية المعدومة لاعارض لهما فضلا عن كونه لازما وأما المعدوم في الخارج من حيث إنه متدر الوجــود فهو داخل في المــاهـية الموجودة تقديرا كالهنقاء فانه يلز.ه كونه طآثرا على تقـــدير وجوده ﴿ قُولُهُ كَالسُّوادُ للحبشي ﴾ اعترضــه صاحب

وشخصه لالماهيته إذ ماهيته الانسان والسواد لايلزمه (ثم اللازم) سواء كان لازم الماهية أولازم الوجود إما (بين) وهو الذى (يلزم تصوّره من تصوّر الملزوم) فقط كمكرن الاثنين ضعف الواحد فأنه لازم يلزم من تصوّر الاثنين فقط تصوّره لأن من أدرك الاثنين أدرك أنهما ضعف الواحمه وهمذا هو اللزوم البين بالمعنى الأخص المعتبر في الدلالة الانتزامية عند المحققين (أو) يلزم (من تصوّرها) أي تصوّرها) أي تصوّرها اللزم والملزم (الجزم)

الخارج عن ماهيــة أمواده الذي يحمل عليها والذي يحمل على أفراد الجنس أسود لاسواد (قوله وشخصه) أى الخارجى (قوله سواء كان لازم الماهية ) أى لازما بالنظر العاهية أو بالنظر الموجود (قوله وهو الذي يلزم تصوره الخ) تصوره بالرفع فاعل يلزم وقوله من تصور اللزوم متعلق بيلزم أى ما يلزم من تصور الملزوم تصوره (قوله فانه لازم) أى للاثنين

القسطاس بأن السواد لايلزم الحبشي إذ لا يستحبل وجود حبشي أبيض ولجواز زوال سواده بعارض . واجاب الدواني بأن المراد بالحبشي الممتزج بالمزاج الصنفي المحصوص سواء كان من الحبش أو غيره ليخرج من ليس له ذلك المزاج وان تولد في الحبش وأن المراد بالسواد كونه أسود بطبعه والتخلف لعارض لايناني ذلك على أن المريض لم'يـق على ذلك المزاج اهـ قال أبو الفتح وهو مبنى على أن كرن كل شئ تابع لمزاجه الخصوص لا يتخلف عنه وأن سوادا لجبشي لا يتخلف عن من اجه وكلاهما نمنوع لابدله من بيان اللهـم إلا ان يراد بالمزاج المخصوص ماهيته الستلزمة للسواد ولو بانضهام عارض من عوارضه كمقارنة علة السواد وحل السواد والأسود على مايقتضي طبعه ومن اجه السواد سواء اتصف بالسواد بأن ارتفع المـافع أيضًا أولا بأن لم يرتفع ركيك جدا اه (قوله مم اللازم) أي مطلقا كما في شرح المصنف للاُصلُ و يدل له كلامه هنا حيث سكت عن ذكر المقسم في التقسيم الثانى ولذلك عمم الشارح ومثله فى شرح الدوانى فقال ميرزاهـــد أشار به إلى أن المـاهـية والوجود فيهذا التقسيم غير معتبركاني التقسيم الأولوأن كلا من المعنيين يصلح لأن يكون مقسماني هذا النَّقسيم كما يدل عليه لفظة أوفى كلام المصنف اه فان قلت لازم المـاهـية من حيث هي يجبأن يكرِن لازما ذهنيا لأن المـاهية إذا وجدت فىالذهن وجب أنيوجد ذلك اللازم فيه أيضا فيـكون لازم الماهية لازما ذهنيا قطعا فيكون بينا بالمني الأخص فلا يجوز انقسامه إلى اللازماليين بالمغني الأعم وغير البين.وأجاب السيد بأن الواجب في لازم الماهية أن يكون بحيث إذا وجدت الماهية في الذهن كانت متصفة به ولايلزم من ذلك أن يكون اللازم، دركا مشعورا به فليس كل ما كان حاصلا للماهية المدكة في الذهن يجب أن يكون مدركا فان كون المناهية مدركة صفة حاصلة لهناهناك مع أنه لا يجب الشعور به و إلا لزم من ادراك امر واحد ادر ك أمور غير متناهية بل يجوز أن يكون لازم الماهية بحيث يلزم من تصورهما الجزم باللزوم بينهما وأن لا يكون كذلك نصح الانقسام إلى البين بالمنى الأعم وغير البين و يجوز أن يكون بحيث يلزم من تصور الملزوم اى المـاهية تصوره فيكون بينابالمعنى الأخص وأن لا يكون بهذه الحيثية اه (فوله ككون الاثنين ضعف الواحد) وكأحد المتضايفين بالنسبة إلى الآخر (قوله الجزم) فلو حصـ ل الظن باللزوم لم يكن بين اللزوم قاله الحكيم

فأعل يلزم المقدر أي اللازم السين يطلق بالانستراك على مابلزم تصوره من صور الملزم فقط وهو اللزيم البين بالمعني الا ُحص وعلى ما يلزم من تصور اللازموا لملزيم حزم العقل (١/لمز.م) بينهما كالانتسام بمنساويين للار بعة فانه لايلزم من تسور الار بعة فقط تصور الانقسام لحكن يلزم من تصور الار بعة وتصور الانقسام حزم العقل بالنروم بينهما وهذا هو اللزم البين بالمعني الاعم وفي كفايته ليكون الالتزام مقبولا احتلاف والمحفقون(١) علىأنه غبركاف والمعتبر هواللزومالسينبالمغي

الا خص كاد كرنا (أو غير بين) بالرفع عطف على قوله بين أي اللازم اما بين وهو ماذكريا واما غير بين (وهو بخلافه) أي بخلاف البين (والا) عطف على قوله ان امتنع انفكاكه أي وان لم يمتنع انهـكما كه عن الشيئ بأن كان جائز الانفـكاك عنه ( فعرض مفارق) والعرض الممارق

(قوله وهدا هو اللزوم المين بالمهني الاعم) انت خبير بأنه على مـذَّكر، المصنف والشارح يكون بين اللازمين التبابن وأن تسمية أحدهما أخص والآخر أعم تسمية اصطلاحية إذ لاخصوص ولاعموم بينهماومامشي عليه المسنف طريقة لبعض المناطقة وقال بعضهم اللازم الأعهما جزم المقل لمزومه عند تصور الطرفين سواءكان تصور الملزوم كافيا فيجزم العقل بلزومه أولاواللازم السن باخني الأخص ما كان تصور الملزيم كافيا فى جزم العقل بلزومه وعلى هــذا فالنسمية بأخص وأعم ظاهرة ( قوله وهو بخلافه ) أى فهو مالايلزم من تصور اللازم والملزوم جزم العقل بلزومه بل لابد في جزم العقل بلزومه من واسطة زيادة على تصوراللازم والملزوم ودلك كازوم الحدوث للعالم فان جزم الـقل به يتوقف على أمم خارج وهو التغير إذ لايلزم من تصور الحدرث والعالم حزم العقل بلزوم الحـروث على الح.وث الرّامية لأنه متى تصور النغير بأنه عدم الاستمرار على حالة واحدة جزم العقل بلزوم الحدوث أى الوجود بعد عدم لذلك المتغير . واعلم أنه يدخر في غبر البين مايترقف على حدس أو

تجربة فالأول كازوم استفادة نور القمر من نور الشمس والنابي كازوم تسه ل الصفراء للسقمونيا (قوله فاعسل يلزم المقددر) أي الذي قدره الشارح وزاده أحسدا من العطف فانه يقنضي نسلط عامل المعطوف علميه على المعلوف فلا داعي لجوله من عطف الجل (قوله بالاشتراك) اي اللهظم. دون المعنوى ومنه يلزم ان يكون اطلاق غسير الـين على المعنـين الخـامين لهما أيضا الاشــترك اللفظي دون المعنوي اه خلخالي (قوله بالمعني الأعم) لأنه متى كـفي تصور الملزوم في اللزوم كـين تصور اللازم مع تصور الملزوم وليس كلما كني التصوران كني تصور واحد قاله الرازى في شرح الرسلة (قولهُ أرغُير بين) وهو ماافتقر إلى وسط قال الرازى وههذ نظر وهوأن الوسط على مافسره الةوممايقرن بقولنا لأنه حين يقال لأنه كـذا مثلا إذا قلمنا العالم محدث لأنه منفير فا قارن لقولنا لأنه وهو المتنير وسطوليس يلزم منءهم افتقار اللزوم إلى وسط انه يكنى فيه مجرد تصور اللازم والملزوم لجواز توقفه على شئ آخر من حدس أو تجربة أو حس أو غبر ذلك فلو اعتسبرنا الافتقار الى وسط في مفهوم

غير البين لم ينحصر لازم الماهية في البين وغيره اه قال السيد ومن زعم أزمقصودهم منعالجع لاالانفصال الحقيق لم يأت بمـا يعتــد به لفوات الانضباط حييثذ اهـ يعني أنه قدقيل ان المنفَســلَّة (١) ﴿ قُولُهُ وَالْحُقَقُونُ الْحُ ﴾ سبق لنا في مبحث الدلالات أن التحقيق خلافه ، وأنه يكفي الازوم البين بالمعني الأممُّ بالأُولى من اللزوم السرقي المعتبر عند المصنف وغيره من المنصفين فراجعه ﴿ اهْ الشَّمْ نُولِيُّ .

بطه) كالشاب والشبب. فإن قبل العرض المعارق كيف بدوم فإنه لو كدن واتحا لم يكن مفارقا . قلت ولا إلى الله بدوم و بق ما ادا لم يثبت أصلا (قوله إلى أن يسعر أنه يدوم و بق ما ادا لم يثبت أصلا (قوله كالمقر الدائم) أى كالاقتقار أفر الله الله فهو عرض لازم ثم أن الافتقار للفير أن اعتبرته بالنسبة للاسان كان عرضا عاما لأنه يقال عليه وعلى غيره من أنواع الحيوان وأن اعتبرته بالنسبة للحيوان كان عاصا عاما لأنه يقال عليه وعلى غيره من أنواع الحيادة المحلولة عند الحجل المحلولة الحيوان وأن اعتبرته بالنسبة للحيوان كان خاصا لأنه لايخاو عنه دون غيره (قوله كحمرة الحجل) الحوف ال كالحرة الحاصلة عند الوحل أى الحوف الكاشباب والشبب أى الهرم وظاهره أن كلا منهما يزول بعد بطه أما الأول فظاهر وأما الثانى فلان الشب يزول بالشباب كا ورد أن الخضر بعد مضى كل مائة وعشر ين سنة عليه يزول هرمه و يعود له شبابه وكا ورد أن زليخا رجعت إلى شبابها عند تزوج يوسف عليه السلام بها على الأنه بروجها وقال بعضهم قوله كالشباب والشيب لعل المدنى والا فعارق ثم تقسيمه الى به ظائمال واحد (قوله فان قبل) هدا السؤل وارد على قول المسنف والا فعارق ثم تقسيمه الى

الوقعة في التسيم منعة الجر التي يمكن عدم تحتق طرفيها فيمكن أن يكون هناك قسم ثالث لاأنها منفصلة حقيقية لايمكن عدم تحتق طرفيها بل لابد من تحتق واحد منهما فلا يمكن قسم ثاك وهو كلام بعيد عن التحقيق فان الضباط الأفسام مقصود في التنسيم وعلى تقدير أن تـكون المنفصلة مانعة جمع يفوت ذلك اهـ والمصنف لم يعتبر في غير البين الافتقار إلى الوسط المشمل المنتقر إلى غير الوسط وينحصر اللازم في القُّسمين المدكورين (قوله يدوم أو يزول) قال الدواني فيه بحث إذ الدوام لايخلو عن الضرورة بالمعني الأعم الذي هو المراد باللزوم ههنا أعني امتناع الانفكاك سواء كان ناشئًا عن الذات أو غير. لأن دوام السبب لامح لة لدوام السبب المنتهي إلى الواجب لذاته فيمتنع ارتفاعه وأما انفكا كه عن الضرورة بالمدنى لأخص أعنى ما يكون مشؤ. الذات فلا يجدى ههذا لمناصر من أن اللزوم هوالأعم . أقول لوأر يدبال اثم مايدوم بعد حصوله مادام الموضوع كالأمراض الني لا يمكن برؤها من تفرق الاتصال وغيره وبالقابل مابزول مع بقاء الموضوع لم يرد ذلك اه قاله أبوالفتح وأجاب المحتق الرازي في شرح الطالع بأن الدوام قد يخلو عن الضرورة في الجزئيات وأنما لايخلو عنها فيالكايات فيجوز أن يثبت عرض مفارق دائما لجرتي من حزئياته مع انفكا كهعنه ورددالسيدفى حواشيه بأناللزومالمدكور ههناعبارةعن الضرورة بالمهنى الأعمولاشك أنالدوام لاينفك عنالضرورة بهذا المني مطلقا سواءكان فيالجزئي أوالكلي والمرق المذكورعلي تقدير تما. ه أنما هو في الدوام بالقياس إلى الضرورة الناشئة عن الذات على ماقالوا ثم أجاً عن أصل الانسكال بأن تقسيم العرض الممارق إلى الدائم والزائل تقسيم عقلي لتجويز العقل أن يكون مالايمتنع انفكا كهعن الماهية ثابتا لهادائمالجواز انفكاك الدوامءن الضرورة في بادى ارأى وان لم يكن جآزًا في نفسالأمم اه وفي حاشية ميززاهدالظاهر أن هذا التنسيم مبنى على قولهم الدائمة أعم مطلقا من الضرورية اه رقوله كانشباب والشيب) ظاهره أن كلا منهما يزول أما الأول فواضع المراد بالمفارق المفارق بحسب الامكان سواء وقعت المفارقة بالفعل أو لم تقع أصــــلاً ، فالدوام بحسب الواغع لاينافي الممارقة بحسب الامكان .

#### خآئية

أى هذه خآنة لمباحث الكلمي .

كونه يدوم أو يزول فبحسد الظاهر لا بصح التقديم . فأجاب بقوله الدوام بحسد الواقع لا ينافي المفارقة بحسب الامكان ( قوله هذه غامة ) هدفا بناء على أن الداجم معربة وأنها خبر مبتدا محذوف لا على أنها موقوفة لا معربة ولامبنية لعدم تركبها مع العامل كا قبل بذلك ( قوله لمباحث السكلي ) جع مبحث بمعني محل البحث () وهي القضايا التي يبحث فيها عن السكلي من حيث كونه جنسا أو فصلا أو نوعا أو خاصة أو عرضا عاما أو الأبحاث التي تتعاقى بالسكلي من الحيثية المذكرة

وأما الناني فهيه نظر . وأحيب بأن الشيب قديرول بالشباب كما ورد أن الخصر عليه السلام بعد مضى مائة وعشر بن سنة عليه يعود إلى الشباب و يكنى هــذا الفرد اصحة زوال الشبب بالشباب وكذا ما ورد أن إزلبخا رجعت إلى شبابها عند تزوج يوسف عليه وعلى نبينا و بقية الأنبياء الصلاة والسلام وفي حاشية عبد الحكم على القطب اكتني في شرح المطالع على الشباب وهو ظاهر وأما الشبب بياض الشعر أوالسن الذي تضعف فيه الحرارة الغريزية فبيكونه بطيء الزوال خفاء إدأن يراد نه الشب الغير الطبيعي فانه يزول بالأدوية بمدة مديدة وسمعت أنهم يعالجون بالمعاجين مدة مديدة فيصبر الشعر الأبيض أسود وتعود القوة الني فىالشباب وكتبوها فىكتبهم ورأيت شيخا بلغ عمره مالة وست عشرة سنة قد صار شعر لحيته البيضاء من أصله أسود و بقي بباض في أعلاه ينبدل يوما فيوما بالسواد اه. وقد ذكرت في شرحي على منظومتي التي فيالنشريح فوائد تتملق بالشيب فرأيت أن أذكرههنا بعضا منها استطرادا ، فأ دول : سبب الشبب على ما نص عليه جاينوس هو النكرج الذي يلزمالغــــــذاء الصائر إلى الشعر إذا كان بلغميا باردا وكان بطيء الحركة مدة نفوذه في السام قان الدم مادام نحينا دسما حادًا لزجا فاشعر بكون أسود واذا أخذ إلى المائية بسبب ضعف الهضم وقصور الحرارة الغريزية مال الشعر إلى الشيب ويبطئ الشيب استفراغ الخلط البلغمي في كل وقت خصوصا بالتي واستعمال جميع ما يميل الدم إلى المرار و يفلظه و يستأصل الساخم من القلايا المبررة بالأباز يرالحارة كالحردل والفلفل والدارصيني والمشويات والكوامخ المالحة والتوابل وأخمد المجهونات الحارة مثل الغرياق والمتروديطوس ومعجون البسلادر والاطريفلات والسح بالادهان التي طبخت فيها الأقاويه الحارة النابضة مثل السنبل وفقاح الاذخر والسليخة والترندل والعود وغبر ذلك وأنما اختص الشب بالانسان دون غبره لأن بعض الحروامات تنغير شعورها في كل سنة

<sup>(</sup>١) (قوله بمنى محل البحث الح ) ق الكلام حذف الماطف ومعطونه: أى أوالحث بدليل قوله فيها يأتى أو الأبحاث الكي قضاياه المبحوث فيها أو الأبحاث الح ، و توضيحه أن مبحث مقعل يراد به اما مكان البحث وعليه فباحث الكلى قضاياه المبحوث فيها عنه من حيث كونه جنما أو نوعا الح أو المسمدر: أى البحث ، فيراد بمباحث الكلى أبحاثه من تلك الميثية ولا يصح إرادة الزمان هنا كما لا يخني ا ه المرتوبي .

اعلم أن للـكلى ثلاث اعتبارات أحدها (الفهوم الـكلى) و (يسمى كليا منطقيا) وهو ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه

(قوله اعلم أن للكلى) أى الواقع مجرلا على شى، حسل مواطأة كالحيوان كلى ، وقوله ألات اعتبارات و بتى اعتبار اله يس من والحيوان من حيث هى لكن لما كلى كان مفهوم الحيوان موصوفا بالكلية كلى طبيعى ومفهوم موصوفا بالكلية كلى طبيعى ومفهوم الكلى الواقع صفة وهو مالا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه من غير ملاحظة كونه حيوانا أو انسانا أو غير ذلك كل منطبى ومجموع الموصوف وهو الحيوان والصفة وهو الكلى : أى الهيئة المركبة من مجموع مفهومهما أعنى الجسم النامى الحساس المتحرك بالارادة الذى لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كلى عقلى هذا توضيحه (قوله المفهوم الكلى) أى مفهوم هذا اللفظ أى مايفهم من فعر ملاحظة شىء مخسوص وقوله وهو مالا يمنع الح تفسير لما يفهم من لفظ الكلى من غير ملاحظة شيء مخسوص وقوله وهو مالا يمنع الح تفسير لما يفهم من لفظ الكلى

فكون النابث عوضه صورته صورة الجديد القريب العهد بالكون ولأن أقنصار ماعدا الانسان على غذاء واحد أوجب له ألفة أعضائه لذلك الغذاء وقوتها بخلاف الانسان فانه يتنوّع في مطاعمه ومشاريه فتكثر العفونات في بدنه وتكل الحرارة الغريزية عن تدبير بدنه وإصلاح رطوبانه فتغلب الرطوبة ويحصل الشيب وإنما لم يشب شمعر الابط لقوة حرارته لقربه من القلب فلا نبق فيه فضلة بلغمية بل تتحلل بالعرق الدائم ، و إنما لم يسرع الشيب في النساء والحصيان بسبب برد أمن جنهن ، وسبب الشيب في غير وقته كثرة الحرارة واليسوسة ، فإن الحرارة تحدث في الأشسياء اليابسة بياضا وفي ضدها سوادا اه (قوله للسكلي ثلاث اعتبارات) قال الجاعة في هذا المقام : إذا قلنا الحيــوان كلى فههنا ثلاث اعتبارات الخ قاصـدين التمثيل والتوضيح بذكر المثال ففهم المحشى التقييد فقال أي آنا وقع مجمولا على شيء حمّل مواطأة كالحيوان كلى فتعقب بأنه قد وضعه في غير موضعه الذي هو قول الصنف مفهوم الكلي لما أن الكلي الطبيعي يؤخل من حيث انه معروض أيّ موضوع لا عارض أي مجمول ولا المجموع وقول المحشى أيضا بني اعتبار رابع وهو ماهية الحيوان من حيث هي لكن لما لم يكن لهم غرض منوط به أسقطوه عن درجة الاعتبار اه مبنى على أن الكلي الطبيعي هو مفهوم الحيوان مثلا من حيث هو معروض للكلي المنطق وهو أحــد قولين . ثانهما أنه الحيوان من حيث هو فعلى كلّ قول يرد عليه مقابله ، والنجب أنه ارتضى فعا بعد أن الكلى الطبيعي هو المـاهية من حيث هي هي معنونا عنــه بالا وفق وعليه فالوارد هو المــاهية من حيث العروض، وتحرير المقام أن في قولهم الحيوان كلى ثلاث اعتبارات : أي بالنسبة لما يتعلق به الغرض و إلا فبق أمور أحر هي الحيوان المقيد على أن الكلى الطبيعي هي المـاهية من حيث هي أو الحيوان المطلق على أنه الماهية من حيث العروض والعارض المقيد والحكم والنسجة ، لكن لم يقع من الشارح هذا القول فليس الباق إلاأحد الأمرين المذكورين والعارض المقيد قال ميرزاهد وَفي عبارة المةن ۚ إِشارة إلى أن إطلاق الـكلى على المفهومات الثلانة بالاشتراك اللفظى كما صرّح به شارح المطالع في رسالة تحقيق الحكليات (قوله المفهوم السكلي) أي مفهوم السكلي الصادق على

# (ر) ثانبها (معروضه) أي ما تعرض الـكلية له ، و يسمى

أى وهو شيء لا يمنع نفس تصوره الخ هذا هو الكبى المنطق وأفراد هذا الكلي إنسان وحيوان وناطق وضاحك وماش (قوله ومعرف) أى معروض مفهوم الكبى : أى ما صدق هليه مفهوم الكبى كانسان وحيوان وناطق وضاحك وماش > فالحيوان كبى طبيعى من حيث كونه معروضا الكبى كانسان وحيوان وناطق وضاحك وماش > فالحيوان كبى طبيعى من حيث كونه أفراد التى المكبى المنطق المكبى المنطق : أى الأفراد التى يصدق عليها الدكبى المنطق كالحيوان وما معه > لكن لا من حيث ذاتها كما هو ظاهر كلام الشمسية (١) بل من حيث كونها معروضة للكلية المنطقية : أى متصفة بعدم منعها الاشتراك

الحيوان صدق العارض على المعروض ، وهـذا المفهوم من حيث هو هو أو من حيث انه تعرض له الـكلية : أي من حيث اشتراكه مين الـكلي العارض للانسان والـكلي العارض الفرس إلىغير ذلك كلى طبيعي والكلى الغارض له كليّ منطقي ، فني قولنا الكلي كلي أيضا أمور ثلاثة : مفهوم الـكلى من حيث هو والـكلى المحمول عايــه والمجموع المركب منهما وكـذا فى قولنا الـكلى جنس والجنس القريد نوع إلى غيرذلك فتدبر فانه قد أشكل الفرق بين هـذه الفهومات الثلانة على من يدعى التفرد بحلّ الشكلات قاله عبد الحكيم ( قوله ومعروضه ) أى من حيث هو معروض فانه هو السَّكلي الطبيعي على ماهو التحقيق لاذات العروض منحيث هي. قال السيد إذا كان مفهوم الحبوان من حيث هو كايا طبيعيا فلا فرق إذن بين مفهوم الكبى الطبيعي ومفهوم الجنس الطببيي فالصواب أن مفهوم الحيوان من حيث هو معروض الفهوم الكلي أو صالح لكونه معروضا له كلي طبيعي ومن حيث هو معروض لمفهوم الجنس أوصالح الكونه معروضا له جنس طبيعي اه ، وكتب عبد الحكيم على قوله فالصواب الخ هذا ما ذكره الشارح في شرح الطالع وقال انه منصوص في الشفاء . وقال المحقق التفترزاني : وهــذا مصر ح به في كلام المتقدمين والمتأخرين إلا أن بعضهم صر"حوا بالقيسد و بعضهم ركوه وقال معنى قولهم الحبوان من حيث هوكلي طبيعي أنه مع قطع النظر عن عوارض سوى الكلية وكذا إلحال فى الجنس الطبيعي وغيرهما ، ومعنى قولهم الكلي الطبيعي موجود في الخارج أن الطبيعة الني يعرض لها الاشتراك في العقل موجودة في الحارج لاأنها مع اتصافها بالكلية موجودة فيه ، لكن كلام المحتق الطوسي في شرح الاشارات صريح فما هو المشهور حيث قال: المعانى التي لا تمنع مفهوماتها عن وقوع الشركة قد تؤخـذ من حيث هي هي لامن حيث انها واحدة أو كثيرة أو كلية أو جزئية أو معدّومة إلى قوله فانها من حيث هي كـذلك تسمى طبائع : أي طبائع أعيان الموجودات وحقائقها وهي الني تسمي بالكلي الطميعي اهـ 4 وأوره على قول السيد فلا فرق إذن أن كون الحيوان فردا لهما لا يوجب اتحادهما بل بينهما فرق بالعموم والخصوص . وأجاب عبد الحـكم بأن معنى كلام السيد أنه إذا كان الحيوان من حيث هو كايا

<sup>(</sup>١) (أوله كما هو ظاهركلام الفسية) راجع للمنني : أي فانه فاسد يؤدى إلى عدم الفرق بين الكلي الطبيعى ، وين الجنس الطبيعى والنوع الطبيعى الح ، وهو خلاف المنصوص ، فالحيوان من حيث كونه معروضا السكلى اللنطق كل طبيعى ، ومن حيث كونه معروضا البخل المنطق حنس طبيعى ، والانسان من حيث كونه معروضا الحكلى المنطق كلى طبيعى ، ومن حيث كونه معروضا النوع المنطق نوع طبيعى ، وكذا يقال في ناطق وضاحك وماش وحيثذ فلا بد من قيد الحيلية اه المعرفوني .

كليا (طبيعًيا) والفرق بين المفهوم والمعروض ظاهر فان الفهوم هو ما لايمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيسه والمعروض هو ما تعرض له السكلبة كالحيوان والانسان مثلا ، ومن المالومأن مفهوم السكلي ليسهو بعينه مفهوم الحيوان ولاجزءا له مل خارج عنه صالح لأن يحمل على الحيوان وعلى غيره كالانسان والناطق عما تعرض له السكلية في العذل .

(قوله المنهوم والمعروض) بدل من هدين وقو، (١) ظاهر خبرعن التموق (قوله فان المفهوم) أي مفهوم الكي والمعروض أي معروض مفهوم الكلى (قوله هو ما تعرض له الكلية) أي الحة تن التي تعرض لها الكلية المنطقة التي تعرض لها الكلية المنطقة فلا تسمى كايا طبيعيا خلافا لصاحب الشمسية (قوله لبس هو بعينه مفهوم الحيوان) وذلك لأن مفهوم الحيون جسم نام حساس متحرك بالارادة ومفهوم الحيا الكلي ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه و بين المفهوم ترك بالارادة ومفهوم الحيوان ولا جزء اله) خبر ليس (قوله بل يمنع نفس تصوره من المنافقة عنه المكلية في الحيوان ويه ل عن كونه عاجر) أي بل أمر خارج عنه الكونه وصفا له (قوله بل أي بما كيون عالميوان) أي حل الأوصاف على موصوفها كقولك الحيوان في : أي الكلية في العقل الحيوان وليست عينه الأرجاد المنافقة وصف للحوان وليست عينه ولا جزأه (قوله كالانسان) مثال المغير (قوله عما تعرض المنافقة وصف للحوان وليست عينه ولا جزأه (قوله كالانسان) مثال المغير (قوله عما تعرض له الكلية في العقل) أي كما يعرض البياض اللوب في الحارج وهذا : أي قوله عما يعرض بيان للذر وقوله في الحقل متقان متاقى متافق المقل أي عامرض

طبيعيا وجنسا طبيعيا ايضا كان مفهومهما الطبيعة من حيث هي فيلزم عدم الفرق بيمهما من حيث المفهوم يخلف ما إذا اعتبر بشرط عروض المكلية والجنسية (قوله كايا طبيعيا) سمى الكي الطبيعة المفهوم يخلف ما إذا اعتبر بشرط عروض المكلية والجنسية (قوله كايا طبيعيا) سمى الكي الطبيعة نسبة الفرد إلى المفهوم اله مير زاهد (قوله والفرق بين المفهوم الخ) يريد أن بيان الفرق بين المفهوم الخ إلى يد أن بيان الفرق بين الحجمو و البن المجموع والمكي المنطق ظاهر ، و إذا ظهر التغاير بين مفهوم الحوان وهو الجوهر القابل الا بعاد المناعي المسلمة المنافق على السبيد أن مفهوم الحوان وهو الجوهر القابل للا بعاد الناعي الحساس المتحرك بالارادة أمن يعرض له في العقل حالة اعتبارية هي كونه غير ما فع من الشركة ، و ونسبة هذا الهارض المسمى بالمكلبة إلى دلك المعروض في العقل كنسبة البياض من المروض في العقل كنسبة البياض المارض للثوب في الخارج اليه فإذا اشتق من البياض الأبض المحدول بالمواطأة على النوب كان المدارض هو الثوب ، وعاض هو مفهوم الأبيض ، ومجموع مركب من المعروض والعارض كدلك إذا اشتق من المكلية المكلية على الحيوان كان هناك أيضا معروض هفهوم المكلي وجموع مركب من المعروض والعارض (قوله ومن المعروض والعارض هو مفهوم المكلي وجموع مركب من المعروض والعارض (قوله ومن المعلوم أن مفهوم الحيدوان عن المعروض والعارض (قوله ومن المعلوم أن مفهوم المكلي الح، وما متاينان . لايقال انه المعلوم أن مفهوم المكلي الح، وذلك لأن أحدهما متاينان . لايقال انه المعلوم أن مفهوم المكلي الح) وذلك لأن أحدهما يعقل مع الذهول عن الأخوم ما متباينان . لايقال انه المعلوم أن مفهوم المكلي الح و ذلك لأن أحدهما متباينان . لايقال انه المعلوم أن مفهوم المكلي الح و ذلك لأن أحدهما متباينان . لايقال انه المعلوم أن مفهوم المكلي الحرف هو مفهوم المكلي المعرف هو منهوم المكلي وجموع مركب من المعروض هو العرف هو مفهوم المكلي الحرف هو مفهوم المارض المعرف هو مفهوم المكلي الحرف هو مفهوم المكلي المعرف هو مفهوم المكلي المعرف هو مفهوم المكلي المعرف هو مفهوم المكلي وحمول المورف هو مفهوم المكلي المحرف هو مفهوم المكلي المعرف هو مفهوم المكلي المعرف

<sup>(</sup>١) (نوله هذين لخ) النسخة التي أبديناليس فيها كمة هذين ولاالنفر قبل الفرق المخبرعنه بظاهم ولعلها نسخة أخرى. (٢) ( قوله تباين كلي ) سبق له أن حمل الكلي المنطق على معروضــه من قبل حل المواطأة ، وهو حل التعريف المناسبة ال

هو هو ﴾ وقد اشترطوا فيه آنحاد الموضوع بالحمول ذنّا ﴾ واختلافهما مفهوماً كحمل الأبين على النوب ﴾ فكيف يكون بينهما تبان ، وهو ينانى صمة الحمل والتعليل بقوله لأنه الحم لا يفيد ، فانه يمكن تصور النوب ، ويفعل عن كونه أبيض وبالسكس ، ومع ذلك لا تباين بينهما تأمل اه الصرنوبي .

(ر) ثالثها (المجموع) المركب من المفهوم والمعروض ويسمى كايا (عقليا) فاذا تقرر هذا فنقول مفهوم السكلى يسمى كايا طبيعيا لأنه طبيعة من السكلى يسمى كايا طبيعيا لأنه طبيعة من الطبائع، والمجموع المركب منهما يسمى كايا عقليا لعدم تحققه الافيالعقل (وكذا الأنواع الحسة) من الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام يعتبر فيها الأمور الثلاثة المذكورة ففهوم الجنس وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو يسمى جنسا منطقيا

(قوله انما يبحث عنه) أى من حيث كونه جذا أو نوعاً أو فصلاً أو خاصة أو عرضا عاما (قوله ومعروضه) أى من حيث إنه معروضه لا من حيث ذاته كا من (قوله طبيعة من الطبائع) أى حقيقة من الحقائق (قوله الا في العقل) أى والمنطق أيضا لا تحقق له الا في العقل ولا يقال يلزم من ذلك أن يسمى المنطق عقليا لأن علة النسمية لا تقتضى النسمية على أن المكلى المنطق وجد له حكمة تقتضى تسميته بلسم آخر (١) وهذا لا حكمة له الا هذه فسميناه بمقتضاها وسمى النطق منطقيا نظرا للحكمة الأخرى فوقا بينهما (قوله ففهوم الجنس) أى الواقع

أثبت للممهوم مفهوما بقوله ان مفهوم الكلي الخ فانالكلي مفهوم أيصاوكذا قوله ليس بعينه مفهوم الحيوان. لأنا نقول العبارة مصروفة عن الظاهر وأن التقدير ان مفهوم لفظ الكلى أي ماينهم منه ليس بعينه مفهوم لفظ الحيوان وقوله ولاجزءا له أي وليس ذلك المفهوم من اللفظ جزءا المفهوم من اللفظ الآخر ( قوله والمجموع عقليا ) المنبادر منه أن مجموع الطبيعي والمبطقي يسمى كايا عقليا فيلزم اعتبارالنطق مرتين علىسبيل الجزئية والقيدية للجزء الآخر ولايعهد فيالفهومات اعتبارالشيء عارضا لجزء وجزءا مرة و يستقبح الحيوان الىاطق الناطق فيذبغي أن يحمل كلامه على أن المجموع الركب منذات الطبيعي والمطقي عقلي قاله المحشى والسؤال ظاهر ومحصل الجواب أنا نعتبر في المركب ذات الطبيعي بقطع النظر عن كونه معروضا للمنطق فبرجع للنجريد وهو شائع كشير في كلامهم وقول البعض أىالمركب من مفهوم الدارض والمعروض من حيث هو معروض ورده على لمحشى بأن ماقاله وسوسة فتأمل.منصفا (قوله لأن المنطق انما يبحث عنه) علة للتسمية ومعنى بحث المنطغ عنه أنه يأخذ مفهوم الـكلي من حيث هو بلااسناد لمـادة مخصوصة ويورد عليه أحكاما لتـكون تلك الأحكام شاملة لجيع ماصدق عليه مفهوم الكلي لاأنه يبحث عن الكلي نفسه حتى تمكون النضية طبيعية كذا في السيد وعبد الحكيم (قوله لأنه طبيعة من الطبائع) أي حقيقة من الحقائق ( قوله لعدم تحققه ) أي هذا المفهوم الافي العقل لأنالتركيب من المعروض والعارض عقلي صرف سواء قلنابوجود مايصدق عليه في الخارج الكون العارض والمعروض موجودين في الخارج كالأبيض أوقلنا مدمه لعدم كون العارض موجودا قاله عبدالحكيم ومثله في عدم الوجود الافي العتل السكلي المنطق واكنه لايسمي عقليا لأن علة التسمية لا يجب اطرادها ( قوله وكذا الا نواع الحسة ) بل والجزئي تعرض له الاعتبارات الثلاث فاذا قلمنا زيد جزئى فذات زيد من حيث تمنع الشركة جزئى طبيعي ومفهوم الجزئى أعنى مايمنع النمركة جزئى منطقى والمجموع المركب منهما جرَّفى عةلى ولم يتعرضوا له لعدم تعلق الغرض به

 <sup>(</sup>١) ( توله باسم آخر ) أي غير النقلي وهو النطقي ، والحسكمة هي بحث النطقي عنه ، لأنه هو الذي يوسل
 إلى الجهول بخلاف الجرش (ه الدرنوبي)

ومعروض الجنس أىماتعرض له الجنسية كالحيوان والجسم النامى مثلا يسمى جنسا طبيعياوالجموم الرك مهما يسمى جنسا عقليا وكذا النوع وسائر الكيات الحس. واعلم أن الألف واللام لَى الأنوام عوض عن المضاف اليه وهُو الضمير العائد الى الحكلي أي وكذا أنواعه الحسة فالسكلي جنس تحته أنواع وهي الكليات الخس . فان قيل اذا كانت الكليات أنواعا يلزم أن يكون الجنس نوعا. قلت لامحذور فيذلك فانه نوع اعتبار وجنس باعتبارآخر (والحق وجود) السكلي (الطبيعي)في الحارج مجمولاً في قولك مثلا الحيوان جنس (قوله أي ماتعرض له الجنسية) أي والحة ثق التي تعرض لهـا الجنسية المنطقية أي من حيث آنها معروضة لهـا وموصوفة بها (قوله وسائر السكليات الجس) أى باقيها وايس الراد جميعها والا لدخل ما تقدم من الجنس والنوع (قُولُه عوض عن المضاف اليه) هذا مذهب الكوفيين أماءند البصريين فني السكلام حدف(١٦ أي وكدا الأنواع الجسة السكانة له أى المكلي يعتبر في كل واحد منها الأمور الثلاثة المذكورة ( قوله فالسكلي) أيّ من حيث هو جنس ( قوله بلزم أن يكون الجنس نوعاً ) لاوجه لتخصيص السؤال بالحنس فانه حار في أخواته ماهدا النوع فالظاهر أن يقول يلزم أن يكون كل واحد بماعدا النوع وهوالجنس والنصل والخاصة والعرض العام نوعاً ( قوله قلت لامحــذور الح ) الأولى(٢٪ أن يقول في الجواب المراد بالأنواع الا قسام (قوله نوع باعتبار) أي باعتبار صدق مفهومالكلي عليه (قوله جنس باعتبار) أي باعتبار مفهومه في نفسه وصلاحبته للقولءني الكثرة المختلفة الحقائق في حواب ماهو (قوله وجود السكلي الطبيعي) أي الحقيقة الـكاية المعروضة للـكلى المنطق ثم ان قوله والحق وجود الخ ليس المراد وجود كل كلي طبيعي لأن منها ماهو ممتنع الوجود ومنها ماهو تمكن غير موحود كاهية العنقاء بل

(قوله ومعروض الجنس) أى من حيث ذاته أو بقيد كونه معروصا على احتلاف الرأيين وكلام النارح ظاهر في التقييد (قوله عوض عن المضاف اليه) لم يجعلها عهدية لا نه لم يتقدم التعرض لسكونها أنواعا المكلى حتى بسح العهد (قوله يلزم أن يكون الجنس نوعا) لاوجه لتخصيص الجنس بل مثله سائر الكليات ماعدا النوع الحقيق فكان الظاهر أن يقول يلزم أن يكون ماعدا النوع نوعا و يقول في الجواب فانها نوع منه و باعتبار جنس وفصل وخاصة وعرض عام باعتبار مثلا الحيوان باعتبار اندراجه تحت مفهوم السكلى توع منه و باعتبار مقوليته على السكترة المختلفة الحقيقة جنس و يقال مثله في البقية وقد يجاب بأن الشارح ترك التنصيص على البقية انسكالا على معرفته بالمقايسة (قوله والحق وجود السكلى الطبيع، في الخارج)

<sup>(</sup>١) (قوله في الكلام حذف الح) يؤخذ منه ومن كلام العطار أنها ليست للمهد والظاهم خلافه ، فهى إما للمجد العلمي لأن الكلام في المناقب المنطق المنها المنطق التي مي أنواع لله عنه المناقب المنطقة التي مي أنواع لله ، ووصف الممنف لها بالحنمة قرينة على ذلك ، أو المهد الذكرى لتقسدم ذكر مدخولها صراحة في قول المسنف تناه والكليات خس الأول الجنس الح .

<sup>(</sup>٧) (قوله الأولى الح) قيه أن المقسم من كان كايا ، وأنسامه حقائق متباينة كما هنا كانت أقسامه أنواها له . كالحيوان المنقسم إلى الأسان والفرسل الفيسل والحاسة كالحيوان المنقسم إلى الانسان والفرس العام ، فإن هذا الجعل باعتبار اندراجها تحت مفهوم معلق كل منطق ، وإن كانت فيا مضى لها سان أمر . وكذلك النوع هنا خلافه هناك ، فإله هنا بإمتبار اندراجه من بقية الأنواع تحت مفهوم الكل النطق وهناك باعتبار منوليته على الكثرة المنفقة الحقيقة الح : أي باعتبار اندراج أشخاصه تحته ، و بمولنا وكذلك النوع الح تملم ما في كلامه وكلام العطار من التخصيص بحاعداه اله الدرنوبي .

لا بمعنى الاستقلال بل (بمعنى وجود أشخاصه) وأفراده فان أفراده اذا كانت موجودة في الحارج وهو جزه من الأفراد فسكون موحودا في الحارج تبعا وضمنا ، وأما الكلي النطق والعقلي

المراد أنه قد يكون موجودا (قوله لابحني الاستقلال) الاضافة للبيان (قوله بل بمني وجود الح) الاضافة للبيان أي أنه وجد في الخارج فيضمن أفراده (قوله وأفراده) عطف تفسير وهذا بناء على حل الشارح له والذي اختاره المسنف في شرح الشمسية ما قاله بعضهم أن معني وجود المكلي الطبيبي في الخارج وجود أفراده في الخارج على صورة الكلي لا في ضمن أفراده وكلام المسنف هنا ظاهر في هذا . والخاصل أن الكلي الطبيبي لاوجود له في الخارج استقلالا بإتفاق لأن المكلي الطبيبي لاوجود في خارج الأعيان في ضمن أفراده الموحود في الخارج لا يكون الاجزئيا واختلف مل له وجود في خارج الأعيان في ضمن أفراده من قدر الكريات الطبيعية ماهو منتع

أي قديكون موجودا فيه لا أن كل كلي طبيعي موجود في الخارج اذمن الكابات الطبيعية ماهو بمنتع الوجود فيه كشريك الباري وماهو معدوم تمكن كالهنةاء قاله السيد فقولنا الكلي الطبيعي وجود فى الخارج قضية مهملة وقد استدل الرازى فىشرح الرسالة على وجوده بأنه حزء من هذا الحبوان الوجود في الخارج وجزء الوجود موحود ورده الصنف في شرحه عليها بأنا لانسلم أن المطلق حزء خارجي من الشخص بل ذهني والجزء الذهني لايجب وجوده في الحارج وأيضا لوكان المطلق جزءا غارجيا من الاشخاص وهو معنى واحد لزم اتصافه بصفات متضادة ووحوده فى زمان واحد فى أمكنة مختلفة لأن حصول الكلي فيالحارج فيالمكان يوجب حصول أجزائه الخارجية فيه والحقأن الكلى الطببعي موجودفي الخارج بمغي أآن في الخارج شيئا يصدق عليه الماهية الني اذا اعتبر عروض السكلية لهما كانت كايا طبيعيا كز يد وعمرو وهذاً ظاهر واليه أشار الشيخ بقوله ان الطبيعة التي يعرض الاشتراك لمعناها فىالعقل موجودة فى الخارج وأماكون الماهية مع أتصافها بالكلية واعتبار عروضها لهـا موجودة فلا دلينءلميه بل بديهة العقل حاكة بأن(الـكلية تنافى!لوجود الخارجي اه فظهر صحة ما قاله المحشي إن الشارح قد قرر كلام المستف هنا بما مراده الاحـــتراز عنه اه لأن قول الشارح فان أفراده الخ همو بمعنى كلام الرازى والمصنف اعترضه وحتق خلافه كماسمعت وعدم أتجاه انكار البعض ذلك وما تصف فيه بارادة تطبيق كلام الشارح عليه يناهر لك دلك بالتأمل ، ثمان ذلك البعض نقل عبارة عبد الحسكيم في هذا المقام بالحرف مع صعوبتها وأصل نسخ عبد الحكيم كالها محرفة فنقلها بما فيها من التحريف والتصحيف . وقد من الله على النقير بنسخة من عبدالحكم محمحة جدا قدم بهارجل فاضل من محارى فصححنا عليها نسخة مصر بة وعلمها اعتمدت في النقل فأنا أنقل الحالعبارة التي نقلها وأتبرع بشعرح غامضها لتم الفائدة ان شاءالله تعالى قال رجمه الله تعالى ( انا نعلم بالضرورة أن|طلاق الحيوان على أشخاصه) النوعية كالانسان حيوان أوالشخصية كـز بد حيوان (ليسكاطلاق لفظ العين على معانيه) في قولنا الدهب عين الجارية عين الح (و) لبس(كاطلاقالأبيض على الجسم حيث يحتاج إلى ملاحظة أمم خارج عنه) كما هوالقاعدة في حل غير الذاني كـقولنا الانسان أبيض أوكات مثلاً لأن معنى الحل في الحليات هوكون الموضوع في نفسه بحيث يصح الحركم عليه بأنه هو المحمول وهذه الحيثية تختلف بحسب اختلاف الحل فني حل الذانيات نفسَ حيثية ذات الوضوع وفي حل الوجود حيثيــة اسناده الى الحاعل وفي حملي الأوصاف العينية قيام مبدإ المحمول به قال مبرزاجان في حواشي شمرح حكمة العين والمراد بالمبدإ

فيكون وجوده فى الخارج تبعا لأنه جزء للا وراد الموجودة وجزء الموجود موجود وهذا قول جماعة وتبعهم الشارح وذهب آخرون الى أن الكلى الطبيعى لا وجود له لا استقلالا ولا نبعا واحتاره بعض الحققين قائلا لانسلم أن الكلى جزء للجزئ الموجود فى الخارج اذ لوكان جزءا له للزم أن يحل الذى الواحد فى أمكنة متعددة فى آن واحد لأن الحيوان الكلى متحقق فى زيد وهمرو و بكر المختلفي المكان والأوصاف فيلزم أنه موحود فى المشرق والمغرب وأنه أسود وأبيضة وطو يل ،قصر وحى وميت وهمية أمم اعتارى

المنشأ لامبدأ الاشتة فكيم والمشتق لبس ذانيا كما حققه السيد في حاشية التجريد (بل نجزم بأنه) أى الذي الذي حل عليه الحيوان (متقوم) ذلك الشيم (به) أي بالحبوان لأنه جزؤه فهو داخل في قوامه وحقيقته (ولانهي بالجزء الاما يتقوم به الذئ) وعطف قوله (ولا يمكن تحصيل ماهيته بدونه) تفسير مم مثل لذلك بمثال محسوس فقال (كالمثلث) أي السطح المثلث وهو مَا أحاطَ به ثلاث خطوط ( فانه لا يتقوم ولا يتحصـل مدون الخط ) لأن الخط حز ؤه والراد جنس الخط لأنه أحاط به ثلاث خُطوط (والسَّطح ) المحاط به لأنه جزؤه الثاني (مع قطع النظر عن وجوده) أي وجود ذلك الشيء التقوم الجزء (وعدمه) وأنماقطعنا النظرعن وجود ذلك الشيء وعدمه لأن الكلام مفروض في تقوم الماهية الركبة بجزئها فيشمل سائرالماهيات المركبة موجودة في الخارج أولا فاذا ثبت تقومها بالجزء وعرض لها الوحود خارجا يجبأن يوجد جزؤها خارجاضرورة اتحاد الكرل والجزء فيظرف الوجود فلذلك قال (ولاشك أن مايتة وم به الموجود يجب أن كون موجودا وخلاصته ) أى خلاصة الدليل السابق كاهو المتبادر لمكن التكلام المذكور يفيد أنه دليل آخر وهوالظاهر وحنثد فالمراد وخلاصة الاستدلال (أنه لاشكأن بعض الأشخاص)كالانسان (بشارك بعضا آخر )كالفرس (دون بعض) كالشجر (فيأمر) وهي الحيوانية (مع قطع النظر عنالوجود وما يتبعه من العوارض) أي الآثار المنرتبة عليه وانما قطعنا النظرعن الوجود هنا لأنه عام لسائر الموحودات ونحن لم نعتبر المشاركة فيه بل أنما اعتبرناها في الماهية المندرج تحتها نلك الأشخاسكا شلنا (فدلك الأمر المشترك تتقوم به الأشخاص في حد ذاتها) أي مع قطع النظرعن الوجود ومايتبعه من العوارض وفي معر زاهد لولم تمكنالأشياء حاصلة بنفسها فيالخارج آم مكن حاصلة بنفسها فيالذهن ولمرتكن الذاتيات متحققةني الوجودين اه ومبناه ماسلف منان التحقيق أن الحاصل في الذهن هونفس الماهية الموحودة خارجا لاشبحهاومثالها(ف)ظهرأنجز الوجود موحود و (اندفع الاعتراض) من المتأخرين المنكرين لوحود الكربي الطبيعي في الخارج على المتقدمين القائلين بذلك (الذَّى تلقاه الفحول بالقبول و )ذلك الاعتراض (هو أنه اذا أريد أنه جَرَّء له في الحارج فمنوع بل هو أول1اسئلة) المتنازع فيها ﴿ وَانْ أَرْبِدُ أَنْهُ جزء له في الذات فلا نســلم أن الجزء الدهني الموجود الخارجي يجب أن يكون موجودا في الخارج و) وجه (ذلك) الاندفاع ظاهر (لا ن الجزء ما يتقوم به الذي ولا تعلق له بالخارج والذهن بل تنقوم به المـاهـية مع قطع النظر عن الوجود والعدم ، نعماله ينقسم الى خارجي غير حجول)كالخشب للسر ير والجدار للبيت فلا يقال البيت حدار لا ثن الحل يقتضىالاتحاد فى الوجود والجزء الخارجي للشيء

لاوجود له غارجا أصلا والموجود فى الخارج حرثيات علىصورة السكلى المرتسمة فىالعقل وأما قولهم فى تعريف زيد إنه حيوان ناطق فهو تعريف ماهيته الاعتبارية لا الحقيقية و إذا عامت(١) أن كلا له وجود متقدم عليمه في الخرج فله وحود مفاير لوجود المركب لتقدمه عليمه فلو حصال له مع لمرك وجود آخركان له وجودان حينته وهومحال ( وذهني محمول) في قولنا مثلا الانسان حيوان فالواوج والماهية انأخذ بشرط لاشئ أي بشرط أن لا يكون معه زيادة مشخصة لا يكون محمولا وان أخذ من حيث هوهو أي من غبر التفاتالي أن يكون معه شئ أولا يكون كان محمولا فقوله (بحسب اختلافاعتباره بشرط لاشيء) المنافي للحمل (ولابشرط شئ) المصحح له راجع للجزء الذهني وأما الجزء الخارجي فلا يحمل (على ماحقق فيموضعه) من كـَب الحـكمة والـكلام البــوطة فان هذه المسئلة شهيرة أطلوا فيها الحكلام وقد ذكرها السيد فيكثيرمن مؤلفاته (ولوكان بينهما) أي الماهية وجؤثها (اختلاف بالذات) بأن تكون الماهية موجودة في الخارج وجؤها موجودا في الذهن فقط (لزم أن يكون لشئ واحد ماهيتان) ماهية موجودة فى الخارج وأحرى موجودة فى الدهن لأن المفروض أن الجزء موجود في الذهن فقط أن قلنا بالتركيب في المـاهـية حقيقة (أو ) يلزم أن (يكون إطلاق الجزء على أحدهما) أي أحد الجزأين وهو الجزء الله في (مجرد اصطلاح كما قال المتأحرون) المنكرون لوجود الكلى الطبيعي غارجا وهذامرتبط بقوله أو يكون إلهلاق الخ قال معززاجان في حواشى شرح حكمة العين صرح بعض المحتقين بأن إطلاق المركب على مالا يكون مركبا إلا فى العقل فقط على سبيل المجاز اه وعلى هذا فاطلاق الجزء المفروض انه ذهنى للموجود الخـارجى تجوّز بتشبيهه بالجزء الخارجي فهذا الاصطلاح له مصحح الخوى ثم لاوجه لزيادة من في قوله (من أن الأشخاص) لأن القول يتعدى بنفسه للجملة ولا داعى للتضمين (هويات) جمع هوية نسبة لهويستعمل في الحقيقة الجزئية الحارجة (بسيطة) أي لاتركيب فيها (في الحارج) و إن عرض لهما النركيب في التعقل فانه (ينتزغ العقل منها بحسب) اعتبار (الشاركات) في الجّزء الأعم كالحيوانية ( والمباينات ) بسبب النصولكالناطقية والصاهليــة (أموراكلية) هي الجنس والنصل وغيرهما من الخواص فهــذه

الكامات كلها منتزعة من الهو بات المسطة ( إلا أن) الله ق بين الداتي والعرضي أنّ (ما ينتزع من ذواتها

<sup>(</sup>١) (قوله وإذا علمت الح ) اعلم أن المسنف يرى وجود الكلى الطبيعى فى الحارج لا من حيث كونه جزءا لأفراده كما قال الشارح بل من حيث يوجد شىء من أفراده يصدق عليه ، ويكون عينه بحسب الحارج ، ولمن لأفراده كما قال الشادح به ولمن المنافع بينه بحسب الحارج ، ولمن الحارج على كله ، وهو باطل، بهذا يتضح أن صحة حل ناماق على زيد ، لأنه عينه خارجا وإن تغايرا مفهوما ، الحارجي على كله ، وهو باطل، بهذا يتضح أن صحة حل ناماق على زيد ، لأنه عينه خارجا وإن تغايرا مفهوما ، فيا قاله المحتمى وبأناه المقل، وأيضا قوله : وممايلا في أنه لاوجود له الحجزامة أن زيدا من ماصدقات انسان وهو كلى طبيعى ، وقد اختار أنه لا وجودله ، أنيكون زيد كذك هذا خلف . واعلم أيضا أن الماهية بصرط شىء الآنية فى كلامه هى الأفراد الحارجية كزيد ، والماهية بالاشرط شىء والكمية المعارض والمختصات لها بالمنافع بوجود أفرادها على ما هوالحق عند المصنف ، ويتى تسم قالت وهو الماهية بصرط لاتىء ، وهى موجودة بوجود أفرادها على ما هوالحق عند المصنف ، ويتى تسم قالت وهو الماهية بصرط لاتىء ، وهى موجودة الوجود أفرادها على ما هوالحق عند المصنف ، ويتى تسم قالت وهو الماهية بصرط لاتىء ، وهى موجودة المحارف والمنافقة العام المنافقة المعارض وهى مباينة للأولى وأعم من الثالية اله الفروق في منافقة المعارض والمنافقة العرود الحالة الافراد في المحارفة المعارض والمنافقة المعارض وهى مباينة للأولى وأعم من الثالية الهالمة الإلى وأعم من الثالية المعارض والمنافقة المنافقة المنا

من حيوان وناطق لاوجود له في الخارج وأنه مباين لزيد كان حله عليه مثل حل قائم عليــه ولا منافاة أصلا ومما يدل على أنه لاوحود للـكلى الطبيعي أنه من ماصــدقات الـكلى المنطقي وفلم يسمى جزئيا) أي جوءا له (وداتيا) مها (ومايترع عها) أي عن تلك الاشحاص أوالهو يات البسيطة ﴿ بملاحظة أمر خارج ) كانتزاع الضحك بواسطة إدراك الأمور الغريبة مثلا ( يسمى عرضيا) لعروضه للذات واستناده لأمر خارج (كالوجود فانه) عرض للساهية ﴿ يُنتَزَّعُ عَنِهَا بِملاحظة ترنبُ الآثار المطاوبة من الشيئ) المقتضية لوجوده على ماقال الاشراقيون ان الماهية هي الأثر المترتب على تأثير الفاعل ومعنى التأثير الاستتباع ثم العقل ينتزع منها الوجود ويصفها به مثلا ماهية زيد تستتبع الفاءل في الخارج ثم يصفها العقل بالوحود والوجود ليس إلا اعتبارا عقليا انتراعيا كما أنه يحصل من الشمس أثر في مقابلها من الضوء المخصوص وليس ههنا ضوء مستقر ثابت في نفسه تجمل الشمس متصفا بالوجود لكن العقل يعتبر الوجود ويصفهابه فيقول وجد الضوء بسبب الشمس مم قال مؤيدا لما استدلبه على وجود الكلي الطبيعي (ويشهدله) أي لوجود السكلي الطبيعي (ما انفقوا عليه من أن الماهية إذا لم يكن تشخصها نفسها لابدله) أى التشخص وهوالتمين الخارجي (منعلة) وتلك العلة (إمانفسهافينحصر) علىهذا التقدير (نوعها فىفرد) ضرورة وحدة العلول عند وحدة العلة اكن انحصار نوع الماهية في فرد واحد باطل بالمشاهدة (أو) لاتكون العلة نفسها (ف) يعلل التشخص (بموادها) أي ذاتياتها (أو أعراض تكشف لهـاً) وهو الواقع وحينتذ يلزم وجود الماهية خارجا ( فان الاحتياج في الاتصاف بالقشخص إلى العلة يقتضي أن يكون الاتصاف به خارجيا وهو) أى الاتصاف الخـارجى (يقتضى وجود الموصــوف فى الخارج) ثم أشار لدفع ما أوردوه أيضاعلى القول بوجود الكلى الطبرى خارجا بقوله (ولاغبار على هذا المطاب إلا ماةلوا من أنه لوكان موجودا فاما بوجود الفرد فيلزم قيام وجود واحد بأمرين ﴾ إذ الفرض أن الوحود للفرد والماهبة فيضمنه فهما موجودان بوجود واحد وفي حاشية ميرزاجان على شرح حكمة العينأن ذلك الوجود الواحد إن قام بكل واحد من الماهيتين كان في قوة قيام العرض الواحد بمحلين و إن قام بالمجموع لزم وجود السكل بدون أجزائه و إن قام بأحدهما لم يكن الموجود إلاذلك الواحد اه (أو بوجود مفايرله فلايصح الحل) لأن الحليقتضي الاتحاد في لوجود (و) يرد أيضا (أن كلموجود في الخارج فهومتشخص بالبديهة وهذا) أىماذكرمن الأمور الموردة (هوالذي قادهم) وجرهم (إلى الحسكم بامتناع وجوده) أىالسكلى الطبيعي (وقد أجيب عن الأول) وهو قوله لوكان موجودا فاما بوجود الفرد أو بوجود مغايرله (بما لايحتمل المقام إيراده) وحاصل ما أجيب به اختيارالشتى الأول وتسليم لزوم قيام الوجود الواحد بأمرين فانقيام الشيئ الواحد بأمرين إنماثبتت محاليته فيالعرض الوجود لا الأمور الاعتبارية الانتزاعية والوجود منها والأدلة التي اوردوها على الامتناع إنما تت في بطلان قيام الأعراض الموجودة ويؤيد ماقلنا قول صاحب حكمة العين الحيوان المطلق لايدخل فى الوحود إلا بعد تقييده بقيد فانه مالم يصر اطقا أوصهالا أو غيرهما من الفصول لا يمكن دخوله في الوجود ومن منع ذلك فقد كابر عقله فاذن الوجود لايعرض إلا للحيوان المركب فالحيوان الناطق

قالوا بعدم وجوده ۴ قال الشارح وعما ينبني النبيه له أن الماهية التي تنحقق في الأفراد على القول الأول هي الماهية وهدف الايحتوى هي الماهية لا بشرط شيء أما الماهية بشرط لا شيء فهو السكلي من حيث كايته وهدف الايحتوى عليه الفرد والماهية بشرط شيخ جذس الأفراد (قوله فل يثبت وجودهما في الخارج) أي لأن

و إن كان مركبا بحسب المـاهيــة لـكن وجوده بعينه هو وجود الحيوان اهـ والناني وهوقوله وأن كل موجود فى الخارج فهو متشخص بأنه حكم وهمى أى حكم به العقل مشو باعخالطة الوهم فانالحاكم فىالأحكام السكاذبة هوالعقلالشوب الوهمدون العقر المجرد فانه إذا تجرد عن مخالطة الوهم كانت أحكامه صادقة (كيف لا) يكون حكما رهميا (والتمتش المذكور) سابقا بقوله لاشك أن بمض الأشخاص الخ (ساق إلى وجود الأمم المشترك و إلى ماذكرًا من التحقيق أشار الشيخ الرئيس فالاشارات بقوله تنبيه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس وأن مالاينالَه الحس بجوهره ففرض وجوده محال الخ) و إلى هنا انهـىكلام عبد الحكيم وما نقله عن الاشارات ذكره الهواني متمما فقال بعد قوله ففرض وجوده محال وأن مالايتخصص بمكان أو وضع بداته أو بسبب ماهوفيه كـأحوال.الجسم فلاحظ له من الوجود وأنت يتأتى لك أن تتأمل نفس المحسوس فتعلممنه بطلانقول هؤلاء لأنك ومن يستحقأن يخاطب تعلممان أنهذه المحسوسات قد يقع عليها اسمواحد لاعلىالاشتراك الصرف بل بحسب معنى واحد مثلاسم الانسان فانكما لاتشكان وأن وقوعه على زيد وعمرو بمعنى واحد موجود فذلك الموجود لايخلو إما أن يكون بحيث يناله الحسأولا يكون فان كان بعيدامن أن يناله الحسقد أخرجالنفس من المحسوسات ماليس بمحسوس وهذا يجيب و إن كان محسوسا فلا محالة له وضع وأين ومقدارمعين وكيف متعين لايتأتى أن يحس بل ولا أن يتخيل إلا كـذلك فانكلمعسوس وكلمتخدل فانه يتخصص لاعحالة بشئ من هذه الأحوالو إذاكانكـذلك لم يكن ملائمًا لما ليس بنلك الحالة فلم يكن مقولاعلى كشيرين مختلفين في تلك الأحوال فاذن الانسان من حيث هو واحد بالحقيقة بل من حيث حقيقته الأصلية الني تختلف فيها الكثرة غير محسسوس بل معقول صرف وكـذا الحال فكلكلي هذا كلامه اه. قال.بر زاهد قيل الطبيعة والشخص تحدان فى الخارج فلا يعقل كون الشخص موجودا ومحسوسا والطبيعة موجودة غبر محسوسة ولايخني أن النهيُّ لايصــير محسوسا بالذات أو بالعرض إلا بعــد اقترانه بعوارض مخصوصــة من الأين والوضع ونحوهما فالطبيعة لمما اعتبرت عردة عنها لانكون محسوسة لا بالدات ولابالعرض وتفصيله أن المسوسات لهـا مراتب الأولى نفسها من حيث هي وفي هذه الرتبة لاتصدق عليها إلاذاتياتهـا والثانية نفسهامن حيث انهاموجودة وفى هذه المرتبه يصدق علبها الذاتيات والوجود ومايحذوحذو وجودها من العرضيات والثالثمة نفسها من حيث اتصافها بعوارض مخسوصة من الابن والوضع ونحوهما وفى هذه المرتبة يتعلق بها الحس وتصير محسوسة بالذات أو بالعرض فظهر أن/الماهية مع قطع النظر عن الاعراض المخصوصة موجودة ولبست بمحسوسة أصلا فتأمل جدا اه فئبت أن الكلى الطبيعي موجود في الخارج. قال الدواني لايقال هذا يرجع إلى وجود الشخص كما صرح به المصنف ولا نزاع فيه لأنا نقول بل هذا النظركا صرح به الشيخ آ نفايعطي وجود أمرآخو بوجود

### والنظر فيه غاج عن الصناعة فلهذا ترك البحث عن وجودهما

وجودهما في الخارج يقتضى تشخصهما وهو ينافى كابتهما (قوله خارج عن الصناعة) أى صناعة أهل المنطق أى خارج عن فن المنطق لأنه إنما يبعث فيه عن المعاومات التصورية والتصديقية من حيث الهام أوسل الى مجهول والتوصل المدكور لايتوقف على وجودهما في الخارج (قوله فلهذا) أى فلا لجائل ألبحث عن وجودهما وتعرض لوجود الطبيعي لتماني المنحث عن وجودهما وتعرض لوجود الطبيعي لتماني المنحهول التصوري لأنه يكون جنسا ونوعا وفصلا وقد يقال ان البحث عن وجود الطبيعي أيضا خاج عن الصاعة لأنه من مسائل الحركمة الالهية الباحثة عن أحوال الموجودات من حيث إنها موجودة فالأطهر أن يقال إنه بين وجود الطبيعي لأن فيسه توضيحا للامثلة التي من حيث إنها موجودة فالأطهر أن يقال إنه بين وجود الطبيعي لأن فيسه توضيحا للامثلة التي مثلوا بها للكلي المنطق كبوان وانسان وناطق وضاحك وماش وهذا يسوخ البحث عنه في كتب المفن وجود المبحث عن وجود المنطق مع أن فيه توضيحا لمنهوم المنطق (١) لأن المادة هي التوضيح المؤمنة وترك البحث عن وجود المنطق مع أن فيه توضيحا لمنهوم المنطق (١) لأن المادة هي الوضيح المؤمنة وترك البحث عن وجود المنطق ما في المنطق المحت عن وجود المنطق المها في المنطق المناطق المناط

الشخص فالوجود واحد والموجود اثبان ولوقال الصنب بعمين وجود أفراده لكان بعينه مذهب القدماء اه قال أبو النتج منشأ السؤال أنه يحتمل أن يكون مراد الشيخ بوجود الانسان وجود أشخاصه مجازاً كما أشار إليه الصنف بقوله بمهنى وجود أشخاصه. وحاصلَ الجواب أن كلام الشيخ صريح فىرد أوهام الناس منأن كل موجود محسوس ولاشك أن توهم الناس إنما هو فى الموجود الحقيق دونالمجازى فلابد أن كون مقصود الشيخ وجود الانسان حقيقة لكنه مطالب بالسيان حنى يتءين لأنا لسنا ممن آمن بما بين دفتي الشفاء والاشارات وأما قوله فالوجود واحد والموجود اثنان فهو مع كونه مما لايدل عليه كلام الشيخ محل نظر لأنه إن كان كل واحد منهما موجودا بذلك الوجود يلزم قيام معنى واحد بمحال" مختلفة و إن كان الموجود مجموعهما فقط يلزم وجود السكل بدون أجزائه وكلا اللازمين محال قطعا أه. وأجاب مير زاهد بأن لو-ود واحد في الخارج والموجود اثنان في الذهن فحاهواثنان فىالذهن موجود فىالخارج بوجود واحد وذلك لأنه ايس فىالخارج الا الطبيعة المحلوطة بعوارض مخصوصة الوحودة بوجود واحد شخصي ثم الاقل يعتبر تلك الطبيعة المحضة منحيث هي مع قطع النظر عن العوارض وحيائد يحصل اثنان الطبيعة المجضة والطبيعة المحلوطة وهمـا متغايران في الذهن ومتحدان في الوجود وربما يقال لذلك الوجود من حيث اله للطبيعة المحضة لوجود الالهي والوجود قبل الكثرة لأنه ابس إلا بعناية الله سبحانه وتعالى وأمامن حيث انه للشخص و إركان بعناية الله تعالى الا أن صحح استناده اليه سبحانه العوارض المادية اه وقد نظمنافى هذه المقولة الشوارد الكثيرة الفوائد فلا تَسأم من الاطالة ولا تتشكى الملالة (قوله والنظرفيه) أى فىوجودهما خارج عن أأصناعة أى صناعة المنطق لأنها باحثة عماله دخل فيالايصال قال الرازى في شرح الرسالة لأن البحث عنهما من مسائل الحكمة الالهبة الباحثة عن أحوال الموجود من حيثهو موجود وهذا

<sup>(</sup>١) ﴿ قرله المنطق ﴾ كذا بالنسجة التي بأيدينا ، والصواب الطبيعي، ووجه توضيح الأول اثنائى أنه عارض ، والمارض يوضح المعروض ، ، وقوله لأن العادة الح أى والأمثلة الطبيعي لا للمنطق ، فلذا بحثوا عن وجوده دون للنطق اه الصروبي .

#### فصل: في المعرف وأقسامه

اعملم أن الغرض من المنطق معوفة صحة المكر وفساده ، والفكر إما لتحصيل المجهولات التصورية أوالتصديقية فيكون المنطق طرفان تصورات وتصديقات ولكل منهما مبادئ ومقاصد فبادئ التصورات الكيات الخس ومقاصدها المعرف والقول الشارح والمصف لما فرغ من مبادئ التصورات شرع في المقاصد فقال (معرف الشيء مايقال).

#### نصل : في المعرف

أى فى بيان ماهية المعرف (قوله وأقسامه) أى من الحيد التام والناقص والرسم التام والناقص والرسم التام والناقص ورفه وأله وأقسامه) أى من الحيد التام والناقص والرسم التام والناقص وويئد فصحته عبارة عن استجماعه الشروط وفساده عبارة عن عدم استجماعه (قوله طرفان) أى جزآن (قوله تصورات ) أى ماأفاد التصورات من القول الشارح والتصور إدرك المور ( قوله وتصديقات) أى ماأفادها من الحجيج والتصد ق إدراك الفسدة (قوله وليكل منهما) أى من الصورات المجهولة (قوله ومقاصد) أى مفيد التاك التصورات والتصديقات (قوله فبادئ المتصورات) أى فالملدئ التي تتحصل منها مقاصد التصورات (قوله المكايات للحرف الفام لأنه لايأتي منه تعريف كاسيقول (قوله ومقاصدها) أى المتصورات الحرف القرد والقول النارح) أى لأنه يقصد الترصل به للمعرف والعطف للتفسيم (قوله لما فرغ من ماحث المدئ التصورات ) أى لما فرغ من التضايا التي يبحث فيها عن مبادئ التصورات وهي المكايات الميس (قوله ما يقاله ما أي شيء يحمل عليه حمل مواطأة بأن يجعل الديء موضوعا والموف محمولا

مشترك بينهما و بين السكلى الطبيعى الاوجه لايراده واحالمهما على علم آحر اه وهذا الاشـكال نقله المحتى وتسكلف فى جوابه كـتـكام البعض الآخر .

## فصل: فى المعرف وأقسامه

أى فى تعريفه وما يتفرع عليه بما يصح النعريف به وأقبامه إلى الحد والرسم النام والناقص (قوله اعلم أن الفرض الخ) هذا تمهيد لقول المصنف معرف الشيء الح (قوله فيكون المنطق طرفان) أى قسمان وفى نسخة طريقان فبراد من المنطق حيفيذ مقاصد التصورات ومقاصد التصديقات وسقط ما تسكف به البحض هنا رقوله مبادئ ) جمع مبدأ بمعنى مكان البده وأراد به السكليات الجس لأن منها تترك التعرف فهى ناشئة عنها إذ السكل متوقف على جزئه (قوله مايقال) أى محمل عليه حملا حقيقيا لمسكن المقصود من خلك الحل التصوير فان الفرض من حل شيء على شيء قد يكرن افادة التصديق بحال الموضوع وهو الأكثر وقد يكون افادة تصوير الموضوع بعنوان المحمول كاهناوكاني اقسام المقول فى جواب ماهو وأى شيء هو هدفها ما اختاره الدواني وأيده مير زاهد بأن المقصود بالذات من التعريف هو تصور المعرف وهذا بتصور صورة المعرف بالكسر على وجه ينظبق على المرف بافتح الطباقا بالذات كافي تصور المعرف بالسكنه أو بالعرض كافي تصوره بالوجه ولا شك أنه على المعرف على المعرف على المعرف و يحصدل التصديق بثبوته له والا لما كان ممآة الملاحظته حين النعريف يحدل المعرف على المعرف و يحصدل التصديق بثبوته له والا لما كان ممآة الملاحظته حين النعريف بحد المعرف على المعرف و يحصدل التصديق بثبوته له والا لما كان ممآة الملاحظته

هليه) أي على الذي (الافادة تصوره) فقوله مايقال عليه جنس شامل .

وهدا شامل لجل قائم على زيد فى زيد قائم مثلا ولكن قوله لافادة الخ يخرجه وحل العرف على المعرف على المعرف على المعرف على المعرف ال

لحن ذلك النصديق ليسمقصودا بالذات فان القصر الواحد في الحالة الواحدة لا يمكن أن يتعلق بالذات بأمرين كايشهدبه الوجدان السليم والفهم المستقيم اه ونقل المحشى عن السيدإنكار الحل بين المعرف والمعرف وفرع عليه أنا إذا قلنا في جواب ما الانسان حيوان ناطق لايقدر له مبتدأ ولاخبر وانما رفع لأنه لما لم يكنُّله مايعمل فيه أعطى حركة الرفع لنجرده وهو كلام غير مستقيم لأنا لانخرج القواعد النحوية المتكامة باصلاح الألفاظ على الاصطلاحات المنطقية والنحاة لاينكرون الحل والممندأ عندهم مقدر فىالصورة المذكورة ولم يستثنها أحد من مواضع تقدير المبتدا أوالخبراقيام|لقرينة فالحكم عندهم مطرد وماذكره المحشى بوجب تحصيصا فى كلامهم مرعند نفسه وكأن بعض أشياخنا اغتر بمثل هذأ الكلام فقال إن مثل قولنا الانسان حيوان ناطق أنه على حذف أى التفسيرية وتعليل الرفع بماذكر مخالف لما أجمعوا عليه من أن الرفع بالتجرد مخنص بالمضارع معلزوم أن يكونالأسماء قبل التركيب كلها مرفوعة بمقتضى هذا التعليل قال الدوانى ومن أراد المحافظة على ماقرره بعض المتأخرين من انتفاء الحلافله أنيقول المراد بمسايقال عليه مامن شأنه أن يحمل عليه إلاأن عدهما لحد بالنسبة إلى المحدود منأصناف المقول فى جواب ماهومع تفسيرهم المقول بالمحمول يوجب كون الحد من حيث أنهحد مقولا ومجمولا علىمحدوده وهذاخادش لماقرره بعضهم منانتفاءالحل فىالتعريف اه وقوله مامن شأنه أن يحمل عليه أى لافي حال التعريف وماتعةب به المحشى كلامه بان قوله مامن شأنه الخيلزم عليه جعل النعريف شاملا لا نحيار أ كثر من أن محصى مدفوع بخروج هذه الأغيار بقيد لافادة تصوّره وأما حل تلك الأغيار لافي حال التعريف فانما تفيد التصّد بن دون التصوّر قال العصام ومما يؤيد اعتبار الحل فى التعويف أن تركيب لفظى المعرف والمعرف تركيب تام وليس داخلا فى شىء من أقسام الانشاء فلابدأن يكون تركيبا خبريا مشتملا على الحسكم والحل ويؤ يدعدم اعتباره أن الحسكم ليس على الأفراد إذالتعريف أعما يكون للحنس لاللا فراد وليس على الطبيعة لعدم صدقه قطعا اله

<sup>(</sup>۱) (قوله وفي الحقيقة الخ) الفائل بعدم الحل السيد السند ، والتحقيق ما ذهب البه الجلال الدواني من أن الحالم حقيق ، وهو قسيان : ما يقصد به تصور الحكيم على زيد وهو الكثير ، وما يقصد به تصور الحل حقيق ، وهو قسيان : ما يقصد به تصور الموسوع بصورة المحمولة المحمودة المحمولة المحمودة المح

للمعرفوغيره وقوله لافادة تصورُه يخرج ماعداه ولاينتقض بالجنس والعرض العام معانهما يقالان على الشئ لافادة تصوره لأنه لايراد بالتصور تصوره بوجه ما والا لجاز أن يكون الأعم والا'خص

الانسان حيوان ناطق في معنى أي الحيوان الناطق (قوله للمعرفوغيره) كـقائم من زيد قائم وشامل الحكيات الخس (قوله ولا ينتقض بالجنس الخ) أي بحيث يكون النعريف غير مانع (قوله مع أنهما يقالان) أي يحملان على الشيخ لافادة تصوره فيقال الانسان حيوان والفرس ماش مع أنهما ليسا بتعريف وحينتذ فنعر يف المعرف بمباذكر غيرمانع (قوله لأنهلابراد) علةلقوله لاينتقض وقوله تسوره بوجه ما الأولى تصوره ولو بوجه ما (قوله والالجَآر أنبكونالأعم الخ)كما اذا قلت الانسان حيوان (قوله والأخص ) كما اذا قلت الانسان كاتب بالفعل وقوله لكنه لم يحز أي وحينتذ فـ إ يكن الراد ونظرفيه أبوالفنح اماأولا فلانه بجوزأن يكونالكلام تركيبا خبريا باعتباردلالته علىالحكم وانالم يتحقن خبركج برالشاك والمائم والساهي علىماتقرر فيموضعه وأماثا نيا فلأنه يجوز أن يكون الحركم على الطبيعة على وجــه يسرى إلى الأفراد وان لم تلاحظ الأفراد على ما هو التحقيق في أحكامً المحصورات هلى أنالانسلم كـذب الحـكم على الطبيعة بطريق الطبيعة أيضا اهـ و بتي ههنا إشـكال نفيس أورده القطب الرازي في وسالته المعمولة في العلوم المختلفة وهوأنه اذا كان الفرض من الحل في النعريف النصوير يشكل عليه قول جبريل عليه السلام صدقت حين أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن حقيقة الايمان ماذا هو فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان أن تؤمن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر حبره وشره لأر التصديق انما بكون في القضية وحاصل الجواب أن التعريف الما يستقيم إذا كان المعرف مساويا للمعرف أي يصدق كل منهما **ه**لىماصدق عليهالآخر و بالع**كس ف**يك**ون**لقوله صلىاللةعليهوسلم جهتان حهة التصوير وهي المعريف وجهة التصديق وهي أن ما صدق عليه الايمـان يصدق عليه الاعتقاد بالله وملانكنه الح فتصديق جبر يل راجع إلى جهة التصديق لا إلى جهة النصوير اهـ ( قوله لافادة تصوره) خرج بهذا القيد المحمول الذيُّ لا يكون الغرض منه افادة التصور قال المحشى والمراد لافادة المبدإ تصوره لأن المفيد هو البدأ والعرف معدكما قيل أوفى حكم المعد فى عدم وجوب اجتماعه مع المعرف لأنه كشيرا ماينتني مع بقاء المعرف ففسبة الافادة اليه بجاز اه أراد أن المفيد هو المبدأ المياض وهوالعقل|لعاشر لأنهالمراد عندهم وصرحوابه فنفسرالبعض المدأ بالشحص خروج عن اصطلاحهم ع أن اسنادها البه كاسنادها للمقول لأن كلا واسطة فىالافادة والمفيد حقيقة عنسدهم هوالمبدأ الفياض يدل لذلك ماسننقله عن الحلخالي ثم بعدهذا فدعوى أنالتعريف معد أوكالعد مع أنالعد هومايتوقفعليه المطاوب ولايجامعه كالحطوات الموصلة للمقصد غيرصحيح وقدصرح السيد فيحاشية القطب بذلك فقالمان العلم بأجزاء المعرف يجامع العلم بالمعرف والعلم بالمقعمات يجامع العسلم بالنتيجة فلوكانت العلوم السابقة معدات للمطلوب لما أمكن مجامعتها إياه لأنالمعدّ يوجب الاستعداد واستعداد الشيء هوكونه بالقوّة القريبة أوالبعيدة فيمتنعأن يجامع وجوده بالفعل اه والتعليل بقوله لأنه كشيرا ماينتني الخ مع فساده فى نفسهلوسلم لاينتج أنه معدّ إذ المعد لايجامع المطلوب دائمنا ونتم ماقال مير زاهد أن المعرف آ لة لمعرفة. المعرف وممآة له وأن فىالتعريفات تصوّرا واحدا يتعلق بالمعرف بالسكسر أولا و بالدات و بالمعرف معرفاً اكنه لم يجزكا سيجيء بل المراد تسوره بالكنه كما في الحد النام أو بوجه يميزه عن جميع الماء والحد الفرد التام والجنس والعدض العام وإن أفادا تسور الشيء بوجه ها بالمسور ماذكر وهو التسور بوجه ها (قوله بل المراد الح) فيه أن المراد الايدفع الايراد إلا افا قامت قرينة على ذلك المراد ولاقرينة هنا إلاأن يقال (١) الغرينة حالية وهو أن التسور متى أطلق لا ينصرف إلا للنمييز عن جميع الفير وذلك صادق على المعيز بالكنه أو بوجه يميزه عن جميع ماعداه وقول الشارح كاسيجيء بدل على أن الفرينة ما سيأتى وفيه أن ماسيأتى في الشروط وهو خارج عن التمريف والتعريف كالتحديدة (قوله بالدكنه) أي الحقيقة (قوله كافي الحداثام)

الكاف استقصائية وكذايقال فهابعده (قوله كافي الحدالغير النام) وهوالحد الناقص والرسم بقسميه

بالدتنج ثانيا وبالعرض وقمدا واحدا يتعلق بالأؤل ثانيا وبالعرض وبالثاني أؤلا وبالدات اه وما قالهمن أننسبةالافادة اليه مج ز تعقبهالبعض بأنهم تناسوا اسناد الافادة المدكورة والتمييز والنعريف ونحوها للشخص في مثل هذا واشتهر اسنادها إلى الحد والرسم ومن هنا شاع اطلاق المعرف عليه بالكسر والحل على الشائع المتبادر واحب لاسهافي النعريف اها وهومني على مافهم أن المراء بالمبدإ الشخص المعرف وقدعامت مافيه فالحق أن آسناد الافادة للتعريف حقيقة عقلية اصطلاحية قال الخلخالي إنالافادة صفة للقائل أو المتول بحسب الظاهر والمتعارف المشهور وهوالمراد ههنا فكونها صفة العبدإ العياض بحسب الحنميقة على ماذهب إليه المحققون لاتنافي ذلك اه قال المصنف في شرح الرسالة لا يقال المراد تعريف مطاق المعرف والنعريف المذكور لـكونه معرفا للمعرف أخص منّ مطلق التعريف فتفوت المساواة لأنا نقول التعريف المذكور مساو لمطاق التعريف بحسب المفهوم والذات ولا يضره كونه أخص باعتبار ماعرض له من الاضافة أعنى كونه معرفا للمعرف اله وقال الدواني الأقرب أن يقال المراد بالأخص ههذا أن يكون أخص بحسب الحدل المتعارف أعيني أن يصدق المعرف على جميع أفراد المعرف ولا يصرق المعرف على جميع أفراد المعرف كما في الأنسان والحيوان فانكل انسان حيوان وبعض الحيوان ليس بانسان كلاهما قضيتان متعارفتان ومعرف المعرف ليس أخص بهذا المهنى بل هما متساويان بطريق الحمل المتعارف إذ كل فرد من المعرف يصدقعليه أنه مايقال على النبئ لافادة تصوره وكذا كل فرد بمايقال على الشي الخ يصدق عليه أنه معرف والسالبة الصادقة ههناهو قولنا ليسكل معرف هومايقال على الذيء لافادة تصوره بمعني أنه ليس كل معرف هو نفس هذا المفهوم بطريق المنحرفة الطبيعية اه ووجه كونها منحرفةطبيعية أنه جعل المحمول نفس الطبيمة وسلبت عن أهراد الموضوع لا بالطريق المتعارف وهو سلب صدق الحمول على الموضوع ال بطريق غير متعارف هو سلب نفس المحمول عن الموضوع ( فوله الكه لم يجز) بناه علىمذهب المتأخرين المشترطين المساواة والمنقدمون يجرزون التعريف بآلاءم والأخص

<sup>(</sup>١) (قوله إلا أن يقال الخ) هذه تسكلفات من المحتى والشارح ينبو عنها مقام التعريف ، إذ هو لمناهية المعرف مطنقا ولو أعمّ أو أخس يدلّ لذلك اشتراط المصنف المساواة ، ومعلوم أن الشيرط خارج عن المناهية والغرض منه تصحيحها باخراج ما دخل فيها ، ولو كان التعريف لمناهية المعرف الصحيحة لمناكان لهذا المعرط معنى لهدم الاحتياج اليه وممن صرح بأن التعريف المذكور صادق بالأعمّ والأخص الخلخالى ، وأيضا المتفدمون مون صحة التعريف بهما اه الصرفوبي .

لمكن لم يفيدا تصوره بالكنه أو بوجه يميزه عن جيع ما بداه (فيشـــترط أن كون) المعرف (ساويا) للمرف بحبث يصدق كل منهما على جيم أفراد الآخر وكذا يشترط أن يكون

( قرله فينغرط أن يكون المعرف مساويا للعرف ) أى فى الص ق وأعما لم يقيد الصف بذلك لأنه هوالذى تنصرف له المساواة عندالاطلاق بخلاف المساواة فى المعرفة ولذاؤيده فيما يأتى بقوله معرفة وهدا الشرط هو المشار له بقول بعضهم لا بد أن يكون انعرف جامعا ومطودا (١) ولا بد أن يكون مانعا ومحاودا (١) ولا بد أن يكون عام مانعا ومحاودا (١) ولا بد أن يكون عملاً عند على الماد في الماد في المحدث عبد عام ولوكن أعم لكان غير مانع (قرله بحيث يصدق كل منهما الح ) أى فالموف والمعرف متحدان مفهوما و إنما يختلمان بالاجم ل والتنصيل فالموف الماهمة المفصلة

﴿وَرِلُهُ فَيَشْعُرُطُ} أَى تَصْحَةَ التَّمْرِيفُ فِدْلِيلَ قُولُهُ فَلَا يَضْحُ ۖ بِالْأَنْمُ ۚ الْحُ ، ولا يرد أنه حينتُه يقذُول النمر يضالسانق النعويف بالأعم والأخص ولايكون النفر يعهالمذكور دافعا له على ماقدمه الشارح لأنه بردّ بأن النمر يف المذكور للتعريف الصحيح لا مطلقاً لأنه المتبادر والوله فلا يصمح الح قاله البض . أقول دعوى أن النعر يف المدكرر للتعريف الصحيح دعوى لادليل عليها كيف وقد أورد عليه الشارح ما أورد ، واحتاج في الحواب عنــه بتحوير المعني المراد بقوله بل المواد تصوّره ألخ , وما ذكره من التبادر وجول قوله فلا يصح قرينة الخ غير مرضى مشـله في النعاريف لأنها تسكانات تذبو عنها ومن صرّح بأن الـعريف المذ كور صادق بالأعم والأخص الخلحالي ، فله قال على قول الجلال : ترك المباين لخروجه عن المعرّف باعتبار الجل هـــذا يدلُّ على صدق التعريف المدكور على العام والخاص وعدم خروجهما عنه وأيضا قول الصنف فلا يصح بالأعم والأخص صريح في ذلك على مالا يخفي اه (قوله مساويا) قال ميرزاهد اشتراط المساواة في الصدق والاجلائية فيه لأن تمييز الأقواد فيالتعريف مقصود ولو بالعرض وهذا الاشتراط ليس معتبرا في مفهوم المعرف كاشتراط الوحدات الثمنية في التذقض 6 و إلا لما احتلف في النعريف بلأعمّ من المعرف حيث يسدق على الأعم وغبر الأحملي فان الأعم وغبرالاحملي عند من اشتقرط الساواة والاحلائية ليس مفيدا للتصور اهـ ( قوله بحيث بصـ ق الخ ) تصوير للساواة هنا تنبيها على أنها في الصدق بخلاف الساواة الآنية المنفية فانه في المعرفة 6 ولا يرد أن هذا التصوير ينافي هذا الباب لا ن الغرض منه لطبيق الفهوم على الفهوم لا على الأقواد لائه لا يلزم من صندق التعريف والمعرف على أفراد واحدة إرادة الله الأفواد في حار التعريف ثم انك قد علمت أن مرجع النساوي لموجمتين كايتين هماهناكل ماصدق علميه المعرف صدق علميه المماهية المعرفة وهو معنى الاطراد أى إذا وجد المعرف وحدت الماهية المعرفة و يلزمه أن يكون مافعا عن دخول غبر أفراد الماهية فيه ، فاذا انتفت هذه النضة فسد الطرد وكل ماصدق عليه الماهية العرفة صدق عليسه العرف فيكون منمكسا بعني أنه إذا اتنى المعرف اشمت المماهية المعرفة ويلزمه أن يكرن جامعا لجيمع أفوادها فأن انتف هذه الكلية فسد العكس.

<sup>(</sup>١) (نوله ومطردا الح) المطرد هو الذي كليا وجد وجد المعرف بالنتج والمنعكس عكمه اه الدرويي . [ ١٤ – الندهيب ]

المعرف أوغيره لآسبيل إلى الأوّل لأن المعرف معادم قبل المعرف والنبئ لايعلم قبل نفسه فتعين أن يكون غير المعرف ثم ذلك الغير لم يحز أن يكرن أعم ولا أخص لماسند كره فتعين أن يكون مساويا أجلى و إذا اشترط أن بكون مساو يا أجلى (فلا يصح) التعريف (بالأعم والأخص والساوى معرفة ( قوله أجلى وأرضــح من المعرِّف ) أى بأن يكون معرفته سابقة على معرفة المعرِّف ومقابل الا ُوضح الأخنى وهو ما لا يمكن معرفته إلا بعد معرفة المعرّف ، ثم إن قوله أجلى وأوضـح أفعل تفضيل لَّيسعلى بابه لاقتضائه أن المعرف جليَّ مع أن الجلى لايعرف . والحاصل أن المراد أنه يشترط فى المعرف أن يكون جليا وواضحا بأن تـكرن معرفته سابقة على معرفة المعرف لـكن هــذا الجواب فيه شيء لأن (١) افتران أفعل بمن الجارة الفضل عليه يمنع من اتيانه على غير بابه فانظره ﴿ قُولُهُ أَجْلِي ﴾ أى وأحلى ﴿ قُولُهُ وَانْعَا اشْتُرَطُ الْحُ ﴾ افتصر على تَعْلَيْلِ اشْـتْرَاطُ الساواة ولم يذكر تُعليل اشتراط كونه أجلى لظهُوره (قوله لأنه) أي المعرف (قوله نفس المعرف) كما إذا فسرنا انسانا بانسان ( قوله أو غيره ) أي مغايرا ومخالباً له بالاجمال والتفصيل و إلا فهو عينه في المعني (قوله فلا يصح) مفرع على قوله يشــترط أن يكون مساويا الح وقوله بالأعمّ كان تعرف الافسان بالحيوان والأخصُّ كانُّن تعرف الانسان باكاتب بالنعل وهذا محترز قوله مساويا ( قوله والمساوى معرفة)

كائن تمرف (٢) الزرافة بأنها جسم يشبه حلدها جلد النمر وقوله والأخص كائن تعرف النار بأنها ( فوله أجلي ) أي المعرف من حيث الوجه الذي هو معرف لا بد أن يكون أكثر ظهورا من المعرف من حيث انه معرف بالمسبة إلى السامع لوحوب تقدم معرفته لكونه سببا والقبلية في الحصول تسانزم زيادة ظهوره عند العقل وانما قيد بالنسبة إلى السامع لأن الشيء قد يكون أجلى بالنسبة إلى قوم بحسب علمهم وصنعتهم ولا يكون كذلك بالنسبة إلى قوم آحرين كذا أفاده السيد في حواشي شرح المطالع؛ وأنما قال أحلى لأن للعرف ظهورا في الجلة بالوجه الذي هو آلة الطلب وهذا الشرط شامل للحد والرسم كما لا يخفي اه عبد الحكم (قوله من أن يكون نفس المعرف) فان قلت بهد ما عرف المعرف بمـا ص يستَّاد منه مغابرته للعرف فالترديد المذكور قبيح. قلت اللازم منه أن تـكون مغايرته بوجه ولايلزم أن يكون ذلك منحيث انه معرف فالمراد لأن المعرف إما أن يكون نفس المعرف من حيث انه معرف أو غيره الاسبيل إلى الأوّل أي الاسببل إلى أنه من حيثانه معرف نفس المعرف بحيث لايغايره بوجه من الوجوه قاله عبدالح كيم (قوله فتعين أن يكونُ مساويا أجلى ) لايخني أن كونه أجلي لم يتعين مما سنق كما تعين أن يكون مساويا والمطاق لصنيعه هذا مع قوله بعد واذا اشترط أن يكون الخ أن يزيد قبل وأنما اشترط أن يكون أجلى لما سنذكره أو يستُّوني الحكلام على الدعوتين أو يحيل على الذكر في المستقبل في الا'ممرين ثم يقول فتعين الخ ( قوله بالاُعمَّ والأخصُّ ) أي مِطلقاً في كلُّ منهما وما في الحاشـيَّة وكلام البعض من تجويز حلَّ العموم والخصوص أعلى الوحهسي أيضا مردود بما قاله الفاضل عبد الحكم بأن التعريف المركب

<sup>(</sup>١) ( توله لأن الح) فيه أن المصنف لم يقرئه بمن ..

<sup>(</sup>٢) (تولَّه كان تعرف الح ) فيه أنه تعرُّب بالأعمُّ لابالساوى لشموله الضبع المخطط اه الصرُّنوبي .

والأخنى) و إنما لم بجز بالأعم لأن التصود من التعريف إما تصور المعرّف بالكنه أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه والأعم لا يفيد شيئاً منهما ، وأنما لم بجز بالأخص لأنه أقل وجودا فى المقل يكون أخنى ، وأنما لم بجز بالمساوى معربة لأن المعرّف بجب أن يكون أقدم معرفة من المعرّف بحب أن يكون أقدم معرفة من المعرّف وما يساوى الذي فى المعرفة والجهلة لا يكون أقدم معرفة فلا تعرف الحريكة المساوى الحركة والسكون معرفة وحهلة فان من عرف أحدهما عرف الآخو ومن جهل أحدهما عرف الآخو ومن جهل أحدهما حمل الآخو ، وأنما لم يحرّ والأخنى لأن المساوى لما لم يصح

جوهر يشبه النفس (١) أو بأنها اسطقص فوق الاسطقصات أى أصل فوق الأصول وهي الحواء والماء والتراب والنار وقوله والمساوى معرفة والانخفي عورز قوله أجلى. والحاصل أنه لاشتراط تساويهما في المدف لا يسح التعريف بالمساوى في المرفة ولا المدف لا يسح التعريف بالمساوى في المرفة ولا بالأخفى (قوله واعالم يجز بالأعم) أى مطعة إذ هو المصروف اليه الفظ عند إطلاقه (قوله لا يفيد شيئامنهما) أى لان التعريف حينظ شامل المبرالهرف فلا يكون العرف متعيزا عماعداه (قوله بالأخص) بواديه ما يشمل المنافق من وجه (قوله لأنه أقل) الظاهر أن اسم التنفيل ليس على بابه يعني أن ملاحظة الأخم نادرة وما هوكفاك يكون أخفى (قوله يكون أخفى) هذا يقنفى أنه يستنى بقوله والانخفى قوله الانحض، والجواب أنه ذكره ليكونه مقابلا للاعم وأن الاثول وقع في مركزه (قوله فلا تعرف الح) أى وأنما أنها فعرفها مأنها كونان في أنين في كانين والسكون هوالا كون في مركزه (قوله فلا تعرف الحركة واليكون) أى لا نهما حيثة يكونان نقيضين والحاصل أن تعريف الحركة والسكون بعدم الحركة واليكون أو المنافق في المعرفة لا نهما حيثة نقيضان (قوله الكرن أو السكون بعدم الحركة من التعريف بالمساوى في المعرفة لا نهما حيثة نقيضان (قوله وأنما لم يجز بالانجنى) إلى المنافق في المعرفة لا شمها حيثة نقيضان (قوله وأنما لم يجز بالانجنى) إلى المنامة في المدونة الانهما حيثة الدلالة الالتزامية والمحارئ بدينها عمده وحصوص من وحده ساقط عدد حد الاعتبار المتناعة في المدولة الدلالة الالتزامية والمربئ سندها عمده وحصوص من وحده ساقط عدد حد الاعتبار الاستمارة في المدينة المادة قالد المدارة قالد المدارة قالم المدارة قاله المدارة المدارة المدارة المدارة المدارة قاله المدارة قاله المدارة قاله المدارة قاله المدارة قاله المدارة الم

من أمرين ببنهما عموم وخصوص من وجه ساقط عرد رحة الاعتبار لامتناعه في المدهبات الحديقية وترك التعرض للباين لماسياتى ، ثم إن الاعم والاخص خرجا بقيد المساواة والمساوى معرفة والاخفى خرجا بقيد الاجلائية ( قوله والاخفى ) كتعريف النار بأنها جوهر يشبه النفس . قال المرعشى والراد بالنار هنا الحار السارى في الجر اه ووجه الشبه ظاهر ، وأما تعريفها بأنها الخفيف المطاق أوأنها السطقس فوق الاسطقسات ، فالمرف هو العنصر النارى ولنا هنا كلام في عاشية الولدية والخفيف المطاق ما لا يكرن اتصافه بالخفة متهسا إلى أم آخر بخسلاف الخفيف المضاف ومقابلهما التقبل المطاق والخفة كيفية تقتضى حركة الجسم إلى حبث ينطق محرب سطحه على مقعر فإلك القمر والثقل كبفية تقتضى حركة الجسم إلى حبث ينطق محرك على مركز العالم على مقود الحام مايين في موضعه (قوله لائه أقل وجودا في العقل) فان وجود الحاص في المقل يستان وجود العام فيه من غير عكس ، وهسذا موقوف على أن يكون العام داتيا للخاص ويكون الخاص معقولا بالكنه في مائي ذاتيا أوكان ذاتيا ولم يكن الخاص معقولا بالكنه لم يلزم من وجدوده في المكنه وأما إذا لم يكن ذاتيا أوكان ذاتيا ولم يكن الخاص معقولا بالكنه لم يلزم من وجدوده في المقل وحود العام فيه ( قوله لذساوى الحركة والمكرن ) قال السيد هسفا إنجا يصح إذا لم يكن الحد ورا الدارة وله يشه النفس) أى بجام التأثير فيا تحل به ، وفيه أنه تعريف بالخاصة إذاتأتير لازم فلا يكون أخرى . ( ) ( قوله يشه النفس) أى بجام التأثير فيا تحل به ، وفيه أنه تعريف بالخاصة إذاتأتير لازم فلا يكون أخرى .

فالاخنى بطريق الاولى (والتعريف بانصل القريب حدّ وبالخاصة رسم فانكان) الفصل القريب أو الخسة رسم فانكان) الفصل القريب أو الخسة (مع الجنس القريب منام) إما حدّ إنكان بالجنس والنصل القريب وامارسم انكان بالخصة والجنس القريب بالخصة مع الجنس القريب بل كون وحده أو مع الجنس العيد

في البيان ولكوبه ضد الاجلى (قوله فالا حقى بطريق الأولى) فيه أنه لا حاجة حيثة لقوله الا خقى بعد قوله المساوى على هذا إلا أن يقال انه دكر للتوضيح (قرله والتعريف بالفصل حد و بالخاصة رسم) فيه أن التعريف ضة الشخص المعرّف والحد والرسم ليسا وصفين له ، وحد غذه فلا يصبح حلهما عليه ، فكان الأولى أن يقول تحديد وترسيم أو يقول والرصل القريب المعرّف به حد والخاصة المعرف بها رسم إلا أن يقال إن التمويف صار حقيقة عرفية في الحمد والرسم ، أو أن المسدر بمني اسم الناعل أو الباء في قوله بالمصل التصوير تأمل (قوله حد) المناسب أن يقول تحديد وترسيم لا الماليات أن وهوا تعريف فعل الناعل أو يقول والنصل القريب المعرف به حد والخاصة المعرف بها رسم فتأمل وحاصل مادكره أن الحديثة موكولة للاصل القريب المعرف به حد للحاصة والتمام موكول المحاصة الجنس القريب لما ذكر والقصان موكول للجنس الميسد أو عدم عدم ذلك الجنس رأسا (قوله فان كان النصل الحلى ) الأولى (؟) أن يقول : أي كل من ما الحسلة والحسل والخاصة لان لواحد تثنية الضمير فالافراد لنتأ، يل كل (قوله اما حد الح) بشبر إلى أن

السكور عبرة عن عدم احركة و إلا لبكان السكون احتى من احركة لا مساويا لها و إدا امتع تعريف اشيء بما يساويه في المعرفة والجهلة كان امتناع تعريفه بما هو أختى منه أولى اه . والحاصل أن الحركة والم كون في مرتبة واحدة من العلم والجهل على تقدير أن يكون بينهما نقابل النهاد فان الحركة حيثة كون الذيء في آنين في مكان واحد وهدف المابهومان لوجوديان المتضادان متساويان في العلم والجهل ، أما إداكان بينهما تقابل الحدم والمدكة ويمكون المكون أختى لأن الاعدام تعرف بمدكاتها (قوله والنعريف بالنصل القريب) الحالم الملابسة من ملابسة المكلى لجزئيه والمصدر بمني اسم الفاعل فيصبر المعنى والمعرف الملابسة المكلى لجزئيه والمصدر بمني اسم الفاعل فيصبر المعنى والمعرف الملابس القول التوريف بالنصل القريب) بالجنس والنصل) ولا يجب نقديم الجنس فقد قال الشيخ في بعض تعليناته الحق حيوان حد نام إلا المحدود وذلك لا يحتاج إلى حركة فائية اه . قال مير زاهد والسر فيه أن فاتيات الذي • في أنفسها على المقيقة الواحدة الحصلة واعما احتبع القيميد أحدهما بالآخر إدلولاه لكانت الالمجزاء كثرة محمنة على المقيقة الواحدة الحصلة واعما احتبع القيميد أحدهما بالآخر إدلولاه لكانت الالمجزاء كثرة محمنة فلا تكون منطبقة فلا تكون منطبقة الواحدة الحصلة الواحدة الحصلة اله ملا تكون منطبقة اله المؤون منطبقة الملات كان منطبقة المواحدة على الحقيقة الواحدة الحصلة الهادة الحسالة المواحدة الحصلة المابية فلا تكون منطبقة فلا تكون منطبقة فلا تكون منطبقة المواحدة الحسالة المواحدة الحصلة المؤمنة على المؤمنة

الأخير هو الأرلى ? اه الشرَّنوبي .

 <sup>(</sup>١) (قوله لأن المبتدأ الخ) تكام عن هذا الاعتراض فها قبله وأجاب عنه فلا داعي لنكراره ولا الأسر بالنأمل مرتين في آن واحد والظاهم، أن المصنف أراد بالنمريف المعرف والباء التصوير اه.
 (٢) (قوله الأولى الح؛ لم يثنه مع تثنية سمجمه لتأويله بالذكور أوالأحد الدائر بينهما أوكل سهما ، فلم كان

( فناقس ) إما حد ان كان بالفصل القريب وحده أو به و بالجنس الدميد، و إما رسم إن كان بالخاصة وحدها أو بهما و بالجنس البعيد فالمدرف أريعة أقسام: الأول الحد النام وهو بالفصل والجنس النويد. الذلك والجنس النام وهو بالفسل النويب وحده أو بهوبالجنس البعيد. الذلت الرسم النام وهو بالخاصة وحدها أو بها و بالجنس البعيد ( ولم يعتبروا النحريف بالعرض النام )

وقوله ولم يعتبروا أي أكثرهم و إن كان محتقوهم اعتبروا النعريف به ولو وحده لأنه يفيد تصدور (قوله فالمعرف اربعة أقسام) قال الجلال مدار الحدية على كون المير دانيا والرسمية على كونه عرضا ومدار التمام فيهما الانهال دلي الجلس القريب ثم قال . وأعلم ان الحد النام قد يترك من غبر الجنس والعصل كما صرح به الشبخ في حكمة العين المشرقية فان الركب الخيارحي إنما يتعوّر كنهه بتمثل حقيقة أجرائه في العقر كماً في الميت فان كنهه الجمه ار والسقف مع الهيئة الخصوصة وكأنهم لم يمتبروه لعدم مدخلية الصناءة في جرئه الصورى إذ الأجراء الخارحية إدّا تمثلت بتمامها في الذهن على أي ترتب انذق حصل تصورك المركب فليس فيه الحركة النائية الني هي لتحصل صورة الكاسب اه أى مع أن الحركة النائية عليها مدار الفكر عند الأكثرين و إن تحقق فيه الحركة الأولى التي هي لتحصيل المبادى . قال مبر زاهد مبطلا لم قاله الشيخ وأنت ، لم أن لنغاير مين الحدوالمحاود بوجهما ضرورى ولوكان الحدِّ من الأجزاء الحارجيــة يفوت النفاير بينهـــما فأن الحد والمحدود على ذلك التقدير يكون صورة كاية واحدة من غير آغاير فاعل المراد بالحـ. ههنا ليس حقيقته بل كما يقال البيت هو المرك من الجدار والمقف مع الهيئة المحصوصة وأيضا الحم من الأجزاء الخفرجية على تقدير تحققه لايكون معرفا يحصله الانسان لغيره فانه لا صلح أن يكون مقولا في جواب ماهو ضرورة أن الأجزاء الخارجية من حيث إنها أجزاء خارجية لبست محمرلة فا شباره لايناسب النعاليم اه وفي حاشمية عبدالحكيم إن شرط في المعرف كونه مجمولا فلايكن التحديد بالأجزاء الحارجية إلا بأخذ لازم بالقياس إليها كما يقال البيت ذو سقف وجدران فيكون رسها لاحدا وان لم يشترط ذلك فالتحديد يحصل بتلك الأجزا. الأأمه لندرته أسقطوه عن الأقسام كمأسقطوا البحث عن نفس تلك الأحزاء وكذلك الك من أمرين منهما عموم وخصوص من وجه ساقط عن درجة

<sup>(</sup>١) ( قوله لمـامر ) الذي مُرله تمـام رصمينه لا تسميته رصما وكذا يقال في لمـامر قبله اه الفرنوبي .

فلايصلح معرفا لقصوره عن إفادة التعريف ولا حزء معرف لأنه لوكان حزءا لـكان إما مع الخاصة أوالنصلُّ ولا فائدة في ضمه مع أحدهما فلهذا سقط العرض العام من الاعتبار في التعريفات و إنما تصورالعرف إما بالكنه أو بوجه بميزه عنجيع باعداه المهذا شرطوا الساواة بينالتعريف والعرف المعرف بوجه ما ولان صمه مع الحاصة أكل من الخاصة وحدها ﴿ قُولُهُ فَلَا يُسَلَّحُ مَعْرَفًا لَقُسُورُه الخ) وذلك لأنك إذا عرَّف الانشان بأنه متنفس لايميزه تمبيزا تاما فلذلك لا يصلح معرفا(قوله ولا فأندة في ضمه مع أحدهم) أي لأن تبيز المعرف تمييرا تاما إنماحه ل بذلك الأحد وقد يقال همامغيان أيضا عن الجنس فان حيوان مع نافق أوضاحك لافائدة فيه. و يجاب بأن في ذكره فائدة لانؤخذ منهما وهي بيان-زء من المـاهـيّـة بخلاف ما اذاضممنا متنفس مع ناطق فليس فيه فائدة لأنه ليس مِنْ أجراء المناهية وقوله رلا فائدة الخ أى لأن الفرض من التعريف إما التم يز النام أو الاطلاع على الذانيات والعرض الصام لايفيد شيئاً منهما وحينئذ فلا فائدة فى ضمه مع أحدهما اذتمييز المعرف التميز التيام إنما حصل بأحدهما وصار ذكر العرض مع أحدهما مستفنى عنه وقوله اكمان امامع الخاصـة أو النصل أى لامع الجنس لما علمل به منءــدم صلاحيته معرفا . والحاصـ ل أن العرضَ وحمده أومع الجنس قاصر عن افادة التعريف لعمدم افادة التمييز التمام واذا ضم للخاصة أوللنصل فالتمبير النام إنما حصلَ من الخماصة أو الفصل والعرض لاءئدة فيه ﴿ قُولُهُ وَلَا فَائِدَةً فَى ضَمَّهُ مع أحدهما) أي بحبث تعرفه بالماشي الضاحك أوالماشي الناطق (قوله شرطوا المساواة) أي في الصدق ألاعتبار لامتناعه فى المـاهـِـ ت الحقيمية اهـ و إنمـا امتــع الحل فى الأجزاء الخارحية لأمها علة للنمئ والعلة لاتحمل علىالمعلول وطريق صحة الجلكم أشار إليه أن يؤخذ منها لازم مساو يحمل على المعرف ( قوله فلايصلح معرفاً) الى قرله واعلم . عبارة السيد في حاشية القطب قال بعده وأما الجنس فهو وانلم يكن له مدخل في التميين لسكن لهمدخل في الاطلاع دلي الماهية بماهو ذاتي لهما ثمقال وههنا بحث وهو أن تمييز السي قديكون عن جيـع ماعداه وقديكون عن بعضه والعرض العام قد يفيد التمييز الثانى فيذنى أن يعتدبر فى التعريف اه وفى الحواشى الفتحية متأخر والمنطقيين لم يعتبروا العرض العام في التعريف أصلا لعدم افادته الامتياز عن حم بع الأغبار ولا الاطلاع على شيء من الذاتيات والندماء اعتبروه لافادته تصورا لايحصل بدرنه وجعلوا المعرفالمشتمل عليمه رسما ناقصا فايراده فيمباحث المكايات على اصطلاح المنأخرين إنماهو بالعرض، ليسبيل الاستطراد والمشهور أن النوع غير معتبر فىالنعر يفات عند المنطقيين مطلقا وذكره في هذه المباحث استطرادي اتفاقا وفيه يحث لا يَحنى لا-ما على قاعدة القدماء وقد ردّ عليهم أن تعريف الصنف بالنوع شائع كمايقال الرومى انسان متوله فى بلاد الروم فكميف يصح حكمهم بعدم اعتباره فى التعريف مُطَّقًا وَرَ بما يجاب بأن تعريف الصنف بمـاذكر تعريف اسمى لمـاهية اعتبارية وذكر النوع فيه إنمـا هومن-يث انه جنس اسمی لامن حیث انه نوع حقبتی اه قال الزاهدی وکـأن اعتباره فی الرسوم الـ قصــة دون الحدود الذقصة مبنى على جواز التعريف بالأعم والنعريف بالعرض العام وحده فانه كما لاحاجة اليه مع وجود النسل لاحاجة اليــه مع وجود الخاصة ﴿ هُ وَصُوَّبِ السَّيْدُ أَنْ المَرْكِ مِنَ العَرْضُ العام

وأخرجوا الأعم والأخص عن صلاحية التعريف أصلا فالتعريف سواء كان تاما أو ناقصا لم يجز بالأعم بالأخص عندهم وأمالئتقد ون فاعتبرا التصور بالكنة أو بوجه ما سراء كان مع الصور بوجه يميزه عن جميع ماعداه أو عن بعض ماعداه والامتياز عن جميع ماعداه ليس بواجب عندهم المهذا جوزوا التعريف بالأعم والأخص لكن خصوا هذا الجواز بالنعريف الناقص دون النام كا قال (وقد أجيز في) التعريف (الناقص أن يكون أعم) من المعرف وهذا إشارة إلى مذهب للتقدمين وهو الصواب عند لحقتين. فن قبل كما أجز في النعريف الناقس كون المعرف أعم

الله المعرفة إذلا يسمح ( فوله واما المتقدمون فاعتبروا الخ) وايده بعضهم بأنه لو اشعرطت المساواة لكنان الفن قاصرا فائه كما يكون المنافوب من النصد في البقين وعبرد الجزم والنظن ف كذا كمون للطالب من النصور الدخول بالوجه الأيم والأحص (قوله والامتيزيين جبيع عاعداء) أي فقط بس بواجب عندهم (قوله بالنعو بف الناقص) أي سواء كن حدا أورسها وقوله دون التمام أي سواء كن حدا أورسها (قوله وقد أجيز الخ) هذامقا لى قوله فلا يسمح بالأيم والأخص فالأولى أر بذكره عقبه قبل قوله والتعريف بالنصل القريب الخ لاتصاله به إلا أن يقال لما كان معرفة هذا المقابل لهما توقف على معرفة الناقص اقول المسنف وقد يحوز في الناقص الخي ناسب تقديم قوله والتعريف الخيم إن المترق من تحويز أعمية الناقص إماحداً ورسم وقله المترق المنف وقد يحوز في الناقص الخياس بالمحداً ورسم وقله المترق المنفل القريب واعتبر في المنفل القريب المنفل القريب المنفل كان معوجودهما وقد يجاب بأن الخاصة تارة تكرن شاملة وتار تغير شاملة هو لكانب والشاحك با قوة شاملة والمنفل كان بعض المنفل عبرشاملة قاءا عرف الانسان بالمكاتب أو الشاحك بالقعل أو بالجسم الضاحك بالفعل كان وما نافصا بهو تحريف بالأخم والأخص والنقد مون أنا الحدم ماكان بالذاتيات كايها أو بعضها فان كان بكاه كالجنس والنصل القريبين فحد تام و إن كان بعضها ماكان بالذاتيات تاقص وحد ذله فيحد زالتعريف كانجنس وقط أو المصل فقط أو الحصل وقط أو الحصل مع المنس المديد فهو حد ناقص وحد ذله فيحد زالتعريف

والخاصة رسم . قص لكنه أفوى من الحاصة وحدها وأن الركب منه ومن النصل حد . قص لكمه أكل من النصل وحده اه وهو متجه (قوله وأخرجوا الآم و الأخص ) قال السيد رالصواب أن الممتبر في المعرف كونه موصلا الى تصور الذيء إما بالكنه أو بوجهما سواء كان مع التصور بالوجه تميزه عن جميع ماعداه أوعن بعض ماعداه وأما الامتباز عن الكل الايجب ولاشك أنه كا يكون تصور الشيء بالكنه كسبيا محتاجا الى معرف كذلك تصوره بوجهما سواء كان مع امتبازه عن جمع ماعداه أوعن بعضه يكون كسبيا لا يكسب الاسلام و الأخص أواخص اذا كان كبيا لا يكسب الاسلام أواخص فها بهما يسلمان المنع أولام وقد أجز الح) أشار بلفظ قد و بناء الفيل المنجهول إلى ضعف المجوز وقوله وقد أجز الح) أشار بلفظ قد و بناء الفيل المنجهول إلى ضعف المجوز وقوله وهو الصواب عند المحتقين) قال الجلال اشتراط المساواة في مطاني المعرف ليمن مقف الحوف المين

سواء كان مساويا أو أعم الح اهـ الشروبي .

 <sup>(</sup>١) (قوله ولا تنانى الخ) كفا بالنسخة التي بأيدينا ولعلها محرفة ، والصواب ولا أهمية ولا أخصية مع
 وجودها : أي لأنهما ساويان المعرف .

<sup>(</sup>٢) ( نول العطاركان بوجه الح) كذا بالنسخة التي بأيدينا وفيها تحريف ، ولمل الصواب النصور بوجه

كذلك أجيز أن يكون أخص فلم تركه المصنف. قلـ (١) لأن قرب الأخص الى المعرف أكثر من ﴿ قرب الأعم فاذا حوز ١ التمر يف بالأعم فتحو بزالأخص بطريق الأولى فلهدا لم يذكره

عنده م الحنس دنط وهو أعم . في المعرف ه أسل ( دوله أ كثر من قرب الأعم ) أي لأن الأعم

في جيمها مدخن فلا وجه لدم اعتبار عما نع تسعرظ في المعرف الذم اهديسي أنَّ المساواة شرط في المعرف التام سواءكان حدا أورسما أما الاول فلاشتراط ذكر جبع الدانيات فيه وأسا الثانى فلوجوب ذكر الخاصة اللازمة المساوية وكمونان مساويين المحدود والمرسوم حقيقيين كانا أو اسميين وقال المصنف في شرح لرسالة كما أن من التصديق برهانيا وخطابيا وغيرهما والموصل الى التصديق شامل لطرقها فك لك من التسور حقيق. بمبرعن جمع ماعداه وأعم من ذلك فالوصل الىالتسور أعنى القول الشارح لابد أن يشمل طرق الايصال الى جميع أنواع السور وحين خصصوه بالا ولين فلابد أن يخمصوا في أبواب المنطق مايوصل الى الناك ثم ان آلسخ وكشيرا من الحققين صرحوا بأن الرسوم النافصة يحوزان تدكرن أعم من المناهية وكمتب اللغة مشحونة بالتعو يفات الاسمية الأعم اه وبحث فيه أبواامتح بأنه إنمايتم اذا ببت أن التصور بالوجه الاعم أوالا خص مطلنا أومن وجه قد يكون نظريا محماجاً الى تعريف وهو غبر بين ولامسين لحوازأن يكون كل ذلك ضروريا وانكان قد يستفاد فيهانسيها فلابتم الدليا علىالتعميم كما أنه لايتم لمى أشحصيص وأجاب الخلمخالى بأن التحقيق أن المتصور فى النصور بالوحه حقيقة انماهو الوجه وذو الوج، انماهو متصور بالعرض ومن الدين أن الوحه اذاكان نظر ياكان تصوره وتصور ماهو وجه له كلاهمـا محـاجان الى نظر وكون ذلك الوجه نظريا القاس الى آيساويه و لديهيا باقياس الى ماهو أعممنه وأخص ممالاوجه له فانافهم بالضرورة أن الماهيات كانكون نظرية باعتبار فسولها المتريبة وخواصها الازمة كدلك تكون هي نظرية باعتبار أجناسها وفصولهما البعيدة وأعراضها العامة وأن تصور النفس والعتمل باعتبار انتجرد عن المادة نظرى وأمثال دلك أكثر من أن تحصى اله وقول البعض يؤيد مذهب المتأخرين أر المنطق آ لة للعلومالحنكسية انتمالاتناسهما المعرفة بالاعم والأخص لكرن الحكمة معرفة أحوال الأشياء على ملهى عليه في تنسرالاً من بقدر الطاقة البشر بة قول من لم يحتق منى هذا التعريف و بيان مدعانا يحتاج يبلو بل مع قلة جدواه (قرله كـذلك أجير أر يكون أخص) قال أبو نصر الفاراني في المدخل الأوسط بعد ذكر الحدود وما كُنَ منها أعم من الاسم المحدود كان ذلك حدا ناتصا مم قال في الرسوم وماكان منها يفهم بنجو يخص الشيء ويساوى المفهوم عن اسم الشيءكار دلك رسما كاملا وساكان منها أعمأوأخص كان ذلك لرسم رسما ناقصا هذا كلامه وقوله وما كان سها أعم من الاسم المحدود أي من أ نهوم الاجمالي الذي وضع الاسمرازائه فك. ن اشارة الى الح ود الاسمية الشارحة لمفهوم الاسم ولم ية كر في الحد الأ- من المدم إكانه وتنظو قاله الجلال وانما لم يمكن الحد بالأخص لأن الحد لايكون الأ بالد تى والداتىلابكون الاأعمأومساويا ويمتنع كون جزء الشيءأحص منه و إلالتحققالكل بدرن حوثه وهو بديهي البطلان (قوله لأن ق الأحص الىالمعرف الح) وذلك لأن كل-ص إستلزمالهام

<sup>(</sup>١) (قول الشارح قلت الخ) حاصله أنه بلزم من جواز التعريف بالأعم جوازه بالأخس" ، لأنه كلما وجد الأخس وجد الأعم ولا عكس وهو لايدفع الايراد إذ دلالة الانتزام مهجورة فى البيان ، ولتما لم يكنف فيا مضي بالمساوى معرفة عن الأغز مع كونه أولى منه كما لا يخنى اه الصرتوبى

اعتهادا على فهم المتدلم واختصارا فى العبارة وهــذا كما قال فى تعــداد مالا يقع معرفا فلا يسعع بالأعم والأحص والمحص والمساوى معرفة والأحنى فترك المباين مع أنه لايقم معرفا أيضا وانحا تركه بناء على أن التعريف لما لم يحز بالأعم فالباين بطريق الأولى لأنه فى غاية البعد عن المعرف . والخاصل أن التعريف بالأعم والأخص لم يجز عند المتأحرين مطلقا أى فى التعريف التام والماقص وعند المنقدمين لم يحز فى التعريف التام أيضا وألى فى الناقص فج ثر (كالمعظى) أى كالتعريف المنطى فانه المنظى المنافل فانه المنطى والأخص وهو ) أى التعريف المنطى

يشمل المعرف وغسيره والاخص وان لم يصرق على جميع أفراد المعرف الاأنه غاص به لا يوجد في غيره هذا عامله ( قوله اعتمال على فهم المتالم) أى فهمه ذلك من المالم ( قوله وهذا ) أى اسقاط الانحص هنا مثل قوله في تعداد ما لا يقع معرفا حيث أسقط المباين لعلمه عماد كره بالا ولى ( قوله فلا نحص هنا مثل قوله في تعداد ما لا يقع معرفا حيث أسقط المباين لعلمه عماد كره بالا ولى ( قوله فلا يسمح الح ) بدل 12 علم فهوعاة لقوله وهذا كم قال الحلال فلا يسم وهذا كم قال الحرف والمدند وقوله فالمالين بطريق الحرف في العرف والمدند يشكل بذكر الاخص معلفة فانه لا يحمل الاأن يقال إنه يقال عليه في الحجاة والحق (٢) أن الما اين والاخص خرجا قول المصنف معرف الذي ما يقال عليسه أى ما يسمح حله عليه وهذان ليسا كد لك خرجا قول المصنف معرف الذي ما يقال عليسه أى ما يسمح حله عليه وهذان ليسا كد لك التعريف أو ليس تعريفا قال الخطابي ( قوله كالمنظى والاسمى فاتهم قالوا التعريف قدمان تعريف بالحقيقة وتعريف على الفرق بين النعريف المنفلي والاسمى فاتهم قالوا التعريف قدمان تعريف بالحقيقة وتعريف المناط اله اذا علمت المناط المناف كالمناط الدكاف إما المتمثيل أو التنظير فان فلنا إن التعريف المنظى من العمان في كون المتمثيل والدكس المكس (قوله فاله يحوز أيضا بالأعم) كالذاقلت في تعريف المقار الذي في العقار الذي في الدهنان المتحريف المقار الذي في العرفات في تعريف العامت في تعريف العقار الذي في العرفات في تعريف العقار الذي في الده في العرفات في تعريف العقار الذي في العرفات في تعريف العقار الذي في المناس المكس (قوله فانه يحوز أيضا بالأعم) كالذاقلت في تعريف العقار الذي

وأما العام فلايستازم خاصابعينه مثلايازم من وجود الانسان ذهنا وحارجا وحود الحيوال لأنه جزؤه والتيء لا يوجد بدون جزئه والما الحيوان فانه ينفك تصوره عن تصور الانسان و يوجد بدونه ذهنا وكذلك يوجد خارجا في الفرس بدون الانسان (قوله لأنه في غاية البعد) فهو لايفيد تمييزا أصلا مخلامهما وان احتمل اخبالا بعيدا أن كرن عيزا في الجنة كافيل عد و بضدها تميز الاشياء عد قال السيد وأبعد منه افادته تميزا تاما بأن يكون بين التساينين خصوصية نقيفي الانتقال من أحدهما الى الآخر قال في شرح المطالع وأيضا المباين ندبته إلى المباين الآخر كندبته إلى غيره وكذسبة المباين الآخر اليه فتعريفه إليه دون غيره ودون العكس ترجيح بلا صموح (قوله فانه يجوز أيضا بالأعم والأخص) وحقه أن يكون بالا الفاظ المترادفة كايتال العضنفر الأسد فان الإموجد ذلك ذكر مرك

<sup>(</sup>١) (قوله بدل الح) بل هو مقول القول كما لا يمنى -

 <sup>(</sup>٢) (نوله والحق الح) أما في الدان فسلم وأما في الأحس فلاكما سبق لنا فراجعه ومثله الأعم.
 (٣) (قوله الخطابي الح) ظاهم عبارته أن التعريف الاسمى هو الحقيق ، وهو خلاف المقول عن المصنف

وفيره من أنّا تقبق ما يكون للماهية ادتمقة كالانسان، والاسمى ما يَرُونَ للساهية التي لم يعلم وجودها كالمنقاء وكلاها خلاف الفقطى إذ هو من قبيل التصديق كما قال السيد وغيره ، وعليه تسكون السكاف لتنظير فقط اه الشرنوبي .

﴿ مايقصد به تفسير مدلول اللفظ ) بأن لا يكون اللفظ واضح الدلالة على معنى فيفسر بلفظ أوضع دلالة على ذلك المعنى كـقولـنا الفضنفر الأسد والعقر الخر

هو ماء العنب المسكر وكـ قولك في تعر يف العسجد النقسد فهــذا تعر يف بالأعم وقرله والأخص كما إذا قلت في تعريف المسكر عقار وفي تعريف النقد ذهب. إن قلت إن النعريف النظى قد عرفه يعضهم بأنه تبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر عند السامع والمرادف لاكون أعم ولا أحص. قلت هذا التحريف تقر بني لا تحقيق إدالتمريف اللفظى ليس بلازم أن يكون مرادفاً بل قد يكوناعم وأخص كما علمت ( قوله مايقصد الخ ) أي لفظ واضح الدلالة يتصد به تعيين أي تفسـعر .دلولُ الله ظ الغــير الواضح الدلالة على الم ني وهـــذا تعريف انـوع من اللفظي وهو ما اذاكن بالمرداف كتفسير البر بالقمح والغضنفر بالأسد والمقار بالخر إلا أن يقال المراد مايقصمه به تفسسبر مدلول هذا مشكل لأنه لايساوي التعريف اللفظي بل مباين له(١) كأنه لم يقصد به تفسير المدلول و بيانه لظهوره عند المخاطب بل ا قصدبه بيان أن اللفظ موضوع لذلك المدلول إلاأن يتكلف و يقال الراد تفسير مدلول اللفظ من حيثانه مدلول اللفظ حتى يرجع المنصود إلى أنه تفسير مدلول اللفظ (قوله تفسير مدلول اللفظ الح) فيه أنذلك صادق على النَّمر يف آخَّة في كحَّ وان ناطق فى الفرق بينهما. قلت الفرق أن الحنيق القصد به تفسير المـاهـبة المجـالة و بيان احتوائهاً ونحصيل صورتها فىذهن المخاطــــلاتفسير مدلول لفظ انسان وان كان بيان المدلول حاصلا من التعريف فهو حاصل غير مقصود وأن اللفظي القصد به بيان ماوضع له اللهظ أى بيان مدلوله الذى وضع بازائه فقول الصنف تفسير مدلول اللفظ أى منحيث انه مدَّلُول فخرج الحقيق و إلى هذا أشارالشَّارِح بقوله فيفسر أىاللفظ بلفظ إلى آخره ومحصله أن المنصود من التعريف اللبظى تعبين مدلول اللفظ من حيث كونه مدلولا بخلاف الحتمقي فان المقصود منه تعبين وتفسير الماهية المجملة قال الشبخ الماوي التعريف الحبيق مايتصد به تعيين المناهية منحيث استراؤها علىأجزائه انتهمى ولذاقانوا التعريف للفظى لايفيد تحصيل صورة وإنما يفيد تمييز صورة حاصلة من بين الصور ليعلم أن اللفظ المذكور ، وضوع بازاء هذه الصور (نوله بأن لا يكرن الح) فيه إشارة إلى أن المراد بقوله تعيين مداول اللفظ من حيث إنه مدلول اللفظ (قوا، والعقار على

يتصدبه تعيين المعنى ولا يكون التصيل المستعادم نصودا و إلا لـكان تعريفا اسمياو يجرى فى السكامات الثلاث الاسم والفعل والحرف فيالاً عم كـقولهم سعدان نبت و بالأخص كـقول أهل للغة اللهو اللعب وهو نوع من اللهو و بالمرادف كالفضفر الأسد والعقار الخو

<sup>(</sup>١) (قوله بل مباين له ﴿ فَ وَصِيعه أَنهم عَرَوا اللّفظى بَنِيدِيل لفظ كَبّر بِقَظَ آخَر أَشهر منه كَقَدَح والصنف عرفه بما يقصد به تقدير مدلول القفظ ومدلول القفظ المناج الحالفسير هوماهيته النهولة لدى المخاط ، و تعريف الملاهبة الجهولة تعريف حقيق لا الفظى إذ الفظى ماهيته معلومة للمخاطب ، ولكن يجهل وضم الاسم بإزائها . وحينتُه فقد عرف الصنف المظلى بما هو تعريف المحقق مع ما بينهما من التبائن ، وقد تركف الحشى في الاجابة هنا ونها يأتى له . والذي أراه أن في هارة المصف المناء وأصل الدارة ما يقصد به تصبر الفنظ إزاء مدلوله . هنا وأن في المناعم : فقد الله المناعم : فقد الناء والمها المناعم : وفهمه مغيرة أرجوه كان لون أرضه سماؤه المالفيريوي .

## وليس هذا تعريفا حقيقيا برادبه إفادة تصور غبر حاصل

المراد أن لفظ العقار موضوع للحمر وأما الذي يقصــد به تحصـل منهوم الخرمثلا فهو تعريف اســــى(١) وقوله وليس هذا ) أى التعريف اللبظى تعـــريفا حقيقيا براد الخ أى لأن التعريف الحـنـق براد به افادة تصور غبر حاسل والنعريف اللعظى يراد به تعيين ماوضع له اللفظ من بين

(قوله وابس هذاتمرينا حقيقيا) بل ماكم إلى التصديق وهو مااختاره السيد قال في حاشبة النجريد للقصود منه الاشارة إلىصورة حاصلة وتعيينها من بسالسور الحاصلة ليعلم أن للفظ المدكرر موضوع بازاء الصورة المشار إليها فما َّته إلى النصديق والحكم بأن هذا اللفظ موضوع بازاء ذلك المعنى اله و إليه يشبركلام الشارح الآتي وعلى هذا فقول المسنف كاللفظي تنظير والذي اختاره الصنف أن التعريف اللفظي من قبيل النعريف الاسمى فيكون قوله كالآطي تمثيلا والفرق بسين النعريف الاسمى والنمريف الحة في أن الحة في هو الذي يكون للماهيةالماومة الوجود والاسمى هو الذي يكون للمـاهـية الني لم يعلم وجودها سواء كانت معدومة أو موحودة فاذا أقيم الدليل على وحودها كانالنعريف الاسمى بعينه تعريفا حقيقيا ولذلك قال السعد فيشرح المقاصد إن تعريف العلم المذكور فيمندمة الشروع اسمى و ومد الاحاطة بمسائل ذلك العلم ينقلب تعريفا حتيقيا والنرق بين التعريف اللفظي والاسمى على ما هو مختار السيد وغسيره من أنهما متقابلان أن اللفظي لايفسد تحصل صورة وانما يفيد تمبيزها ليعلم أن اللفظ موضوع بازائها فما له التسديق كا سمعت ولا يندرج تحت القول السارح وأما الاسمى فهو تعريف بالحقيقة ومنسدرج تحت القول الشارح وأن آلاسعي لابجوز أن يكون بلفظ صمادف وأنه مختص بالاسم واللفظي بخلافه فيهما وأن الاسمى أنسب بالمفهومات الاصطلاحية واللفظى أنسب باللغة والمحقق الدوانى أيد ماذهب اليه المسنف بأمه قد عمل القوم تقدم مطلب ما الاسمية على جميع المطالب بأنه مالم يفهم معنى اللبظ لم يكن النصديق بوجوده فلا يَمْنِي طلب حقيقاته ولا التصديق بالهية المركبة فإن ذلك الـكلام أعما يتم أذا كان النعريف اللنظى داحــــلا فى طـــــــــا كما لانحنى اهــــــــ ويوضحه ماذكره فى الحواشى القدعــة على الشارح الج.يد للتجريد بأن لنا مطلبين مطلب ما ويطاب بها التصور ومطلب هل ويطلب بها النصديق والتصور علىقسمين: تصور بحسبالاسم وهوتصورالشيء باعتبار مفهومه معقطعالنظر عن انطباقه على طبيعة موحودة فيالخارج وهذا التصور بجرى في الموجودات قبل العلم بوجودها وفيالعدومات أيضًا والطال لهما الشارحة للاسم . وثانيهما تصور بحسب الحتميَّة أعني تصور الشيء الذي علم وجوده والطالب لهذا التصورما الحتيقية وكذلك التصديق ينقسم إلى لتصدق بوجود الثيء في نفسه والى التصابق بدُّوتِه لغيره والطالب للأول هل البسيطة وللنافي هل المركبة ولاشهة في أن مطلب ماالشارحة مقدم على هل البسيطة فإن الشيء مالم يتصور مفهومه لمبمكن طلب التصديق بوجوده كما أن مطلب هل البسيطة مقدم على مطلب ما لحقيقية اذ مالم يعلم وجود الشيء لم يكن أن يتصور من حيث إنه موجود ولا يكون الترتيب ضروريا بين الهلية المركبة والمائية الحقيقية اكمن الأولى تقدم المائمة اه وفي شرح سلم العاوم مطل ما الشارحة متقدم على ما الحقيقية وجوبا اذ لما لم يصدق

 <sup>(</sup>١) (فوله نه ريف اسمى) الأولى تعريف حقيق لأنه هو الذي بكون للماهية الحققة الوجود كالحركا قدمنا .
 وقوله مفهوم ، طر صوابه مفهوم المقار إذ هو المعرف بالفتح اه الصرفوبي .

انما للراد تعيين ماوضع له اللفظ من سائر المعانى لياتفت اليه و يعلم أنه موضوع بازائه

حميم المدنى الحاصلة عند المخطب لأجل أن يلتمت اليه ويعلم أن اللفظ موضوع بازائه مثلا اذا قال السائل ماالانسان فقلت لهحيوان اطق فقد فسرت وببنتاه تلك المناهية المجملة وحصلت عنده صورة الماهية المفسلة حيث ببنت له أجزاءها واذا قال السائل ما العضنفر فقلت له الأسد فالمخاطب لم بجهل حقيقة الأسد بل متسور لهماكنفيرها فلم تفده بجوابك حصول صورة الأسد في ذهنه لحصولهما فيه قبل جوابك له وأنما أفدته أن هذه الحقيقة دون غيرها من الحق نق الحاصلة عندك موضوع ازائها لفظ الغضنفر ولماكان ماك هدا للتعديق وكانك قات له الغضنفر وضوع للأسد قال بعضهم التعريف اللفظى ليس تعريفا أصلافضلاعن كونه ناقسا (قرلهاتما الراد تعدين ماوضعرله اللفظ) أي الفظ أوضح بالوجوب كيف يطلب احمديقة وعلى المركبة استحسانا بناء على أن لاكات بسلم احوال المعدومات ومشكوك الوجود وتقديم ما الحقيقية على هل المركبة استحساني اذ الأحرى معرفته للـكمه أوّلا ثم العوارض ثم ان الا نسب لمجيب السائل بما الشارحة الجواب بالحد ليستغيي عنزما الحقيقية كما إذاً سئلما الزمان فالجواب الحسركم متصل غيرقارلا أنه عدد الحركة وللسائل بلم الجواب باللمي لثلا يحتاج الى سؤال اللم بعده اهـ قال ميرزاهد وتسمية احسدى الهلبتين بالبسيطة والأخرى بالمركبة أنمآ هو بالنظر إلى ماصدقهما لا الى مفهوم القضية القسودة فان مصداق الحلبة البسيطة هو نفس الوضوع من حيث يصح انتزاع وصف لوجودعنه ومصداق لهلية المركبة هوالموضوع معشى. آخر اه ومعنى كلام الدوانى أنه عالى القوم الخ أى يدل على أن الغرض منه التصوير تعلّبل القوم تقدم ماالاسمية أىالشارحة لمهنىالاسم على بقية المطال وهوداخل يحت مطاب ماالاسمية فكرون تعريفا لفظيا اذ لوكان تعريفا حقيقيا لدخل تحت مطلب ماالحقيقية فتعلبل القوم اعمايتم اذا كانالتعريف اللفظي داخلا تحت مطلب ما لا أن فهم المهني من اللفظ بحصل من النعر يف اللفظيكما له يحصل من التعريف الاسمى فلولم يكن اللفظى داخلا في مطلب ماكما أن الاسمى داخل فيه لم يكن هذا المطلب متقدما على سائر المطال ولم يصبح احتياجها اليه قال أبو الفتح وماذكره انميايتم اذا لم يكن لمطلب ماالاسمية صورة غير التعريف اللفظي وهو ممنوع بل الظاهرأنالتمر يفات الاسمية داخلة في مطلب ما الاسمية اتفاقا ومن البين أنه كرفي لتقدم هـُـذا المطلب على سائر المطالب تقدم التصور الخاصل بالتعريف الاسمى عليها سواء كان التعريف الدنظي من المطال التصورية أو التصديقية اه ثم قال الدوانى والناصل أن للتصور مراتب أدياها أن يستحضر فى الم ركة صورة مخزوية بواسطة نفظ موضوع ازائه فان حصل ذلك ابتداء فلا يتصور طاب كماذا ط في اللفظ الموضوع بازاء معني بالنسبة الى النالم بالوضع ففهم معناه وهذا لايدخل في سلسلة المطالب لعدم الطلب والحصل بعد القاء لـ ظ لم بعرف معناه فهذك يتصور الطلب كما ادا قيل الخلاء محال فيقال ماالحلاء فيجاب بأنه بعد موهوم فهذا تعريف لفظي والغرض منه احضار صورة مخزية وهو بمزلة النصور ابتداء الا أنه من حيث انه مسوق بلغاً لم يفهم معناه بخصوصه فيصح طلبه عد من مطلــما وأعلاها أن تحصل صورة غير حاصله في الخزانة وفيه مرانب متفاوتة وأتمها تصور الكنه وذلك بالحدالتام فالتعريف اللفظي داخل فى المطالب التصورية الع فقوله والغرض الخ فيمه اشارة الى أن التعريف اللفظى يحصله الانسان لغيره لا لنفسه والايلزم تحصيل الحاصل فان قصد احضار الشيء لايتصور بدون حضوره وانماكان

منه مرادف له أوأعم منه أو أخص ( قوله وحاصله) أى حاسل التعريف اللفظي (قوله من بين) متعلق تفسير أى تعبينها من بين سائر الصو بأنها الخ أى يخلاف المعريف الح بيق فأنما القصديه تعبين

الاستحسان أعلى المعورات والاستحضار أدناها لانالحصول فيالمدر كة والخرانة حاصل باستحصال والحسول في المدكة فقط عاصل بالاستحضار مع أن التسور في الاستحصال موجود بنفسه وفي الاستحضار النحصل النصد في الذي كان ذلك التَّصور طرفه قاء أبو الفتح وتلخيصه أن التمريف اللفظي من المطال التصديقية فطعا وعده من المطالب النصورية وقع على ضرب من المسامحة وشبه احضار الصورة الحاصلة بتحصيل الصورة الفعر الحاسلة لبكون ذلك الاحضار مسبوقا بلفظ لمبحصل احضار تصور معناه تخصوصه منه و يصح طلبه كافي صورة التحصيل والكسب والراد من المطالب النصورية ههنا أعم منها حقيقة وتشديها اه ورأيت للعلامة المحتق سبرزاهد الهندى تحويرا نفيسا في هذا المقام ذكره في حاً نبيته على المراقف فأحبب دكره ههنا التم العائدة وربما لايقف عليه غ**بري** فانحاشبته المدكورة وكدلك حاشبته على شرح الجلال الدواني لمي اتن وحاشبته على شرح الحياكل للدواني قدم بها رحل من علمان بخاري مصرم يدا للحج فح سلنا منه حاشية العلامة عبدالحكم على المواقب وصحنا نسخة مبرزاهد على الدواني شرح الصنف ولم سمح بحواشي مبر زاهد ولا فرها من بقية الكتب التي رأيناها معه مما لايوجد في بلادنا بلكنا لانعرف أسهاءها فضلا عن مسمياتها وسبحان من أحاط كلل شيء علما قالىرجه الله تعالى في تلك الحشية اعز أن التعريف اماحة في و به يحصل التصور ابتداء أو لفظي و به يحصل التصور ثانيا والاأول ينقسم الى التعريف بحسب الحقيقة وهو مايحصل به تصور ماعلم وحوده في نفس الاعمر والى النعريف بحسب الاسم وهو مايحصل به تصور مالم يعلم وحوده فيها وكل منهما ينقسم الىالحد والرسم وكل من هذه الأر بعة ينقسم الى النام والناقص فنرتتي أقسام التعريف الى تسعة أقسام وقد طال الكلام في التعريف النظى فذهب السيد ومن نبعه الى أنه من المطالب النصديقية متمسكين بأنه لوكان من المطالب النصورية لزم حصول الحاصل لحسول النصور سابقا ولا يخني أن السورة قبل النعريف اللفظي حاصلة في الحرالة لا في الدركة فانها شد زوال الالتفات اليها نزول عن المدركة وتهتى في الحزانة ثماذا وجهت الالتفات اليها تحصل من، أخرى في المدركة والمقصود من النجريف الليظي هذا الحصول لا لحسول السابق مم أن التريف اللمنظى حينتُ يكون بحثا لغريا غاجا عن طريتة أهل العتمول وذهب المحتق النفتازاني ومن وافقه الىأنه موالمطال التصورية زاعمين عدمالعرق بينه وبينالتعريف لاسمىومن السين أن البديهي يحتمل التعريف العظى ولا يحتمل الاسمى وذهب بعض الأعالم (١) من الحقنين الى أنه من المطالب التصور ية والقصود منه الالنفات الى الصورة المخزونة أي غرض المعرف منه تصور المعرف في المدر كةمرة تمانية متمسكا بأن القوم عللوا تقدم ماالاسمية علىجميع|لمطااب بأنه مالميفهم معنى اللفظ لايمكن التصديق بوجوده ولا يتمشى طلب حقيقته ولا النصديق بهلّيته المركب وهذا أنمأ يتم اذا كان التعريف اللفظي داخلا في مطلم ما و بهذا تعلم أن التعريف الاسمى مطلب ما الاسمية (أول بعض الأعاظم) في هامش النسخة الأصلية أنه العلامة الدواني اه الصرتوبي .

وتفسراً أحدية المجدلة التي هي معنى الدغل بدون الالتعاب إلى تبيين مدلول الله غل من حيث كونه مدلولاً و إن كان حاصلا التراما ( قوله مله ظ كدا ) أى من الله غل الخفى كالفضائر والدقار فى الأمالة السابقة

و به ينهم معنى الدعظ لا بانتعريف الدعظي فانه بعد تصوره فادا لم يكن التعريف للعظي داحلا في مطلب ما لايتم ذلك التعليل معأن من قار إنه من المطال التصديقية لاينكر كونه من مطرا الكن ذه إلى أزما له النصديق وذهب بعض الأفاضل (١) إلى أنه من المطال النصورية زعما منه أنه يفيد تصورالوضوع له من حيث إنه معنىاللفظ. وأنت خبير بأنه حينيَّذ يصر تعريفًا اسميا رسميا ويكون البحث من قبيل البحث اللنوي . وتحقيق المقام أنه إذا ستل عن أمر بديه ي فقيل ما الوجود مثلا فيقال ما يكون فاعلا أومنفعلا فمنشأنه أمه يحصلله منه للسائل إحضار معنى الوجود والالنفات إليه من بين السور المخزونة وأن يحصل له التسديق بأن لفظ الوجود موضوع لهذا المعنى فاذا قيل ذلك في العلوم اللغوية فالمقصود منه النصديق وإنكان التصور حاصـلا في ضمنه إذ نظر أرباب تلك السناعات مقسور على الأاعاظ واذاقبهل ذلك في العلوم العقلية فالمقسود منه على ماهو وظيفة هذه العلوم التصور و إن كان التصديق حاسلا في ضمنه اه وللغاضل المرعشي كلام في هذا المقام ذ كرم في تقرير النوانين فان ضممته إلى ماهنا وقعت على حتيقة الحال وسبقت غيرك في هذا الجمال (قوله وليس هذا تعريفًا حقيقيًا) أي انفاها بلهو تعريف لفظي مقابل الاسمى أومن قبيل الاسمى فيه ماتقدم ثم إن صدر عبارة الشارح يميل كلام السيد وعجزها الحكلام المصنف فقول البعض أراد بحقيقته المنفية أن يفيد تصور مالمبحسل أصلا بكهه أو بتمبيره عن جيمع أغباره كما يرشد له قوله بعد و إنما المراد تعيين ماوضع له اللفظ الخ ومن نزله علىمايراه السيد فقد وهم غالة عمما بعده اه أخذ بالظاهر كالمنزل أيضائم ان ذلك البعض بعدأن نقل عبارة الجلال في مراتب التصور التي نقلناها نقل اعتراض العصام علمها وأخذ فيرد تلك الاعتراضات والكل أوهام على أوهام فخذ مانقلناه لك وان أدى إلى تطويل فأن أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون عليه التعويل:

إنّ السلاح جيع الناس تحمله وليس كل ذوات الخلب السبع

والى هذا انتهى بنا الكلام على قسم النصر آات . وقبل الاتمام وقع بمصرحوادث هائلة من مجمة منها المطر الشديد المتوالي الذى تهدم منه مواضع كثيرة وتعطلت الناس بسببه عن قضاء أغراضهم والحريق الذي بالنامة و بها أ مكنة فيها بارود فهسدم البارود معظمها وأهلك خلقا كثيرا وحيوانات وأمتعة وارتجت منه مصرم تين صرة بعد المنوب والثانية في أول الساعة الخامسة بل تحدث الماس بوصول هذه الرجة الى القرى البعيدة وعجز الماس عن اطفاء النيمان الله تم في اليوم الثاني تسكائرت الدولة والناس وأخسدوا في إطفائها وقد استمرت ليلتين ويومين ولولا لطف الله وعنايته ورجته بالأمة المحمدية لهلكت مصر برمتها وأهلها بل وتعدى ذلك الى كثيرمن القرى كا أخبر بذلك أهل المهبرة فان النار وصلت الى موضع البارود الكبر المسمى بالجبخانة يقال إنها تحتوى على مانتي ألف قنطار من

 <sup>(</sup>١) (قول العظار بعض الأفاضل) في هامش النسخة الأصلية أنه العلامة مير صدرالشيرازي عصري الجلاله العبواني اه الشربوني .

#### المقصد الناني : في التصديقات

ولما وقع الفراغ من مباحث التصورات مبادمها ومقاصدها شرع فى التصديقات ولهـا أيضا مباد.

### فصل : في التصديفات

(قوله من مباحث التصورات) أى من القضايا الني يبحث فيها عن التصورات ، وقوله ومباديها ومقامدها عطف تفسير للتصورات

البارود وحرج معظم الناس من دورهم إلى أطراف البلد وصواحها وقراها وتركوا ببوتهم غالية وكال المرب عظيما هاذلا تقصرالعارة عن شرحه فان الأحجار العظيمة جدا تطايرت في الجو بقوة البارود ونزاك أنها للطرف كم أهلكت وحوبت مهما الطاعون ومات من أهل العلم جماعة ومرض البارود ونزاك أنها للطرف كم أهلكت وحوبت مهما الطاعون ومات من أهل العلم جماعة ومرض عنده والأعكار تمكرت من أن المعلمة عنده والأعكار تمكرت والمعموم تمكارت والأوهام غلبت وكان معناني ابتداء اقراء الكتاب جماعة السائل المحتاجة لعفاء الطلاب قاوا جدا وصارت أفسكارهم المدلك الحدث غير قابلة للبحث في عواد في السائل المحتاجة لعفاء الفحر وعدم مشفل البال وفسكرى أنا أيضا كذلك لترض عيالي وخوف على أحماني وحرف على أحمان والمسلمين أحمان المحتابة اللغاف في ولهم والمسلمين واجباع هذه الأسباب هوالذي أوجب في الوقوف على هذا القدر فان انجلي هذا الحادث وكان في الممر والمبائل بقية شرعنا في القسم الذي مستعدين الاعامة من الله وان كنامن الذاهبين مع هذا الوفد دهسي أن بقية شرعنا من يوفقه الله للاتمام والله يزوفنا حسن الختام بغه وكرمه آمين وتم في يوم السبت

من النصف النافي من شهر شعبان عام تسعة وثلاثين بعد المائنين والأنف . بسم الله الرحم الرحيم

الحديثة رب العالمين وصلى الله على سيدنا مجد وآله وصحبه أجمين هذاما وعدنا به من السكلام على التصديقات فيقول و بالله النوفيق (قوله المقصد الناتى في التصديقات) المقصد مكان القصد والراد به هنا المسائل المتعلقة بأحوال النصديقات الآن قصد المسنف تعلق بجمعها بعد فراغه من مباحث التصورات. لايقال التصديقات هي المسائل الباحثة عن أحوال التصديق كا اعترفت به فيلزم ظرفية النعي في نفسه. لأنا تقول ما تعلق ما القصد مجل وهذه مفسلة وهذا القدر كاف في المغارة أو براد من المقسد القصد فلا عتبارية في تصحيح الظرفية فان جعل الصدر بمني اسم المقسول أي المقسود رجع إلى الاعتبار الأول فيحتاج لدعوى المغارة الاعتبارية في تصحيح الظرفية المادية في تصحيح الظرفية بحرت عادة الشارحين بابراد هذه القضية الاتفاقية عبد الفراغ من مبحث والشروع في آحر تمشيط المتعاريا أي المنازة بين المبحثين بحيث اذارة مت مسئلة عبد المقارق عبن المعرفية بالمنازة بين المبحثين بحيث اذارة مت مسئلة عبد المنازة بين المبحثين بحيث اذارة مت مسئلة عبد الفرف أخرى بالواو فهى لعطف المفصل على نسخة بحذف الواو بدلا بما قبله بدل مفصل من مجمل وفي أخرى بالواو فهى لعطف المفصل على المراز المبدئية المراز المه ويقال المنافسل على المحرد المه ويقال المنافس المنافسل على المراز المبدئية المواز المه ويقال المنافسل على المواز المبدئية المنافسة ويقال المكان الذي بدل مفصل من مجمل وفي أخرى بالواو فهى لعطف المفصل على المباديها ويقال الدالة ويقال الذاك في المواف المهاسة ويقال المكان الذي بدأ منه الشيء أي يكون مادة الذلك الشيء وجزء اله ويقال الذاك في

الجزء الذي أخذ منه مادي والحال ههنا كذلك (قوله شرع) أي حان أن يشرع في التصريقات أي

ومقاصد فمباديها القضايا وأقسامها وأحكا لها ومقاصدها القياس والحجة ولابد من تقديم المبادئ لـ قف القاصد عليها فادا قدم القضايا وقال في تعريفها (القضية

(هوله وأصامها) أى من كومها شرطيه أو حلية بأقسامهما ( قوله وأحكا بها)كالمكس والننائض وتلازم الشرطيات و إن كان الصنف لم يذكر هذا الناك أوأن المراد بالجعمافوق الواحد (قوله لنوقف المقاصد الخالف المقاصد الحقاصد الخالف في تعريف مفردها وهو النضة لأن التعريف المحالف في تعريف مفردها وهو النضة لأن التعريف أنما هـ للحق في لالاثواد و

مور حيث هي مبادكات أومناصد لـكن الواحب بحسب الصناعة تقديم المبارئ فلديت فعال بقوله ولهـا أيصامباد ومقاصدالخ ( قوله فمباديها النَّضايل) أي لتركب الأقيسة منها كماهو معني المـدا على ما قدد عرفت قال العصام في حاشية القطب وههنا بحث شريف وهو أن توقف الحجة لمس على جميع القضايا بلُّ يتوقف على قضايا يتركب منها فإن الطبيعيات لاتنفع في الأميسة كما أن التعريف لم يتوقُّف على جميع الـكليات بل على ماسوى النوع والعرض العام أيضًا عند المتأخِّر بن إذ لا بترك منهما معرف فدكر الطبيعية ههنا لمزيد تحقق القضايا المهمة كمائن بيان النوع والمرض العام لزيد تحقيقالكيات المهمة ومنهم من قال يترك المعرف من النوع أيضا كمايقال في تعرُّ يف الصنف الرومي انسان من بلاد الروم فحكم القوم أن النوع لا يكر نجزءا من التعريف إماسهو و إمامختص بماسوى الماهيات الاعتبارية وليس بشئ لأن تعريف الرومي تعريف اسمى والنوع بصح أن يكون تمام المشترك بين مفهومين اسميين فيكون بهذا الاعتبار جنسا فتعريف الرومي تعريب الذي بجنسه لابنوعه اه ثم ان تعريف النضايا لابدمن تقديمه لتصور موضوعات المسائل ومجمولاتها الآمية وأما تقسيمها إلى الأقسام الأولية فانه كالتنمة للتعريف لأن به يتم ما هو الغرض من إلنعريف أعــني الانكاف النام وتعيين الأقسام الأولية الى تحصيلها فرع تحصيل المقسم فتنكشف النضابا بذلك حن بدانكناف وأماا قسيم النانوي فانما يوجب زيادة أنكناف التسم فان تقسم القضة الحلمة يوجب من يد انكشافها لامن يد انكشاف القصية من حيث هي والذي يوجب من يد انكشافهامن حيث هي تقسيمها إلى الحلية والشرطية (قوله وأحكا لها) أي بيان أحكامها من النه قض والمكوس (قوله وقال في تعريفها) الظاهرعطفه على قرم فيكون من جملة المعال بما أشيراليه بذ والعني حينتُذ تقديم المبادى واحب لتوقف المقاصد عليها ولأحل ذلك قدم النضايا وقال في تعريفها فيردأن التعليل انما ينتج وجوب تقديمالمبادي مطنقا لانقديم -صوصالقضايا ، وقد يحاب بأنالقصود من التعليل بيان حتيقة زندم المبادي وأما تقديم مضها على بعض فأمره شهر إذ الحكم على النبئ فرع عن تصوّره والمفيد للتصوّر النُّعر يف والتَّفسيم من تمّته كما سمعت فوجب الترتيب بين هـده المباحث فقهم القضايا أو يقال ان تعريف القضية مبدأ بالنسبة لأحكامها رقد أفاد النعليــل ذلك ( قوله القضية ) فعيلة بمنى مفعولة سميت بذلك لاشتمالهـا على الحسكم الذي يسمى قضاء قال تعالى وقضير بك أن لاتعبدوا إلا إياه وقال الشاعر:

> قضى الله يا أسهاء أن لست زائسلا أحبك حتى يغمض العين مغمض . وقد يطلق النضاء على أداء الدين قال الشاعر :

# (القضية قول يحتمل الصدق والمكذب)

(قوله الصدق الخ) المراد بالصدق مطابقة النسبة الكلامية إبجابية أوسلبية للواقع والكذب عدم

قضى كل ذى دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريها

وأخذ القضية من هذامستبعد (قوله قول يحتمل الصدق والكذب) عدل عن قول الأصلانهاقول يصح أن يقال لقائله انه صادق فيه أركاد سالسلامة ماههناعما أورد عليه بأنه تعريف للشئ بحال متعلقه وماهناتعريف له بحال نفسه قاله عبدالحـكيم، ولم يقل في التعريف قول يقال الخ اذلا يلزم في القضية أن يقال بالفهل القائله انه صادق فيه أو كاذب ولم يقل قول قائله صادق أو كاذب ليخرج قول المجنون والنائم زيد قائم فان كلا منهما وان كان في نفس الأمر صادقا في كلامه أوكاذبا الا أنه لا يقال لهما انه صادق أوكاذب في العرف لأن كلامهما ملحق بألحان الطيور ايس بخبر ولا إنشاء نص عليه في التاو م اه. وأورد على التعريف المذكورلزوم الدورلأن الصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب عدم مطابقته ﴾ والقضية مرادفة للخبر. وأجيب بأجو بة منها أن الصدق والـكذب بديهيان ولوسلم أنهما نظريان فيجوز أن يعرف الخبر تعريفا تنبيهيا بالصدق المعرف بالخبر تعريفا كسبيا اللازم منه توقف الخبرعند المدركة على حصول الصدق المتوقف على حصول الخبرابتداء فالخبر (١) في حضوره موقوف على حصول الصدق وفي حصوله ابتداء موقوف عليه له فكونه موقوفا وموقوفاعليه ليس منجهة واحدة فلادور لأن الغرض من التعريف التنبيهي إحضار الذي في المدركة بعد حصوله في الخزانة و يجوز أن يحصل هذا الغرض من أمريتوقف في الحصول على ذلك الشي. ومنها أنه لا يلزم من جر يان الدور في الخبر جريانه فىالقضية إذ قد يكون هذا المفهوم معلوما هنامن حيثكونه خبرا مجهولامن حيث كونه قضية فلايترقب الصدق والكذب على القضية المجهولة بل على الخبر المعلوم. ومنها أن الصدق هومطابقة الأمر الذهني ونظر فيه الجلال بأن التصورات مطابقة ولا توصف بالصدق أصلا. وأجاب ميرزاهد بأن الرادمطابقة النسبة التي هيحكاية عن الواقع وهذه المطابقة غيرالمطابقة التي في التصورات فانمرجع المطابقة فيها الحل على ذى الصورة أوعلى المأخذ ومرجع هذه المطابقة هوالوقوع في نفس الأمرقال ويظهر من ذلك أن المطابقة أوّلا وبالذات للنسبة وثانيا وبالمرض للخبر المشتمل عليها اه والمراد باحتمال الصدق والمكذب تجويز العقل لهما بالنظر الي المفهوممع قطع النظرعما هو فىالواقع ومنشآ ذلك اشتماله على نسبة هي حكاية عن أمر واقع فانشأن الحكاية أن توصف بالمطابقة وعدمها بخلاف النسب الانشائية فانها ليست حكاية عن أمر واقع فلايجرى فيها الصدق والمكذب. فان قلت ماذلك الأم الواقع. قلنا هو في الحليات هوكون الموضوع في نفسه بحيث يصح الحركم بأنه هو المحمول وهذه الحيثية تختلف بحسب اختلاف الحل مثلا في حل الذاتيات نفس حيثة ذات الموضوع وفي حل الوجود حيثية استناده الى الجاعل وفى حمل الأوصاف العينية قيام مبدأ المحمول بالموضوع وفى حمل العدميات حبثية نسبة عدم مصاحبته لأمر آخر وفي حل الاضافيات حيثية نسبة أمر مباين وأمافي الشرطيات

<sup>(</sup>۱) ( قول العطار فالحبر الخ ) العبارة محرفة ، ولعل صحتها فالخــبر فى حضوره ثانيا موقوف على حصول الصدق له وحصوله ابتداء موقوف عليه ( أى بكسبه ) وبذلك تفهم العبارة بسهولة كا يرشد اليــه تغريعه وتعليله اه الشرنوبي .

فالقول وهو اللفظ الركب أوالفهوم العقلي المرك جنس يشمل القضية وغيرها

مطابقها له (فوله وهو اللفظ الرك) بأن تلفظت بزيد قائم مثلا (قوله أو المفهوم العقلي) وهوالقضية

فهو كون المعنيين في نفسهما بحيث يسح الحسكم بثبوت أحدهما على تقدير ثبوت الآحر اوكونهما في نفسهما بحيث يصح الحسكم بالانفسال بينهما وهاتان الحرثم تان أيضا يختلفان باختلاف الاتسال والانفسال قال ميرزاهد وبالجداة الحسكاية هي نفس مفهوم القضيسة والمحسكى عنه هو مصداقها والنسبة إنما هي في الحسكاية دون الحسكى والتغاير بينهما تغاير بالذات لا بالاعتبار اه .

ويذكرون فهذا المقاممغالطة مشهورة بالجذر الأصعروهي أنه لوقال قائل كلكلامي فيهذا اليوم كاذب ولم قل في هذا اليوم غيرهذا المكلام لزم أن يكون ذلك المكلام صادقا وكاذبا معا لأنه ان كان صادقاني نفس الأمم لزمأن يكون المحمول وهوكاذب صادقا علىموضوعه وهوكلامي فيلزمأن يكون كلامه كاذبا وليس كلامه إلا كلامى كاذب فيلزم أن يكون كاذبا وفد فرضأنه صادق وان كان كاذباني نفس الأمرازم أن لايسدق هــذا المحمول على موضوعه وهو كلامي فيلزم أن يكون هذا الــكلام صادقا لوحوب اتصاف الـكلام الحبرى بالصدق أوالـكذب وامتناع خلوه عنهما مع أنه فرض كونه كاذبا . وأجاب وهو أن حقيقة الخبر الحكاية عن النسبة الواقعية إما على الوجــه المطابق فيكون صادقا أوعلى الوجه الغبر المطابق فيكون كاذبا فلايكر أن يكون حكاية عن النسبة التي هيمضمونه . وتوضيحه أن مرجع احتمال الصدق والكذب الى إمكان اجتماع النسسبة الذهنية مع ثبوتها أولائنوتهما ولا شك أنه إذا كانت حكاية عن نفسمها باعتبار وجـُـودها في الذهن كما في قولك هذا الـكلام صادق أوكاذب مشيرا الىنفس هذا الـكلام وكانت هي بعينها الواقع الحـكي عنه فلا يمكن|جتماءها مع انتفائها ضرورة امتناع اجتماع الشئ مع عدمه ولهذا لوقال هذا الـكلام صادق مشــيرا إلى نَفْس هذا الـكلام لا يكون خبراً بل لا يكون له محصل فان النسبة التي هي مضمونه لاتنتهمي الي المحاكاة عنها فيالواقع بلندور على نفسها ولعل السر فيذلك أن التصديق هو الصورة الذهنية التي يقسد بها المحاكاة عنها في الواقع فلازكون حكاية عن نفسها اذمحاكاة النبيء عن نفسه غبر معقول ولأجل ذلك صار احمال المطابقة واللامطابقة من خواص التسديقات فان الصورة مالم يقصد بها المحاكاةعن أمرواقع لاتجرى فيها التخطئة والتغليط قاله الخلخالى. وقال مبرز اهدالحكي عنه هومصداق القضية ومصداقها يلزمأن يتقدم عليهافلا يتصورأن يكون نفسها وأيضا لا يمكن أن يحكم في هذا القول على نفسه لأن المحكوم عليه يحيأن يكون مستقلا بالمفهومية ومتحققا قبل الحسكم وهذا القول لاشتماله على النسبة غيرمستقل بالمفهو مية وليسله تحقق الابعد الحسكم فهذا القول على ذلك التعقل لا يكون له معنى محصل فلا يكون خبرا ولاانشاء ولوكان على فرض المحال كلاما ناما لـكان انشاء فيصورة الخبر والمنحصرفى الأمروالنهى والاستفهام وغبرهامن الأقسام هوالانشاء الذي لبس فيصورة الخبر. وأحاب ميرصدر عصرى الجلال الدواني بأن هذا القول في قوة كلامي كاذبكاذب فهناك كلامان أحدهما جزء والآخركل ولا استحالة فىكون أحمد المكلامين صادقا والآخركاذبا وقدوقع بين الجلال الدوانى وبينه مناظرات في صحة جوابيهما ومجادلات فيهما ﴿ قُولُهُ فَالقُولُ هُو اللَّفَظُ الْمُرَكُ ﴾ هذه العبارة من المركبات النقييدية والانشائية والخبرية المشكوكة وقوله يحتمل الصدق والكذب فصل يخرج ماهدا القضية والطبق التعريف عليها. فان قبل الحبرية المشكوكة محتملة الصدق والكذب فتكون داخلة في التعريف. قلت المحتمل السدق والكذب هو الحكم

العقلية التي أجو يتها على قلبك من غـير تلفظ بها كما أذا أجويت على قلبك زيد قائم فيقال لذلك قَضية كمايقال على اللفظ ، قيل على سبيل الحقيقة فيهما (١) وقيل في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز

وقوله وهو اللفظ المركب هذا تفسير للقول عنسد المناطقة وهو عندهم لا يكون الامركبا وأما عند النحاة فهو شامل للمفود والمركب ( قوله من المركبات ) بيان للغير ( قوله التقييدية ) كحيوان ناطق

(قوله والانشائية ) كاضرب (قوله والخبرية المشكوكة ) أى المشكوك في نسبتها كما اذاقلت زيد ظُّمُ وكنت شاكا في ثبوت القيام له وعدمه (قوله يخرج ماعــدا القضية ) أى لأن منشأ احتمال

الصدق والـكذب الاشمال على نسبة هي حكاية أمر واقع فان شأن الحكاية أن تنصف بالمطابقة وعدمها والنسب الانشائية والتصورات ليست حكاية عن أمم واقع فلايجرى فيها الصدق والكذب (قوله فان قيــل الحبرية المشــكوكة) أي المشكوك في نسبتها هل هي مطابقة للوقم أولا (قوله المحتمل للمسدق والكذب هو الحسكم ) أى النسبة الكلامية لأنها يقال لهـا أيضًا حكم وقوله كقولهم القول يطاق تارة على الماموظ وتارة على المعقول مشعرة ءأنه ليس مشتركا معنو يا و إلا لقالوا وهو

يم الملفوظ والمعقول. قال عبد الحركم القول يرادفالمركب والمركب صفة اللفظ لأنه مأدل وؤوَّه على

جزء معناه والمعنى إنمايوصف به بالعرض بناء علىمانص عليه قدس سره فيأول مباحث المعانى المفردة فالقول حقيقة فىالملفوظ مجاز فىالمعقول علىعكسالقضية ولا يمكن أنيكونلفظ القضية منقولا عور القضية المافوظة الى المعقولة بناء على أن القدماء جعلوا موضوعات مسائل المنطق الألفاظ والمنأخوين أجروا الأحكام على المعقولات لأنالمنقول يشترط فيه هنجر المني الأول ولاهنجر ههنا على أن جعل القدماء الألماظ موضوعات المسائل لايقتضى الوضع أى وضع لفظ النضية بازاء القضية الملفوظة لجواز أن يكون ذلك الجمل باقامة الدليـــل مقام المدلول تسهيلا الفهم كيف وقد انفقوا على أن موضوع المنطق المعةولات الثانية أو المعلومات التصورية والتصديقية 🖪 فسقط قول المحشى القول في هذًا الفن المركب ويشبه أن يكون المركب المعقول لأن نظرالفن بالذات في المعقول حتى يكون الملفوظ قولا بالعرض على عكس المركب اه ثم إن كان المقصـود تعريف القضية المعقولة كما هو الظاهر يحمل القولعلى المعقول وانكان المتصود تعريف النضية الملفوظة يحمل القول على الملفوظ وعلى الأولىراد باحتمال الصدق والكذب تجويز العقل لهما في نفس ذلك القول وعلى الثانى تبجويزه لهما في مدلوله وهذا أولى بمـا قاله المحشى ان ههنا تعريفين ومعر"فين إلا أنهما أدّيا بعبارة واحدة للاشتراك اللفظي

اه (قرله قات المحتمل السدق والكذب هوالحسكم) أى الذي هو أحد أجزاء القضية لكن الحسكم

لحرفين . وعبد الحكيم يرى أن الفضية حقيقة فى المغول مجاز فىالملفوظ والفول بالمكس ، وعليه فلااشتراك وصع تعريف المفول بالمفوظ لأنه دال عليه احم الدرنو بى .

والشكوكة عارية هنه كا عرفت(١) في صدر الكتاب فتسكون خارجة .

والمشكوكة عارية عنه أي عن الحسكم ان أواد الحسكم بمعنى الايقاع والانتزاع أي ادراك أن النسبة وأقعة أوليست بواقاحة فهو مسلم لكن هذا لايضر لأنه ليس المحتمل للصدق أوالكلب وان أراد عارية عن الحكم بمعنى النسبة الكلامية المحتملة للامرين فلا نسلم عروها عن ذاك (قوله هو الحكم) مماده به إدراك الوقوع أو اللاوقع ويقال له ان الحتمل الصديق والكذب ألنسية الكلامية ألثى هي مورد الايحاب والساب كشبوت القيام لزبد فيزبد قائم وحينتذ فالخبرية الشكوكة داخلة في التعريف قطما لاشتها لها على نسبة محتملة الصدق والكذب (قوله كما عرفت) يقال له تقدم أن التصديق مباين للقضية فالنصديق عبارة عن الحكم أي إدراك أن النسبة واقعة . أو ايست بواقمة سواءكان ذلك الادراك على وجه اليقين أو الاعتقاد أو الجهل المرك أو التقليد وحينئذ فالشاك لاحكم عنده وخبره غال عن الحسكم مهذا المعمنى وأما القضية فهمى القول المحتمل للصدق والكذب من حيث ذاته أي بقطع النظر عن قائله فقيد الحيثية مراعي في تعريف الصنف وحينتُ في يدخل في التعريف السكلام المقطُّوع بصدقه بالنظر لقائله أو لمطابقته للسواقع جزمًا نحو كلام الله وكلام رســله وقولك السجاء فوقنا والأرض تحتنا فان هذا محتمل للصدق والــكدب من حيث ذاته وان كان غيرمحتمل للمكذب بل مقطوع بصدقه بالنظرلقائله أو مطابقته للواقع و يدخل أيضا الكلام المقطوع بكذبه بالنظر لقائله أو لعمدم مطابقته للواقع نحو قول مسيامة ونحو قولك الأرض فوقنا والسمآء تحتنا فانه محتمل للصدق والكذب من حيثذاته وانكان لا يحتمل الصدق بل يقطع بكذبه بالنظر لقائله أو لمخالفته للواقع فكل هذا يقال له خبر وقضية وكـذّا يدخــل خبر ألشاك فآمه يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته لابالنظر لفائله فقول الشارح ان المشكوكة عاربة عن الحكم لا يسلم لأنه لاينظر لنفس قائلها وهو الشاك بلينظر لكلامه في حدداته ولاشك أن كلامه مشتمل على نسبة محتملة للصدق والـكمذب ، ألاترى أن كلام الـكاذب أدخاره وقطعوا النظر عن قا له فتأ ل .

الذى هو أحد أجوائها هو الحسم عنى الوقوع واللاوقوع لاء من العلم بذلك الذى هو التصديق أو أو أحد أجزائه فلا يصح أن يقال ان المشكركة عارية عنه إذ المشكوكة إنما هي عارية عن الحسم بالمنى الثانى لاعن الحسم بالمعنى الأولى فعلم أن الحبرية المشكوكة محتماة الصدق والكدب فهمى داحلة في تعريف القضية كما هو قضية كلامهم ولهذا لم يتعرضوا لاحراجها قاله المحشى. وأجب بأن الحسم لا يحتمل ذلك إلا بعد فهمه من اللفظ وحصوله فى الذهن وهو وان كان فى حد ذاته الوقوع واللاوقوع إلا أنه من حيث ذلك الحصول فى الذهن إيقاع وانتزاع فليتأ مل .

<sup>(</sup>١) (قول الشارح كما عرفت الح) أى من أن الحريم مو إذعان النسبة والثاك الازعان عنده فلاحكم عنده . اعلم أن المقضية مرادفة الخبر ، وقد عرفوها بأنها قول يحتمل الح ، وقيد الحبيثية ملاحظ في التعريف ؛ أى من حيث هو يقطع النظر عن قائلة ، فيدخل فيه الحبر المقطوع بصدقه والمقطوع بكذبه وخبرالشاك قطما ، فن الذى قال بخروجه من الدى التعريف ، ومن الذى قال أن الحبر يعتمد الحسكم بمنى إذعان النسبة الذى هو وصف المعرك مع أنا يقطع بدخول خدير السكاذب فد كيف بخبر الشاك ؟ ، وفي الحقيقة أن الشارح ذهل حما منى وهما منا من اعتبار قيد الحيثية ، فقرر مالم على أنه علم اهم الصراوي .

واعم أن اطلاق الحبر على المشكوك ليس بالحقيقة لأن الحبر ما محتمل الصدق والمكنب والمشكوك ليس كذلك بل بالمجاز اما باعتبار أن صورته صورة الحبر أو باعتبار اشتاله على أكثر أجزاء الحبر ثم القضية إما حليمة أوشرطية كما قال (فان كان الحكم) فيها (بشبوت شئ لشيء) كقوانا الانسان كان والحيوان الناطق منتقل

(قوله واعلم أن إطلاق الح ) هذا على ما قدمه من خوج المسكوك من التعريف (قوله ليس بالحقيقة) الباء زائدة في خبر ليس (قوله إما باعتباراً ن صورته الح) فهو مجاز بالاستمارة والملاقة الشابهة في الصورة. وحاصله أننا شبهنا الأخبار المسكوك بابني فيها الحكم بجامع الشابهة في الصورة واستعبر اسم المشبه به للشبه استعارة تصريحية (قوله أو باعتبار الح) أي فهو مجاز مرسل والعلاقة المكلية والجزيقة : أي أطلقنا الخبر الذي هو اسم المكل وأردنا الجزء وهو المسسكوك مجازا مرسلا (قوله اشتماله) أي المشكوك (قوله أكثر أجزاء الحبر) وهو المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية والحبكم المكلامية وهذا مبنى على أن الحبر مشتمل على المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية والحبكم أي القافية والماء في قول بثبوت المتصوير أي ماحكم فيها حكما مصورا بثبوت شيء الشيء أو بانتفاء شيء عن شيء وقوله بثبوت المتسوير أي ماحكم فيها خام مصورا بثبوت شيء الشيء المفاس والمائل بالفعل والثاني بالقوة أوالعكس فقول الشارح الانسان كاتب مثال لما إذا كانا مفردين بالفعل فانسان مفردين بالقوة فالمثال الأول منهما في قوقة الانسان مائي ، والمثال الثاني منهما في قوة الانسان مائي ، والمثال الثاني منهما في قوة هذا اللفظ يناقشه مفردين بالقوة والمائل ماإذا كان الشيئان مفردين بالقوة إشارة أنه لافرق بين المركب الاستادى والتبيدى في أن كلا منهما يكون في توقة المفرد . و بني ما إذا كان الأول مفردا بالفعل والثاني بالقوة والمتهدى في أن كلا منهما يكوقة المفرد . و بني ما إذا كان الأول مفردا بالفعل والثاني بالقوة والمؤلف والثاني بالقوة والمحرد والفعل والثاني بالقوة والمؤلف والمؤلف والثاني بالقوة والمؤلف والمؤلف والمؤلف والشي بالقوة والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والثانى بالقوة والمؤلف والمؤلف والثانى الأول مفردا بالفعل والثانى بالقوة والمؤلف والثانى الأولف والمؤلف والثانى الأولف والمؤلف والشيان مؤلف والمؤلف والمؤ

(قوله واعلم) ابتداء كلام وشروع فى بيان اطلاق الخبر على المسكوك ومن قال انه جواب سؤال مقدر نشأ من جواب السؤال تقديره ان المسكوك لما كان عاريا عن الحكم فكيف يسمى خبرا؟ ونأجاب بقوله واعلم الحج فقد سها (قوله إما باعتبار أن صورته صورة الخبر) فيبكون استعارة مصرّحة من قبيل اطلاق الذيء على مشابهه صورة فالعلاقة المشابهة الصورية لاكا قبل إنه مجاز بم موطيه والفسية (قوله أو باعتبار اشتاله على أكثر أجزاء الخبر) وهى ماعدا الحكم من المحكوم بموطية والفسية (قوله إما حلية) تقسيم أولى القضية قدمه على ماعداه ، لأنه باعتبار النسابة وبها تكون القضية بالفعل لأنها جزء صورى ولا كذلك الأطراف فانها جزء مادي بها الشيء بالقوة وأيضا أعما يعرض المطرفين النسمية بالمرضوع والمحمول والمقدم والتالي بعمد محقق النسبة فهى أمبق في الاعتبار وان تأخوت في التعقل (قوله فان كان الحكم الح) قال مبرزاهد الحكم يطاق على أربعة معان الأول جزء القضية أي وقوع النسبة أولا وقوعها والثابي الحسديق والمراد ههنا هو المعنى حيث اشتالهما على ربط أحد المعينين بالآخر أو سلب الربط والرابع التصديق والمراد ههنا هو المعنى حيث اشتالهما على ربط أحد المعينين بالآخر أو سلب الربط والرابع التصديق والمراد ههنا هو المعنى منتقل) المرابع وعبارة المصنف تحتمل الأول بأن تكون الباء فيها المبيان (قوله والحيوان الناطق منتقل) المرابع وعبارة الصنف تحتمل الأول بأن تكون الباء فيها للبيان (قوله والحيوان الناطق منتقل)

 <sup>(</sup>١) (قوله مثالان الخ) بل الثانى فقط والأول الموضوع فيه مفرد بالفعل ، والمحمول بالفوة لأن الفرد
 بالفعل ما ليس جمة ولو مركبا وبذلك يسلم التعاوح من النسكرار اهم الصرنوبي .

بنقل قدميه وزيدعالم بناقضه زيد ليس بعالم (أو نفيه) بالجرعطف على قوله بنبوت شيء أي إن كان الحسم مقبوت شيء أي إن كان الحسم مقبوت شيء لشيء كا مرأو بنفي شيء (عوله بقبوت شيء كشوك الانسان بحجر والمكس نحو زيد قام أبوه وزيد قام أبوه وزيد قام أبوه بقروت شيء الشيء) ظاهر في زيد قام وأما في نحو قام زيد عما فيه المحمول مقدم فلا يشسمله إلا أن يقال الثبوت إما قياسي فقط أي ليس حليا كاني قام زيد فانه قياسي ليس حليا أي ليس الثبوت فيه بطريق هو هو أو قياسي حلي أي بطر بق هو هو كالثبوت في زيد قام ومماد الصنف بالثبوت ما يشمل الثبوتين فيشمل قام زيد (قوله أونفيه) أي انتفاء شيء عن شيء وقفيته أن النسبة في السالبة النبي وهومم جوح والتحقيق مام أن النسبة في كل من الموجبة والسالبة الشيق في السالبة .

مثال لما كان طرفاه مفردين بالفعل بناء على أن منتقل بصيغة اسم الفاعل ولو قال ينتقل مضارعا حتى يكون مثالا للقصية التي يكون الموضوع فيها مفردا بالفعل والمحمول مفردا بالقوة لسلم من التكرار ، ولعله سهو من قلم الناسيخ ( قوله وزّ يد عالم الخ) مثال لما طرفاها مفردان بالقوة وأما مثال الفضية التي يكون فيها الموضوع مفردا بالنوة والمحمول مفردا بالفعل فكقولنا زيد قائم قضية والمراد من المفرد بالقوة ما يمكن التعبير عنه بلفظ مفرد حال كونه جزءا من نلك القضية وعند إفادة حكمها والأطراف فىالقضايا المدكورة وان لمزنكن مفردات بالفعل إلاأنه يكن أن يعبر عتها بالفاظ مفردة وأقاما أن يقال ان هــذا ذاك أوهو هو أو الموضوع محمول إلى غير ذلك بخلاف الشرطيات فأنه لا يمكن أن يعبر عن أطرافها بألماظ مفردة فلا يقال هـ فده القضية تلك القضية بل ان تحققت هــذه القضية تحققت تلك الغضية واما أن تتحقق هذه القضية أو تتحقق تلك الفضية وهي ليست بألفاظ مفردة وعدل المصنف عن قول الأصل في النقسيم إما أن ينحل طرفاها إلى مفردين الخ لسلامة ماهنا عما أورد علىماهناك وعبر بلفظ شيء دون مفرد لشموله كل الأمثلة بحلاف المفرد فأتما يشمل بحسب الظاهرالأول. و بقي أنَّ عامت في نحوعامت زيدا قائمًا قضية بالفمل والنسبة الملحوظة بين عامت و بين زيدا نسبة تامة خبرية وليست بحملية لأن أحد طرفي ا ليس بمفرد لابالفعل ولا بالقوة فانه لاتفاوت بين ملاحظة مفهوم علمت وحده وبين ملاحظته حال كونه جزءا من هذا المركب ولا بشرطية لأنالشرطية لا يكون شيء من طرفيها قضية بالفمل ولاشك أنأحد طرفيها قضية. وأجاب عبد الحكيم بأنّ عامت قضية حلية لأنه بمعنى أنا عالم وزيدا قائما بتاويل قيامزيد ولذا يصح دخول أن المفتوحة عليه والمجموع فضلة خارج عن النسبة التا. أ الحبرية كأنه قيل أنا عالم بقيامز يد ولوكان تعلق الفعل بالمفعول نسبة تامة خبرية لزمأن يكون مثلضر بت زيدا قائما فيالدار وقتالظهر مشتملاعلي نسب خبرية ملحوظة قصدا والوجدان يكذبه وكلامالقوم يبطله (قوله أو نفيه) المرادبه اللا وقوع كما أن المراد بالثبوت الوقوع أو المراد بالثبوت الايقاع ومن النفى الانتزاع والباء على الأول صلة وعلى الثاني للبيان (قوله على قوله بَدُوت) الأولى على قوله ثبوت كما هو الظاهر إذ لم يثبت دخول الباء على نفيه في عبارة الصنف التي فينسخة الشارحوتقر يرالشارحمبني علىءود ضميرأونفيه لشيء واستظهر العصام عوده لثبوت ليناسب ماهوالنحقيق من أن النسبة في الايجاب والساب الثبوت والتمييز بينهما بالجزء الأخير أعنى الوقوع فىالايجاب واللاوقوع فى السلب .

فيها بالني المذكور ، مم الحلية لابد لهما من الانة أمور . الأول المحكوم عليه (ويسمى المحكوم عليه (ولوله خملية) نسبة للحمل أى لاشتمالها عليه وهو ظاهر في الموجبة كزيد قائم وأما السالبة فليس فيها حل كزيد ليس بقائم مع أنها تسمى حلية أيضا وقد يجاب بأن تسمية ماحكم فيها بثبوت شيء الشيء أو نفيه عنه حلية نظرا لوجود الحدل في بعض الصور و إيما نسبت للحمل دون الوضع مع اشتمالها عليه أيضا نظرا إلى أن الحل من حيث توقف بمام الفائدة عليه أشرف من الوضع (قوله من ثلانة أمور) أى أجزاء (قوله المحكوم عليه ) أى سواء تقدم في المنظ أو تأخر فالأول كزيد فائم والثاني كقاء زيد وقوله لائه وضع: أى ذكر وقوله المحكوم به: أى سواء تأخر أو تقدم في المنظ أو راد علم المناخر أو تقدم

الدكور والحلية نسبة للحمل لاشهالها عليه في الجلة فدخلت السوال . قال السيد والظاهر أتهم نقلوا هذه الأسامي يعنى حليــة ومتحلة ومنفصلة من المعانى اللغوية إلى المنهومات الاصطلاحية بناء على وجود المناسبة في بعض أفراد هــذه المفهومات أعنى الموجبات فان هذا القــدر من المناسبة كاف في صحة النقل فلا حاجة إلى التزام النقل مرتين اه يعني أن الاطواد في المناسبة غير لازم فيكفى في الاطلاق على كل الأفراد وجود المناسبة في بعضها ولا حاجة إلى القول بأن اطلاق هذه الأسامى على السوالب لشبهها بالوجبات فى الأطراف مثلا و يجمل هذا وجها للنسمية فبلزم أنها نقلت عن الموجبات إلى السوالب لتحتق هذه المناسبة فيلزم النقل مرتين وأيضا علىتقدير نقلها إلىالسوالب عن الموجبات يكون اطلاقها على الموجبات مهجورا لأن النقل مشروط بهجران المعنى الأوّل قال العسام في حاشية القطب ولك أن تعتبر مناسسة السوال بالنضاد إذ هو من المناسبات المصححة للنقل . لايقال المتصالة بمعني ما قامهه الاتصال وكذا المنفصلة بمعنى ماقام به الانفصال فلم يتحتق في الموجبات أيضا معنى الاتصال والانفصال على وجه يستدعيه إطلاق المتصلة والمنفصسلة بل يتحتق في طرفي المتصلة والمنفصلة . لأنا تقول لا بعد في تسمية الكل باسم جؤمه فظهر أن النسمية في الكل من قبيل المقول اه وفي شرح المطالع أن تسمية السوالب بطر بني المجاز الشاجهما الياها في الأطراف أولمكونها مقابلاتها أولأن لأجرائها آستعداد قبول الحل والاتصال والانفصال (قوله وهي اما موجبة) أصل المتن فحملية موجبة وسالبة فكلاهما بدل وتقدير الشارح هذا يقتضى أن كلا منهما خبر مبتدا محذوف . و يجاب بأنه حل معني (قوله ثم الحلية لابد لهـا من ثلاثة أمور ) هذا علىمذهب القدماء إذ عندهم إدراك النسمية الثابتة بين الوضوع والمحمول هو الحكم وليس مسبوقا عندهم بتصور نسبة هي مورد الحكم ، فإن إثبات تلك النسسة من تدقيقات المتأخرين حـث رأوا أن في صورة الشك بنضم إلى الادراكات الحاصلة إدراك آخركما يشهد به الوجدان لا أنه يزول إدراك ويحصل إدراك آخر بدله وللمناقشة فيه مجال إذ لأحد أن يلتزم أن المدرك في صورة الشك هو بعينه المدرك في صورة الحسكم أعنى الوقوع واللاوقوع والنفاوت في الادراك فانه في الأول مدرك بادراك غسير إذعاني وفيالناني بادراك إذعاني قاله الجلال وكأن الشارح اختارمذهب المتقدمين هذا من أنه في يحث التصديق مر" على أن الأجزاء أو بعة للاحتياج على رأى المنأخرين إلى أن يقال الرابطة دلت على

موضوعاً) لأنه وضع ليحمل عليه . النانى المحكوم به (و) يسمى (المحكوم به مجمولاً) لجله على الأول. الناك النسبة الحكمية بينهما و بها يرتبط الثانى بالأول وكما أن من حق المحكوم عليه و به أن يعبر عنها بلفظ دال عليها

(قو4 لأنه وضع لأن يحمل عليه) هذا آخر الكلام وقوله الثاني الخ كلام مستأنف و يتعلق بتلك الثلاثة أر بع إدراكات فادراك الموضوع تصور وكذا إدراك المحمول ، وأما النسبة فالادراك المتعلق بها إما أن لا يكون على وجه الاذعان وهو تصور أيضا ، و إما أن يكون على وجــه الاذعان بأن يدرك أنها مطابقة للواقع أو غير مطابقة له وهو التصديق فني النســبة إدراكان والرابطة مدلولها النسبة من حيث كونها مدركة للحكم بل قبل ان الرابطة مدلولهـا الحـكم فقوله النسبة التي بينهما أى عين الحكم الاالفسبة التصورية الحالية عن ذلك إذابس لها لفظ والرابط يدل عليها فالمشكوكة(١) لارابط فيها وقوله بعد من -ق النسبة الحـكمية أن يسبر الخ هــذا يقتضي أن يكون مدلوله هو الثبوت الذي هومدلول النسبة الحكمية، والتحقيق (٢) أن مدلوله الحكم المفسرعلى القولين فهاتقدم بالفعل أوالانفعال إلا أن يقال الحـكمية نسبة إلىالحكم من نسبة الشي. إلى نفسه وهيجائزة (قوله النسبة بينهما) أي وهي النسبة الكلامية الرابطة بين الطرفين وقوله الحكمية أي المنسوبة للحكم من نسبة المتعلق للتعلق وظاهره أن اللفظ المسمى بالرابطة مدلوله النسبة الكلامية أعني ثبوت المحمول للموضوع وقيل ان مدلوله الحكم وعلى هذا فالقضية المشكوكة لارابطة فيها بخلافه على الأول هذا وقرر سيدى مجمد الصغير على قول المختصر ونسبة بينهما و يسمى اللفظ الدال عليها الخ مانصه أى النسبة الايقاعية لامطاق النسبة التي هي تعلق أحد الطرفين بالآخر . والحاصل أن ذات الموضوع وذات المحمول مقدمان علىالحكم ولكن لايوصفان بكونهما محكوما عليه وبه إلا بعد الحكم الذي هو الايقاع أو الانتزاع أو بعــد ادراك الوقوع واللاوقوع على أنه انفعال انتهى بخط شيخنا ﴿ قُولُهُ بلفظين) أى كاظر يدولفظ قائم فى زيد قائم .

الجزء الثالث والرابع معا إحداهما دلالة مطابقة والثانية دلالة التزام ( قوله موضوعاً) قال السيد يتناول المبتدأ والفاعل أيضا فان زيدا في قال زيد موضوع وقال محمول لان محصل معناه زيد قائل أو ذو قول في الزمان الماضي اه (قوله أن يعبر عنها بلفظ) فيه بحث لأن حقها أن يعبر عنها بدال سواء كان لفظا أوهيئة تركيبية أوحركة بل كونها هيئة قائمة بالدال على المحكوم عليه والدال على المحكومه أحق وأولى از يد مناسبة بينه و بين مدلوله إذمدلوله حالة قائمة بالحكوم عليه والحكوم به

المحدومة الحق واوفى از يد مناسبه بينه و بين مدلوله إدمدلوله حالة قائمة بانحدكوم عليه والمحدوم به المحدوم به المحدوم به المحدوم المحدو

(د) ذلك اللفظ ( الدال على النسبة ) يسمى ( رابطة ) لدلالتها على النسبة الرابطة تسمية للدال باسم المدلول ثم الرابطة أداة لأنها تدل على النسبة التي هي غير مستقلة التوقفها على المحكوم عليه وبه والدال على المغي الغير المستقل يكون أداة فالرابطة أداة

(قوله لدلالتها) أي لدلالة اللفظ الدال الخ وأنث باعتبار كونه رابطة (قوله تسمية للدال) أي وهو

اللفظ وقوله باسم المداول أي وهو النسبة (قوله ثم الرابطة) أياللفظ الدال علىالنسبة أداة أي حرف (قوله لأنها الخ) قياس من الشكل الأول استنال به على ما ادعاء من أن الرابطة أداة وقوله لأنها أى الرابطة . واعلم أن الرابطة اذا لم يصرح بها تسمى الحليسة حينتُذ ثنائيسة وان صرح بهـا ثلاثيــة وان صرح بالجهة أيضا فرباعية ولا تسمى عند التصريح بالسور خاسية لأن معنى السور ليس لازما للقضية ﴿ قُولُهُ غَبُر مُسْتَقَلَةٍ ﴾ أي بالمفهومية ﴿ قُولُهُ وَالدَّالُ ﴾ أي وكل دال قله العصام وقد مجاب بأن معنى قوله أن يعبر عنها بلمظ أي لأجل النسوية بين الأجزاء الثلانة أي مقتضى النسوية ذلك (قوله وذلك اللفظ الدال الح) الداعى لتخصيص الدال باللفظ سبق عندقوله أن يعبر عنها بلفظ دال على مافيه من البحث السابق والأولى ترك التخصيص وابقاء الماتن على عمومه لبشمل اللفظ والحركات الاعرابية والهيئة النركيبية وقد يجاب بأنذلك بالنظر للا كثر أي الأكثران يدل عليها بلفظ وقد يدل عليها بغره (قوله الرابطة) في التوصيف اشارة الى أن المراد النسبة بمعنى الوقوع واللاوقوع الفدى هو الايجاب والسلب الرابط على التحقيق لاالنسبة الني هي مورد الايجاب والسلب وانكانت الرابطة تدل عليها أيضا بالالتزام (قوله تسمية للدال) أي لفظ الرابطة باسم المدلول الذي هو النسبة التي هي الرابطة حقيقة قال العصام والا ولي باسم وصف المدلول 🖪 ووجهه أن الربط صفة النسبة (قوله ثم الرابطة أداة) أي حرف وهذه دعوى برهن عليها بقياس اقتراني من الشكل الأول أشار اصغراه بقوله لأنهاندل علىالنسبة الخ وقوله لتوقفها الخ دليل الصغرى ولكراه بقوله والدال على المعنى الخ والنتيجة قوله فالرابطة أداة قال النصام وفيه أن الدعوى باطلة لأن كسرة دبير رابطة وليست بأداة لأنها ليست بلفظ لأنأقل مايطلق عليه اللفظ حرف واحد صرحبه الشيخ ابن الحاجب الاأن يثبت تخالف الاصطلاحين فى الفظ اكن ماذكره السيد في بعض تصانيقه أن مايسميه القوم أداة هوالحرف عند النحاة يردالتخالف (قوله الني هيغيرمستقلة) لأنالنسبة متعلقة منحيث هي حالة بين الموضوع والمحمول وآلة لنعرُّف حالهما فلا يكون معني مستقلا يصلح لأن يكون محكوما عليه أو به فاللفظ الدآل عليها يكون أداة ثم ان أر يد بدلالة الرابطة على النسبة الدلالة المطابقية لزم خووج كان لدلالهاعلى النسبة الرابطة بالتضمن لأنها تدل على الزمان أيضا وان أريد أعم من المطابقية والنضمنية يازم أن مكون المشنقات أداة لدلالتها علىالنسبة تضمنا (قوله لتوقفها على المحكوم عليه وبه) أى وكل ماهوكـذ لك فهو غـر مستقل فههـنا كبرى مطوية لدليل صغرى القياس|لأول ﴿ قُولُهُ والهال على المعنى الغير المستقل يكون أداة) أورد عليه أنه يلزم أن يكون جميع الأسهاء الدالة على النسب والاضافات أدوات . وأجبب بأن الأدوات لا استقلال لمعناها المطابق ولا لما دخل فيه والاسهاء الدالة على النسب والاضافات وان لم تستقل باعتبار معناها المطاءتي لسكنها مستقلة باعتبار مادخل فيه ولاكذلك الا دوات وردّ بأن جمل كان من الأدوات يدل على إرادة عدم الاستقلال

لحكنها قد تسكون فى قالب الاسم كهو فى زيد هو عالم وقد تسكون فى قالب السكامة كسكان فى زيدكان قائماً ، ودى هنا يعلم أن لفظة هو وكان ليست رابطة حقيقية بل استعبرت للرابطة ولهذا قال (وقد استعبر لهما) أى للرابطة (هو)

(قوله في قاب الاسم) بفتح لام قااب أى فى صورة الاسم وظاهره أنه ليس إسها حقيقة بل حرف فى قالب الاسم وهو ينانى تثنيته مع المانى ولوكان فى قالبه لكان على صورة واحدة فقط بأن ينتم إفواده وكذا يقال فى كان فاله لوكان أداة أى حوفا فى قالب الفعل لافعلا حقيقة لما نصب ينتم إفواده وكذا يقال بالكان يرفع وقد نصب إلا أن يقال ان النصب والنثفية باعتبار الاصل تأمل وقوله فى قالب الاسم أى وتسمى حينئذ رابطة غير زمانية (قوله وقد تكون فى قالب الكامة) أى مودرة الفعل ويقال لماحيث رابطة غير زمانية (قوله وقد تكون فى قالب الكامة) أى مدد المنتقر بالمنتقر بها في مان والمنتقر بالمنتقر بالمنتقر

ولوباعتبارمادخل فىالمعنىالمطاقي والجواب الحاسم أن المراد بعدم استقلال المهنى بالمفهومية هوأن يكون ملاحظا من حيث كونه آ لة ومرآة لملاحظة عال الفسير على نحو ماقيل في معنى الحرف تأمل ( قوله احكنها قد تكون في قالب الاسم) استدراك على قوله فالرابطة أداة فانه يوهم أن الرابطة من حيث هي لاتكون الا في قوالب الحروف فرفع ذلك الايهام بالاستدراك ( قُولُه ككان ) بحث فيه بأن مدلول كان زائد على مدلول الرابطة فلا تكون دلالته على النسبة دلالة مطابقة فلا يكون رابطة لأنها الدال على النسسبة بالمطابقة ولو أر يد أعِم من ذلك تدخل كان النامة بل الأفعال والمشتقات كلها في الرابطة وماقيل إن الرابطة مادل على نسبة شي. الى شيء هماخارجان عن مدلولهـا سواء كان دالا بالمطابقة أولا فلا تدخل الأفعال النامة فع كونه خلاف المتبادر عن تعرُّ يف الرابطة يرد عليه سائر الا فعال الناقصة وأفعال المقار به قاله عبد الحَـكيم وأدرد أيضا بأنه لوكان لفظ كان رابطة لانعكس قولنا كل شيخ كان شابا الى قولنا بعض الشاب كان شيخا على ماهو مقتضى العكس ولما كان عكس هذه القضية بعض الكائن شابا شيخ علمنما أن لفظكان داخل في المحمول ليدل على تعيين الزمان . وأجيب بان بعض الشاب كان شيخا صادق اذا كان للدلالة على زمان سابق على زمان التكام لاللدلالة على زمان سابق على زمان الاتصاف بالعنوان ولو سلم فلا يلزم في العكس أن يشارك الا'صل في الزمان بل يجوز أن يختلفا كالاختلاف في الجهة فليـكن عكس كل شبخ كان شابا بعض الشاب كان شيخا (قوله وقد استعبر لهـا الخ) يشير الى أن هو في الأصل موضوع لمعني اسمي كسائر الضمائر ثم نقل عنه الى معنى غيرمستقل بالمفهومية على سبيل الاستعارة وان كان كلامه في شرح الرسالة يأفي عنه حيث قال لفظ هو في قولنا زيد هو عالم ضمير عائد الى زيد وعبارة عنه وهو عند أهل العربة مبتدأ ولادلالة له على النسة أصلا وان أريد مايسمونه ضمر النصل والعماد فهو لايكون في مثل زيد عالم وعلى تقدير أن يكون فهو انما يفيد الحصر والتأكيد وتحتبق أن مابعده خبر لانعت ولا دلالة له على النسبة أصلاوالذي يفهم منه الربط في لغــة العرب هو الحركات الاعرابية بل حركة الرفع تحقيقا أو تقــدرا لأغعر

مفعول مالم يسم فاعله لقوله استعير أي قد استعير للرابطة لفظة هو كماني الثال الذكور . واعلم أن الرابطة لاتنحصر في لفظة هو وكان باكل مايدل على الربط فهو رابطة كحركة الكسر في نحور يد دير وأست في نحو زبد قائم أست وغبرهما ممايدل على الربط (والا) أي وازلم بكن الحسكم في القضية

(قوله مفعول مالم يسم فاعله) أي مفعول الفعل الذي لم يذكر فاعله وهو قوله استمير (قوله لقوله) متعلق بمفعول (قوله كحوكة الكسر) من اضافة العامللخاص فهمي للبيان أي كسرة الراء في دبير بي الثال الآتي (قوله زيد دبير) أي كاتب وهو بكسر الراء والحركة غير زمانية (قوله وهست) عطف على حركة السكسر وهو بفتح الهاء وسكون السين آخره ناء مثناة لفظ يوناني(١) معناه هو (قوله زيد قائم أست ) أي هو<sup>(۲)</sup> وكان الأنسب أن يجعلها متوسطة بينهما (قوله وغير ذلك مما يدل على الربط) أي مثل بود بفتح الباء الموحدة <sup>(٢)</sup> معناه باليونانية كـان ومثل أستبن ومعناه باليونانية هو . واعلم أن لفظ كمان وهو وغيرهما لادلالة لهـا علىالنسبة في الغة العربية ولامستعملة فيها فلإيوضع للنسبة أفظ يدل عليها فى تلك اللغة فاذاسمعت زيد قائم فهمت ثبوت القيام لزيد فان أنب بكان أوهوكان ذلك غير مفيد شيئًا ثم ان الحكماء لما نقلوا الحكمة من اللغة اليونانية للغة

لأنا اذا قلنا زيد عامهالرفع يفهم دلك منه فالرابطة هيالحركاتالاعرابية و بالجلة كون لفظة هوغير مو ضوعة للربط ممالا ينبغي أن يحنى على أحدمن المحصلين فضلا عن الحكماء المحققين اله ورده الجلال بأنه مخالف لمماذكره الشيخ فىالاشارات حيث قال وأما لغسة العرب فربمما حذفت الرابطة اتسكالا على شعور الدهن بمعناها ور بمماذكرت والمدكورانماكان فيقالب الاسم كـقواك زيد هوحي فان لفظة هوجاءت لالتدل بنفسها بل المدل على أن زيدا هوأم لمبذكر بعد مادام يقال هو إلى أن يصرح بهفقدخوجتءن أنتدل بذاتها دلالة كاملة فلحقت بالأدوات أكمنه يشبهالأسهاء اه قارعمد الحكم وأيضا ما الباعث لهم على الاستعارة المذكورة إذا لم يكن في لغة العرب لفظة هو رابطة بل الواجب عليهم أن يقولوا لارابطة في لغة العرب سوى الحركة ثم قال الجلال ان النطقيين لا يسلمون أن هو راجع إلى الموضوع المكون عبنه محسب المني و يصرحون بأنه أداة فيصورة الاسم و ينكرون اختصاص الفصل بالمواضع المخسوصة ولا يلزمهم موافقة النحويين اهاقان عبدالحكيم ولا يحنىأنه يحكم لأن اختلاف حالية بالتذكير والتأنيث والافراد والنثنية والجع باختلاف الرجوع إليه واستفادة الحسكم بدون ذكره ينادى على عدم كونه مستعملا فى لغة العرب للربط وأى دلَّيل على ما ادعوه وانمأ هو رجم بالغيب من غيرداع يدعمو إليه (قوله لاتنحصرالخ) وأنسلك عبر بالجزئية بقوله قد تسكون الح الفيدة لعدم الحصر (قولة زيد دجر) تكسر الراء بمعنى كانب فحركة الراء رابطة ( قوله وأست) (١) قوله يوناني صوابه قارسي ، وقوله معناه هو صوابه أن يقول معناه وقوع النسبة أولاوقوعها ويأتي

بمني الموجود ، وسيأتي في كلامه ما يؤيد ما قلناه آ نفا في النصويب حيث قال وبمبارة هست بالفارسية ، وكذا قوله يقوم مقام هست في الفارسية اه تقرير .

<sup>(</sup>٢) قوله أي هو ، صوابه أي الوقوع في الايجاب واللاوقوع في السلب ، لأن است كلة فارسية بربط بها الهمول بالموضوع إيجابا وسلبا وامله لم يمسارس اللغة الفارسية وتبع غيره فى التعبير بذلك اه تقرير .

<sup>(</sup>٣) ﴿ نُولُهُ وَدُ فِتْحَ البَّاءُ المُوحَدَةُ ﴾ صوابه بضم الموحــدة مع إسكان الواو والهال ونوله معناه بالبوثانية صوابه معناه بالفارسية كان اھ تھرير .

بالنبوت والنفى المذكورين ( فصرطية ) أى فالقضية شرطية فالحلية هى التي حكم فيها بثبوت ثينًا لشىء أو بنفى شىء عن شىء والشرطية هى التي حكم فيها بغير ذلك كما سيجىء من أن الشرطية هى التى حكم فيها بثبوت نسبة أو بنفيها على تقدير نسبة أخرى انكانت متصلة وبتنافى نسبتين أولا تنافيهما انكانت منفصلة (و يسمى الجزء لأول) من الشرطية (مقدما)

العربية وجدوا بازاء كل جؤه من أجزاء القضية لعظا مستقلا دالا عليه دون النسبة فقد وجدوا الحركات الاعرابية دالة عليها فاستعاروا كلة هو بازاء النسبة بدلا عن هست واستين واستعاروا كان بدلا عن هست واستين واستعاروا كان بدلا عن بود. وأيما اختاروا هو لأنها من المهمات والكنايات والنسبة تساركهما في الابهام والخفاء و بعبارة هست بالفارسية واستين باليونانية وهي التي تعدل على ربط المحمول الاسم بالموضوع ربطا غير زماني ولما لم يجدوا في العربية في أول وضعها لفظا يقوم مقام ذلك بخلاف الربط الزماني فان السكامة الوجودية مثل كان ويكون وسيكون تعدل على ذلك الربط في الفة العرب اختار بعضهم لفظ هو (قوله فشرطية) لوجود الشرط فيها (قوله بأبوت نسبة) نحو ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود (قوله أو بنفيها) نحو ليس ان كانت الشمس طالعة فالنهار عو المدد إما زوج أوفود وقوله أو لاتنافيهما نحو ليس زيد إما أن يكون عاما أو عابدا فهذا حكم نعو المسار التنافي (قوله الجزء الآول) أي بالمنظر الترتيب العقلي فلا يرد أن الجزء الثاني قديتقدم فيه بسلب التنافي (قوله الجزء الثاني قديتقدم

بفتح الهمزه بمعنى هو في لغة الفرس ومثله أستين في لغة اليونان (قوله بغير ذلك) هذا صريح فيأن الشرطية يكون الحكم فيها بغير الاتصال والانفصال نحو رأيت إما زيدا واما عمرا والعالم إماآن يعبد الله و إما أن ينفع الناس فالبيان بقوله كما سيجيء من أن الخ أخص من البين (قوله و يسمى مقدماً ) لم يقل المحكوم عليه والمحكوم به اشعارا بوجه التسمية من أول الأمر وقوله لتقدمه في الذكر أن قرئ بضم الدال أي الملاحظة فالأمن ظاهر وأن قرئ كسرها قيد مغالبا أو يقال لتقسدمه طبعا لأنه قد يتأخر كما في قولنا النهار موجود ان كانت الشمس طالعة والقول محسدف الجزاء في مثله اصطلاح محتق النحاة و بعضهم عوّز تأخيره ثم أن الصنف ذهب إلى أن الشرط في في عرف النحاة قيد لحم الجزاء مثل المفعول ونحوه فقواك انجئتني أكرمتك عمراة قواك أكرمك وقت مجيئك إياى ولا يخرج المكلام مهذا التقييد عما كان عليه من الحبرية والانشائية بل ان كان الجزاء خبرا فالجلة الشرطية خبرية أو الشاء فانشائية نحو ان حاءك زيد فاكرمه وأما الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب والمناطقة يجعلون الخبر مجموع الشرط والجزاء والحمكم فيه بلزوم النالى للمقدم ففهوم قولنا انكانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار أهل العربية الحسكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طاوع الشمس فالحكوم عليه هو النهار والمحكوم، هو الوجود و باعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطاوع الشمس فانحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار و بين الاعتبارين فرق ولم يرض السيد مقاله وأطال في رده في حاشية المطول وجعل مذهب النحاة بعينه مذهب المناطقة كيف وهم بصدد بيان مفهومات القضايا المستعملة في العاوم والعرف قال ولبس اعتبار الحسكم في التالي الا موافقة اختيار صاحب المفتاح فلا ينبغي أن يجعل ذلك مذهبا لهم كيف ولوكان الحكم للجزاء والشرط قيد له لكذبت الشرطية

لتقدمه في الذكر (و) الجزء ( الثاني ) منها يسمى (تاليا) لسكونه تابعا الأول من التاو بمهني التبع (والموضوع (١٠) في الحلية (انكان مشخصا) بأن يكون جزئيا حقيقيا نحو زيد عالم زيد ليس بحجر

عو النهار موجود ان كانت الشمس طالعة فطاوع الشمس هو المقدم لتقدمه بالنظر المرتب العقلي لأنه ملزوم وان تآخر في الذكر ووجود النهار تال وهو و إن تقدم لفظا لكنه تال بالنظر المرتب العقلي لأنه لازم وحينت فقول الشارح التقدمه في الذكر أي بالنظر المنال وهد الا يظهر في المنفسلة تحو المدد إما زوج أوفرد إذ ليس بين جزأيها ترتبب عقلي حتى يقال جزء أول أو ثان بالنظر المرتب العقلي وأعما يظهر في المتصدة جزأى المنفسلة المقلى واعما يظهر في المتصلة من حيث الذكر وفي المنفسلة من حيث الذكر وفي

العقلي والمدينة هو في المتصلة وإن ما يعد العادرم وصحبه حموم وحد به ب ب سيد ... ... ... ... ... ... ... ... ... الشههما بجزأى المتصلة في النقدم والتأخر وأن كان التقدم والتأخر في المنصلة من حيث الله كروفي المتصلة من حيث الله تقليم على المتصلة الشرط نحو النهار موجود ان كانت الشمس طالعة (قوله والموضوع في الحلية الخي) اعلم أن المراد من المضوع الذات أى الا فوراد وأما المحمول فالمراد منه المفهوم إلا الطبيعية فان المراد من موضوعها

الفهوم (قوله مشخصا) أى معينا. واعلم (٢٦ أن الراد بكون الموضوع مشخصا أن يكون بحث يفهم منه شخص فدخل العلم واسم الاشارة والموصول والضمير كاثنا قائم (قوله بأن يكون جزئيا حقيقيا) أى وضعا أو استعمالا فدخل ماقلناه بناء على مذهب الصنف من أن الضمير واسم الاشارة والموصول كلبات وضعا جزئيات استعمالا ٤ أما على مذهب غيره من أنها جزئيات وضعا واستعمالا فلايحتاج بانتفاء لمقيد بانتفاء قيده ولا يشك أحد من أهل العرف واللسان في صدق

ان كان زيد حارا كان ناهقا اه ونقل العلامة ابن يعقوب عن بعض الشيوخ تحقيقا آخروهو

أن الشرط نارة يراد اجراؤه مجرى القيدكما اذا علم مجنى، زيد غدا فيقال إذا جا. زيد استحق أن يكرم لأن المعنى أن ذلك الوقت المعلوم الحسول يستحق زيد فيه الاكرام ولايسع المنطقيين انسكار هذا الاعتبار الا أن القضية حيثة عندهم ولوكانت في صورة الشرطية في معنى الوقتية ونارة يراد به أنه بتقدير وجوده يوجد الجزاء فيكون القصد إلى الربط بينه و بين الشرط ولولم يوجد أحدهما كافى قوله تعالى لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ولايسع أهل العربية انكاره فان كان مماد من نسب إلى أهل العربية ما حكون الشرطة وحينشد نسب إلى أهل العربية ما خصوا به في زعمه أن ذلك هو الأكثر في استعمالهم أمكن محته وحينشد فيكون الدر نصبا في غير محل (قوله من التاو) بكسر التاء وسكون اللام (قوله والموضوع الح) أشار به إلى أنه تقسيم للقضية باعتبار الموضوع ولوحظ في أساى الأقسام حال ماوقع التقسيم باعتباره (قوله

بأن يكون جزئيا حقيقيا ) وضها واستعمالا على ماهو المختار فى المعارف أو استعمالا لا وضما على (١) (نولاالصنف والموضوع الح) التفسيمالمانين الفضية باعتبار نسبتها وهذاباعتبارموضوعها.

<sup>(</sup>٢) ( توله واعلم الح ) أي قالتشخص تسمان: إما بالذات وهو العلم ، أو بالغرينة وهى في الضمير السكلم أو الحطاب أو النبية وفي اسم الاشارة الاشارة الحسية بنحو الأصبح وفي الموصول الاشارة العقلية : أي العهد بالصلة . فإن إلى المتعال في حقائق . قلنا المها لا تعاشى المقال على حقائق . قلنا المها و إن كانت حقائق إلا أن الموضوع له جزئيات كثيرة جدا لا يمكن استعمالها فيها بل في بعضها وتخصيص هذا البمن هوالحتاج تقرينة كالمشترك الفقطى وبما ذكرنا انضح دخول المعارف في الشخصية حتى المحلى بأل إن كانت أل المهدة ، فإن كانت فلاستغراق دخلت في الكيلة وإن كانت العبض دخلت في المهملة اه المعرفوبي .

(سميت القضية مخصوصة) وشخصية (وان كان) الموضوع ( نفس الحقيقة ) بأن لايرادمنه الأفراد نحوَّ الحبوان جنس والانسان نوع (فطبيعية ) أى فا قضية طبيعية لأن الحسكم بالجنسية والنوعية ليس على أفراد الحبوان والانسان بل على نفس حقيقته واطبيعتهما ثم النضايا الطبيعية غيرممتبرة في العلوم فلهذا ركها

لقولنا أواستعمالا (قوله مخصوصة) لكالخصوص موضوعها أولكال خصوص الحسكم وعدم اشتراكه بين موضوعات (قوله بأن لايراد الخي) هذا التفسير أدخل الناطق فصل والضاحك خاصة والدفع بعمايرد على الصنف من أن ظاهره أن كلا من هانين القضيين ليست طبيعية لأن الموضوع فهما ليس نفس الحقيقة بل جزءها أوخاصتها مع أن كلا منهما طبيعية وحاصل الجواب أن المراد بكون الموضوع نفس الحقيقة أن لا براد منه الأفراد أعم من أن يراد منه الحقيقة أوجزوها أوخاصتها كالانسان نوع والجيوان حنس والماطق فصل والضاحك خاصة ولوقال الشارح بأن كان المراد منه المفهوم السكلي أعم من أن يكون حقيقة أوجزءها أوخاصتها أوغير ذلك لكن أنسب وأظهر في الشمول لما ذكر و يمكن أن يكون الشارح أشار بقوله بأن لا براد الح الى لكن كان عليه أن يعينه باشل الذكر و يمكن أن يكون الشارح أشار بقوله بأن لا براد الح الى لا المبيعة لا وجود لها في الخارج أصالة حتى يحكم عليها أو بها أى لأن الموجود لها في الخارج أصالة حتى يحكم عليها أو بها أى لأن الموجود الما أن المتأسلة هي الا فواد

مااحتاره الصنف (فوله سميت القضية مخصوصة) لكمال حصوص موضوعها أواكمال خصوص الحكم لعدم اشتراكه بين موضوعات ( قوله وشخصية ) لكون موضوعها مشخصا معينا ( قوله نفس الحقيقة) الأولى نفس المنهوم ليشمل نحو الناطق فصل والضاحك غاصة من غير كامة، وبجآب بأنه عهد اطلاق الحقيقة على الفهوم وقولهم المحـكوم عليه فىالموضوع المـاصدق والافواد مختص بالمحصورات أماالطميعية فانالحسكم فيها علىالطبيعة وأماالشخصية فالحسكم فهما علىالشخص المعين (قوله ثم القضايا الطبيعية غير معتبرة في العاوم) ألهه ية والمراد العاوم الحكمية لأن مسائلها قوانين كلية فلابد من اعتبار الطباقها على جزئيات موضوعها ولأن بحث الحكمة عن الموجودات والمتأصل في الوجود هو الأفراد لأنها هي التي يترتب عليها الآثار خارجا والطبائع أيما توجد في ضمنها بمعنىأنهاأمورانتزاعية علىماهو رأىالمتأخرين النافينلوجود الطبائعأو بمعنىأنهالانوحدبدونالفرد عندالقائل بوجودها وانضهام النشخصات الهاعلى ماسق تحقيقه فالمنصودمن العاوم الحكمية معرفة أحوال الموجودات التأصلة في الوجود . فان قلت الشخصية أيضاغير معتبرة في العلام إذلا يبحث فيهاعن الأشخاص. وأجابالسيد بأنهامعتبرة فيضمن المحصورات مخلاف الطبيعية فانهاليست معتبرة لافيذانها ولا في ضمن المحسورات لا نالح كم فيها على الا فراد لاعلى الطبائع وأيضا الشخصية قد تقوم في الظاهر مقام الكاية فتقع كبرى الشكل الاول نحوهذازيد وزيدحبوان فهذاحيوان بخلاف الطبيعية فانهالا تنتج في كبرى الشكل الأول كقولك زيد إنسان والانسان نوع مع أنه لايصدق زيد نوع أهوائما قال في الظاهر بناءعلىماسبقله منالتحقيق منأنالجزئ لايحمل وأن معنىقولنازيد آنسانالمسمى بزيد فالكبرى في الجقيقة كاية وأماعلي ماحققه الدواني من صحهحله فالشخصية نقع كبرى الشكل الاول حقيقة كإقاله عبدالحسكيم وانمناخص الكلام بالسكبرى لأن الطبيعية نقع صغرى ألشكل الأول والصغرى لااختصاص لهابالعلوم حتى تكمون مناسبتها موجبة للاعتبار فىالعلوم وأماما يقوم مقام الكلية فلهمناسبة تابة عسائل العاوم لانها كبريات الشكل الأول قال العصام والمنطق خارج عن الحسكمة فلا يردأن قولناكل

الشيخ الرئيس فى الشفاحيث ثلث القسمة وحصرها فى الشخصية والمحصورة والمهملة (والا) أى وان لم يكن الموضوع جوئبا حقيقيا ولا نفس الحقيقة والطبيعة ايما توجد فيضمنها والقصود من العلوم معرفة أحوال الموجودات المتأصلة وقوله غيرمعتبرة

في العلوم الخ وانما اعتبرت الشخصية لا نهما تقع كبرى الشكل الأول كما في هذا زيد وزيد انسان ينتج هذا آنسان ( قوله الشيخ الرئبس ) هو أبو على بن سبنا وقوله حيث ثلث القسمة أى قسمة الحَلَيَة ولم ير بعها كالمصنف وقوله وحصرها أي حصر أقسامها ﴿ قُولُهُ وَالَّا فَانَ بَيْنَ الْحُ ﴾ هنا أمر آخروهوأن نحو قولناكل القوم رفعوا هذا الخجر علىأن يكون الكلمججوعا ليس بداخل فيقسم منالا قسام . وأجيب بان اللام اذا كانت للعهد الخارجي فالقضية شخصية(١) لأنالمدني أنالقومالمين الشخص بجميع أجزائهم رفعوا هذا الحجر وان كانت للاستغراق بمعنى أن مجموع كل قوم يمكن لهم رفع هذا الحجرفالقضية كابة وانكانت للعهد الذهني أو الجنس بمعنى أن مجمرع النوم أوجنس القوم كانت القضية مهملة ، وعلى التقادير لم تكن خارجة ( قوله ولا نفس الحقيقة ) الأولى ولا جنس موصل بعيد وامثاله وقوله كل معرف يجب أن يكون أجلى من المعرف من مسائل المنطق فقد اعتبرت الطبيعيات كالشخصيات مم قال بتى أن من مسائل العلم الالهى أن الـكلى الطبيعي موجود والفروع المندرجة فيها طبيعيات اه ورده عبد الحكيم بأن الحسكم في قولهمالكلي الطبيعي موجود على الطَّبارُم من حيث انها أفراد للموضوع لامن حيث انها طبائع ، وماقيل أن الحكم فيهاعلى الطبيعة فوهم ( قَوَة ثلث القسمة) قال العصام استعمال ثلث بهذا المعنى جراءة في اللغة لابرضيبهأهلالثقة هذا ويتبادرمنه أنه كان قبلالشيخ التقسيم الرباعي فثلثه الشيخ ورده عبدالح كمبم بأنه مستعمل في اللغة ولبس مستحدًا وأنه لايقتضي سابقية حالة (قوله وحصرها في الشخصية) أي جعلها لانخرج عن واحــدة من الثلاثة فبعضهم تـكاف وأدرجها في الشخصية بناء على أن الطبيعية لا تحتمل الشركة ، و بعضهم في المهملة بناء على أن معنى الهملة مالم يبين فهاكمية الأفراد سواء صلح الحكم عليها أولا ذكر هذين القولين فىشرح المطالع وأطالف ذلك ولم يتعرض للقول بادخالهـا فى المحصورة وفى شرح المصنف على الرسالة القدماء ثلثوا قسمة القضية وقالوا موضوع الحلية ان كان جزئيا فشخصية وانكانكايا فان بينالكمية فحصورة والافهملة ، وأورد علمهم أن قولنا الانسان نوع والحيوان جنس ونحو ذلك بمـاجعل المرضوع نفس الطبيعة أعنى المـاهـية لا بشـرط شيء خارج عنَّ القسمة. وأجيب بوجوه : الأول أنها داخلة فيالشخصية لأن نفس المـاهية منحيث انها صورة حاصلة فيالعقل جزئي شخصي ، ورد بان الحكم في هذا ليس منحيث إنهاصورة شخصية وجميع المحصورات أيضامه أ

أن المواد تقسيم الموجبة المعتبرة في العلوم ومثل هذه القضايا خارجة عن ذلك اه و بالجلة فادخالها في المحصورات غير ظاهر فلينظر كلام الشارح ( قوله أى وان لم يكن الموضوع جزئيا حقيقيا ) (١) ( نوله شخصية الح ) فيه آنه سبق أن الشخصية هي التي يكون موضوعها جزئيا حقيقيا كزيد والفوم كلى وأيضايا في تشخصه الحارجي وجود كل لمنافاتها المهد الذهني أوالجنس فتين أن يكون للاستغراق إذ الفوم اسم جم يدل على مايدل عليه الجمح وأفراده جوع ، فالمني كل فرد من أفراد الفوم المتحقق في ثلاثة فأكثر برفع الحبر ويكون ذكر كل مع أل الاستغرافية لتأكيد اله المصرفوبي .

الاعتبارموضوعهاشخصيّ . الثانى أنهاداخلة فىالمهملة من حيث انه حكم كلى أهمل بيان كميته ، ورد بأنهم جعلوا المهملة فىقوة الجزئية وهذه لاتصدق جزئية اذ ليس بعض أفراد الانسان نوعا . الثالث بأن يكون الموضوع أفراد الحقيقة فلا يخلومن أن يبين فى هذه القضية كمية أفراد الموضوع

نفس المفهوم الكلى ليشمل ماقلناه (قوله بأن يكون الموضوع أفراد الحقيقة) فالوضوع في الكابة والحبارة الحلمان أحسن الكابة والحبارة كلى ولوقال الشارح بل كان الموضوع كابا فلا ينحاو الح لكان أحسن

أقام التفسير مقام المفسر والا فسوق الآن يقتضى أن يقال أى وان لم يكن الموضوع مشخصا (قوله بأنبكون الموضوع أفراد الحقيقة) تصوير لعدم كون الموضوع جزئيا أونفس الحقيقة والتعبير في أفراد بسبغة الجع تبع فيه المسنف حيث قال كمية أفراده والأولى فرده إذ لم يبين في قولنا بعض الانسان زيد كمية الأفراد وقد يجاب بأن اضافة أفراد الى الحقيقة جنسية ثم ماقرر هنا من أن الحكم في المحصورات على الا فواد هوالشهور وحتى الجلال أن الحكم في كل القضايا على نفس الحقيقة الا أنها في الطبيعية قد أخذت من حيث انها شيء واحد بالوحدة الذهنية فيصدق عليها مهذا الاعتبار مالا يتعدى الى أفرادها كالنوعية والجنسية مثلا ولذلك لايصلح الحبكم عليها بالتعميم والتخصيص بل هي شخصية كابشعر به كلام الشيخ في كتبه والمهملة أخذت من حيث هي هي بلا زيادة شرط فيصلح الحكم الصادق عليها بهذا الاعتبار للنخصيص والنعميم وفي المحصورة أخذت من حيث هي انها تصلح للانطباق على الجزئيات لاعلىأن يكون هذا الوصفُ قيدا لها بل على نحو يصلح للانطباق فلا جرم ذلك الحمكم يتعدى الى الأشخاص إما الى جميعها وهوالكاية أوالى بعضها وهو الجزئية وليس الحكم في المهملة والمحصورات على الأفراد أصلا إلا بالعرض بمعنى أن الحكم وقع على شي. يتعدى من ذلك الحكم على الفرد و ينطبق عليه كيف لاوالمحكوم عليه في الحقيقة ليس الاالأمر الحاصل فى النفس علىوجه يصلح آ لة للتطبيق على الجزئياتفدلك الأمر،معاوم ومحكوم عليه بالذات وتلك الجزئيات معلومة ومحكوم عليها بالعرض للقطع بأنه ليس فىالنفس إلاأصم واحد هوذلك الوجه إلا أنه لوحظ على وجه يصاح للانطباق على الا أفراد ولذلك يتعدى منه الحكم اليها بمني أنه لو لوحظ تلك الأفراد وجد ذلك الأمرمنطية علمها فتعرف أحكامها حينتذ بالفعل اه و دان ذلك أن الوجه في علم الشيء بالوجه مرآ ة لذي الوجه والمرآة من حيث هي مرآة لا يمكن أن يحكم عليها فالمرآة مهنا هي نفس الطبيعة والمرثى هو الطبيعة من حبث ان الا فواد متحمدة معها لا من حيث انها أفراد بخصوصياتها فالمرآة والمرثى فيالحقيقة ههنا متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. قال مبرزاهد ولايبعد أن يكون مراد من ذهب الى أن الحسكم على الأفراد ذلك ، وأورد على الجلال أن لقائل أن يقول المحكوم عليه يلزم أن يكون متوجها اليه بالذات والمتوجه اليه بالذات هو الأفراد دون الطبيعة اذ التوجه في علم الشيء بالوجه أوّلًا و بالذات الى ذى الوجه وثانيا وبالعرض الى الوجه والتفصي عنه أن التوجه متعلق بالا فراد لامطلقا بل من حيث انها متحدة مع الطبيعة فتكون نفس الطبيعة من حيث الخصوصية والتعدد متعلق التوجُّه والقصد اه وأما مناقشة المحشى بأن الموافق للعرف واللغة هو الحكم على الفرد فبإعدا الطبيعية لاعلى الطبيعة من حيث الانطباق فندفعة بأن ماقله الجلال لايناني أن الحسكم على الا فراد وأن ماقاله أمس بقواعد المعقول لا بمعني أن الحاكم عالة الحسكم يلاحظ ماذكر حتى يخالف اللغة والعرف بل معناهأنه اذا حكم على الانفراد يكون الحسكمجاريا هلي هذا الوحه نظرا لما نقتضيه قواعد المعقول.

أى كابتها وجزئيتها أولايبين (فان بين) فيها (كمية أفراده كلا أو بعضا فمحصورة) أي فالقضية محسورة بحصر أفراد الموضوع وهي إما (كاية) ان بين فيها كمية الأفراد كلا نحوكل انسان

حيوان ولا شيء من الانسان بحجر (أو جزئية ) ان بين كمية الأفراد بعضا نحو بعض الحيوان

انسان وليس بعضالحيوان بانسانوكل واحد من الكاية والجزئية إماموجبة أو سالبة فالمحصورات

أربع (وما) أي اللفظ الذي يحصل (به البيان) أي بيان كمية الأفراد

(قوله أي كاينها الخ) تفسير لـكمية أفراد الوضوع وقول المسنف كلا أو بعضا نمييز أيمنجهة كايتها أو بعضيتها (قوله بحصر) أي بسبب حصر الخ (قوله وليس بعضالحيوان بانسان) وكـذا لبسكل

حيوان انسانا و بعض الحبوان ليس بانسان والفرق بين هذه الثلاثة أن ليس كل يدل على نفي الحكم عن الكل أىالمجموع منحيث هومجموع مطابقة وعلىالبعض النزاما وغيرهما بالعكس، وأما الفرق

بين ليس بعض و بعض ليس فن جهة أن بعض ليس لايكون(١) معه القضية الاجزئية سالية ولا

نملون سالبة كلية وليس بعض قد تكون معه القضية سالبة كلية إذا قصد تعميم الحكم فيأبعاض الموضوع كما اذا قيل ليس بعض الانسان(٢٪ بحجر أى ليس فرد من أفراده بحجر قاله السنوسي في شرح ايساغوجي ( قوله فالمحسورات أربع ) أي وكـذا كل من الشخصية والمهملة إما موجبة أو سالبة فهذه أرمع أيضا فجملة أقسام الحلية تممانيسة غير الطبيعية وان اعتبرتها أيضا موجبة أو سالبة كالانسان نوع والناطق ليس جنساكانت الأقسام عشرة (قوله أي اللفظ الذي الخ) تفسير مابشيء (قوله فان بين كمية أفراده الخ) السكمية نسبة الى كم لكونها بها يسسُ عنه وهي بتحقيف الم لا بتشديدها (٢٦ عند المحققين لأن النسبة الى الثنائي الصحيح الثاني غنية عن تضعيفه ولكن

المشهور على الألسنة قراءته بالتشديد وكلا و بعضا منصوبان على التمييز ( قوله ومايه البيان الخ ) إشارة الى ماصرح به في شرح الشمسية من أن السور قد يكون غيرافظ كوقوع النكرة في سياق النبي فتخصيص الشارح له باللفظ لهس على ماينـغى وماقيل في نوجيهه آثر التعبــير باللفظ مع أنه لايتناول بظاهره وقوع المُـكرة في سياق النفي كـأنه لانهيري أن السور أداة النفي الداخلة على النّكرة لاكونهـا واقعة في سُـياقه قال وهو حسن لكنه لايتناول قرائن الاُحوال الدلة على عجوم النكرة الا أن يدعى أن لفظ السور هناك مقدر اه فع مافيه منالنكلف والنعو يل على قرائن الأحوال التي أنما يعوّل عليها في المحاورات دون الاستعلال المقصـود من المنطق توجيــه بمــا لا يرضي به

المُصنَف ، ثم إن من حق السور أن يدخل على الموضوع لأن المراد منه الانفراد بخـــلاف المحمول (١) ( قوله لا يكون الخ ) أي نحو بعض الحيوان ليس بانسان والحصر في السالبة الجزئية بمنوع لجواز أن تكون أيضا موجبة معدولة المحمول بتقدير الرابطة قبل أداة السلب وفي هــــذه الحالة تفارق ليس بعض الحيوان

بانسانًا لعدم تأتى المدول فيها بسبُّ تقدم السلب على الرابطة فبينهما العموم والحصوص الوجهي .

<sup>(</sup>٢) (قوله ليس مض الانسان الح ) الأنسب أن يقوله ليس بعض من الانسان مجمعـــر حتى تـــكون بعض نَـكُرة في سياق النني فتم عموما شموليا ٪

 <sup>(</sup>٣) (قول العطار لا بتشديدها الخ) تبم في ذلك ابن سعيد والتحقيق جوازها فيها كان ثانيه صميحا كما هنا ووجوب التضعيف اذا كان معتلا كلوكما يعلم من شراح ألفية ابن مالك عند قوله :

وضاعف الثاني من ثنائي أنبه ذولين كلا ولائي اء الشرنوبي . [ ١٦ - التذهيب ]

كانظة الكل والبعض فى الموجبة الكلية والجزئية وافظ لاشىء وليس بعض فى السالبة الكلية والجزئية يسمى (سورا) لأن اللفظ الذى بين به كمية الأفراد يحصر الأفراد ويحيط بها كما أن سور الـلد يحصر البلد

ليشمل الله ظوغيره أولى لأن السكرة في سياق اله في تع وكدا الاصافة التي للاستغراق فحكل منهما.

لأن المراد به انفهوم فلا تعدد فيه فاذا أورد السور عليمه فقد أمحرف عن الواجب ونسمى القضية حينتُذ منحرفة والسكلام مبسوط عليها في غير هذا السكتاب ( أوله كاعظة السكل ) أي الافرادي الذي لشمول الأفراد وأما السكل لجموعي الذي هو عبارة عن شمول الأجزاء فإيعتبر فى النضية المحصورة ولايلزم على ذلك بطلان حصر النضايا بخروج هذه القضية النيدخل عليها الكل المجموعي لأنها غبر معتبرة في العلوم والقياسات والمنحصر القضابا المعتبرة أو هي موحبة كلية والممتبر من الموجبة قسم منها وهوماكان الحسكم فيها على كلالأفراد وجءالها جزئية بتأويل أن الكل بهذا المعنى بعض الأفراد تكاف وفي العصام أنها مهدلة ولعظ كل عنوان الوضوع لاسهره وضعفه عبد الحكيم واختار أنها شخصية لامتناع صدق موضوعها على كثير بن ذهنا وخارجا اه وأشار بالكاف إلى عدم انحصار السور فما ذَكَّر فان كل مايفهم منه في لغة العرب الكاية أو البعضية بحسب الحسكم فهو سوركلام الاستغراق والنكرة في سباق النفي وحمبعا وطرا ولفظ اثنان وثلاثة ونحوهما ولام العهد الحارجي قان الشيخ الرئيس ان كانت اللام تميد العموم والتنو بن والمنكبر والاوراد فلا مهملة في لغة العرب وكان الأولى حذف اللام من كل و بعض (قوله والبعض) انمـا يكون سور الموجبة الجزئية اذا أر يد بعض أفراد مادخل عليه بخلاف مااذا أريد به بعض أجزائه نحو بعض الزنجي أ-ود فاله لايكون حينتُد موحبة جرئية بل مهملة لأن لفظ البعض عنوان الموضوع لاسوره كأنه قيل جزء الزنجى أسود وله مفهوم كلى يصدق على كثيرين في الذهن لم يقبين أن الحـكم على كل أفراده أو على بعضها ( قوله لاشيء ) لايختص سور السلب السكلي بعملالنافي فيما بعده عمل إن وانكان هوالغالب بل يعرالعاءلة عمل السوغير العالم رأساكذا قال ويرده مصرح به السيد في حاشية المطول من أن وقوع السكرة في سياف الني مفيد للعموم اذا قصد منه نني الجنس دون لوحدة (قوله وايس بعض) المرق بينه و بين بعص لبس أن ليس بعض قد يستعمر للسلب الكلي كما في قولنا ليس بعض من الانسان بحجر لوقوعه نـكرة في سياق النفي بخلاف بعض ايس فانه ليس في سياق النفي و بعض ليس يذكر الإيجاب العدولي كان قولنا بعض الحيوان هو ماليس بانسان بتقديم الرابطة على حرف السلب بخلاف ليس بعض فان حرف السلب مقدم على الرابطة قطعا فتكون سالبة قطعا اذ لايصلح مثله للموضوع المدولي قاله المصنف في شرح الرسالة (قوله يسمى سورا) وتسمى النَّضية حينتُه مسورة لاشتمالهـا على السور ووجود وجه التسمية فيالمنحرفة نحو زيد بعضالانسان لايصححاطلاق السورة عليها لعدم اطراده (قوله لأز اللفظ الح) إشارة للعلاقة الصححة للاطلاق وأنها المشابهة فيكون استعارة مصرحة أصلية يحسب الأصل والافقد صار حقيقة عرفية فىاللفظ المذكور

وبحيط بها (و إلا) أى و إن لم يبين فيها كمية الأفراد لاكلا ولا بعضا نحو الانسان كاتب الانسان لبس بكانــ ( فهملة ) أي فا قضيــة مهملة لاهمـال بيان كمية الأفراد فيها ( و ) المهملة ( تلازم الجزئية) فانه إذا صدق الانسان كانب صدق بعض الانسان كاتب لامحالة و بالعكس فهما متلازمتان.

واعلم أن الموجبة

يصح جاله سورا للكلية نحو ماجاءنى رجل وعسيد زيد فعاوا كذا (قوله و يحيط بها) عطف تفسير واذاعامت أن السور به بيان كمية الأفراد تم أنه لا يصح دخوله على الشخصية ولا على الطبيعية لأن المراد من الموضوع في الأولى فرد وفي النانية المفهوم الكلي (قوله لاهمال بيان الح) أي فهمي التي

حكم فيها على الا فراد من غير بيان لقدرها (قوله لامحالة) أي قطعا (قوله فهما متلازمتان) أي في الصدق والتحقق فكلمنهما يصدق على مايصدق عليه الأخرى وذلك لأنك ان أردت من الموضوع فىالمهملة كل الأفرادكانت الجزئية فى ضمنها وان أردت بعضها كانت جزئية من أوّل الأمر فالجزئية

محققة في المهملة على كلا الحالتين بخلاف السكلية وهم إنما يعتبرون المحتق ( قوله واعلم الخ ) شروع نى شرح قول المصنف الآتى ولا بدنى الموجبة الخ ( فوله أن الموجبة ) أى سواء كانت محصورة (قوله و يحيط بها) أي بحيث يخرجها عن الشيوع الذي كان قبل دخول السور فيدخل اعظ البعض أبضا من غير حاجة إلى تمحل أنه يسمى باسم الكل ، قاله عبسد الحكيم وأشار به للرد على قول

العصام ان وجه القسمية غير ظاهر في الربعض وكتأنه يسمى باسم الكل قال ولوقيل سسمي سورا لحصره وتمييزه الحكم عن الاحتمال الآخر لـكان ظاهرا في الـكل اهـ (قوله ولا بعضا) أي من غير أن تبين كميــة الأفراد بعضاكما في نحو بعض الانسان حيوان ونحو عشرون رجلا عنـــدى فانه ليس المتصود من ذلك إلا أنه عندك هذا العدد الذي هو بعض الرجال ومن ههما قال بعض النحاة ان التميز على معنى من النبعيضية واحتمال أن براد جميع أفراد العشر بن لا يقدح في كونها جزئية

كذا قيــل وفى الحواشي الفتحية عشرون رجلا حاضر مهملة قطعا اهـ ، ومثل ذلك نصف وعشر ولهائنة وقلبل أوكثير من كـذا كـنصف بني تميم عندى الخ. وأما حجيع في جيع أفراد الانسان حيوان، فالنضبة مهملة لأن لفظ جميع هو الموضوع تأمل (قوله والمهملة تلازم الجزئية) أورد على دعوى التلازم القضية التي موضوعها كلي انحصر في فود فان صدق المهملة فيها لا يلزمه صدق الجزئية بل

تكذب الجزئية لعدم تعدد النرد الذي يقتضيه السور. وأجيب بأن الكلي المحصر في فرد عند مايجمل موضوع القضية إياأن يؤخذ مرادا به ذلك الغردبعينه فالقضية حينئذ شخصية والكلام فيالمهملة وإيا 

أوجرئية فاقضية مهملة ولاشك أنها تستلزم الجزئية حينثذ فيقال مثلا بعض الشمس أي مايصدق عليه هذا المفهوم مخلوق لله لا بعض الفرد المُشخص من ذلك وأما ان السور يقتضي تعدد الأفراد فمنوع قطعا إعمايقتضي أنلابراد نفسالماهية أونفس الجزئي الحقيق منحيث هوكذلك بلبراد الـكل أوالبعض منحيثهو بعض ولوكانذلك البعض فىالواقع فردا ليسإلا (قوله واعلمأن الموجبة

الحلية تستدعى وجود المرضوع،

أو غير محصورة ( قوله الحلية ) خرجت الشرطية فلا تستدعى وجود المقدم بل تارة يكون مقدمها موجودا نحو ان كانت<sup>(۱)</sup> الشمس طالعة فالنهارموجود وتارة لا يكون موجودا نحولو كانت الشمس طالعة كان النهار موحودا (قوله تستدعى وجود الح) أى تستازم وجود الموضوع أى وجود أفراده ( قوله وجود الموضوع ) أى وقت ثبوت المحمول له : أى تقتضى وجود الموضوع وحودا محققا أو

الحَيْة) حَرَج القيد الأول السالبة و الثاني الشرطية ، أما الأولى فلأن السلب يصدق حيث لاوحود الموضوع لأنَّه رفع للايجاب ، وكما أن الايجاب يرتفع بثبوت نقيض المحمول للوضوع كـذلك يرتفع بعدم تحتَّق الموضَّوع ، وأما الثانية فلائن صدق التَّالى مبنى على فرض تحقق المندَّم و إنما اقتضَّتْ الموجبة وجود الموضَّوع؛ لأن ثبوت شيء لشي،فرع وجود المثبت له ضرورة أن ما لا وجود له أصلا لايثبت له شيء أصلاً فأن ما ليس موجودا ليس شيئًا من الأشياء حتى يصدق سلبه عن نفسه سواء كان المثبت وجوديا أوعدميا فان ثبوت اللاكمتابة لزيد فرع وجوده كما أن ثبوت السكتابة له كذلك وبهذا فارقت المعدولة السالبة وقال الامام فىالملحص وجود الموضوع ليسشرطا فى الوجبة المعدولة الحمول لأن عدم المحمول الوجودي كاللابصير اما أن يصدق على الموضوع المعدوم أو لا يصدق فان صدق فقد صدقت الوجبة المعدولة مع عدم الموضوع فلا يكون وجود الموضوع شرطا فيها وإن لم يصدق عليه عدمالمحمول صدق لمحمول وهوالبصر لامتناع خاق الموضوع عن المقيضين فيلزم اتصاف المعدوم بالأمر الوجودي وهومحال وبتقدير تسليمه فالمطاوب حاصل لأنه إذا لم يحتج الايجاب المحصل إلى وجود الموضوع فالايجاب المعدول بالطريق الأولى . وأحيب بأنا لانسلم أنه لولم ص. قءمم المحمول الوجودى علىالمعدوم لزم صدق المحمول الوحودى عليه بلاللازم صدق سأب عدم المحمول عليه فأن نقيص الموجبة اليس موجبة بل سالبة والسالبة المعدولة عم من الموجبة المحصلة فلا يلزم من صدقها صدقها على أنقوله لامتناع خلوالموضوع عن النقيضين غير مسلم لأن خلو الشيء عن النقيضين إنما يكون محالا إذا كان ذلك الشيئ ابنا أماإذاكان معدوما فلا لأن المعدوم يجوز خلوه عنهما ثم ان المناحرين أثبتوا قضية سالبة المحمول وحمكموا بأن صدق موجبتها لا يستلزم وجود الوضوع فالقول باستدعاء الوجبة وجود الموضوع مخصوص بغير هذه الموجبة وفرقوا بين تلك القضية والسالبة بأن فيها زيادة اعتبار إذ فىالسالبة يتصورالطرفان ويحكم بالسلب وفى سالبة المحمول يرجع بعد سلب المحمول الأول الذى ورد الساب عليه و يحمل ذلك السلب علىالموضوع و بحث معهم الجلال بأن المقدمة القائلة إن ثبوت الشيء للشيء يستلزم ثبوت المثبت له لايستشي العقل منها الأمرااسلبي والقول بأن العقل يستشي السالبة المحمول دون المعدرلة تحكم فالحق أن الموجبة السالبة المحمول على مااعتبره المتأخرون قضية ذهنية لأن اتصافالموضوع بسلب المحمول عنه إبماهو فىالدهن فتقتضى وجودالموضوع فىالدهن لافى

<sup>(</sup>١) (قوله نحو أن كانت الح ) آني بأداة الشرط في النال الأول ( أن ) وجمل المغدم فيه موجودا وفي المثال ( أن ) وجمل المغدم فيه مدحوما وهو يقضى باختلاف المثالين والواقع أنهما بمني واحد فالمناسب أن يقول أن الصرطية للوجبة هي ماحكم فيها بثبوت نسبة على فرض وجود نسبة أخرى فيصدق قولنا أن كانت الشمس طالمة أو لم تمكن طالمة فلا تستدمى وجود الموضوع الذي هو المفدم عالل أه المعرفوني.

ثم الحدكم إما أن يكون على كل أفراد الموضوع المحققة فى الخارج الموجودة فيه وهى القضية الخارجية كقولنا كل (ج ب (١))

وجودامقدرا أو رجوداذهنياوقت بوت المحمول له وهذا الوجود الذي يقتضيه من حيث بموت الحكم له غيرالوجود الذي يقتضيه من جهة الحريم عليه و ورضيحه أن الموجبة الحلية تستازم وجود الموضوع من حيث بموت بموت المحمول له وتستازم وجوده من جهة الحسم عليه لحن الوجود الذي تستازم من حيث الحسم عليه وجود ذهني وهو تصوره لأن الحسم على الذي فرع عن تصوره وأما الوجود الذي تستازمه من حيث بموت المحمول له فتارة يكون وجودا خارجيا وتارة يكون ذهنيا وتارة يكون أقدر يا وذلك لأن النسبة إن كان محلها الخارج فوجود الموضوع خارجي و إن كان محلها الامكان فوجود الموضوع خارجي و إن كان محلها الامكان فوجود الموضوع من حيث سلب المحمول عنه فقوالك لاشيء من الانسان تحجر نني الحجرية عن الانسان المحمول وجود ازائدا على تصوره ومع عدم وجوده في الخارج وأما تصوره في الذهن ساعة الحسم عليه ملا بد منه وهذا المناق الحالة تحدق بنني الموضوع أي تفدق عدم وجوده (قوله علم المحلة المحلة عليه المحلة أي في التضية الحلية سواء كانت محصورة أو مهملة فالأقسام الثلاثة الني ذكرها تجرى موضوعها في الخارج (قوله الحرب عنه الموضوع بج وعن المحمول بب إما للاختصار في المعارة واما لدفع توهم أن بعد بروا عن الموضوع بج وعن المحمول بب إما للاختصار في المعارة واما لدفع توهم أن عادتهم أن يعد بروا عن الموضوع بج وعن المحمول بب إما للاختصار في المعارة واما لدفع توهم أن عديروا عن الموضوع بح وعن المحمول بب إما للاختصار في المعارة واما لدفع توهم أن

الخارج فيكون بينها و بين السالبة الخارجية تلازم وحينتُ فلاحاجة لدعوى النحسيص اه (قوله إما أن يكون على كل أفراد الموضوع) الأولى إسقاط كل كا وقع فيا بعده لينطق البيان على السكية والجزئية مع الأخصرية (قوله المحققة في الخارج الموجودة فيه) هكذا في النسخ التي رأيناها فالوصف الثاني مفسرالا ول ووقع في نسخة كتب عليها المحشى المحققة الوجود وماهنا أظهر (قوله كل ج ب ) جرت عادة القوم بأنهدم يعبرون عن الموضوع هج والمحمول ب للاختصار ولدفع توهم

<sup>(</sup>١) (قول الشارح كل ج ب الح) اعلم أن المقصود من الموضوع وقت الحكيم عليه أفراده ومن المحمول مفهومه وهذه الأفراد معنونة بعنوانين عنوان الموضوع الصادق عليها و يقال له عقد الوضع وعنوان المحمول المصادق عليها أيضا و يقال له عقد الحل فقولناكل انسان حيوان الموضوع هو أفراد الانسان كزيد وعمو الحجومة المفاون المجوانية فان كنت الأفراد المنوفة موجودة في الحارج ولم يشذ مها فرد فهى الحارجية لوجود أفرادها في الحارج كهذا المثال وان لم تمكن موجودة في الحارج جهة المثال وان لم تمكن موجودة في الحارج بهذه المثال وان لم تحركل مقدرة الوجود لجميم الأفراد ان لم يوجد فرد منها في الحارج تحوكل عنقاء طائر أو لبضها ان وجد منها البعض نحو كل انسان حيوان وهي الحقيقة لتعمق أفرادها فيها بالقوة أو بالنسل واما أن تكون مستحيلة الوجود في الحارج تحو شريك البارى معدوم والنقيضان وهي المقدمة لوجود موضوعها ذهنا إذ ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع ووجوده ظالم تعن في الملوجية وجود موضوعها ذهنا إذ ثبوت المحمول الموضوع فرع ثبوت الموضوع ووجوده المقارقين .

على معنى أن كل ما يصدق عليه (ج) في الخارج فهو (ب) في الخارج و إما أن لا يكون عنى الأفراد الموحودة في الخارج بل يكون على الأفراد الموحودة في وهى القضية الحقيقية كقولنا كر (جب) الأحكام المقدرة قاصرة على مادة انتهى يس" (قوله أن كل ما يصدق) أى أن كل فرد يصدق عليه الانسان في المثال المذكور (قوله في الخارج) أى الخارج عن المشاعر وقوى الادراك (قوله فهو ب) أى حيوان (قوله المقدرة الوجود) أى الممكنة لوجود سواء كانت موجودة بالفعل في الخارج أولا (قوله وهي القضية الحقيقية) سميت بذلك لكون المحكم عليه فيها الأفراد المتصفة بالختيقة أولا (قوله وهي القضية الحقيقية) سميت بذلك لكون المحكم عليه فيها الأفراد المتصفة بالحقيقة

الانحصار فيما لومثلوا للحكاية مثلا بكل انسان حيوان والمراد من قولىا يعبرون عن الموضوع الخ أي هما يقع موضوعاً ومجمولًا لاعن مفهوم الموضوع والمحمول ثم المشهور والمسموع من الأشياخ أن يتلفظ بالحرف المرموز به بسيطا وقد صرحبه عبد الحكيم فقال اشتهرالتلفظ به بسيطا كانقتضيه الكنابة وهو الحق لأن الاختصار حاصل به وأما الناهظ باسميهما أعنى كل جيمهاء فهو تلفظ باسمين ثلاثيين يشاركهما سائر الأسهاء الثلاثية ولأنه إذا تلفظ باسميهما يفهم منهما الحرفان المحصوصان كافى قولنا كل إنسان حيوان يفهم منه مداول طرفيه فلا بكون التعبير دالا على الشمول لجيع القضايا مخلاف ما إذا تلفظ بهما بسيطين فانه لامعنى لهما أصلا فيعلم أنه تعبير عن الوضوع والمحمول فما قيل انه خطأ فخطأ والنجبأنه استند علىأن الحق أن يتلفظ هكذا كرجيم باء بأنه لا استم لحروف الهجاء بسيطا فان حروف الهجاء لمكونها من قبيل الحروف لاحاجة في النلفظ بها الى التوسل بالأسهاء كافي قولنا زيد ثلاثى واختاروا هذين الحرفين لأن الألف الساكنة لايمكن النلفظ بها والمتحركة لبست لهــاصورة فى الخط فاعتبروا الحرف الأول أعنى الباءثم الحرف النانى الذي يتميز عن ب فيالخط وهوج ومكسوا الترتيب الذكرى فلم يقولواكل بج للاشعار بأنهما غارجان عن أصلهما وهوأن يراد بهما نفسهما اه والقائل هو العصام فانه قال اشتهر فيما بين المحصلين التلفظ به بسيطا والحق أن يتلفظ به هكدا كل حيم باء لأنه لا اسم لحروف الهجاء بسيطا بل هو اما ثلاثي أوثنائي في النقدير وثلاثي لاغير في حالة الاعراب فهو خطأ وان صار مجما علميه (قرله على معنى) مردط بقوله كـقولنا أى حالة كوننا مارين على معنى الخ (قوله أن كرمايسدق عليه ج في الحارج) قال العصام إنه قد حقق في موضعه أن الوضع والحل من المعقولات النانية والعوارض الذهنية فكيف يكون صدق ج وصدق ب في الحارج إلا أن يقال معنى كون الوضع والحل من الأمور الذهنية أن الشيء لا يكون مجمولا ولا موضوعاً إلا بحسب الوجود الذهني ومعنى ج في الخارج أن حمل ج عليــه وصدقه عليه باعتبار ثموته له في الخارج اه وفي عبد الحكيم لايقال ان قوليكم في الخارج إما ظرف لذات المحمول والموضوع أولوصفيهما أو لصدقهما على الذات فان كان ظرفا لذات الموضوع والمحمول فقواحكم ثابنا فىالخارج يكون مستدركا لأن ذات الموضوع هي ذات المحمول بعينها وان كان ظرفا للوصف فهو بالحل لأن الأوصاف ربمـاتنعدم فىالخارج كمآنىالمعدولة وانكان ظرفا للصدق فهو أيضا باطللأن الحل والوضع من الأمور الاعتبارية فكيف يوجدان في الخارج لأنانقول فرق مابين قولنا يمدق عليه في الخارج و بين قولنا الصدق متحقق في الخارج ولايلزم من بطلان هذا بطلان ذلك كافي شرح المطالع والفرق أن الموجود في الخارج ما يكون الخارج ظرفا التحققه لاما يكون ظرفا لنفسه ألا ترى الى قوانا زيد

على معنى أن كل مالو وجد كان (ج) فهو بحيث لو وجد كان (ب) فالحسكم ايس على أفراد (ج) الموجودة فى الخارج بل على أفراده المقدرة الوجود فى الخارج سواء كانت موجودة فى الخارج أو معدومة ثمان لم يكن أفراد (ج) موجودة فى الخارج فالحسكم مقصور على الأفراد المقدرة الوجودة كمقولنا كل عنقاء طائر وان كانت موجودة فى الخارج فالحسكم لبس مقصورا على أفراده الموجودة فى الخارج بل عليها وعلى أفراده الموجودة فى الخارج ولا المقدرة الوجود أيضا كقولنا كل إنسان حيوان و إما أن لا يكون على الأفراد الموجودة فى الذهن فقط على الأفراد الوجود بقطع المظر عن كونها موجودة بالفعل أولا (قوله على معنى أن كل مالو وجسد

الحيثية الأولى فله الحبثية الثانية وابما أتى بالشرط لادخال الأفراد المقدرة ولولم يأت بالشرط لمادخل ذلك (قوله المهدرة الوجود في الخارج) أى الممكنة ولوله الله وردت في الخارج) أى الممكنة الوجود في وحيثتذ فلا تنافى بين هذا و بين التمجم الذى بعده (قوله بن عليها وعلى أفراده المقدرة الوجود) أى الممكنة و إنما فسرنا النقدير بالاكان لابالفرض لئلا بلزمامتناع صن قالسكلية موجود في الحارج فان زيدا موجود خارجي دون وجوده و بما دكرنا ظهران كوتهما في الخمارج

لخ) ليست هذه شمرطيمة على ماتوهم بل حلية وقع الشرط جزءا لكل من طرفيها أيكل ماله

لايناني كونهمامن المقولات النانية اه (قوله أن كل مالو وجد الخ) ليست هذه شرطية كماتوهم الفطب حيث قان ولما اعتبر في عقد الوضع الانصال وهو قولنا لو وجــدكان ج وكـدا في عقد الحل وهو قولنا لو وجدكان ب بل هوتُفسير للقضية الحلية كما حقَّته السيد وعَالَ ذلك بأن عقد الوضع تركيب تقييدي فكيف يتصور أن يكون معناه متصلة وعقد الحل تركبي جزئي لكنه حلى لا اتصالى فليس فيمفهوم القضية معنى اتصالى أصلا فكيف تفسر بمعنى متصلتين بل بحب أن تحمل عبارة الشرط على قصد النعميم فيأفراد الموضوع بحيث يندرج فيها الأفرادالمحققة والمندرة فانك اذا قلت كل ج ب يتبادر منه أن الحكم على كل ماهو ج في الحارج محقق فايراد كلمية الشرط في النفسير للمبيه على دخول الأفراد المقدرة أيضا في الحسكم ووقع في بعض نسخ الشمسية كلما لو وجد وكان ج بالواو العطنة وهو خطأ لأن كان ج لازم لوجود الموضوع ولا معنى للواو العاطمة بين اللازم واللزوم كـذا علل وناقشه العصام بصحة قولـا بين الانسان والحبوان عموم مطلق مع أن الحيون لازم للانسان . وأجيب بأنه لامعنى للواو العاطفة بيناللازم والملزيم فيمقام افادة اللزوم ولا يتجه عليه صحة قولنا بين طلاع الشمس ووحود النهار تلازم لأن المراد أنه لامعني للواوالعاطفة بين الملزم والمنزوم حين يفاد بذكرهما النزوم ووقع فى شرح النطب تقييد الأفراد بالممكنة حيث قال كلما لو وجد كان ج من الأفراد الممكمة لأنه لولا التقييد لم تصدق كاية حقيقية موجبة كانت أوسالبة أما في الموجبة فباعتبار فوض فرد مقيد بنقيض المحمول وأما في السالبـــة فباعتبار فوض فرد مقيه بغبر المحمول ولايقال إنذلك الفرد ممتنع فلايصدق عليه وصف الموضوع لماستق في مباحث الحكليات أنصدق الكلى علىأفراده ليس بمعتر بحسب نفس الأص بل يحسب مجرد الفرض فاذافرض انسان ليس بحيوان فقد فرضأنه إنسان فيكون من أفواده والشارح رحمه الله ترك هذا القبيد موافقة للمسنف في شرح الرسالة فانه قالولقائل أن يقول ان أريد بج ماأمكن أن يصدق عليه في نفس الأمر

وهى القضية الدهنية كـقولنا شريك البارى معدوم فان أفراد الموضوع ليست موجودة فى الخارج ولامقدرة فيه لعدم امكان التقدير لـكن موجودة فى الذهن؛ والى كل ماذ كرنا مفصلا أشار مجملا بقوله (ولابد فى الموجبة من وجود الموضوع) إما (محققا وهى الخارجية أو مقدرا

إيجابا باعتبار فرض فرد مقيد بنقيض المحمول وسلبا باعتبار فرض فرد مقيد بعين المحمول (قوله شريك البارى الخ) أى كل مافرضه العقل شريكا للبارى فهو يمتنع فى الخارج (قوله لعدم امكان التقدير) أى الفرض أى لعدم امكانه امكانا صحيحا والافالتقدير بمكن ولوقال لاستحالة وجودها لسكان أحسن (قوله لسكن موجودة) أى هى موجودة (قوله مفسلا) حال بما ذكرناه (قوله أو مقسدرا) ليس المراد بالمقدر مايباين المحقق بل مايشمله و يشمل المسدوم كما أشار له الشارح . والحاصل أن وجود المنحى الموضوع تارة يعتبر من حيث الحكم كاله وا جود الذي يقتضيه الحسم مخالف للوجود الذي يقتضيه الحسم مخالف بالوجود الذي يقتضيه الحسم مخالف بالوجود الذي يقتضيه الحسم مخالف بالموجبة فقط. الثاني من الاوجود الذي مكون الا فيالوجبة فقط. الثاني من الاوجه

وفرض العقل كذلك لاحاجة الى هذا القيد اه وقال السيد هذا القيد أعنى إكان وجود الأفراد أنما يحتاج اليه اذا لم يعتبر إكان صدق الوصف العنوانى علىذات الموضوع بحسب نفس الأمر بل يكتني بمجرد فرض صدقه أو امكان فرض صدقه عليه كافي صدق السكلي على جزئياته حتى إذاوقع الكلى موضوع القمية الكلية كان متناولا لجيع أفراده التي هو كلى بالقياس إليها سواء أمكن صدقه عليها أولا وأما إذا اعتبر إكمان صدق الوصف العنوانى علىذات الموضوع فىنفس الأمركماهو مذهب الفاراني أو اعتبر مع الأكمان الصه ق بالفعل كاهو مُذهب الشيخ فَلاعاجة إلى اعتبار إمكان وجود الأفراد والمحذور مندَّفع (قوله وهي القضية الذهنية) لم يذكرها صاحب الشمسية لأنها غير معتبرة فى المعلوم والمقسود ضبط القضايا المستعملة فيها غالباً وتلك نادرة الوقوع وقولهم ان قواعد الفن يجب أن تسكون عامة يجاب بأن تعميم القواعد انماهو بقدر الطاقة الانسانية والمسنف ذكرها هنا استيفاء للاقسام ( قوله شريك البارى تمتنع) أى كل مافوضه العقل شريك البارى فهويمتنع في الحارج ودخل تحت الكاف جميع القضايا التي موضوعاتها بمنعة فانحكوم عليمه بالامتناع أفراد هذا المفهوم لاهذا المفهوم فانه أمر اعتبارى لأنه من قبيل الـكليات (قوله وهي الخارجية) أي تسمى بذلك منسو بة للخارج أى ماهو خارج عن المشاعر والقوى الدراكة لأن موضوعها اعتبر اتسافه بانحمول خارجا قال المصنف في شرح الرسالة سواء كان اتصافه بب حال الحسكم أو قبله أو يعده حتى يصّدق كل نائم مستيقظ وان لم يكن أتصافه بَالنائم حال ثبوت اليقظة فالمراد بالحسكم ههنا ثبوت المحمول الموصوع أوانتفاؤه عنه لاحكم العقل بذلك لأن هذا الكلام إنماهو لرفع توهممن ظن أن الذات يجب انصافه بوصف الموضوع حال اتصافه بالمحمول وهو الذي يسميه القوم حال اعتبار الحكم والا ففي حال حكم العقل لايجب وجود الموضوع في الخارج فصلا عن اتصافه بالعنوان لصدق قولنا زيد موجود أمس أو غدا اهـ وقال الهروى لايخَنَى أنه إذاكَانالحمول فعلا أو مشتقا أو مصدرا يجب أن يكمون الذات متصفا بالعنوان حين ثبوت المحمول بحسب قواعد اللغــة وكل نائم مستيقظ لايسح بحسب حقيقة اللغة تأمل أه (قوله أومقدرا) قال الجلال مامعني قول المصنف ان الحقيقية

## ﴿ لَحْقَيْقِيةً ﴾ أو ذهنا فالدهنية ﴾

أن الوجود الذي يقتضيه الحسكم المما يعتبر في حالة الحسكم فقط بحلاف الوجود الذي يقتضيه فبوت المحمول للموضوع فانه يعتبر دائما أوساعة . النااث من الأوجه أن الوجود الذي يقتضيه الحمم يكون بحسب الذهن بحلاف الوجود الذي يقتضيه فبوت المحمول للموضوع فانه يكون محسب الخارج الرة وبحسب الذهن أخرى (قوله فالحقيقية ) اعلم أن بين الحقيقية والحارجية عجوما من وجه تنفرد الحارجية فيما اذا قلت كل لون بياض فيما أذا لم يكن من الألوان الاهو وتنفرد الحقيقية في كل عنقاء طائر و يجتمعان في كل انسان حيوان فهى حقيقية باعتبار وخارجية باعتبار وأما النسبة بين الموجود في الخارج والموجود في نفس في الخارج أم لا فلذا لا يلزم مناه المخار أي يقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض سواء وجد في الخارج أم لا فلذا لا يلزم منه الوجود في الخارج فنال اجماعهما الله عز وجل فانه موجود في الخارج بحيث يجوز رؤيته بالمصر وفي نفس الأمم بالمني المتقدم فهذه مادة الاجماع وأما موجود في الخارج بحيث يجوز رؤيته بالمصر وفي نفس الأمم بالمني المتقدم فهذه مادة الاجماع وأما

تقتضى الوجود المقدر للموضوع والوجود المقدر لاحجرفيه فلا فائدة فياعتباره . قلت ان اعتبر في موضوع الحقيقية امكان صرق المنوان علىالا فراداو امكان وجودها فالمراد بالوجود المقدر الوجود المقدر معدلك الفيدولا بحفي فائدة اعتبارهوهي اخراج غيرالمكن من الممتنعات وان لريعتر كاهومقتضي كلام بعضهم فالمراد بالوجود المقدر كون الموضوع بحيث لووجد كان متحدًا مع المحمول اله (قوله فالحقيقية) سميت بذلك لأنها حقيقة القضية المستعملة فىالعلوم لكثرة استعمالهمآ جهذا الاعتبار فهو من قبيل نسبة الشيء إلى مفهومه الذي هو كالحقيقة له والدهنية ســميت بذلك لأنه لاوجود لموضوعها إلافى الذهن قال عبد الحسكيم واعلم أنالقضايا الذهنية علىأقسام منها ماتكونأفرادها موجودة فى الذهن متصفة بمحمولاتها فى الذهن اتصافا مطابقا للواقع كجميع المسائل المنطقيــة فان محمولاتها عوارض ذهنية تعرض للمعقولات الأولى فى الذهن وَيَكُون لَمُوضُوعاتُها وجودان ذهنيان : أحدهما مناط الحكم وهو الوجود الظلىالذي به يتغاير الموضوع والمحمول . وثانيهما الوجود الأصلى الذي به اتحاد المحمول بالموضوع وهو مناط الصدقوالكدب والفارق بينالموجبة والسالبة ومنها ما تكون محمولاتها مستلزمة للوجود نحسو شريك البارى ممتنع واجماع التقيضين محال والمجهول المطلق يمتنع الحـكم عليه ، والمعـدوم المطلق مقابل العوجود المطلق وتحقيقــه أن مناط الحسكم همو تصمورها بعنوان الموضوع ومناط الصمدق هو الوجمود الفرضي الذي باعتبار فردية الموضوع كائنه قيــل مايتصور بعنوان شريك الباري ويفرض صــدقه عليه ممتنع في نفس الأمر وقس على ذلك ومنها ما تكون مجولانها متقدمة على الوجود أو نفس الوجود تحو زيد ممكن أوواجب بالفبر أوموجود فلموضوعاتها وجود فى الذهن عام الحكم كسائر القضايا ولكون الاتصاف بها ذهنيا انتزاعيا لابد أن يكون لموضـوعانها وجودآخر فىالذهن يكون مبدأ لانتزاع هذه الأمور ومناط صدق القضية وآيحاد المحمولات معها ثم اذا نوجه العقل البها ولاحظها من حيَّث إنها موجودة بهذا الوجود انتزع عنها وجودا وأمكانا ووجودا آخر باعتبارالاتصاف بهذا الوجود يستدعىتقدم وجود يكون مصدآقالهذه الأحكام وليست.هذه الملاحظة

واعلم أن السالبة تقتضى وجـود الموضوع أيضا فى الذهن من حيث ان السلب حكم فلا بدله من تسور المحـكوم عليه لـكن إنمـا يعتبر هذا الوجود حال الحـكم أى بمقدار مايحكم الحـاكم بالمحمول على الموضوع كلحظة مثلا وذلك الوجود الله هنى الذى يقتضيه الحـكم مناير للوجود الذهنى الذى يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع فان الوجود الشانى إنمـا يعتبر بحسب ثبوت الحمول للموضوع ان دائمًا فدائمًا وان ساعة فساعة وان خارجا فخارجا

إمكان الحوادث فهو موحود في نفس الأمر فقط لآنه لايشاهد وأما النسبة بين الموجود في الخارج وفي الذهن فعموم من وجه فزيد يصدق عليه أنه موجود ذهنا لاستحضاره فيسه وفي الخارخ لمشاهدته وما تحت الأرضين موجود فيالحارج دون الدهن ومثال انفراد الوجود الدهني استحفار كرم شخص بخيل فهذا وجــود ذهني لاخارجي وأما النسبة الني بين الموجود الدهــني وفي نفس الأمر، فوجهى أيضا فامكان زيد موجود في نفس الأمر وفي النَّهنَّ وانفراد الذَّهــني باستحضارك كرم البخيل ومثال أنفراد الموجــود في نفس الأمر صفات الله الكمالية التي لم نطلع علمها فهذه موجودة في نفس الأمر دون الدهن إذ الفرض أنها لم تخطر بالبال ( قوله أيضاً ) أي كما تقنضه الوحمة (قوله في الذهن) متعلق بوجـود (قوله المحـكوم عليه) أي الموضـوع (قوله عال الحكم) أي وقت الحكم ( قوله أي بمقدار ) بيان لحال الحكم (قوله كالحظة) بيان العقدار (قوله آن دائمًا) أي ان كان الشبوت القتضي دائمًا فالوجود المقتضي يكون دائمًا وهكذا و إضاح الفرق بين الوجودين يظهر فيما إذا قلنا الله تعـالى موجود أزلا وأبدا فوجوده في الذهن لأجــل الحسكم أنما هو عال الايقاع ووجوده لأجــل ثبوت المحمول له أزلى أبدى و إذا قيـــل البرق لامع فوحود البرق في الذهن لأمل الحسكم انما هو حار الحسكم ووجوده فيالخارج لأحل ثبوت اللعان لازمة للدهن دائمًا فتنقطع بحسب القطاع الملاحظة اه قال وهومن العوامض (قوله واعلم أن السالبة الخ) مرابط بقوله ولابد في الموجبة من و-ود الموضوع وماذكر مأخوذ من قول السيد الانجاب يُنتضى وجود الموضع في الذهن من حيث انه حكم فلا بدَّله من تصور الحكوم عليه ويقتضي صدقه ووجوده أيضا لآن ثبوت المحمول له فرع ثبوته في نفسه والفرق بين هذين الوجودين أن الوجود الذي يقتضيه الحمكم إعمايعتبرحا الحمكم أي بمقدار مايحكم الحاكم بالمحمول على الموضوع كاحظة مثلاوأن الوجود الذي يتتضيه ثبوت المحمول للوضوع هو يحسب ثبوته ان دائما فدائما وان ساعة فساعة وانخارجا فخارجا وانذهنا فذهناوان لحظة فلحظة والسالبة تشارك الموجبةفي اقتضاء الوجود الأؤل دون الثاني وكذا الحال فيالفرق بين الموجبة والسالبة إذا أخذت ذهنية اه وقيد المصنف فيشرح الرسالة اقنضاء الموجبــة وحود الموضوع بمـا اذا كانت خارجية أوحقيقية وأما الذهنية فلاتفتضي الا تصورالموضوع حال الحمكم كافى السوال منغير فرق ولا تفتترالي وجود الموضوع حال ثبوت الحمكم بللايسح وحوده في تلك الحالة والقول بأنهاسوال في المعنى بمنوع اذ الحكم إنما هو بوقوع النسبة اه أى والارجاع الى السلب تعسف ورده عبد الحسكيم بأنه بهدم المقدمة البديمية التي يبتني عليها كتبرمن المسائل من أن ثبوت شيء لشيء فرع ثروت المثبت له اذالتخصيص لا يجرى في القواعد العقلية (قوله ان دائمًا فدائمًا) مثلًا إذاقلنا الله موجَّود أزلًا وأبدا فوجوده فىالدهن لأجل الحُـكم إنمًا هو لأجل وان دهنافذهنا وأما الوجود الأول الذي يقتضبه الحكم فهوا نميا يعتبرحال الحكم كما ذكرنا وهوالوجود الذي تتشارك الوجبة والسالبة في اقتضائه الكن صدق الموجبة يتوقف على الوحود الناني بخلاف السالبة تأمل (وقد بحمل حرف السلب) كالحلة لا وغير وليس (جزءا من جزء) أى من جزء الناضية كالموضوع

له في خطة لأن اللمعان الحابثبت للبرق لحظة (قوله وان ذهنا فلدهنا) أى كما في قولك شريك البارى معدوم فتبوت العدم الشريك ذهني كمان وجوده ذهني (قوله في اقتضائه) أى في اقتضاء كل سهما إياه (قوله يترقف عني الوجود الثاني) أى وهو الوجود الذي يقتضيه ثبوت المحمول الموضوع فلا تصدق الموجبة الا اذا كان موضوعها موجودا لأن ثبوت ثي لشي يقتضي ثبوت الثي المثبت له (قوله بحلاف السالبة) أى فانه لا يتوقف حدقها على الوجود الذي يقتضيه ثبوت سلم المحمول لأن سلم (١٧) المحمول عن الموضوع لا يقتضي وجوده مخلاف ثبوته له ومن هذا قبل ان السالبة تصدق مع نفي الموضوع والموجبة لا تصدق الامع وحود الموضوع (قوله تأمل) أى في هذا المقام لدقته (١٧) (قوله وفعد على الموضوع والموجبة لا تصدق المع على كانت لا أو غبر أو ليس (قوله وغبر وليس) فيه (٢٦) أن غبر اسم وليس فعل فلا يصح أن يكونا مثالين لحرف السلب إلا أن يقال مثل بذلك اشارة إلى أن مراد الصنف بحرف السلب لعظه وما يدل عليه (قوله أى من جزءى القضية ) هكذا في بعض النشية وهي ظاهرة وفي بعضها أى من جزء النضية بالأقواد وعلها فجزء مفرد مضاف بع

الايقاع ووجوده لاجل ثبوت المحمول له ازلى أبدى (قوله تا ال) أى حنى يظه المالمرق بين الموجبة والسالبة عند من برى اطراد الحسكم في سائر الموجبات كما هو المنقول عن السد وغيره أو أن هذا الحسكم محنص بما عدا الذهنيات كما هو المنقول عن السد وغيره أو أن هذا الحسك محنص بما عدا الذهنيات كما هو اختبار الصنف ووقع في كلام بعضهم أن استدعاء الا يجاب وودد الموضوع المما يتم اذا لم تسكن الموجبة بمكنة الموجبة المستدى إلا الكان الموضوع وهو منى على ماحققه الرازى في شرح المطالع أن الممكنة الموجبة المستدى إلا الكان المفهور أن امكان المحمول لا يستدى إلا الكان الموضوع لا وجوده اه وسيأتى تحقيق ذلك في الوجهات الشاء الله تعالى وتسكلف بعض الحواشي هنا فأتى بما لا يرضى به إلامن قلد أمثاله (قوله وقد يجمل حوف السلب) الموافق لاصطلاحهم التعبير بالاداة بل الظاهر أن يقال لفظ السلب المشمل غير وليس واضافة حرف السلب اعتبار أصل وضعه والافهو في المعدولة لم ستعدل في الساب (قوله جزءا من جزء)

 (٣) ( قوله فيسه الخ ) فيه أنه فيا قبله فسر حرف السلب بأداته مجازا مرسلا من اطلاق الحاس وارادة العام وجعله شاملا أغير وليس فلاداي للاعتراض بعد ذلك ولا للاجابة عنه اهم الصرنوبي .

<sup>(</sup>٧) ( قوله لدقته) أسم الشارح بالتأمل لدقة الفرق بين السالية والموجبة الذهنية فقط فبالنظر لما فيها من ثبوت المحمول للموضوع كان فيها وجود لايمكن أن يكون السالية اذ ثبوت شيء لدى، فرع وجود النبت له ، وأما سلب الحسيم عن الدىء فلا يقتضى وجوده كما بينا ، وأما بالنظر المسمح فوجود المرضوع حالة الحسيم فقط بهتركان فيه اذ الحسيم فلى الشيء فرع عن تصوره سلبا أو إيجابا وقد خنى هذا الفرق على المصنف في شرح سوى بينها و بين أخو بها بقوله ولا بدفى الوجبة الح .
سوى بينها و بين أخو بها بقوله ولا بدفى الوجبة الح .
(١) خال نما المنافق المحمولة المحمولة

والمحمول(فيسمى) جزء القضية الذى جعل حرف الساب جزءا منه (معدولا) والقضية معدولة موجة أو سالبة كقولنا اللاحى جماد والجاد لاعالم ولاثئ من اللاحى بعالم أو من العالم بلاحى

الجزوين و بعبارة قوله من جزءالفضية أى من جزء من جزءى القضية وقوله كالوضوع الح ر بماأوهم همذا أن العدول خاص بالحليات مع أنه يكون في الشرطيات فكان عليه أن يزيد المقدم والتالى إلا أن يقال السكاف للتمثيل فيدخل ذلك لا أنها استقصائية ( قوله والمحمول) أى أو المحمول (قوله فيسمى جزء القضية الح) في الحقيقة المعدول هورف السلب لأنه هو الذى عدل به عن موضعه وهو قطع النسبة لسكن لماعدل في ذلك الجزء بحرف السلب عن موضعه سمى الجزء معدولا فهو من تسمية الحل باسم الحال فيه وقولنا عدل في ذلك الجزء بحرف السلب عن موضعه هو أن القصديه في الحكم عن الموضوع (قوله موجبة أو سالبة) أى وهي موجبة أوسالبة (قوله اللاحق جاد) أى أن ما يصدل عليه أنه عبد اللاحق جاد) أى أن ما يصدل عمد الله المحتوية المحدولة الموضوع وقوله أو من العالم بلاحى معدولة المحدولة وقوله أو من العالم بلاحى مثال المسالبة معدولة الموضوع وقوله أو من العالم بلاحى مثال المسالبة معدولة الموضوع وقوله أو من العالم بلاحى مثال المسالبة معدولة المحدول مقولة المحمول وترك مثال معدولتهما في الوجبة مثل المعدولة عليه أنه غير عيوان صدق عليه أنه غير انسان

شملكلامه السالبة فالنعريف غيرمانع ويجاب بأنحرفالنني فىالسالبة قاطع للنسبة وليس جزاءمنها ثم قضية كلامه أنمالم يكنحرفالسلبجزءا منه لا يكون معدولاو به صرح الصنف في شرح الشمسية فقال ان زيدا أعمى محصلة وفي شرح المطالع أنهامعدولة وأن مدار العدول على اعتبار العدم في المفهوم وأورد العصاماللاجاد اذاسمي به شخص حيوانى وقلنا اللاجماد حيوان وزيد أعمى فانالأولى محصلة مع دخولهـا فى التعريف والثانية معــدولة مع خروجها اهـوالجواب أنَّ القضية الأولى معــدولة من حيث اللفظ محصلة من حيث المعنى والثانية بالعكس بناء على أنه لابد في العدول من النصر يح بحرف السلب (قوله معدولا) لأنه عدلبه عن موضوعه الأصلى وهوسلب الحسكم فتوصف القضية بالمعدولة وصفالشئ بحال جزئه وهوحرف السلب وفيه اشارة إلى أن أصل المعدولة المعدولة بهابناء على الحذف والايصال والاستتاركما في لفظ مشترك أو لأن الأصل في التعبير عن الأطراف هو الأمور الثبوتية لأنالوجود هو السابق والسلب مضاف اليه فني التعبير عن طرفي القضية بالسلب عدول عن الأصل (قوله نحو اللاحي جاد) ترك مثالي معدولتهما ومحصلتهما لظهورهما بمـاذ كره من|الأمثلة ثمان قضية كلام الشارح تخصيص العدول بالحلية ويؤيده أن القوم انما أوردوا مباحث العــدول والتحصيل فى الحليات وَفَى الحاشية أنه يجرى فى الشرطيات والذى حققه العاصل عبـــد الحــكــم أنه لا يجرى العدول والتحصيل فىالشرطيات لائن حرف الساب اذاكان جزءا من القدم أوالتالىكان العدول فى أطرافها باعتبارالحك الذىفيهابالقوة لافيالشرطية لأنالحكم فيهابالاتصال بين النسبتين أوالانفسال أو سلمهما سواءكان النسبتان موجبتين أو سالبتين أو معدولتين وكـذا الجهــة ﴿ إِذَ اللَّزُومِ والعناد والانفاق أقساما لحسكم الشرطي لاكيفيته وكذاا لحقيقية والخارجية إذا لحسكم في كل شرطية شامل لجيع التقادىر المكنة ولا يقتصر على التقادير المحققة اه قال الجلال ومن اعتبر السالبة المحمول فينبغى

وقد لا يكون حوف السلب جزءا لامن المحمول ولا من الموضوع فالقضية حينتُذ تسمى محصلة ان كانت موجبة و بسيطة انكانت سالبة . واعلم أن نسبة المحمول الىالموضوع ابجابية كانت أوسلمبية

ومثال معدونهما في السالبه ليس غير الحيوان بغير جاد فقد حكم بسلب عدم الجادية عن غير الحيوان واذا سلب (1) عدم الجادية عن غير الحيوان كان جمادا ومثال الشرطية المعدولة المقدم ان لم تدكن الليسل الشمس طالعة كان الليل موجودا ومثالها معدولة الثالي ان كانت الشمس طالعة لم يكن الليسل موجودا ومثالها معدولة المقدم والتالي ان كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا (قوله وقد لا يكون) اعترض بأن قد خاصة بالفعل المثبت فلاتدخل على المنفي والشارح قد أدخلها عليه وقوله وقد لا يكون حرف السلب جزءا الح صادق بأن لا يكون فيها حرف سلب أصلا أو فيها إلا أنه ليس جزءا من واحد منهما (قوله فاقضية تسمى محسلة) أى التحصيلها للحكم واشها لما عليه وقد تطاق المحسلة على ماليست معدولة موجبة أوسالية لتحصيل طرفيها أي وجودهما (قوله ان كانت موجبة) نحو كل

انسان حيوان(قوله ان كانت سالبة) كقولك ليس زيدبقائم وسميت بسيطة لأنه ليس هناك إلاساب واحد فاوقلت ليس زيد لاناطقا لم تمكن بسيطة لتمكر رالسلب والمعنى أن عدم النطق مساوب من زيد أن يقيد ماذكره في تعريف العدول بقيد نخرج محمولها فان حرف السلب هناك أيضاجزه من المحمول

وانوقع فىشرح المطالع أنالساب خارج عنالمحمول فىالسالبة وسالبة المحمول معامع نصر يحه بأن السالبة المحمول يعود بعد سلبالمحمول عنالموضوع ويحملذلك السلب على الموضوع وهلاهذا إلا تناقض يحتاج فيدفعه إلى تكلف بأن يحمل المحمول في عبارته على المحمول الأول الذي ورد عليه السلب اهـ واعلم أن الفرق بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولة المحمول أمابحسب المعني فهو أن الحسكم فىالأولى بأنتزاع المحمول عنالموضوع وفىالثانية الحسكم بثبوتعدمالمحمولالهوضوع فالسالبة أهم بحسبالمادة فان صدقها لايتوقف على وجود الموضوع بخلاف الموجبة وانكانت معدولة فان الشىء مالم يثبت لايثبت لهأمر وأما بحسب اللفظ فان كانت القبارة فارسية فالأمم ظاهر لأنافة الفرس نفرق بينهما لفظا وانكانت عربية فعلى تقدير جعل الحركة الاعرابية رابطة فالفرق بتخصيص الألفاظ لتخصيصلا كاتبأوغبركاتب بالعدول وتخصيص ليسكاتبا بالسلب وعلى تقديرأن تجعل كلة هو رابطة فانكا تالقضية ثنائية ولمهذكرالرابطة فهي صالحة للعدول والسلب بحسب الاعتبار وان ذكرت فان قدمت على حرف السلب فعدولة وانأخرت فسالبة (قوله واعلم أن نسبة المحمول) المراد بها الوقوع واللاوقوع إذهوالموصوف بالضرورةواللاضرورة وغيرهما دونالنسبة التىبين بين بالوقوع ليسصفة المحمول بل صغة النسبة التيهى صفة المحمول لأن صفة المحمول ثبوته للموضوع والوقوع واللاوقوع وصفان لهفاقيل اناضافة النسبة الى المحمول لأن النسبة هي ثبوت الحمول الموضوع فهي صفة للمحمول دونالموضوع فلاتعو يلعليه نع معكونهصفةالمحمول اضافتهالىالمحمول أولى وذكرالسيد أن اضافته الىالحمول لأنه منءمقتضياته لأن الموضوع أمرمستقل بنفسه لايقتضى الارتباط بغيره والمحمول مفهوم

يقتضى الارتباط بغيره فالنسبة التي بها الارتباط تستحقأن تضاف اليه وان كما نت بين بين اه و إياك أن تتوهم من قوله وان كانت بين بين أنه حل النسبة على النسبة التي بين بين دون الوقوع واللاوقوع (١) (قوله واذا سلب الح) توضيحه أن أداة السلب توجهت طى المحمول وهومعدول أى مننى فسلبت نفيه وننى الننى اثبات له أما الموضوع فباق على عدوله وعليه فمنى ليس غير الحيوان بغير جماد غير الحيوان جماد اله المعرفوبي

#### اذا نست إلى نفس الأمر إما أن تكون مكفة

أو باعتبار أنَّ أجزا مهاليس م كمة بخلاف ما داجعلتها معدراة فال أجزاء هام كبة (قوله اذانسبت إلى نفس الأمر) أي ذا فظر لهاباعتبار مافي الواقع واعلم أن كيفية النسبة تنحصر (١) في الا مكان والضرورة أي الوجوب فجميع الـكـفيات تتفرَّع على هذَّين والمراد بالوحوب الوحوب العتلي ( قوله .كيفة ) أي .تسفة

لأن الوقوع والارقوع أيضا متصوران بين بين اه عصام ثمال نسبة النالى للمقدم أيضا لانخوعن تلكال لحبقية لكرعادة المتأخرين حرت باعتبار اللزوموالعناد والانفاق بينهما لاباحتبارتلك الجهات

كما بينا سابقا فظهر وجه تخصيص البحث بالحليات وسقط قول المحشي إن تخصيص الجهة بالحلية غير ظاهر (قوله اذا نسبت إلى نفس الأمر) أي اذا نظر للنسبة المفهومة من القضية بالمتبار وحودها في نفسها أي تحققها في الواقع بقطع النظر عن فهمنا لهما من اللفظ فنفس الأمر عبارة عن النبئ في نفسه أي الشيِّ في حد ذَّته بقطع النظر عن تعقلنا له وفرضنا إباه فان للنبيُّ وجودا في لأعبان ووجودا في الأذهان ووجودا في العبارة والمراد بالوجود العيه ني الوحود الخارجي فيشمل المحسوس وغيره لامايتبادر من اهظ الاعيان من تخصصه بالمحسوس فان ثبوت المتبة لزيد في قولنا زبدكان مثلا أمر اعتباري لكن من حيث كونه متزعا ومرتبطا بأمرين وجوديين قبل إرله تحققه في نسه وان كانتالأمور الاعتبارية لاوجود لهما في الحارج وأيما وجودها في الخرج هو وجودما انتزعت منه وفي هذا السكلام بقية تطاب من حواشينا على المنولات الصغرى فعني قولهم النسبة ثابتة أو واقبة في نفس الأمر هو أن يكون نفسالأمر ظرفا لهـا لابمعني كون نفسالأمر ظرفا لوحودها و بينهماءرق

تعرض له السيد في مؤلفاته و يؤخذ من قوله اذا نسبت إلى نفس الأحم أنه لابد من تقييد نسبة المحمول إلى الموضوع بنسبتها الى نفس الأمر إذالنسبة العتبرة بين الشيثين اذالم يفرض وجودها في نفس الأمرلا يعرض لهاكيفية في نفس الأمرأصلا اه (قوله اماأن تسكون) هذادلير جواباذا المحذوفة وتقديره فلابدلهما من أحدالأمرين لانها إ، أن تمكون الخ قوله مكيفة الخ) وهذه الكيفية باعتبار تحقتها في نفس لا م تسمىمادة النضية وعنصرها والمادهوان كانتمشعركة بين الطرفين النسبة وكيفيتها في نفس الاعمر لكونكل منهاحزها لكنهم خصوهابالكيفية وتسميتها عنصرا لكونهاجزءامن النضيةالمر بعةالا حزاء والعناصرأر بعة وباعتبارار تسامها في العقل أوذ كره في العبارة تسمى جهة ولمالم تجسمطا بقه مافي الدهن والعبارة لماني نفس الائمر جارأن لاتكون الجهة مطابقة للمادة كااذانه قاننا أن نسبة الحيوان الي الانسان هوالامكاروقلما كلانسان حبواز بالامكان فجهة القضية هي الامكان لائها تتعقل في الدهن والمدكور في العبارة ومادة القضية هي الضرورة لا'نها كيمية نسبة الحيوان الى الانسان في نفس الا'مر فالجهة قدتخالف المبادة لكن لابكون ذلك إلاق القضية الكاذبة ويعتبرني صدق الموحهة مطابقة البكافية للمادة على مااعتبره المتأحرون وأماعلى اصطلاح القدماء فالمادة هي كيفية المسبة الايجابية بالوجوب أوالاءكمان أوالامتناع والجهة هي الانظ الدال على مااعتبره المعتر كيفية لـلك النسبة سواء كانت هي غبرنلك المادة أرأعممنها أوأحص أومباينا فالجهة علىهذا قدتخالف الممادة فىالقضية الصادقة أيضا كمقولنا الانسان حبوان بالامكان العام فالمادة هى الوجوب والجهة أعم منسه ولمماكان اصطلاح

(١) (نولهتنجمر الح) فيه أن أخص الجهات الأربع الضرورة ويليها الدوام ويليه الاطلاق ويليه الامكان وحيثة فالامكان أعمها ولايلزم من وجود الأعم وجود الأخص فكيف يتفرع عليه شيء منها اه الصرنوني .

بكيفية الضرورة أو اللاضرورة واما أن تكون مكيفة بكيفية الدوام أو اللادوام إلى غير ذلك من الكيفيات فاذا قلما كل انسان حيوان ونظرنا إلى فسبتها فى الواقع وجدناها ضرورية ، واذا قننا كل انسان كاتب وجدنا نسبتها اللاضرورية فالضرورة واللاضرورة فى المثلين هى كيفية النسبة مم تلك المكيفية الثابتة فى نفس الأمر قد لايصرح بها لالفظا ولا ملاحظة وتخرج عن كونها موجهة وقد بصرح بها إما لفظا أو ملاحظة كما قال (وقد يصرح بكيفية النسبة

( قوله بكيمية الصرورة ) أي كيفية هي الضرورة والمراد بالضرورة الوحوب العقلي و باللاضرورة الامكان والمراد بالامكان الامكان العقلى والمرادبالضرورة (١) الضرورة بحسب الذات وقوله أواللادوام الراد به لاعلاق أي الحصول بالعمل ، وقوله إلى غير ذلك أي كالضرورة بحسب الوقت أو الوصف كافي لونتية والمنشرة فاسهما وانكان لحكم فيهما بالضرورة لمكن الصرورة لبست ذانية بل ملحوظ فيها الوقت أو الوصف (قوله قد لا يصرّح بها) أى قد لاتعتبر لا لفظا ولا ملاحظة وتسمى القضية حينند مطلقة وذلك كقولك كل انسان حبوان أوكل انسان كاتب فهذه مطلقة عن الجهة فلات دون موجمة (قوله وقدبصر ح) مرادهالتصر يحالاعتمارلاً- ل قوله أرملاحظة وقد للتقليل (قوله إما افظا) القاماء غيرواف بتفاصير القضايا عمل عنه المتأخرون فاده الصنف في شرح الرسالة وغيره (٢) مم ماذكر من المتبار المطابقة وعدمها في الجهة جرى على ماهو المختار من جرى المطابقة واللامطالقة في النصق ات وهو الظاهر وأما مايقال إن النصورات كلها مطابقة للواقع والخطأ إنما هو في الحكم الضمني فجرى على أن النصوّرات لانة لض لها وعلى هذا القول فاعتبار المطابقة واللامطابقة باعتبارُ مجموع النسبة معكيفيتها تأمل ( قوله بكيمية الضرورة الخ ) الراد بها مفهوماتها إذ لو أر يد ماصدقتا عليه كان ذكر الدوام واللادوام مستدركا (قوله و إما أن تـكون الح) أفاد هذا البيان أن ليس غرض الشارح حصر النسبة في الأر بع بل حصرها في اثنين اثنين منها وأن هذا تنو بع في التعبير أى تنحصر باعتبار في الضرورة واللاضرورة ، وتنحصر باعتبار آحر في الدوام واللادوام إلا أنه يشكل علبمه قوله إلى غبر ذلك من الـكيميات فلا وجه لزيادته وقد بعتذر عنمه بأن المراد من الضرورة واللاضرورة المفهوم لاالمباصدق فتناولت تلك الزيادة الاطلاق بأقسامه تأسل (قوله الثابتة في نفس الأمر) لا بمعنى أن مدلوله النسبة المنصفة بالثبوت في نفس الأمر بل يمعني أنه يفهم منه ثبوت تلك الـكيفية في نفس الأمر سواء كانت ثابتُــة فيها أولا ، ومحصله أن ذلك الثبوت من حيث مجرد دلالة اللفظ سواءكان ذلك حقا في نفس الأمر أملا فيقباول انقصية الصادفة والكاذبة عطابقة الحهة للكيمية وعدمها لانمدلول اللفظ لايجب أن يكون واقعا إذ الدادلة اللمظية قدتتحلف (قوله لالفظا) أي حتى تـكون الجهة ملفوظة ولا ملاحظة أي حتى تـكون معقولة لمـا سيقول فان كانت

القضة ملفوظة الخ قال الجلال فتلك الكيفيات النابتة في نفس الأمر تسمى مادة القضية والصورة

<sup>(</sup>١) (قوله والمراد بالضرورة الخ ) دفع بهذا ايرادا حاصله الجهات أريم : الضرورة والاسكان المجر عنه باللامورة و لدوام والاسكان المجر عنه باللاموام والشارح ذكرها كلها ق عبارته وحيئة فقوله الى غير ذلك مستدرك والجواب أن مهاده بالضرورة الذاتية دونالوصفية والوقتيه نخ جت المشرومة والوقتية والمنتشرة عنها ودخلت في قوله الى غير ذلك فلا استدراك وفيه أن المراد لايدفع الايراد إلا أن يقال ان الفرورة هي أطلفت الصرف عرفا الى الشرورة الذاتية فقط اهم المرتوبي .
(٢) (قوله وغيره) أى غير المسنف اه منه .

فوجهة) أى فالقضية موجهة (وما) أى الذي يحصل (به البيان) أى بيان الكيفية كالضرورة واالاضرورة فى المثالين المذكورين (جهة) للقضية فان كانت القضية ملفوظة فجهتها لفظ الضرورة واللاضرورة وان كانتمعقولة فجهتها حكم العقل بأن النسبة مكيفة بكيفية كذا ، ثم القضايا الموجهة التى ببحث عنها وعن أحكا لها من العدلس والتناقض خسة عشر

أى فى القضية الفظية وقوله أو ملاحظية أى كما فى القضية المقلية وقوله وقسه يصرح الح أى وتسمى القضية حيثت مستخاله على الجهة (قوله كالضرورة) أى أو ما يقوم مقامها كمن المقطا وقوله واللاضرورة أو ما يقوم مقامها كليس بالازم كذا (قوله وان كانت معقولة) أى بأن جرت القضية فى الذهن دون تلفظ بها (قوله خسة عشر) المناسب خس عشمرة وزاد بعضهم أر بعة وما لحينة المطلقة والمكنة والحينة المطلقة والمكنة العائمة والممكنة والحينة الطلقة والمكنة والحينة العائمة والمكنة العائمة والمحكمة لوقتية وستأتى هذه الأربعة فى التناقص(١٠)

المعقولة منها في القضية المعقولة واللفظ الدال عليها في الملفوظة يسمى جهة ، فان كانت القضية غالية " عنهما تسمى مهملة اه . فعلم أن الشارح أراد بالتصريح مايشمل التلفظ كما في الملفوظة والملاحظة كما في المعقولة فيكون استعمل اللفظ في معنى كلى صادق عليهما من قبيل عموم الجماز وهو الاعتبار أى لم تعتبر في اللمظابأن يصرّح بها ولاني الملاحظة بأن يحكم بها العقل . وقال البعض يحتمل أن يكون المراد من قوله أو ملاحظة الجهة المعقولة ، ويحتمل وهو الأظهر أن تكون الجهة الملفوظة المحذوفة من اللفظ لقرينة وعلى كل فتسليط التصر يح عليه مشاكلة اه، وفيه أن الدلالة على الجهة المحذوفة بالقرائن وجعل القضية موجهة باعتباره لا يعولون عليمه واصطلاحهم يخالفه ، فإن القول بالنقدير والحذف وأمثالهما من الاعتبارات اللفظية اصطلاح أهل العربية فالأظهر حذف الأظهر ( قوله فموجهة ) وتسمى المنوعة والرباعية أيضا قال صاحب المطالع ولم تسم باعتبار السور خاسية لأن السور غير لازم مخلاف الجهة قاله العصام ﴿ قُولُهُ أَى الذَّى يَحْصُلُ الْحُ ﴾ لم يجمل ما واقعة على لفظ لقصوره على الجهة الملفوظة فيكون البيان قاصرا ، وحينته فالمواد عما يحصل به البيان مايتناول حكم العقل واللفظ والبيان في اللفظ ظاهر ، وأما في حكم العقل فسكذلك لأن حكم العقل عبارة عن الصُّورة الذَّهنية والصور الذَّهنية دالة على ما في نفسُ الأمر ﴿ قُولُهُ فِهمَّهَا حَكُمُ الْعَقَلِ ﴾ اعترضه شارح القسطاس بأن جعل حكم العقل جهة مسامحة والجهة هي الكيفية العقولة المحسلوم بها عند العقل ، ولكن في شرح المطالع والمفتاح وغيرهما أن الجهــة هي حكم العقل المذكور قاله العصام ( قوله الني يبحث عنها ) أي تذكر أحكامها قال أبو الفتح المشهور أن القضايا الموجهة التي جرت العادة بالبحث عنها ثلاث عشرة ست منها بسائط وسبع مركبات ولهم موجهات أخرى يبحثون عنها على سبيل الندرة دن العادة وارتقى عددها إلى أكثر منعشر بن على ماعده الصنف وغيره وأما السجهات الغير المبحوث عنها فهمي غير محصورة في عــدد والمصنف جعل الوجهات المبحوث عنهاههناخسة عشر وعدمنها الوقنية المطلقة والمتشرة المطلقة اللتينهماجرآ الوقنية والمنقشرة والأمر فىذلك هين (قوله خسة عشر) لايخني أن المعدودهنامؤنث وهوقضية فَكَانَ يَجْبَحِريدَحْسَةُ مَنْ التاء لأنها تجرى على خلاف الفياس 6 و يجب إلحاق التاء لعشرة لأنها عنـــد التركيب تجرى على القياس وقد يوجه الحاق التاء بخمسة هنا بأن المعدود محذوف ومحل مخالفة القياس إذا ذكر المعدود

<sup>(</sup>١) (قوله في التناقش) ويأتى في العكس ثنتان الحينية اللادائمة والعرفية اللادائمة في البعض اه الشرنوبي .

منها بسيطة وهي التي يكون معناها إما ايجابا فقط أوسلبا فقط ومنها مركبة وهي التيمعناها مركب من إيجاب وسلب أما البسائط فنمان كما أشار إلى تعدادها وتعريفها بقوله ( فانكان الحكم) في التضية (بضرورة النسبة) الايجابية أو السلبية (مادام ذات الموضوع) موجودة

فالجلة حينئذ تسعة عشر (قوله منها بسيطة) أي وهي ثمانية والباقي وهو سبعة مركبة (قوله إما إيجابا فقط) أي ذا إبجاب أي إما نسبة ذات إبجاب هذا إذا كان مدلول القضية النسبة ، وأما على القول (١) بأن مدلولهما إدراك أن النسبة واقعة أولا ، فالمراد من الايجاب إدراك أنها واقعة ومن السلب إدراك أنها ليست بواقعة وقد أشار ابن مهزوق في نظمه لجل الخونجي لضابط البسيط منها والرك بقوله :

وما حوى من القضايا لاكذا(٢) أو عاص امكان مركبا خذا وما خلا عن ذين فالبسيط فادع لمن قرب يا نشيط

(قوله فان كان الخ) تفريع على قوله وقد يصرح الخ ( قوله في القضية ) أي اللفظية أو العقلية (قوله فان كان الحبكم بضرورة الخ) فيه مسامحة لأنه يقتضي أن الحبكم بمـا ذكر نفس الضرورية المطلقة والمقصود أنها هي القضية التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالضرورة (قوله بضرورة النسبة) فيه أنالحكم بالنسبة المتصفة بالضرورة لابالضرورة إلاأن يجعل من إضافة الصفة للموصوف أى بالنسبة الضرورية ( قوله ما دام ذات الموضوع موجودة ) قضيته أن ذات الموضوع تارة تمتي

(قوله أوسلبا فقط) أورد عليه أنا إذا قلنا فيالسالبة الضرورية لاشيء من الانسان بحجر بالضرورة مثلا تحقق قضيتان سالبة هي لاشيء من الانسان بحجر وموجبة هي أن هذه النسبة السلبية ضرورية فيختل التعريفان طردا وعكسا وأجاب العصام بأنالعتبر الاشتمال على حكمين متفقين فى الموضوع والمحمول وقال عبدالحكيم الثانى ليسجزءا منالقضية بل هومستفاد من تقييد الحكم السلمي بقيد الضرورة بطريق اللزوم فلا حاجــة إلى التقييد بكون الطرفين متحدين فى الحـكم المختلف (قوله بضرورة النسبة) الباء لللابسة من ملابسة الصفة للوصوف فالجهة وصف للنسسبة فلا تسمح وقدم الـكلام على الضرورية المطلفة لأنها أخص الموجهات ولأن أكثر العقائد ضرورية ﴿ قُولُه مادامُ ذات الموضوع موجودة ) قال في شرح الأصل فيسه إشارة إلى أن الضرورية المطلقة هي الذاتية على ما في الشُّفَاء لا الأزلية على ما في الاشَّارات . فان قلت الضرورية بهذا التفسيرلاتنا في الممكنة الخاصة إذاكان محمولها الوجود كقولناكل انسان موجود بالامكان الخاص لأن المحمول ضرورى الثبوت للوضوع ما دامت ذات الموضـوع موجودة . قلت لا نسلم أن المحمول ضرورى الثبوت للوضوع (١) (قوله علىالفوله) قد علمت فساده مماحقفناه في تعريف الفضية فارجع اليه .

<sup>(</sup>٢) (قوله لاكذا الخ) لاكذا عبارة من شيئين : الأول اللادوام الذاتي وتفيد به المشروطة العامة والعرفية العامة والوقتية المطلقة والمنتشرة للطلقة والمطلقة العامة . والثانى اللاضرورة الغاتية وتقيد به المطلقة العامة فقط نم وقوله أو خاس امكان من إضافة الصفة إلى الموصوف : أىالامكان الحاس الذى هو عدم ضرورة الجانب الموافق وتقيديه المكنة العامة فقط . فقد اشتمل البيت الأول على المركبات السميعة الآتية كما اشتمل البيت الثاني على البسائطُ الثمانية الآتية ، وستقف على كل ذلك تفصيلا اه الصرنوبي .

(فضرورية مطاقة) إنما سميت ضرورية لاشتمالها على الضرورة واتما سميت مطلقة لأن الحكم فيها غير مقيد بوصف أو وقت كقولنا كلّ انسان حيوان بالضرورة ولا شيء من الأنسان بحجر بالضرورة فان ثبوت الحيوانية للانسان وسلب الحجرية عنه ضرورى مادام ذات الانسان موجودة (أو مادام وصفه) عطف على قوله مادام ذات الموضوع موجودة أى إن كان الحكم بضرورة النسبة مادام وصف الموضوع وجودا

وتارة تمنى ولا بصدق بقولنا الله موجود بالضرورة أو قادر بالضرورة لأن الذات العلية لاتفنى أصلا إلاأن يقال (١) ان قوله مادام ذات الح أى فى غيرما إذا كان ذات الموضوع واجبة الوجود والاقبل فيها بدوامذات الموضوع تأمل (قوله فضرورية مطلقة) إئما قدمها لأنها أخص من كل ما بعدها ولأن ثبوت الصفات الكالية لله كاها تدكيف بالضرورة (قوله لاشتهالها على الضرورة) أى لفظا فى الفضية المقلبة (قوله بالضرورة) كل انسان حيوان لا فرق بين

في جميع أوقاب وجود الموضوع بل بشرط وجود الدات وستعرف الفرق بينهما اهـ ، وهـــذا الغرق سيأتى فىالكلام على المشروطة العامة والضرورة الأزلية ماحكم فيهابضرورة ثبوتالمحمول للموضوع أزلا وأبداكما في قولنا الله حي بالضرورة والضرورة الأزلية أخْص من الضرورة الذاتية المطلقة لأنَّ الضرورة متي تحققت أزلا وأبدا تتحقق مادامذاتالموضوع موجودة منغير عكس وانمايصح هذا فى الا يجاب وأما فى السلب فهما منساويان لأنه إذا سلب المحمول عن الموضوع مادامت ذاته موجودة يكون مسلوباعنه أزلا وأبدا لامتناع ثبوته له حادالعدم والجلال بعد أن نقل هذا الكلام نظرفيه بأنه لوكان معنى الضرورة المطلقة ماذكر لزم أن لاتصدق إلافي مادة الضرورة الأزلية فلاتكون أعممنها لأن وجودالموضوع إذا لميكن ضروريا في وقت وجوده لميكن ثبوت المحمولله ضروريا فيذلك الوقت وهذا ظاهر اه . وقال عبدالحكيم ان معنى مادام ذات الموضوع موجودا أن يكون أوقات وجوده ظرفا للضرورة لاشرطا فلا يرد المثال المدكور لأن الضرورة فيه بشرط الوجود لا في زمان الوجود وأما ماأورد عليه أنه يلزم حينتُذ حصر الضرورة الذاتية في الأزلية لأنه لا يصدق إلا في الموضوع الواجب أوالممتنع لائنه مالم يجب وجوده لم يجبله شيء فيأوقات وجوده فمدفوع بأن ثبوت الذاتيات للذات ضروري فىزمان وجوده لابشرط الوجود نحوكل انسان حيوان بالضرورة فانالذاتي متقدم على الذات وجودا وعدما وما قيل (٢) في الجواب ان زيدا موجود قضية ذهنية والحكلام في الفضايا الحقيقية والخارجية فلا بحسم مادة الاشكال لانكل قضية خارجية أو ذهنية يكون محولها الوجود ترد اشكالا فان المحمول ضرورى الثبوت مادام الموضوع موجودا ( قوله فضرورية مطلقة ) أى تسمى بمجموع هذين اللنظين لامايوهمه كلام الشارح من تسميتها بكل منهما حيث قال وانماسميت الخ والافاللا ثق أن يقول وانماسميت ضرورية مطلقة لكدا وكذا (قوله لا ن الحكم بهاغير مقيدالخ) وأماذ كرمادام الذات فلابقاء الضرورة علىعمومها لاللتقييد قالهالعصام ورده عبدالحسكيم بأنهذا

 <sup>(</sup>١) (قوله إلا أن يقال الخ) اعلم أن الفضية التي أوردها يقال لهـ الضرورية الأولية ، وهي أخس من الضرورية المطنقة فكيف لاتشالها وأيضا معنى قول المصنف مادام ذات الموضوع ما بقيت ذاته سواء كان البقاء واجبا كالواجب أولا كالممكن أه الصرنوبي .
 (٣) (قوله وما قبل الخ) قائله العصام أه .

أى بشرط وصف الموضوع (فمشروطة عامة) كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الا'صابع ما دام كانبا و بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادامكاتبا فان ثبوت التحرك للكاتبوساب السكون عنه ليس ضروريا مادام ذاته موجودة بل ضروري بشرط الوصف وهوالكتابة. واعم(٧٠ تقديم لفظ بالضرورة أو تأخسيره ( قوله أى بشرط الخ ) يقتضى أن المراد بالشروطة العامّة أحد المعنيين الآنيين وهوالمعني الأول الآتي وقوله فيآخر السوادة ، واعلم أن ماذكره المصنف في تعريف المشروطة محتمل لسكلاالمعنيين الخ ينافى ذلك ويجاب بأن قوله أى بشرط الخ بناء على ظاهر المتن فلايناني أن فيه احتمالا آخر. والحاصل (٢) أن الشارح إنما حل الصنف على هذا المعنى معاحمًاله لأمرين كما ذكر الشارح في آخر السوادة ، لأن هــذا المعنى هو الظاهر من المصنف ولأنه آلمناسب للتسمية لملشروطة بخلاف المعنى الثانى فأنه لا يناسب التسمية بالمشروطة وقال بعضهم الأولى حسذف قوله أى شرط الوصف ويبق المصنف علىظاهره من احتماله للاعمرين فان قوله ماداموصف الموضوع يحتمل أن يرادبه بشرط الوصف و يحتمل أن يراد به مادام الوصف من غير اعتبار الاشتراط فعلى الاحتمال الأؤل يكون إشارة للشروطة بالمعنى الأؤل وعلى الاحتمال الثانى يكون إشارة للشروطة بالعنى الثانى (قوله كل كاتب) موضوع متحرك الخ مجمول وقوله مادام الخ لما كان ضرورة تحرك الأصابع للكاتب لبسمقيدا فىالواقع بدوام ذات الكاتب بل بمدة الكتابة قيدذلك بدوام وصف الموضوع (قوله واعلمالح)

التوجيه مبنى على عدم الفرق بين اعتبار القيد فى المفهوم وفيا صدق عليه المفهوم ولم يفهم أنه فى التُّويف الدُّخواج فسكيف لا يكرن تقبيدا (قوله أي بشرط وصف الموضوع) سيأتى له أن المشروطة (١) (قول الشارح واعلم الح) عبارة الشارح فيها خفاء أوجب ارتباك الحواشي في فهمها بتقدير مضافات

أو اعتبار مجازات ونحن نـكشفَ عنها الـقاب بتقدِّم مقدمة فنقول : القضية لهـا طرفان ٪ الموضوع والمحمول ولكل منهما أفراد ووصف عنواني ينطبق عليها انطباق\الكلى على جزئياته ، ومدلول هذا المنوان هو المهوم لكل منهما فالأفسام أر بعــة : أفراد الموضوع ومفهومه وأفراد المحمول ومفهومه مثلاكل إنسان حيسوان للوضوع نيها وهو ( انسان ) له أفراد كزيد و بكر الخ ، وهذه الأفراد معنونة بالفظ الدال عليها وهو النان ومفهومه حيوان ناطق والمحمول فيها وهو (حيوآن) له أفراد كانسان وفرس الخ ، وهذه الأنراد منونة بالفظ الدال عليها وهو حيــوان ومفهومه جسم نامي الح ، ولا يصح وقت الحل إرادة الفهوم من الوضوع سواء أريد مفهوم المحمول أيضا أو أريد أفراده لأنّ الفضية نكون طبيعية وهي مهملة في العلوم كما لايصح أن يراد به و بالمحمول أفرادهما لما يلزم عليه من حمل الشيء ومباينه على نفسه ان كان المحمول أعم كالمثال الذكور أو حمله على نفسه ان كان مساويا نحوكل انسان متسكلم فتمين الفسم الرابع وهو أن يراد بالوضوع أفراًده و بالمحمول مفهومه . إذاعلت ذاك فاعلم أن الوصف العنوانىللموضوع ينقسم باعتبار مفهومه الذة أنسام. الأول : أن يكون نوعا انكان تمام ماهية الأفراد نحوكل انسان حيوان . الثاني : أن يكون جزءا من ماهية أفراده على أنه جنس ان كانت مختلفة الحقيقة نحو كل حيوان حساس أو فصل ان كانت منفقة الحبِّنة نحوكل ناطق انسان . الثالث : أن يكون خارجًا عن ماهية الأفراد على أنه خاصة ان كانت أفراده مثقة الحقيقة نحوكل ضاحك متعجب أو عرض عام ان كانت نختلقة الحقيقة نحوكل ماش حيوان . والدامى لهــذا كله قول اللَّف مادام ذات الموضوع وقوله مادام وصــفه فانه في الأول ليس للوصف العنواني دخل في ضرورة النسبة وفي الثاني له دخل آه . (٢) (قوله والحاصل الخ) فيه أن الشارح أخطأ المنصوس وكان الواجب أن يفسر اللَّف بالمني الثاني نقط

ومجمل الممنى الأول مقابلا له فان المصنف في شرح الشمسية جعل العبارة المحتملة (باعتبار وصف كذا ) أما مادامكذا. كما هنا فجمله الفطب مقابلا بشرط كذا الذي هو المعني الأول اهـ الشرنوبي . غرضه الفرق بين الذات والوصف الواقعين في المئن : أى في قوله ما دام ذات الموضوع أو ما دام وصفه فهو متعاق بالمئن (قوله أن ماصدق الخ) فيه إشارة إلى أن المعتبر عندهم من الموضوع الأفراد ومن المحمول المفهوم أى المساهية و إن كانت القسمة العقلية أر بعة لائمه إما أن يراد منهما الأفراد فقط أوالمساهية أو من الأول الأفراد ومن الثانى المساهية والعكس ولا يصح الحل في ثلاثة و يصح في واحد وهو أن يراد من الأول الأفراد ومن الثانى المفهوم وهذا هو المعتبر (قوله من الأفراد) بيان لمما فاذا قلت كل انسان حيوان فذات الانسان أفراده من زيد وعمرو و بكر ومفهوم الانسان أى حقيقته وهو حيوان ناطق يقال له وصف الموضوع أي وصف أفراد المرضوع لانسانها

قد تقال على التي حكم فيها بضرورة النســبة في جيـع أوقات ثبوت الوصف للوضوع 6 وحينثذ فالمناسب أن يقول هنا أي بشرط وصف الموضوع أوتى جميع أرقات وصف الموضوع إلا أنه راعى ظاهر كلام الصنف حيث اقتصر على المنى الأول وان قال آخرا انكلامه يحتمل كلا المعنيين (قوله ماصدقِ عليهالموضوع) أي اتصف به ، وقداختلفالشيخان في اتصاف الذات بالعنوان فقال الفاران انه بالامكان المقابل للامتناع لا بمعنى القوّة المقابل للفعل لامجرد الفرض حتى لايدخُل الحبجر في كلّ إنسان حيوان مثلا، و بالفعل عند الشيخ الرئيس لا بحسب الخارج بل بأن بفرضه العقل بالفعل فاذاقيل كلأبيضكذا دخلفيه الزعجي مطلقا عندالفارابي وبشرط أن يفرضه العقل أبيض بالفعل عندالشيخ قال المحققون والمعرف واللغة إنما يستعمل فيهما القضايا الفعليات فان غالب أخبارهم حكايات لما وقع أو يقع و محمل الامكان على مقابل الامتناع/لانفسيره بالقوّة المقابل للفعل يندفع عن الفاراني مايقال انه يلزم على مذهبه كذب كل انسان حيوان بالضرورة لأن النطفة بما يمكن أن يكون انسانا وليست حيوانا بالضرورة فانهذا الايراد مبناه حلالامكان فىكلامه بمعنىالقوّة المقابلة للفعل ثم ماقروهالشارح منهذا الحكم إنما هو فيالقضايا المستعملة فيالعلوم والافالطبيعية والشخصية لايجرى فيهما ماذكر فليس هذا الحكم كابا (قوله من الأفواد) بيان لمـاصدق الموضوع والمراد بها مايشمل الأشخاس والأنواع قال المصنف إذاً قلناكل جب فذات ج يسعى ذات الموضّوع وج وصفه وعنوانه أمّا ذات الموضوع فنعني بج مثلا ماصدق عليه ج من الجزئيات الشخصية إن كان ج نوعا أو فصلا أو نامة والجزئيات الشخصية والنوعية ال كان جنسا أوفصل جنس أوعرضا عاما لأن هذا هوالفهوم بحسب اللغة والعرف اه ثم انالاحتمالات أر بعة: الأوّلأن/اد المفهوم منكل منهما وهو باطل والالانحصر الحل في القضايا الطبيعية. الناني أن يراد الماصدق منهما وهوأيضا باطل لأن ما صدق عليه الموضوع هو بعينه ماصدق عليه المحمول سواء انحصر ماصدق عليه المحمول فما صدق عليه الموضوع كا تي الحمول المساوي أو لمينحصر كماني الاعم فيلزم ثبوت الشيء لنفسه وهوضروري فتنحصرالقضايا في المضرورية . الثالث أن براد من الموضوع المفهوم ومن المحمول المباصدق وهذا الاحتمال و إن صحّ إلا أنه ليس من القضايا المعتسبرة لما علم أن الحكم على الأفراد فيها دون الطبيعة ، فتعين أن براد من الموضوع الافواد ومن المحمول المفهوم وهوالمطاوب وقدأفودنا هذا المحل برسالة كبيرة تكامنافها على عَقد الوضع وَالحل فَى الحلميّات فمن أراد الزيادة على ماهنا فليرجع البها فان فيها نفائس فواللُّد

## — ۲۳۱ — يسمى ذات الموضوع ومفهوم الموضوع يسمى وصف الموضوع وعنوانه والوصف العنوانى قديكون

عين الذات ان كمان عنوانا للنوع كقولـاكل انسان حيوان فان مفهوم الانسان عين ماهية أفراده وقد يكون جزءا له ان كان عنوانا للجنس أو الفسل كقولنا كل حيوان حساس فان مفهوم الحيوان جزء ماهية أفراده وقد يكون خارجا عنه ان كان عنوانا للخاصة أو العرض العام كـقولنا كل ضاحك أو كل ماش حيوان فان مفهوم الضاحك والمساشي خارج عن ذات الموضوع أى أفراده

بالانسانية (فوله وعنوانه) عطف على وصف أى و يسمى عنوانه أىلأنه يعنو**ن** به عن أفراد الموضوع

و يما ذكرنا يحصل الفرق الجلي بين الوصف والذات

أى يعبر به عنهافانسان في المثال السابق عبر به عن الأفراد من زيد و بكر وغيرهما لمكن برد عليه أن العنوان ليس مفهوم الموضوع وإعمالدال علىذلك المفهوم . وأجب بأن قوله وعنوانه أي باعتبار داله و يحتمل أنه سمى عنوان الموضوع لانه يعنون به ويعبر به عنه اذا أريد تعريفه فاذا أردت تعريف الانسان الواقع في قولك انسان كاب قلت الانسان حيوان ناطق فقدعنونت عن الانسان بحيوان ناطق أى عبرت بهماعنه (قوله والوصف العنواني) أى الذى هومفهوم الموضوع قديكون عين الذات أى عين ماهية أفراده أو مراده بالذات هنا الماهية أى عين ماهية الذات أى الأفراد بدليل قوله الآتي عين ماهية أفراده أو مراده بالذات هنا الماهية وأولا بعنها بعني أخر (قوله مفهوم الانسان) وهو حيوان ناطق (قوله أولا بمفي الماهية وأعد الضعير عليها بحنى آخر (قوله مفهوم الانسان) وهو حيوان ناطق (قوله وديكون) أى الوصف العنواني (قوله بؤءا له) أى الذات الموضوع أى المهية ذات الموضوع في الكلام حذف مضاف أو أواد بالذات نفس الماهية وكان الأولى تأنيث الضمير (قوله اللجنس) أى كيوان بخوء من ماهية أفراد ناطق وهو زيد و بكر وغيرهما (قوله مفهوم الحيوان) وهوجسم نام حساس متحرك بالارادة ولائك أن هذا بخوء من ماهية أفراد ناطق وهو أيد و بكر وغيرهما (قوله مفهوم الحيوان) وهوجسم نام حساس أى الوصف العنواني (قوله قالماشي أى دات الموضوع أى عنماهية ذاته (قوله فانمفهوم الضاحك) وقوله والماشي أى دات الموضوع أى عنماهية ذاته (قوله فانمفهوم الضاحك) وقوله والماشي أى دات الموضوع أى عن ماهية ذاته (قوله فالماشي أى دات الموضوع أى عن ماهية ذاته (قوله فالماشي أي دات الموضوع أى دات الموضع لآخر وقوله عالم قوله والماشي أي دات الموضوع أى عن ماهية داته (قوله فالماشي أي دات الموضوع أي عن ماهية وقوله والماشي أي دات الموضوع أي عن ماهية داته وقوله والماشي أي دات الموضوع أي عن ماهية والواسة على المؤلة والمؤلة والمؤلة عارب عن وهوالمنتماء من موضع لآخر وقوله عالم عارب عن

ذات الموضوع أى غارج عن ماهية ذات الموضوع فليس الضحك ولا المشى جزءا من ماهية زيد و بكر مثلا والضحك هو تقلص الشفتين مع الاعجاب وهوم فهوم ضاحك وقيل مفهومه ذات ثبت لهاذلك وعلى هذا القول فالمقتبرأيضا اتماهو الوصف أى الشحك والذات ليست منظورا لها (قوله أى أفراده) تفسير لذات الموضوع وقد علم عمقاله أن الماهية أخص من المفهوم لأن مفهوم الموضوع قد بكون عين ماهية أفراده وقد يكون جزء امن ماهية أفراده وقد يكون خارجا عن ماهية أفراده وقد يكون خارجا عن ماهية أفراده (قوله بين الوصف والذات) أى له موضوع فى الجلة فى الموضوع المراد من الموضوع هنا الوصف وفى قوله وصف الموضوع الذات أوما يقال له موضوع فى الجلة فى الأول مالم تكن الاضافة بيائية (قوله ومفهوم الموضوع) أى الأمراد السكلى السادق على تلك الافواده كما يعرف المكتاب بعنوانه (قوله ان كان عنوانا الموضوع) الأولى الأكلى من آة لمشاهدة أفراده كما يعرف الكتاب بعنوانه (قوله ان كان عنوانا المنوع) الأولى الأكلى المراة على من آة لمشاهدة أفراده كما يعرف الكتاب بعنوانه (قوله ان كان عنوانا المنوع) الأولى ال

فليتأمل وانما سميت مشروطة لاشتالها على شرط الوصف وعامة ليكونها أعم من المشروطة الخاصة الني ستعرفها في المركبات وقد تقال المشروطة العامة على القضية الني حكم فيها بضرورة النسبة الواقعين في المتن (قوله على شرط انوصف) وهو قولنا مادام كانبا ( قوله الحونها أعم الح) أي فسكل مثال صبح أن يكون مشروطة خاصة صح أن يكون مشروطة عامة ولا عكس ( قوله وقد نقال الخ) أي وَنَد تطلق وحامله أن الشروطة العامة بالمعنى الأول ما كان ثبوت المحمولُ للوضوع -فيها ضروريا بشرط وجود الوصفكان ذلك الوسف لازما لأفراد الموضوع فى وقت من الأوقات أم لا فوجود الوصف فها معتر شرطا في ضرورة النسبة وأما ثبوت الوصف لأفراد الموضوع فتارة يكون ضروريا وتارة يكون تمكنا وأما المشروطة بالمهنى الثانى فهبى ماكان ثبوت المحمول الموضوع فيها ضروريا فى جميع أوقات وصـف الموضوع لـكون ذلك الوصف لازما لأفراد الموضوع كانّ وجود الوصف قيــداً في ضرورة النسبة أملاً وحينتُذ فيمن المشروطتين عجوم من وجه يجتمعان فَمَا إِذَا كَانَ الوصف شرطا في ضرورة النسبة وكان ذلك الوصف لازما لأفراد الموضوع وينفرد المعنى الأول فما إذا كان الوصيف شرطا في ضرورة النسيبة وكان الوصيف أيس لازّما لأفواد الموضوع فى وقَّت من الا وقات و ينفرد المعنى الثانى فيما اذا كان وجود الوصـف ليس شرطا في ضرورة النسبة وكان الوصف لازما لا فواد الموضوع والأمثلة (١) ذكرها الشارح كان المنوان النوع وكمذا يقال فهابعده فان المعنون عنه الأفراد والعنوان تارة يكون توعالتك الأفراد وتارة يكون جنسًا لهـا الخ (قوله فليتأمل) ان كان المعنى فليتأمل الفرق فلامعنى له بعدوصة بالجلاء و يحتمل أن الأمر بالتأمل للاشارة إلى أن الحكم غبرعام لخروج الطبيعية كاعرفت أوللاشارة إلى أن المحكوم عليه فما ذكر الأفراد لامن حيث كون مفهوم الموضوع حقيقته الخ كاقديتوهم والالخرج كل ضاحك انسَّان ولامن حيث كونه صفة عارضة لهـا والالخرج كل انسان حيوان بل منحبث كونه صادقاعليهافتكون جزئيات له سواء كان حقيقتها أوجزه حتيقتها أو وصفا لهما (قوله وقدتقال المشروطة الخ) هذه المشروطة التي لم يعتبر فيها أن يكون لوصف موضوعها دخل في ضرورة محمولها كما يأتى في كلامه ، و بتي عليه معنى ثالث لهـا ذكره في شرح المطالع وهبي المشروطة الني وصـف موضوعها منشأ ضرورة تحمولها وهي أخص من الشروطة الني قبلها أي مشروطة الشرط الني اعتبرفيها أن يكون لوصف موضَّها دخل في ضرورة مجمولهـا لائن الوصف اذا كان منشأ الضرورة كان له دخل فيها بخلاف العكس فأنه يصدق في الدهن ألحار بعض الحار ذائب بالضرورة مادام حارا أي بشرط الحرارة ولا يصدق لأجل الحرارة لائن ذات الدهن لولم يكن له دخل فى الذوبان وكانت الحرارة كافية احكان الحجر ذائبا وفيه نظر لأن المدخلية المعتبرة فىمشروطة الشيرط انكانت بمعنى المدخلية التامة لضرورة المحمول كـذبت في المثال المذكور أيضًا وانكانت بمعنى مطلق المدخلية

<sup>(</sup>١) ( قوله والأشائة الخ ) مثال الشارح لما تنفرد فيه المشروطة بالدن الثاني لم يكن وصف الموضوع لازما لأفراده إذ السكناية ليست لازمة لأنراد السكاني في وقت من الأوقات فسكيف يكون المحمول ضرور يا لأفراد الموضوع في جبع الأوقات وهو نابع للموضوع فإن أجبب بأن المراد بالسكانب السكانب بالفوة ازم عدم صحة مثال مانتفرد به المعروطة بالمنى الأول لأنه حيثذ يكون لازما في جبع الأوقات ، فيكون من المسروطة بالمنى الثاني اللهم إلا أن يقال السكانب في المثال الأول بالفوة ، وفي المثال الأخير بالفعل وسيشير إلى ذلك المحشى المسرنوبي .

فى جميع أوقات ثبوت الوصف للموضوع والفرق بين المعنيين أن وصف الموضوع ان لم يكن له دخل فى تحقق ضرورة النسبة صدقت المشروطة العامة بالمعنى الثانى دون الأول كمقولنا بالضرورة كل كاتب انسان مادام كاتبا فانه حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للوضوع فى جميع أوقات وصف الموضوع فان ثبوت الانسانية لذات الكاتب

(قوله في جميع أوقات ثبوت الوصف للموضوع) أى الكائن للرضوع والمراد في جميع الاوقات التي اتفق حصول وصف الموضوع فيه أمل حصول وصف الموضوع فيه أمل اتفاقى لا يعتبر قيدا وابس الظرف الوقت المقيد بكون السكة بقه و إلا رجع ذلك للمهنى الاول ثم ان ثبوت المحمول للموضوع في جميع الأوقات انما يكون ضرور يا إذا كان رصف الموضوع الحاصل بها ضرورى الثبوت الأفراده كانت نسسبة المحمول الموضوع تابعة له في الضرورة وان كان ثبوته الأفراده كانت نسبة المحمول الموضوع التابعة له ممكنا كانت نسبة المحمول للموضوع التابعة له ممكنة فلا تصدق المشروطة بلفنى الثانى (قوله ان لم يكن له دخل) أى دخول وقوله في تحقق أى ثبوت وحصول وقوله ضرورة أى وجوب وقوله صدقت أى وجدت وقوله ان لم يكن له دخل أى بأن لم يكن شرطا في تحقق ضرورة النسبة حكم فيها أى في تلك القضية وقوله اللموضوع أى لأفراد الموضوع (قوله فان ثبوت الم السبة حكم فيها أى في تلك القضية وقوله اللموضوع أى لأفراد الموضوع (قوله فان ثبوت المن الدي وانحا حكم بضرورة المخ لأن ثبوت الانسانيسة وهم المحمول وقوله الذات الم يكان أى وانحا حكم بضرورى المخ أى لأن ثبوت ذلك المحمول وه الدات المساحدة على والموضوع ضرورى المخ أى لأن ثبوت ذلك المحمول وه الدات المساحدة على الموضوع وهروله الذات المساحدة على الموضوع ضرورى المخ أى لمان ثبوت ذلك المحمول وقوله الدات المساحدة على الموضوع ضرورى المخ أى لكن ثبوت ذلك المحمول وقوله الدات المساحدة على الموضوع ضرورى المخ أى لمان ثبوت ذلك المحمول وقوله الدات المساحدة على الموضوع ضرورى المخ أى لموضوع المحمول وقوله الدات المساحدة على الموضوع ضرورى المخ أي المحمول وقوله الدات المحمول وقوله الدات المحمول وقوله الدات المحمول وقوله المحمول وقوله الدات المحمول وقوله المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول وقوله المحمول وقوله المحمول وقوله المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول وقوله المحمول ال

فيقال المراد من الذندية أيضا كدلك فلامرق فالحق رجوعهما لمنى واحد عند التدبر ولذلك عبر الشارح وغيره في مشروطة الشرط بالمدخلية دون المفشئية فليتأمل (قوله والفرق بين المعنيين الح) ماذكره الشارح هنا فرعه السيدعلي كلام ذكره قبله فقال ان المشروطة اذا اعتبرت بشرط الوصف كان ضرورة نسبة المحمول إيجابا أو سلبا بالقياس إلى ذات الموضوع مأخوذا مع وصفه فالضرورة انما هي بالقياس إلى مجموع الذات والوصف واذا اعتبرت مادام الوصـف كان الوصف هناك معتبرا على أنه ظرف الضرورة لاجزء لمانسب اليه الضرورة والالزم اعتباره مماتين مرةجزءا لمانسب البه الضرورة وممرة ظرفا للضرورة ويصبر المعنى أن نسبة المحمول ضرورية لمجموع ذات الموضوع معوصفه في جميع أوقات وصفه ولا فائدة فى اعتبار الظرف ههنا فتعين أنه إذا اعتبر مادام الوصف كان ضرر وة نسبة المحمول إلى ذات الموضوع فقط وحينتْذ ان لم يكن الوصف الخ ما قاله الشارح إلاأن فيه بعض تصرف، هذا وقوله إذ لافائدة في اعتبار الظرف لخ وذلك لأن اعتبار الظرف لبيان أوقات الضرورة وقد استفيد من اعتبار الضرورة بالنسبة إلى المجموّع فانه لو تحقق الحكم في بعض أوقات الوصف لم يكن ضروريا السجموع فاعتبار الضرورة بالنياس إلى الجموع يغنى عن اعتبارها في جميع الأوقات قاله عبدالحكيم وما يَتوهم منقوله فالضرورة انماهِي بالقياس الى مجموع الذات والوصف أن المحمول ثابت للجموع مع أنه ثابت الدات فقط فددفع بأن معنى كلامه قدس سره أن ثبوت المحمول وانكان لذات الموضوع الا أن الوصف لماكان له مدخل فىالضرورة كان ماينسب اليــه الضرورة ايجابا أو سلبا مجموع الذات والوصـف فمعني قولنا كل كانب متحرك الاصابع مادام كاتباكل ذات متصفة بالكنابة يثبت له التحرك بالضرورة بشرط اتصافه بها

ضرورى في جميع أوقات وصفه بالكتابة لكن ايس ضروريا له بشرط وصف الكتابة فتصدق المشروطة بالمحسن التانى دون الأول وان كان لوصف الموضوع دخل في تحقق ضرورة النسبة فلايخداو إما أن يكون ذلك الوصف ضروريا في رقت من الأوقات صدقت المشروطة بالمعنيين كتولنا كل منخسف مظلم مادام منخسفا سواء أريد بشرط كونه الأوقات صدقت المشروطة بالمعني الأول فلائن ثبوت الاظلام ضرورى الدات الموضوع أى القمر في جميع أوقات وصفه وهو الانخساف وأماصدقها بالمعنى الثانى فلائن ثبوت الاظلام ضرورى الدات الموضوع في المتابق فلائن ثبوت الاظلام ضرورى لدات الموضوع في المتابق فلائن تبوت الاظلام ضرورى وقت ما صدقت المشروطة بالمدنى الانخساف وان لم يكن وصف الموضوع في روريا لذات الموضوع في وقت ما صدقت المشروطة بالمدنى الانحساف وان لم يكن وصف الموضوع في المتابق فان ثبوت التحرك ضرورى لذات الموضوع في أفراد المكاتب بشرط وصفه وهو المكتابة المتابية فان ثبوت التحرك ضرورى لذات الموضوع في أفراد المكاتب بشرط وصفه وهو المكتابة

لهذا الموضوع فى الواقع ضرورى فى جميع أوقات وصفه ( قوله لكن ليس ) أى ثبوت الانسانية المنسبة وهذا مقابل اقوله وان كان لوصف الموضوع دخل الخ ) أى بأن كان شرطا فى تحقق ضرورة النسبة وهذا مقابل اقوله ان لم يكن له دخل ( قوله إما أن يكون ذلك الوصف ضروريا الخ) وإذا كان ضروريا الخي وإذا كان ضروريا الخي واذا ضروريا في جميع أوقات هذا الوصف وهى أوقات كونه ضروريا أنسات الموضوع فتصدق المشروطة بالمنى الثانى بخلاف ماإذا لم يكن ضروريا له فى وقت من الأوقات بلكان بمكا فان نسبة المحمول للموضوع الثابعة له تسكون تمكن فلا تصدق المشروطة بالمنى الثانى بل بالمنى الأول وإذا علمت هذا تعلم أن يمثل الشارح لانفراد المعنى الثانى بحك كاتب إنسان فيه شىء لأن ثبوت السكتابة لأفواد الكتابة لأفواد الكتابة لأفواد الكتابة لأفواد المكاتب الناق المباتب بالقوة وأما قوله فى المثال الأخير وهو كل كاتب متحرك الأصابع فالمواد بالكاتب بالفعل فتأمل ( قوله ضروريا ) أى واجبا ولازما أنسات الموضوع ( قوله بالكاتب فيه المياد المناسس وذلك يكون كل منحسف الح ) الانتخساف ذهاب ضوء القعر أى الذى يستفاد من نور الشمس وذلك يكون كل كانب مستفاد من نور الشمس وذلك يكون كل كانب الشمس وذلك يكون كل منحسف الح ) الانتخساف ذهاب ضوء القعر أى الذى يستفاد من نور الشمس وذلك يكون اذا كانت الشمس شعت الأوض والقمر فوق الاثرض لائن نور القمر مستفاد من نور الشمس وذلك يكون

وبعض من كتب هنا ذكركلاما تركه أولى من ذكره (قوله ضرورى في جميع أوقات وصفه) أى أمم من أن يكون كذلك في غير تاليه الأوقات أم لا لأن المناطقة من حيث انهم كذلك لا يعتبرون مفهها أن الكنابة بالفعل ليس لهما مدخل في ضرورة ثبوت الانسانية الذات الموضوع أى يعتبرون أن الكنابة بالفعل ليس لهما مدخل في ضرورة ثبوت الانسانية الذات الموضوع أن يعتبر المنتقد أنك لاتقدر أن تعقد منها شرطية لزومية من جانب الوصف بأن تقول مثلا لوضع حكات المنابا بالفعل ماكان انسانا بخلافها من جانب الذات المخصوصة فانك تقول لولم يكن الموضوع الخدات المخصوصة أى زيد وعمرو الى آخر الافواد ماكان انسانا (قوله صدة المشروطة بالمنبين) وجه صدقهما فيا ذكر أنه لماكان لوصف الموضوع دخل في ضرورة المحمول كان فلك مصححا لكونها مشروطة بمسنى الظرف لا يوجب كون المظروف ضروريا في نفسه (قوله بلاعتبارالا شتراط) زاد السيد إثرهذا بناء على أن الانخساف

. المكن ليس ضروريا له فى جميع أوقات الوصف إذ الوصف وهو الكتابة ليس ضروريا لذات الوضوع فى وقت من الأوقات فالتحرك التابع للكتابة لايكون ضروريا

حالت الأرض بينهما ذهب نور القمر وصار القمر مظاماً لاضوء فيه أى فيعود إلى حالته الأولى وقوله كل منخسف أي كل فرد من الأفراد التي تقبل الانخساف مظلم أي فان الانخساف للغمر ضروري عندهم ولابد منه وقت حياولة الأرض بينه و بين الشمس وهو غيرضروريله فيغيرذلك الوقت فباعتبار أنهضرورى لذات الموضوع فيوقت من الأوقات تصدق المشروطة بالمعنى الثاني و باعتبار أنه ليس ضروريا له فيوقت من الأوقات تصدق بالعنى الأول. والحاصل أنالحكاء يقولون ان جوم القمر مظلم وان نوره مستفاد من نور الشمس ولا بد للقمر من حاوله في درجة من العلك بحيث تحول الأرض بينه و بين الشمس فيذهب مافيسه من النور وهو المسمى بالانخساف و إذا لم تحل الأرض بينه وبين الشمس فلا يكون منخسفا فالانخساف عندهم أمم ضرورى وقت الحياولة وغير ضروري في غير ذلك الوقت وقوله كل منخسف الح انظر ما الفرق بين هسذا المشال والمثال الآتي قريبا أعنى قوله كل كاتب الح فانه قد يقال في هذا أيضا ان الاظلام ليس ضرور يا لأن الانخساف الذي يترتب هو عليه ليس ضروريا للقمر قياسا على المثال الآتي سواء بسواء فكون هذا مثالا لما تصدق فيه المشروطة بالمعنىالثاني والأرل تحـكم . وأحبببالفرق بين المثالين فان الـكتابة ليست ضرورية في وقت من الاوقات بخــلاف الانخساف فانه ضروري للقمر وقت الحيلولة فانه يستحيل عندهم أن يوجد القَمر فيذلك الوقت غير منخسف فثبت أن الاظلام ضرورى في وقت الانخساف بالضرورة أى وقت الحيـــاولة ( قوله واــكن ايس ضروريا له فى جميع أوقات الوصف ) الأولى في وقت من أوقات الوصف لأنه لبس ضروريا في وقت من الا وقات و إلا صدقت المشروطة بالمعنى

ضرورى للقعر في وقت معمين وهو وقت حياولة الارض بينه و بين الشمس فان نسبة الاظلام الى مجموع القمر ووصف الانخساف كان ضروريا له وأن نسبته الى ذات القمر كان أيضا ضروريا له في وقت الانخساف لانن القمر في ذلك الوقت يستحيل وجوده بلا انخساف على مازعموا فلمات القمر مستلزم للاظلام المستلزم المحجموع من ذاته ووصف الانخساف وهدف الجموع مستلزم للاظلام مستلزم المستلزم مستلزم للاظلام معنى المسروطة هي العموم من وجه وهدف كلاء الوقت مستلزم للاظلام فظهر بذلك أن النسبة بين النسبة بينهما العموم مطلقا لان مادام الوصف أعم مطلقا اله قال عبدالحكيم منشأ زعمهم الماعدم الغرق بين الشرط والظرف و إما بالنظرالي أن النسبة الى مجرد مفهوم القضية اه (قوله ولدكن ايس ضروريا له في جميع أوقات الوصف ) حاصله أنه إذا اعتبر الوصف شرطاني قولناكل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا كانت حركة الأصابع ضرورية للذات المقيدة بهذا الوصف على مائة م في كلام الموضوع أي أفواده في وقت من الاوقات فالنحرك التابع للكنابة لا يكون ضرور يا فلذات الموضوع أي أفواده في وقت من الاوقات فالنحرك التابع للكنابة لا يكون ضرور يا فلذاك قال اذ الموضاح وم في تقديره جول الوصف المحافرة بدون أن يجمل الوصف الدوصف الدوصة الموضوع أي أفواده في وقت من الاوقات فالدون الكنابة لا يكون ضرور يا فلذاك قال اذ المنابة طور يا فداته المنابق وم في مائة الم أنها المنابق وم في مؤلفة المؤلومة المؤلومة وم في المؤلومة المؤلومة وم في المؤلومة المؤلوم

لذات الموضوع مطلقا فتصدق المشروطة بالمهني الأول دون الثاني . واعل (1) أن ماذكره المسنف في تعريف المشروطة يحتمل كلا المعنبين لا أن قوله مادام وصفه يحتمل أن يراد به بشرط الوصف فتكون مشروطة بالمهني الأول ، و يحتمل أن يراد به مادام الوصف بلا اعتبار الاشتراط فتكون مشروطة بالمهني الثاني ( أو في وقت معين ) عطف على قوله مادام ذات الموضوع أى ان كان الحك بضرورة النسبة في وقت معين ( فوقتية مطلقة ) كقولنا بالضرورة كل قر منخسف وقت حياولة الأرض بينه و بين الشمس

النَّـانى ( قوله مطلقا ) أي في وقت من الاوقات . واعلم أن بين الضَّرورية المطلقــة والشروطة العامة بالمعنى الأول عموما وخصوصا من وجه باعتبار التحتق لا باعتبار الفهوم لتباينهما فيجتمعان فى كل منخسف (٢) مظلم وقت الحيساولة وتنفرد الضرورية المطلقة في كل إنسان <sup>(٣)</sup> ح**يــوان** والمشروطة العامة فىكل كأتب متحرك الأصابع وبينهما وببن المشروطة العامة بالمعنى النانى عموم مطلق والضرورية أخص فكل منخسف مظلم رقت الحيــاولة يصلح (٤) مثالا لهمـا وتنفرد المشروطة فىكل ناطق إنسان وأما بين المشروطة بالمعنى الأول والثانى فالعموم والحصوص الوجهى اصطلاحية لامناسبة فيها (قُوله كنقولنا بالضرورة كل قر منخسف وقت الح) المراد بوقت التربيع وقتعدم حيادلة الأرض بين الشمس والقمرأى وكمقولنا بالصوورة كلكاتب متحرك الأصابع وقت لقول المحشى لوصح هذا الدليل دل على كذب ارادة المعنى الأول لجريانه فيسه بعينه الى آخر ما قال (قوله لذات الموضوع) أي الأفواد من حيث هي فلا ينافي ضرورة ثبوته لبعض الأفراد بسبب الارتعاش مثلا وقوله مطنقا قال النصام هو تعميم لنغى الضرورة لانقييد للضرورة المنفية بالاطلاق حتى بتحه أن نفي الضرورة المطلقة لا يوجب غـ ير الضرورة بشرط الوصف لجواز التعيين في وقت الوصف ثم قال وههنا بحث وهوأنه كما تتحقق الضرورة باعتبار الذات مشروطة بالكنابة تتحقق باعتبار أوقات الكنابة مشروطة بكونها وقتالكنابة لكن المشروطة بهذا المعنى لم تعتبر بينهم بل كالمتصدق الضرورة مشروطة بكونها فيجيمع أوقات الوصف تقيد بكونها فيجيم أوقات الوصف من غير اشتراط أن يكون وقت الوصف بل يضاف الوقت الى الوصف لمجرد التعيين (قوله كل قر منحسف وقتحيالة الأرض الخ) زعماً على الهيئة أن ورالقمرمستفاد من ورالشمسوا نه في نفسه كمـد وأن مدار حركـته يقاطع مدارحركة الشمس على نقطتين فاذا كان أحدهما فى نقطة والآخر فى أخرى تقع الأرض حائا: بينهما نتمنع من وصول ضوء الشمس اليه فيرى على ظامته الأصلية

 <sup>(</sup>١) ( قول الشارح واعلم الخ ) قد علمت ما فيه وأنه يتعين حل كلام الصنف على المنى الثانى و يجمل المعنى
 الأول مقابلا له تطابق عليه الممروطة العامة أيضا بطريق الاشتراك الفغلى .

 <sup>(</sup>۲) (قوله كل منخسف الح ) هذا مثال لما تنفرد به المصروطة فإن الإظلام ليس ضرورا لذات القمر مادام ذاته حق تـكون ضرورية وانحا هو ضرورى له بشرط الانخساف نهو بمثابة كلكاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا

 <sup>(</sup>٣) (قوله كل انسان الح ) المناسب أن يمثل بكل كاتب حيوان بالضرورة مادام الذات مما لم يكن لوصف الموضوع دخل في ضرورة النسبة ، وأما المثال الذي ذكره فهو صورة الاجماع كما هو منصوس .

<sup>(</sup>٤) ﴿ قُولُه يَصْلُحُ الْحُ ﴾ لايصاح إلا للمشروطة كما بينا ، وقوله وتنفرد الحَّ بل يجتمعان فيه اله المرتوبي

ولا شي من القمر بمنخسف وقت النربيع فان ثبوت الانخساف للقمر وسلبه عنه ضرورى في وقت معين أى وقت الحياولة والنربيع و إيما سميت وقنية لاعتبار تعمين الوقت فيها ومطلقة العمم تقييدها باللادوام أواللاضرورة ولهذا إذا قيدت باللادوام حفف الاطلاق من اسمها فكانت وقنية كاسيجي، في المركبات (أوغير معين) عطف على قوله معين أى ان كان الحريم بضرورة النسبة في وقت غمير معين (فينشرة مطلقة) كقولنا بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما فان ثبوت التنفس للانسان وسلبه عنه ضرورى و بالضرورة لاثي من الانسان بمتنفس في وقت ما فان ثبوت التنفس للانسان وسلبه عنه ضرورى في وقت غير معين و إيما سميت منتشرة لاحتمال الحكم فيها كل وقت فيكون منتشرا في الأوقات ومطلقة لما ذكرنا في الوقتية المطقة (أو بديامها) عطف على قوله بضرورة النسبة أى ان كان الحكم فيها بدوام النسبة (مادام الذات) أى مادام ذات الموضوع موجودة

الكنابة (قوله ولا شئ من القمر الخ) أى وكقولنا بالضرورة لاشئ من الكاتب بساكن الأصابع وقت الكنابة (قوله وقت التربيم) أى وقت عدم الحيالالة (قوله أواللاضرورة) فيه أنه لا يسح أن تقيد باللاضرورة المتنافى وذلك لأن الوقتية المطلقة ضرورية وحينان فلا يسح قوله اللاضرورة وحينان فلا يسح قوله واللاضرورة لأن محة ننى الذي عن شئ فرع عن صحة قبوله له وقد عامت أنه لا يسح متنافس الح ) أى لعدم التقييد باللادوام لوقيدته الح (قوله بالضرورة كل انسان متنفس الح ) أى وكة ولنا بالضرورة كل إنسان متنفس الح ) أى وكة ولنا بالضرورة كل إنسان ميت وقتاما ولا شئ من الانسان بميت في وقت ما . واعم أن بين الوقيمية والضرورية العموم والخصوص باطلاق وهي أخص منهدما فقولك بالضرورة كل منخسف (١٠ مظلم يصلح مثالا للنلائة وتنفرد الوقيمية عن الضرورية بكل كانب الأول والوقيميين العموم والخصوص الوجهي فقولك بالضرورة كل منخسف مظلم يصلح مثالا للثلاثة وتنفرد المشروطة بقولك بالضرورة كل إنسان (٢٠) كانب وتنفرد الوقيمية بكل قر منخسف للثلاثة وانفرد المشروطة بقولك بالضرورة كل إنسان (٢٠) كانب وتنفرد الوقيمية بكل قر منخسف الشاني العموم والخصوص باطلاق وهي أخص منهما أى الوقيمية بكل قر منخسف الشاني العموم والخصوص باطلاق وهي أخص منهما في الوقيمية بكل قر منخسف وقت الحيالة والمتشرة المطلقة بكل إنسان متنفس في وقتما و بين الوقيمة المطلقة بكل قر منخسف وقت الحيالة والمنتسرة المطلقة أخس فبالضرورة كل قرص م وقت الحيالة والمنتسرة المطلقة أخس فبالضرورة كل قر وقت الحيالة والمقدية أخل في المطلقة والمنتشرة المطلقة العموم المطلق المطلقة العموم المطلقة العموم المطلقة المورة كل قر

وهو الانخساف (قوله فى وقت غيرمعين) لم يعين ذلك الوقت اذوقت ضرورة النسبة لا يحتمل أن يكون غير معين فى نفس الأمم فالمراد بقوله أوغير معين هو أن لايعين ذلك الوقت فى القضية (قوله أى ان كان الحسكم الحن قال الدوانى و كاعلمت أنّ لناضره وقائرلية فكذلك لنا دوام أزلى هودوام النسبة أزلاوأ بدا مطلقا لا حال وجود الموضوع فقط كا مم فى مثال الضرورة الأزلية فالأزلية ههنا أخص من المطلقة أيضا

 <sup>(</sup>١) (قوله كل منخسف الح) هو مثال الوقتيتين ولا يصلح لضرورية كا بينا والجامع الثلاثة كل انسان حدانكا فدان سعد .

 <sup>(</sup>٢) ( توله كل انسان الح) هو مثال المثلاة كما لاعني والمثال الذي تنفرد فيه المصروطة كل كانب متحرك
 الأصابع بصرطال كتابة إذ السكتابة اليست ضرورية لذات الموضوع في وقدمهين ولاغيرمين فيكون التحرك التابع
 لها كذلك وانماهوضرورى بصرط السكتابة كابينه الشارح فيصورة انفراد الشرطية بالمنى الأول اه المصروبي

(فدائمة مطلقة) و إنما سميت دائمة لاشتمالها على الدوام، و إنما سميت مطلقة لأن الدوام فيها غمير مقيد بوصف أو وقت كقولنا كل إنسان حيوان دائماً ولا شيء من الانسان بحجر دائماً فإن الحدكم فيها بدوام ثبوت الحيوانيمة للانسان وسلب الحجرية عنمه والفرق بين الدوام والضرورة أن الضرورة أن الضرورة تستازم الدوام ولا عكس

منخصف يصلح مثالا لهما وتنفرد النانية كمل انسان متنفس (قوله قدائمة مطلقة ) بينها وبين الضمور بية العموم والخصوص الطلق و بينها ( و بين ماعداها مما تقدم العموم والخصوص الوجهي ( قوله كل انسان حيوان دائما ) وكل إنسان حادث دائما (قوله تستلزم الدوام ولا عكس) أى وحينئذ فكل مثال صح المضرورية صح المدائمة نحو كل إنسان حيسوان يجوز أن يقال فيمه بالضرورة أو دائما كل إنسان حيوان وتنفرد الدائمة في زيد يركب الخيل دائما إذ لا يصح أن يقال

كا فى الضرورة لكن الدوام الذاتى لا يفارق الاطلاق العام فى قضية مجمولها الوجود بخلاف الضرورة الماتية اه وقوله لكن الدوام الذاتى الخ إشارة الى أنه يتجه على التمريف بأبه يستازم أن لا يكون بين الوجبة الدائمة المطلقة والسالبة المطلقة العامة تناقض لاجتماعهما على الصدق فى القضية الني مجمولها الوجود كقولنا زيد موجود مادام موجودا وزيد ليس بموجود بالاطلاق العام وأجاب العسلم بأن السكلام فى الوجهات من القضايا الخارجية والحقيقية والنقية المذكورة من القضية الذهنية ورده أبو الناسكال المذكورة من القضايا التي مجولاتها أو النقضية المذكورة من القضايا التي مجولاتها على الموارض خارجية لموضوعاتها كقولنا زيد متحيز أو أسود أو أمحى مادام مرجودا وزيد ليس بمتحيز أو أسود أو أمحى مادام مرجودا وزيد ليس بمتحيز أوأسود أو أمحى الاطلاق العام ولائك أنهامن القضايا الخارجية أو الحقيقية فالجواب المذكور وجود الوضوع وحينف يظهر التناقض بينه و بين الدوام المطاق وتكذب السوال المللقة العامة فى المواد المذكورة أيضا ثم نقل عن البعض رد هذا الجواب فالأحسن ماقاله عبدالحكيم من أن المبادر من النعريف أن يكون الحدول غير الوجود فلا يرد ماذكر اه وقد يقال عليه إنه تخصيص فى التعريف والتعريف المناوزة امتناع انفكاك التعريف والتعرورة امتناع انفكاك الشيء عن الموضوع ومفهوم الدوام الحل) لأن مفهوم الضرورة امتناع انفكاك الشيء عن الموضوع ومفهوم الدوام شمول النسبة فى جميع الأزمنة والأوقات ومنى كانت النسبة متعنة الانفكاك عن الموضوع ومفهوم الدوام مممول النسبة فى جميع الأزمنة والأوقات ومنى كانت النسبة متعنة الانفكاك عن الموضوع ومفهوم الدوام ممول النسبة فى جميع الأزمنة والأوقات ومنى كانت النسبة متعنة الانفكاك عن الموضوع ومفهوم الدوام ممول النسبة فى جميع أوقات ودوده بالضرورة وليس متى كانت النسبة من تعتمة المؤورة ومنهوم ولين متى من كانت النسبة من تعرب أمورود وروده ولايس متى كانت النسبة من تعربه المورودة ويسم المتحدودة وليس متى كانت النسبة على المورودة وليس متى كانت

<sup>(</sup>١) (تو وينها الح) ما عدا الدائمة المطنقة هو المصروطة العامة والوقتية والمنتشرة المطنقتان ، ونحن نين لك النسبة على تعذا الدتيب . أما المصروطة العامة فتجتمع معالدائمة المطنقة في كل إنسان حيوان : أي بالضرورة مادام إنسان حيوان ! أي بالضرورة بتفرد الدائمة في كل كاب حيوان دائما الدائمة في كل كاب حيوان دائما مادام الذات ، وأما الوقتية المطلقة فتجتمع مع الدائمة في كل إنسان حيوان أي بالضرورة في وقت كونه إنساناً أو دائما ما دام الذات ، وتنفرذ الوقتية في كل قر منخسف بالضرورة وقت حياولة الأرض ، وتنفرذ الدائمة المطلقة في كل زنجي "أسود دائما مادام الذات ، وأما المنشرة المطلقة في كل إنسان مع الدائمة في كل إنسان مع الدائمة في كل إنسان مع الدائمة وتنفرد المنشرة المطلقة في كل إنسان متنفس بالفرورة وقتاما ، وتنفرد الدائمة المطلقة في كل إنسان

أما الأول فلان ثبوت المحمول الهوضوع اذا كان ضروريا يكون دائمًا لامحالة وأما الثانى فلان ثبوته له قد يكون دائمًا ومع ذلك يكن الانفكاك فحينة يثبت الدوام لا الضرورة (أو مادام الوصف) عطف على قوله مادام الذات إلى ان كان الحسكم بدوام النسبة مادام وصف الموضوع موجودا (فعرفية عامة) ومثالها ابجابا وسلبا

بالضرورة زيد يركب الخيل لأن ركو به للخيل ليس بضرورى (قوله أما الأول) وهو أن الضرورة تستلزم الدوام (قوله وأما الثاني) وهوقوله ولاعكس (قوله عكمن الانفكاك الح) وذلك يحوكل فلك متحرك دائماومادة الاجتماع كما مثله الشارح (قوله بدوام) أى كائن بدوام وهو خبر ان (قوله فعرفيةعامةً) بينها(١٧ و بينالضرور يةوالدائمةالمطلقةُوالشروطةُ بالمعنبين عموموخصوص،طلق مي أعم النسبة متحققة فيجميعالأوقات امتنع انفكا كها عن الموضوع لجوازامكان انفكا كها عنه وعدم وقوعه لأنالمكن ليسبجب أن يكون واقعآ قاله الرازى وأمآ ماقيل انهقد تتحقق الضرورةالذاتية بدون الدوام كالطلوع والغروب للسكوا كب فقد أجاب عنه المصنف بأنا لانسلم أنها ضرورة ذاتية بل وقتية (قوله يمكن آلانفكاك) هذا بالنظر إلى أن امتناعالانفكاك لا يكون معلوما والا فالدوام في المكنات لاينفك عن الضرورة لأن ثبوت الشيء للشيء لآبد له من علة وعند وجود العلة بمتنع انتفاء المعاول فما يكون دائمات كون علته دائمة فيكون ضروريا إذ الراد بالضرورة استحالة الانفكاك سواء كان بالنظر الىذات الموضوع أوأحممباينله قالهالصنف وفى الجلال أن المكن لايدوم الالعلة تجب إما بذاتها أو بواسطة انتهائها الى ماتجب بذاتها ومع وجوب العلة يجب وجود المعلول فالدوام لايخلو عن الضرورة بالمعنى الأعم أعنى امتناع الانفكاك سواءكان ناشئا عن ذات الموضوع أولا ولو فيدت الضرورة بما يكون ناشئا غن ذات الموضوع صح النسبة الذكورة وآن أخذت أعم فلا الا أن يقال انهذه النسبة بحسب النظر إلى مجرد مفهوم القضايا مع قطع النظر عن الأصول التي تحققت في الفلسفة الأولى فانالعقل فيبادئ النظر يجوز انفكاك الدوام عن الضرورة وليس من وظائف الفن بناء هذا السكلام على الأصول الدقيقة التي يتيسر إدغالهـا في العلوم التي بعده ﴿ هُ أُرَادُ بِالفَلَسَمَةِ الأولى العلم الالهي وأراد بالعلوم التي بعدالمنطق علم الحكمة فانالمنطق آلة لهـا فهومقدمعليها فىالتعليم بحسب نظر الحكاء (قوله أومادام الوصف) وافق القوم في تعبيرهم بذلك وفى الأصل بشرط الوصف وفيه اشارة إلى أنهمابمعني واحد فان الدوام لايختلف باعتبار المدخلية والظرفية بخلافالضرورة فلاحاجة لقول العصام هل المتبرق مفهومها تقييد الموضوع بالوصف أوجعل الوصف ظرفا والظاهر هو الثانى لاً نه الا وفق بالعبارة وأبعد عن مؤنة اعتبار التقييد اه (قوله فعرفية ) لم يعتبر لها ههنا معنيان على قياس (١) (قوله كائن الح) الصواب كائنا وهوخبر كان دون ان لعدم وجودها .

 <sup>(</sup>١) ( قوله كائن الح ) الصواب كائنا وهوخبر كان دون ان لعدم وجودها .
 (٢) ( قوله بينها الح ) ترك النسبة بينها وبين المنتصرة المطلقة وهى كالوقتية المطلقة وترك الأمثلة ، ونحن

<sup>(</sup>٢) (قوله بينها الخ) ترك النسبة بينها وبين النتمرة المطلقة وهى كالوقتية المطلقة وترك الاثناة ، ومحن 
يذكرها بترتيب كلامه فنقول تجميع العرفية العامة . أولا : مع الضرورية المطلقة في كل إنسان حيوان: أى بالضرورة 
مع الدائمة المطلقة في كل إنسان حيوان : أى دائما ما دام الذات أو ما دام الوصف ، وتنفرد العرفية في كل كانب متعرك الأصابع دائما مادام كاتبا . وثالثاً : مع المصروطة بمنيها في كل منخسط عظلم : أى بالضرورة 
مادام منخسفا ، أو بشرط الانخساف ، أو دائما ما دام منخسفا ، وتنفرد العرفية في كل زنجى أسود دائما 
مادام زنجيا . ورابعاً مع الوقتية المطلقة في كل إنسان حيوان : أى بالضرورة في وقت كونه إنسانا أو دائما 
ما دام إنساناً ، وتنفرد الوقتية في كل كانس منخسف بالضرورة وقت الحياولة ، وتنفرد العرفية في كل كانب متعرك

مامي في المشروطة العامة والفرق بينهما كالفرق بين الدائمة والضرورية وانماسميت عرفية لأنك اذا قلت لاشيء من النائم بمستيقظ ولم نذكر مادام نائما يفهم العرف أن سلب الاستيقاظ عن ذات النائم ليس دائما بل مادام نائما فلما كان هذا المدني في سالبتها مأخوذا من العرف نسبت اليسه وعامة لأنها أعم من العرفية الخاصة التي ستجيء في المركبات

الجيع و بينهاو بين لوقتية العموم والخصوص الوجهي (قوله ما مرقى المشروطة العامة) أي بابدال الضرورة بالدوام لأن الجهة هنا الدوام وفهامرالضرورة كقولنا دائما كلكات متحرك الأصابعمادامكانبا وَكَقُولُنا دَائِمًا لاثينَ من السَّكَاتِ بساكن الأصابعمادام كاتبا (قوله والفرق بينهما) أى بين الشيروطة العامة التيهي منالضُرور بات والعرفية العامة التي هي من الدوائم بعد اشترا كهما فيأن الحسكم في كل مقيد بدوام الوصف (قوله كالنوق بين الدائمة والضروزية ) فيه أن ماتقدم الفرق بين الضرورة والدوام . وأجيب بأنه يلزم من الفرق بين الضرورة والدوام الفرق بين|الدائمة والضرورية لأنهما مأخوذان منهمافيقال انالمشروطة العامة تستلزم العرفية العامة ولاكس فكل مثال صلح للمشروطة العامة صلح للعرفية العامة نحو كمل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا وليس كل ماصلح أن يكون عرفية عامة يصلح أن يكون مشروطة ومثال انفرادالعرفية لاشئ (١)منالفرس بمركوب زيد مادام فرسا والحال أن زَيدا حاف لايرك فرسا فهذه عرفية لصحة نوجيهها بالدوام ولاتصلح أن توجه بالضرورة لتجعل مشروطة لأنعدمركوبز يدللفرس ليسضروريا (قوله فلماكان هذا المعنى في سالبتها مأخوذا من العرف الخ) هذا يفيد أن هذا المعنى مفهوم من العرف في السالبة فقط وليس كذلك معنى المشروطة لأن المحمول إذا كان دائما لمجموع الدات والوصف كاندائما لذات الموضوع فىزمان الوصف لأن مهنىالدوام استمراره وعدما نفكاكه وهو حاصل بالقياس إلى المجموع و بالقياس إلى الذات وحده فىزمان الوصف سواءكانللوصف مدخل فىدوام المحمول كافىالمثال المذكور أولم يكن كمافى قولك كل كاتب حيوان قاله السيد ولم يعتبروا في الدوام نظير الوقتية الطلقة والمنتشرة المطلقة كما فىالضرورة لأن الدوام(٢٪ ينانىمعناهما (قوله وانميا سميت عرفية الخ) قال الهروى وكون هذا المهنى مفهوما من العرف أما في السالبة فعلى الدوام مع الظهور وأما في الموجبة فعلى الا غلب إذ الاسناد إلى المشتق يشعر بعلية المأخذ اهو يردّ دعوى الدوام قول عبدالحسكيم إنالعرف العام يفهم هذا المعنى من بعض السوال الغيرالمقيد بقيد مادام وهي أأتي يكون بين وصفى موضوعها ومحمولها تعلق نحو لاشىء منالقائم بقاعد وهذا القدركاف لنسبة هذا المعنى الىالعرف ولايحب اطواد هذا الفهم فيجميع السوالب فحاقيل بق أنهلايفهم العرف التقييد بالوصف في ليس رجل في الدار ولاني ليس الانسان حجراً وأمثال ذلك وهم (قوله يفهمالعرف) أىعندعدم ذكر الجهة وأما إذا ذكرت الجهة فالمعنى المذكُّورَ مفهوم منها (فولُه ملماكان هذا المدنى في سالبتها مأخوذا من العرف) فيه أن التخصيص الأصابع دائمًا ما دام كاتبًا . وخامساً : مع المنتصرة المطلقة في كل إنسان حيوان : أي بالضرورة في وقت ما ، أو دائمًا مادام إنساناً ، وتنفرد المنتصرة في كل إنسان مننف بالضرورة في وقت ما ، وتنفرد العرفية في كل رومي أبيض دائما مادام روميا إذلا تصح الفرورة فيها

(١) ( قوله لاشيء الح) ومثاله في الموجبة كل جس أبيض داعمًا مادام جساً .

 <sup>(</sup>٣) (قول المطار الألالدوام الح) فيه أن الدوام أعم من الضرورة فلوكان تقييده بوقت معين أوغيرمدين ينافيه
 فرم أن ينافي الضرورة أيضا لأن كل ما الله الأعم فالى الأخص فالأولى في التعليل عدم الاستعمال اهم الدرنوبي .

(أو بفعليتها) عطف على قوله بضرورة النسبة أى ان لم يكن الحسكم بضرورة النسبة ولا بدوامها بل يكون الحسكم بفعليتها ( فالمطلقة العامة) كقولنا كل انسان متنفس بالاطلاق العام ولاشئ من الانسان بمتنفس بالاطلاق العام فان ثبوت التنفس للانسان وسلبه عنسه ليس ضروريا ولا دائما بل بالفعل أى المحمول ثابت للموضوع أو مساوب عنه

بل هدا المعنى مفهوم من العرف فى السالبة على سبيل الدرام مع الظهور ومفهوم فى الوجبة أيضا من العرف على سبيل الدرام مع الظهور ومفهوم فى الوجبة أيضا من العرف على سبيل الأغلبية لأن الاسناد المستنق يشعر بعلية المأخذ نحو ولعبد مؤمن خبر من مشرك (قوله أو بفعليتها) أى بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالنعل أى فى الجلة من غيير النفات إلى كونه ضروريا أو دائما أولا وسواء كان فى أحد الأزمنة أولا كما فى صفات الله المتحققها قبل الزمان وانما كانت المطلقة بهذا المعنى موجهة لأن الفعلية بهذا المعنى كيفية زائدة على نفس النسبة المنهومة من أن تسكون بالفعل أوالامكان (قوله فالمطلقة العامة) الأولى فطلقة عامة محدف أل لأنه الاسم وليوانى ما تقدم أن تسكون المطلقة وغيرها إذ لميأت فيها بال (قوله بالاطلاق العام) أى بالفعل وقوله العام أى لأنه عم كل الأفواد (قوله ليس ضروريا) أى في المضرورة كل انسان متنفس فى وقت ما وفيه أن المشيل بهذا المثال فى المطلقة العامة ينافى المشيل

بالسالبة غيرظاهر فانه كايفهم العرف هذا المهنى من السالبة يفهم مثله من الموجبة أيضا إذا جعل حرف السلب جزءا من المحمول بأن يقال النائم غسير مستيقظ لايقال فائدة التخصيص أن العرف يفهمه من كل موجبة كما لا يفهم من مثل قرلنا كراكاتب حيوان لأما نقول لانسلم أن العرف يفهمه من مثل قولنا لاثمىء من الكاتب بلا حيوان قله بعضهم (قوله بل بالفعل) قيل معناه في الجلة كما فهم من الرسالة الفارسية في المنطق السيد وقيل معناه في وقتما فالشارح أخدن بالأول لورود الذف على الثاني بأن يقال ان مثل قولنا الزمان موجود أومقدر بالحركة بالفعل من أفراد المطلقة العامة مع عدم صدى الفعل فيها بالمغني الثاني و إلا لزم أن يكون الزمان زمان قاله رجب أفدى في حاشيته هنا وقال العصام المراد بالفعل الخروج من القوة لا كونها في وقت ما لأن القضيية المالة العامة وقية وهي أخص من المطلقة العامة بم قال ولا يذهي أن يرتاب في فعليتها في كل المسان حيوان مع أنه لاحيوانية إلا للانسان الموجود حين الحركم لأن المعدوم لا يثبت له شئ لأن معنى النمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المناق الموجود عنى أن يرتاب في فعليتها في كل المعلوم المناقبة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المنالية الموجود عنى أن يرتاب في فعلية النسبة و فعلية النسبة على فعلية النسبة .

[فائدة] يطلق الامكان بالاشتراك على ساب الضرورة وهو المبحوث عنه في الموجهات وعلى القوة القسيمة للفعل وهي كون الشيء القسيمة للفعل وهي كون الشيء من شأنه أن يكون وليس بكائن كما أن الفعل هو كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كائن والمراد بالفعل هنا ماقابل القوة كانبين ويفرق بين الامكانين بوجوه الأراد : الأول أن ما بالقوة لا يكون بالفعل المسكونها قسيمة له يحلاف المسكن فانه كثيرا ما يكون بالفعل الثانى أن القوة في طرفي وجوده وعدمه بالفعل الثانى أن القوة في طرفي وجوده وعدمه

#### في الجلة وانما سميت مطلقة لأن القضية اذا أطلقت

به في المنتشرة المتعلقة لانهاضرورية والمطاعة العامة المست ضرورية . وأجيب (١) بأن المطلقة العامة لاتخرج عن الضرورة والا كان اه عش (قوله في الجلة) أي من غير أن باتفت إلى كونه ضروريا أودائما ( قوله اذا أطلقت ) أي أطلقت نسبتها المفهومة منها عن هذا التقييد فالاطلاق في الحقيقة الماما المسبة المدلولة لها فتسميتها هي بالمطلقة من تسمية الدال باسم المدلول ومن هنا يعلم مافي عبارة الشارح من القلب كذا قرر بعضهم وقرر بعضهم أن قوله تسمية للمدلول الخ العبارة فهاقلب في كان الأولى أن يقول تسمية للدال باسم المدلول فالدال هو القضية والمدلول هوقطا النسبة والتقرير الأولى أن يقول تسمية للدال باسم المدلول فالدال هو القضية والملول هوقطا النسبة والتقرير المؤلول أيته معزوا للشيخ سالم النفراوي (قوله لأن القضية المالقت الخ) فان قلت حينتُذ لا حاجة إلى هذه الجهة إذ معناها يفهم بدونها قلت قوله يفهم منها

بخلاف الامكان فان الممكن <sup>(٣)</sup> أن يكون يمكن أن لا يكون وأنمـا لم تنعكس القوة لأنها لوانعكس لزمار تفاع الطرفين لكن التائي باطل بيان الملازمة أن القوة امكان يقارن العدم فلوكانا بالقوة يكون الطرفان مقارنين للمدم فيلزم ارتفاع الوجود والعدم رهومحال . الثالث أن مابالقوة اذاحصل بالفعل قدتغيرالدات كافى قوانا الماءبالقوة هواء وقدتغير الصفات كما فىقولنا الأى بالقوة كاتب فيكون بينها وبين الامكان عموم من وجه اتصادقهما في الصورة النانية وصدق القوة بدون الامكان في الصورة الأولى لصدق قولنا لاشيئ من الماء بهواء بالضرورة فلايصدق الماءهواءبالامكان وصدق الامكان بدون القوة حيث تكون النسبة فعلية (قوله لا ئن القضية اذا أطلقت) يعني أن القضية المطلقة في الأصل مالاتسكون مقيدة بجهة من الجهات وهي تعمالفعليات والمكنات لكن لماكانالمفهوم من القضية عرفاولغةمانكونالنسبة فعليةخصوا المطلقة بهذاوخوجت المكنات قالهالصنف فىشرحالرسالة وقال الرازى فىشرح المطالع الحق أن الفعل ليسكيفية للنسبة لأنمعناه ليس إلاوقوع النسبة والكيفية لابدأن تكون أمرآ مغايرا لوقوع النسبة الذى هو الحسكم وانمنا عدوا المطلقة فى الوجهات بالمجلز كماعدوا السالبة فىالحليات والشرطيات وأن الممكنة ليست قضية بالفعل لعدم اشتمالهـا على الحكم وانما هي قضية بالقوة القريبة من الفعل باعتبار اشتمالهـا على الموضوع والمحمول والنسبة وعدها من النَّضايا كعدهم الخيلات منها مع أنه لاحكم فيهابالفعل اهـ وأجاب المصنف عنالاول بأنفعلة النسبة كيفية زائدة على نفسالنسبة لان النسبة أعم من أن تكون بالفعلأو بالامكانوعنالثاني بأنقولنا كلجب بالامكان مشتمل علىحكم ورابطة لامحالة ومفهومهأن ب ثابت لج معانتفاء الضؤورة

(١) (قوله وأجيب الخ) الأولى في الجواب أن جهة المنتصرة الضرورة وهي أخس من الاطلاق، وينزم من عمق الأطلاق، وينزم من عمق المخمس عمق الأعم فلا منافاة . واعلم أن النسبة بين المطلقة العامة وبين جميع الموجهات السابقة العموم والمحصوس المطلق وهي أعمها فيجتمع السكل في كل إنسان حيوان إما بالضرورة ما دام الذات أو ما دام إنساناً أو في وقتما و إما دائما مادام الذات أومادام الوصف وإما بالاطلاق العام ، وتنفرد المطلقة المامة في كل إنسان متمجب بالفعل : أي الاطلاق العام = عنفرد المطلقة (ع) (قول المطار فانالمكن الح) السارة عرفة تحتاج الرحوع للأصل والم اد واضح قلوله بخلاف الامكان

ما الله المطار فان المسكن بالمجان المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف الكمكان (ولل المطار فان الممكان الممكان ا أى بمنى سلب الضرورة المقابل لما بالقوة فانه يكون فى طرقى الوجود والعدم : أى يجامح كلا منهما نحوكل فار عارة بالامكان العام اعدالمصر توبى . من غبر تقييد باللادوام أو اللاضرورة يفهم منها فعلية النسبة ، فسميت القضية التي حكم فيها بفعلية النسبة مطلقة تسمية للمدلول باسم الدال وعامة

فعلية النسبة معناه قد يفهم منها ذلك ، وقد يفهم منها أن نسبة المحمول للموضوع على جهة الاسكان فاذا صرّح بهذا اللعنها الاحتمال فاستفيد من ذكر الجهة التصريح بهذا اللعنها انهى نقو ير شيخنا السيد البليدى. والحاصل أنه ليس بلازم أن يكون منى القضية إذا لم تذكر الجهة أن النسبة ثابتة بالفعل لجواز أن يكون ثبوت المحمول للموضوع على سدل الامكان كقولك كل تار باردة وفي الشيخ بس ما نصه قوله لأن القضية إذا أطاقت الح فيه أن هذا لا يصح كايا إذ لا يفهم العرف واللغة من مثل قولناكن إنسان حيوان وزيد قائم أو يقوم فعلية النسبة

عن الثبوت والد ثبوت ولامعني للنضية إلاأن يحكم فيها بأن وصف المحمول صادق على ذات الوضوع سواء كان بالامكان أو بالفعل وكلِّ منهما كيفية زائدة على نفس النسبة ، ورده عبد الحكيم بأنه لا يدفع ما ذكره من أن التضية لا بد فيها من وقوع النسبة ولا وقوع في مادّة الامكان فان أراد بقوله ان قواننا كل ج ب بالا مكان مشتمل على الحكم أنه مشتمل على وقوع النسبة فمنوع وانأراد أنه مشتمل علىصورة الحكم كمايشعر به عطف الرابطة عليه فسلم لـكن لايصير به قضية من حيث الصورة كالمخيلات لا بحسب الحقيقة ، والذي يقتضيه النظر الصائب أن الثبوت بطر بق لاكان إن كان مغايرا لامكان الثبوت فالمكنة مشتملة على الحكم والجهــة فيكون قضيــة موجهة وكـذا المطلقة العامة لسكون النعل جهة مقابلة للامكان حينشند وإن لم يكن مغايرا فلاحكم فيها والمطلقة العامة هي القضية المطلقة وعدها من الموجهات باعتبار كونها في صورة الموجهة لاشتألهـا على قيـد بالفعل (قوله منغير تقييد باللادوام واللاضرورة) كما إذا قيلكل إنسان متنفس يفهم منه عرفا ولغة أبوت التنفس للانسان بالفعل أي بكونه حاصلا له أما أن التنفس دائم أو غير دائم مكن أوغير مكن فانما يفهم بقيد آخر إمابزيادة علىالفعل كالضرورة والدوام أو بنقصان عن الفعل كالامكان فامه أقل من الفعل إذ جاز أن يكون بالنوة وقد كان الاولى للشارح أن لا يقيد القيد باللادوام واللاضرورة كما قال غيره ولم تقيد بجهة (قوله يفهم منها فعلية النسبة) أي بحسب العرف واللغة كما قيد بذلك المصنف وغبره ونظر فيه العصام بأنه ينافى ماسبق من أن العرف يفهم منالقضية السالبة إذا أطلقت الدوام الوصفى إلاأن يقالـ<sup>(١)</sup> يفهم معناها نظرا إلى نفساللفظ مع قطع النظر عن العرف وفى المحشى فيه أن هَذَا لا يَصِحَ كَابًا إِذَ لا يَفْهِم العرف واللَّمَة من مثل قولنا كل إنسان حيوان وزيد قائم فعلية النسبة اه وقد بجاب بأن هذا توجيه للتسمية في الجدلة أى يفهم ذلك في الجلة ولو في بعض الانفراد ( قوله

تسمية للمدلول باسم العال) لأن النضية الملفوظة إذا لم تقيد بجهة يعلم منها فعلية النسبة فلمماكان هــذا المعنى مفهوما من القضية النفوظة سميت المعقولة بها فيكون مجازا محسلا من قبيل تسمية المدلول باسم داله فقول الشارح سميت القضية : أى المعقولة كدا علل وفيه قصور فمن ثم قيل في

 <sup>(</sup>١) (قول العطار أن يقال) محرفة بحذف كلة فالمناسب أن يقال كما لا يخى . ثم إن عبارة الشارح خالية من التمبيد بالعرف والمفة والتقييد بذك فى شرح الفطب فلا يرد تنظير العصاء اه الصرنوبى .

<sup>[</sup> ۱۸ - التذهيب ]

لأنها أعمّ من الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية كما ستعرفه فى المركبات (أو بعدم ضرورة خلافها) أى إن لم يكن الحسكم بضرورة النسبة ولابدوا. بها ولا بفعليتها بل يكون الحسكم بعدم ضرورة خلاف النسبة (فالمكنة العامة) كـقولنا كل نار حارة بالامكان العام فحسكم فيها بعدمضرورة السلب

(قوله أو بعدم) عطف على بضرورة وقوله خلافها أى النسبة ، واعلم أن هذا : أى عدم ضرورة خلاف النسبة ليس كيفية ، وإنما هو تابع للكيفية التي هي الامكان العام الصادق بوحوب ثبوت المحمول لموضوع وجوازه فعدم ضرورة خلافها حكم لازم للحكم على النسسبة بالامكان العام انتهى عدوى وتأ له وقوله أو بصدم الخ . اعلم أن الامكان العام هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم بمني النسبة وهذا يرجع له قول الصنف عدم ضرورة خلاف النسبة هو نفس سلب الضرورة لما لموافق للحكم وخلافها هو الجانب المخالف عن الجانب عن الجانب المخالف المحتم وخلافها هو الجانب المخالف عن المجانب المشرورة عن الحالف عن الجانب المخالف كان ثبوت الموافق صادقا بالوجوب والجواز (قوله فالمكنة العامة) اعلم أن عن الجانب المخالف الموافق عن الطرف عن الطرف الخالف هو خلاف النسبة والطرف الحالف هو خلاف النسبة (قوله عالم أن يصح أن تكون حارة وصحته إذا لم يكن السلب واجبا (قوله السلب) النسبة (قوله حارة) أى يصح أن تمكون حارة وصحته إذا لم يكن السلب واجبا (قوله السلب)

العبارة قاب لأن المطنقة اسم للنسبة المدلولة للقصية فسميت القضية الدالة على النسبة بلفظ مطلقة مجازا من قبيل تسمية الدال باسم المدلول (قوله لأنها أعمّ من الوجودية اللادُّعة الح) لا وجه للاقتصار عليهما لأنها أعم من البسائط الأربع أيضا وفى الدوانى نقل عن معضهم أنها ليسَّت أعم من المشروطة العامة وأطال في ردّه (قوله أو بعدّم ضرورة خلافها) قال المصنف في شرح الرسالة لأولى أن يقال فى تفسيرها إنها التى حكم فيها بثبوت المحمول للوضوع أوسلبه عنه مع أن تقيض الحكم ليس بضرورى لكنه لما قصد بيان معنى الامكان المام اقتصر على ماذكره آه. ثم إن الامكان العام يفسر تارة بسلب الضرورة الدانية عن الجانب المخالف للحكم كما ذكر وتارة بسلب الامتناع الدانى عن الحانب الموافق فان إمكان الايجاب معناه عدم امتناع الايجاب أو عدم ضرورة السلب وكمذا الحال في إكمان السلب والتعبيران متساويان كما في السسيد ، و بحث فيه العصام بأن سلب الامتناع الذاتي عن الجانب الموافق وان استلزم سلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف وبالعكس لك مما لا يتصادقان إلا أن يراد النساوى بحسب التحتق دون الصدق المتعارف في نسب التصوّرات اه، و إنماكان التساوي بحسب التحقق هنا لأن ضرورة أحدالطرفين يستلزم استناع الآخر فعدمها يستلزم عدمه (قوله بل يكون الحكم الخ) يتراءى منه أن فىالقضية المكنة حكمًا بالايجاب أو السلب وقد عرفت أن لاحكم فيها فليحمل الحكم على الحسكم الموهوم نظرا إلى ظاهر العبارة اه عصام ولذلك قال مير أبو الفتح إن الممكنة العامة قضية بالقوة لابالفعل و بيانه أنا إذا قلنا الانسان كاتب بالامكان العام فليس الحكم فيها إلا بسلب الضرورة عن الجانب المخالف وأما الحكم في الجانب الموافق فلم يتعرض له حتى يحتمل أن يكون واقعا وأن لا يكون اه وقال عبدالحسكيم إن

## - TV0 -إذ الساب خلاف النسبة ولولم يكن (١) عدم ضرورة السلب لم يكن الايجاب مكنا وكـقولنا لا شيء

من الحارّ بيارد بالامكان العام فحكم فيها بعدم ضرورة الايجاب إذ الايجاب خلاف النسببة ولولم بكن عــدم ضرورة الايجاب لم يكن الساب ممكنا ، فعني الموجبــة أن سلب الحرارة عن النار ليس بضروری ومعنی السالبة أن إیجاب البرودة للحار لیس بضروری ، وسمیت ممکنة لاشتمالهـا علی معنى الامكان وعامة لـكونها أعمّ من المكمة الخصة التي ستعرفها فى المركبات (فهذه) القضايا الذكورة (بسائط) لأن معناها إما إيجاب فقط أو سلب فقط ، وأما الركبات فسبع

النسبة وعدم خبرها وكذا يقل في يكن الآتية . وحامله أنه لو لم يوجد عـدم ضرورة السلب بل وجدت ضرورته بأن كان ساب الحرارة ضروريا لم يكن الايجاب بمكنا بلمستحيلا لأن سلب الشيء إذا كان واجباكان وجوده مستحيلا (قوله مُكنا) أي بل مستحيلا مع أن الفرض أنه ممكن الابجاب وهو ثنوت الحرارة للنار (قوله الابجاب) وهو ثبوت البرودة للحار (قوله ولو لم يكن الخ)

أى بلكان ضروريا وقوله لم يكن السلب أى سلب البرودة عن الحار وقوله نمكنا أى بل مستحيًّا أى والمرض أنه ممكن (قوله معنى الامكان) وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف المكنة مشتملة على الحكم باعتبار الجهة لا يحسب ذاتها (قوله إذ السلب خلاف الفسبة) قال شارح

الغرة الشي إذا لم يكن مخالفه ضرور يا فنفسه إما أن يكون ضروريا فحنثذ تصدق قضية ضرورية موافقة لمفهوم القضية لا ممكمة خاصة لأن أحدالطرفين ضرورى واما أن يكون غيرضروري بل يجوز ارتفاعه فتصدق ممكنة خاصة لعدم ضرورة الطرفين ، فهذه القضية قد تتحق مع الضرورية وقد تتحةق مع المكنة دون الضرورية (قوله لاشتهالها على معنى الامكان) اشتمال الكل على الجزء في المقولة والدال علىالمدلول في الملفوظة . قال شارح المطالع إنما سمى إمكانا عاما لأنه المستعمل عند جمهور العامة فانهم يفهمون من الممكن ما ليس بممتنع وبمـا ليس بممكن الممتنع ( قوله بسائط) لم يعرفه بأل لئلا يقنضي حصر البسائط في هذه وليس كذلك بل هناك بسائط غيرها سيأتي بعضها

في باب التناقض ووقع في نسخة الجلال معرفا بأل فقال يعني المعتبرة اه فذكر القيد التصحيح الحصر ( قوله وأما المركبات فسبع ) لأنه سقط من البسائط الضرورية المطلقة لأنها لا تقبل التقييد فان الضرورة الذاتية تستلزم الضرورة الوصفية والدوام مطلقا فلاتقبل التقييد لاباللاضرورة ولاباللادوام لأنه تناقض وسـقط الدائمة المطلقة فانها لا تقبل التقييد باللادوام للتناقض ، وأما عــدم تقييدها (١) ( قول الشارح لو لم يكن الح ) قياس استثنائى حذف منه الاستثنائية ، والمقصود به إثبات المطلوب ،

وهو نني عدم ضرورة الايحاب فثبت نقيضه وهوعدم ضرورة الايجاب وهوالمطلوب ، أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلانالتالى فلائن ضرورة الايجاب تقتضي استحالة السلب والفرض أنه ممكن . واعلم أن\النسبة بين الممكنة العامة والموجهات السابقة العمومالطلق وهمأعمها فتجتمع فىكل انسان حيوان إما بالضرورة بأقسامها الأربعةأوبالدوام بمسميه أو بالفمل أوبالامكان وتنفرد المكنة العامة في كل انسان يشي على أربع بالامكان العام فقط اه الشرنوبي .

وهو عدم ضرورة السلب في إمكان الايجاب ، وعدم ضرورة الايجاب في إمكان السلب بإبطال تفيضه وتركيبه ( في الأول ) هكذا لو لم يصدق عدم ضرورة السلب لصدق تقيضه وهو ضرورة السلب ، لـكن النالي باطل ، فبطل المفدم وهو نني عدم ضرورة السلب فيثبت هيضه وهو عدم ضرورة السلب وهو المطلوب ، أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان التالى فلأن ضرورة السلب تقتضي استحالة الايجاب ، والفرض أنه ممكن . ( وفي الثاني ) هكذا لو لم يصدق عدم ضرورة الايجاب لصدق نقيضه وهو ضرورة الايجاب ، لـكن التالى باطل فبطل المقدم ،

وهى بعينها البسائط المذكورة لكن مع تقييدها باللادوام الذاتى أو اللاضرورة الذاتيسة كاقا (وقد تقيد) المشروطة والعرفية (العامتان و) تقيد (الوقنيتان) أى الوقنية والمنشرة (العامتان و) تقيد (الوقنيتان) أى الوقنية والمنشرة بعينها عنى المشروطة والعرفية عن البسائط والكنات أقل منها (ه) (س) نف أو يقال قوله هى البسائط على حذف مضاف أى هى بعض البسائط وذلك لأن الضرورية الطاقة والدائمة المطلقة لا يقيدان أصلا لأن الضرورة فى الأولى بحسب المات وهى استلزم الدوام الذاتى فلو قيدت الأولى باللاضرورة أو اللاحرام الذاتى كان تناقضا ، والدوام فى الثانية بحسب الذات فلو قيدت الأولى باللاضرورة تنافضا فالبق من البسائط ستة وهى التي تقيد لكن واحدة منها تقيد باللادوام وباللاضرورة وغيرها إلى على المنافق الملقة باللادوام ظاهر إعماقا ولم لم تقيد الدائمة الطلقة باللادوام ظاهر إعماقانا ولم لم تقيد باللاضرورة وغيرها عماقانا ولم لم تقيد باللاضرورة لأنه قد من أن الشيء قد يكون دائما ولا يكون ضرور يا كالسواد

للزنجي فما المافع من أن يقال دائما كل زنجي أسود لا بالضرورة كذا بحث يس وأجاب شيخنا

السيد البليدى بأن المانع من ذلك عدم الاطراد تأمل

باللاضرورة وتونف فيمه الحشي ، لأن الشيء قد يكون دائماً ولا يكون ضروريا كالسواد للزنجي هَا المَانِعِ مِن أَن يَقَالَ كُلُّ زَنجِي أُسُودُ دَائِمًا لَابَالْصَرُورَةُ انْهِي قَلْنَا الْمَانع تَدْمَالاضطراد إذْ قَديكُون الشيء دائمًا على جهة الضروة فهذا تقييد غيرمعتبر وسيأتى لهذا بقية على أنه نص في شرح الطالع على أنه لا يكون الدوام إلا مع الوجوب قال وعلى هذا يتسادى الدوام والضرورة بحسب الصدق| وحيننذ لا تقبل العامة التقييد باللاضرورة 6 وقول المحشى إن بعض الفضايا يقيد باللاضرورة و بعنها باللادوام سهو فانه لايقيد باللاضرورة إلا الوجودية اللاضرورية وما عداهايقيد باللادوام لايقالأراد المكنة الحاصة أيضا لأن فيها ساب الضرورة عن الطرفين قلنا هي غير مقيدة صريحا وإن كان كلام الصنف الآنى يشعر بذلك على أن المحشى قال ولا يظهر فى الممكمة الخاصة (قوله وهى بسنها البسائط) أي البسائط القابلة للتقييد لا كاما لما علمت من حروج الضرورية وأيضا المكنة العامة غير مقيدة صريحا باللاضرورة ( فوله باللادوام الذاتي أو اللاضرورة الذاتية ) ينبغي أن يعلم أن الضرورة خس الأزلية وهي الحاصلة أزلا وأبدا كـقولنا الله تعالى عام بالضرورة الأزلية والدانية: أى الحاصلة مادام ذات الوضوع موجودا والوصفية وهيالضرورة باعتبار وصف الموضوع والضرورة بحسب وقت إما معين أوغير معين والضرورة بشرط المحمول وهي ضرورة ثبوت المحمول للوضوع أو سلبه عنه بشرط ثبوت المحمول أو سلبه وأن الدوام ثلانة أقسام : الدرام الأزلى وهو أن يكون المحمول ثابتا للموضوع أو مسلوبا عنمه أرلا وأبدا كمقولناكل فلك متحرك بالدوام الأزلى والدوام الذاتي وهو أن يكون المحمول ثابتا أومسلوبا مادام ذات الموضوع موجودا والدوام الوصفي وهو أن يكون الثبوت أو السلب مادام ذات الموضوع موصوفا بالوصفُّ العنواني أفاده في شرح المطالع. إذا عامت هذا فتقييد الضرورة المنفية بالذانية للاحترارعمـا عداها وكـذا الدوام ، ولـكنُّ الشارح خصص المحترز عنه بالضرورة الوصفية والدوامالوصني ولعلذلك باعتبارأن المعتبرفي الضرورة والدوام إنما هو الذاتي والوصيفي دون البقية تأمل يدل الذلك أن الضرورة الذانية تقبل التقييد

# ۲۷۷ – ( الطلقتان باللادوام الذاتى ) أى قد تقيدكل واحدة من هذه التضايا المذكورة باللادوام الذاتى

(فتسمى) المشروطة العامة المقيدة باللادوام (المشروطة الخاصة) منصوب على أنه مفعول تسمى (و) تسمى العرفية العامة المقيدة باللادوام (العرفية الخاصة و) تسمى الوقتية المطلقة المقيدة به (الوقتية و) تسمى المنتسرة المطلقة المقيدة (المنتشرة) فالمشروطة الخاصة ان كانت موجبة كقولنا بالضرورة كل كات متحرك الأصابع مادام كاتبا لادائما فتركيبها من مشروطة عامة موجبة

( قوله باللادوام ) أي بعدم الدوام الذي بحسب الذات وانمـا قيدت لك الأثر بعة باللادوام الذاتي

وهي الجزء الأول ومطلقة عامة سالبة وهي مفهوم اللا دوام

ولم نقيد باللاضرورة لأن اللادرام أخص من اللاضرورة لأنه يلزم من عدم الدوام عدم الضرورة من غبر عکس لاحمال أن یکون شیء دائما غبر ضروری اتہی تقریر تأسل ( قوله المشروطة الخاصة ) ظاهر المصنف أن المشروطة الخاصة هي المشروطة العامة بالمهنى الا ُول مع قيد الدوام الذاتى وقال بعضهمانها بالمعنىالثانى تقيد باللادوام أيضا (١٠)أى في نحوكل منخسف مظلممآدام منخسفا لا دائمـالاني تحوكـل إنسان حيوان لادائمـا إنشاء الله (قوله لا دائمــ) فيه أنه ينافى قوله بالضرورة لان الصرورة تقتضى الدوام . وأجيب بأن قوله بالضرورة أي محسب الوصف وهو الـكتابة وقوله لادائمًا أي بحسب الذات مع قطع النظر عن الوصف كما تقدم في قول المتن باللادوام الذاتي . فان قيل لمقيد اللادوام بالذات ولم يطلق. قلت لوأطلق لكان الكلام متناقضا كماسياً تى فىالشارح (قوله فتركيبها ﴾ جواب إن ﴿ قوله وهي معهوم اللادرام الحُّهُ أَى المطلقة العامة السالبة مفهوم اللادرام باللاضرورة الاثرلية واللادوام الاثرلي نحوكل إنسان حيوان بالضرورة لابالضرورة الاثرلية ولابالدوام الاأزلى فهذه مركبة صحيحة لكنها غير معتبرة والا لزادت المركبات كشيرا باعتبار قبول التقييد ﴿ قُولُهُ فَقَسَى المُشروطة العامة المقيدة باللادوام﴾ فظرفيه العصام بأن المشروطة العامة هي المكيفة بالكيفية الواحدة فقط لا المكيفة بالكيفيتين فالمراد ماهو مشروطة عامة قبلالتقبيد باللادوام وقس عليه نظائره اه وانما اعتبر في مفهوم المشروطة الخاصة تقييد الحكم اللادوام الداني لائه المعتبر فى مفهومها إصطلاحا وأما النقييد باللادوام الوصنى أو اللاضرورة الوصفية فغبر صحيح قطعا لمنافاتهما الضرورة الوصفية المعتبرة في عامتها وأما التقبيد بقيود أخر و إن كان صحيحا كاللادوام الأزلى أواللاضرورة الأزلية أو الذاتية أو غبرهما فغير معتبر اصطلاحا وكـذا المعتبر في مفهوم العرفية الخاصة بحسب الاصطلاح تقبيد الحكم باللادوام الذاقى دون اللادوام الوصني لمنافانه الدوام

الوصني المعتبر في عامتها وأما القيو دالاً خروان صح اعتبارها فيها كاللاضرورة الوصفية أوالداتية أوالا "دلية أو اللادوام الأزلى ففير معتبرة اصطلاحا وكذا القيود المكنة الاعتبار في سائر المركبات بعضها غير صحيح وبعضها صحيح غيرمعتبر وبعضها صحيح معتبر وهوالذىذكر فى تعريفاتها (قوله وهى مفهوم اللادوام) لوقال وهي الجزء الثانى بدل هذا القول لكان أولى لا من المطلقة العامة السالية ليست مفهوم اللادوام

(١) (قوله أيضا الخ) أى كما تقيد بالدوام الدانى ، وفيه أن هذا الـكلام وما قبله بعيد بل لا معنى له ، فال المصنف يريد بنسبية المصروطة الحاصة بالمصروطة العامة : أى قبل التقييد باللادوام لا بعده وكذا يقال فى البقية ، وقد وجدت فى عبارة العصام بعد ابداء هذه الملاحظة ما يؤيدنى فى هذا المراد فحدت اقد اهم الصرفوبى . لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائماكان السلب متحققا في الجلة وهي معنى المطلقة العامة السالبة أي كتولنا الاشيء من السكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل وانكانت سالبة كقولنا بالضرورة الأسيء من السكات بساكن الأصابع مادام كانبا الادائما فتركيبها من سالبة ،شروطة عامة هي الجزء الأول وموجبة مطلقة عامة هي مفهوم اللادوام الأن سلب المحمول عن الموضوع إذا لم يكن دائماكان الايجاب محققا في الجلة وهو معنى الموجبة المطلقة العامة أي كقولنا كل كانب ساكن الأصابع بالفعل ومن هاهنا (أ) تبين أن الاعتبار في إيجاب القضية المركبة وسلبها بايجاب الأول وسلبه فإن كان الجزء الأول وسلبه فإن كان الجزء الأول موجباكانت القضية موجبة وإن كان سالباكانت سالبة والجزء الناني مخالف المجزء أول في السكيف أي الايجاب والسلب وموانق له في السكم أي السكية والجزئية وسيحيء لهذا زيادة تحقيق ومثال العرفية الحاصة إيجابا وسلبا مام في المشروطة الخاصة وتركيبها من الدرفية العامة والمعلقة العامة الني هي مفهوم اللادوام كما عرفت واتحاقيد اللادوام والعرفية الحامة هي العرفية المامة المقيدة باللادوام والعرفية الحاصة هي العرفية العامة المقيدة باللادوام والعرفية المامة هي العرفية المامة المقيدة باللادوام والعرفية الحاصة هي العرفية المامة المقيدة المحامة المتحدة المحامة المحدد العرفية العامة هي العرفية المامة المقيدة المحدد العرفية الحاصة هي العرفية المامة المقيدة المحدد العرفية المحدد العرفية المحدد العرفية المحدد المحدد المحدد العرفية المحدد المحدد المحدد المحدد العرفية المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد العرفية المحدد الم

(قوله لأن إيحاب الح) علة لقوله وهي مفهوم الح (قوله إذا لم يكن دائماً) أي بحسب الذات أي وعدم دوامه أخذ من لا داءً ا (قوله في الجلة) أي بالفعل أي بقطع النظر عن كونه ضرور يا أولا دائما أولا (قوله وهي معني الح) أي والسلب المتحقق في الجلة المستفاد من لادائما معني المطلقة العالمة السالبة (قوله أي كقولنا لاشيء) بيان للمطلقة العامة السالبة (قوله أي كقولنا لاشيء) بيان للمطلقة العامة السالبة (قوله أي كقولنا لاشيء) بيان للمطلقة العامة السالبة (قوله بالفعل) أي عند نفي الوصف أي السكتابة (قوله وهو معني الح) أي الاسجاب المتحقق في الجلة معني الخ (قوله ومن هاهنا) أي هذا النقرير (قوله بايجاب الجزء الأول الح) أي لابايجاب الجزء اشاني وسلبه

والمراد عفهومه قولنا لاشى، من الكانب عتحرك الأصابع بالقعل فكانت هذه الفضية مركبة من هاتين القضيتين لأن الجزء الثانى إشارة إلى المطلقة السالبة ( قوله ومن ههنا ) أى من أجل هذا التنصيل والمبيان تدين الخ وهذا جواب عما يقال إن حقيقة القضية المركبة ملتشعة من الابجاب والسلب فكيف بجب أن تدكون مركبة أو سالبة والمركب من الشيئين المختلفين لا يجب أن يكون أحدهما ( قوله أن الاعتبار الح ) أى أن المدار في الابجاب والسلب على ماهو بالفعل من القضيتين والجزء الثانى هو الأمم الاجمالي الذي لا إبجاب فيه ولاسلب بالفعل بالوفصل ظهر إيجاب أوساب ( قوله والجزء الثانى ) قال الصمام جملة حالية ورده عبد الحدكم بأنه لامعنى للتقييد ههنا بل هي جملة ابتدائية لبيان عالم الجزء الثانى ) قال الصمام جملة حالية ورده عبد الحدكم بأنه لامعنى للتقييد ههنا بل هي مام في المشروطة الخاصة فيه أن المشروطة الخاصة مقيدة بدوامها فيه المشروطة الخاصة بقير قوله والمجالة مام في المشروطة الخاصة بطرح لفظ المضرورة ويادة قيد دائما لكن أظهر (قوله وانحاقيد الادوام فيهما الح) هذا شموع في بيان قائدة التقييد في بيان قائدة التقيدة بدوله في المنافقة عامد والمنافقة عامد والمنافيد المحاسلة في المنافقة عامد والقيان قائدة التقيدة في بيان قائدة التقيد في بيان قائدة التقيد المحاسفة ال

<sup>(</sup>١) (قول النارح ومن ههنا الح) يريد أن المشهروطة الحاسة مركبة من قضيتين موجبة وسالبة ، ولايصح أن نوصف بهما معا بل نوصف بالصدرنقط موجبا أوسالبا لظهورالكيف قيه ، وأما الجزءالثانى وهواللادوام فالسلب أوالايجاب فيه بالقزوم وكذا يمال في اليمية اله المسرنوبي .

# ۲۷۹ — به أيضا و يمتنع تقييد المشروطة والعرفية العامتين باللادوام الوصني إذ في كل واحدة منهما دوام

بحسب الوصف أما العرفية العامة فظاهرة وأما المشروطة العامة فلانهما ضرورة بحسب الوصف فتكون دواما بحسب الوصف لامحالة والدوام الوصفي يمتنع أن يقيد باللادوام الوصفى بل إذا أريد تقييده بقيد صحيح فلابد أن تقيد باللادوام الذاتى ويكون الحكم حينتد بضرورة النسبة

وقوله كما من في المشروطة الحاصة أى لكن بابدال الضرورة بالدوام كقولنا دائما كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتبا لادائما ودائما لاشيء من الكاتب بساكن الاصابع مادام كاتبا لادائما. وفيه أن آخوالكلام ينافي أوله لاأن قوله لادائما ينافي قوله قبلدائما. وأجب بأن قوله دائما أي بحسب الوصف وهوالكابة وقوله لادائما أي بحسب الذات مع قطع النظر عن الوصف وقس عليه نظار مكايأ في في الشارح. قوله وسيجيء لهذا أي لكون الثاني مخالفا للاول في الكرف ووالكيافي الكرف ووالكذف ووالله في الكرف والكافي الكرف

أو درامها بحسب الوصف مقيدا بالادوام بحسب الذات

( قوله به ) أي بالدوام ( قوله أيضا ) أي كما قيدت به المشروطة الخاصة ( قوله فظاهرة ) أي لاَنها ماحكم فيها بدوام النسبة مادام وصف الموضوع موجودا (قوله لامحالة) أى لاَن الضّرورة تستازم الدوام ( قوله والدوام الوصفى الخ) ومثل ذلك يقال فى الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة إذ النقيبد بالوقت فيهما بمنزلة النقيبد بالوصف وهذا ظاهر(١) في الوقتية المطلقة أما في المتشرة المطلقة فلا إذ الوقت فيها غير معين، اللهم الا أن يقال المراد بالدوام الوصني وما في قوته أي الدوام الذي اعتبر بحسب الوصف وما في قوته في الوصف ِ ( قوله يمتنع الخ ) أي للتنافي حيثُه أي حين قيد باللادوام الذاتي (قوله ،قيدا) أي ذلك الحسكم (قوله بحسب الذات) أي أفراد الموضوع الفضيتين ولايخني أنالتقييد المذكوركما أنه وقع فيكلام الصنف قيدا في الخاصتين وقع فيالوقيتين أيضا وأن ماوجه به التقييد بمـا ذكر في الخاصتين يوجه به فيالوقتيتين فحكان اللائق عدم التقييد بفيهما وتأخيرهذا الحكلام بعد الفراغ من شرحالوقتيتين (قوله فتكون دواما) لوقال دائمة لحكان أظهر الا أن يحمل على المبالغة ( قوله بحسب الوصف لامحالة ) لأن الضرورة تستلزم الدوام بخلاف العكس (قوله يمتنع) وجه الامتناع لزوم التناقض ( قوله اذا أريد تقييده ) أى تقيد الدوام الوصفى ( قوله بقيد صحيح ) في هذا الحصر بحث لأنه لوقيد الدوام الوصــني في المشروطة العامة بقيد اللاضرورة الذاتية يكمون صحيحا فلو قال بقيد صحيح معتبر لم يرد هذا البحث لأن هذا النقييد وان كان صحيحا لكمه غير معتبر ولذلك قال السيد المشروطة المامة يمكن تقييدها باللاضرورة الذاتية لكنه تركيب غير معتبر و يمكن تقييدها باللادوام الذاتى كما ذكره ولا يمكن تقييدها باللاضرورة الوصفية وهو ظاهر ولا بالدوام الوصـنى ولا بسلب الاطلاق إلعام ولأ بسلب الامكان العام لانها أعم من الضرورة الوصفية ولايجوز تقييد الحاص بسلب العام فانه تقييد غيرصميح وقس علىماذكر

حال سائر المركبات فيظهر لك أن للتركيب هناك وجوها كثيرة منها ماليس بصحيح ومنها ماهو (

(۱) (قوله وهذا ظاهر، الح) فيه أن النقيد بالوقت محقق فى كل منهما إلا أنه فى الوقتية الطنقة مين والمنتصرة المطلقة غيرمين ، وحيث ان النقيد بالوقت فيهما بشابة التقييدبالوسف فى العامتين ، فلو قيدتا باللادوا مالوسفى لزم التنافى بين الفيد ومقيده فتمين العدول عنه إلى اللادوام الذاتى كالعرفيتين بدون فرق ومن هنا قال العطار وغيره ينبغى الشارح أن يذكر قوله واتحا قيدا لخ بعد أن يفرغ من الوقيتين لأن النوجيه فى المجمع واحد اه المعرفوبى .

وسميتهما بالخاصين لكونهما أخص من الشروطة والعرفية العامتين اللتين عرفتهما في ابسائط إذ كل (١) وجد الحاصيان وجد العامية ن ولاعكس وأما الوقتية فهي ان كانت موجبة كقولنا بالضرورة كل قو منعضف وقت علولة لا رض بينه وبين الشمس لادا نمافتر كيها من موجبة وقتية مطلقة هي الجزء الأول وسالبة مطلقة عامة هي مفهوم اللادوام وان كانت سالبة كقولها بالضرورة لاشيء من القمر بمنحف وقت التربيع لادا نما فتركيبها من سالبة وقتية مطلقة هي الجزء الا ول وموجبة مطلقة عامة هي مفهوم اللادوام فالوقتية هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت الحمول للموضوع أوسله عنه في وقت معين من أوقات وجود الموضوع مقيدا باللادوام بحسب الذات والمنتشرة هي التي حكم فيها بضرورة الثبوت أو السلب وجود الموضوع مقيدا باللادوام) وهي لاشيء من القمر بمنحسف بالاطلاق العام ( قوله لادا كما ) في قوة قولنا كل قر منحسف بالفعل (قوله لادا كما ) أي لاشيء من الانسان بمتنفس بالفعل وقوله لادا كما المناس الفعل وقوله لادا الما قولها لادا الما كناس الفعل وقوله لادا الما كناس المناس المناس المناس الفعل وقوله لادا الما كناس المناس عند في المناس الفعل وقوله لادا الما كناس المناس المناس المناس المناس الفعل وقوله لادا الما كناس المناس المناس المناس الفعل وقوله لادا المناس الم

صحيح لكنه غير معتبر ومنها ماهو صحيح ومعتبر اه رقد تقدم ذلك (فوله اذ كلماوجد الخاصة ن لح) تعليل واثبات لأخصيتهما وقوله ولاءكمس أى ليس كلما وجدت العامتان يوجد الحاصتان (قولةكل قرمنحـف) الخسوف هو خاو القمر كلا أو بعضا عن النور الواقع عليه من الشمس بسب حياولة الأرض ببنهما كاأن|الكسوف هو حياولة القمر بيناالشمس وببننا فيسترضوءها عناكلاأو بعضا فالسواد الذي يظهر في الشم**س ه**و لو**ن ج**وم القمر ولهــــذا يبتدئ سواد الشمس من جهة للغرب لاأن القمر يلحقها من الغرب الكونه أسرع مهامم اذاكان القمر يمربها يبتدئ الانجلاء أيضا من جهة الغرب لذلك المعنى واذاكان القمر مستقبلا للشمس أوقر يبا من الاستقبال تحول بينهما الأرض فيقع ظلهاعلى وجه التمر المواجه كله أو بعضه فلم يصل اليه ضوء الشمس أصلاأو بقدر ماوقع عليه ألظل فيدقى ما لم يصل اليه الضوء على ظلامه الأصلى وهو خسوف القمر وذلك هندكونه فى وقت الاستقبال في إحدى العقدتين وهما الرأس والذنب أوقر يها منهما إلى اثنيءشر درجة و يبتدئ خسوف القمر وأنجلاؤه من جهة المشرقلأنه يلحقه ظل الأرض منجهة المنرب فيصل طرفه الشعرق أولا إلىالظل فيأخذ ذلك الطرف فىالسواد أولا وكمذلك يكون عمهور طرفه الشرق بالظل أولا فيبتدئ منه الانجلاء قال العصام فان قات صدق الكلية في قولناكل قرمنجسف يتوقف هلى أفراد متعددة للموضوع لأن الكل لاحاطة الأهراد قلت لايتوقف إلاعلى أفراد ممكنة فىالقضية الحتيقية ومانحن فيه منها والقمر منحصر فى فرد محمَّق مع إمكان غيره كالشمس على أنى سمعت كشيرا من الأفاضل يقول ان ادخال كل في المسائل الحكمية لايوجب تعدد الفرد بل معناه أنه لايخرج من الحسكم فرد ولهــذا صارت المسائل الباحثــة عن ذات الواجب مسائل من الالهي (قوله وقت التربيع) هو أن يكون ربع الذلك بين الشمس والقمر واذا كان كذلك لاينخسف أصلا لعدم الحالملة ( قوله في وقت مقين ) قال العصام المراد تعيين مابحيث يكون

<sup>(</sup>١) (قول الشارح إذكل الح ) أى لأنهما سركبتان من العامتين ومن اللادوام الذاتى ، و يستعيل وجود للرك بدون وجود جرئه المقوم له وقوله ولا عكس أى ليس كل وجدت العامتان وجدت الماهتان لجواز عدم تقييدها باللادوام ، فالعامتان أعم مطلقا من الحاصين وكذا بقال في القية ، فسكل ما لم يقيد باللادوام أو اللاضرورة أهم مطقا مما قيد بهما إذ المفيدكل وغير المقيد جزء ، ويستحيل وجود السكل بدون جزئه بخلافي العكس فالمفيد مها كالانسان المركب من حيوان وغيره يستحيل وجوده بدون هـ ذا الجزء ، والمطلق كالحيوان وجد بدون الانسان اه العربوبي .

في وقت غير معين لادائما بحسب الذات وتركيها من موجبة منتشرة مطلقة هي الجزء الأول وسالبة مطلقة عامة هي مفهوم اللادوام انكانت موجبة ومنسالبة منتشرة مطلقة وموجبة مطلقة علمة هي مفهوم اللادوام انكانت سالبة ومثالها ايجابا قولنا بالضرورة كلانسان متنفس فيوقتما لادائمًا وسلبًا قولنا بالضرورة لاشيء من الافسان بمتنفس فىوقتما لادائمًا (وقد تقيدالطلقة العامة باللاضرورة الداتيــة فتسمى الوجودية اللاضرورية ) وهي انكانت موجبة كـقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل لابالضرورة فنركيبها من موجبة مطلقة عامة مي الجزءالأول وسالبة بمكنة عامة هي مفهوم اللاضرورة لأن إيجاب المحمول للموضوع اذالم يكن ضرورياكان هفاك عدم ضرورة الايجاب وهي السالبة المكنة العامة أي كـقولنا لاشيء من الانسان بضاحك بالامكان العاموان كانتسالبة كـقولنا لاشيء منالانسان بضاحك بالفعل لابالضرورة فتركيبها منسالبة مطلقة عامةهي الجزءالأول وموجبة

ممكنةعامة هيمفهوم اللاضرورة لأنالسلب اذالم يكن ضرورياكان هناك عدمضرورة السلب وهو الموجبة المكنة العامة أيكقولنا كل انسان ضاحك بالامكان العام. وأعلم أن تقييد المطلقة العامة الثانية أي كل انسان متنفس بالفعل ( قوله وقد تقيد ) اشار بقد الى أن التقييد في بعض المواد وحاصله أنه اذا كان الثبوت ضروريا قلا تقيد لاباللاضرورة ولا باللادوام لأنه تقدم أن المطلقة العامة لاتخرج عن الامكان والضرورة فاذاكانت ضرورية فلا يصح تقييدها بمــا ذكر لأنه يصمير تناقضا اتنهى عش (قوله باللاضرورة الذاتية ) الذاتية صفة للاضرورة أي بعدم الضرورة بحسب

الذات (قوله الوجودية) أي لأمه لاحكم فيم (١) بوجود النسبة وقوله اللاضرورية أي لـكونها قيدت بعدم الضرورة وكذا يقال فيابعدها (قوله وهو) أىعدمضرورةالايجابالسالبة المكنة العامة (قوله وهو) أى عدم ضرورة السلُّ الموجبة المكنة العامة (قوله واعلمأن تقييد الخ) جواب عن سؤال ناشيء من قول الصنف باللاضرورة الذاتية وهوأنكلامه يقتضى أنهالاتقيدباللاضرورة الوصفية معأنه يسح تقييدها بهاكانىقولك كلانسان ضاحكبالفعللابالضرورة فانثبوتالضحكاللانسانايس ضروركا لاباعتبارذاتالانسان ولاباعتباروصفه وهوالانسانية فأجاب بقوله . واعلم الخ . وحاصله أنه وانصح تقبيدها باللاضرورة الوصفية لكنهم لم يعتبروا هذا الغركيب فلهبذا قيد الصنف اللاضرورة بالذانية أخص من وقت من أوقات وجود الموضوع لا النعين الشخصى ومن قال المراد الوقت المصاف

يرد عليه أن بعض أرقات الذات مضاف ولا تصبر به القضية وقتية و ينبغي أن يراد بوقت معين ما يشمل الوقت الواحد والمتعدد ليشمل التعريف الوقتية المقيسدة بأوقات متعددة متعينة وأن يراد الوقت المعين بغير الوصف العنواني ليخرج المشروطة الخاصة عن التعريف ( قوله في وقت غسير معين ) الراديه مايشمل المتعدد فيشمل تعريف المنتشرة المقيدة بأزمنة متعددة مبهمة قاله العصام (قوله فقسمي) أىالمطلقةالعامة المقيدة بهذا القيد (قولهالوجوديةاللاضرورية) بالنصب مفعول تسمى (قوله كان هناك عدم ضرورة الايجاب) لوقال ساب ضرورة الايجاب لـكان أوضح وأنسب بقوله وهو

السالبة الخ وسل ضرورة الايجاب ا كان عام سال (قوله عدم ضرورة السلب) الأولى سلب ضرورة

(١) (قوله لاحكم فيها الح) لعل الصواب حذف لا إذ وجود النسبة صرمح في موجبتها ولازم في سالبتها.
 باعبارالمجز وهذا هو وجهتسيتها وجودية ، ووجود علة النسية في غيرها لا يقتضى تسينهها اه الشهر نوني .

وانصح باللاضرورة الوصفية الاأنهم متبروا هذا التركيب وابتعرفوا أحكامه فلهذافيداللاضرورة بالذاتية ( أو باللادوام الذاتي ) عطف على قوله باللاضرورة أي الطلقة العامة قد تــكون مقيدة باللاضرورة وتسمى الوجودية اللاضرورية كما عرفتها وقدنكون مقيدة باللادوام(وتسمىالوجودية اللادائمة )كقولناكل انسان ضاحك بالفول لادائمًا ولاشيء من الانسان بضاحك بالفعل لادائمًا وتركيبها من مطلقتين عامتين اذ الجزء الأول مطلقة عامة والجزء الثاني هو اللادوام وقد عرفت أن مفهومه مطلقة عالمة فتكون مركبة من مطقتين عاستين لكن إحداهما موجبة والأخرى سالبة فانالجزء اذول انكان موجبا يكون مفهوم اللادوام سالبة وبالعكسكما عرفت غير مرة (وقد قيد الممكنة العامة) أي المكنة العامة وهي التي حكم فيها بلاضرورة الجانب المحلنة النسبة قد تقيد وفي هذا الجراب شيء لأنه يقتضي أن تقييد المطلقة العامة باللاضرورة الوصفية صحيح في كل مادة وأنه مطرد فيكلمادة من موادالمطلقة العامة الا إن القوم لم يعتبروا هذا التركيب وليس كذلك ادتقييد المطلئة العامة باللاضرورة الوصفية غير مطرد فتارة يكون صحيحاكما فيكل انسان ضاحك بالفعل لابالضرورة كم مروتارة يكون غــــبر صحيح كما في كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل لابالضرورة فان ثبوت التحرك لا كاتب غير ضروري باعتبار ذات الكانب لا باعتبار وصفه أذهو (١) باعتبار وصفه ضروري له فكان الأولى للشارح أن يقول واعلم أن تقييد المطنقــة العامة باللاضرورة الوصفية وان صح فى بعض المواد لسكمه غير مطود فلهذا لم يعتبروا هذا التركيب وقيد المصنف اللاضرورة بالذانية فتأمل (قوله ولم يتعرفوا ) لعله عطف<sup>(٢)</sup> تفسيرعلى مـقبله أى ولم يحصلوا أحكام هذا النركيب ( قوله وقله تقيد المكنة العامة الخ ) أي وقد تقيد في المعنى لأنها لاتقيد في اللفظ لاباللاضرورة ولا باللادرام وانمـا تقيد بالامكان الخاص ( قوله وهـى التيحكم فيها) أى ضمنا لاصراحة وذلك لأنعـدم ضرورة

وانما تقيد بالامكان الخاس (قوله وهي التي حكم فيها) أي ضمنا لاصراحة وذلك لان علم ضرورة السلب (قوله وان صح باللاضرورة الوصفية ) لان مفهوم الطلقة العامة فعلية النسبة واللاضرورة الوصفية لاتنافيها كالا تنافي اللاضرورة الذاتية (قوله لم بعتبروا هذا التركيب ولم يتعرفوا أحكامه) معناه لم بطلبوا معرفة أحكامه وعدم الطلب نتيجة عدم الاعتبار لاعتبار لاعلت كانوهم وعلمة عدم الاعتبار عدم الخاجة اه عصام (قوله وتسمى الوجودية اللادائمة) وتسمى مطلقة اسكندر به لان أكثراً مثلة اللم الأول للمطلقة في مادة اللادوام تحرزا عن فهم الدوام ففهم اسكندر الافرودوسي منها اللادوام قالم شارح المطالع (قوله لتكون مركبة من مطلقتين عاتين) لا يخفي أنها حيث كلمكنة الخاصة لافرق بين موجبتها وسالبتها الا في اللفظ وفي الهني من جهة الدلالة وأن الايجاب صريح والساب ضمني في السالة ولم يتعرضوا لذلك قاله الحشي . وأقول: قد عرفت أن الامكان يقال الفعل وأن المكنة ليست قضية بالفعل بخيلاف الذهلية فكيف يدعى عدم الفرق بينها تأمل

<sup>(</sup>۱) (قوله إذ هوالح) فيه أن وصف الموضوع وهو ذات الكتاب بنوانه وهو الكتابة لما لم يكن ضرورا في وقت من الأوفات لم يكن النحرك النابع له ضروريا كذاك كما بينه الشارح في صورة اغراد المصروطة العالمة بصرط الموصف عن التي في جميع أوفاته فراجعه فكيف يكون النحر ك غمير ضروري بحسب الذات وضرورا مجسبالوصف مرأن الموصف غيرضوري في وقت ما وعلى ذاك لم يكن فرق بين اللادوا بين كابينه العطار ببيان آخر. (۲) (قوله لمله الح) بل عطف معلول على علته كما لا يختي اه المعرفوبي

(الاضرورة الجان الموانى) المنسبة (أيضا) حتى يكون الحسكم الاضرورة الجانبين (وتسمى) حيثة الجانب المخالف للمسبة (أيضا) حق المخالف المنسبة الإمكان (قوله بلا ضرورة الجانب الموافق أيضا) أى كا تقيد بالاضرورة الجانب الموافق النسبة أى الحسكم المخالف المنسبة وقوله الجانب الموافق النسبة أى الحسل يفيد سلب الضرورة عن الجانب الجانب الحافق النسبة المذكورة في القضية المافوظة أعنى الجزء الخول (قوله الجانب الموافق) قرر بعض الأشياخ انه من موافقة العام وهو مطاق ايجاب أوسلب الأحاص وهوالا يجاب أوسلب المخاص وهوالا يجاب الحاص أوالسلب الخاص الذي في المافقية العام وهوالا يجاب أو السلب كما قلنا الا محبورة الحراق الموافق النسبة ) لوقال الموافق النط الكان أظهر ويراد بالموافق النفاء أي هاذا الحراد المحاب الحرادة الجانب الموافق النفاء أي هاذا المحاب عدى النفاء أي هاذا الحراد وراد المحاب عدى النفاء أي هاذا المحاب الجانب الموافق والخالف كان الحركم فيها بعدم ضرورة الجانبين قيد من مدورة الجانبين المحابد الم

(قوله بلاضرورة الجانب الموافق الخ ) لما كانت الممكنة العامة فضية حكم فيها بنسبة المحمول الى الموضوع مقيدة بعدم ضرورة خلافها كانت الممكنة الحاصة قضية حكم فيها بنسبة المحمول الى الموضوع مقيدة بعدم ضرورة خلافها كانت الممكنة الحاصة قضية حكم فيها بنسبة المحمول الى الموضوع مقيدة بعدم ضرورة خلافها رعدم ضرورة نفسها معا فقوله أيضا اشارة الى هذا المدن لولم يذكرة لمكان أظهر وأولى قال المحمدي ان كيفية الممكنة المحاسة مخالفة افيرها فان طريق بقية القضايا أن بؤتى المحلفة الموسوع المحمد المحمد أولا بالقصايا أن بؤتى هذا المحمدة المحمدة أن عد المطابقة الدامة من الموجهات المحاهو بالمجاز كاعدوا السالبة في الحليات وأن المحكنة قال شارح المطالع الحق أن الفعل ليس كيفية للنسبة لأن معناه ليس الموضوع والمحمول والحسكم وأنما عدوا المطلقة في الموجهات بالمجاز كا عدوا السالبة الموافق المحكنية بالفعل لأنما اذافاتنا الانسان كاتب بالامكان العام فليس في الحليات والشرطيات وأنه لاحكم في المحكنة بالفعل لأنما اذافاتنا الانسان كاتب بالامكان العام فليس فيها الخسر فيها الابسلب الضرورة عن الجانب المحانف الما الحسم في الجانب المحانة في المحكنة فيها المحكنة في المحتفى عند المحان العام فليس محتمى المحتمون واقعا وأن لا يكون فالمطلقة هي القضية بالفعل وأما المحكنة فليست قضية الابالقوة وليس فيها الجاب وسلب ومجول ووضوع بالفعل بل بالقوة (قوله وتسمى حينئذ) أى حين اذ قيدت بالاضرورة ثم صريم المحكم في المحكنة العامة هي المحكنة العامة مع الضهام قيداللا ضرورة المحلة في الكانب المحكنة العامة عن الفيامة عن المحكنة العامة عن الفيامة المحكنة العامة عن المحكنة العامة عن المحكنة العامة عن الفيامة عن المحكنة العامة عن الفيامة عن المحكنة العامة عن الفيامة عن المحكنة العامة عن ا

<sup>(</sup>١) (قوله فالمراد الخ) الحسم كما سسبق هو إذعان النسبة فكيف يجمله هو النسبة ، وأيشا الاذعان قائم المنحس لاشطر من النضية ولاشرط لها كما سبق أن حققناه ، فتدين أن براد بالنسبة مورد الحسم الذى هو ثبوت الحمول المستورة على المناسبة على المناسبة والمستورة المستورة والمستورة المستورة المست

(المكنة الخاصة) كقولنا كل انسان كات بالامكان الخاص ولاشيء من الانسان بكات بالامكان الخاص ولاشيء من الانسان بكات بالامكان الخاص والمعنى فالموجبة والسالبة أن ثروت السكناية الانسان وسلبها عنه ايس ضروريا فيمكون الحركة فيها بلاضرورة الجانبين أى الساب والابجاب وتركيبها من عمدتين عامتير إحداهما موجبة والاخوى سالبة لسكن لافرق بين موجبتها وسالبتها بحسب المعنى بل الفرق انما يحسل بحسب النافظ فان عبرت بالعبارة الابجابية فوجبة و بالعبارة السابية فسالبة

( فوله أىالسلب والابجاب) هما نفس الحــكم وقور بعض مشابحنا أن\أراد بالنسبة النسبة الحكمية الخاصة في هذا التركيب وأن المراد بالجانب الموافق نفس النسبة الحسكمية السكاية و أ.له ( قوله وتركبها من ممكنتين عامتين احداثمـا موجبة والأخرى سالبة) لاشك ان فيكل واحدة منهما سلب الصرورة عن الجانب المحالف والطرف الخ لف في الموجبة السلب وفي السالبة الايحاب فاذا نظرت لذلك وجدتها دالة على معنى بمكـتين عامـتين وهو سلب الضرورة عن الطرف الموافق والمخالف (قوله بل الفرق انما يحسل محسب التلفظ ) فني الوجبة الايجاب صريح والسلب ضعني وفي السالبة بالمكس (ننبيه) اعلم أن الوجودية اللادائمة موجبتهاوسالبتها سواء بحسب المهنى اذكل انسان كاتب بالفعل لأداعياً معناه أن ثبوت الـكتابة للانسان بالفعلو انسلبها عنه الفعل وهذامه بي لاشيء من الانسان بكاتب بالفعل لادائما فحيثذ هى والممكنة الخاصة سواء فى استواء موجبتها وسالبتها بالنظر للمعنى اـكن بينهما فرق من حيث ان كلامن المطاقمين مصرح باللفظ (١) الذي يدل عليه في الوجودية اللادائمة بخسلاف الممكنة الخاصة فانه لم يصرح فيها واللفظ الدال على كل من الممكنتين العامتين ﴿وَالَّذَ ﴾ اعلم أنه يصح أن يقال الله تعالى موجود بالامكان العام لأن المكنة العامة هي التي حكم أوغير ضرورى كما اذا قلما النار حارة بالامكان العام فان ثبوت الحرارة للنار غير ضرورى ولايصع أن يقال الله تعالى موحود بالامكان الخاص لما يترتب عليه من الكفرلأن الممكنة الخاصة هي الني حكم بسلب الضرورة عن الجانبين الموانق والمخالف وحينئذ فوجوده وعدم وجوده كل منهما غبرضروري بل هوجائز وهذا كنفر وأما غيرالةمن الحوادث فهوموجود بالاكان الخاص لاالمام كذا قرر شيخنا العدوى وليس كمذلك وقد يجاب بأنه أشار بمبا دكره الى صحة ذلك بأن يقال مثلا زيد كانب بالامكان العام لابالضرورة ولابعد فيذلك ويحتمل أزااراد مقيدة فى المني يعني أنهذا القيد من حملة معنىالمكنة الخاصة لأن فيها سلب الضرورة عن الطرفين ولاشك أنكل طرف على حــدته ممكنة عامة (قوله الممكنة الخاصة) لاشتمالها على الامكان الخاص سمى بدَّاك لأنه الستعمل عند الخاصة من الحُـكماء وهناك اكمان أخص وهو سلب الضرورة المطلقة والوصفية والوقنية عن الطرفين وهوأيضا اعتبار الخواص من الحسكماء وامكان استقبالى وهو امكان معتبر بالقياس الى الزمان المستقبل قال ابن سينا وهو الغاية فى صرافة ووجهه بما نقله شارح المطالع عنه و بسط القول فى ذلك م هذا تقسيم لىفس الامكان ألحاص وأما الامكان العام فسيأنى والساقص أنه ينقسم الى إمكان عام دائمي وامكان عام حبني وامكان عام وقني (قوله بحسبالنلفظ) قال الصنف والتحقيق أن الايجاب في الموجبة صر بح والسلب ضمنى وفى السالمة بالمكس أه فهذا اعتراض منه على حصرالعرق فىاللفظو يكن أن يدفع بان هذا (١) (توله بالفظ الح) أي لفظ الجهة وهو بالفعللاداعية في الوجبة والسالبة اه الدر و بي

(وهذه) القضايا السمع المذكورة (ممكبات لأن اللادوام اشارة إلى مطلقة عامة واللاضرورة اشارة إلى عكنة عامة خالفتي الكيفية موافقتي الكمية إلى عكنة عامة خالفتي الكيفية موافقتي الكمية صفتان للمطلقة العامة والمكنة العامة والكيفية عبارة عن الساب والايجاب والكمية عبارة عن الكية والجزئية وقوله لماقيد الجارية ملق بالمخالفة والموافقة وما عبارة عن النضية والضمير الذي في قيد راجع اليه باعتبار اللفظ والضمير المثنى في بهما عائد على اللادوام واللاضرورة . وحاصل المعنى أن اقضا السمع الدكورة مركبات

(قوله مركبات) قال بعضهم والقضية المركبة هي التي حقيقها ملتئمة من الايجاب والسلب فقط وابما قال حقيقها أي معناها لأنه ربما تسكون قضية ممكبة بالنظر المعنى ولا تركيب فيها في اللفظ من الايجاب والسلب ك قولماكل انسان كماتب بالاكان الخاص فانه و إن لم يكن في لفظه تركيب لمن معناه مركب (1) لأن معناه كالمالشارح أن ثبوت الكتابة للانسان وسلبها عنه ليس ضروريا (قوله لأن اللادرام إشارة) انما قال إشارة ولم يقدل لأن اللادرام معناه مطلقة عامة لأن المعنى إذا أطاق براد به النهوم المطابق وليس مفهوم اللادوام المطابق المطلقة العامة فان لادوام الايجاب مشلا مفهومه الصريح رفع دوام الايجاب واطلاق السلب ليس هو نفس رفع دوام الايجاب بل لازمه فهو معناه اللازى وأما اللاضرورة فعناه الصريح الامكان العام لأن لاضرورة الايجاب مثلا هو سلب ضرورة الايجاب وهو عين المكان الساب فلما كان احدى القضيتين عين معنى إحدى هو سلب ضرورة الايجاب وهو عين المكان الساب فلما كان احدى القضيتين عين معنى إحدى العارتين والانحوى لازمة لمعنى العبارة الانحوري أنى باشارة لهدندا . وحاصله أن لفظ اشارة اذا

الفرق أيضا نشأ من اللفظ والمقصود في العرق في المعنى تأمل (قوله وهد مركبات) عطف على محذوف دلت عليه القرينة والتقدير القضايا المذكورة قبل بسائط وهذه مركبات قاله المحنى وقديقال لاحاجة المتقدير السحة عطفه على قوله سابقا فهذه بسائط (قوله موافقي الكعية) هذا بالنسبة إلى الدوام اعتبار الا غلب لا ". اسنتي منه ماسيحي، في بحث العكس أن الخاصتين السائمتين الكيتين ينعكسان عوفية عامة لادائمة في الده في والكيفية نسبة إلى كملا "نه يسئل بهاعنها والكيفية نسبة إلى كيف لا "نه يسئل بهاعنها والكيفية نسبة إلى كيف لا "نه يسئل بهاعنها والكيفية فسية إلى كملا أنه يسئل بهاعنها والكيفية وعملية وقوله بهاعنها والكيفية والمكنة العامة وقوله الأربي بعامة والثانية بعامة فلوقال فقوله مخالفي الكيفية صفة للمطلقة العامة وقوله موافقي الكيمية صفة بعد صفة لهما لكان أرضح وفي الحاشية لا تتعين الوصفية لاحتمال الحالمية والدامل فيها الاشارة كدقوله تعالى وهذا بعلى شيخا اه وفيه أن الحال واجب التسكير والحالهنا معرفة بالاضافة , قوله يتعاق الح) أي على طريق التازع واعمال الثاني (قوله راجع إليه باعتبار اللفظ) معرفة بالاضافة , قوله يتعاق الح) أي على طريق التازع واعمال الثاني (قوله راجع إليه باعتبار اللفظ) معرفة بالاضافة , قوله يتعاق الح) أي على طريق التازع واعمال الثاني (قوله راجع إليه باعتبار اللفظ) معرفة بالاضافة , قوله يتعاق الح) أي على طريق التازع واعمال الثاني (قوله راجع إليه باعتبار اللفظ)

<sup>(</sup>١) (قوله معناه مركب الحجال الذي أراه أن التركيب في الهني تابيم لتتركيب في الفقط قطعا ، لكنه حاصل فيه بالغرة لأنك إذا قلت كل زنجي أسود بالامكن الحاس ، فسكاً لك قلت بالامكن العام كل زنجي أسود بالامكن الحاس ورد المنافرورة بيد للذين قول المصنف (وقد تقيد المكنة العامة بلاضرورة الحج) ومعلوم أن اللاضرورة ، الأولى موجبة حكاظائمة لما قبل المكين المام كل زنجي أسود ، والثانية المشار إليها باللاضرورة سالبة حكافيا بعدم ضرورة اللجاب وهي بالامكان العام كل زنجي أسود ، والثانية المشار إليها باللاضرورة سالبة حكافيا بعدم ضرورة الايجاب وهي لاثبيء من الرنجي بأسود بالامكان العام ، فاتضح أن التركيب في هذه المكنة الحاص في المفي بالفعل تبعا لحصوله في الفقط بخلاف بقية المركبات ، فأنه حاصل بالفعل فيها إه العربوبي .

اكمونها مقيمدة باللادوام واللاضرورة راللادوام إشارة إلى مطلقة عامة واللاضرورة إشارة إلىممكنة عامة مخالدتين للقضية المفيدة بهما بحسب الكيف موافقتين لها بحسب الكم فتكون القضايا المفيدة بهما مركبات لاشتمال معناها على ايجاب وسلب

فصل : في أقسام الشرطية

والشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة وكل واحدة منهما تنقسم إلى أفسام كما قال ( الشرطية ) إما (متصلة إن حكم فيها ثموت نسبة على تقــدير ) نسبة (أخرى)كـقولنا إن كانت الشمس طالعة

أطلق بصلح الانيان به فيما يدل عليه اللمظ مطابقة أوغيرها ولفظ يدل اذا أطلق المتبادر منه المعدني

المطابق فلوعبر ببدل لفهممنه مايتبادر منهوهو غيرصحيح ولاكذلك لفظ إشارة (قوله لـكونها قيدة)

أى ا كون جزئها الأول مقيد اباللادوام الخ (قوله للقضية) أى التي هي جزءا لأولى (قوله بحسب الكيف) متعلق بمخالفتين(قوله القضايا المقيدة بهما) أي القضايا الني وقع التقييد فيهابهما أي باللاد رام و باللاضرورة

فصل : (قوله تنقم إلى متصلة الخ) وأعملوا ذكرَ العدول فيها والجهة لعــله بالمقايسة على الحلية و إلا فهو مُمكن فيها أيضا ( قوله وكل واحدة منهما تنقسم إلى أفسام ) حاصلها أن المنصلة إما لزومية أو اتفاقية وفي كل إما موجية أو سالبة فهذه أر بعة وفي كل إماكاية أو حزئية أو مهملة أو شخصية فهذه ستة عشر وأما المنفصلة فهمي إما مانعة جع أو خلق أو مانعتهما وفي كل إماموجية أو سالبة فهذه ستة وفي كل إما أن تركرن عنادية أواتفاقية فهذه اثنا عشر وفي كل إما أن تـكون كاية أو جزئية أو مهمسلة أو شخصية فالجلة تممانية وأر بعون وجعسل المنفصلة شمرطية تجوّز من

حيث اشتالها على قضبتين مرتبطتين (قوله بدُّ وت نسبة ) أي بحسول نسبة أعم من أن تـكون أىلاباعتبارالمهني والالأنت لأن ماواقعة على القضية كاذكره في بيان المهني بعد (قوله اشارة) انما السارة ولم يقل معناه لأن المعنى اذا أطلق يراديه المفهوم المطابق وليس مفهوم اللادوام المطابق المطلقة العامة فان لادواء الايجاب مثلامفهومه الصريح رفع دوام الايجاب واطلاق السلب ليسهونفس رفع الايجاب بل لازمه فهومعناه الالترامى وأما اللاضروة فمعناه الصربح الامكارالعام لأنلاضرورة الايجآب هوساب ضرورة الايجاب وهوغير امكان السلب لكنه استعمل فيه عبارة الاشارة بطريق المشاكلة كذافي الحاشية فصل : في أفسام الشرطية

لما كان هذا المبحث لااتصاله بما قبله إذ السكلام السابق في الحليات والشروع الآن في مقابلاتها وظاهر (١/أنالتقابل بينالشرطية والحلية تقابل العدموالملكة لقولهم القضية ادلمينحلطرفاها الى مفردين بالفعل أو بالقوة فشرطية والا فحملية ناسب أن يعنونه بفصل (قوله بثمبوت نسبة الح) أى بوقوعا اصال نسبة بنسبة أخرى سواء كانت تلكالنسبة الني حكم بثبوتها ايجابا أوسلبا وقوله على تقدير أخرى سواء كانت موجبة أوسالبة فالموجبة كمامثل والسالبة كقولنا ان لم تكن الشمس طالعة فالليل موجود والظرف وهو على متعلق بثموت ليفيد معنى الانصال وفعا بعده متعلق بنني ليفيــد سلب  فالنهار موجود فائه حكم فيها بثبوت نسبة هى وجود النهار على تقديرنسبة أخرى وهى لهلاع الشمس وهذه هى المتصلة الموجبة (أو نفيها) عطف على قوله بثموت نسبة أى المتصلة السالبة . واعم أن نسبة على تقدير أخرى وهى المتصلة السالبة . واعم أن ثبوت نسبة على تقدير أخرى وهى المتصلة السالبة . واعم أن ثبوت نسبة على تقدير أخرى

فسبة أى على تفدير حصول نسبة أحرى ولو بحسب ما اندق قصح تقسيمها فيا بعد إلى لزومية وانفاقية وقوله على تقدير أخرى أى سواء كانت موجبة كما مثل أو سالبة كقولنا إن لم تكن الشمس طالعة كان الليل موحودا ( قوله بثبوت نسبة هى وجود النهار الح ) فيه إشارة إلى أن المراد بالنسبة فى كلام المسنف أولا وثانيا الأمر وهو مضمون النالى ومضمون امقدم وكأنه قال إن حكم فيها يحصول أمر على تقدير حصول أمر آخر و إلا فوجود النهار منسوب لانسبة واطلاق النسبة عليه مجاز (١) لأنهامغايرة للمنسوب ولايقال ان فى كلام الشارح حذف مضاف أى وهى ثبوت وجود النهار لأنه لادامى لذلك لأن امتصلة حكم فيها يحصول أمر على تقدير حصول أمر آخر لا بحصول ثبوت أمر على تقدير أخرى) لا بحصول ثبر بهض ( قوله أو بنفي نسبة على تقدير أخرى) أى سواء كان الحمكم مطابقا للواقع وهى حينتذ صادقة كقولنا ليس إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا أو غير مطابق للراقع وهى حينتذ كاذبة كتولنا ليس ان كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا أو قوله وهى المتصلة السالمة ) أى كقولنا ليس ان كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا فقد حكم فيها بسلب ثبوت وجود الليل على تقدير ثبوت وجود النهار ( قوله واعلم أن موجودا فقد حكم فيها بسلب ثبوت وجود الليل على تقدير ثبوت وجود النهار ( قوله واعلم أن موجودا فقد حكم فيها بسلب ثبوت وجود الليل على تقدير ثبوت وجود النهار ( قوله واعلم أن بقر يفه للسالة غير مانع لصدقه على ثبوت الخرود فقد حرف مانع لصدقه على ثبوت الخرود فقد حرف الما مهدود على طاهر كالم الصنف من أن تعر يفه للسالة غير مانع لصدقه على

الاصال (قوله عطف على قوله ألم وسالح) الأولى أن يقول عطف على قوله ثبوت وقد تقدم نظير ذلك في تعريف الحلية (قوله واعلم أن ثموت نسبة الح) قال السيدكما أن الساب في الحليات بحسب سلب الحرب لاباعتبار طرفها عدولا وتحصيلا فر بما كان طرفا الحلية مشتملتين على حرف السلب وتكون القضية موجبة كذلك الساب في المتصلات والمفصلات بحسب سلب الانصال وتوعيمه أعنى الازم والاتفاق وبحسب سلب الانفصال وتوعيمه أعنى العناد والاتفاق وبحسب سلب الانفصال وتوعيمه أعنى العناد والاتفاق ولا اعتبار بأطراف الشرطيات في سلبها وايحابها بل الأقسام الأر بعدة أعدى كون الطرفين موجبتين وسالميتين وكون

<sup>(</sup>۱) (قوله مجاز) أي باعتبار ما كان قبل دخول أداة التعلق على الجلتين ، أما بعده فالتالي هو الهحكوم به والمحتجم به والمحتجم على المحتجم المحتجم

 <sup>(</sup>٢) (قوله دفع الح) الممترض لم يقهم أن الثبوت هو الاتصال وأن النق نفيه ، فاعترض كما أنه لم يقهم أن المراد بالنسبة الأسم عدمياً كان أو وجوديا اه الصرفوني .

عبارة عن الاتصال بين النسبتين فالحكم بنفيها يكون عبارة عن سلب الاتصال فالقضية السالبة هي الني حكم فيها بسلب الاتصال لاباتصال السلبافان ماحكم فيه باتصال السلب موجبة لاسالية فاذا

قلنا ليس انكانت الشمس طالعة فالليل موجودكانت سالبة لأن الحكم فيها بسلب الاتصال وإذا قلنا

انكانت الشمس طالعة فليس الليل موجودا كانت موجبــة لأن الحــكم فيها باتصال السلب مم

المنصلة سواء كانت موجبة أو سالبة إما (لزومية انكان ذلك) الحسكم بالاتصال أو سلبه ( لعلاقة ) بين المقدم والتالى كالمثالين المذكورين فان الحكم بالاتصال أو سلبه فيهما

نحو ان كانت الشمس طالعة فليس الليل موجودا فانه حكم فيه بنغي نسبة أى أص على تقـــدير

وحامله : أن قول الصنف أو بنفيها على حذف مضاف أى أو بنني ثبوتها أى أو بنني ثبوت

أى أمر على تقدر أخرى . وتوضيحه : أن أداة السلب إن دخلت على القدم فالقضية سالبة

للحكم فيها بساب الاتصال وان أخر السلب إلى التالي فهمي متصلة السلب فهمي موجبة لاسالبة كما

قد يتوهم من الصنف وظاهره أنها اذاتأخر السلب فيها للذلي تكون موجبة قطعا مع أجالاتكون

كذلك إلااذا جعل حرف السلب حزءا من التالي وأما ان جعل التالي مابعد النفي كانت سالبة فهي

مثل زيد ليس بقائم وهــذا المئال إـَـارة إلى أن العدول يدخل الشرطية بل ويدخلها الموجهات

وذلك لأن النسبة التي حكم بثبوتها أو بنفيها علىتقدير أخرى إما أن تكون ضرور ية أو دائمسة أو حاصلة بالفعل أومكنة ولميذ كرهما فيها اكتفاء بذكرهما في الحلية ( قوله عبارة عن الانصال)

أى الارتباط واللزوم وقوله بين النسبتين أى بين الأمرين أعـنى مضمون التـلى والمـدم ﴿ قُولُهُ

فالحـكم بنفيها الخ) فنفيها يكون الخ ( قوله بسلب الاصال ) أى ليس وجود الليل لازما الطلوع الشمس فالاتصال هناهو اللزوم وليس المراد أن تـكون التالية متسلة بالأولى أىليس فاصلا بينهما

(قوله كانت موجبة ) أى لأنه حكم فيها بثبوت عدم وجود الميــل عند طلوع الشمس فقد حكم بالانسال أى اللزوم بين أمر عــدى ووجودى . والحاصل أن المتصلة ان كـان الحـكم فيها وبهوت وجود أمر على نقــدير وجود آخر أو حكم فيها بذوت عــدم وجود أمر على نقدبر آخر

المقدم موجيا والتالي ساليا وبالعكس يوجد في الموجبات والسوالب في المتصلات والمنصلات اه (قوله فالحكم بنفيها يكون الح) أى الحـكم بنني نسبة على تقدير أخرى الح وغرضه من هذادفع

مايتوهم من كلام المصنف من أن مثل ان كانت الشمس طالعة فليس الليـــل موجودا سالبة قاله انحشى وكتبالبعضأنال فىالحكم للعهد والمعهود قولاالصنف إنحكم فيها بسلبنسبة علىتقدير

أخرى من أن تعريف السالبــة السنفاء من كلامه أىالحاكمة بنني الاتصال منزل عليها بجمع أقسامها الار بعة أىسالبة الطرفين أوموجبتهما أوسالبة أحدهما موجبة الأخرى كمأنالموجبة أى

الحاكمة بنبوت الاتصال كذلك وليس تعريف السالبة منزلا على مثل إن كانت الشمس طالعة فليس الليل موجودا لأن السلب الذي هوأحد الطرفين لاحكم فيه عاما على ماحقق المصنف والسيد فظهر أن كلامالشارح تحقيق احكلام المصنف لاماوهم فيه بعضهم (قوله فانالحكم بالاتصال أوسلبه) هذا

ليس نجرد اتفاق المقسدم والتالى فى اواقع ، بل لعلاقة بينهما توجب ذلك والمراد بالعلاقة ما بسببه يستلزم المقدم التالى ( و إلا )

(قوله لعلاقة) أى ظاهرة ومعاومة لنا و إلا فلا بد من العلاقة فى نفس الا مم والواقع اه س نف (قوله توجب ذلك) أى الاتصال أو سلبه (قوله والمراد بالعلاقة ما) أى أمر الح ظاهر هذا (١٦) أن العلاقة قاصرة على الموجبة والسالبة وكلام المسنف فالم للتعميم بأن تقول لعلاقة : أى وجودا فى الموجبة وعدما فى السالبة (قوله ما بسبه) قالوا ككون المقدم علة للتالى أو معاولاله أوكومهما معاولين لعلة واحدة أو بينهما تضايف ، فالاول ككون المقدم علة للتالى أو معاولاله أوكومهما معاولين لعلة واحدة أو بينهما تضايف ، فالاول كقولنا إن كانت الشمس طالمة كان النهار موجودا فطاوع الشمس عاة فى وجود النهار ، والثالى كقولنا إن كان النهار موجوداكات الشمس طالعة فوجود النهار واضاءة العالم معاولان الطاوع الشمس كولنا إن كان النهار موجوداكان العالم مضينا فوجود النهار واضاءة العالم معاولان الطاوع الشمس والرابع كقولنا إن كان زيد أبا لعمرو فعمرو ابنه وي قولهم أو معاولا فظر (٢٢) لقولهم المراد من

الكلام يقطى أن السالبة حكم فيها بسلب الاتصال لعلاقة وليس كذلك لأنالعلة فيالسلب هي عدم العلاقة ويجاب بأن المراد أنه يلاحظ في ذلك السلب العلاقة عدما أي أنه لا علاقة تقتضي اتصال الطرفين فان علة العدم عدم علة الوجودكما بين في محله وقوله لعلاقة أي لوجود علاقة ، فيكون النف(٣) مسلطا على وجودها أولاعتبار علاقة فيقتضى ذلك وجودها لكن لم يعتبرها الحاكم فعلى الأول لا تجتمع اللزومية والاتفاقية بخلاف الثاني . قال الصنف والتحقيق أن المعية فيالوجود أص ممكن ولا بدله من علة تقتضيه إلا أنهم لما لاحظوا المقدم فان اطلعوا على أمر يقتضي صدق التالى على تقدير صدقه واعتبروا ذلك الا'مر سموا المتصلة لزومية والافاتفاقية اهـ ، ومثله في شرح المطالع وحقق عبد الحكيم أن وجود العلة لايقتضى وجود العلاقة والارتباط بينهما لجواز صــدورهما عن علة واحدة بجهتين مختلفتين ، بحيث لا يكون بينهما إلا الصاحبة فى الوجود مع جواز الانفكاك ولا حاجة إلى ما ارتـكبه شارح المطالع من الفرق بأن العلاقة في اللزوميات مشـعور بها بخلاف الانفاقيات فانها غبرمشعور بها وان كانت واجبة فى نفس الامم ولا إلى ماارتكبه صاحب القسطاس من أن العلاقة في الاتفاقيات نادرة الوقوع (قوله ليس لمجرد اتفاق المقدم الح) أي لم يحكم بالاتصال انهاةا ولا بسلبه كذلك بل حكم باتصاله. الرَّوما أو سلبا كذلك ( قوله ما بسببه يستلزم الح ) أي أمر بسب ذلك الأمر يستلزم الخ بأن يكون المقدم علة للتالي كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، أو يكون المقــدم معاولا له كما في عكس المثال أو يكونا معاولي علة واحــدة كانكانت الشمس طالعة فالعالم مضى. وكالتضايف وهو أن يكون الأمران بحيث يكون تعقل كل

 <sup>(</sup>١) ( قوله ظاهر هذا الح) لا تنافى بينهما فإن المراد بقوله يستنزم الح على سبيل وجود التالى إن كانت
 موجة أو عدمه إن كانت سالية .

<sup>(</sup>٢) ( قوله نظر الخُ ) تبع فى هذا يس . وقد رده العطار بأن للدار على وجود التلازم بينهما بوجه من الوجوه السابقة .

 <sup>(</sup>٣) (قول المطار النني الح) أى في قول المصنف والا فانفاقية اه الشرنوبي .

أى و إن لم يكن الحكم بالاتصال أو سلب لملاقة بل يكون لمجرّد اتفاق المقدم والنالى ( فاتفاقية) كـقولنا إن كان الانسان ناطقا فالحار ناهق فى الموجبة فانه حكم فيها بالاتصال

المقدم الطالب للصحبة و إن تأخر ومن التالي المطلوب للصحبة و إن تقدم ﴿ قُولُهُ أَي وَإِنَّهُ بِكُنِّ الحسكم لعلاقة ) أى إن لم يكن بحسب عــلم الحاكم لابحسب نفس الأمم، فلا يرد أنهما لما داما دامت علنهما النامة فامتنع انفكاك أحدهما عن الآخر ولانعنى بالعلاقة إلاذلك انتهمي بس<sup>(١)</sup> و بعبارة أخرى اعم أنالمعية أمرىمكن لابدله منءلة فني الاتفاقية أيضا العلاقة المقنضية للاجتماع متحققة لكنها غير ظاهرة وغبر معلومة فليس الحكم فيها الاحظة علاقة بخلاف اللزومية فان العلاقة فيها ظاهرة التحةق فالحكم فيها لملاحظتها فقول الشارح وان لم يكن لعلاقة أىلملاحظتها (قوله إنكان الانسان ناطقا فالحار نامي ) أي اتدق أنه عند نطق الانسان نهق الحار فنهيقه حاصل عند نطق الانسان منهما بالقياس إلى تعقل الآخركقولنا إن كانزيد ابنا لعمرو فعمرو أب له قارالصف وهذا يكون في اللزوم من الطرفين وأما في مجرد الازوم فيكني مجرد الاضافة كالعمي والبصر اهم. وقال الطوسم في شهرح الاشارات ان كون الأمرين معاولي علة واحدة لاكيف اتَّفَى ، و إلا لـكانت الموجودات بأسرها متلازمة لكونها معلولة للواجب بل لا بد مع ذلك من اقتضاء تلك العــلة ارتباط أحدهما بالآخر بحيث يمتنع الانفكاك بينهماكي لا يكون مجرد مصاحبــة كالفلك الأول والعقل الثاني اه . وفى عبد الحكيم أن اعتبار التضايف مقابلا للعلة مبنى على ما ذهب إليــه الجهور من النلازم بين الشيئين ليس أحدهما علة للا ّخر ربما يكون من غير أن يقتضي الارتباط بينهما ثالث ويمثلون ذلك بالمتضايفين وذلك ظنّ باطل ، فإن النضايفين الحقيقيين معاولا علة واحـــدة كالتولد للأبوة والبنوة كل منهما يحتاج إلى ذات الآخر فان الأبوة يحتاج وجودها إلى ذات الابن والبنوة تحتاج إلى ذات الأب وهو الرابعة المحوجة وأما المتضايفان المشهوران فلا نهما معلولا علة واحــدة كالعقل مثلاً وكلُّ منهما بحتاج لاكله بل بعضـه إلى الآخر لاكله بل بعضه إلى بعضــه كـذا أفاده المحلَّق الطوسي والمحاكم اهـ وأراد بالمحاكم صاحب المحاكمات هو القطب الرازى فان له كـتابا سماه المحاكات حاكم فيه بين شرحي الطوسي والفخر الرازي للاشارات ، والفرق بين المضاف الحقيق والمشهوري بيناه فى حواشى المقولات السكبرى وأما قول المحشى وفىقولهم أومعلولا نظرا لقولهم المراد من المقلم المطاوب للصحبة وان تأخر ومن التالى الطالب و إن تقدم فكلام لامعني له فان المدار على وجود التلازم ببنهما بوجه من الوجوه السابقة ولاشك فى تحقق النلازم بين العلة والمعلول وأن كلا منهما مســتلزم للا ُّخر وطالب له تأمل (قوله فانفاقية ) المشهور أن المتصــلة منقسمة إليها و إلى المطلقة قال السيد إذا اعتبر في الحكم بالاتصال كون الاتصال العلاقة ، فالمتصلة قضية لزومية و إن اعتبر كونه

<sup>(</sup>١) (قوله انتهى يس الح) بريد بعبارة يس والتي بعدها أن في كل من الزومية والانفاقية علاقة تمتع الله كاك المقدم عن التالى إذ جمهما أمر يمكن لابد له من علة فكيف نحس العلاقة بالغزومية دون الانفاقية، والجوابأن العلاقة وإن كانت موجودة في كل مهما إلا أنها تلاحظ في الأولى عند الاستصال دون الثانية ، فقول المسنف لعلاقة أي للاحظتها لا لوجودها ، وردهذا الفهم عبد الحكيم بأن الملة لا تقتضى وجود العلاقة لجواز صدور المقدم والله عنها مع جواز الانفكاك اه . وعليه فهما متباينان وكلام المصنف على ظاهره بدون تقدير مضاف اه الدروني .

لكن لا لعلاقة إذ لاعلاقة بين ناطقية الانسان وناهقية الحار بل لمجرّد اتفاق الطرفين وصدقهما فىالواقع لأنهما وجداكدلك ، وكقولنا للاُسود اللاكاتب ليسألبتة إذ كان هذا أسود فهوكاتب فى السالبة فالاتفاقية الموجبة هى النى حكم فيها بثبوت الاتفاق ، والسالبة هى التي حكم فيها بسلب الاتفاق وكذا اللزومية الموجبة حكم فيها

أى اتفقا فى ساعة واحدة مثلا (قوله إذ لاعلاقة الح) و يدل على ذلك أنه لا يلزم من عدم أحدهما عدم الآزم ولا من وجود أحدهما عدم المازوم والآخر ولا من وجود أحدهما وجود الآخر ، واللازم هو التالى والمازوم هو المقدم (قوله ليس والمازوم فيها يلزم من وجوده وجود اللازم ، واللازم هو التالى والمازوم هو المقدم (قوله ليس أبتة الح) أى فالاتفاق بين كونه أسود وكونه غيز كاتب ونفى الاتفاق بين كونه أسود وكانت إنفاق في الاتفاق الله عن التي حكم فيها وكاتب (قوله بقي التفاق عن التي حكم فيها بسلما الاتفاق) فيه (1) أنه إذا كان الاتفاق مسلو با منها لا يقالها اتفاقية فتسميتها اتفاقية فيه تساهل

لا لعلاقة فالمتصلة اتفاقية وان لميعتبر شيء منهما فالمتصلة مطلقة اها وقد يجاب بأن المراد تقسيم لا لعلاقة) يعني أن الحاكم بالاتصال الثبوتي يعلله بالاتفاق لابالعلاقة وكذلك يقال فيالاتصال السلمي ( قوله إذ لاعلاقة ) أى مُعتبرة أو موجودة على ماتبين شرحه سابقا أما على ماحققه عبد الحكيم فَاللَّهَ يَ لاعلاقة موجودة (قوله بل لمجرد أنفاق الطرفين) قال الرازي في شرح الرسالة وقد يكتني في الاتفاقية بصدق التالي حتى قبل انها التي يحكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدم لا لعلاقة بل لمجرَّد صدق التالى ، و يجوز أن يكون المقدم فيها صادقا وكاذبا وتسمى بهذا المعنى اتفاقية عامة وبالمنى الأول اتفاقية خاصــة للعموم والحصوص بينهما ، فانه متى صــدق المقدم والتالى فقد صدق التالى ولا ينعكس اه . قال العصام والاتفاقية العامة تستعمل في القياسات الخلفية وفي محاورات اللغة للمالغة في وقوع التالي ومنها أما بعــد في ديباجات الــكتب اه . واعلم أن الصنف عدل عن قول الأصــل في تعرَّيف اللزومية والانفاقية بقوله فيالأولى هي الني صـــدق النالى فيها على تقدير صدق المقدم لعلاقة بينهما توجب ذلك ، وفي الثانية هي التي يكون ذلك فيها لمجرَّد توافق الجزأن على الصــدق لشمول تعريفه الصادقة والـكاذبة فيها بخلاف تعريف الأصل فانه مختص بالصادق منهما ولذلك قال في شرحه للاَّصل ان التَّعر يف الشامل للصادق والـكاذب هو أن اللزومية ماحكم فيها بصدق النالى على تقدم صدق المقدم لعلاقة بينهما والانفاقية ماحكم فيها بذلك بمجرد توافقهما على الصدق من غير علاقة أو من غير اعتبارها ، فإن كان الحكم مطابقا فصادقة والا فكاذبة قال عبد الحـكيم وعدم شمول النمر يف للـكاذبة منهما بناء على أن المتبادر من قولنا وهي الني صدق التالى فيها على تقدير صدق المقدم أن يكون ذلك في نفس الأمر ولو أريد به أن يكون ذلك مفهوما ومدلولا لها سواء طابق الواقع أم لاشمل الكاذبة أيضا (قوله وكـقولناللا سود الح) ليست اللام للتبليخ كما يقال قلت لزيد كـذا بل هي بمعنى في أي وكـقولنا في حق الأسود

 <sup>(</sup>١) ( توله فيه الح ) يجاب عنه بأن الاشافة لأدنى ملابسة كأنه قال هى الني حكم فيها بسلب نسبة على تقدير أخرى على وجه الانفاق وكذا يقال فى بسلب الهزوم اله المصروبي .

بثبوت اللزوم والسالسة حكم فيها بسلب اللزوم ( ومنفصلة ) بالرفع عطف على قوله : متصلة أى الشرطية إما متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة أو نفيها على تقدير أخرى كا من و إما منفصلة (إن حكم فيها بثنافى نسبتين أولا تنافيهما صدقا وكذبا وهى الحقيقية ) فالمفصلة الحقيقية هى التي حكم فيها بتنافى نسبتين أو عدم تنافيهما فى الصدق والكذب معا وهى إما موجبة أو سالبة ، فالموجبة هى التى حكم فيها بتنافى نسبتين فى الصدق والكذب معا كقولنا هذا العدد إما زوج أو فرد فان زوجية العدد وفرديته متنافيان فى الصدق والكذب أي لا يسدقان ولا يكذبان والسالبة هى التى حكم فيها بعدا في الصدق والكذب أي لا يسد أنافى نسبتين فى الصدق والكذب أي لا يس ألبتة إما أن يكون هدذا أسود أو كانبا

أو أنه اصطلاح اهس قف (قوله بثبوت اللزوم) أى باتصال النالي بالمقسد بالنظر للزوم بينهما لكون أحدهما عدلة في الآخر وكذا يقال فيجاب الساب (قوله إن حكم فيها بننافي نسبتين) أى بامتناع اجتماعهما في الاحر وكذا يقال فيجاب الساب (قوله إن حكم فيها بننافي نسبتين) أى بامتناع اجتماعهما في الصدق والكذب وهدافي السالبة ، فقوله صدقا وكذا راجع لسكل من الأمرين والمراد بالصدق الثبوت و بالكدب الارتفاع (قوله وهي الحقيقية) الأولى فهي الحقيقية سميت بحد هذا العدد إما زوج أو فرد هدا العدد إما زوج أو فرد وهذا العدد إما زوج أو فرد ومن الشيء والمساوى لنقيضه نحو هذا العدد إما زوج أو فرد فظهر من هذا عدم اجتاع طرفيها في الثبوت وعدم ارتفاعهما لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فظهر من هذا عدم اجتاع طرفيها في الثبوت وعدم ارتفاعهما لأن النقيضين لا يجتمعان وقوله وكذلك الشيء والمساوى لنقيض لا يجتمعان وقوله وكذلك الشيء والمساوى لنقيض لا يرتفعان فليس شيء من العدد زوج وفرد في آن واحد ولا شيء منه غير زوج وغير فرد (قوله حكم فيها بعدم تنافي نسبتين) فيه أنه ايس هناك تناف أصلا فهي تسمية اصطلاحة

(قوله إن حكم فيها) لا يحنى أن القسم ملاحظ في الأقسام فالمنى قضية شرطية حكم فيها الخ دلا برد عليه قولنا هذا واحد عليه قولنا هذا بياض ينافى هذا سواد وأما إذا قلنا هذا إما واحد واما كثير فالقضية منفصلة مركبة من قضيتين ومنع الجم باعتبار الصدق والمتحتق بين القضيتين ، و إن أردنا المنافاة بين مفهوى الواحد والكنير في الصدق والحم باعتبار الصدق والمتحقق بين القضية حلية مركبة من موضوع إلا أنه ردد في مجمولها فصارت شبيهة بالمنفصلة ومثله هذا العدد إما زوج أو ليس بزوج ، وقول البعض إن في التمثيل به تسامحا الأنه من قبيل الحلية الشبهة بالمناسلة لكون التنافى فيه بين مفردين لا بين نسبة بين يوس بشي بل هوصالح لهما كالحالت (قوله وهي الحقيقية ) و تتركب من الشي والأخص من نقيضه ومانعة الحلى تتركب من الشي والأخص من نقيضه ومانعة الحلى تتركب من المنابط الموجبات العناديات لا الاتفاقيات ولا السوالب وتعقب بشمول الشابط المسوالب أيضا لأنها منابط الموجبات العناديات لا الاتفاقيات ولا السوالب وتعقب بشمول الشابط المسوالب أيضا لأنها تتملى من يعتبطة أن بين الطرفين ذلك التقابل ه . وأقول الحمث ينظر لماهو حقيقة القضية في الواقوام

 <sup>(</sup>١) ( توله و صابطها الح ) أى ق الوجبة وأما السالبة فتتركب من شيئين يصبغ اجتماعهما وارتفاعهما ،
 فتسينها منفعة مجرد اصطلاح اه الهرنوبي .

فانهما بصدقان و يكذبان ولا منافاة بينهما صدقا وكذبا (أو صدقا فقط) عطف على قوله صدقا وكذبا أو صدقا فقط) عطف على قوله صدقا وكذبا أى ان كان الحكم بقنانى نسبتين أو عدم تنافيهما فى الصدق فقط ( فحائعة الجع) وهى أيضا إما موجبة أو سالبة فالموجبة هى النى حكم فيها بقنانى الجزأين فى الصدق فقط كقولنا هدنا الشيء إما شجر و إما حجر فانهما لا يصدقان ولكن يكدبان بأن يكون هذا الشيء لاشجرا ولاحجرا فها بعدم تنانى الجزأين فى الصدق فقط كقولنا ليس إما أن يكون هذا الشيء لاشجرا ولاحجرا فامهما يصدقان ولا يكدبان و إلا لكان شجرا وحجرا معا ( أو كذبا فقط)

(قواه فانهما يصدقان) أى بأن يكرن أسود وكاتبا و يرتعهان بأن يكونا الأسود والاكاتبا بأن يكون أييض غير كاتب فكنبها بصدق نقيض الطرفين ( قوله فحانعة الجع ) هى المركبة فانهما المين والأخص من نقيضه (قوله فانهما الميسدقان) والأخص من نقيضه (قوله فانهما الميسدقان) أى الميتهان أذ الا يكون الشيء شجرا أو حجرا لما يلزم من اجماع النقيضين (٢) وقوله لكن يكذبان أى يصدق نقيضهما بأن يكون الا شجرا والاحجرا بل حيوانا أو انسانا أو فرسا . والحاصل أنه الامخدور في ارتفاعهما إذ الايلزم عليه ارتفاع النقيضين بل ارتفاع (٢) أحدهما إذ الميازم عليه ارتفاع النقيضين بل ارتفاع (٢) أحدهما إذ الميازم من نني الاخص نني الاخم (قوله والسالبة هي التي حكم فيها بعدم تناني الح ) فالاطلاق على السالمة بانها مانعة جع وخلو مجاز (قوله فانهما يصدقان ) أى يجتمعان بأن يكون إنسانا وقوله والا أى والا بأن كذبا لكان شحرا وحجرا أى وهو باطل . والحاصل أن مانعة الجع هي التي تمنع الجع وتجوز الخلو كدقواك هذا الشيء إما شجر وحجر وهسنده هي الوجبة وأما سالبتها فهي تنبي منع الجع وتمنع الخاو فهي عكس الموجبة أو حجرا وشجرا والا حجرا وهي تجوز الجع بأن يكون انسانا وتمنع الخاو كرة ولان يكون انسانا وتمنع الخاو الأن رفع الاشجر شجر وروفع الاحجر حجر فالوجوز الخلو لزم أن يكون انسانا وتمنع الخاو الأن رفع الاشجر شجر وروفع الاحجر حجر فالوجوز الخلو لزم أن يكون انسانا وتمنع الخاو الأن رفع الاشجر شجر وروفع الاحجر حجر فالوجوز الخلو لزم أن يكون انسانا وتمنع الخاو

اعتقاد التنافى فياورد عليه السلب فشىء خارج عن مفهوم القضية تأمل (قوله في السدق فقط) متعاقى بتنافيهما لابعدم تنافيهما (قوله والالكان شجرا وحجرا معا) لأن كذبهما بوضع نقيض كل واحد مها المنافرة بقد منها موضعه قال الرازى في شرح الأصل ولبعض الأفاضل ههنا بحث شديد وهو أن المراد بالمنافاة في الجع أن لايصدقا على ذات واحدة لاأنهما لا يجتمعان في الوجود فانه لو كان المراد ذلك المبكن بين الواحد والمدثير منع الجم لان الواحد جزء الكتير وجزء الشىء مجامعه في الوجود لكن الشيخ نص على منع الجم بينهما ثم قال ذلك الفاضل وعندى في هذا نظر إذ ينزم من ذلك جواز منع الجم بين اللازم والمزوم ولأن تحتق الملازم والمنوم والمنع خاو ورجا من الله سبحانه وتعالى يستلزم تحتق الملازم والمنع خاو ورجا من الله سبحانه وتعالى يستلزم تحتق الملازم والمنع خاو ورجا من الله سبحانه وتعالى أن فتح عليه بالجواب عن هذا الاعتراض قال الرازي وهوليس إلا نظرا فيها أراده من عبارة القوم ثم أخذ يدبن عارة القوم إلى أن قال ما محسله ان منع الجع بين الواحد والكثير ليس باعتبار مفهوى

 <sup>(</sup>١) (قوله هي الركبة الح) هذا في موجبتهما وأما في سالبتهما فعلى المكس كما سيبينه .

<sup>(</sup>٢) (قوله القيمين ) الصواب الضدين إذهما اللذان يصح ارتفاعهما دون النقيضين كما لايخلي .

 <sup>(</sup>٣) (قوله بل ارتفاع الح) المناسب أن يقول بل ارتفاع الضدين وهولامحذور فيه اه المرتوبي

عطف على قوله صدقاً وكذبا أى وان حكم فيها بتنافي نسبتين أو عدم تنافيهما في الكذب فقط ( فعانعة الخلو) وهي إما موجبة أو سالبة فالموجبة كقولنا زيد إما أن يكون في البحر أو لاينرق حكم فيها بتنافي الجزءين في الكذب لا أن الكون في البحر مع عدم الغرق يصدقان ولا يكذبان والا الغرق في البر والسالبة كقولنا ليس ( إما ان يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا حكم بعدم تنافي الجزابي في الكذب

وهو باطل لما يلزم عليه من جمع النقيضين (قوله فما بعة الخاو) ضابطها أن تتركب من الشيء والاعم من نقيضه كهذا إما لاشجر أو لاحجر فنقيض لاشجر شجر ولاحجر أعم منه لشموله المشجر وغيره كالانسان وكذا لاشجر أعم من نقيض لاحجر وهو حجر وظهر أنهما لاير نفعان لما يلزم (1) عليه من ارتفاع النقيضين لأنه لا يلزم من رفع الأعم رفع الأخص و يجتمعان إذ لا يلزم عليه اجهاع النقيضين لأنه لا يلزم من ثبوت الأعم (2) ثبوت الأخص . والحاصل أن ما نعمة الحلا تخير الحاصل أن ما نعمة الحلا وتجوز الجع وذلك في موجبتها وسالبتها على عملس سالبة ما نعة الجم فهي تجوز الحلا وتنحوز الجع وذلك في موجبتها وسالبتها على عملس سالبة ما نعة الجم فهي تجوز الحلا وتنح أو للألف الصدق لأن الكون الخ فهو علة تحدوف (قوله حكم فيها بتباى الجزء ين في المكذب) أي لا في الصدق لأن الكون الخ فهو علة تحدون في البحر في البحر ) المراد به ما يمكن الغرق فيه فيشمل (4) البر وقوله يصدقان بأن يحكون في البحر ولا يغرق بأن يكون عائما (قوله ولا يكذبان والا لغرق في البد) . توضيحه : أن ما نعة الخاو

الواحد والكنبر بل بين هذا واحد وهدا كشير فان النصية الفائلة اما أن يكون هدا واحدا وهدا كثيرا مانعة جع لامتناع اجتماع جو أبها على الصدق فقد بان أن الاشكال انما نشأ من سوء النهم وفلة التدبر اه وحينئذ فوصفه بالشرافة بالتهم و به ظهراك أيضا تأييد مازيفنابه قول البعض سابقا (قوله التدبر اه وحينئذ فوصفه بالشرافة بالتهم و به ظهراك أيضا الأيد مازيفنابه قول البعض سابقا (قوله على الصدق (قوله لأن الكون عوض عن لانى الصدق (قوله لان الكون عوض عن المضاف اليه (قوله لان المدور الآخر بأن يكون في المحدر و يغرق ولو قال قد يصدقان لكان أظهر (قوله ولا يكذب) لما ينهما من المعاندة في المحدر و يغرق ولو قال قد يصدقان لكان أظهر (قوله ولا يكذبان) لما ينهما من المعاندة في المحدر و يغرق ولو قال قد يصدقان لكان أظهر (قوله ولا يكذبان) لما ينهما من المعاندة في المحدر والآخر عدى وهو لا يغرق وكذب هذين الجزأي ما نامة الخلاو وجودى وهم والكون في البحر والآخر عدى وهو لا يغرق وكذب هذين الجزأي بارتفاعهما ورفعهما يعتمل على يعمل موضع الجزء الوجودى عدمه وموضع العدى وجوده وعدم المكون في البحر المكون في البحر المكون في البحر المكون في البحر المحدد في المقال المن القال المناسبان وذلك يقضى الكرن في المعراك والموق القرق العرف الموالم المان يكون هذا المثنيء شجرا الحل التهما المن المناسبان وذلك يقضى الكرن في المعرفة الحرفة المناسبان والمناسبان المناسبان المناسبان المناسبان المناسبان المناسبان المناسبان المناسبان عدال المناسبان المناسبان المناسبان المناسبان عدال المناسبان عدالم المناسبان المناسبان المناسبان عن المناسبان عداله المناسبان عدال المناسبان عداله المناسبان عداله المناسبان عداله المناسبان المناسبان عداله المناسبان عداله المناسبان عداله المناسبان عداله المناسبان المناسبان المناسبان عداله المناسبان عداله المناسبان المناسبان عداله المناسبان عداله المناسبان المناسبان المناسبان المناسبان عداله المناسبان عداله المناسبان المناسبا

(٤) ( قُوله فيشمل ) آلصواب فلا يشمَل اه الممرَّنوبي .

 <sup>(</sup>١) (قوله لما يلزم الخ) فيه أن القيضين ورفعهما لايكونان إلا في الحقيقية لأنها هي التي تتركب من النقيضين فالمناسب أن يقول لما يلزم عليه من اجهاع الضدين .

 <sup>(</sup>٢) ( قوله الأهم الح ) الأعم هو لا حجر والأخص هو شسجر فيجامع الأعم تفيض الأخس وهو لاشجر فيكون الدىء لا حجرا ولاشجرا كالانسان .

 <sup>(</sup>٣) ( قولة صدوا به الخ) فيه أن المفصلة يجب فيها الترديد بين جنين بالفسل أو بالفرة كهذا المثال حيث
 حصل الترديد في المحمول مع أتحاد الموضوع والذي فيد الترديد أو دون الواو

والا لكان شجرا وحجرا معا فالمنفصلة ثلاثه أفسام حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الحلو ( وكل منها ) أى من أقسام المنفصلة ( عنادية ان كان التنافي ) بين الجزأين ( لَمُسَات الجزأين ) كالتنافي بين الزوج والفرد والشجر والححر وكون زيد فى البحر أو لايغرق

مركبة من جزءين أحدهما وجودي وهو الكون فيالبحر والآحر عدى وهوعدم الغرق وكذب هذين الجزءين بارتفاعهما ورفعهما يستلزم وجود نقيضهما بأن يجعل محل الجزء الوجودى عدمه وموضع المدى وجوده وعـدم الـكون في البحر الـكون في البر لان المراد بالبحر ماينرق فيه فعدمه البر وعدم عدم الغرق الغرق وذلك يقتضى الكون في البر والغرق انتهىي يس ﴿ (قولُهُ وَالْا لـكان شجرا وحجرا معا ) أى والا بأن حكم فيها بعد النَّنافي في السدق للزم عليــــه أن الشيء حجروشجر معا وهو باطل لمـا يازم عليه من الجع بين النقيضين<sup>(١)</sup> لا<sup>ن</sup>ن شجرا يقتضى لاشجر الذي من أفراده حجر وحجر يقتضي لاحجر الذّي من أفراده شجر فلو اجتمع شجر وحجر للزم اجماع شـــعـر ولا شجر وحجر ولاحجر وهو باطل وظهر من هذا أن في كلامه حـــذف لا في العسدق وأن قوله و لا الح راجع للحذوف ﴿ قُولُهُ لَدَاتِ الْحَزِمِينُ ۚ أَى لَكُومُهُمَا مِحْتُ إِذَا لوحظاكان بينهما مايقتضى النَّنافي وَعَدَم الاجَهاع في الصدق أو الكذب أو فيهما ﴿ قُولُهُ كَالنَّنافي بين الزوج والفرد ) أي في مثال المنفسلة الحقيقية فانهما اذا لوحظا وجديههما مايقتضي التنافي وعدم الاجماع في الصـدق والـكذب لأن كلا منهما مساو لنقيض الآخر فلوصـدقا لزم اجماع الشيء والمساوى لنقيضه ولوكذبا لزم ارتفاعهما وهو محال وقوله و بين الشجر والحجر أى نى مثال ما نعة الجع فانهما اذا لوحظا وجد بينهما مايقنضي الننافي وعدم الاجتماع في الصدق وذلك لأنهما لوصدقا الزماجةًاع النقيضين (٢٪ لأن صدق الأحص يوجب صدق الأعم فلوصدق الطوفان لزماجهًاع النقيضين وليس بينهما مايقتضي الننافي في الـكذب لأنه(٣) لايلزم من نني الأخص نني الأعم لتحقق الأعم فى فرد آخر غسير الا حُص السنى ( قوله وكون زيد فى البحر أولايغرق ) أى فبينهما عناد بالنظر لرفعهما فان رفعهما وهوكونه فى البر و يغرق متعالدان أى فانهما اذا لوحظا وحد بينهما مايقنضى يقال زيد ليس أما أن لايكون في البحر وأن يغرق لان هذه سالبة منع حاو صادقة كانثال ألأول

فان عــدم الــكون فى البحر مع الغرق يكذبان و إلا يصدقان و إلا لغرق فى البر ( قوله أى من

الهيء وأيضًا ليس في جمع الأخس مع الأعم اجباع النفيضين لما لايخنى . (٣) ( قوله لأنه الح ) المناسب أن يقول لأنها تترك من النضدين ولامانع من كذبهما والأخس أحـــدهمـا

والأعم نقيض الآخر وَهَي لم تتركب منهما بل من الشيء والأخس من نميضه آه الشرنوبي .

أقسام المنفصلة) هي الحقيقية ومانعة الجع ومانعسة الخلو ( قوله بين الزمج والفرد ) اشارة الى الحقيقية الموحبة العنادية (قوله وكون زيد في المحر) اشارة الى مانمة الحلو الموجبــة العنادية (١) ( توله النقيضين الح ) فيه مامر من أن النقيضين لا تتركب منهما الا الحقيقية جما ورفعا ، فالصواب الشدين إذ هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان فتتركب منهما السالبة مانمة الحلو حيث يكون عدم التنافي بينهما المدين

 <sup>(</sup>۲) (نوله اجتماع النفيضين الح) فيه ماص من أن مانية الجمع تتركب من الشيء والأخص من نفيضه وهما الضدان
 كالمنجر والحبير والأبيض والأود فكيف يلزم على صددتهما اجباع الشيضين بل اللازم اجباع الضدن » وأما التعليل بموله لأن صدق الخ فخروج عمـا نحن فيه حيث اشتبه عليه الأخس من نفيض الشيء بالأخس من

فانه لداتهما لانجرد اتفاقهما فالعنادية حكم فيها بالتنافي لذات الجزأين أى حكم بأن مفهوم أحدهما منافى لمفهوم الآخر (والا) أى وان لم يكن التنافي لذات الجزأين ( فاتفاقية ) فهى الى حكم فيها بالتنافي لالذات الجزأين بل لمجرد أن اتنق في الواقع أن يكون بينهما منافاة وان لم يقتض أن يكون مفهوم أحدهما يكون منافيا لمفهوم الآخر كقولنا للاسود اللاكانب إما أن يكون هذا أسود أو كانبا فانه لامنافاة بين مفهوى الا سود والسكانب لسكن اتنق تحقق السواد وانتفاء السكتابة فلا يسدقان لا تنفاد السكتابة ولا يحتكنان لوجود السواد هدا في الحقيقية وأما مانعمة الجع أوالحلوفيمكن استخراحهما من هذا المثال (مم الحركم) بالمزوم والعناد وغيرهما ( في الشرطية ) المتحلة أوالمنفسلة

استخراحهما من هذا المثال (ثم الحكم) باللزوم والعناد وغبرهما (في الشرطية) المتصلة أوالمنفسلة التنفي وعدم الاجهاع في الدكم (١) منهما أعم من نقيض الآخو وارتفاع الأعم يوجب ارتفاع الأخص فالوكذب الطرفان لزم اجهاع النقيضين (قوله أن يكون) أى كون بينهما فالمعدر فاعل انتفق (قوله وان لم يقتض) أى والحال أن الوقع لم يقتض أن مفهوم الخ (قوله كقولنا الأسود اللاكاتب) أى إذا فرض هكذا أنه أسود وليس بكاتب فاذا قلت اما أن يكون هذا الرجل أسود أوكاتب فادخا فلا يجتمعان فيه لفرض انتفاء الكتابة ولاير تفعان فيه لوجود السواد فيه أى بالنسبة لخصوص المذا المنفسلة الحقيقية (قوله هذا في الحقيقية) المشار اليه المثال المذكور أى هذا المثال المذكور مثال للاتفاقية في المنفسلة الحقيقية (قوله في كن استخراجهما من هذا المثال) فأنه لوقيل إما أن يكون هذا الموث أنه أسود والكاتب ولوقيل إما أن يكون هذا أسود أولا كاتباكات مانعة الحلولا بهما لا يكذبان لعدم تحقق غير كاتب ولوقيل إما أن يكون هذا أسود أولا كاتباكات مانعة الحلولا بهما لا يكذبان لعدم تحقق غير كاتب ولوقيل إما أن يكون هذا أسود أولا كاتباكات مانعة الحلولا بهما لا يكذبان لعدم تحقق السواد واللاكتانة في الواقع بحسب الواقع المناذ أن في المنافسة وقوله والاتفاق التنبي بس وقوله والمازوم) أى في المتصلة وقوله والعناد أى في المنافسة وقوله وغيرهما وهو الاتفاق المنافسة وقوله والعناد أن في المنافسة وقوله وغيرهما وهو الاتفاق

(قوله فاه) أى العناد لذا نهما أى لدات الجزأين قال المسنف فان قلت التنافى لذات الجزأين ليس الافي المركب من الذي و و و قيضه وأما في غيره فبواسطة . قلت التنافى الذاتي هو أنه إذا لوحظ الجزآن وجدفهما ما يقتضى التنافى في الصدق والسكذب أو في أحدهما وهذا أعم من المنافاة الذاتية المذكورة في تعريف ما التنافض اله أى و بهذا المبنى صح تحقق العناد بين الشيء والمساوى لنقيضه كاى الحقيقية أو الأخص منه كما في ما نعم المنافقة الجوم أولان منه المنافقة الجرة في المنافق المنافق لم بدخل إلا المتعلق المركبة من الشيء و نقيضه قفط تأمل (قوله في مكن استخراجهما) فانه لوقيل اما أن يكون هذا لاأسود أو كاتبا كانت مانعة الحالولة مها لا يكذبان و يصدقان لتحقق السواد واللاكتابة أن يكون هذا الأسود أو لا كتباب المنافقة الحالولة مناسباقول الشارح في هذا المثال و الجيد أن يقال ان ذلك بحسب الواقع كذا في الحاسفة الحلولية الشارح و يكون بعينه مثالا لمانعة الحم إذا قلناء في الأسود الساكان و يكون بعينه مثالا لمانعة الحمل إذا قلناء في الأسود الساكان الهو والأمر في ذلك الأبيض اللاكرهما) وهو الاتفاق في المنافقة أخلو إذا قلناء في الأسود أن هذا البحث لا يتعلق الاسلام و ولم و والمنفسلة) الاولى الواوسه المنافقة والمنفسلة) الاولى الواولة أوالمنفسلة) الاولى الواولة أوالمنفسلة) الاولى الواولة المنافسة المنافولة والمنفسلة) الاولى الواولة والمنفسلة) الاولى الواولة والمنفسلة) الاولى الواولة والمنفسلة) المنافقة الحولة والمنفسلة المنافقة أمل وقية أن هذا البعث الالولى الواولة والمنفسلة المنافقة المنافقة والمنفسلة والمنفسة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنفسلة والمنفسلة والمنافقة والمنفسلة والمنافقة والمنفسلة والمنافقة والمنافق

(1) ( قوله لأن كلا الح ) فيه مامر فالمناسب أن هول لما في رضهما من اجبّاع الضدين اه الصرنوبي .

(ان كان على جميع النقادير) من الا'زمان والأوضاع ثابتا (المقدم فكلية) أى فالشرطية كلية كقولنا كما كان زيد انسانا فهو حيون

في الاتعافية سواء كانت متصلة أومنفسالة وقوله في المتصلة يرجع للزوم والاتفاق وقوله والمنفسلة برجع للامناد والاتفاق وقوله إن كان الخ خبر الحكم وقوله ثابتا الأولى أن يقدره بين كان وعلى فانه متعلق على الذى هو خبر كان وليس هومتعلقا للمقدم كما يوهمه (١) تأخيره اليه واعما متعلقه الثابتة الدى هوصفة للتقادير والتقديران كان ثابتاءلى جميع التقادير الثابتة للمقدم ولعل ماوقع في النسخ مهم وقوله من الازمان بيان للتقادير وأراد بالأزمان الأزمان التي تمر على المقدم (قوله والاوضاع) مع وقوله من الازمان بيان للتقادير وأراد بالأزمان الأزمان التي تمر على المقدم (قوله والاوضاع) بسبب اقترانه مع الأمور الممكنة الاجماع معه كالأكل والشرب والاضطجاع والقيام والقمود وطلاح بسبب اقترانه مع الأمور الممكنة الاجماع معه كالأكل والشرب والاضطجاع والقيام والقمود وطلاح غير ذلك أحوال عاملة لها من اجماعها مع هذه الأمور الممكنة الاجماع معها فان الشيء يحصل له باقترانه بأحد الأمور الحنفة كابة كانة بالقياس الى اقترانه بأحد الأمور الحذيد كما هو ظاهر المسنف

(قوله من الأزمان الح) بيال للتقادير قال عبد الحكيم لايتوهم من هدا أنه يخرج منه القصايا الشرطية الكلية اللزومية والعنادية التي المقدم فيها غير زماني نحوكماكان الله موجودا كان عالما أونفس الزمان نحوكلماكان الزمان موجوداكان العلك متحركا لأن كون الشيء غير زماني بمعنى أنهغير واقع فىالزمان ولافىظرفه لاينافى أنيكون لزوم شىء له فىجيىعالأزمنة بمعنى مقارنته اياءولا كونه نفس الزمان أن يكون لزوم شيء له في جميع أجزائه اه هذا وقد قال المسنف في شرح الأصل جيع الاوضاع مغن عن ذكر الأزمنة والأحوال والتقادير لأنه في كل زمان وعلى كل حام وتقدير لايحاو عنوصع فثبوت الحسكم على جيع الاوضاع يستلزم ثبوته فىجميع الازمان والأحوال والنقادير (قوله والاوضاع) أى الأحوال قال عبد الحـكم لما كان الوضع اللغوى مستلزما لحصول حالة بسبب الوضع أطلق على مطلق الحال وانمـا اختاروها على الأحوال ولم يقرلوا في جيع الأزمان والأحوال لاً'ن المتبادر منه الأحوال الحاصلة فى نفس الأمر بخــلاف الأوضاع فانه يشعر بالفرض والاعتبار حاصلة كانت أولا ولذا وقع في عبارة البعض بعــد لفظ الأوضاع لفظ الفروض:صيصا لمـا يدل عليه لفظ الأوضاع بالالتزام (قوَّله ثابتًا) الأولى أن يقدره بين كان وعَلَى فانه متعلق على الذي هو خسير كان وليس هومتعلقا للمقدم كمايوهمه تأخيره اليه وابمنا متعلقه الثابتة الذىهوصفة للتقادير والنقدير ان كان ثابتا على جميع التقادير الثابتة للمقدم ولعل ماوقع فى النسخ سهو من الناسخ قاله المحشى وادعى البعض فساده وتكاف بما حاصله أن في التقدير المذكور اشارة الى أن هــذا الظرف وهو للمقدم متعلق بمحذوف زـكرة حال من جميع الأحوال لأمن الأحوال حتى يطلب النأنيث بناء على مااشتهر

<sup>(</sup>١) ( توله كما يوهمه الح ) يدفع هذا الوهم ماياً ثن للشارح في تفسير قول المصنف أو بعضها حيث قال أى النام يكل الحسم ثابتا على جميع الح قانه قرينة على أن ثابتا هنا متعلق الجار والجرور قبله خبرا لسكان خلافا لابن سعيد الذي وقع في هذا الوهم وجعله حالا من جميع التقادير خروحا عن مماد الشارح اه الشرنوبي .

فالحسكم بلزوم الحيوانيةللانسان ثابتءلىجيع النقادير من الأزمان والأوضاع الممكنة الاجماع مع

- Y9X -

المقدم (أو بعضها) بالجر عطف على جميـع التقادير أى ان لم يكن الحـكم ثابتا على جميع التقادير من

والأزمان مطلقا أوعلى بعضهامعينا فان كان على بعضها (مطلقا) من غير تعيين (فجزئية) نحوقولنا قد يكون اذا كان الشيء حيواماكان انساما فان الحسكم باللزوم ليس على جميع الا رمان والا وضاع بل على بعضهامطلقا (أوممينا) عطف على قوله مطلقا أنى ان كان الحسكم على بعض الا رمان معيناً

( قوله فالحَــكُم بلزوم الحيوانية للانسان) أى على وجه اللزوم وقوله على جميع أىمصاحب لجميع الخ وقوله المكنة الاجتماع الخ احتراز عن الاحوال الفعير المكنة الاجتماع معالمتدم ككون المندم حجرا فان الحيوانية لاتثبت له فى تلك الحلة وكعدم الحيوانية فان الحيوانية لاتسمنلزم الانسانية على تقدير كونها مع عدم الحيوانية وفي هــذا إشارة الى تقييد الاوضاع فها تقدم في كلام الصنف بالا ُوضاع المكنة الاجتماع مع المندم وقوله مطلقا حال من بعض (قوله على بعض التقادير والأزمان) عطف خاص على عام والمناسب لما سنق أن يقول على بعض التقادير من الأرمان والاوضاع و يكون بيانًا للتقادير (قوله ايس على جميع الأزمان الخ) أى انالحكم بالتالى مع بعضأحوال المقدموهو كونه ناطقا لامع جيعها لأن من جمــلة أحواله أن يكون مع الحيوانية صاهلية مثـــلا ومن جملة الأزمنة الزمان الذي لم يوجد فيه انسانية الشيء بلحيوانيته فقط مثلا (قوله مطلقا) أي مبهماغير معين بأن لم يذكر في القضية وقوله معينا أي بان كان مذكورا في القضية ( قوله ان جثنني اليوم

أنالظروف بعد المعارف أخوال ولعدم خفاء تندير متعلق على جيم الأحوال لم يقدره كما قدرمتعلق للمقدم اه والحق أنالوجهين سائغان فلامنمية لأحدهما علىالآخر ولافساد (قوله المكنة الاجماع مع المقدم) اشارة الى أن هذا القيد ملاحظ في كلام المصنف ولم يذكره استغناء بشهرته قال الصنف في شرح الرسالة ولم يشترط امكان تلك الأوضاع في نفسها ليشمل مااذا كان المقدم كاذبا كقولنا كلماكان الفرس إنسانا كان حيوانا فان معناه لزوم حيوانية الفرس للانسانية معجميع الاوضاع التي يمكن اجهاعها مع انسانية الفرس من كونه ضاحكا وكانبا وناطقا الى غير ذلك وان كمانت محالة فى نفسها واذا قلنا اماأن يكون العدد زوجا أوفردا فعناه تنافى فرديته لزوجيته معجميع الاوضاع التي يمكن اجتماعها مع الزوجية وكـذا قياس غير الحقيقية وانمـا قيد الأوضاع بامكان الاجنماع مع المقدم لئلا يلزم من الحلاقها وتعميمها أن لاتصدق كاية الشرطية أصلا لأن بعض الأوضاع بمالايسح معه اللزوم والعناد وهو مااذا فرض المقدممع عدم التالى أومع عدملزوم التالىله بل مع لزوم نقيض التالى له فانه حينئذ لايلزم النالى ضرورة امتناع استلزام الشيء للنقيضين وكمذا اذافرض المقدم معوجود التالى أومع عدم عناده اياه بلمع عناده لنقيضالتا يلا يكون التالىمعانداله لامتناع معاندة الشيء المنقيضين اه (قوله ان جثني اليوم أكرمتك) فان الحكم بلزوم الاكرام ليس الا على الوضع للمين من الكالأوضاعوهوالجيء اليوم ومثال المنفصلة هذا الشيء على تقدير كونه عددا اماأن يكون

الأزمان والأوصاع بل يكون على بمضالنقادير والأزمان فلايخاو من أن يكون على بعض التقادير

(فشخصة ) كقولنا ان حثتني الوم أكرمتك

الخ) أى فلزوم التالي للمقدم في بعض الأزمنة

فعل(١) أن الأوضاع والأزمان في الشرطية بمزلة الأفراد في الحلية فان كان الحكم باللزوم والعناد في زمان معين فشخصية ومخسوصة والافان بين كمية الزمان

(قوله فعلم ان الأوصاع والأزمان) عطب خاص على عام لأن الأزمان من حجلة الأوضاع (قوله بمزلة الأفراد في الحلمية ) أى فسكما أن الحسكم فيها ان كان على فرد معين فه ي مخصوصة وان لم يكر فان بين كية الحسكم أنه على كل فرد من الأفراد أو بعضها فهى المحصورة والا فهملة كمه لك الشمطية ان كان الحسكم بالاتصال أوالا نفصال فيها مع وضع معين فهى مخصوصة والابان بين كمية الحسكم انه مع جمع الأوضاع أو بعضها فهى محصورة والافهملة وقوله بمثرلة الأفراد أى في الحليسة لأن

زوجا أوفردا فالحكم بالعناد فيها على وضع معين وهو تقدير كون الشيء عددا قال المصام وهدا لا يصلح مثالا للمخصوصة اذليس اليوم وقتا للزوم بل للملزيم وفرق بين اللزوم في وقت معين و بين المزوم في وقت معين و بين المزوم لل وقيت الملزوم من حيث انه ملزوم يسستازم توقيت اللزوم ضرورة اله وأورد العسام أيضا النضية توقيت الملزوم من حيث انه ملزوم يسستازم توقيت اللزوم ضرورة اله وأورد العسام أيضا النضية غيردا خلتين في شيء من الا تصام فتبي واسطة. وأجاب عبدا لحكم بأنه لا يمكن وجود ها تين القضيتين أما النائية فظاهر لا أن عموم الا وضاع يستازم عدم تعين الزمان ضرورة عدم تحقق جميع الا وضاع في زمان واحد وأما الا ولى فلان الواضع المعين ان كان متجددا بحسب نفس الا زمنة لم يكن متعينا وان كان باقيا بشخصه كان جميع الا زمنة لم يكن متحينا وان كان باقيا بشخصه كان جميع الا زمنة لو يسكون الحكم فيها على وضع معين في زمان معين الامور المقارنة له فان كون انسانية زيد مقارنة لنيامه أوقعوده أوطاوع الشمس الى عبدذاك أحوال المور المقارنة له فان كون انسانية زيد مقارنة لنيامه أوقعوده أوطاوع الشمس الى غيرذلك أوال بالقياس الى الآخر وهو كونه مجامعا له مقارنا إياه وقد يفسر فى كتب الميزان الاوضاع الحسلة من بالقياس الى الآخر على المقدم بالنة على المقارنا إياه وقد يفسر فى كتب الميزان الاوضاع الحسلة من القدم مع القدمة الممكنة الصدق معه فاذا الامور المكنة الاجتماع مع المقدم بالقدمة المسكنة المسكنة الصدق معه فاذا قلنا كان زيد إنسانا كان حيوانا فالمتيجة الحاصلة من زيد انسان مع قولنا وكل إنسان ناطق قلنا كلنا كان زيد إنسانا كان حيوانا فالمتيجة الحاصلة من زيد انسان مع قولنا وكل إنسان الحقدة المسكنة اللاسمة على المسلام المسلام

<sup>(</sup>١) (قول الشار فعلم الخ) حاصله أن الجلية كما انقست إلى ثمانية أقسام بحسب الموضوع كذلك ينقسم كل من الشرطية المناسلة والنفسلة اليها بحسب الأوضاع والأزمنة المصاحبة المقدم فاللوحظت جميعا كانتكلية نحو كا كان هذا انسانا كان حيوانا وليس ألبتة كل كانت الشمس طالمة كان الليل موجودا ونحو دائما العدد إما زوج أو فرد وليس ألبتة إما أن يكون هذا الذي السوائل وقد لا يكون اذا كان هذا حيوانا كان انسانا وقد لا يكون اذا كان هذا حيوانا كان انسانا وقد لا يكون اذا كان هذا حيوانا كان انسانا كان انسانا كان شخصية نحو ان جثني اليوم أكرمتك وليس ان جثني اليوم أكرمتك ونحو هذا الديء الآن أسود أو أييش . وإن أهمت القادير كان مهملة نحو الكان الساس طالمة كان البيل موجودا ونحو المداما زوج أو فرد وليس هذا الديء أكن البيل موجودا ونحو الهداما زوج أو فرد وليس هذا الديء أسود أو ندو وليس هذا الديء أو أخد النفسة والنفسة المردوبية أما حقيقية أومانية جم أحدو في نمانية بأربع وعدر من عودي ومدودا في الانفاقية العالم ثوبي .

- 4.. -

جيعه أو بعضه فحصورة (دالا فهملة) وما به بيان الكمية يسمى سورا فسور الموجبــة الكلية

من النصلة كملا ومهما ومتى ومن المنفصلة دائما وسورالسالبة الكلية منهما ليس ألبتة وسور الوجبة

الافراد في الحليــة محكوم عليها وأما الاوضاع في الشرطية فالحــكم باللزوم أو العناد فيها ليس عليها بل مع ملاحظة مصاحبة كلها أو بعضها للمقدم (قوله جميعه) بدل منكية بدل مفصل من مجمل وكان أذنسب أن يقول فان بين كمية النقادير حجيعها أو بعضها لأجل أن يشمل الزمان والاوضاع (قوله و إلا فهمملة) أى و إلا بأن أطاق اللزوم أو العناد فيها ولم يبين كمية النقادير من كونها كلا أو بعضا معينا أو غير معين فالقضية مهملة نحو ان جئتني أكرمك ﴿ قُولُهُ كَمَا الْحُ ﴾ نحوكما أومهما أو متى كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ﴿ قُولُهُ وَمِنَ الْمُفْصَلَةُ دَائِمًا ﴾ كَـقُولُنا دَائمًا العدد إما زوج أرفود ودائمًا هذا الشيء إما شجر أوحجر ودائمًا زيد إما فيالبحر و إما أن لايفرق (قوله منهما) أي من المتصلة والمنفصلة (قوله ليس ألبتة) فالسلب أخذ من ليس والكاية من ألبنة وذلك كـقولـنا في المتصلة ليس أابتة اذا كانت الشمس طالعة فالديل موجود وفي المنفصلة نحو ليس ألبتة اما أن تكون الشمس طالعة واما أن يكون النهار موجودا (وقرله وسور الموجبة الجزئية منهما) أى من المنصلة والمنفصلة ( قوله قد يكون ) كـقولنا فى المتصـــلة قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا وفي المنفصلة قد يَكُون إما أن تـكون الشمس طالعة أوالليـــل موجودا (قوله قد لايكون) كـقولنا في المتصلة تحدلا يكون اذا كانت الشمس طالعــة كان الليــل موجودا وفي المنفصلة قد لا يكون إما أن تكون الشمس طالعة أو النهار موجودا ومشل قد لا يكون دخول حوف السلب على سور الايجاب السكلي كايس كلما وليس مهما وليس متى في المتصدلة وليس دانما في المناصلة لأنه اذاحصل رفع الابحاب السكلي تحقق السلب الحزثي على ماتقدم (قوله و إطلاق الح) أى عن النقيبد بسور الـكلي وسور الجزئي نحو لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ونحو ان كانت الشمسطالعة فالنهار موجود ونحو زيد إما في البحر و إما أن لايغرق (قوله لفظة لو وان) أى في المتصلة ومثل ان إذا نحو إداكانت الشمس طالعة فالهار موجود وقوله و إما أي في المننصلة أعنى كون زيدناطقا يعدوضعا من اوضاع المقــدم حاصلاله من أمر ممكن الاجتماع معه وهو قولنا كل إنسان اطق ولاعاجة اليه معمافيه من البعد كما أفاده السيد (قوله فسورالموجبة الكلية) ذهب الشيخالي أن كلة انشديدة الدلالة على اللزوم ولو ومهما كالمتوسط وإذا وكليا ولما لادلالة لهماعليه وجعل صاحب المطالع مهما ولو أيضا من هذا القبيل وزيف شارحها ذلك كله وقال أدوات الشرط لادلالة لهما على أكتر من الاتصال والانفصال فاذا أريد افادة اللزوم قيدت القضية باللزوم واذا أربد أفادة الانفاق قيدت به و إذا لم يقيدبأحدهما كانت مطلقة لانفيد أكثر من الاتصال فسكاما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مطلقــة تحتمل الانفاق واللزوم وكلما كانت الشمس طالعــة فالنهار

الجزئية منهما قد يكون والسالبة الحزئية منهما قد لايكون و إطلاق لفظة لو و إن

موجود لزوما موجهة لزوميــة واثفاقا موجهة اتفاقيــة وبهذا عرفت أن اللزوم والانفاق كيفيتان زائدتان على النسنة المعتبرة في الشرطية والنسبة المعتبرة فيهامجردالاتصال أو الانفصال اه عصام ولاتنوهم أنالجهة فدتكون في الشرطيات كالحليات فان الزوم والاتفاق وان كانا صفتين للنسبة

و إما في الاتصال والانتصال للاهمال (وطرفا الشرطية ) أي القدم والنالئ وان كانا جد التركيب قضية

واحدة لكنهما (في الأصل قضيتان) إما (حليتان)كتولنا كِلماكان هذا الشيُّ انسانا فهو حيوان

فقوله في الانصال راجع للو و إن وقوله والانتصال راجع لاما (قوله و إن كانا) الواو للحال ( قوله لـكنهما في الأصل) أي قبل النركيب وضم أحدهما للا ّحز ( قوله حليتان) مثوله الشارح بمثالين الأول منهما المتصلة المركبة من حليتين والثانى منهما للمنفصلة المركبة من حليتين وكدا يقال في قوله متصلتان وقوله منفصلتان بما يناسبه ( قوله كلما كان هذا الشيء انسانا فهو حيوا**ن )** أي

و إما أن يكون هذا المدد زوجا أوفردا (أومتصلتان) كـقولنا كلما إنكان هذا الشيئ انسانا فهوحيوان فكاما لم يكن هذا الشيء حيوانا فهولم يكن انسانا و إما أن يكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار

- 4.1 -

موجود و إما أن لا يكون ان كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا ( أو منهصلتان ) كـقولنا

فهمأقضيتان حليتان بحسبالأصللان قولنا الذئ انسان حملية وقولناهو حيوان حليةأخرى وهذا مثال للمتصلة (فوله واما أِن يكون هذا العدد الخ) مثال للمنفصلة والاصل العدد زوج العدد فردوهما قضيتان حليتان ﴿ قُولُهُ كُلُّمَا انْكَانَ هَذَا الشَّيَّءُ انسانًا فهو حبوان الح ﴾ أي فقد حكم باللزوم بين كون الذي. إذا كان انسانا كان حيوانا و بين كونه إذا كان غيرحيوان كـان غيرانسان فالأول ملزوم والثانى لازم و يلزم من ننى اللازم ننى الملزوم (قوله و إما أن يكون **ان** كانت الشمس طالعة الخ ) أىفقد حكم بالعناديين لزوم وجود النهار اطاوع الشمس و بين عدم ذلك اللزوم ( قوله و إما - أن لا يكون إن كانت الح) في بعض الحوا. شأن الصواب اسقاط لارالظاهر أن الصواب اثباتها وحذف لم لائن حاصل المعنى اثبات العنادبين لزوموجود النهار لطلوع الشمس وبين عدمذلك اللزوم وهوظاهر على ماقلناه وأما على مافى بعض الهوامش فيكون المعنى اثبات العناد بين لزوم وجود النهار لطاوع الشمس و بين لزوم دمم وجوده لهومعاوم أن الأول أعم من الثاني(١) وأن العناد يكون بين النقيضين لكمهما باعتبارهما لاتعد موجهة بالجهةالعتبرة المبحوث عنها فيالحليات وقدتقدم مافيدلك (فوله في

الاتصال والانفصال) لف على ترتيب النشر فالاتصال راجع للفظة لو و إن والانفصال لاما ومثلها أو (قوله وطرفا الشرطية ) تصريح في أنها لانترك إلامن جزأين وهو ظاهر وأما المنصلات الللاث فقد ذهب شارح المطالع وتبعة الصنف في شرح الرسالة إلى أنها كذلك وقال إن مثل قولنا المفهوم إماواجب أومكن أوممتنع ومثل هذا الشئ إما أن يكون شجرا أو حجرا أو حيوانا ومثل هذا الشيء

إما أن يكون لاشجرا أولاحيجرا أولاحيوانا منفصلا متعددة بناء على أن الانفصال الواحد نسبة واحدة والنسبة الواحدة لاتتصور إلابين اثنين فعند زيادة الأجزاء يتعددالانفصال وفىالكلام بقية تطلبمن حواشي الشمسية (قوله وان كمانا بعد النركيب الخ) أشار الىأن المراد بالاصالة فيكلام الصنف الحالة

التي قبل التركيب بادخال الأداة بدليل قول المصنف الآتي إلا أنهما خرجا بزيادة الأداة الخ (قوله إما حليتان) يعني أن التركيب من الأجزاء الأولية منحصر فيها ومرتقبة إلى هذا العدد من الأقسام والافلاشرطية

(١) (تولهأعم من الثاني الخ) فيه أنه لوكانأعممنه لجامه وهو باطل إذ لزوم وجود النهار لطلوع الشمس ينافي لزوم عدم وَجوده الطّلوعهاكما هو ظاهر ، وحيثتذ يصح حذف لا دون لم كما يصح عَمَسه والنصّة في كلّ منهما منصلة حقيقية مركبة من متصلتين موجبة وسالبة على إنبات لانقط، ومن موجبتين . والثانية فيها اتصال السلب على إثبات لم فقط نشكون على الأولى مركبة من الشيء وتقيضه وعلىالثانية منالشيء والمساوى لنفيضه شأن كل

منصلة حقيقية وبمنا ذكرنا تعلم ما يأنى للمحشى إه الشرنوبي -

كلماكان دائمًا إما أن يكون العدد زوجاً وفردا فدائمًا إما أن يكون منقسها بمنساو بين أوغير منقسم وإما أن كون هذا العدد زوجاً وفردا وإما أن لا يكون هذا العدد زوجاً ولافردا (أومختلفتان) في الحل وإما أن كون هذا العدد ووجاً وهذه أو متصلة ومنفصلة المعدد ومتصلة ومنفصلة وكالمنفسة ومنفصلة ومنفصلة وكالمناز وكال

لابين الـ يُ والا ُخص من نقيضه كما هو المعنى على مافي بعص الهوا-ش 🖪 تقرير منوفي والظاهر أن يقال المضر إنما هو اثباتكل من لاولم كالواقع في عبارة الشارح وان حذف أحد النافيين صبح فان حذفت لادون لم كمانت النضية مافعة حمم لوقوع العناد فيها بين الشيء والأخص من نقيضة وان حــذفت لم دون لاكانت القضية منفصلة حقيقية لوقوع العناد فيها بين الشيء ونقيضه فتأسل (قوله كلما كان دائما إماأن يكون الخ) متعالة مركبة من منفصلتين (قوله وإماأن لا يكون هذا العدد) أُلْصُوابِ أَوْ إِمَا أَنْ يَكُونُ العدد لآزُوجا أَوْ لامردا بالعطف بأَوْ فَي الوضعين واسقاط (١) لا الداخلة على يكون كـذا قرر بعض الأشياخ وعبارة يسّ قوله و إما أنلا يكون المدد زوجا ولافردا كـذا فى النسخ والصواب أو إما أن لا يَكُون العــدد زوجا أو لافردا بالعطف بأو فى الموضعين لأن هــذا مثال للسنفصلة المركبة فىالأصــل من سنفسلتين فالمفصلة الأولى قولنا العــدد زوج أو فرد والثانية إما أن لايكون العدد روجا أو لافردا وأداه الانفصال الني صيرت تين القضيتين قضية واحدة منفصلة إما فيقوله إما أن بكون العدد وأو في قوله أو لا يكمون العدد فتدبر ( قوله إما حلية ومتصلة الح) مثال الجلية والمنصلة ان كان طلوع الشمس ملزوما لوجود النهار فسكاماً كانت الشمس طالعة فألنهار موجود ومثال الحليسة والمنفصلة إن كان هسذا عسددا فهو إما زوج و إما فود ومثال المتصلة والمنفصلة إنكانكما كانت الشمس غاربة فالليل موجود فاما أن تكون الشمس غاربة واما أن لا يكون الليل موجودا اه ثم ان هذه الأقسام الثلاثة تنقسم في المتصلة إلى قسمين لما ثبت أن امتياز (٣) المقدم فيها عن التالى بحسب الطح فالملزوم فيها متعين بأن يكون مقدما واللازم تاليا والاسستلزام من الجانبين غبر ضروري والفرق بين مقديها حلية وماليها متصلة ومنفصلة ومقدمها وتاليها بالعكس ظاهر بخلاف المنفسلة فلا تنقسم فيها اليهما لعدم الاستياز على الوجه المذكور فالتصلة من المحتلفين ستة أفسام<sup>(٣)</sup> . الأول من حلية ومتصلة <sup>بح</sup>و ان كـان طلوع الشمس ملزوما لوجود النهار فـكاما كمانت الشمس طالعة فالنهار موجود . الثاني (١٠) : عكسه . الثالث من حملية ومنفصلة نحو ان كمان هذا عددا فهو إما زوج واما فود . الرابع<sup>(ه)</sup> : عكسه . الخامس من متصلة ومنفصلة نحو ان كان كلما كانت الشمس غاربة فالليل موجود فاما أن تكون الشمس غاربة وإما أن

الاوتركبها من الحليات إذ لا بد من الاتهاء إلى الحلية والالزم التركيب من أجزاء غير متناهية والنلك حمد إلى تقدير بحث الحليات على الشرطسات لبساطتها بالنظر إليها و بقية السكلام غنى عن الشرح .

(٤) (قوله الثانى الخ) وهوماتركب من متصلة وحلية نحوكما إن كانهذا إنسانا فهو حيوان فالحيوان الازملانسان.
 (٥) (قوله الرابع الخ) وهوماتركب من منفصلة وحلية نحو إن كانهذا إمازوجا أونردا فهوعدد اه الدرنوبي.

<sup>(</sup>١) (قوله وإسقاط) اعلم أنه في بعض النسخ ، وإما أن يكون هـــذا العدد لازوجا ولافردا بدون لاقبل يكون وفي بعضها ، ولما أن لا يكون هذا العدد زوجا ولافردا وهما بمنى واحد والمؤاخذة هي في الانبيان بالواو دون أو الني تفيد مع إما الانفصال كا بينه يس فالصواب إسقاط ما قرره بعض الأشياخ اهم الشروبي . (٢) (قوله امتياز) أي تميزه عن التالى .

 <sup>(</sup>٦) (مود السير) (أن السيرة عن الساح) (٣) (قوله سنة أمنا النافطة فسبق لهما اللائة متفقة ويأتى لهما اللائة
 خافة ، فالمجدوع خسة هشر تسعة للناصلة وسنة للمنفطة .

## - 4.4 -والأمثلة غير خافية على المتأمل ثم طوفا القضية الشرطية وان كانا قبلالنركيب قضيتين تامتين (إلا

أنهما خرجتابز يادة أداة الاتصال أوالانفصال عن التمام) فان قولنا الشمس طالعة قضية فتكون تامة في الافادة لكن إذا زدنا أداة الاتصال عليه وقلنا إن كمانت الشمس طالعة خرجت عن أن تكون

قضية فتكون خارجة عن التمام بزيادة أداه الانصال وكذا قولنا العدد زوج قضية وبزيادة أداة الانفصال عليـه خوجت عن التمام . و بعد أن فرغنا من تعريف القضايا وتَقسيمها إلى الأقسام **هْانَ لنا أن نشرع في بيان الأحكام وعلى الله النوكل وبه الاعتصام .** فصل في التناقص وهو حقىق بالنقديم على سائر الأحكام لتوفف غيره عليه

جواب الظرف **لا**جرائه مجرى الشرط أى و إذا فرغنا الخ ( قــوله فى بيان الا'حكام) أى أحكام الفضية وهي التناقض والعكس فمراده بالجع مافوق الواحد أو أنه جمع نظرا اكون أفراد العكس ثلاثة (قوله النوكل) أى الاعتماد (قوله و به الاعتصام) أى الحفظ من الخطأ أى من الوقوع فيه . فصل في التاقض (قوله على سائرالا ُحكام) أى باقى الا ُحكام وهوالعكس بأقسامه الثلاثة (قوله لتوقف الخ) علة لقوله وهو حقيق الخ والمراد بالغيرالعبكس المستوى وعكس النقيض بقسميه ووجه التو قف ما يأتي أن من جملة الا ٌ دلة التي يستدل بهاعلى صحةالعكس دليل الخلف وهواثبات المطاوب بابطال نقيضه بأن يقال لولم يصدق هذا العكس لصدق قيضه فصارالعكس متوقفاعلى معرفة النقيض ولاشك أن معرفة النقيض متوقفة على معرفة

لا يكون الليل موجودا . السادس(١) : عكسه والمنفصلة منهما ثلاثة . الأول : من حلية ومتصلة نحو

إما أن لا يكون طاوع الشمس ملازما لوجود النهار وإما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة كمان

النهار موجوداً . الثانَّى من حلية ومنفصلة نحو إما أن يكونالعدد واحداً و إما أن يكون إما زوجًا

أو فردا . النالث من متصلة ومنفصلة نحو إما أن يكون إذاكـان العدد فردا فهو لاز,ج و إما أن

يكون العدد إما زوجا و إما فردا فأقسام المتصلات تسعة وأقسام المنفصلات ثلاثة <sup>(٢٧</sup> ( قوله أداة

الاتصال) كمان مثلا (قوله أداة الانفصال) كماما (قوله لازجحا (٢٠) ) بأن يكون فردا وقوله ولا فردا

بأن يكونزوجا (قوله و بعدأن فرغناعن تعريف الخ) عن بمعنى من<sup>(4)</sup> والأولى ابدال القضا بابالقضية

لأن التعريف لهـا وكـذا هي المنقسمة للانفسام (قوله إلىالانفسام) أيالجلية والشرطية وأفسامهما (قوله فحن ) أي آن والفاء واقعة في جواب أما الني نابت عنها الواو أو في جواب أما المتوهمة أو في

أصل النقض الحل ثم نقل إلى مطلق الابطال ولما كان كل من النقيضين يبطل حكم

الآخر أطلق عليه مادة النقيض وكل منهما مناقض للا خر فلذلك عبر بسيغة التفاعل ( قوله على

سائر الا'حكام) أىأحكام القضايا والمراد منها هنا العكس لا'نه لم يذكر تلازم الشرطيات مع أنها من الا حكام فلفظ سائر هنا بمعني الباقي ( قوله لتوقف غيره عليه) لان أدلة عكوس القضايا وتلازم

مُوجُوداً فَكِلما كانتَالَشْمَسَ طَالعَهُم يَكُن اللَّيلِ مُوجُوداً . ﴿ (٢) ﴿ قُولُهُ ثَلَامٌ ۚ ) بِلسِّمَةً كما بيناه ۗ (٣) ﴿ قُولُهُ لازُوجا الحُجُ الاوجُودهُذا في الشارح في هذا المسكان . ﴿ ٤) ﴿ قُولُهُ عَنْ يَعْنَى مَنَ ﴾ اللسِّمَ التي من اه الفيرنوبي

(١) (قوله السادس الخ) وهو ماتركب من منفصلة ومتصلة نحو إن كان دائمــا إما أن:ـــكونـالشمسطالمة أوالديل

## فلذا قدمه وقال في تعريفه (التناقض اختلاف قضيتين)

التنافض (قوله فلدا) أىفلا جن التوقف المدكور (فوله التناقض) أن للعهد أى التناقض العهود عند المناطقة وأما ما أخرجه من اختلاف المفردين فهو تناقض لفوى وقوله اختلاف قضيتين أى

الشرطيات وان لم يذكرها الصف تتوقف دلى أحَـــذ النقيض ﴿ قُولُهُ انسَافَصْ احْتَلَافَ﴾ لمِيقُلُ وحــدوه كما في الأصل للاختلاف في تعريفات المفهومات الاصطلاحية هل هي حــدود أورسوم حنس بعيد سواء كان التعريف حدا أو وسها لأنالعرض العام لايؤخذ فيالتمر يفعندالمناخ بروا يقلاختلاف قضيتين بالابجاب والسلك كاقاله صاحب الأصل وغبره لاغناء قيدلداته عنه إذ لاحتلاف بغير الايجاب والسلب لايقتضي لذانه أن تسكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة وانميا ذكر واهذا القيد لتحقيق مفهوم التناقض وتوضيحه لاللاحتراز عن شيء لأن منهومه انما يطلق على هذا الاحتلاف ولو ترك لم يقدد ع في التعريف وخسص النعريف بندقض القضايا لأنه المقسود بالنظر والمنتفع به في القياسات وأما التماقض في المفردات فقد قال السيد انه يعرف بالمقايسة فلا حاجة إلى عبد الحكيم بأن معنى كونه معلوما بالمقايسة أنه بعد العملم بأن نقيض كل شيء رفعه وأن الصدق والـكذب في المفردات بمعـني الحـل يحصل تعويف التناقض في المفردات بأنه اختلافهما بالإيجاب والسلب بحيث يقنضي لذاته حل أحدهما عدم حل الآخر اه فان قلت تخصيص البحث بتنافض القضايا ينافي ماتقرر أن قواعد الفن يجب أن تكون عامة منطبقة على جميع الجزئيات فالجوابان عموم مباحثهم أنما يجب أن يكون بالنسبة إلى أغراضهم ومقاصدهم ولما لميتعلق لهم بالتناقض بين المفردات غرض يقيد به اختص نظرهم بتناقض القضايا نم ماذكر مبنى على أن للتصورات نقائض وقيل لانقائض لهـا وقول المناطقة نقيضا المنساويين متساويان وعكساليقيض كـذا الح مجول على المجار كاحققه الحيالي باعتبار أنه لواعتبر النسبة بينهما حصل التدافع بينهما اما في الصدق والكنب أوفى الصدق فقط على ما سيتبين قال عبد الحسكيم في حاشية الخيالي والحق أنه ان فسر النقيضاف بالأمرين المتمانعين بالدات أى الأمرين اللدين يتمانعان ويتدافعان بحيث يقتضي لذاته تحتق أحدهما فى نفسَ الأمرَ انتفاء الآخر فيه وبالعكس كالايجاب والسلب فانه إذا تحقق الايجاب بين الشيئين انتين السلب وبالعكس لا يكون للتصور أى للصورة نقيض إذ لايسستلزم تحقق صورة انتفاء الأخرى فان صورتى الانسان واللاانسان كاتاهما حاصلتان لاتدافع بينهما إلا إذا اعتبر نسبتهما إلى شئ فانه حينند يحصل قضيتان متنافيتان صدقا إن لم يجعل حرف السلب راجعا إلى نسبة الانسان إلى شيء بل اعتبر جزءا منه وان جعل حرف السلب راجعا إليهاكانتا متنافيين صدقا وكذبا وكذا الحال فى التصوّرات التقييدية والانشائية لا تدافع بينهما إلا بملاحظة وقوع تلك النسمبة وارتفاعها بالاعتبارين المذكورين فىالمفردين وان فسر النقيضان بالأمرين المتنافيين أىالأمرين اللذين يكون كل منهما منافيا للأسخر لذاته سواء كان تمانع في التحقق والانتفاء كماني القضايا أو مجرد تباعد في المفهوم بأنه إذا قبس أحدهما إلى الآخركان أشد بعسدا بما ســواه كان للتصور نقيض كالانسان القضيتين كـذب الا'خرى ومن كـذب كل صدقالا'خرى وقد لا يكون كـذلك و بقوله (بحيث يلزم لذاته ) أى لذات الاختلاف ( من صدق كل ً ) من القضيتين ( كذب الا ُخرى و بالعكس )

بالايجاب والسلب ولم يقيد المصنف بذلك لأن قوله(١) بحيث يلزم الخ يفيده وخرج الاختلاف بغيره

كالاختلاف بالحصر والاهمال والعدول والتحصيل فلايسمى تناقضا اصطلاحا (قوله اختلاف مفردين)

كزيدلازيد (قوله ومفردوقضية )كزيدقائم لاعمرو وقوله لذاته أي بالنظرلذانه أيالاختلاف (قوله

من صدق كل من القضيتين) أي من صدق إحداهما وقوله وقدلا يكون أي الاختلاف وقوله كذلك

أى يلزم من صدق احداهما كخذب الأخرى (قوله بحيث يلزم) هذاقيدثان وقوله لذاته قيدثالثو يدل له ماياً في الشارح ثمان قوله بحيث يلزم الخ يفيد أن المراد باختلاف القضيتين اختلافهما بالإيجاب والسلب لانه هوالدى يقتضى صدق إحداهما وكذب الا'خرى لامطاق اختلاف (قوله وبالعكس) خرج به ما إذا كان يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى ولايلزم من كذب إحداهما صدق الاخرى نحوكل(٢٪ إنسان حيوان ولاشيء منالانسان بحيوان فلاتناقض بينهما لاستلزامالصدق واللاانسان ومنههنا قيل نقيضكل شئ رفعه اه وذكر السيد فيحاشية المطالع أنالفهوم المفرد إذا اعتبر فينفسه لميتصوّرله نقيض إلابأن ينضماليه معنيكلة النفي فيمحصل مفهوم آخر فيغاية البعدعنه ويسمى رفع|الفهوم في نفسه وان اعتبر صدق المفهوم على شئ فنقيض ذلك المفهوم بهذا الاعتبار سلبه أي سلُّ صدقه ورفعه عما اعتبر صدقه عليه والا وُّلُّ نقيض بمعنى المدول والناني بمعنى السلب اه قال عبدالحمكيم فعلرمن هذا أن النقيض فىالتصوّرات يتحقق بقسميه أعنى رفعه في نفسه ورفعه عن شئ بالاعتبارين وأما فىالتصديقات فلا يتحقق فيها إلا القسم الاُّول إذ لايمكن اعتبار صدقها وجملها على شيء وان معنى قولهم نقيضكل شئ رفعه سواء كان رفعه في نفسه أو رفعه عن شئ اله (قوله خرج اختلاف مفردين) أيخرج بقوله قضيتين ذلك سواء كان فصلا أوخاصة بناء على أن التعريف حد أو رسم (قوله أى لذات الاختلاف) قال في شرح المطالع ثم انه ر بمـاً وقع في عباراتهم اختلاف (١) ﴿ قُولُهُ لَأَنْ قُولُهُ الْحَـٰ} هذا هو رأى المصنف في شرح إلأصل فلذا حذف هذا القيد من تعريفه هو مع ذكر الأصل له واحكن يقال له ان قوله بحيث الخ يفيد أيضا أن يكون الاختلاف بين قضيتين ، فلا دامي لذكر قضيتين كمالاً دامي لذكر الايجاب والسلب ، وكون بعض القصول يشى عن البعض لا يسوغ الحذف في التعاريف فكَانْ يَنْبَنَى اتْبَاعُ الْأَصْلَ بِذَكُرَ هَذَا الْقَيْدَ لَاخْرَاجِ نَحُوَّ الْعَدُولَ وَالنَّعْصَيْلُ وَالآ فلاتخرج إلا بقيد بحيث الخ . (٢) ( قوله نحوكل الح) فيه أن هذا المثال سيخرجه الشارح بقيد لذاته فانصدق إحداهما وكذب الأخرى لحصوص المــادة وهي هموم المحمول وخصوص الموضوع فيهما لا لذات الاختلاف . وحيثة فألبتة من استدراك نيد وبالعكس لأنه لم يخرج به شيء . واعِلم أن تعريف المصنف اشتبل طي جنس وهو اختلاف وثلاثة فسول الأول قضيتين خرجه اختلاف مفردين أو مفرد وقضية الثاني قوله بحيث يلزم الخ خرج به ما إذا كان إيجاب إحداهما في قوة سالبة الأخرى نحو زيد قائم زيد ليس بقاعد فانهما صادقتان . الثالث قوله لذاته خرج به شيئان ما إذا كان إيجاب إحداهما في قوة إبجاب الأخرى كالسلب لاحداهما لتساوى تجوليهما نحو هذافرس هذا ليس بصاهل وما كان خُصوص المــادة نحوكل عنب شجر ولا شيء من العنب بشجر بدليل التخلف فيها إذا كان الموضو ع¶مم نحوكل شجر عنب ولا شيء من الشجر بعنب فالمهما كاذبتان ، وبعض الشجر عنب وبعض الشجر ليس بعنب فالهما

[ ۲۰ \_ التذهيب ]

مأدنتان اه الشرنوبي .

خرج الاختلاف الذى لا يلزم منه ذلك فانه لا يوجب تحقق التناقض كالاختلاف الذى بين قولنا زيد ساكن زيد ليس متحرك فانه لا يوجب تحقق التناقض المدق كل من النضيتين وكالاختلاف الذى بين قولنا زيد انسان زيد ليس بناطق فانه وان لزم من صدق كل كذب الأخرى و بالمكس لكن لا لذات الاختلاف بل بواسطة أن إيجاب إحداهما فى قوة إيجاب الأخرى وسلب إحداهما فى قوة ساب الاخرى وكالاختلاف الذى بين الموجبة والسالبة السكليتين أو الجزئيتين محوقولنا كل انسان حيوان و بعض الانسان ليس كل انسان حيوان و بعض الانسان ليس عيوان فانه وان لزم منه ذلك لسكن لالذات الاختلاف

السكدب من غير انعكاس وقوله و بالعكس أى و يلزم من كـذب إحداهما صدق الا خرى وفيه أنه إلىه نع لو عبر بقوله بحيث يلزم من صدق إحداهما كـذب الا خرى كان لذكر المكس محل تأمل (قوله خرج الاختلاف الذي لا يلزم منسه ذلك ) أي صدق إحسد**ي** القضيتين وكسفب الاخرى وهــذا محترز قوله؛ بحيث يلزم من صدق الخ (قوله زيد ساكن الح) أى فهانان القضيتان صادقتان إن فرض أنه ساكن الأصابع كاذبتان إن فرض أنه متحرك الأصابع فلم تكن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة فاله لايوجب تحقق التناقض أى لأن صدق إحداهما يوجب صدق الانخرى الآنلاً ن معنى ساكن وليس بمتحرك واحد (قوله وكالاختلافالذي بين قولناز يد إنسان الخ) أي خرج ذلك الاختلاف بقوله لذائه لأن هــذا الاختلاف و إن لزمه صدق إحــدى القضيتين وكذب الأخرى لكن لبس لذات الاختلاف بل لواسطة وكذا الاختلاف الآتى بعد ( قوله بل بواسطة أن ايجاب ا<sup>2</sup>) أي فزيد انسان في قوة زيد ناطق وانمـاك**ان ا**يجاب إحداهما في قوة ايجاب الأخرى لأن إثبات أحد المنساو بين يستلزم إثبات الآخر (قوله وسلب إحداهما الخ) أى فزيد ليس بناطق في قوة زيد ايس بانسان ، و إنماكان سلب أحدهما في قوة سلب الآخر لاَن نبي أحد المتساويين يستلزم نني الآخر فلمماكان إبجاب إحداهما في قوة إبجاب الأمخرى وسلب إحداهما في قوة سلب الاخرى ثبت صدق إحداهما وكذب الاخرى عند اختلافهما بالايجاب والسلب (قوله الكليتين أو الجزئيتين ﴾ إيما حرج هــذا لاأن الجزئيتين تارة يصدقان معا والـكايتبين تارة يكدبان معا ، فصار صدق إحداهما وكمذب الأخرى في المثالين المذكورين ليس لذات الاختلاف بل لخصوص المادّة (قوله نحو قولنا كل انسان الح) لف ونشر ممات (قوله و إن لزم منه) أي الاختلاف بين الكليتين والجزئيتين المذكورتين (قوله ذلك) أى صدق إحداهما وكـذب الأخرى

بلغصوص المادة ولو كان (۱) لذات الاختلاف لزم تحقق التناقض في كل كايتين أو جزئيتين وليس كذاك فرج ماعدا التناقض عن التحريف وانطبق عليه ثم بين الاختلاف المقبر في تحقق التناقض فقال (ولابد (۲۲) في النناقض (من الاختلاف) أى اختلاف القضيتين (في الكيف) أى الايجاب والساب (و) في (الحكم) أى الكيلية والجزئية (و) في (الجهة) أى الضرورة والامكان والدوام والاطلاق وغيرها من الجهات ، فالتضيتان إن كانتا شخصيتين فلا بد من الاختلاف في الكيف

والله بل خصوص المادة) وهو كون الموضوع في الكايتين والجزئيتين المذكورتين خاصا والمحمول فيهما عاما ولا يتأتى فني العام عن الخاص (قوله وليس كذلك) أى لائه يردكل حيوان إنسان و بعض الحيوان بانسان 6 فهاتان القضيتان كاذبتان معا 6 بعض الحيوان إنسان و بعض الحيوان بانسان 6 فهاتان القضيتان صادقتان معا (قوله وانطق عليه) أى انطبق التعريف على المناقض وقوله في تحقق أى حصول (قوله ولا بد الح) لما لم يذكر ذلك في التعريف صريحا في الشروط (قوله في الكيف لأنه عام في جميع القضايا في الشروط (قوله في الكيف لأنه عام في جميع القضايا في الشروط (قوله في الكيف لأنه عام في جميع القضايا بخلاف ما بحده (قوله في المكيف كأى المحروث من أن الكيابين قد يكذبان والجزئيتين قد يحدان (قوله أى الضرورة المطلق والاطلاق والاطلاق والاطلاق والمدان العام والدوام المطلق والاطلاق وغيرها الح 6 والدفع عايقال إنه لاحاجة لقوله وغيرها الح 6 والدفع عايقال إنه لاحاجة لقوله وغيرها الح 6 والدفع عايقال إنه لاحاجة لقوله وغيرها الح 18 بعد ماذكره (قوله شخصيتين) كقولك زيد قائم زيد ليس بقائم

إحدهما كذب الأخرى و بالمكس الثانى أن يلزم لالذاته فقوله كالاختلاف الذى بين قولنا زيد ماكن الخ مثال للأول وقوله وكالاختلاف الخ مثال للثانى ( قوله ولوكان لذات الاختلاف الخ في شغية شرطيسة بيان الملازمة فيها أن ما بالذات لا يتخلف ( قوله وليس كذلك ) لأن الكيتين فد يكذبان وذلك في مادة يكون المحمول أخص من الموضوع نحوكل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بانسان و الجزئيتين قد يصدقان نحو بعض الحيوان إنسان و بعض الحيوان ليس بانسان (قوله وفي الكم) وذلك لما عرفت أن الكليتين قد يكذبان والجزئيتين قد يصدقان (قوله أن الشرورة الخ ) متناول لسائر أقسام الضروريات وكذا يقال فيا بصده ، فقوله وغيرها من ألمان من يد بالفدير الموجهات المبحوث عنها على سبيل الندرة لكنه خلاف المجان لا معنى له إلا أن يريد بالفدير الموجهات المبحوث عنها على سبيل الندرة لكنه خلاف المناهر فالأولى أن يتول كالضرورة والا مكان وغيرها أو يحذف هذا القول رأسا (قوله فلابد من الاختلاف في الكيف) أى فقط أخذا من قوله بعد ذلك و إن كانتا محصورتين فلا بد مع ذلك الح

 <sup>(</sup>١) (قول الثارح ولوكان الخ) قياس استثنائى مركب من ملازمة هى قوله ولوكان الخ، ودليلها أن ما
 إلهات لا يتخلف، ومن استثناء تفيض التالى المشاراليه بقوله وليس كذلك، ودليلها التخلف فيا إذا كان الموضوع أم ينتج نفيض اللقدم وهو المدعى .

<sup>(</sup>٢) ( نول المسنف ولا بد الح ) اعلم أن تعريف المسنف التناقض يقتضى الاختلاف في هذه الأشياء الثلاثة والاحتماد في هذه الأشياء الثلاثة والاحتماد في المداها فهى ليست شروطا له كما قالوا إذ لوكانت شروطاله لتحقق المساهية بدونها ، ه فان المصرط غلج عن الماهية والتالى باطل ، وحينئذ فذكرها لميضاح وتقريب للمتعلم حتى لا يقع في الحظاء، فيظن أن بجرد الإختاد في يعن قضيتين كاف في تحقق التناقض ، وبما ذكرنا يندفع الاعتراض على القدماء في حصوهم الاتحاد في المثانية فانهم يدون المتأخرين لفظيا هم المعرفوني .

وان كانتا محصورتين فلابد مع ذلك من الاختلاف فى السكم لصدق الجزئيتين وكـذب السكليتين فى كل مادّة يكون الموضوع فيها أعمّ من المحمول و إن كانتا موجهتين فلا بد مع ذلك من الاختلاف فى الجهة اصدق المكنتين وكـذب الضرور يتين فى مادّة الامكان .

(قوله فلا بد مع ذلك) أى مع الاختلاف في الكيف (قوله اصدق الجزئيتين) نحو بعض الحيوان إنسان بعض الحيوان ليس بانسان وقوله لسدق عالم لقوله فلا بد الحج وقوله وكذب الكيتين نحو كل حيوان إنسان لاشي، من الحيوان بانسان (قوله مع ذلك) أى مع الاختلاف في الكيف والكر (قوله لعدق المكنتين) نحوكل إنسان كاتب بالامكان العام بعض الانسان ليس بكاتب بالامكان العام (قوله وكذب الضروريتين) نحو بالضرورة كل إنسان كاتب بالضرورة بعض الانسان ليس بكاتب ، فهاتان القضيتان كاذبتان وكقولك العالم موجود بالامكان العام بعض العالم ليس بموجود بالامكان العام بعض العالم ليس بكاتب ، فهاتان العام موجود بالضرورة ، فلوجعلت في هذه المادة كقولنا العالم موجود بالضرورة و بعض العالم ليس بموجود بالضرورة ، فلوجعلت أحدى القضيتين من هذه المادة ، مكذة والأخرى ضرورية صدقت إحداهما وكذبت الأخرى ، وتحقق التناقض (قوله في مادة الامكان) أى في مادة يكون ثبوت المحمول للوضوع فيها ونفه عنه فيها كنا لا واجبا وهو راحع لصدق المكنتين وكذب الضروريتين

( قوله و إن كانتا محصورتين الخ ) لا يخني أن السكوت في معرض البيان مفيد للحصر فيرد عليه الطبيعية سواءكان القضيتان طبيعيتين أو إحداهما طبيعية والثانية محصورة أو مخصوصة . و يجاب بأن المقصــود حصر القضايا المتعارفة المعتبرة والطبيعية غــــــر متعارفة وغير معتبرة ، ولا يرد على الحصر المهملة لأنها راجعة للمحصورات كما سيقول (قوله و إن كانتا موجهتين ) العطف يقتضى المنابرة مع أن الجهة تدخل على المخسوصة والمحسورة ، فلو قال قبيل هسذا القول هذا كمه إذا لم مَكُنَ القَضِيَّانَ مُوجِهِيِّنِ وأما إن كاننا مُوجِهِيِّنِ الحُخْ (قُولُهُ مِنَ الاَخْتَلَافُ فِي الجهةُ) إذ لو أبحدنا فيها لم يتناقضا لصدق الممكنتين الخ ﴿ قُولُهُ فَي مَادَّةَ ٱلْامْكَانَ ﴾ يعني الخاصكما صرّح به المصنف، وذلك كـقولنا كل إنسان بالضرورة كاتب وليسكل إنسان كاتبا بالضرورة فانهما يكذبان لأن إيجاب الـكتابة لشيء من أفراد الانسان ليس بضروري ولا سلبها عنه ، وأما المكنتان فيصدقان فيها لأن امكان السلب لا يرفع اكمان الايجاب كـقولنا كل إنسان كاتب بالامكان وليس كل إنسان كاتبا بالامكان فظهر أن اختلاف الجهة لا بد منه في تناقض الموجهات قال المصنف فيشرح الرسالة لا يقال مفهوم الموجبة ثبوت المحمول للوضوع بالامكان ، ومفهوم السالبة الحكم بأن ليس المحمول ثابتا له بالامكان أعنىأن ثبوته له ليس بممكن فظاهرأن هذارفع مفهوما لوجبة ونقيض له لأنا نقول ما ذكرت ليس منهوم السالبة المكنة لأنك لم تجعل الامكان جهة السلب بل جعلته مسلوبا وسلب الامكان ضرورة فما توهمته سالبة تمكنة هي عين السالبة الصرورية فان قيل هذا لايدل علىاشترالم اختلاف الجهة في جميع الموجهات بل فيالضرورية والمكنة فقط. أجبب بأن نقيض الموجهة رفعها أو ما يساويه ، ومعلوم أن رفع الجهة أعمّ من رفع النسسبة موجها بتلك الجهة وكـذا ما يساويه فابراد الضرورة والامكان تنبيه وتمثيل لزيادة التوضيح

واعلم أن المهملة من المحصورات في الحقيقة لما صم من أنها في قوة الجزئية فحكمها محكمها (والاتحاد) بالجر عطف على قوله الاختلاف أي كما لابد في تحقق التناقض من الاختلاف في الأمور الثلاثة المذكورة وهي الكيف والكم والجهة كذلك لابد فيه من الاتحاد (فيا هداها) أي فيا عدا الكيف والكم والجهة فلابد في التناقض من اختلاف في الأمور الثلاثة المذكورة وأما الاتحاد فها عداها واختلف في ذلك فقيل يجب الاتحاد في نمانية أشياء الموضوع والمحمول والزمان والمكان والاضافة والشرط

(قوله واعلم أن المهملة الخ) جواب عما يرد على الشارح من أنه ذكر أنه لابد من الاختلاف فى الكيف فى الشخصينين والدكيف والدكم فى المحسوريين وأهمل المهملتين ( قوله فى قوة الجزئية ) أى لأنك اذا قلت الانسان حيقا سواء أردت أى لأنك اذا قلت الانسان محققا سواء أردت من الموضوع كل أفواده أو بعضها ( قوله فحكمها ) أى المهملة كحكمها أى الجزئية فى التناقض فان كانت المهملة موجبة كلية ولا يكننى فيها بمجرد كانت اللهملة موجبة كلية ولا يكننى فيها بمجرد الاختلاف بالكيف كما هو صريح متن السلم فى قوله :

فان تكن شخصية أو مهمله فنقضها بالكيف أن تبدله

فانه يقتضى أن نقيض الإنسان كاتب الانسان ليس بكاتب وليس كذلك فالحق أنهاء شل الجزئية (قوله في ذلك)

(قوله واعلم الخ) جواب عما يقال لم يتعرض لحال الهملة ولو ذكر هذا عقيب قوله في كل مادة يكون الوضوع فيها أعم لسلم عن الفصل بالأجنبي وهو ذكر الموجهة بينهما وقوله لمـامر الخ علة الـكونها من المحصُّورات (قوله فحكمها كحكمها) أيحكم المهملة كحكم الجزئية فاذاوقع الاختلاف بينالمهملة والكلية تحقق التناقض بينهما كايتحقق بينالجزئية والكلية كقولنا الحيوآن انسان ولاشيء من الحيوان بانسان وأما اذاوقع بين المهملتين فلايتحقق التناقض بينهما لصدقها لمكونها فىقوة الجزئية كقولنا الحيوان انسانالحيوان ليسبانسان (قوله بالجر) والرفع صيح أيضا بجعلهمبتدأ والخبر قوله فهاعداها أو يقدر لابد منه الاأن الأولى الجو لسلامته عن التقدير وهذا شروع فيذكر شروط تحقق التَّناقَصْ بعد تعر يفهلاً ثنالتعريف انمايفيد معرفة مفهومه وتمييزه عماعداهلاطَريقعمله (قوله فقيل) حكاه بصيغة التمر يضائصعفه (قوله الموضوع) لميقل المحكوم عليه لأنه يشمل الشرطيات ولميذكرها ولأن اعتبار الوحدات الثمانية لايظهر في الشرطيات كمانبه عليه العصام (قوله والزمان) اعترض بأنه وأجيب بأنا لانسلم تحقق التناقض فيه لائن صدق احداهما وكمذب الآخرى لبس لذات الاختلاف بللخصوص المادة وذلك لأن الأبوة صفة لوتحققت أمس تحققت اليوم وأما مايقال ان وحمدة الزمان تستلزم وحدة المـكمان ضرورة امتناع أن يدون الشيء في زمان واحدفي مكانين فغلط لأن ههنا شيئين أحدهما النسبة الابحابية والآخرااسلبية فيجوز أن يكوناجيعا فى زمانواحد و يكون كل منهما فى مكان آخركة ولنا زيد جالس الآن في المسجد زيد ليس بجالس الآن في السوق ومحصله أن المسكان **ظرف للحمول والزمان ظرف للنسبة (قوله والاضافة) هي النسبة المت**كورة **كالأب**وة والبنوة ( **قوله** والشرط) أي اذا اعتبر في احداهما قيد لابد أن يعتبر ذلك القيد في الأخرى فلاتناقض عندالاختلاف

والقوة والفعل والجؤء والكل فلا يناقض زيد قائم عمرو ليس بقائم لاختلاف الموضوع ولا زيد قائم أي نيارا لاختلاف المحول ولا زيد قائم أي ليلا زيد ليس بقائم أي نهارا لاختلاف الزمان ولا زيد ليس بقائم أي في السعجد زيد ليس بقائم أي في السوق لاختلاف المكان ولا زيد أب أي لبكر زيد ليس بأب أي لعمرو لاختلاف الاضافة ولا الجسم مفرق للبصر أي بشرط كونه أبيض الجسم ليس بمفرق للبصر أي بشرط كونه أسود لاختلاف الشرط ولاالجرفي الدن اليس بمسكر أي بالفعل لاختلاف القوة والفعل ولا الزنجي أسود أي بعضه الزنجي ليس بأسود أي كاله لاختلاف الجزء والكل فهذه الوحدات الثمانية التي ذكرها القدماء في تحقق النتاقض ، وأما عند المتأخرين فيكني

أى فيما عداها (قوله والقوة والفعل) هما واحدكما أن الجزء والكل واحد والواو فيهما بمعني أو(٣) أو هما متبادلان أي القوة أو الفعل والجزء أو الـكل فأحدهمـا واحد من الثمانية والظاهر أنهم أرادوا بالفعل والقوة ههنامعنيهما المتباينين لا المتصادقين اللذين أحدهما من الآخر (قوله لاختلاف الوضوع) أي وأذا اختلف الموضوع أو المحمول أو غيرهما من الأمور المذكورة جاز أن يصدق القضيتان وأن يكذبا وحينئذ فلا يكونان متناقضين اذ النقيضان لايصدقان ولا يكدبان مل يجب صدق أحدهما وكذب الآخر ( قوله مفرق ) أي مضعف للبصر ولما كان كذلك جعل الحبر الذي يكنب به الووق أسود . واعلم أن بعض أمثلتهم لهذه الوحدات مختل كستمثيلهم للشرط بقولهم اللون مفرق البصر اللون ليس بمفرق للبصر وللكل والجزء بقولهم الزنجى أســود الزنجى ليس بأسود إذ ليس احــدى القضيتين المذكورتين نقيض الأخرى كما لايخني لانهما مهملتان فيه بأن يعتبر في إحداهما دون الأخرى أو يعتبر في كل منهما شرط مخالف لشرط الآخرى (قوله والقوة والفعل) قال عبد الحكيم المراد بالقوة عدم الحصول في زمان الحال مع إمكانه له و بالفعل الحصول في الحال وهما غير الامكان والاطلاق اللذين من الجهات ألا ترى أنه يمكن تقييدهما بالامكان والاطلاق العام فني الحقيقة همـا قيدان للمحمول وليسابكيفيةللنسبة اهـ (قوله الدن) هو الراقود العظيم (قوله فهذه الوحدات الثمانية) قال العصام انما ذكروها مع أن تعريف التناقض يتكفل بتمييزه عماعداه لا"نه كشيرا مايعرض الغلط للتعلم من مشاهدة الاختلاف بين القضييتين فيظنه موجبا للتناقض لعدم تنبهه لاضمار ما أخرج الاختلاف من الاقتضاء المذكور في التعريف إما باخراجه عن أصل التناقض أوالاختـــلاف لذاته فذكر وا عـــدة من الا مور العارضة للاختلاف تمــكينا للتعلم في مقام التنبيه وتمييزا له في التفحص عن تحقق الاختلاف المذكور ولم يستوفوا بيان مايعرض من تكثير الوحدات التي يشترطونها لأنها بمالايعد ولا يحصى فأحالوها على فطنة المتعلر بعد تقو يتها بهذا المقدار

من التنبيه و بهذا الدفع ماذكره العلامة التفتارانى من أن الاختلاف يكون بغير الأمور المذكورة وظهر أن الرد إلى الوحدتين اخلال بما هو الغرض من تفصيل الوحدات الثمانية والرد الى وحدة

النسبة مبالغة فى الاخــلال هكذا حقق المقام فانه من مواهب الحــكيم العــلام (قوله فيكنى (١) (قوله فى الدن) هو بفتح الدالكا فى القاموس اه . (٣) (قوله بمنى أو الحر) أى قالمرط أحدهما محبث إذا كان المحبول بالقوة فى إحدى الفضيتين كان كــذك

 <sup>(</sup>٢) ( نوله يمني أو الخ) أى فالدرط أحدهما عيد إذا كان المحمول بالغوة في إحدى الفضيتين كان كفائك
 في الأخرى أو بالفعل في إحداهما كان كفاك في الأخرى ومثل ذلك يقال في الجزء والكل اه الشهروني .

وحدتان وحدة الموضوع ووحدة المحمول والوحدات الباقية مندرجة فيهما فوحدة الشرط والجزء والحكل مندرجة في منافعة والفعل مندرجة في وحدة الموضوع ووحدة الزمان والمكان والاضافة والقوة والفعل مندرجة في وحدة المحمول وذلك ظاهر عند المتأمل، وعند المحققين أن المعتبر في تحقق التناقض

والمهملة (١) لاتناقضها مثلها لانهما يصح صـدقهما ولولم يحتلفا في الشرط والجزء والـكل لائن المهملتين يصدقان (٢) وان اتفقا في الوحدات كلها (قوله وحدتان وحدة الموصوع ووحدة المحمول) الوضوع وقد يرجع ماذكر أنه مندرج في وحدة الموضوع لوحدة المحمول وما ذكر أنه مندرج في وحدَّة المحمول لوحدة الموضوع مثلاً زيد قائم ليلا زيد لَيس بقائم ليلا وحدة الزمان فيه ترجع لوحدة المحمول وُنحو القائم?" ليُّلا زيد ليس القائم ليلا زيدا وحــدة الزمان فيه ترجع الى وحدَّة الموضوع وكذا وحدة الشرط ووحدة الجزء أو الكل أما رجوعهما الى وحــدة الموضوع فظاهر وأما رجوعهما الى وحدة المحمول فكما لوقلت المفرق للبصر الجسم ليس المفرق للبصر الجسم تعين بشرطكون الجسم أبيض فيهما أو أسسود فيهما وكالوقات الاسسود الزنجى ليس الاسود الزنحي تعين كا، فيهما أو بعضه فيهماهذا محصل مااعترض به السعد . وأجاب بعض أشياخنا بما محصله أن الزمان والمكان وما بعدهما اذا رجعت للوضوع كانت شروطا فتكون داخلة فى الشرط فتأمله اه من خط شيخنا ( قوله فوحدة الشرط الخ مندرجة الخ ) أي لأن الشرط في الحقيقة وصـف للوضوع . وحاصله أن ُهــــَذا ۚ الاختلاف لفظى لأنها في الحقيقة تُرجع لمعنى واحـــد ﴿ قُولُهُ مُنْدَرِجة في وحدَّة الموضوع ) مثلا اللون مفرق للبصر بشرط كونه أي اللون أبيض اللون لبس مفرقًا للبصر بشرط كونه أبيض يرجع الى قولنا اللون الأبيض مفرق للبصر اللون الا بيض ليس مفرقا للبصر فوحدة الشرط فيه رجعت للوضوع وكذا يرجع قولنا الزنجى أسود أىكاه الزنجى ليس بأسود أى كاه الى قولناكل الزيجي أسودكل الزيحي<sup>(٤)</sup> ليس بأسود وكمذا برجع قوانا الزيجي أسود أى بعضه الزيجى ليس بأسود أى بعضه الى قولنا بع**ض ال**زيجى أسود بعض الريحي<sup>(ه)</sup> ليس بأسو**د** ( قوله مندرجة في وحدة المحمول ) أي فبرجع قولنا زيد قائم أي ليلا زيد ليس بقائم أي ليلا وحدتان ) قال في شرح المطالع واكتنى الفارابي منها بثلاث وحدات وحدة الموضوع والمحمول

(٤) ( قوله كل الزنجي الح ) الصواب بعض الزنجي ليس بأسود إذ غيض الموجبة الكلبة سالبة جرئية .

والزمان (قرله فوحدة الشرط الخ) لأن الجسم الا بيض غير الجسم الا سود وكل العين غير بعضها (قوله ووحدة الخمول) لأن النائم ليلا مثلا ووحدة الخمول) لأن النائم ليلا مثلا ليس بنائم نهارا والقائم في السوق غير القائم في السجد والأب العمرو غير الأب لبكر والمسكر بالقوة غير المسكر بالفعل فعدم التناقض في الصور المذكورة الحدام الاتحاد في الموضوع والمحمول قال () (نوله والهملة الح) نقد سبق أنها فيقوة الجرئية والجرئية تقيضا كلية فكذاما في قوتها وحيناذ نقيض ()

رًا) (قوله ونحو القائم الخ) لايخنى ما فيه من التكلف إذ بجمل الزمان قبدا للموضوع يجمل القضـــبتين وجها يتن بعد أن كاننا شخصيتين وقد سبق أن المهملة لاننافضها مثلها .

<sup>(</sup>ه) (قوله بعض الزنجي الح) الصوابـلاشي.من الزنجي بأسود إذ تقيضالموجية الجزئية سالية كلية اله الضرنوبي .

### وحدة النسبة الحكمية حتى يرد الايجاب والسلب على شيء واحد فان وحدتها

الى قولنا زيد قائم فى الليل زيد ليس بقائم فى الليل و يرجع قولنا زيد جالس وتريد فى المسجد زيد ليس بجالس فى المسجد ويد ليد يس بجالس فى المسجد ويد ليد يس بجالس فى المسجد ويد يد أب وتريد لهمرو إلى قولنا زيد أب لعمرو زيد ليس بأب وتريد لعمرو الى قولنا زيد أب لعمرو زيد بالقوة الحرف الدن ليس بمسكر وتريد بالقوة الحرف الدن بس بمسكر وتريد بالقوة الحرف الدن مسكر بالقوة و يرجع قولنا الحرف الدن ليس بمسكر وتريد بالفعل الى قولنا الحرف الدن مسكر بالفعل الى قولنا الحرف الدن مسكر بالفعل الما قولنا الحرف الدن المس بمسكر وتريد بالفعل الى قولنا الحرف الدن مسكر بالفعل الما تريد الفعل الحرف الدن المس بسكر وتريد بالفعل الى قولنا الحرف الدن المتر الفعل المتراك

الصنف في شرح الرسالة وههنا نظر وهو أن جعل وحدة الشرط والجزء والـكل راجعة الى وحدة الوضوع والبواق الى وحدة المحمول بما لا يصح على اطلاقه لائه اذا عكست القضايا المذكورة انعكس الامم وصارت وحدة الشرط والجزء والكل راجعة الى المحمول والبواقى الى الموضوع فالا ولى القول برجوع جميع الوحدات الى وحدة الموضوع والمحمول من غبر تخصيص اه وأجاب السيد بأن المخصصكأنه رآعى ماهوالظاهر من أن رجوع وحدة الشرط ووحدة الحكل والجزء الى وحسدة الموضوع ورجوع البواق الى وحسدة المحمول أظهر لأن اعتبار الشرط والسكل والجزء فى الموضوع واعتبار الزمان والمسكان والاضافة والقوة والفعل فى المحمول أنسب اه و فى شرح المطالع لايقال الزمان خارج عن طرفى القضية لأن نســبة لمحمول الى الموضوع لابد لهــا منزمان فلوكان الزمان داخلا في المحمول لكان نسبة ذلك المحمول الى الموضوع واقعة في زمان فيكون للزمان زمان آخر ، ولأن تعلق الزمان بالقضية بحسب ظرفية النسبة وآلشىء لايصير ظرفا لآخر الا بعد تحققه فيكون تعلق الزمان متأخرا عن النسبة المتأخرة عن طرفى القضية فلوكان داخلاني أحدهما لكان متاخرا عن نفسه بمراتب و إنه محال لا منا نقول تعلق المكان أيضا بحسب الظرفية اذ لابد للنسبة من مكانكما لا بدلهما من زمانى فلاوجه لاندراج وحدة المكان تحت وحدة الموضوع واخراج وحدة الزمان عنها 🖪 ومحصل الجواب معارضة لسؤال السائل أنه على تقــدير لزوم الزَّمان للزَّمان يلزم أيضا أن يكون للكان مكان آخو بالدليل المذكور ثم هذا مبنى على القول بأن الزمان موجود وأنه مقدار الحركة كاهو رأى الحكماء أما علىمذهب المتكامين من أنه أمرموهوم اعتباري فلامانع أن يكون الزمان زمان اذلاحجر فى الاعتبار يات والوهميات وقد بمنع ذلك ولايخنى أن نخر يج الكلام فى هذا الفن انما يكون باصطلاح الحكماء اذ لايتكام فىفن بغير اصطلاح أهله وأما قول المحشى لانسلم أنهلابد للنسبة من مكان كالابد لها من زمان فان قولنا زيد عالمفيه نسبة العلم الى زيد وليس لها مكان لأن العلم ثابت للنفس وليس في مكان بل في زمان اه فسهو لأن النسبة قائمة بنفس الحاكم فهي مكان لها وأما ألقائم بز يد وهو العلم فليس هونفس النسبة بل الصفة التي جعلت محمو لا وفرق ما بين مكان النسبة ومكان المحمول فقد اشتبه عليه أحدهما بالآخر تأمل (قوله وحدةالنسبة الحكمية) لايقال الرد الى وحدة النسبة ينافى اشتراط الاختلاف فىالجهة مع أنه باختلاف الجهة تختلف النسبتان لإ'نا نقول الجهة كيفية الوقوع واللاوقوع والنسبة الني يشــترط وحدتها النســبة الحـكمية ولو

تستلزم الوحدات النمانية وعسدم وحدة شيء من الوحدات يستلزم اختلاف النسسبة والافلا حصر فيا ذكروه لارتفاع التناقض باختلاف الآلة نحو زيدكاتب أي بالقسلم الواسطى زيد ليس بكاتب أي بالقلم النركي والعلة نحو النجار عامل أي السلمان النجار ليس بعامل أي لفيره والفعول به نحو زيد ضارب أي عمرا زيد ليس بضارب أي بكرا والمميز نحو هندى عشرون أي درهما ليس عندى عشرون أي دينارا الى غير ذلك . واعلم ان كيفة التناقض في القضايا الغير الموجهة معلومة بمجرد الاختلاف في الكيف والسكم وأما القضايا للوجهة فلا يعلم حالها بمجرد الاختلاف في الكيف والسكم والحهة اذ الجهات كثيرة لا يعرف أن هذه الجهة مثلا مناقضة لأي جهة فلذا بين حال القضايا للوجهة دون غيرها فقال ( والنقيض المضرورية )

(قوله يستلزم اختلاف النسسة) مسلا إذا قلت زيد جالس وأردت في الدار زيد الس بجالس وأردت في الدار زيد البس بجالس له وأردت في المسجد فالنسبة في الأول ثبوت الجاوس له في الدار والنسبة في الذاني ثبوت الجاوس له في المسجد ولا شك أن النسبتين مختلفتان (قوله و إلا فلا حصر) أي والا يكن المعتبر وحسدة النسبة الحكمية بل المعتبر ما قالوه فلا يصح لأنه حصر الوحدات فيها ذكروه لارتفاع التناقص أي لما المناقص باختلاف الآلة وحينثه فيزاد على الوحدات التي ذكروها الاتحاد في الآلة والاتحاد بي المالة والاتحاد في المالة والاتحاد في المالة والاتحاد في الحالة والاتحاد في الحالة المالة المناقبة (قوله المالة المالة المناقبة الواسطية وقوله بالقراد به المكتابة القركية هذا ما أفاده شيخنا المعدوى وقال شيخنا الدرير ان المارد بالقرافيهما حقيقته (قوله والعدلة) أي مادخلت عليه اللام كالسلطان وغيره في المثال المراد بالقرفيما من والمالة عليه اللام كالسلطان وغيره في المثال المارد بالقرفيما من المنافة المالة على المنافقة وهو بهذا أن الح (قوله فلذا) أي فلا جرأن القضايا الموجهة لا يعلم علما لماذكر (قوله والفقيف المناورية الح) النقيض أمبتداً خبره الممكنة العامة وهي جملة معرفة عالما لما ذكر (قوله والنقيض المضرورية الح) النقيض أمبتداً خبره الممكنة العامة وهي جملة معرفة عالما المالة المنافقة وهي جملة معرفة عالما المالة والمالة المنافقة وهي جملة معرفة المعرفة المنافقة وهي جملة معرفة المعرفة المنافقة وهي جملة معرفة المعرفة المنافقة وهي المنافقة والمعافقة والمعرفة المنافقة والمنافقة والمعرفة المنافقة والمعرفة المنافقة والمعرفة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والم

لم تحتف في النسبة الواحدة الوقوع والسلاوقوع بالضرورة والامكان مشسلا لامكان اجتماعهما على الكذب (قوله يستلزم اختلاف النسبة ) ضرورة أن النسبة الى هذا غير النسبة الى ذاك والنسبة في هذا الزمان غير النسبة لم يختلف شيء في هذا الزمان غير النسبة لم يختلف شيء من تلك الأمور بحكم عكس النقيض (قوله باختلاف الآلة الخي) أجاب عبدالحسكيم بأن جميع ذلك داخل في الاختلاف بالشرط فإن المراد به قيد اعتبر في الحسكم سواء كان وصفا أو آلة أو محلا أوغيرذلك (قوله الى غير ذلك ) كاختلاف الحل مثل قولنا زيد كاتب أى في الورق المندى زيد ليس بكاتب أى في الورق المندى زيد ليس بكاتب أى في الورق السحرقندى واختلاف الحال مثل قولك زيد ضارب قائما وليس بضارب راكبا (قوله مهاده الح) أى في هذا المتال والا فنتاها غيرها نحو زيد ضارب أى بالعما زيد ليس بضارب () ( قوله صاده الح) أى في هذا المتال والا فنتاها غيرها نحو زيد ضارب أى بالعما زيد ليس بضارب

أى بالسيف اھ المعرَّنوبي .

هو (المكنة العامة) لأن اثبات الضرورة في جانب الايجاب وهو مفهوم الضرورية الموجبة مناقض لسلب الضررة عن جانب الايجاب وهو مفهوم السالبة الممكنة وكذا اثبات الضرورة

الطرفين فتفيد الحصر وأتى بضمير الفصل إنبارة الى تأكيد الحصر الستفاد من تعريف الطرفين ولدفع أن قوله المكنة صفة للضرورية وذلك الدفع هو الفائدة اللفظيسة لهذا الضمير ولهسذا سمى ضمير فصل لفصله كون ما بعده تابعا لما قبله لاخبراً ﴿ قُولُهُ هُوالْمُكُنَّةُ الْعَامَةُ ﴾ هذه العبارة تقتضى الحصر وصحته باعتبار أن الفعلية تناقض الضرورية من حيثاشتهالهـا على الامكان لامن-حيثذاتها وقوله والنقيض للضرورية الخ أى الضرورية المطلقة وهي التي حكم فها بضرورة النسبة مادامت ذات الموضوع موجودة والممكنة العامة ماحكم فيها بعــدم ضرورة خـــلاف النسبة ومثال ذلك في الموجبة قولناكل انسان حيوان بالضرورة فتقيضها بعض الانسان ليس محيوان بالامكان العام لأن معناه سلب الضرورة عن الجانب المخالف والجانب المخالف هنا هو الايجاب فيكون حاصــل المعني " أنه لاضرورة في ثبوت الحيوانيــة لبعض الانسان وهويناقض قولنا كل إنسان حيوان بالضرورة ومثال ذلك في السالبة لاشيء من الانسان بحجر بالضرورة فنقيضها بعض الانسان حجر بالامكان العام ، وتوجيه تناقض ذلك ماذكره الشارح وقوله هو الممكنة ذكر الضمير باعتبار المرجع وهو النقيض وان كان الأولى التأنيث صماة للخبر وهوالممكنة العامـة (قوله اثبات الضرورة) أى الوجوب (قوله وهو مفهوم) أى اثبات الضرورة مفهوم الضرورية الموجبة أى موصوف<sup>(١)</sup> الصفة المأخودة من متعلقذلك الاثبات مفهوم الضرورية المطلقة لأن مفهوم الضرورية المطلقة الموجبة النسبة الضرورية لا اثبات الضرورة كما لايخني وكذا يقال فما يأتى مايناسبه في جانب الايجاب أي المستفاد من القضية الوجبة (قوله مناقض) خبرأن (قوله عن جانب الايجاب) أى لأنه الطرف

قضايا محصلة مضبوطة ليسهل استمالها في المكوس والافيسة (قوله هو الممكنة) الانيان بضمبر الفصل لتأكيد الحصر المستفاد من الطرفين ولدفع أن قوله الممكنة صفة الضرورية ولم يقدل هي مماعاة للخبرلأن ذلك في غيرضمير الفصل أماهو فيجب فيه مراعاة المبتدأ (قرله لأن اثبات الضرورة الخي عليه عليه الانسان ليس بحيوان الحركان العام فان معناه سلب الضرورة عن الجانب المخالف هفاهوالا بجاب فيكون عاصل الهيني أنه لاضرورة في ثبوت الحيوانية لبعض الانسان وهو يناقض قولناكل انسان حيوان عاصل الهين أنه لاضرورة الى شبوت الحيوانية لبعض الانسان وهو يناقض قولناكل انسان حيوان أن الامكان العام مان العارورة قال السيد الامكان العام وان كان نقيضا حقيقيا للضرورة الذاتيسة بناء على مامى من أن الامكان العام سلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف للحكم لكن من حيث اعتبار الكمية تسمون الممكنة العامة مساوية لنقيض الضرورية فان نقيض الموجبة المكاية هورفعها وايس رفعها غير مفهوم السالبة الجزئيسة وعليه فقس سائر المحسورات غير مفهوم السالبة الجزئيسة وعليه فقس سائر المحسورات وله وهول راجع الى الاثبات وقوله مناقض خبرأن ومثله نظيره الآتى (قوله وكذا اثبات الضرورة

<sup>(</sup>١) ( توله أى موصوف الح ) لا يحنى ما فى هذه العبارة من الفيوض ولعه يريد دفع عتران حاصـله أن الفرورية المطقة هى الق حكم قبها بشرورة النسبة مادام ذات الموضوع والشارح بين هنا أنها إنبات الضرورة فى جانب الابجاب أو السلب والجواب أن كلامه على تقدير مضاف أى موصوف هنا الانبات واك أن تمول إنه تصدير باللازم اهم الصروبي

الموجبة الممكنة (و) النقيض (للدائمة) هو ( المطلقة العامة) لأن الايجاب في كل الأوقات وهو مفهوم الدائمة الموجبة ينافى السلب فى بعض الأوقات وهو مفهوم المطلقة السالبة وكذا السلب فى كل الأوقات وهو مفهوم الدائمة السالبة ينافى الايجاب فى بعض الأوقات وهو مفهوم الطلقة الموجبة المُحالف في الممكنة السالبــة (قوله والنقيض للدائمة الح) أي المطلقة والدائمة المطلقة ماحكم فيهما

بدوام النسبة مادامت ذات الموضوع موجودة والمطلقة العامة ماحكم فيها بفعليـــه النسبة ، ومثال ذلك في الموجبة كل إنسان حيوان دائمًا فنقيضها بعض الانسان ليس بحيوان بالاطلاق العام وفي السالبة لاشئ من الانسان بحجر دائمًا فنقيضها بعض الانسان حجر بالاطلاق العام ، وتوجيه التناقض في ذلك ماذكره الشارح (قوله ينافي السلب في بهض الأوقات الح) هذا يقتضي أن المراد بالمطلقة العامة ماعبربه فيها تقدم بالمنتشرة ولهذا قال شيخ الاسلام ثم الظاهرأنه أراد بالمطلقة ماحكم

في جانب السلب) فشل قولنا لاشيء من الانسان بكاتب بالضرورة مناقض لبعض الانسان كاتب بالامكان العيام فعلم من تفصيله أن نقيض الضرورية المطلقة الموجبة الكلية ممكنة عامة سالبة جزئية ونقيض الضرورية السالبة الكاية المكنة العامة الموجية الجزئية وهكذا البيان فيالبواقي وأبماكان كمذلك لأن سلب ضرورة الايجاب إمكان عام سال وسلب ضرورة السلب إمكان عام مسوجب

(قوله لأن الايجاب في كل الأوقات الخ) فمثل قولناكل انسان كاتب دائمًا ينافي قولنا ليس بعض الانسان بكاتب بالاطلاق العام ( قوله يناني الايجاب في بعض الأوقات ) وانمـا عبر بالمنافاة الاشارة الى أنه ايس نقيضا حقيقة بل لأنه المساوى لأن نقيض دوام السلب عدم دوام السلب والثبوت في البعض لازم له ونقيض دوام الايجاب رفعه و يازم الساب في بعض الأوقات سواء كان في جميع

الأوقات أولا وهكذا يقال فىالبقية فلفظ النةيض المستعمل فى هذا النصل قد يراد به نفس النقيضَ كافىقوله نقيضالضرورية الممكنة وقد يراد به اللازم المساوى كافىقولهم نقيضالدائمة المطلقة العامة فلفظ المقيض مستعمل فى بعض المواضع فى المعنى الحتميق وفى بعضها بالمعنى المجازى أو فى المعنى الأعم السادق على كل واحد منهماعلي طريق عموم الجاز أى مايطلق عليه لفظ النقيض كـذاحةق عبد

الحسكيم وقال شارح القسطـاس ماذ كروه فى تناقف القضايا ليس نقيضا حقيقيا بل مساويا له واستحسنه السيدثم ان إطلاقاسم النقيض على لازمه المسارى أنما يكون بعدرعاية أتحاد الموضوع والمحمول حتى لا يلمون قولنا زيد ناطق نقيضا لقولنازيد ليس بانسان وانكان مساويا لنقيضه لأن

المساويات كشيرة فلولم يعتبر وعاية آتحاد الطرفين لتعسر ضبط الىقائض (قوله وهو مفهوم المطلقة الموجبة) لقائل أن يقول الثبوت أو السلب فيوقت ماليس مفهوم المطلقة لا نها المحكوم فمها يفعلية

النسبة منغبرقيد آخر وهيأعممنالنيحكم فيهابفعلية النسبة فيوقت ماأعنىالطلقة المنتشرة لجواز أنيكون الحمكم بالفعل مما لايتحقق فىوقت أصلا إذ ليسيلزم من صدق الحمكم بالفعل في الجلة صدقه فى شئ من الاُوقات لجواز أن يكون الموضوع نفس الوقت فانه لايصدق الحسكم عليه فى وقت و إلا

لكان للوقت وقت كما يقال الزمان موجود في الجلة أو غير قار الذات الى غير ذلك من القضايا التي

## (و) النقيض (الشروطة العامة) هو (الحينيــة المكنة)

فيها بفعلية النسبة على ماهو المتعارف عند القوم انظر يس (١) لمكن برد عليه (٢) ان الايحاب والسلب في وقت مامفهوم المطلقة المنتشرة و يمكن الجواب (٢) بانه أراد دلالة المطلقة العامة على بعض الأوقات بطريق اللزوم ( قوله والنقيض للمشروطة العامة الح) المشروطة العامة ماحكم فيها بضرورة النسبة مادام وصف الموضوع موجودا والممكنة الحينية عرفها الشارح بقوله التي حكم فيها الحج ومثال ذلك في الموجسة كل كانب (٤) متحرك الأصابع بالضرورة بالامكان العام حين هو كانب وفي السالبة لاشيء من السكان العام حين هو السالبة لاشيء من السكانب بساكن الأصابع بالضرورة مادام كانبا فنقيضها بعض السكانب ساكن الأصابع بالمذورة مادام كانبا فنقيضها بعض السكانب ساكن الأصابع بالشرورة مادام كانبا فنقيضها بعض السكانب ساكن الاصابع بالامكان عاد كره الشارح

موضوعاتها لانقبل التقيد بالزمان فنقيض الدائمة هي المطلقة المنتشرة لا الطلقة العامة ونقيض المطلقة العامة غيرمين هذا ماحققه الصنف في شوح الأصل وحينئذ فبين كلاميه تدافع اللهم إلا أن يقال بني كلامه هنا على ماهوالمشهور بين القوم وان كان التحقيق عنده ماقاله في شرح الأصل وأمامثل قولنا الله موجود دائما أو بالضرورة فلبس من قبيل ملجعل الزمان فيه موضوعا لأن الموجود في الزمان مقول بالاشتراك على معنيين أحدهما أن يكون الزمان ظرفا له ومنطبقا عليه كالماء في السكوز وهذا عام في المكنات ثانيهما أن يكون منسوبا اليسه أي يكون مصاحبا له وموجودا معه كالواجب تأمل قال المعسام ولك أن تقول لايصح أن تسكون المطلقة المتشرة أيضا نقيضا للدائمة لأن رفع دوام السلب لايقتضي الايجاب في بعض أوقات الذات لجواز أن يكون رفع الدوام الاطلاق العام الذي هوأعم من الاطلاق الوقتي فذقول نقيض دوام السلب رفعه و يلزمه الثبوت في الجائمة أمم من أن يكون بالثبوت في المحالقة المؤون بالبعث وقيله المراد بالمطلقة المنشرة قلم تذكر سابقا وفرق بين المنتشرة من أقسام الضرور بات كما تقدم لا المطلقات وأما المطلقة المنتشرة و بعض الحواشي هنا قال المساح على المدومة هي الضروطة العامة هو الحينية المكنة) كلاما زعم أنه تحقيق وهو محذف حائه حقيق (قوله والنقيض المشروطة العامة هو الحينية المكنة) الموصف وأما لوكان المشروطة هي الضرورة مادام الوصف وأما لوكان بشرط قال في شرح المطالع هذا أي السح لوكان المشروطة هي الضرورة مادام الوصف وأما لوكانت بشرط قال في شرح المطالع هذا أي المحقيق فلا لاجناعهماعلي السكند في مادة ضرورة لا يكون لوصف الموضوع دخل فيها فلا يصدق الوصف فلا لاجناعهماعلي السكذب في مادة ضرورة لا يكون لوصف فلا لاجناعهماعلي السكذب في مادة ضرورة لا يكون لوصف فلا لاجناعهماعلي السكة على المدق

العوام بل أممون . (٧) (قوله برد عليه الخ ) أى فكان الواجب أن يقول ونفيش الدائمة هو المطلقة المنتشرة دون المطلقة العامة والغرق بينهما أن المطلقة العامة هي الق حكم فيها بفعلية النسبة مطلقا والمطلقة المنتشرة حكم فيها بقعلية النسبة في

وقت ماوالأولى أعم تنفرد فيما إذا كان الموسَّوع زمانًا والا لزم أن يكون لازمان زمَّان . . (٣) ( قوله و يمكن الجواب الح) الجواب الصعيح ماقاله شيخ الاصلام من أن الصنف بني كلامه هنا طلى

الممهور بين القوم وان كان التحقيق عنده ما قاله في شرح الأصل من أن تقيض الداعة هو الطاقة المنتقرة دون الطاقة المامة عم ولا يتم والطاقة المامة أم ولا يلزم من وجود الأم وجود الأحس . المحلمة المامة أم ولا يلزم من وجود الأم وجود الأحس .

 (3) (قولة كل كانب الح) كذا بالنسخ الق بأيدينا ومى عرفة عذف ما يصح به السكلام وصحته كل كانب متحرك الأصابع بالضرووة مادام كانبا و تفيضها بالامكان العام بعض السكانب ليس متعرك الأصابع حين هو كانب اه المعرفوبي .

 <sup>(</sup>١) (قوله انظر يس ) حبارة يس خالية من التبيين لأنه أراد أن يعر بالمطلقة المنتصرة التي لم تذكر في اللاجهات السابقة ، فعبر بالمنتصرة المطلقة التي سبق عدها من الفرور يات وهو خطأ إذ الفرورة لا تنافض الدوام بل الامكان .

#### - TIV -

فى البسائط واحتيج اليها فىنقيض بعضالبسائط ونسبتها إلى المشروطة العامة كنسبة المكنة العامة إلى الضرورية الذانية فحكما أن الضرورة الذاتية تنافى الامكان الذانى كـذلك الضرورية الوصفية تنافى الامكان الوصفي ومن ههنا يعلم (قوله بحسب) أي الضرورة بالنظر للوصف (قوله وهي) أي الممكنة الحينية قضية الخ (قوله

التي حِكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالف للحكم وهي قضية بسيطة لم تَذَكر

واحتبج) عطف على لم تذكر (قوله ونسبتها) أى الممانة الحينية (قوله كنسبة الخ) أى فى التنافى (قوله فَــكَمَا الح) نفر يع على قوله ونسبتها الح فهو شرح له (قوله ومن ههذا ) أي من أجــل أن الضرورة الوصفية تنافى الامكان الوصفى كما أن الضرورة الذانية تنافى الامكان الذاتى يعلم الخ وهسذا

اعتذار عن الصنف حيث لم يتعرض النقيض الوقتية المطلقة و نقيض المنتشرة المطلقة . وحاصل الاعتذار عنه أنه انما لم يتعرض لذلك للعلم به (١) بمـاذ كره وانمـا لم يتعرض للنقيضين (٢) المذكور بين في الشارح

كل كانب حيوان بالضرورة بشرط كونه كانبا ولا ليس بعض الكانب بحيوان بالامكان حين هو كاتب اهـ (قوله التي حكم فيها بسلبالضرورة الخ) هذاتمر يف الحينية المكنة ولوقال هيالتي حكم

فيها بإمكان ثبوت المحمول للموضوع أوسلبه عنه فى بعض أوقات وصف الموضوع اسكان أوضح كقولنا كل من به ذات الجنب يمكن أن يسعل في بعض أوقات كونه كذلك (قوله لم تذكر في

البسائط) لكونها غير مشهورة وقدكان الأنسب ذكرها في البسائط كما ذكرفيها الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة لأنهما غبر مشهورين أيضا وقد ذكرا هناك وقد يقال إن هذه أفل شهرة منهما

﴿ قُولُهُ كَنْسَبَّةُ الْمُكَنَّةُ الْعَامَةُ ﴾ يعـني كما أن النسبة بينهما كانت بالعموم والخصوص المطلق كـذلك النسبة بين الحينية الممكنة والمشروطة العامة (قوله فكما أن الضرورة الذاتية الخ) شروع في بيان

التناقض بينهما على وجــه التنظير لتحصيل كمال الانكشاف يعني أن الحينية الممكنة من المشروطة العامة بمنزلة الممكنة العامة من الضرور ية المطلقة لأن الحسكم فيها برفعالضرورة الوصفية كما أن الحـكم فىالممكنة العامة برفع الضرورة الذانية عن الجانب الخالف وظاهر أن الضرورة بحسب

الوصف مع سلبها بما يتناقضان فنقيض قولناكل كاتب متحرك الأصابع مأدام كاتبا قولنا بالامكان ليس كل كانب متحرك الاصابع في بعض أوقات كونه كانبا ولايخني أنهذا انما يصحاذا اعتبرناني المشروطة العامة الضرورة مادام الوصف وأما اذا اعتسبرنا الضرورة بشرط الوصف فيجوز اجتماع المشروطة والحينيسة الممكنة على الـكذب إذا لم يكن للوصف مدخــل في الضرورة كـقولنا كل

كاتب حيوان بالضرورة بشرط كونه كاتبا وليس كلكاتب حيوانا بالامكان حدين هوكاتب ( قوله وَمن ههنا يعلم الخ ) أي من أجل أن الضرورة الوصفية الخ يعلم بطر بن المقايسة أن نقيض

(١) ﴿ قُولُهُ لِلْمَلِمِ بِهِ الْحَيَّ أَى بِالْقَايِسَةُ فَالْهِ يَلْزُمُ مِنْ جَعَلَ الْاَمْكَانُ الْذَاتِي تَقْيَضًا فَلْصَرُورَةُ الْذَاتِيسَةُ وَالْوَصَفَى نغيضا للضرورة الوصفية أن يكون الامكان الوقتى نفيضاً للضرورة الوقنية والامكان الدائمي نفيضا للضرورة فى وقت ما وهي المنتشرة . وتقريبه أن نفيض الضهورة الامكان فان لوحظ مع الضرورة الذات أو الوصف أو الوقت الممين أو غيره لزم أن يلاحظ مع الامكان أيضا . (٢) ( قوله المنقيضين الخ ) الأولى المنقائض الثلاة المذكورة في المنن والشارح وهي الحينية الممكنة والممكنة

الوقتية والمكنة الدائمة اهـ الشرنوني .

أن نقيض الوقتية المطلقة هو المكنة الوقتية لأن الضرورة بحسبالوقت المعين تناقض سلبها بحسب ذلك الوقت وكذا نقيض النتشرة المطلقة هو المكنة الدائمـة لأن الضرورة فى وقت ماتنانى سلبها فى جميع الأوقات (و) النقيض (المعرفية العامة) هو (الحينية المطلقة) التي حكم فيها بفعلية النسبة

عند السكلام على البسائط من الموجهات لعدم (١) تعلق غرض بذلك فها سيأتي في مباحث العكس والأقيسة بخلاف باق البسائط ( قوله أن نقيض الوقتية المطلقة الح ) الوقتية المطلقة هي الني حكم فيها بضرورة النسبة فى وقت معين والمكنة الوقتية هى التى حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب الخالف للحكم في وقت معين . ومثال ذلك في الموجبة : كل كاتب متحرك الأصابع وقت الكتابة بالضرورة فنقيضها بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع وقت الكتابة بالامكان ألعام وفي السالبة لاشيء من الـكاتب بساكن الأصابح وقت الـكنابة بالضرورة فنقيضها بعض الـكاتب ساكن الأصابع وقت الـكتابة بالامكان العام . وتوجيه التناقض في ذلك ماذكره الشارح (٢) (قوله وكـذا نقيض المنتشرة الخ ) المنتشرة المطلقة هي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت ما والمكنة الدائمة ماحكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف في جيع الأوقات .. ومثال ذلك في الموجبة : كل انسان متنفس بالضرورة وقتاما فنقيضها بعض الانسان ليس بمتنفس بالامكان العام دائمًا وفي السالبة لاشيء من الانسان بمتنفس وقتاما بالضرورة فنقيضها بعض الانسان متنفس بالأمكان العام دائمًا . وتوجيه التناقض في ذلك ماذكره الشارح ( قوله والنقيض للعرفية العامة الخ) العرفية العامة هي الني حكم فيها بدوام النسبة مادام وصف الموضوع موجودا والمطلقة الحيفيــة عرفها الشارح . ومثال ذلك في الموجبة : كل كاتب متحرك الأصابع دائمًا مادام كاتبا فنقيضها بعض الكانب ليس متحرك الأمابع بالاطلاق العام حـين هوكانب وفي السالبة لاشيء من الكانب بساكن الأصابع دائما مادام كاتبا فنقيضها بعض الكاتب ساكن الأصابع بالاطلاق العام حين

الوقتية الطلقة هو المكنة الوقتية و بهذا يندفع مايرد على المسنف من أنه لما عد الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة من البسائط كان ينبني أن يبين نقيضهما أيضا (قوله هو الممكنة الوقتية) هي الني حكم فيها بسبب الضرورة في وقت معين عن الجانب المخالف للحكم وهي أيضا من البسائط غير المشهورة فنقيض قولنا بالضرورة كل قر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه و بين الشمس بالأمكان الوقتي ونسبتها إلى بعض القمر ليس بمنخسف وقت حيلولة الأرض بينه و بين الشمس بالأمكان الوقتي ونسبتها إلى المؤتنية المائمة المائمة العامة إلى الشرورية (قوله هو الممكنة الدائمة ) التي حكم فيها بسلب الضرورة دائما عن الجانب المخالف فنقيض قولنا بعض الضرورة كارانسان متنفس في وقت ما قولها بعض الانسان متنفس في وقت ما قولها بعض الانسان بتنفس دائما بالانكان أو بالامكان الدائمي ونسبتها الى المنقشرة المطلقة كنسبة الممكنة

 <sup>(</sup>١) ( نوله لعدم الح ) فيه أنه قد تعلق بها غرض هذا وهو جعلها تفائش لثلاث من الضرور يات قالأولى الصدر شهرتها .

<sup>(</sup>۲) ( توله ما ذكره الشارح ) أى بقوله لأن الضرورة بحسب الوقت المدين تنانض سلبها الخ أى سسلب ضرورة الايجاب فى السالبة أوسلب ضرورة السلب فى الموجبة ، و يوضحه مثالا المحتى وكذا يقال فى تميش المنتصرة ام الصرنوبى .

# ٣١٩ – ق.بسض أوقات وصف الموضوع ونسبتها إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة فحكا

أن الدوام الذاتي ينافي الاطلاق الفراتي كـذلك الدوام الوصني يناقض الاطلاق الوصني هذه نقائض

هو كاتب أى في وقت من أوقات وصف الموضوع ، وتوجيه تدقض ذلك ماذ كر الشارح (قوله ونسبتها) أى الحينية المطلقة وقوله كنسبة أى في التنافي (قوله فسكا الخي) مفوع على ما قبسله من قوله والنقيض الضرورية إلى هناتناقض قوله ونسبتها الخج فهو شرح له (قوله هذه) أى ما تقدم من قوله والنقيض الضرورية إلى هناتناقض الأربعة الأخبرة لم تتقدم هاذا أضفتها إلى ماتقدم في المصنف من البسائط كانت انفي عشر قضية وسيطة وحيثة فتكون جلة القضايا البسيطة والمركبة تسمعة عشر قضية وتحصل من هدة أن الضرورة بحسب الدات يقابلها الامكان العام محسب الدات وأن الضرورة بحسب الوقت المحين

البسائط (و) أما النقيض (المركب) فهو (المفهوم المردد

يقابلها الامكان بحسب ذلك الوقت وأن الضرورة بحسب وقت ما يقابلها إلا مكان القيد بحسب الزمان وأن الدوام بحسب الذات وأن الدوام بحسب الوصف يقابله الاطلاق للقيد بحين ذلك الوصف (قوله وأما النقيض الح) أى داع إلى تقدير أما في كلام المصنف المحوج المفاهر الفاء مع عدم ملاءمته للسياق والاظهر والانخصر أن يقول والنقيض للمركب المفهوم الح (قوله الفهوم المردد) قال شيخ الاسلام وهو رفع أحمد الجزءين لاعلى التعبين لانه إلحان معا أو بكذب أحدهما على التعبين أولاعلى التعبين وعلى التقادير يتحقق هذا الرفع وقوله (١) إذا لمدق عا أو بكذب الاصل صدق هذا الان كذبه إما بكذب الجزءين معا أو بكذب أحدهما على التعبين أولاعلى التعبين وعلى التقادير يتحقق هذا الرفع وقوله (١) إذا المدق على هدا الوجه ليس بشرطية أصلا وأعا كان النقيض هو المفهوم المردد الذي هو والخصوص المطلق كذاك النسبة بين الحينية المطلقة والعرفية العامة جهما (قوله فكان الدوام الذاتي والخصوص المطلق كذاك النسبة بين الحينية المطلقة والعرفية العامة مهما (قوله فكان الدوام الذاتي الخاب بين عنى كان الداب في بعضها والساب في جمعها بناقض الايجاب في بعضها فالساب في بعضها والساب في جمعها بناقض الايجاب في بعضها فكذا الايجاب في بعضها والساب في جمعها بناقض الالتباب في بعضها والساب في جمعها بناقض الايجاب في بعضها فلكذا الايجاب في بعضها فلكذا الايجاب في بعضها والساب في جمعها بناقض الايجاب في بعضها فكذا الايجاب في بعضها فللماة الذات بناقض الدات بناقض السلب في بعضها والساب في جمعها بناقض الايجاب في بعضها في الساب في بعضها والساب في بعنها بناقض الايجاب في بعضها فولما الذات بناقض الدات بناقض الدات بناقض الدات بالموقعة المحدود المنافقة والموقعة المحدود المحدود

في جيع أوقات الوصف يناقض الساب في بعضها والسلب في جميعها يناقض الايجاب في بعضها فنقيض قولنا بالدوام كل من به ذات الجنب يسعل مادام بذات الجنب قرلنا بالاطلاق ليس كل من به ذات الجنب يسعل في بعض أوقات كونه مجنو با (قوله هذه نقائض البسائط) الظاهر أن الاشارة إلى كل ماذ كر في المتن والشارح معا والافهول بذكر في المتن كل البسائط (قوله وأما النقيض للمركم) أى داع إلى تقدير أما في كلام السنف الحوج لاضهار الفاء مع المبتدإ مع عدم ملاءمته للسياق كذا في الحاشية وأجاب البعض بأن الشارح لم يرد بماقرر أن ذلك مقدر في كلام السنف وابحا هو تصرف منه دعاء إليه غرض الربط بين قوله هذه نقائض البسائط وبين كلام المسنف اه وأقول لماكان أخذ نقيض المركبات أدق من البسائط في عنه ما يله أورد أما المفيدة للتأكيد والاهتمام بالحسكم الذي اذر) (قوله وقوله الح) عجز هذه المبارة ينبي عنه ما قاله بني عنه الله وسدرها مع ما فيه ينبي عنه الله المناف المهارة والله المناف المهارة والها وسدرها مع ما فيه ينبي عنه الله الله والله وقوله الح)

قول الشارح الآني وإطلاق النقيض على هذا المفهوم الخ ومحل الكلام هناك أهـ الشرنوبي •

بين نقيضى الجزأين) والمفهوم المردد بالحقيقة منفصلة ما الحلق مركبة من نقيضى الجزأين فيكون طريق أخد نقيض المركبة أن تحلل المركبة إلى الجزأين و يؤخسذ لسكل جزء نقيضه و يركب من نقيضى الجرأين منفسلة مانعة الحاو

منفسالة ما نعة خلوفى الحقيقة لأن المركب يكلب بكفب أحــد جزءيه ( قوله بين ) ظرف للمردد أى شئ ردد بين أمرين وهما نقيضا جزأى المركبة ( قوله الجزءين) أى اللذين تركبت منهما المركبة ( قوله بالحقيقة ) أى فى الحقيقة ( قوله مانعة الخــــلا ) أى لامانعة الجمع فانه يمكن أن تصدق المنفصلة بجزءيها ( قوله فيكون الخ) تفريع على قوله مركبة من الخ ( قوله تحلل ) أى تفــك

بعدها . واعلم أن الحلية قدتـكون شبيهة بالمنفصلة والمنفصلة قدتـكونشبيهة بالحلية فانه إذاحم على موضوع واحدأممان متقابلان فانقدمالموضوع علىحوف العنادكمقو لناالعدد إمازوج وإمافر دفالقضية حلية شبيهة بالمنفصلة وان أخر عنها كقولنا إماأن يكون العدد زوجا أوفردافهي منفصلة شبيهة بالحلية وهناك حلية صرفة ومنفصلة صرفة وهما ظاهران ثم الحلية والنفصلة التشابهان اذاكانتا كليتين لم يتساويا لصدق قولناكل عددإمازوج وامافرد مانعة الجعوالخلة بخلاف مااذاقلنا دائما إما أن يكون كل عدد زوجا واماأن يكون كل عدد فردا لجوازخلو آلواقع عنهما بكون بعض العدد زوجاو بعضه فردا أما ان كمانتا ج ثيتين فهما متساو يتان فانه اذاصدق بعض العدد إما زوج وامافرد صدق امابعض العدد زوج وامابعضه فرد و بالعكس واذاتمهد هذا فنقول المركبة ان كانتجزئية كـفولنابعض جب لادائماً يكون معناء بعض ج ب تارة وليس ب تارة أخرى فنقيضها أنه ليس كـذلك أى ليس بعض ج یحیث یکون ب تارۃ ولیس ب أخری فیکون کل واحد واحد إما ب دائما أولیس ب دائماً لأنه لمالم يكن بعض من الأبعاض بحيث يكون ب تارة وليس ب أخرى كان كلج اما ب ولا يكون ليس ب أصلا واما ليس ب ولا يكون ب أصلا فنقيض الجزئية هو الجلمة الشبيهة بالمنفصلة وأمالم تسكن المنفصلة مساوية للحملية إذا كانت كلية لم يكف في نقيض الجزئية المفهومالمرددبين نقيض الجزئيتين أعنى النفصلة الكلية وحيث ساوتها عندكونها جزئية كبني ذلك هذا مايؤخذ منشرح المطالع وبه وبالبحثالذى سننقلهعن بعض الفضلاء يعلم مافىقول بعضالحواشي هناعند قول الصنف لسكن فى الجزئية لا يكفى الخ حيث قال المفهوم المردد منفصلة شبيهة بالحلية اه مع تصريحهم بأنه فىالمركبات مننصلة شبيهة بالحلية وأماجعله حلية شبيهة بالمنفصلة انميا أوردعلي سبيل البحث معهم كما سفنقله ( قوله منفصلة مانعة الحلو ) انمـا اعتبر ذلك ليـكون مكذبا السركبة على كل احتمال فان المركبة لاتكونصادقة الابصدق جزأيها والمفهوم المردد ان كان صادق الجزأين أوالأول فقط أوالثانى فقط يكذب جزأى المركبة قطعا بكذب جزأيهامعا أوالأول فقط أوالثانىفقط فانهبخلاف مالواعتسبر الانفصال الحقيقي فانه لايشير حينئذ إلى تكذيبها بكذب حزأيها معا أو منع الجع فقط فانه لايشع إلى تسكديها كدب جزأيها معا وجعل النقيض منفصلة مانعة خاوهو مافي شرح المصنف للرسالة وغيره قال بعض الأفاضل (١) وفيه بحث لأن المركبة ان كانت كاية فجزآها بسيطتان كليتان ونقيضاهما بسيطتان جزئبتان فنقيضهما المفهوم االردد بين هاتين الجزئيتين والمتبادر من الفهوم الرددبينهما إمامنفصلة مافعةالخلومركبة منهما أوحلية مرددة المحمول بينهما فيبدون نقيض الوجودية (١) (قوله بمن الأفاضل) هو ميرأبوالفتح فىشرح المةن قلهعنه رجبأفندى فىحاشيته علىهذا الكتاب اه منه

# فيقال إما هذا النقيض وإما ذاك مم من أحاط بحقائق المركبات

(قوله فيقال) نفر بع على قوله وتركب الح (قوله اما هدا النقيض واما ذاك) يعنى أن النقيض باطولد أحدهما وهذا لا يناق أنالنقيض قديكون كلامنهما وذلك فيما كان كل من القضيتين المنين تضمنهما وذلك فيما كان كل من القضيتين المنين تضمنهما للركمة المنفسلة صادقا أو كاذبا فالنقيض أحدهما فتأمله (1) وقوله إما هذا النقيض و إما ذاك كقولك في نقيض المشروطة الخاصة الآية اما بعض الكانب بمتحرك الأصابع بالامكان حين هو كانب واما بعض الكانب متحرك الأصابع دائما ( قوله عقائق المركبات ) أى المركبات السبع وحقائقها : أى معانيها . وحاصلها أن المشروطة الحاصة ما ماحكم فيها بضرورة النسبة ما دام وصف الموضوع وقيدت باللادوام الذاتي فتكون مركبة من مشروطة العامة هي المفهومة من لا دائما أعني لا شيء من المحاتب بمتحرك الأصابع بالاطلاق وأن الوقنية ما حكم فيها بضرورة من لا دائما أعني لا شيء من المحاتب بمتحرك الأصابع بالاطلاق وأن الوقنية ما حكم فيها بضرورة عو بالضرورة كل كانب متحرك الأصابع وقت المحترف مركبة من وقيته المطلقة ما سوى لا دائما فالوقنية المطلقة ما سوى لا دائما في وما القضية عالم وقت المحترك الأصابع وقت المحترك الأصابع وقت المحترف على لادائما عالم قالم كانب متحرك الأصابع وقت المحترف على لادائما أعني لا شيء من المحترك الأصابع وقت المحترف من لادائما أعني لاشيء من المحترف المتابع وقت المحترف على لادائما أعني لاشيء من المحترف الأصابع وقت المحترف على لادائما أعني لاشيء من المحترف والفقة العامة هي المفهومة من لادائما أعني لاشيء من المحترف والمحترف في ما في المتحرف على المتحرف على المحترف على المحترف على المحترف على المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف والمحترف المحترف على المحترف على المحترف على المحترف المحت

اللادائمة الموجبة الكلية مثلا قولنا إما أن تصدق هذه الدائمة السالبة الجزئية أو تصدق هذه الدائمة الموجبة الجزئية على أن النقيض منفصلة أوقولنا الصادق اماهذه الدائمة السالبة الجزئية أوهذه الدائمة الموجبة الجزئية فنقيض قولنا كما كاتب انسان بالفمل لا دائما قولنا إما أن بعض الانسان ليس بكاتب دائما أو أن بعض الانسان كاتب دائما وقس البقية فتخصيص المفهوم المردد بالمنفسلة ليس بجيد تأمل (قوله إما هذا النقيض) هذا خبر مقدم والنقيض مبتداً مؤخر وقوله واما ذاك عطف على الخبر تقديره واما ذاك النقيض وتقدم الخبر على المبتدا لتحقيق المنفسلة ولوقدم المبتدا على الخبر

(١) ( قوله فتأمله ) إيما أمر بالتأمل لأنه نقل عبارتهم وفي النفس منها شيء إذ المركبة إما صادقة بصدق جزأيما فالمفهوم المردد كاذب بطرفيه وإما كاذبة بكذب جزأيها فالمفهوم المردد صادق بطرفيه . وأما صدق أحد طرفي المركبة وكذب الآخر شا قابل الصادق من المفهوم كاذب وبالعكس فهو بميدكل البعد كما لا يمنى على من مارس المركبات ، والظاهر أنه مجرد احتمال وفرض بدليل أنهم اختاروا لنقيض المركبة مائمة الحلو دون أخوبها لشكون نقيضا على جميع التقادير .

(٢) (قوله وهي موافقة الخ) أي ما قبل لا دائما وهو صدرالمركبة ، وفيه أن صدر القشية المركبة هو السرح والواجب حذفه واستبداله بقوله ، السرح والمحاب حذفه واستبداله بقوله ، السرح والمحاب مرافقة النيء لنفسه وقد تبع المحتبي صنيع الشارة المحابطة عامة كلية سالة ، ونقين الأولى عينة ممكنة جزئية سالة ، ونقين النافية دائمة جزئية مرافعة المحدد يكن تقييني ولنا بالفرورة كل كاب منحوك الأصابع ما دام كاتب لا دائما بعد عمليا جزئيها هو المفهوم المردد بين تقييني الجزأين مكذا إما بين المحاتب ليس يتحرك الأصابع بالأمكان العام حين هو كتب وإما بين الكاتب متحرك الأصابع دائما ، وفي على هذا مما أي عمل يناسبه . (٣) (قوله وهي موافقة ) فيه ما مروعاً أن صدر هذه المؤتنية وفي على هذا مما يأكن ملكنا بالسبح على المرتبة مطلقة موجبة كلية وتجزءا المفارك بلاداتما هو مطلقة عامة سالبة كلية ، فقين الصدر ممكنة وثين ما المجز موجبة جزئية دائمة ، وبالتردد بين هذين التهينين تأتى هذه المناصلة اما بسن الكاتب متحرك الأصابع دائما الماشر توبي.

## ونقائض البسائط لا يخني عليه طريق أخذ نقيض المركبات

يمتحرك الأصابع بالاطلاق وهي مخالفة للنفسية في الكيف وأن المقشرة ما حكم فيها بضرورة . النسبة في وقت ما وقيدت باللادوام الداتي فتكون مركة من منتشرة مطلقة ومطلقة عامة وذاك نحو بالضرورة (1) كل انسان متنفس وقتاما لادائماً والمتشرة المطلقة ماسوى لادائماً وهي موافقة للقضية المركبة في الكيف والمطلقة العامة هي المفهومة من لادائما أعنى لاشئ من الانسان بمتنفس بالاطلاق وهي مخالفة للقضية في الكيف وأن العرفية الخاصة ماحكم فيها بدوام النسبة مادام وصف الموضوع وقيدت باللادوام الذاتي وذلك نحو قولنا دائماكل كاتب(٢٢ متحرك الأصابع مادام كاتبا لادائمًا وهي مركبة من عرفية عامة ومطلقة عامة ، والعرفيّة العامة ماسوى لا دائمًا موافقة النّفضية في الـكيف والطلقة العامة هي المفهومة من لا دائمًا أعنى لا شيء من الـكاتب بمتحرَّكُ الأصابع . بالفعل وهي مخالفة للقضية في الـكيف ، وان الوجودية اللادائمة ما حكم فيها بفعلية النسبة وقيدت باللادوام الذاتي نحوكل انسان قائم بالفعل لادائما فتــكون مركبة من مُطلقتين عاستين (<sup>٣)</sup> إحداهما موافقة للقضية في الكيف والاُحرى مخالبة لهـا في الـكيف فالموافقة لهـا ما سوى لا دائمـا والمخالفة لهـا المفهومة من لادائمـا أعنى لاشيء من الانسان بقائم بالفعل وان الوجودية اللاضرورية ما حكم فها بفعلية النسبة وقيدت باللاضرورية الذاتية فتـكون مركبة من مطلقة عامة وممكنة عا ة وذلك نحوكل إنسان(٤) نائم بالفعل لابالضرورة فالمطلقة العامة ماسوىلا بالضرورة وهي موافقة لها في الكيف والمكنة العامة هيءانفهومة من لابالضرورة أعنىلاشيء من الانسان بنائم بالامكان العام وهي مخالفة للقضية فى الكيف ، وان المكنة الحاصة ما حكم فيها بننى الضرورة عن الطرفين الطرف المحالف والطرف الموافق فتكون مركبة من يمكنتين عامتين (٥) وذلك نحوكل انسان كانب بالامكان الحاص فاحدى المكنتين موافقة للنضية في الـكيف وهيكل انسان كاتب بالامكان العام والأخرى مخالفة لهـا في الـكـ ف وهي لا شيء من الانسان بكانب بالامكان العام (قوله ونقائض البسائط) وهي ان لخرج عن أن يكون منفعلة وصار حلية مردّدة المحمول وهي السعاة بالحلية الشبيهة بالمفعلة أيضا

(١) (قوله نحو بالضرورة الح ) صدر هذه المنقسرة موجبة كلية منتشرة مطلقة وعجزها المشار اليه بلادائما سالية كلية ملتقد هامة وعين الصدر سالية جزئية مكنة دائمة ، وتقين المجز موجبة جزئية دائمة ، وبالتردد الله كلية مدن المنفس المنسان ليس يحتفس الاكان المام دائما و إما بعض الانسان متنفس دائما . (٢) (قوله دائما كل كاتب الح ) صدر هذه العرفية الحاصة موجبة كلية عرفية عامة ، وعجزها للمثار اليه بلادائما سالية كلية مطلقة عامة وقيض الصدرسالية جزئية حينية مطلقة وقيض المعزومجبة جزئية دائمة ، وبالتردد بين هذين القيضين تأتى هذه المنصلة اما بعض الكاتب ليس يمتحرك الأصابع المسل حين هو كاتب ، و إما بعض الكاتب محرك الأصابع دائما . (٣) (قوله مطلقتين عامتين الح) الأولى موجبة كلية ، والمانية سالية كلية وقيض الأولى سالية جزئية واثنان ية موجبة جزئية دائمة ، وبالتردد بينها تأتى هذه المناسلة كلية وقيض الأولى سالية جزئية موجبة بحزئية موجبة جزئية مرورية وبالتردد بينها تأتى هذه المناسلة كلية وقيض الأولى سالية جزئية دائمة وقيض الأولى سالية جزئية مناسلة كلية وقيض الأولى سالية جزئية والما بعض الانسان الم بالضرورة . (ه) (قوله مكنين عامين الأولى موجبة كلية ، واللانية الله بالم دائما والما بعض الأنسان ليس بنائم دائما بالضرورة والتانية موجبة جزئية ضرورية وبالتردد بينها تأتى هذه المنفسة اما بعن الأولى سالية جزئية ضرورية والتانية موجبة جزئية ضرورية وبالتردد بينها تأتى هذه المنفسة اما بسن الانسان ليس بكاتب بالضرورة واما بعض الانسان كاتب بالضرورة وبالتردد بينها تأتى هذه المنفسة اما بسن الانسان ليس بكاتب بالضرورة واما بعض الانسان كاتب بالضرورة والمترة وين

و إن غمّ عليه فلينظر إلى الشروطة الخاصة الركبة من مشروطة عامة موافنة لأصل القضية (١) في الكيف ومن مطلقة عامة مخالفة له في الكيف أيضًا ، فان نقيضها إما الحينية المكنة المحالفة أو الدائمة الموافقة لأن نقيض الجزء الأولي: أى المشروطة العامة الموافقة هوالحينية المكنة المخالفة ونقيض الجزء الثانى : أي المطلقة العامة المحالفة هو الدائمة الموافقة ، فاذا قلنا بالضرورة كل كاتب متحرَّك الأصابع ما دام كانبا لادائما فنقيضها اما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع بالأمكان الحيني و إما بعض السَّكات متحرك الأصام دائمًا ، وهذه هي المنفصلة المانعة الحلو المركبة من نقيضي الجرأن الضرورية المطلقة تناقضها المكنة العامة وان المشروطة ألعامة تناقضها المكنة الحينية وان اوقتية المطلقة تناقضها الممكنة الوقتية وان المنتشرة المطلقة تناقضها الممكنة الدائمة وان الدائمة المطلقة تناقضها المطلقة العامة وان العرفية العامة تناقضها المطلقة الحينية (فوله و إن غم) أى خنى عليه حقائق الركبات ونقائض البسائط (قوله إلى المشهوطة الخاصة) أي إلى ما مُذكره في طريق أخذ نقيضها (قوله لأصل القضية) الاضافة للسيارأي القضية المركبة وهي المشروطة الحاصة أي فهمي أصل للشروطة العامة والمطلقة العامة وجعلها أصلا لهما باعتبار أنهما مأخوذتان منها وهذا لاينافي أنهما أسلان لها باعتبار أنها تركب منهما (قوله فىالسكيف) أى الايجاب والسلب (قوله مخالة له) أى لاُصل القضية (قوله أيضا) الاُولى حذفها<sup>(٢)</sup> لاُنها لاتسكون الابين ثيثين متناسبين ولامناسبة بين المخالفة في الكيف والوافقة فيه كمالا يخفي (قوله فان نقبضها) أي المشروطة الخاصة وهذا بيان الطريق أي فنقول في بيان طريق أخذَ نقيضها الخ (قوله الخالفة) أي لا ُصل القضية في السديف وكذا يقال فيما سيأتى (قوله إما ليس بعض الخ) هذا كاذب وقوله و إما بعض الح هذا كاذب (قوله وهذه) أى النقيض المذكور وأتى (٢٣ باشارة آلؤنث باعتبار أنه قضية وقوله من نقيضي الجزأين أي جزئي الشروطة ونذكر نقيض بقية المركبات للتموين ، فنقول : أما العرفية الخاصة وهي كما تندم المركبة

(قوله وإن غم الح ) جملة شرطية جوابه قوله المنظر وغم بالنين المجمة والنشديد من الكامات المستعملة على صيغة الجهول وضمير عليه راجع إلى من فيكون معناه إن خي عليه طر بق أخذ نقيضها المستعملة على صيغة الجهول وضمير عليه راجع إلى من فيكون معناه إن خي عليه طر بق أخذ ألي النظر وقوا الناغم على غير المحيط بحق تنها الح لكان أولى لأن من أحاط بهالاحاجة له إلى النظر (قوله إلى المشروطة الحلصة) ف كرها هنا على سبل التمثيل والافلا وجه المستحصيص ولوقال فلينظر مثلا لكان أدل على المراد (قوله مشروطة عامة موافقة الح ) الأولى بل السواب حذف قوله هنا موافقة الح وكذاني نظرة وفلوقال هكدا المركبة من مشروطة عامة ومطلقة عامة مخالفة لما في الكري فان نقيض الجزء الثانى وهو المطلقة في الكم فان نقيض الجزء الثانى وهو المطلقة المامة دائمة ومطلقة على ماهو الاصطلاح في التعبير (قوله ونقيض الجزء الثانى) أى المطلقة العامة مبنى على ما قدم من أن نقيض الحزء الثانى)

 <sup>(</sup>١) (قول الشارح لأصل الفضية الح) فيه أن المصروطة العامة لوكانت موافقة لصدر المصروطة الخاصة و الكيف وصدما مشروطة عامة لوم عليه موافقة الشيء لنفسه وأيشا جعل الحاصة أصلا للمصروطة العامة والمطلفة العامة عكس الواقع اذهما مادة وجودها وبه تعلم ما في المحمد . (٧) (قوله الأولى حذفها الح) بل الصواب حذفها إذ لا على لها هنا على ماينه . (٣) (قوله وأتى الح) أو لأن الحبر مؤنث الهرنوبي .

والحلاق النقيض على هذا الفهوم المردد باعتبار أنه لازم مساو للنقيض لاباعتبار أنه نقيض حقيقة إذنقيض الدي الحقيقة هو رفوذلك الشئ والقضية المركبة لماكانت عبارة عن مجموع قضيتين مختلفتين

من عرفية عا.ة ومطلقة عامة والعرفية العامة يناقضها المطلقة الحينية والمطلقة العامة يناقضها الدائمة المطلقة نحوكل كاتب متحرك الاصابع مادامكاتبا لاداءا فنقيضها هكذا دائما إمايعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالاطلاق حيث هوكاتب واما بعض المكانب متحرك الأصابع دائما وأما الوقتية وتقدم أنهامركبة من وقتية مطلقة ومنءطلقة عامة ونقيض الوقتية المطلقة الممكنة الوقتية والمطلقة العامة نقيضها الدائمة المطلقة نحو بالضرورة كل قر منخسف وقت الحيلولة لا دامما فنقيضها هكذا دائما اما بعضالقمرايس بمنخسف بالامكان العام وقت الحياولة وامابعض القمرمنخسف دائما وأما المنتشرة ، وقد تقدم أنها مركبة منتشرة مطلقة ومن مطلقة عامة ونقيض المنتشرة المطلقة المكنة الدائمة ونقيض المطلقة العامة الدائمة المطلقة تحوكل قر منخسف بالضرورة وقتاما لا دائما فنقيضها هكذادائما إمابعض القمر ليس بمنخسف بالامكان دائما وامابعض القمرمنخسف دائما وأما الوجودية اللادائمة ، وقد سلف أنها مركبة من مطلقتين عامتين ونقيض المطلقة العامّــة الدائمة المطلقة نحو كل إنسان نائم بالفعل لا دائما فنقيضها هكذا اما بعض الانسان ليس بنائم دائما واما بعض الانسان ناثم دائمنا وأما الوجودية اللاضرورية وقد سبق أنها مركبة من مطلقة عامة ومن ممكنة عامة ونقيض المطلقة العامة الدائمة المطلقة ونقيض المكنة العامة الضرور يةالمطلقة نحوكل انسان نائم لابالضرورة فنقيضها حكذا إمامعض الانسان ليس بنائم دائما و إمايعض الانسان نائم بالضرورة وأما الممكنة الخاصة وقد مضيأتها مركبة من بمكنتين عامتين وأن المدننة العامة نقيضها الضرورية الطلقة نحوكل إنسان نائم بالامكان الخاص فنقيضها هكذا اما بعضالانسان ليس بنائم بالضرورة واما بعض الانسان نائم بالضرورة ( قوله و إطلاق النقيض الخ ) جواب سؤال تقديره أن القضية المركبة مركبة من قضيتين وحينثذ فيكون نقيضها رفعكل من القضيتين بأن يقال انهما ليساكذلك والمفهوم المردد الذي هو منفصلة مشتمل على رفع أحد النقيضين لأن قولنا النقيض إماكذا واما كذا رفع أحد الجزئين فقط أى رفع لواحد(١) منهما غير معين وحينئذ فلا يكون المفهوم المذكور نقيضا فأجاب بمـا ذكر . وحاصله أن المركبة لمـاكانت عبارة عن مجموع قضيتين فنقيضها رفع ذلك المجموع ورفعه يحصل برفع أحد الجزئين (قوله لازم •ساو النقيض) أي فيلزم من وجود أحدهما وجود آلآخر فاذا وجسد رفع أحد الجزئين وجسد رفع المجموع لأن السكل يرتفع برفع جزئه كما لايخني (قوله إذ نقيض الشيء الح) علة للنني وهو قوله لا باعتبار

فتكون الدائمة مناقضة لها وتقدم أن الحق أن نقيض الدائمة مطلقة منتشرة ونقيض المطلقة العامة لم يبين كما سبق تحقيقه (قوله واطلاق النقيض الخ) هذا يوهم أن إطلاقه على ماتقدم كله ليس بهذا

<sup>(</sup>١) (نوله أى رفع لواحد الح) فيه أن رفع الأحد الدائر بينهما في مانعة الحاورة للجمع هو عين النفيض للمركب ، فالأولى تصوير الاعتراض بما قاله العظار من أنه لااختلاف بين المفهوم وبين انقضية المركبة فى الايجاب والساب ولا فى نوع القضية ولا فى جهتها ، فكيف يجمل المفهوم نقيضا ? والجواب أنه لازم مساو فانقيضين لأنه بجرعهما اه الشروبي .

بالإيجاب والسلب فنقيضها رفع ذلك المجموع والفهوم المردد ليس نفس الرفع لكنه لازم مساوله تأمل ثم هذا الفهوم المردد إنما هونقيض المركبة الكلية (لكن في) المركبة (الجزئية) لا يكفى في نقيضها ماذكرنا من المفهوم المردد بل الحق في نقيضها

(قوله الحكنه لازم مساوله) أي لأن المفهوم المردد رفع لأحد الجزئين لاعلى التعيين وارتفاع ذلك الأحد لا يتحقق إلا بارتفاع المجموع الذي هو النقيض (قوله تأمل) أم بالتأمل لكون المقام دقيقا . فان قلت ماوجمه تخصيص هذه بالنسامح فان جميم مانقدم من الحليات أيضا ليست بنقائض حقيقة فاطلاق النقيض عليها تسامح وذلك لأن نقيض الشيء في الحقيقة رفعه بأنه ليس كذلك حتى أن نقيض قرلنا مشلا كل إنسان كاتب ليس كذلك وكون النقيض قضية مخصوصة على هيئة مخسوصة هوخلاف الأصل . والجوابانه فىالأصلكذلك ولـكن لما أرادوا أخذ النقيضقضية لهما مفهوم محصل من القضايا المعتبرة فىالفن يسهلاستعمالهـا فىالعكوس والأقيسة أطلةوا اسم النقيض عليها لأنها من الموازم المساوية تجوزا(١) وصار ذلك هومرادهم في حد التناقض فتولهم إن نقيضها الحقبق حملية يعني بجب ماذكر في حقيقة التناقض عند أهل الفن (قوله من المفهوم) بيان لما الاعتبار وقدعامت مافيه سابقا ثم بقوله واطلاق النقيض الخ يندفع مايقال انه لااختلاف بين المفهوم المردد والقضية المركبة في الايجاب والسلب ، ولا اتحاد في النوع لكون إحداهما حلية والأخرى منصلة ولا اختلاف في الجهة لان المنفصلة ليست من الموجهات في شيع وان كان طرفاها هنا منها تأمل (فوله فنقيضها) أى نقيض القضية المركبة رفع ذلك الجموع وبيانه أن نقيض الجزء الأول من القضية المركبة ونقيض الجزء الثانى منها لماكان عبارة عن رفع مجموعهما لزم اجهاع الرفعين ولما لم يمكن اجتماع الرفعين فىالنقيض لزم منذلك الرفعين حصول القضية المنفصلة المانعة الخلو لأن الجزأين فىالمـانعة الخلو يجتمعان ولا يرتفعان فيكون رفع الجزأين ملزوما والمفهوم المردد لازمامساويا فاطسلاق اسم النقيض على المفهوم المردد باعتبار أنه لازممساو لذينك الرفعين (قوله تأمل) أى فى المثال المذكور لتقيس البقية عليه ( قوله مم هــذا المفهوم المردد انمـا هو ) ذكر السكلام بطريق الحصر يصير الاستدراك ضائعا فلوقال ثم هذا المفهوم المردد وان كهني في نقيض المركبة لكنه في الجزئية لا يكفي لكان حسنا (قوله لا يكفى) فيه إشارة الى أن نقيضها مشتمل على المفهوم المردد بين نقيص الجزأين إلاأنه وقعفيه زيادة تصرف كاسفين فالمراد نفى الكفاية بالطريق المذكور فى السكاية أعنى تحليلها الى بسيطتين والترديد بين نقيضهما (قوله بل الحق) أى الراجحوهذا أحد طرق ثلانة ثانيها أن يؤخذ المفهوم المردد على أصله منفصلة ولكن يضم اليها جُوء آخر فيقال في المثال الآتي.دائمــا اماكل جسم حيوان دائماً وامالاشيء من الجسم بحيوان دائماً واما بعض الجسم حيوان دائماو بعض الجسم ليس بحيوان دائمافتكون المنفصلة مركبة من أجزاء ثلاثة. ثالثها أن يؤخذ المفهوم المردد كذلك ولكن يقيد موضوع عجز الجزئية المركبة بمحمول صدرها ئم اذا أخذالنقيض لجزئها يصنع كذلك حتى بردالا يجاب والسلُّ على شئ واحد فيقال في المثال المذكور دائمًا اماكل جسم حيوان دائمًا ولا شئ من الجسم

 <sup>(</sup>١) (قوله تجوزا الح) علة لأطلقوا أي مجسب الأصل وان صار حقيقة عرفية عند أهل الفن فلا ينافيه قوله الآبي أن غيضها الحقيق حلية الح اه الصرتوبي .

عن البعض الآخر دائمًا ( قرله الجزئية اللادائمة) الأولى الجزئية الوحودية اللادائمة لأن الوجودية الذي هوحيوان بحيوان دائمًا اه وفي حاشية العصام على القطب أنه يكفي أخذ نقيض جيم المركبات المفهوم المردد بين نقيضي الجزأين لكل واحد واحدقال ولوتأ ملت استغنيت عن بيانه فلواعتبر في الجيع كذلك لكان أقرب الى الصبط وكان استعماله في الحلو أسهل لأنه لايحتاج حينتُذ إلا الى إبطال قضيةً واحدة بخلاف ما اذا جعلت منفصلة فانه يوجب الحاجــة الى ابطال قضبتين اه يريد أن المفهوم الردد بالنسبة الىكل واحد واحد يكون من قبيل الحليــة الشبيهة بالمنفصلة وهي قضية واحدة هذا معنى قوله لأنه لا يحتاج الخ (قوله أن يردد بين نقيضي الجزأين) لا يخفي أن نقضي الجزأين قضيتان ولامعني للنرديد بينهما لكل واحد واحد إذ القضية لاتثبت لشئ فالمراد أن يردد بين نقيضي مجولهما بمغنىالسلب بأن يرددكل واحد ببن ثبوت المحمول وسلبه مقيدا بجهتي نقيضي الجزأين فتحصل قضية كاية ينسب محمولهما الىكل واحد واحد من أفراد موضوعها إيجابا أو سلبا بجهتي نقيضي الجزأين أفاده فى شرح الطالع و به تعلم أنمانى بعضالحواشىهناحيثقالعند قول الشارح لايخلوعن نقيضي الجرأين فيه نظر بين لأن نقيضي الجرأين قضيتان ذواتاكم وكيفوجهة وليسكل فرد يردد فيه بين أن يثبت له القضية الأولى بتمامها أوالنضية الثانية بتمامها اه سلخ ونسخ لمـا في شرح المطالع (قوله من الجائز أن يكون المحمول ثابتا الخ ) قال العصام هذا في المركبات من اللادوام وأما المركبات المشتملة على اللاضرورة فوجهه أنه يجوز أن يكون المحمول ضروريا لبعض وسلبه ضروريا لبعض آخرفتسكون الجزئية اللاضرورية والسكليتان الضروريتان أوالدائمة والضرورية فلوقيل بجواز أن يكونالمحمولثابتا لنقيضأفواد الموضوع بالضرورة ومساوباعناالبعض بالضرورة لكانالبيانشاملا للجميع اه ( قوله تكذب الجزئية اللادائمة الخ ) قال المصنف في شرح الرسالة إذا قلنا بعض جب (١) ( قوله من عمولى الح ) قدر هذا المضاف وهو محمولى لنصحيح عبارة الشارح فاندفع ما أورد عليها من

أى كنقولنا بعض الجسم حيوانلادائما فلأن مفهوم الجزئيسة اللادائمة هو أن يكون بعض أفواد الموضوع بحيث(۱) يثبت له المحمول تارة و بساب عنه أخرى ولاشىء من أفراد الموضوع فى المسادة المفروضة كذلك أى ليس شىء من أفراد الجسم بحيث يثبت له الحيوان تارة و يسلب عنه أخرى

اللادائمة هو الاسم ولا يحسدف بعض الاسم وكدا يقال فيما سيأتى (قوله أى كقولنا بعض الجسم حيوان لادائما) ببان للجزئية الوجودية اللادائمة وكان عليسه أن يصرح بالجهة فى ذلك البيان فيقول أى بعض الجسم حيوان بالاطلاق العام لادائما وذلك لأن هدده الجزئية المذكورة مركبة جؤها الأول مطلقة عامة وجزؤها الشانى كذلك والمطلقة العامة جهتها الاطلاق (قوله ويسلب) أى بنتنى (قوله كذلك) أى يثبت له المحمول تارة وينتنى عنه أخرى

لادائما فمناه أن ذلك البعض الذي هو ب بالاطلاق ليس ب بالاطلاق تخلاف ما إذا قلنا بعض جِب بعض ج ليس ب فانه لايلزم ذلك بل يجوز أن يكوز هذا البعض غيرذلك وإذا كان مفهوم الجزأين أعم من مفهومالمركبة الجزئبة يكون وفع أحد الجزأين أخص من نقيض المركبة الجزئيسة ضرورة أن نقيض الأعمأ خصمن نقيض الأخص فيجوز كذب الجزئية مع كذب رفع أحد جؤأيها أعنىالمفهوم المردد بينالكليتين اللتينهما نقيضا الجزأين ضرورة جوازكذب الشئ مع الأخصمن نقيضه اه فعلم من كـذب المفهوم المردد مع الجزئية أنه ليس نقيضا لهــا ولامساو يا لنقيضها (قوله كـقولنا بعض الجسم حيوان/لادائمًا) قال المحشى الأظهر أن يقول بعض الجسم حيوان بالفعل/لادائمًا أي لأن هذ مثال للوجودية اللادائمة وجهتها بالفعل وقديقال كشيرا مايحذف اللفظ الدال على الجهة انسكالا على ظهوره لدلالة السياق عليهوالشارح يرتسكب هذا كشيما (قوله و يسلب عنه أخرى)فيسكونالموضوع متحدا في الجزئية فلهذا كـذبت فان تحللت الى قضيتين كانت هاتان النضيتان صادقتين لأنه بزوال النركيب يتعددالموضوع ويصبر موضوع هذه غبر موضوع نلك فبعض الجسم حيوان لادامماكاذبة لان معناها البعض الدى نسب له الحيوانية بالفعل سلبت عنه بالفعل أيضا وليس شيء من الأفراد تثبت له الحيوانية وتسلب عنه وأمايعض الجسم حيوان بالفعل بعضالجسم ليس بحيوان بالفعل اذا اعتبرت كل واحدة منهما على حدتها كانت صادقة لاختلاف موضوعيهما اذ البعض المحكوم عليه بالحيوانية غيرالح كموم عليه بسلبها وحيثند يكون جزآ الجزئية المركبة أعممنها لانفرادهماعنهاصدقا عند التحليل فيكون نقيضها تين القضيتين أخصمن نقيض الجزئية المركبة لأن نقيض الأعم أخص

لزوم حمل أحمد النقيضين الكايين على كل فرد وهو باطل كما يوضحه المقال الآتى ، و يأتى للمعشى التنبيه عليه صراحة .

<sup>(</sup>١) (قول الشارح بحيت الخ) أى نحو بعض الانسان كاتب أو ماش بالاطلاق العام لا دائما ، قان هذه صادقة إذا الكتابة أو المحنى يجب لبعض الأفراد تارة و ينتنى عنها أخرى بخلاف تلك قان الحيوان إذا ثبت لبعض أفراد الجسم كان دائما فكيف يثبت له فى الجلة الذى هو معنى الاطلاق فلا كان كاذبة اهد الشرفوني .

فتكذب الجزئيــة اللادائمة . وأما كـذب الفهوم المردد فلـكذب الوجبة و السالبة(١) الـكليتين التينزك المفهوم المردد منهما أماكذب الوجبة الكاية أىكقولناكل جسم حيوان دائما فلأن المحمول مسلوب دائما عن بعض أفراد الجسم فكيف يكون ثابتا لجيعها وأماكذب السالبة الكلية أى كـقولنا لاشي. من الجسم بحيوان دائمًا فلأن المحمول ثابت دائمًا لبعض أفراد الجسم فكيف يكون مساوبا دائماً عن جميعها واذا كذبت الموجبة والسالبــة الـكايـتان كـنب المهوم المردد لاعمالة لأنه مركب منهما فتبين أن المفهوم المردد لايكنى فى نقيض المركبة الجزئية بل الحق فى نقيضها أن يردد بين نقيضى الجزأين لـكل واحد واحــد من أفراد الموضوع فيقال في المبادة المذكورة كل فود من أفراد الجسم إماحيوان دائمًا أوليس بحيوان دائمًا وهذاً خيض المركبة الجزئية أى قولنا بعض الجسم حيوان لادائمًا لأنه اذا لم يسدق <sup>(٢)</sup> أن بعض أفراد الجسم بحيث يثبت له المحمول نارة ويسلب عنسه أخرى صدنق أن كل واحد من أفراد الجسم اما أن يثبت له الحيوان دائما أو يسلب عنه دائما

(قوله الموجبة السكلية) أى الدائمة التي هي نقيض الجزء الثاني مفهوم لادائما (قوله المحمول) أي الحيوان (قوله السالبةالـكلية) أي الدائمة الني هي نقيض الجزء الأول من الجزئية المدكورة (قوله لبعض ) أى كالفرس ( قوله لامحالة ) أي قطعا ( قوله لـكل ) أي بالنسبة لـكل واحـــد أي فرد ( قوله إما حيوان دائمًا الح) فيـــه انه لم يتردد بين نقيضي الجزأين و إنما تردد بين مجمول نقيضي الجزئين إلا أن يقسدر مضاف فيها تقسدم كما قلنا والتقدير أى يردد بين محسول نقيضي الجزأين الخ ( قوله وهذا ) أى قولنا كل فرد الخ (قوله أى قولنا الخ ) بيان للمركبة الجزئية ﴿ قُولُهُ لأنه إِذَا لَمُ الْحَ ﴾ علة لكون ماذكر نقيضًا للمركبة الجزئيسة الوجودية اللادائمة ( قوله أن بعض أفراد الجسم الخ) أي الذي هو مفهوم الوحودية اللادائمة (قوله صدق أن كل الخ) أي الذي هو مفهوم

من نقيض الأخص (قيله فلـكذب الوجبة) أى واذا كذب الجزء كذب الكل (قوله عن بعض أفراد الجسم) كالحجر (قوله لبعض أفراد الجسم) كالانسان (قوله لكلواحد واحد) قال العصام الحل على النرديد لكل فرد فرد حتى تكون ترديدات غيرمتناهية بالقوة بما لايساعده العرف إلا أن يصطلح عليه فىببان نقيض المركبات اه قيل ههنا بحث يخطر بالبال وهوأن الفهوم المردد الذىهو منفصلة شبهة بالحليمة متى صدقت صدقت الحلية الشبهة بالمنفصلة وقد عـدلوا اليها في نقيض الجزئية المركبة فهلا عدلوا البها فى نقيض الـكاية المركبة لينناسب نقيضا المركبتين لاسيا والموجهة المركبة مطلقا حلية والأصل فى نقيضها الحلية لا الشرطية وقد أمكن وهب أن هذه ليست حلية صرفة فانها أقرب اليها من المنفصلة الشبيهة بالحلية فندبر اه وأقول قد علمت مما قرنا لك سابقا مافيه سؤالا وجوابا فلا تغفل .

<sup>(</sup>١) ﴿ قُولُ النَّارِحُ الوَّجِبَةُ وَالسَّالِبَةُ الْحَٰ ﴾ أى الدائمتين وللوجبة هي تفيض العجر المثار البَّه إبلا دائمًا والسالبة هي تنميض السدر ، في كلامه لف ونشر مشوش اه الشرنوبي.

 <sup>(</sup>٢) ( قول الشارح إذا لم يصدق الح ) قياس استثنائي حذف صغراه وهي الاستثنائية ، والنتيجة العلم بهما

استئى فيه عين المفسدم فينتج غس التالى وهو المدعى أى لسكن لم يُصسدق أن يعض أفراد الجسم بحيث الم ضدق أن كل واحد من أفراد الجسم اما أن يثبت له الحيوان دائمـا أو يسلب عنه دائمـا اهــ الصرنوبي .

تأمل .

فصل: في العكس الستوى

والعكس يطلق على المعنى المصدري أي تبديل طرفي القضية وعلى القضية الحاصلة بالتبديل

قولنا كل فرد من أفراد الخ (قوله تأمل) أمر بالنأمل لماسبق والله أعلم. ولنذ كر تقيض بقية المركبات العجزئية للنمر ين(١) فنقيض المشروطة الخاصة الجزئية كـقولنا بالضرورة بعض الـكاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لادائما كل فود من أفراد السكاتب إما غير متحوك الأصابح بالامكان حين هو كآتب أو متحرك الأصابع دائمًا ونقيض العرفية الحاصة الجزئية كـقولـنا دائمًا بعض الـكانب متحرك الأصابع مادام كاتبا لادائماكل فود من أفراد الكاتب إما غير متحرك الأصابع بالاطلاق حين هوكانب أومتحرك الأصابع دائما ونقيض الوقتية الجزئية كمقولنا بالضرورة بعض ألقمر منخسف وقت الحياولة لادائما كل فرد من أفراد القمر إما غسير منخسف بالامكان العام وقت الحياولة ﴾ واما منخسف دائما ونقيض المنتشرة الجزئية كـقولنا بالضرورة بعض القمر منخسف وقتاما لادائما كل فرد من أفراد القمر إما غير منخسف بالامكان دائما وإمامنخسف دائما ونقيض الوجودية اللاضرورية الجزئية كـقولنا بعض الانسان نائم بالفعل لا بالضرورة كل فود من أفراد الانسان اما غيرنائم دائمنا واما نائم بالضرورة ونقيض المكنة الخاصة الجزئية كـقولنا بعض الانسان مَامُ بِالامكانُ الخاص إما كل فرد من أفراد الانسان ليس نائم بالضرورة أو نامم بالضرورة ·

(قوله المستوى) أي خوج عكس النقيض الخالف وعكس النقيض الموافق فالعكوس الاثةوالا ول هو افني ينصرفله اللفظ عند الاطلاق (قوله يطلق علىالمهني الصدري) أيحقيقة(قوله وعلى القضية) أي

## فصل: في العكس المستوى

للظاهرأنه يقال بالانستراك على معنيين ويخص بالتقييد بالمستوى والاضافة الى النقيض وأنمأ وصف بالمستوى لانه طريق مستو لا أمت فيمه ولا اعوجاج بخلاف عكس النقيض فانه ليس طريقا واضحا 🖪 عصام أي لعدم استعماله في العاوم والانتاجات لمـا قالوا من أن الانتاج بواسطة عكس نقيض القضية لايسمى قياسا بخلاف الانتاج بالعكس المستوى فانه معتبر في العلوم وذلك لرعاية أطراف القضية فيه حيث أخذ عين أطرافها ولم يؤخذ نقيضها ، وأما عكس النقيض فانه يؤخذ فيه نقيض طرفى القضية أو نقيض أحدهما وفى عبد الحكيم ان لفظ العكس ليس مشتركا لفظيا بين العكس المستوى وعكس النقيض إذ لادليل على وضعه للعنيين بل بعد تخصيص العكس اللغوى بالصفة وبالاضافة استعمل كل من المقيدين فى المعنى الاصطلاحى ( قوله وعلى القضية الحاصلة بالتبديل) أي مجازا فالعكس حقيقة فيالمهني المصدري ويشنق منه مجازا في القضية كما يقال

 <sup>(</sup>١) (قوله التعرين الح) من مارس أن تقيض الجزئية الكاية والايجاب السلب والفرورة بأقسامها الامكان بأقسامه والدوام الاطلاق و بالعكس وأن اللادوام أو اللاضرورة نوافق ماقبلها في السكم و تحالفها في السكيف قند سهل عليه أمر هذه النقائض ومن لا فلا أه الشرنوبي .

كم يقال مثلا علس الموجبة الـكلية موجبـة جزئية والصــنف أجرى الـكلام على الاصطلاح الاً ول فقال ( العكس الستوى تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والـكيف) والمراد بالتبديل

مجازا خلافا (١) لما يفهم من كلام الشارح (قوله كما يقال الخ) أى يطلق على القضية الهلاقا كالاطلاق في قولهم مثلا كل الخ . واعلم أن العكس لفية قلب الأوائل أواخر وبالعكس فقول الشارح يطلق أى اصطلاحا (قوله تبديل الحج) المراد بقبديل الطرفين التبديل في المفظ لا في المراد (٢) لأن الموضوع يراد منه الأفراد قبل العمكس والمفهوم في العمكس والمحمول يراد منه قبل العمكس المفهوم وفي العمكس الأفراد وهذا في الحلية وأما في المتصلة فالمقدم قبل العمكس مازوم وفي العمكس المؤور وفي العمكس المؤور وفي العملس المؤور وفي العملس المؤور وفي العملس المؤور وفي العملس المؤور أقرله تبديل) المراد بالتبديل أن يكون له تأثير في المعنى "لأن عامة مباحثهم بالنظر لمعقولات دون الملفوظات وحينة خرجت المنفساة نحو العدد اما زوج أو فرد الأن الحسكم فيها بالعناد بين الزوجيسة والفردية واحد الانجتاف بتبديل طرفها كا لايخي

عكس الوجبة السكلية كذا الح و يفسر العكس بالهي الثانى بأنه أخص قفسة الازمة المقضية بطريق التبديل موافقة لها في السكلي والصدق فلابد في إنبات العكس من أمرين أحد هما أن تلك القشية الازمة اللاصل وذلك بالبرهان المنطق على جيع المواد والثاني أن ماهو أخص من تلك القشية الست الازمة الدلك الأصل و يظهر ذلك بالتخلف في بعض الصور وماهومن أحكام القضايا أفس القضية الأن الأحكام هي القضايا (قوله كما يقال) تنظير وتمثيل المقضية الحاصلة من التبديل (قوله جعل الموضوع) بحث فيه بأن المعتبر في جانب الموضوع النات وفي جانب المحمول المنافق من التبديل المنهر المنقدم والتالي يشملان المنفسلات مع أنه الاعكس لها . و يجاب بأن المراد بالنبديل التبديل المنير المني تغييرا معتدا به ولا كذلك المنفسلات قال الصنف الحكم في المنقسلة انحاق بالتفاد بين الطرفين على ما يشهد به تفسير المنفسلة وتعقل مفهومها في وقع من الشارح يعني القطب الرازى من أن الحكم في الأولى بما ندين الخرفين معافدة الفردية وفي الثانية بما ندة الفردية المؤون معافدة الفردية المؤون معافدا والآخر تبعا على ماقالوا الطرفين معافدا والآخر تبعا على ماقالوا الطرفين معافدة أبل المنافدة بكون العدد من أن يكون أحد الطرفين ملعوظا قصدا والآخر تبعا على ماقالوا من خاصية باب الفاعلة فني كل قضية منفصلة بكون احدى المعاندة ين ملحوظة قصدا والآخر تبعا على ماقالوا من خاصية باب الفاعلة فني كل قضية منفصلة بكون احدى المائدتين ملحوظة قصدا والآخرى تبعا

<sup>(</sup>۱) (قوله خلافا الخ) بل يفهم من كلام الشارح أنه مجاز مرسل فيها حيث بين علاقته بقوله الهامسلة بالتبديل وهمى ترجم الى الذوم أو التعلق الاشتقاق و بعضهم يرى أنه حقيقة فيهما فهو مشترك لفظى إلا أن هبرة استعماله في الأول دون الثاني يشهد للأول .

 <sup>(</sup>توله لانى المراد الح) كذا بالنسخة الني أيدينا ولعل الصواب حذف لا واستبدالها بالواوكما فيده التصليل بقوله لأن الموضوع الح وأيضا لواكتو بالتبديل الفظى فقط لصح عكس المنفصلة وحم لا يقولون به كما سينبه عليه .

 <sup>(</sup>٣) (قوله تأثير في المنى الح) ولا يكون ذلك إلا في الفضايا ذات الترتيب الطبيعى وهى الحلية والمعرطية المتصلة دون المنفصلة ولذا قال صاحب السلم : والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضم
 اهم المدروبي .

جهلاالموضوع والمقدم مجمولا وتاليا وجعل المحمول والتالى موضوعا ومقدما كـقولنا في عكسكل انسان حبوان بعض الحيوان افسان وفي كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة قد يكون اذا كانت الحرارة موجودة كانت النار موجودة والمراد ببقاء الصدق أن الأصل لوكان صادقا كان العكس

صادقًا لأن المكس لازم القضية ، فاو فرض صدق القضية لزم صدق العكس والا لزم صدق الملزوم بدون اللازم ولم يعتبر بقاء الكذب

(قوله جعل الموضوع مجمولاً) أي بحيث لاير يد منه الاالوصف ولايراد الذات وجعل المحمول موضوعا بحيث لايراد منهالا آلدات (قوله جعل الموضوع) أى فيالجلية وقوله والمقدم أى في الشمرطية المصلة

(قوله مجولا) راجع(١) للوضوع وقوله وناليا راجع للقدم ( قوله في عكس كل انسان الح ) هذا 

الجزئى . واعلم أن الترتبب في الحلية والشرطية النصلة طبيعي مخلاف المنفصلة لا نك نبدأ فيها بأى طرف ولذلك لم يدخلها العكس بخلاف الأولان<sup>(٢٢)</sup> ( قوله والمراد ببقاء الصدق أن الأ**ص**ل الخ) أي وليس<sup>(٢)</sup> المراد ان الع*كس* انما يكون في ماهو صادق بالفعل كما قد يقبادر والا لزم

ان الكواذب لاعكس لهـا وليس كـذلك ( قوله والا لزم صــدق الح) أى والا يلزم صــق العكس لزم صــدق الملزوم بدون اللازم أى وهو باطل لأن الشيء<sup>(1)</sup> لايكون ملزوما إلا اذا كان له لازم موجود والا فلا يكون ملزوم ( قوله ولم يعتبر ) أى الصنف تتحقق الغابرة بين المفهومين قطعا إلاأنه مغابرة لانأ تبرلها فىالمقصود وهوالحكم باهناد اهوأما ماقاله

البعض لقائل أن يقول ان تعريف المصنف ليس على مايفبني لأن تبديل قولناكل انسان حيوان بقوانا بعض الحبحر جسم يصدق عليه أنه تمديل طرفي القضية مع بقاه الصدق والكيف اه فما لابذبني أنيقال لأناضافة تبديل لمابعده عهدية كاهو أصل وضع الاضافة أي التبديل المعهود وهو ما أشار له الشارح بقوله والمراد بالتبديل الخ فلا ورود لما قاله (قوله والمراد ببقاء الصدق الخ) يعني أنه لو فرض الأصل صادقا لزم منه لذاته مع قطع النظر عن خصوص المادة صدق العكس بالرواسطة فدخل فى النعريف علمس القضية الكاتبة كسبديل قولنا كل انسان فرس بقولنا بعض الفرس

انسان وخرج عنه تبديل طرفى النضية بحيث يحصل منه قضية لازمة الصدق مع الأصل لخصوص المادة كتبديل الموجبة الكلية في قرلنا كل انسان ناطق وكل ناطق انسان وخوج أيضا تبديل طرفي القضية بحيث بحصل منه قضية أعم من العكس كتبديل طرفي السالبة الكلية بحيث بحصل (١) (قوله راجع الح) أى فهو أف ونشر مرتب وكذا يقال في قوله الآتي موضوها ومقدما .

وجود الأخس وجود الأمم ومن الساوى وجود مساويه كما لا يحق اه الصروبي .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قُولُهُ الْأُولَانُ ﴾ كذا بالنسخة التي بأيدينا بالرفع ثنية أول والصواب الأوليين بالجر ثنية الأولى لأنه مضاف اليه ووصف لمؤنث . (٣) (قوله وليس الخ) الأوضع والأخصر أن يقول فالصدق في كلام المصنف يشمل المحقق والمفروض.

والا ازم أن الكواذب آلخ . (٤) ﴿ قُولُهُ لأَنَّ الشَّيْءَ الحُ ﴾ المناسب أن يقول لأن الملزوم إما أخس من اللازم أو مساو له و يلزم من

لأنه لايلزم من كـذب الملزوم كـذب اللازم فان قولناكل حيوان انسان كاذب مع صدق عكسه ا**ل**نى هو قولنا بعض الانسان حيوان وأراد ببقاء السكيف أن الأصل لوكان موجباكان العكس أيضا موجبا وان كان سالبا فسالبا. ولما فرغ من تعر يف العكس شرع في مسائله فقال (والموجبة) كلية كانت أو جؤثية (انما تنعكس) أي لاتنعكس الا (جؤثيةً) وانمالم تنعكس(١) كلية ( لجواز عجوم المحمول أو النالي) في بعض المواد كـقولنا كل انسان حيوان وكلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة

﴿ قُولُهُ لَأَنَّهُ لَا يَلْزُمُ مِنْ كَذَبِ المَلْزُومُ كَذَبِ اللَّازِمُ ﴾ لأن كذب المَازُومُ ان كان لحل الأخص على كل أفراد الأعم لم يكن مقتضيا لـكذب اللازم وان كان لمباينة المحمول للوضوع كان كـذب الملزوم(٢٢) مقتضيا الحذب اللازم نحوكل انسان فرس فان العكس كاذب كالأصل ﴿ قُولُهُ عَنْ تعريف) عن<sup>(٣)</sup>يمهني من(قوله كلية كمانت أوجزئية) كمان عليه أن يزيد أومهملة أو<del>شخ</del>صية فاذا قلت كل انسان حيوانأو بعضالا نسان حيوان أوالانسان حيوانكان عكسالثلانة بعضالحيوان أنسان واذاقلت زيد انسا**ن** كان عكسه بعضالانسانزيد . وأجيب<sup>(4)</sup>بأن مراده بالسكلية حقيقة أوحكما فدخات الشخصية لأنها في حكم الكلية وكمذا يقال فيالجزئية فدخلت الهملة لأنها فيقوة الجزئية كما مر (قوله انما تنعكس جزئية) لو قال لاننعكس كاية ليشمل نحو بعض الانسان زيد فان عكسه زيد انسان وهي شخصية ولايصح عكسها جؤثية اذ لايدخلاالسورعلي زيد . وأجيب بأنالجزنى الحقبقي لايقع محمولا الابتأويل فتؤول زيدا بالمسمىبزيد ولاشكان قولنا بعضالانسان مسمى بزيد ينعكس جَوَّثية وهى بعضالسمى بزيدانسان فتأمل<sup>(٥)</sup> (قوله بع**ضالا**نسان<sup>(٢)</sup>حيوان) أى بعض أفراد الانسان تثبت له الحيوانية وفي خصوص هذا المثال بصح كل انسان حيوان ولااعتبار للمفهوم وهذا العكس هو المطرد لأنه العكس فىقولنا بعض الانسان حيوان بعض الحيوان انسان

سالبة جزئية وتبديل طرق الضرور ية ليحصل مُكنة عامة (قوله أى لاتنعكس إلا الح) تفسير لما تضمنته أعمامن النني والاثبات الذي هومعنى الحصر (قوله لجواز عمومالحمول أوالتالي) من الموضوع والمقدم (قوله كانت الحرارة موجودة) هذا هوالتالي والحرارة أعم من النار لأنها تحصل من الشمس أيضا

<sup>(</sup>١) ﴿ وَوَلَ الشَّارِحِ وَإِنَّاكُمْ تَمْكُسُ الْحُ ﴾ أشارَ به الى أن قول المستنف لجواز الحج تعليل لفهوم ما قبله لا لمنطوقه كالايخق

<sup>(</sup>٢) ﴿ قُولُهُ كَانَ كَذَبِ المَلزُومِ الحُ ﴾ كَـذَبِ المَلزُومِ لايقتضى كَـذَبِ اللازمِ قط بدليل تخلفه فيها إذا كان المحمول

أخسكما مثل الشارح فالعبسواب بقاء تعليل الشارح على ظاهره دون مسسخه والصورة التي أتي بها المحشى جاء الكنب في كل منهماً لحصوص المادة وهو النباين لامن كذب الملزوم كالايخفي .

<sup>(</sup>٣) (قوله عن الخ ) النسخ التي بأبدينا من .

<sup>(</sup>ءُ) ( قُولُه وأَجب الح ) أو اقتصر عليهما مراعاة لما سيذكره في السالبة من التفصيل بينهما لا للاحتراز عن الشخصية والمهلة .

<sup>(</sup>٥) ( قوله فتأمل ) أمر بالتأمل لأن السكلام فى الفضايا المستملة فى العلوم وهى المخصوصات ، والشخصية نلدرة الاستعمال فلاداعي لهذا الاعتران .

 <sup>(</sup>٦) ( توله بعض الانسان الح) الذي في الشارح كل انسان حيوان أما عكس الجزئية جزئية فبديهي سواء
 كان المحمول أعم كتاله أو أخص محو بعض الحيوان انسان فهذا مع كونه خلطا خروج هما نحن بصدد البرهنة

عليه اء الدرنوبي .

فلو انعكستا (١) كيتين لزم حل الأخص على كل أفراد الأعم فعالحلية واستلزام الأعم الأخص في الحدود وأمااستلزام الأعم الأخص فل الشرطية وكلاهما محال أماحل الأخص على كل أفراد الأعم فظاهر وأمااستلزام الأعم الأعم لا نعم المعالم المحالية ولذا أبت عدم انعكاس الموجبة إلى السكلية مطلقا الأن معنى عدم انعكاس القصية أن الابازمها العكس لزوما كايا وذلك يتحقق بالتحاف في صورة واحدة بخلاف انعكاس القضية فان معناه أن بلزمها العكس

ولا يصح كل حيوان انسان . فالحاصل أنالمفهوم مهجور عندالمناطقة وانمـا المعتبر هو المطود (قوله فلو انعكستا كليتين أي بأن قيل كل حبوان انسان وكلما كانت الحرارة أموجودة كانت النارموجودة (قوله حل الأخص) وهو انسان وقوله الأعم أي حيوان (قوله واستلزام الأعم) أي الحرارة وقوله الأخص أى النار (قوله وكلاهما) أي من حل الأخص على الأعموا ستلزام الأعم الله خص محال وظاهره أنهما متغايران وايس كذلك بل همامتلازمان يلزم من هذاهذا والعكس (قوله فظاهر ) أى فاستحالته ظاهرة لان الفرس حيوان وليس بانسان وأيضا لوكان ذلك غيرمحال لاقتضى مساواة ألأخص الاعم وهو باطل ولمما كمانت الاستحالة المذكورة ظاهرة لمريقم عليهادليلا أىبخلافالثانى فاستحالته غير ظاهرة أيضا <sup>(٢)</sup> (قوله بينالبطلان) أىظاهرالبطلان أى لاقتضائه أن الا خص لازم مساو للاعم والفرض أنه أعم وأخص (قوله فيمادة) وهي كل انسان حيوان (قوله مطلقا) أى في جميع المواد وهو المدعى (قوله أنَّ لايلزمها العكس لزومًا كاياً) أى فيجميع الموادَّ وذلك كَالْـكايـة بالنَسْبـة للموجـة يعنى عدم انعكاس القضية الموجبة إلى الكلية عدم لزوم الكلية لهافي جميع المواد وقوله وذلك أي عدم لزوم الكلية لهماني جبع المواد بتحقق بالتخلف أي بتخلف عكسها كلية في صورة واحدة أي كـقولنا كل انسان حيوان (قوله بخلاف الح) أى وعدم انعكاس القضية ملتبس بخلاف الح أى بمخالفة (قوله انعكاس القضية) أي الى ما تنعكس اليه كالجزئية بالنسبة للموجبة (قوله يلزمها العكس) أى الجزئية بالنسبة للموجبة أى فالمتبرفي العكس انميا هو المطرد في جميع المواد والموجبة المطرد فيها انماهو الجزئية فلذا كان هو العكس لها . والحاصل أن المكاس القضية لشئ عبارة عن لزوم انعكاسها له لزوما كابا بحيث يطرد انعكاسها له في جميع المواد . ولما كاناللطرد فىالموجبة هوالجزئية

(قوله واستلزام الا'عمالا'خص) عطف على حل والمصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله قوله الا'خص (قوله فى الشرطية ) أى فى عكسها وهوقولنا كلما كمانت الحرارة موجودة كانت النار موجودة (قوله أماح الا'خص) أى أمامحالية حل الا'خص فظاهرالأنه حيثثذ لا يكون الخاص خاصا والاالعام عاما وقد فرضناهما عاما وخاصا هف (قوله بين البطلان) الانقلاب الاعمية والا'خصسية إلى التساوى

<sup>(</sup>١) (قول الشارع فلوانه كستا الخ) ير يد الشارح الخامة وليل الحاف استني فيه نفيض التالى فانتج نفيض المقدم وتقريره مكذا لو انعكست الكيابة عامة المحبول أو النالى كلية لزم حمل الأخص على كل أفراد الاعم في الحليسة واستلزام الاعم في الحليسة واستلزام الاعم في الحليسة والتالى باطل اذ الأخص حينقد لا يكون أخص ولا الأعم أعم بل مساويا وهو خلاك القرض وهي بطل التالى نقد بطل المقدم وهو عكسها كلية فيثبت نفيضه وهو عكسها جزئية وهو المخلسة وهي عكسها كلية فيثبت نفيضه وهو عكسها جزئية وهو مكسها بخزئية وهو مكسها بكلية في كل المواد اذ العكس لازم لا يتخلف والذي لا يتخلف عكسها جزئية فتمينت هذا ايضاح كلامه وتقريه

<sup>(</sup>٢) (قوله أيضا) الصواب حذفها كما هو ظاهر اه الشرنو بي .

الزوما كايا وذلك لايقبين بمجرد صدق العكس مع القضية في مادة واحدة بل يحتاج الى رهان منطبق على جمع المواد فافهمه (والسالبة الكلية تنعكس) سالبة (كلية والا) أى وان لم تنعكس كلية (لزم سلب الشئ عن نفسه) بيانه أنه اذاصد قلاشئ من الانسان بحجر وجب أن بصدق لاشئ من الحجر بانسان والا لصدق تتبضه وهو مفضالحجرانسار فتصمه إلى الأصل هكدا بعض الحجرانسان ولاشئ من الانسان بحيجر كان هي العكس لها وعدم انعكاس القضية لشئ عدم لزوم انعكاسها له بأن كان انعكاسها له تارة مكون صحيحا وأارة فاسدا وذلك كالكلية بالنسبة للموجبة فان انعكاس الموجبة كاية تارة يكون صحيحا وذلك في ادة يكون فيها المحمول مساويا العوضوع نحوكل انسان ناطق فانه لوعكس لـكل (١٦) ناطق انسان كان صحيحاوتارة يكون فاسداوذلك فىمارة يكونفيها المحمولأعممن الموضوع نحوكل اسان حيوان فان عكسها كاية فاحد فلما كان انعكاس الموجبة للسكاية غير مطرد فى جميع المواد كانت الكاَّية ليست عكسا لهـا وظهر ممـاقررنا أن المرادبالعكس فى كلام الشارح القضية لا ٱلتبديل (قوله لزوما كليا) أي في جيع الواد (قرله وذلك) أي لزوم العكس للقضية لزوما كليا لا يقيين أى لايظهر (قوله بل يحتاج) أى في تبيين ذلك اللزوم (قوله إلى برهان) أى دليـ ل يدل على لزوم ذلك العكس للقضية في جميع موادها كـأن يقال الدليل على أنالموجبة تنعكس جزئيةأنه اذا صدق كل انسان حيوان وجب صدق بعض الحبوان انسان و إلا لصـدق نقيضه وهو لا شئ من الحيوان بانسان فيضم ذلك المقبض (٢) إلى الأصل بأن يقال كل انسان حيوان ولاشئ من الحبوان بإنسان ينتج لاشي من الانسان بإنسان ففيه سلب الشيء عن نفسه وهو محال ناشي (٣)من نقيض العكس فيكون العكس حةا فهذا الدلبل يدل على لزوم الجزئية للموجبة فىكل قضية موجبة لأنه يتاتى فىكل موجبــة كما لا يخني وقوله منطبق أى متأت فى حميـع المواد وقوله فافهمه أى افهم ماذكرته لك هذا ماظهر لى ( قوله فافهمه ) أى افهم النرق بين عدم الانعكاس والانعكاس ( قوله و إلا لزم سلب الح) الأوجه رجوعه إلى عكس الموجبة أيضًا لئلا يلزم(٢٠) اخلال المآن بدليل عكس الموجبة فالأولى للشارح أن يقول و إلا أى وان لم تنعكس الموجبة جزئية أى ان لم يكن عكسها جزئية صحيحا ولاالسالبة كاية أىو إلا يكن عكسها كابة صحيحا لزمسلب الخ (قوله بيانه) أي بيان لزوم سلب الذي عن نفسه ( قوله و إلا ) أي و إلا بجب صدق لاشيء من الحجر بانسان فيصدق (قوله لصدق نقيضه) أي نقيض المكس (قوله بعض الحجر انسان) هذا نيقض العكس لا أن نقيض

السالبة فى السكاية هو الموجبة الجزئية وتنكس هذه النفسية الى قولنا بعض الانسان حجر وقد كمان الأصل لاشىء من الانسان بحجر هف لافضائه إلى اجتماع النقيضين وهذا يسمى طريق المكس وهو غبر المذكور فى الشرح (قوله فتضمه) أى النقيض وهو قولنا بعض الحجر انسان بأن يكون () ( نوله لسكل الفيكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل

 <sup>(</sup>٣) (قوله ناشئ من نفيش الح) وأما صورة الفياس فصحيحة وصغراه مسلمة الصدق فتمين أن يكون الفساد.
 من الـكبرى التي هى تفيض المكس فالمكس صحيح والالزم رفع النفيضين
 (٤) (قوله لئلا يلزم الح) أى لأنه فهامضى قال وأنما تتمكس الموجبة جزئية الح وأداة الفصر تضمن حكمين

الأول بالمنطوق وهوانعكاسها جزئية ولم يدلل عليه فيما مضى ، والثانى بالفهوم وهو عدم العكاسها كلية وقددلل عليه بقوله لجواز عموم المحمول الح فادا عمم الشارح هنا ذهب ذك الاخلال اهم الفعرتو بي .

ينتج من الشكل الأول بعض الحجر ليس بحبحر وهومحال والمحال ناشىء من نقيض العكس فالدكس حتى (و) أما السالبة (الجزئية) فهى (لانتعكس أصلا) لاالى الكلية ولا إلى الجزئية (لجواز عموم الموضوع أو المقدم) في بعض المواد كما في ليس بعض الحيوان بانسان فان الموضوع فيها أعم فلو انعكست (۱) لزم انتفاء العام عن الخاص وهو محال لأنه صدق الخاص بدون العام هذا بحسب السكم (وأما بحسب الجهة فن الموجبات تنعكس الدائمتان) أى الضرور بة والدائمة (١) (والعامتان)

نقيضه الخ (قوله بعض الحجر ليس بحجر) إن قبل انذلك صادق لأنها سالبة تصدق بني الموضوع الأنه يصح أن يقال بعض العنقاء ليس بعنقاء يقال ان الموضوع هنا موجود بملاحظة صغرى القياس (قوله لجواز عموم الموضوع) مثل له الشارح (قرله أو المقدم) أى كافى قولها قد لا يكون اذا كانت الحرارة موجودة كانت الخرارة موجودة فلا يصح عكمها كابة بأن يقال ايس ألبتة إذا كانت الخرارة موجودة ولا جزئيسة بأن يقال قد لا يكون إذا كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة ولا جزئيسة بأن يقال قد لا يكون إذا كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة وذلك لأنه يازم ثبوت الخاص بدون العام وهو محال (قوله فلو انعكست) بأن قيل لاشىء من الانسان بحيوان أو بعض الانسان ليس بحيوان (قوله صدق الخاص) أى وجد (قوله هسذا) أى ماذ كره المسنف في ببان العكس من قوله والموجبة أنما تنعكس إلى الضرورية والمشروطة العامة والوقنيسة المحلقة والمنقبة والمناقبة المعلمة والمرابة أى المطلقة والمرابة أى المطلقة والمامة والوقنيسة المعامة والموابة أى المطلقة والمامة والوابية أى المطلقة المعامة وقوله والدائمة أى المطلقة وقوله والدائمة أى المطلقة وقوله والدائمة أى المطلقة والمامة والدائمة أى المطلقة وقوله والدائمة أى المطلقة وقوله والدائمة أى المطلقة المعامة وقوله والدائمة أى المطلقة وقوله والدائمة أى المطلقة وقوله والدائمة أى المطلقة وقوله والدائمة أى المطلقة المعامة والمدينة المعامة والموسة المعامة والمعامة والمعا

القيض صغرى والأصل كبرى كاقال هكدا الخ (قوله وهو محال) لأنه سلب الذي عن نفسه وأمااذا ضممنا عكس القيض الحالم المنتج بعض ضممنا عكس القيض الحالم المنتج بعض الانسان ليس بانسان وهو محال فالخلف واقع على كل من التقدير بن (قوله فن الموجبات) قدم عكسها على عكس السوالب نظرا الى أن الايجاب أشرف من السلب و بعضهم قدم عكس السوالب كصاحب الأصل نظرا إلى توقف بعض البيانات في انفكاس الموجبات عليه ولأن فيها ما ينعكس كابا والسكلى وان كان سالبا أشرف من الجزئي وان كان موجبا

<sup>(</sup>١) (قول الشارح فلو انعكست الح ) دليل استثنائى استثنى فيه عنين التالى فأنتج غيض الفسدم مكذا لو صح عكس الجزئية السالبة عامة الموضوع أو المقدم لزم ائتفاء العام عن الحاس في الحياس المالية عام وهو محمل وهو عام وهو بحل التالى فقد بطل القد مطل التالى فقد بطل القد مصل المحمد عكس الجرئية السالبة المذكورة فيثبت غيضه وهو عدم صحة عكسها وهو المطلوب ومتى لم يصح الكس فى تلك المادة لم يصح فى مادة ما إذا للعكس لازم لا يتخلف فلا يرد صحمة المكس فى بعض الانسان ليس مجمع المالي بعنى الحجر ليس بإنسان اه

بيرا في بسال المتارح أي الضرورية والدائمة) وصح تلنيبهما مع اختلافهما التغليب . واعلم أن الموجبات (٧) (قول الشارح أي بقد ضما تتمكس حيلية مطلفة كا في المةن وهي الضرورية المطلفة والدائمة المطلقة وللصروطة المبامة والعرفية الغامة ، وثلاثة تتمكس مطلقة عامة وهي الوقتية والننشرة المطلقةان والمطلقة العامة ، وأما الممكنة ذلا تتمكس أصلاكا يأتي تفصيله اه المصرفوني .

أى المشروطة والعرفية (حيفية مطلقة) لأنه اذا صدق كل ج ب باحدى الجهات الأربع

(قوله أى الشروطة الح ) أى المشروطة العامة والعرفية العامة (قوله حينية مطلقة ) ووجه (١) العكاس الدائمين إلى الحينية المطلقة أن مفهومهما أن وصف المحمول ثابت لذات الموضوع إما ضرورة أو دائما ووصف الموضوع ثابت لذات الموضوع غير دائم وكلاقيان على ذات واحدة الكن لايلزم أن يكون دائما إذ قد يكون وصف الموضوع غير دائم وكلاقيان في وجه العكاس العامتين إلى الحينية المطلقة تأمل وائما العكست (٢) حينية مطلقة لأنالدوام كلى بالنسبة إلى الاطلاق وأيضا همنده تقتضى استعراق سائر الأوقات والحيين جزئى بالنسبة اليه وقوله حينية مطلقة قال الخميس الى الحينية فانه إذا صدق الخ عبارة الشارح ثم قال وأما بيان عدم المختب الما الأخص من تاكى القضايا الضرورية وهي لا تنعكس الى الأخص من الحينية كالعرفية العامة لجواز انفكاك وصف الموضوع عن وصف المحمول فلايصدق وصف الموضوع الحينية كالعرفية العامة لجواز انفكاك وصف الموضوع عن وصف المحمول فلايصدق وصف الموضوع النسانا بل في بعض أوقات كونه انسانا ولاشك أن عدم انعكاس الأخص بستازم عدم انعكاس الأعم النسان عدوان بالضرورة المحلقة المناذا صدق كل انسان حيوان بالضرورية المطلقة لأنهاذا صدق كل انسان حيوان بالضرورة وجب أن يصدق بعض الحيوان انسان بالاطلاق حين هو حيوان والا السدق نقيضه سائمة كلية وجب أن يصدق بعض الحيوان انسان بالاطلاق حين هو حيوان والا السدق نقيضه سائم كلية عرفية عامة وهي لاشيق من الحيوان بانسان دائما مادام حيوانا وتضم ذلك النقيض الى الأصل وربة عامة وهي لاشيق من الحيوان بانسان دائما مادام حيوانا وتضم ذلك النقيض الى الأصل عرفية عامة وهي لاشيق من الحيوان بانسان دائما مادام حيوانا وتضم ذلك النقيض الى الأصل عرفية عامة وهي لاشيق من الحيوان بانسان دائما عادام حيوانا وتضم ذلك النقيض الى الأسلام عرفية عامة وهي لاشيق من الحيوان بانسان دائما عدم العرفية عامة وهي لاشيق من الحيوان بانسان دائما عادام حيوانا وتصم ذلك النقيض الى الأسلام عرفية عامة وهي لاشيق من الحيوان بانسان دائما عادام حيوانا وتصم المحيوان والالم حيوانا والالمورورة المحتورة والمحتورة والمحت

(قوله حينية مطلقة) مفعول تنعكس وهي التي حكم فيها بفعلية النسبة في بعض أحيان وصف المرضوع كقولنا كل من به ذات الجب يسعل بالفعل في بعض أوقات كونه مجنو با (قوله لأنه اذا المدق الحي تعليل لانعكاس الدائمتين والعامتين حينية مطلقة (قوله باحدى الجهات الاثر بع) مثلااذا صدق كل انسان حيوان بالضرورة أو دائماً وجب أن يصدق بعض الحيوان انسان بالفعل حين هو حيوان أي في بعض أوقات كونه حيوانا و إلا أي اذا لم يسدق هذا العكس وهو الحينية المطلقة وجب أن يصدق نقيضه وهو العرفية العامة أعنى قولنا لاشيء من الحيوان بانسان مادام الحيوان وحيوانا والشيء من الحيوان بانسان مادام الحيوان بانسان حيوانا وتضمها إلى الأصل هكذا كل انسان حيوان بالضرورة أو دائماً وهو سلب الشي، عن مادام الحيوان حيوانا ينتج لاشيء من الحيوان بانسان المضرورة أو دائماً وهو سلب الشي، عن

(٢) (قوله وانما انعكست الح) أي ولم تنعكس الى الدائمتين ولا الى العامتين لأن الح والتعليل الثاني هو

الظاهر وسيأتى للحفيد توضيحه اهـ الشرتو بي .

<sup>(</sup>۱) (قوله ووجه الح) إيضاحه أن الدائمين حكم فيهما بضرورة أودوام ثبوت وصف المحمول المنواتي لذات الموسوع بقطم النظرعن وصف المحمول المنوافي فقد يكوت ثابتاً له في الجلة فاذا المكست القضية أن يد بالموسوع المنوافي المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول الموسوع في الجلة في بعض أوقات وصف الموسوع نحو كل كاتب صدق الحينية المطلقة إذ هي ثبوت المحمول الموسوع في الجلة في بعض المحمول ا

أى الصرورة أودائما أومادام ج وجب أن يصدق بعض ب ج حين هو ب

هكذاكل انسان حيوان بالضرورة ولا شئ من الحيوان بانسان دائمًا مادام حيسوانا ينتح لاشيء من الانسان بانسان بالضرورة وهو محال ناشىء من نقيض المكس فالعكس -ق وكُـذَا يَقالُ

في الدائمة المطلقة إلا أنك تبسدل الضرورة بالدوام فنقول بدل بالضرورة دائمنا وتقول في المشروطة

العامة إذ صدق كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا بالضرورة وحب ان يصدق بعض متحرك

الأصابع كاتب بالاطلاق حين هومتحرك الأصابع وإلا لصدق نقبضه سالمة كابة عرفية عامة وهي

لاثئ من متحرك الأصابع بكاتب دائما مادام متحرك الأصابع ينتج(١) لاثئ من الكاتب بكانب

مادام كاتبًا بالضرورة وهومحال : شيء <sup>(٢)</sup> من نقيض المكس فالعكس-ق وكـدًا يقال فيالعرفية العامة إلا أنك تبسدل الضرورة بالدوام بأن تقول دائمنا و بهذا التقرير يظهر لك مافى الشرح من حذفه بعض الجهات لوكنت ذا تنبه (قوله كل ج ب الخ) ظاهر<sup>(۲)</sup> مما ذكرنا أن (ج ب) في دليــل عكس الدائمتين عبارة عن إنسان حيوان وفي دليــل عكس العامتين عبارة عن كاتب متحرك الأصابع أي ( نج ) عبارة عن كاتب ( وب ) عبارة عن متحرك الأصابع و إنما

مثلوا بالحروف دون المرأد آو-يهين الأول الاحتصار والثاني دفع توهم الاقتصار على مادَّة ﴿ قُولُهُ أَيْ بالضرورة الح ) تفسير للجهات الأربع وقوله أىبالضرورة أى ان أردتالضرورية المطلقة أودائما ان أردت الدائمة المطلقة ( قوله أو مادامج) أى بالضرورة مادام (ج) ان أردت الشروطة العامة ودائمًا مادام (ج) ان أردت العرَّفية العامة وجهذا عـلم أن الحِهة هي الضرورة القيدة بمادام (ج) دائمًا المُقَيْدُ بما دام (ج) لا أن الجهة في العامتين مادام (ج) كما هو ظاهره (قوله وجب أن يصدق هض س ج حَبْن الخ ) حذف من هذه جهتها أى الاطلاق المقبد بالحين نفسه (قوله أي بالضرورة أردام أومادامج ) تفسير للحهات الأر مع ولايحني أن الجهة بىالعامتين

لبست مجرد مادام ج وكمأ به عطفه على محــذوف متعلق بقوله بالضَّوورة أو دائمًا تقديره بالضرورة أو دائمًا بحسب الذات أو مادام ج أفاده العصام وقال عبد الحكيم إن قوله أو مادام ج أراديه الجهة المشنركة بين العامتين فهوعطف علىقوله بالضرورة أودائمافان المراد بهما الدانيتان علىماهو الشائع في الاستعمال فما قيسل إنه عطف على مقدر أي بحسب الذات ارتـكاب مالا يحتاج إليـــه (قولَه وجب أن يصدق بعض ب ج ) لأن المحمول الضرورى أو الدائم لذات الموضوع أوله بحسب وصف الموضوع لامحملة يثبت حىن ثموت وصف الوضوع لذات الموضوع فتصدق الحيفية المطلقة

<sup>(</sup>۱) ( قوله بنتج الخ ) أي بعد ضم هذا القيش إلى الأصل وجعله كبرى والأصل صغرى (٣) ( قوله ناتئ الخ ) وأما صورة النياس فصحيحة لنوفر ضروطها من إيجاب الصغرى وتعليها وكليسة الكبرى ، وأما الصغرى التي هي الأصل ففروضة الصدق فتدين أن يكون المحال من الكبرى التي هي تفيض

العكس فالمكس حق لامحالة وكذا يقال فيها يأتى من الأفيسة . (٣) ﴿ وَوَلَّهُ ظَاهِرَ الَّحِ} يَئَانَى جَمَالًارَ بَعَةً فَي مثالًا وَاحْدَبُدَلِلْ وَاحْدَ نَحُو بالفرورة أودائماكل كاتب إنسان أو مادام كاتبا والعكس فيها هو بعش الانسان كاتب بالاطلاق حين هو انسان . دليله لولم يصدق لصـــدق نفيضه ما الله و المناس يهم و المناس بكاتب دائمًا مادام إنسانا و بشمها إلى الأصول المذكورة يلتج لائميء من الكاتب وهو لائميء من الانسان بكاتب دائمًا أو مادام كاتبا وهو عال ولايخني مافي هذا منالوضوح والاختصار اه النمر نوبي .

و إلا فلا شيء من ب ج مادام ب وتضمها الى الأصل هكذاكل ج ب باحدى الجهات المذكورة ولاشيء من ب ج مادام ب ينتج لاشيء من ج ج بالضرورة أو دائما أو مادام ج وهو محال ناشئ عن نقيض العكس فالعكس -ق (و) تنعكس المشروطة والعرفية (الخاصتان حينية) مطلقة (لادائمة) لأنه إذا صدق

المذكور فكان الأولى أن يقول وجب أن يصدق بعض ( سج) بالاطلاق حسين هو (ب) (قوله و إلافلا الخ) أيء إلا بجب صدق بعض (ب ج) الخ لصدق نقيضه وهوساابة كاية عرفية عامةً قائله لاشئ من ( ب ) الخ وقد حذف الشارح جهتها وهمي دائمًا فكان عليه أن يقول فلاشئ من (ب ج) دائمًا مادام (َب) (قوله الى الأصـل) وهوكل ( ج ب) (قوله هَمُداكل ج ب بأحدى الخ) إنما جعل الموجبة الكلية صغرى والسالبة الكلية كبرى لأنه من الشكل الأول وهو يشترط فيه أن تكون صغراه موجبة وكبراه كابة فتدبر (قوله ولاشيء من ب ج ) حذف منه الجهة وهودائما (نوله أومادام ج) فيه ماسبق<sup>(۱)</sup>فلانففل (قوله وهو) أىماذكرمنالنتيجة محالمأى لأنفيه سلدالني عن نفسه وقوله وتنعكس الخاصتان الخ ) هذاشروع في عكس المركبات والأربعة المتقامة في البسائط و بتي منها أربعة وهي اوقنية المطلقة والمتشرة المطلقة والطلقة العامة والمكمة وسيأنى الـكلام منه على بعضها (قوله المشروطة) هي من الضرور بات (قوله والدوفية) هيممن الدوائم (قوله حينية مطلقة لادائمة) وهي ماحكم فيها بفعليــة النسبة في بعض أوقات الوصف وقيد ذلك باللادوام الذات فهمي مركبة من مطنقة حيفية ومطلقة عامة إحداهما موحمة والأخرى سالبة ( قوله حينية مطلقة لادائمة ) لم تنقدم هــذه القضية الموجهة في الوجهات ( قوله لأنه إذا صدق الخ) و بيانذلك بالمواد في دليل عكس الشروطة الخاصة (٢) أن تقول لأنه إذاصد ق بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لادائما صدق بعض متحرك الأصابع كاتب بالاطلاق حيث هو متحرك الأصابع لآدائما أما صدق الحينيمة المطلقة أعلى قولنا بعض متحرك الأصابع كاتب بالاطلاق حسين هو متحرك الأصابع فلكونها لازمة للمشروطسة العامة ولازم العام لازم الخاص وأما صـدق لا دائمًا أعنى المفهوم منــه اللازم له وهو بعض متحرك الأصابع ليس

( فوله حيثية لادائمة )وهي الحيثية المطلقة مع قيد اللادوام الداتي (فوله لأنه اذاصدق) الى قوله فيلزم الجهاع النقيضين توضيعه أبا اذا فرضنا صدق قولنا بالصرورة أودائماكل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتب حين هو متحرك الأصابع كاتب حين هو متحرك الأصابع لادائما أما الحينية المطلقة وهي الجزء الأول من العكس فلسكوتها لازمة المشروطة العامة والعرفية العامة والعرفية العامة والعرفية بالمامة ولازم ألعائم بكن لازم الخاصتين وأما مفهوم اللادوام وهو بعض متحرك الأصابع ليس بكاتب بالفعل فلائه لوكذب هذا المفهوم لصدق نقيضه وهذا المفهوم مطلقة علمة سالية جؤئية فنقيضها دائمة موجبة كلية أعنى قولنا كل متحرك الأصابع كاتب دائما واضعها أي لدائمة التي هي نقيض لمفهوم

<sup>(</sup>۱) (قوله فيه ماسق) من إرادة ضم الفرورة أو الدوام وليست الجهة هي مادام وحسدها خلافا لمن توهم ذلك فاعترض بمنا لم يخطر على بال الشارح (۲) (قوله المشروطة الحاصة الح) الأولى ضم العرفية المخاصة معها في المثال المذكور بزيادة دائماً على قوله بالضرورة اختصارا ومجاراة الشارح كما قمل العظار ، و بذلك يستفنى عن قوله فيها يأتى وكذا بقال في عكس المرقبة اه المصروبي .

الضرورة أردائما كل ج ب مادام ج لادائما صدق بعض ب ج حين هو ب لادائما أما الحينية المطلقة وهي بعض ب ج حين هو ب فلكونها لازمة للمشروطة والعرفية العامتين ولازم العامتين لازم الحاصتين ولازم العامتين لازم الحاصتين كانب بادطلاق فلانه لوكدب له ق نقيضه موجبة كلية مطلقة دائمة كل متحرك الأصابع كانب دائما وتضع ذلك النقيض الى الجزء الأول من الأصل وهو بالضرورة كل كانب متحرك الأصابع مادام كانبا بجعل ذلك النقيض صغرى والجزء الأول من الأصل كبرى بأن تقول هكذا كل متحرك الأصابع مادام كانبا بالضرورة ينتج من الشكل الأول كل متحرك الأصابع دائما ثم تضم ذلك النقيض الى الجزء الذانى الشكل الأول كل متحرك الأصابع دائما ثم تضم ذلك النقيض الى الجزء الذانى

الشكل الأول كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع داعا ثم نضم ذلك النقيض الى الجزء الناق من الأصل أى المناقب متحرك الأصابع بالاطلاق بجعل المنقض صغرى والحزء الناقى من الأصل كبرى بأن تقول كل متحرك الأصابع كانب داعا ولاشئ من المكاتب عتحرك الأصابع بالاطلاق من المكاتب عتحرك الأصابع بالاطلاق من المكاتب عتحرك الأصابع بالاطلاق وهذه التتحرك الأصابع متحرك الأصابع الاطلاق وهذه التتحرك الأصابع المعرف الأصابع المتحرك الأصابع المعرف الأصابع المعرف الأصابع المعرف الأصابع متحرك الأصابع المعرف الأصابع المعرف ا

وهذه النتيجة منافية المنتيجة الاولى ويازم من ذلك ان متحوك الاصابع متحوك الاصابع لامتحولة الأصابع لامتحولة الأصابع وموحال ناشئ من نقيض الجزء الثانى من العكس أفيكون الجزء الثانى من العكس الحكس الحرف وكذا يقال في دليل عكس العرفيسة الخاصة إلا أنك تبدل الضرورة بالدوام فنقول بدل قولنا بالضرورة دائما فنأمدل (قوله بالضرورة) أى ان أردت المشروطة الخاصة وقوله أو دائما أى ان أردت العرفية الخاصة (قوله ج ب) ظهر عما قررنا أن (ج) في جيع الدليل عمارة عن كاتب مثلا وأن (ب) في جيع الدليل عمارة عن متحرك الأصابع مثلا وقوله أولالا) لادائما أي بعض متحرك الأصابع مثلا وقوله أولالا) لادائما أي

مثلا وإن (ب) في جيع الدليسل هبارة عن متحرك الاصابع مثلا وموله اولالالا الاداعا الى الاشيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالاطلاق وقوله ثانيا لاداعًا أي بعض متحرك الأصابع بالاطلاق (قوله أما الحيدة) أي أماصدق الحينية وقولة بعض (بج) حين أي بعض (بج) بالاطلاق حين الح خذف جهتها وكذا يقال في قوله قبل صدق بعض (بج) الح (قبله ولازم المامتين الح ) وذلك كافي الحدوان والانسان فإن اللازم للحيوان كالتحرك لازم لاداعًا ألى الحرد الأول من اشروطة الحادة أو الوقية الحاصة بشرط أن تكون هذه صفري القياس

والأصل كراه فنقول كرمتحرك الأصابع كانب دائما و بالضرورة أودائما كل كانب متحرك الأصابع مادام كانباينتيج كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما تم تضمها أى الدائمة للدكورة الى الجزء الثاني منهما وتقول كل متحرك الأصابع كانب دائما ولاشىء من الكانب بمتحرك الأصابع بالفعل ينتيج لاشىء من متحرك الأصابع بتحرك الأصابع بالفعل فيلزم اجتماع النقيضين قال المحتى و إيما ضمت لكل من الجزأين لان العكس قضية مركبة من جزأين لازمة نشاها والمركباللازم لمركبية من جزأين لازمة نشاها والمركب اللازم لمركبية من جزأي كلا من حرايه لازم استعمل الى بسيطة

كما سيأتى في كلامه وقال البعض لم يك ف بالضم الأول مع أنه يذج سلب الشيء عن نفسه لكون ذلك السياقي في كلامه وقال البعض لم يك في المطلقة لكون معناه سلب الوصف المفارق في الجلة كقولنا لاشيء من الضاحك بضاحك بالاطلاق العام اهوليس بشيء أيضا لا نه ليس في الضم الاول سلب الشيء عن نفسه

(١) (قوله وقوله أولا الح) لائن اللادوام الأول صدره كلى والنانى صدره جزئى وهر يوانق الصدر في السلام والمار في السلام وينالفه في السكيف كما سبق اهم المصرفوبي .

وأما اللادوام وهو بعض ب ليس ج بالاطلاق فلانه لو كمذب اصدق كل ب ج دائماً وتضمها صغرى إلى الجزء الأول من الأمل وهو قولنا بالضرورة أو دائماً كل ج ب مادام ج ينتج كل ب ب دائماً ثم تضمها صغرى الى الجزء النائى من الأمل وهو قولنا لاشىء من ج ب بالاطلاق العام ينتج لاشىء من ب ب بالاطلاق فيلزم اجتماع النقيضين (و) تنعكس (الوقتيتان) أي الوقية والمنتشرة (والوحوديتان) أى اللادائمة واللاضرورية

الانسان ( قوله وأما اللادواء) أي وأما صدق اللادوام في فضية العكس ( قوله وهو بعض ب ليس ج بالاطلاق) ان قيل اللادوام في الأمسل إشارةالي سالبة كاية لما مرأنه اشارة الي مطلقة موافقة في السكم مخالفة في الكيف لما حصار قيدا له وهو قيد لموجبة كاية فبلزم أن يكمون عكسه سألبة كما له لما تقور أن السالة السكلية تنقكم سالبة كانة . فالحواب أن محل ذلك مالمنضم وتكون تابعة لغيرها والافتنعكس سالبة جوئية وهنا تابعة <sup>(١)</sup> لـكاية الصدر ( قوله اصدق الح) أي لصدق نقیضه موجبهٔ کایسهٔ دائمهٔ وهی کل (بج) دائمها (قوله صغری) أی حالهٔ کونها صغری وقوله من الأصل وهو بالضرورة كل ( ب ج ) مادام (ج ) لادائمًا ( قوله وهو ) أي الجزء الأول قولنا وقوله ينتج كل ( ب ب ) أي الضرورة (٢٦ كل ( ب ب ) وقوله ثم تضـمها أي الموجبة السكلية المطلقة الدَّائمة التي هي نقيض الجزء الثاني من العكس ﴿ قُولُهُ ثُمْ تَصْمُهَا ﴾ أي القضيمة المذكورة التي دي نقيض الحزء الثاني من العكس ( قوله فيلزم اجماع النقضيين ) أي لأن لاشي. من (ب ب) يستلزم ليس بعض (ب ب) بالالحلاق وهو ينآقض كل (ب ب) دائماً ( قولم النقيضين ) المراد المتنافيين فنتمبحة القياس الأول موجبة كاية والنانية سالبة كلية فالمراد بالنقيضين النتيجة الأولى التي حصلت من ضم نقيض الجزء الثاني من المكس الى الجزء الأول من الأصل والندجة النانية التي حصلت من ضم ذاك النقيض الى الجزء الثاني من الأصل. فان قيل ان النقيجتين ليس بينهما تناقض لأن الموجبة الكاسية نقيضها السالبــة الجزئيــة لاالكايــة وهنا جعــل نقـضها سالبــة كلية إلا أن يقال بلزم من وجرد السالبــة الــكلية وجود السالبة

فان نتيجة الضم اذول كل متحرك الاصابع متحرك الاصابع دائما كاصرح به الشارح ومعلى أن هذا ليس فيسه ساب الشيء عن نفسه بل اثبته لنفسه وايس من قبيل المحال بل من اللنو في القول فلاك احتيج الى الضم الشانى لتحصيل نتيجة سلب الشيء عن نفسه (قوله ثم نضبها) أي صغرى القياس الأول وهي كل ج ب فيكون نظم القياس هكدا كل ب ج ولا شيء من ج ب فالنتيجة لاشيء من ب ب وقع علمت فائدة هذا الضم الثاني وربحا يتوهم أن ضمير مم تضمها يعود لأقرب مذكور وهو قوله ينتج كل ب ب وهوفاسد لانه في هذا الضم لاتتحصل صورة قياس أصلا إلا إذا وقع نوع تغيير في المادة فتعين عود الضمير الصغرى المحسدت عنها (قوله أي قياس أصلا إلا إذا وقع نوع تغيير في المادة فتعين عود الضمير الصغرى المحسدت عنها (قوله أي الوقية والمنتشرة مطانة كامي () (قوله وهنا تابعة الكي بيد النابعة الكي صدره جزئية لاكلية عكى ما يقول فالسواب المنابعة المكس صدره جزئية لاكلية عكى ما يقول فالسواب

(٣) ( قوله أى بالفرورة الخ ) الذي في الشارح ينتج كل ب ب دائما بجمل الدوام جمة النتيجة فأي دام
 لذكر الفرورة مع جمة الدوام وهما لايجتمان في قضية اله الصرتوبي .

<sup>() (</sup> وراه وهذا بابه اخ) وبه ان اللادوام في قضيه اندلس صدره جزئية لاكلية عكس مايقول فالصواب في الجواب أن يقول ان اللادوام في الأصل صدره كاية فسكان إشارة الى كلية وفي العكس صدره جزئية فكان إشارة إلى جزئية إذ هو يتبع الصدر في الكم و يتحالف في الكيف . \ ك لا تدارك الله عدد الك الله في العالم في الكيف .

(والطلقة العامة مطلقة عامة) لأنه اذا صدق كل جب باحدى الجهات الخمس المذكورة فيعض برج باحدى الجهات الخمس المذكورة فيعض برج بالاطلاق و إلا فلا شيء من سج دائما وهو مع الأصل ينتج لاشيء من ج دائما و إنه محال

الجزئيه لا نها أخص منها (قرله والمطلقة العامة) هده من البسا ثط ومثلها(١) الوقتية المطلقة والمنتشرة الطلقة تنعكس مطلقة عامة (قوله مطلقة عامة) وأعما حكست الركبات الأربع بسالط لأن المغي الستفاد من المركبات مستفاد من البسائط فكان العركيب حينتذ لاحاجة له وأنما هو مؤكمه لأن قوانا كل قرمنخسفوقت الحيارلة مستفاد منه أنه غير منخسف في وقت الحيارلة(٢) وهوم في لادائما اتهيي س نف ( قوله لأنه اذا صدق الخ ) ببان ذلك بالمواد في الوقتية أن تقول لأنه اذا صدق بالضرورة كمل قر منخسف وقت الحبارلة لادائمنا صدق بعض المنخسف قمر بالاطلاق والا اصدق لليضه سالبة كابة دائمًا وهو لاشيء من المنخسف قمر دائمًا فنضم ذلك النقيض كعرى الىالجزء الأول من الأصل بأن تقول هكذا بالضرورة كل قر منخسف وقت الحباولة ولاشي. من المنخسف بقمردائما ينتجلاشي. من القمر بقمر دائماً وهومحال نشأ من نقيض العكس فيكون العكس حقا وكـدًا يقال فىالمنتشرة الا أنك تبدل|لوقت المعين بوقت ما ولايخنى عليك<sup>(٣)</sup> التعبير بالمواد بالنسبة **ل**وجوديتين والمطلقة العامة لوكنت ذائنبه ( قوله كل ج ب ) أى كل قمر منخسـف فى المثال المدكور ( قوله باحدى الجهات الح) هي ألضرورية القيدة بوقت معين في الوقنية والضرورية المقيدة يوقت ما في المنشرة والاطلاق المقيد باللاضرورة في الوجودية اللاضرورية والاطلاق المقيد باللادوام في الوجودية اللادائمة و لاطلاق في العامة ﴿ قُولُهُ وَالَّا فَلَا شَيَّءَ الْحُ ﴾ هي سالبة كاية دائمة ( قولَه مع الأصل ) أي مع الجزء الأول من الأصل بجعله كبرى وجعل الجزء الأول من الأصل صَغرى بحيث يصير قياسا من الشكل الاثول وشرطه الابجاب في صغراه وكرن كبراه كابة ولدلك حمل الجزء الاول في انثال المذكور صغرى ونقيض العكس كبرى وانمالم يضم ذلك النقيض للجزء الثاني من الأصل لانه ساب والنقيض سالب وحيثه فلا يخرج منها قياس من الشكل الأ.ل كامر (قوله وانه محال) بكسر الهمزة وأنماكان محملاً لأن فيه سلب الشيء عن نفسه

تعكس مركبة بل قدة..كس نسيطة (١) ( نوله ومثانها الح) العلم المستنف أراد بالوقنيتين مايشملهما وهو الظاهر و بذلك يكون مستوعبا لجميع البسائط الثم نية والمركبات السيمة الموجبة مدا المكنتين فانهما لاينكسان كما يأتى اه الصرفوبي

﴿ قُولُهُ مَطَلَقَةً عَامَهُ ﴾ خَبر (٤) عن قوله ونقيض الوفتيتان الخ وفهم منـــه أن المركبة لايلزم أن

إهـارة الى تمكة عامة سالية وغيـمرالككس أيضا سالية والشكل الاول لا يترك من ساليين . (٤) ( قول المطار خبر الح ) فيه أولا أن الشارح والمتن ليس فيهما وغيض الح لأن السكلام في المكس ، وثانيا أن قول المتن وقنينان الح بالرفع عطف على العائمتان وقوله مطقة عامة بالنسب عطف على حينية مطلفة في قوله آغا ومن الموجبات تتمكس العائمتان والعامنان حينية مطقة كما لا يخني اهم الشرعوبي

يمنَىٰ لادائمـاً كما هُو ظاهرَ ولملَ النسخةَ عَرفة . (٣) (قوله ولا يخنى عليك الح) مثال الثلاثة ودليلها أن هول إذا صدق بالاطلاق العام كل قر منحسف أومم

قيدُ اللادوام أوالاضرورة صدق عكسها مطلقة علمة وهو بعض النخسف قربالاطلاق العام و إلا لصدق تقيضه وهو لاعىء من المنخسف بقعر دائما و بضم حذا القيش إلى الأصل بدون قيده حكدا بالاطلاق العام كل قر منخسف ولايىء من المنخسسف بقعر دائما ينتج لاعىء من الفعر بقير دائما وهو محال لم ينشأ إلا من تقبض العكس الملكس صبيح والا لزم رفع التقيضين وقول الدون قيده لان اللادوام هنا أشارة إلى مطقة سالبة واللاضرورة إهارة إلى ممكمة عامة سالبة وتقيير العكس أيضا سالبة والشكل الاول لا يتزكب من ساليين .

(ولاعكس للمكنتين) العامة والخاصة على مذهب الشيخ فانه يشترط فى وصف الموضوع أن بكون ثابتا للموضوع بالفعل فعلى هذا يكون مفهوم كل ج ب بالاكنان أن كل ماهو ج بالفعل ب. لاكمان ومن الجائز أن يكون ب بالامكان ولا يخرج من القوة الى الفعل أصلا فلا يصدق فى عكسه بعض ماهو ب بالفعل

(قوله الشبخ) أى ابن سينا فانه يشترط لح شلاكل انسان كان فعلى مذهب الشيخ المشترط لثبوت وصف الموضوع لأفراده بالفعل لا يتناول النطقة فانها لم يثبت لها الانسانية بالفعل وآماه لى مذهب الفارابي فانه يقول إن ثبوت الوصف للموضوع بالا كان والنطقة يمكن ن تثبت لها الانسانية رقوله فعلى هدف النه يقول إن ثبوت الوصف للموضوع بالا كان والنطقة يمكن ن تثبت لها الانسانية رقوله المال فعلى هدف التمرك مركوب زيد بالا كان العام أوالخاص فهى صادقة وعكمها بعض مركوب زيد بالا كان العام أوالخاص فهى مذهب الشيخ كاذب زيد حار بالا كان أى بعض ماهو مركوب زيد بالفعل حار بالا كان على مذهب الله يحمار وأما لسدق نقيضه وهو لا شيء من مركوب زيد بالفعل عمار وأما لسدق نقيضه وهو لا شيء من مركوب زيد بالفعل عمار وأما على مذهب الفاران في صدق المدون المال أن يكون وصف رب المال أي بالقوة لا بالفعل (قوله ومن الجائز أن يكون ب) أى أن يكون وصف (ب) للخواده بالامكان أى القوة (قوله ولا يخرج) أى والحال أن ب بالا كان لا يحرن مفهوم كل ج ب الماله الفعل (قوله فلا يضرح) أى والحال أن ب بالا كان لا يحرن مفهوم كل ج ب

(قوله على مذهب الشيح) مبنى على أن مذهبه أن صدق الموضوع على أوراده بالعمل في نفس الأمر مع أن شارح المطالع وغيره على أز ذلك الصدق بمجرد المرض وعليه وتمكس الموجبان على المذهبين كمدا قيل وفي عبد الحكيم أن اعتبار الفعل بحسب الفوض الما هو تحقيق الرازى في شرح المطالع الميسبقة اليه أحد ثم ان هذا المقييد ههنا ربما أوهم الاتفاق فيافيله وابس كدلك فان منهم من ذهب الى أن ماعدا الممكنتين يتعكس ملاقة عامة وهومذهب الأقد بين وذهب الأثيرالي أن الخاصتين والمائين من ماعدا الممكنتين يتعكس الى حيفية مطلقة من غير زيادة قيد لادائما (قوله فانه يشترط في رصف الموضوع والعامين تقدم السكلام عليه مستوفى عندقول الشارح فيا - في واعلم أن ماصدق عليه الموضوع من الأفراد الحق المنافرة الم

<sup>(</sup>١) (قوله كل حار الح ) أى كل ذات متعقة بالحارية بالنعل مركوب زيد بالامكن العام أوالحاس نهذه صادقة على مذهب إن سينا لائن ذات الموضوع متعقة بوصفه بالفعل فلوعكستها كنفسها وقلت بعض مركوب زيد بالفعل جحار بلامكان العام أو الحاس لسكان هذا السكس كاذبا لأن زيدا فرض أنه لم يركب الحمار بالفعل في حياته وحيث أن الممكنتين لم يصدق عكسهما في هذه الجزئية وجب ألا يصدق في جزئية ما إذا اللكس لإزم لا يتخلف هذا تقرير مذهب ابن سينا بماينتيك عن الشكاف في عبارات المحتى اه المصروبي .

ج بالامكان وأما على مذهب الفارانى فج ثر انعكاسهما كنفسهما لا نه لم يشترط فى وصف الموضوع ثبوته للمرضوع بالفعل بل اكتفى بالامكان فيكون منهوم كل ج ب أن كل ماهوج بالامكان به بالامكان وتنعكس الى بعض ماهو ب بالامكان ج بالامكان ( ومن السموالب تنعكس الدائمتان دائمه(۱) ) لأنه أذا صدق

أى كل جار مركوب زيد ( قوله ج) أى جار بالامكان هدا جهة قوله ثابتا للموضوع أى لأفراده (قوله بالامكان) أى القوة (قوله بالا كان) هذا حهة قول ماهو ب أى مركوب زيد الامكان أى القوة (قوله بالامكان) هذا حهة قول ماهو بالامكان أى القوة (قوله حنها من غلمة عامة والممكنة الخاصة تنعكس محكنة خاصة (قوله كلوصوع) أى لأفراده (قوله اكتني بالامكان) أى القوة (قوله منهوم كل ج ب ) أى بالامكان فقلد حدف جهتها ( قوله ومن السوالب تنعكس الدائمتان ) أى الدائمة المطلقة والضرورية المطلقة ( قوله دائمة ) أى دائمة مطلقة واتمالم تنعكس الشرورية كنفسها لأنه لايطرد على مذهب الشيخ لأنه بصدق على مذهب الشيخ لأنه بصدق على مذهب المسيخ لأنه بصدق على مذهب المسيخ لأنه بصدق على مذهب الحالم مركوب زيد بالامكان العام نع عكسها دائمة وهى لاشيء من الحار بركوب ويد دائما صادقة ( قوله لأنه اذا صدق الحج ) بيان ذلك بالمواد فى الضرورية المطلقة أن تقول إذا وسدق بالضرورة لاشيء من الانسان بحجر صدق لاشيء من الحجر بانسان دائما والالصدق مقيضه موجبة جؤثية مطلقة عامة وهى بعض الحجر انسان بالاطلاق ولا شيء من المن تقيل المنته بأن تجمله صغرى والأصل كبرى بأن تقول بعض الحجر انسان بالاطلاق ولا شيء من المحجر بانسان بالخطرة وهو محال تشيء من تقيض المحجر المسان يحدد المنان بالطرورة وهو محال ترشية من المحجر الس تحجر بالضرورة وهو محال تشيء من تقيض المحجر المنان بالطرورة وهو محال تشيء من تقيض المحس

بانسان بالضرورة ينتج وهن الحجر المس محجر بالضرورة وهو محال وشئ من نقيض المكس ولوله يكور مدهوم كل ج ب الخ) مني يكور مدهوم قولما شارك حارم كور زيد بالا كان والمرض أن زيدا لم ركب عرد الا الفرس ولم يركب حارا قط أركل ماهو. تصف بالحارية بالا كان فهو مم كوب زيد بالا مكان خار بالا مكان وهو المطلوب (قوله الدائمتار) إلى قوله بعض ب ليس ب وأنه محاله اذا صدق بالضرورة أودائما لاشيء من الانسان بحجر وجب أن صدق داء الشيء من الحجر بانسان والا أي وان لم يصدق هذا القيض الحكس اصدق نقيضه والعكس دائمة سالية كلية فيكون نقيضها مطلقة عالم موجبة جولية وهي قولنا بعض الحجر انسان بالاطلاق ويضم هذا القيض إلى الأصل بأن يحجر بالضرورة أو دائما ينتج من الشكل الأول بعض الحجر انسان بالاطلاق ولائمي من الانسان بحجر بالشرورة أو دائما في المكل عن نفسه وهذا الحال ليس محجر بالضرورة أو دائما في المائمة وهو عال لأنه ساب الشيء عن نفسه وهذا الحال ليس لازما من تركيب القياس وصورته بل من مادته وكبراه مفروضة السدق كنفسها المفني فلو قرض أن زيدا لم يرك إلا الفرس صدق لائي، من مركوب زيد بالضرورة الصدق تغيض ومو بنس الحار بالفعل مركوب زيد بالفرورة الصدق على رأى ان حينا ولايسدق كه ضرورية وهو لاثيء من الحار بالفعل مركوب زيد بالضرورة الصدق عنه المائل الماس المدومة المائل المدرومة المائل المدرومة المائل الماس وهو المائل المدرومة المائل كليه بلا بفيه المائل المائل وهو المائل كنيه والمائل المائل وهو المائل كنيه وهو المائل المائل وهو المائل كنيه المائل وهو المائل كنه والمائل كنيه والمائل كنه والمناس المدرومة المائد ولاسيل لونه لاقي اطلم المدرونة المائل المدرونة المائل كنه والمائل كنه المائل كنه ولائم المائل المائل كنه المائل كنه المائل كنه المنه المائلة كله المائلة كله المائلة كله المائلة كله المائلة كله المائلة المائلة ولائلة ولائلة المائلة المائلة كله المائلة ولائلة المائلة المائلة ولائلة المائلة كله المائلة كله المائلة المائلة كله المائلة المائلة كله المائلة كله المائلة كله المائلة كله المائلة كله المائلة المائلة كله ا

بالضرورة أو دائمًا لاشى. من جب فدائمًا لاشى. من بج والا فبعض بج بالاطلاق وهو مع الأضرورة أو دائمًا لاشى. من المسلم المسلم المروطة والعرفية ( العامان عرفية عالمًا لأن الذا عدق بالضرورة أو دائمًا لاشى. من جب مادام جصدق لاشى. من بج مادام بوالا فدض بج جدير هو به وهو مع الأصل ينتج بعض بدليس بوانه محال

فيكون العكس حقا وكـذا يقال في دليل عكس الدائمة المطلقة الـ أنك تبدل الضرورة بالدوام فتقول دائمًا بدل بالضرورة ( قوله بالضرورة ) أى ان أردت الضرورية المطلقة (قوله أو دائمًا ) أى ان أردت الدائمــة المطلقة ( قوله لاشيء من ج ب) ظهر بمــا قررناه أن (ج) في جميع الدليل عبارة عن انسان مثلا وأن (ب) فيه عبارة عن حجر ( قوله والا فبعض الخ) أيّ والا لصدق نقيضه وهو موجبة جزئيــةُ مطلقة عامة وهو بعض ﴿ حِ بِ ﴾ بالاطلاق ﴿ قُولُهُ يَنْتُجُ بعض ب ابس ب ) أى لأنا نجعل هذا النقبض صغرى لأنه موجبة والأصل كبرى لا'نه كاية والشكل الأول يشترط فيه ايجاب صــغراه وكاية كـبراه ( قوله الشروطة ) هي من الضروريات ( قوله والعرفية ) هي من الدوائم ( قوله عرفية عامة ) أنما لم تذكس المشروطة العامة كمنفسها لأنه الإيطود على مذهب الشه خ الأنه يصدق على مذهبه بالضرورة الشيء من مركوب زيد بحمار مادام مركوب زيد اذاكان زيدلم وكب الحبار أصلا وكسها كمنفسها بالضرورة لاشيء من الحار بمركوب زيد مادام حارا وهو كاذب لصدق نقيضه وهو بعض الحار مركوب زيد بالأمكان حين هُوَجَار لَمْ عَكَسُها عَرْفَيةَ عَامَّةً بأن يقال دائمًا لاشيء مَّن الحَمَّار بمركوبُ زُ يد مأدأم حارا صادق ( قوله لأنه أذا صدق الح ) بيان ذلك بالواد في الشروطة العامة أن تقول لأنه اذا صدَّق بالضرورة لأشيء من الكانب بساكن الاصابع مادام كاتبا صدَّق دائمًا لاشيء من ساكن الأصابع كاتب مادام ساكن الأصابع والا اصدق نقيضه موجبة جزئية مطلنة حيفية وهي بعض ساكن الأصابع كاتب الاطلاق حين هو ساكن الأصابع فتضم ذلك النقيض للاُصل بأن تقول بعض َّسَاكُر الأَصَابِعَ كَـاتَبِ بالاطلاق-ين هوساً كن الأَصَابِعِ ولاشي. (١) من الـكاتب بساكن الأصابع مادام كاناً ينتج بعض ساكن الأصابع ايس بساكن الأصابع وهو محال ناشئ من نقيض العكس فيكون العكس حقا وكدا يقال في العرفية العامة إلا أنك تبدل الضرورة بالدوام ( قوله بالضرورة ) أى ان أردت الشروطة العامة أو دائمًا أى ان أردت العرفية العامة ( قوله لاشيء من ج ب ) ظهر مما قررناه أن (ج) في الدليل عبارة عن كاتب مثلا وأن (ب) عبارة عن ساکن الا'صابع ( قوله صدق لآشيء من ب ج ) أي صدق دائمًا لاشيء من (ب ج ) فَدَفَ جَهُمُما ﴿ قَوْلُهُ وَالْا فَبَعْضَ بِ جِ الْحِ ﴾ أي والا اصدق نقيضه موجبة جزية مطلقة حبنية وهي بعض (بُ ج) بالاطلاق حين هو (ب) خدف الشارح جهتها (قوله وهو مع الأصل الح) بأن تجعله قياسا من الشكل الأول (قوله وانه محال) أي لما يلزم عليه من سلب الشيء هن نفسه فتعين أن يكون من الصغرى متكرن اطلة فيصدق العكس وهو المطلوب (قوله وانه محل) لمـافيه من

صلى الشيء عن نفسه في الموحودة بحكم فرض صدق نقبض العكس الموجب المقتضى وجود الموضوع (١) ( نوله ولاشيء الح ) و تع نها وتع فيه الشارح كثيرا من حسذف الجهة سهوا فحذف جهة السكبري

وجهة النتيجة وهي فيهما الضرورة أه الشرُّوبي .

(و) تنعكسالشعروطة والعرفية (الخاصتان عرفية لادائمة في النعض ) والعرفية اللادائمة في البعض قَسَية مركبة من عرفية عامة كابة ومطلقة عامة جزئية ، أما العرفيـــة العامة فهيي الجزء الأول وأما للطلقة العامة الجزئية فهمى مفهوم الادوام فى المعض و إذاعرفت ذلك فيقول الخاصتان ينعكسان إلى

العرفية العامة المقيدة باللادوام في المهض لأنه إذا صدق (قوله عرفية لا دائمة في البعض) هده الجهة م تنقدم في الموجهات فحسل(١) بما تقدم في الموجهات وفي التناقض وبما هناأن الوجهات إحدى وعشرون موجهة وقوله عرفية لادائمة فيالبعض هيماحكم فيها بدوام النسبة ما دام وصف الموضوع وقيد ذلك بعدم الدوام الدانى في السمض ﴿ قُولُهُ لَا دَائِمَةُ فىالىعض ) أى جزئية مطلقة عامة ( قوله و طلقة عامة جزئيــة) هي مفهوم اللادوام في البعض (قوله لأنه إذا صدق الح) بيان ذلك بالمواد في المشروطة الحاصة أن تقول لأنه إذا صدق بالضرورة لا شيء من السكانب بساكن الأصابع ما دام كاتبا (٢) صدق دائما لا شيء من ساكن الأسابع بكاتب مادام ساكنا لا دائمًا في البعض أي بعض ساكن الأصابع كان بالفول أما صدق الجزء الأول من العكس وهو دائمًا لا شئ من ساكن الأصابع بكاتب مادام ساك ا فلكونه لازما للشروطة العامة لمانقدم أنها تنهكس عرفية عامة ولازم العام لازم للخاص ، وأما صدق اللادوام فلانه لولم بصدق بعض ساكن الأصابع كانب بالفعل اصدق نقيضه سالبه كلية مطلقة دائة وهي لاشيء من ساكن الأصابع بكاتب دائمًا ويمكس (٣) ذلك النقاض إلى نفسه وهو لا شئ من الكاتب بساكن الأصابع

لا المعدومة حتى يجوز كما في العبقاء ليس بعنقاء : أي الافراد المعدومة في الحارج ليست بعنقاء في الخلرج قال عبد الحسكيم السلب والايجاب لسكونه نسبة لايعتمل إلابين شيئين متفارين بالذات أو والاعتبار فاثبات الشيء لنفسه وسلمه عنه إيما يتصوّر إذا لوحظ الشيء باعتبارين يكونان ممآتين للاحظته ولا يكونان مأخوذين في جانب المرضوع ولمحمول ثم انأر بد باثبات الشيء لنفسه وسلبه هـنه أن الشيء بعد اعتبار ثبونه تثبت له نفسه أرتسلب عنه كما فيسائر الصفات ، فبطلانه ظاهر وان أر يد به إثباته في نفسه وسلمه كذلك صحوداك فإن الشيء إذا كان معدرما يصدق سلمه عن نفسه بمعنى أنه مرتفع بالمرة وليس في نفسه ثابتا ، فأندفع ما قيل كيف يصدق سلب الشيء عن نفسه مع أن السلب نسبة لا بدله من أمرين اه . قال العصام وما يجاب به عنه من أن معنى سلب الشيء عن نفسه سلب الشي عن أفراد نفسه قاصر لأنه لا ينفع في قولنا الجزئي ليس بجزئي فانفيه سلب الشي عن نفسه لا بمنى سلب الشيء عن أفراد نفسه اه ورده عبد الحكيم بأنه ليس من قبيل سلب الشيئ عن نفسه فان معناه الجزئي ليس موصوفا بالجزئية اله (قوله لا دائمة في البعض) لفظ في البعض من تمَةً الحِمةِ وأما لا دوام في الحكل فهو معنى العرفية الحاصة ٤ ولذلك احتاج الشارح للتمبير بقوله والعرقية اللادا عَة في العض الح

<sup>(</sup>١) ﴿ تُولُهُ فُصَــلَ الْحِيَّ ﴾ أما الذي تقدم في الوجهات فحس عصرة وأما الذي تقدم في التنافش فأربع وهي الحينية المكنة والمكنة الوقنيــة والمكة الداءة والحينية الطَّلقة وفي المكس هُنا اثنتان : الحينية اللاداءة

<sup>(</sup>٢) (قوله ما دام كاتباً ) الصواب أن يزيد لادا مما لشكون خاصة .

 <sup>(</sup>ع) (قوله ويمكس الح) أي لقول الله في سبق ومن السوال تنمكس الدائنان دائة اله الشروب -

بالضرورة أو دائمًا لاشيء من جب ما دام ج لا دائمًا صدق لا شيء من بج مادام ب لا دائمًا في البعض و أما صدق العرفية العامة وهي لا شيء من ب ع مادام ب و فل كمو بهالازمة العامتين ولازم العاص وأحدق اللادوام في البعص فلا أنه لولم صدق بعض ب ج بالفعل لصدق لاشيء من ب ج دائمًا وقد كار كل ج ب بالفعل مجمكم لا دوام لأصل من ب جدائمًا وقد كار كل ج ب بالفعل مجمكم لا دوام لأصل و إنما لم تنعكسا إلى العرفية العامة المقدة بالادوام في السكلة لأن اللادوام في السالبتين السكليتين السكليتين

دائما وهومناف للادرام في الأصل الصادق الفائل (١) كل كاتب ساكن بالفعل ومانافي الصادق كاذب والمكلب نشأمن نقيض عكس الجزء الثاني من الأصل (٢) اعني لادائما فيكون عكس ذلك الجزء صادقا ومكدا يقال في الدوفية الخاصة إلا أنك تبدل الضرورة بالدوام (قوله بالضرورة) أى إن أردت المنبروطة الخاصة (قوله أو دائما) أى إن أردت العرفية الخاصة (قوله لادائم (٢) كل ج ب بالفعل) أى في وقت غير وصف الحمول فلا أى في وقت غير وصف الحمول فلا حائماً فيه موجبة كاية مطلقة عامة لأن الصدر سالبية كاية وهي دائما لا شيء الخي فحف جهتها (قوله أما صدق المحرفية الخياء الأن الصدر سالبية كاية وهي دائما لا شيء الخي فحف عيتها العامة والعرفية الخياصة (قوله وأما صدق العدولية الحائمة (قوله وأما صدق اللادوام في البعض) أى وهو مفهوم لا دائما في المحكس (قوله لاثيء من ج) يظهر مما قررا أن (ج) عبارة عن كاتب بالإيقال إن هذه كاذبة . لأنا نقول: المسترهنا التملق على الذوات لاباعتبار الوصف والا لكذب (قوله و يتعكس الخ) حيثة فهذا الدليل قال التملق على الذوات لاباعتبار الوصف والا لكذب (قوله و يتعكس الخ) حيثة فهذا الدليل قاله له دليل الدكس لا الخلف (قوله واتما أى العامتان (٤)

(قرله واتحالم تنعكسا إلى اهرفية العامة) جواب عما يقال إن الادوام إشارة إلى مصلمة عالمة مخالفة في الحكف موافقة في السكم كانقدم في بحث الموجهات ولا دوام في العكس جعل قيد السالبة كلية خقه أن يكرن موحبة كابة كانه في لأصل كذلك . وحاصل الجواب أن لادوام في العكس عكس لادوام في الأصل ، الادوام في الأصل موجبة كلية والموجبة السكلية تنعكس موحبة جزئية وفيه نظر لأن لادوام ليس عكسا للادوام بل لمجموع المجموع كيف والسكلام في مكس السوالب ولو لم يكن المجموع تضية لما قيل العبرة في الايجاب والسلب بالحزء الأول أفاده المحشى . أقول لادوام في الأصل يشبر لما تنهكس اليه وهي الموجبة الجزئية والمحشى في الأصل يشبر لما تنهكس اليه وهي الموجبة الجزئية والمحشى

(٣) ( قوله لا دائما الح ) الذي في الدرح هنا لا دائماً في البض ، وأماكل ج ب بالفعل فسيأتي في الدرح وقد كان كل ج ب بالفعل فهي عرفة

(٤) (قوله العامتان) صوابه الحاصتان اه الشراوبي ..

<sup>(</sup>١) (قوله الغائل الح) أى لأن اللادوام الفيد به الأصل إشارة إلى مطلقة عامة مخالفة لما قبلها في الكيف وموا قة لهما في السكم وما قبلها سالبة كلية فتكون هى موجبة كلية قائلة كل كاتب ساكن بالفعل ، ووجه المناهة أن عكس النفيض يلزمه سالبة جزئية قائلة بعض الكاتب ليس بساكن الأصابع دائما ، والسالبة الجرثية الهائة تنافض الموجبة الكية المطلقة . (٧) (قوله من الأصل الح) الصواب من العكس.

تأمل (والبيان فى الحكل) أى بيان المكاس جبع القضايا المذكورة فى الموجبـة والسالبة (أن نقيض المكس مع الأصل ينتج المحال) وهذا البيان يسمى بالخلف

(قوله تأمل) أشار به لنظر . وحاصله أن الج.وع عكس للمجموع كما يعلم من كلامهم والأصل كما ية فليكن العكس كذلك. وحوابه أن محل عكس العكاس السالبة الكلية كاية إذا كانت مستقلة لانابعة كما هذا ( قوله والبيان في الحكل ) أي والدليل على الانعكاس إلى ماذكرناه في الحكل أن القضايا المدكورة قصدا فلابنافي أنه ذكر في بيان اللادوام في الخاصتين السالبتين دلبل المكس لا الخلف (قوله أن نقيض العكس مع الأصل) أي بجعله ذلك النقيض صفري إن كان موجمة كما في عكس فهم أن النعاكس وقع في لادوام في الموضعين فقال مقال ، وكاثر الشارح لاحظ ما قد يتوهم في كلامه من الورود عليه من مثل ما وقع فيه كحشى فأمر بالـأمل وعبارة الصنف في شرح الرسالة إنما لم ينعكما إلى العرفية العامة اللادائمة في المحكل لأنه يصدق لاشي. من الكاتب بساكن الأصابع مادام كتبا لادائمًا مع كذب لاشىء من الساكن الأصامع بكانب ما دام ساكما لادائمًا في السكل أن كل ساكن كانب بالأطلاق العام لا أن بعض (١) الساكن اليسر بكان دائما كالا رض وسره أن لادوام السالبة موجبة وهي لاتنعكس إلاجرئية اه (قوله والبيان في المكل ) أي المجموع أوالراد أنه يجرى في الموجبات والسوال وليس لمراد أنه بع كل فرد منها لا أنه لايجرى في عكس لادوام الخاصين وأدلك قرر الشارح في عكس لادوام فيالبعض الذي هوعكس للحاصين دليل المكس دون دليل الخلف . واعلم أن القوم في بيان انسكاس القضايا طرقا ثلاثة . أحدها الخلف وهوضم نقيض العكس أو جزئه إلى الاصل أو الى جزئه ليذج الحال . وثانيها المكس وهو أن تعكس نقيض العكس أو جزئه ليحصل ماينانى الا'صل . وثالثها الافتراض وهو أن نفرض ذات الموضوع شيئًا معينا و يحمل كل واحد من وصفى الوضوع والمحمول عليه حتى يتضح صدق مفهوم المكس ، ولما كان دابل الخلف جاريا فى الوجبات والسوااب بسيطها ومركبها وأمكن بيان انعكاسها به من غير لزوم دور اقتصرالمسنف عليه هنا بخلاف برهان المكس فأن بيان انعكاس الكل به يستلزم الدورضرورة أن بيان اندكاس الموجـات به يتوقف على معرفة انعكاس الــوالب وبالمكس والافــتراض 

<sup>(</sup>١) (قول العطار لأن بعض الح) فيه أن للوضوع لم يتحد إذ الأرض لم تدخل تحت مفهوم اللادوام فالكل المشار اليه بقوانا كل الحال الأصابع كانب بالاطلاق حتى يرد هذا نقضا وقوله وسره الح يرده ماقله المخدى بس المشار اليه بقوانا كل اكن الأصابع كانب بالاطلاق حتى يرد هذا نقضا منهم أنه عكس اللادوام فى الأصلوهو موجه كلية فلايتكس الادوام فى الأصلوهو موجه كلية فلايتكس المجتزئة خطأ بين إذا المكان إنما هو المجبوع والحيد وحوجله فيصح مكس الحاصتين السالية في من الكانب بساكن الأصابع مادام كن الامنان وجب أن يصدق دائما لا هيء من ساكن الأصابع بكانب ما دام ساكن الأصابع لا دائما في السكل أما صدق الجزؤم في المنافق المنافق

وهو اثمات المطاوب بابطال نقيضه على ماسيجيء في القياس . وحاصله أنه لولم يصدق العكس لصدق نقيضه وهو مع الأصل يفتج المحال كما ذكرنا غير مهة والمحال ناشيء من نقيض العكس فيلزم صدق بالعملس (ولاعكس البواق) من القضايا السوال وهي الوقتيتان والوجوديتان والمكنتان والمطلقة العمامة و إيما لم تنعكس هذه القضايا (بالنقض) أي بسبب النفض الوارد على الانعكاس وذلك أن الوقتية أخص تلك القضايا المذكورة لانفكس فلا تنعكس فلا تنعكس فلا تنعكس فلا تنعكس فلا تنعكس فلصدق قولنا الأعم أما أن الوقتية أخص القضايا المذكورة فيظهر بأدني تأمل وأما أنها لا تنعكس فلصدق قولنا

السوال وكبرى إن كان سالبة كما في عكس الموجبات (قوله المطلوب) أى العكس (قوله وهو) أى النقيض (قوله الوقتية المطلقة والمنتشرة وهما مركبتان ومتاجما الوقتية المطلقة والمنتشرة المحالم النقيض (قوله الوقتية المطلقة والمنتشرة وهما مركبتان ومتاجما الوقتية المطلقة (وعله النقض) أى التخلف الوارد على الانعكاس أى انعكاس تعرلازم لها (قوله هذه النشايا الباقية لما كانت في بعض المواد صادقة دون عكسها علم أن العكس غيرلازم لها (قوله وذلك) أى بيان عدم انعكاسها (قوله الوقتية) هذه دعوة ثالثة (قوله أما أن الوقتية) أى أما كون الوقتية (قوله فيظهر بأدقى تأمل) وذلك لأن الامكان أعم من الاطلاق لأن الاطلاق معناه الشبوت بالفعل فهومستازم للحصول بخلاف الامكان فانه لا يستلزم الحصول والاطلاق أثبو ما الضرورة والوقتية من الضرورة فيا لم المكان أو فيظهر بأدفى تأمل أى لأن الوقت فيها معين وما بق إما ليس فيه وقت أو فيسه وقت غير معين وكلاهما أعم مما فيه وقت معين (قوله فيظهر بأدفى تأمل أى الما وجه كونها أخص من المكنيين فلا هما تقضى فعلية النسبة وأما وجه فيظهر بأدفى تأمل) أما وجه كونها أخص من المكنيين فلا هما تقضى فعلية النسبة وأما وجه كونها أخص من الحكيين فلا هما تقضى فعلية النسبة وأما وجه كونها أخص من الوجوب زيادة على فعلية النسبة وأما وها المنسبة وأما وحمة كونها أخص من الوحود بزيادة على فعلية النسبة وأما وجه كونها أخص من المكنيين فلا هما والمحود بزيادة على فعلية النسبة وأما وحمة كونها أخص من الوحود بين والمطلقة العامة العامة العامة العامة العامة العامة في المناسبة وأما وحمة كونها أخص من المكنية النسبة وأما وحمة كونها أخص من الوحود بين والمطلقة العامة العامة العامة النسبة وأما وحمة كونها أخص من العمل كونها أخص من الوحود بين والمطلقة العامة النسبة المناسة المناسبة القرار المناسبة المناسبة المناسبة والمستفرق المناسبة النسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الوحود المناسبة ال

يمنى الباطل لانه ينتج باطلا و بفتحها بمعنى وراء لأن ماينتجه ينبذ إي خاف أى وراء (قوله وهو إنبات المطلوب بابطال نقيفه) سواء كان الابطال بضم قيض العكس مع الاصل لينتج مح لا أو بسكس المقبض ليحصل بانعكاسه ماينا في الأصل المفروض العدق فليس عكس القيض خارجا عن طريق الخاف الأن يلاعي أن الخلف في باب العكس اصطلاح مغاير لمطلق الخلف ولاموجب لهذه الدعرى قاله العصام . وقال في موضع آخو ولك في إثبات العكس بطريق الخلف أن تضم نقيض العكس مع ماهوأ عم من الاصل أو مع مابينه و بين الاصل ملازمة لينتج المحال فيبطل نقيضه أو جزؤه وهوطريق واضح و إن لم يستخرج إلى الآن (قوله اصدق نقيضه أو جزؤه وهوطريق واضح و إن لم يستخرج إلى الآن (قوله اصدق نقيضه) لوقال لعدق نقيضه أو جزؤه وهوطريق واضح و إن لم يستخرج إلى الآن (قوله المحلقة والمنقشرة المطلقة والمنتشرة المطلقة فالمنكوت عهما في معرض البيان تصور (قوله على الانعكس) الوقتية المطلقة والمنقشرة المطلقة فالمنكوت عهما في معرض البيان تصور (قوله على الانعكاس) أى بيان النقض الوارد على أى انعكاس القضايا السبعة الملكوت من السوال (قوله ودلك) أى بيان النقض الوارد على العكاسها (قوله وهي) أى الوقنية (قوله فيظهر بأدنى تأمل) أى تأمل قليل لائن الضرورة المقية الموقة أخص من بقية الضرورات والضرورة أخص من سائر الجهات (قوله وأما أنها) أى الوقتية الموقوة المنصورة أخص من بقية الضرورات والضرورة أخص من سائر الجهات (قوله وأما أنها) أى الوقتية المولوت أخص من بقية الضرورات والضرورة أخص من سائر الجهات (قوله وأما أم) أى الوقتية المولوب المقالة المهالة والمائة المهائم القوله وأمان أي الوقتية المولوب المقالة والمائم المؤلوب والمائم المؤلوب المائمة المهائم المائم المؤلوب المائم المؤلوب والمائم المؤلوب المنائم المؤلوب المائم المائم المؤلوب المائم المؤلوب المائم المائم المؤلوب المائم المائم المنائم المائم المائم المائم المؤلوب وأمائم المائم المائم

 <sup>(</sup>١) ( قوله فتأمل ) لاتحل للاشم بالتأمل مع بيانه التتكررالذي لاسرية فيه ، ولـكونه من الموضوع بمكان قال الشارع فيظهر بأدني تأمل اه الصرفوني .

لاشئ من القمر بمنخسف وقت التربيع لادائمًا مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر الأكمان العام الذى هو أعم الجهات وأما أنه اذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم فسلامه لوانسكس الأعم لانعكس الأخص لأن العكس لازم للقضية ولازم الأعم لازم الأخص . وأعلم أن القضالا الموجهة الموجمة كابة كانت أو جزئية تنعكس موجمة جزئية إلا المكنتين

وأما وجه كونها أخص من المنشرة فلتعين الوقت فيها دون للنفشرة وكلما وجد المعين وجد المبهم ولا عكس (قوله وقت الغربيم) التربيع هو أن يكون بين الشمس والقمر ربع السلك و يلزم ذلك عدم حيالة الأرض بينهما (قوله مع كذب بعض المنحسف ليس بقمر ) أى لأن الانحساف مختص بالقمر لا يوجد في غيره وقوله مع كذب المخ هذا مباغة في عدم صحة العكس و إلا فعكسها على تقدير أنها تنعكس سالبة كاية والمعنى مع كذب بعض الح واذا كذب هذه الجزئية التي هي لازمة للعكس كذب المكس الذي هوسالبة كاية وقتية (١) قوره س (قوله واعلم الح) هذا بمزلة قولك والحاصل

(قوله لاشئ من القمر بمنخسف) لوقال لاشئ من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع لادائمًا لمكان أحسن (قوله لاداهما) عبارة عن قولنا كل قرمنحسف بالاطلاق العام كاعرفت غيرممة (قوله مع كمذب بعض المنخسف الخ) ضرورة أن كل منخسف قمر بالضرورة قال العصام وهذا مبني على تخصيص الانخساف بذهاب نور القمر في عرفهم وأما على قانون اللغة من اشتراك الانحساف بين القمر والشمس فالجزئية صادقة (قوله فلا نه لو انمكس الأعم) على تقدير عدم انعكاس الأخص (قوله لانعكس الأخص) مع أنه غير منعكس هف فلوقال يلزم انكاس الأخص مع كونه غير منعكس لكان أوضع (قوله لأن العكس) تعليل لانعكاس الا خص على تقدير انعكاس الأعم (قوله ولازم الأعم لازم الاُخص) فيلزم انعكاسه معكونه غير منعكس وهو باطل (قوله واعلم أنالقضايا) اجمال للسكلام السابق لبتمكن فيذهن الطالب زيادة تمكن وهذا السكلام مأخوذ من حاشية السيدعلي القطب قال والضابط في السوالب أن السالبة الجزئية لاتنعكس إلافي الخاصتين فأسهما ينعكمان عرفية خاصة وأما السالبة الكاية فان لم يصدق عليها الدوام الوصنى فلا تنعكس أصلا وهى السوالب السبم المذكورة وان صدق عليها الدوام الوصفي فان صددق عليها الدوام الذاتي أيضا انعكست كمية إلى الدوام الذاتي و إلا انعكست كاية إلى الدوام الوصفي مع قيد اللادوام وان كانت مقيدة به انعكست كاية إلى الدوام الوصفي مع قيد اللادوام فى البعض والضابط فى الموجبات أن مالايصدق عليــه الاطلاق العام وهو المكنات فحاله غــير معاوم وما يصدق عليه الاطلاق العام فان لم يصدق عليهالدوام الوصفي انعكست موجبة جزئية مطلقة عامة سواءكان الاصلكايا أوجزنيا وهي خس قضايا الوقنيتانوالوجوديتان والمطلقة العامة وان صدق عليه الدوام الوصفي فان لم تكن مقيسدة باللادوام انعكس موجبة جزئية حينية مطانقة وهيأر بعقضايا وانكان مقيدا به انعكس إلىموجبة جزئية مطلقة لادائمة وهما قضيتان اه مع حذف وزيادة

<sup>(</sup>١) ( توله وتنية ) الموافق لما مضى في عكس الموجبات أن يغول مطلقة عامة سالبة كلية اه الدراوين .

فانهما لاينعكسان علىمذهب الشبخ وأماالسوالب فانكانت كلية فست منها تنعكس وهيالعائمتان والعامتان والخاصتان وسسع منها لاتنعكس وهىالوقتيتان واوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة وانكانت جزئية ولاتنمكس منها إلا الشروطة والعرفية الخاصتان فقط فانهما ينعكسان عرفية غاسة والبيان فيانعكاس هاتينالقسيتين هوالافتراض وذلك طريق آخر فياثبات العكوس ومحسله فرض ذات الوضوع شبئا معينا وحل وصني الوضوع والمحمول عليه ليحصل مفهوم العكس ولنذكر لمذا البحث زيادة تحقيق في عكس النقيض. فإن قلت قد ذكر المصنف فيأول الفصل أن السالبة الجزئية لاتنعكس وأنت صرحت بانعكاس الخاصتين منالسالبة الجزئية قلت أراد المصنف بعمدم انعكاس السالبة الجزئية أمها لاتنعكس بحسب الكم

(قوله الشبح) اى ابن سيما (قوله وسمع الخ) و يزاد عليها الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة (قوله فانهما ينعكسان عرفية خاسة) أى "نعكس بالضرورة أودائما بعضالكات ابس بساكن الا صابع مادام كانبا لادائمًا أي بعض الكانب ساكن الأصابع بالفعل دائمًا بعض<sup>(1)</sup> الساكن ليسكاتبا مادامساكمنا لادائما أي بعض الساكن كاتسبالفعل (قُوله والـهـِن) أي الدليل على العكاس الخ (قوله وذلك ) أى الافتراض (قوله طريق آحر ) أى غير طريق الخلف وغير طريق المكس . وآلحاصل أن الأدلة التي يستدل مها علىالمكس ثلاثة دلير الخلف ودليل العكس ودليل الانتراض فالأول : أن نضم نقيض العكس للأصل يذج المحال وماجاء المحال الامن نقيض العكس فيكون نقيض العكس كاذبا والعكس صادقا وهوالمطلاب. والناني : هوأن تعكس نقيضالعكس الىماينانض الأمل المفروض الصدق وماناقض المادق فهوكاذب واذاكنب عكس النقيض كمان النقيض كاذبالأن كمذب اللازم يسنلزمكذب الملزوم واذاكبان نقيض العكس كاذباكبان العكس صادقا وهوالمطلوب (قوله وعمله) أي محصل الافتراض (قوله وصفى الموضوع والمحمول) أي مفهومهما (قوله ولندكر لهذا البحث) أي عند قول الصنف و بين العكاس الخاصتين . وتوضيحه : ان قولنا في (قوله لاينعكسان على مذهب الشبخ) وينعيكسان على مدهب الغارابيعلى مامر (قوله فست منها

تنعكس الى قوله وسبع منها لاتنعكس) لابخيى أرمجموع القضايا خس عشرة وماذكره \$لاث عشرة فبقي عليه قضيتان لم يتمرض لهما وهما الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة ركلاهما من البسائط وانما لم يتعرض لهما لأن عدم انعكاسهما يعـلم من عدم انعكاس المركبتين منهما وهما الوقنية والمنتشرة لأنه اذا لم ينعكس الأخص وهو الركبة لم ينعكس الأعم وهوالبسيطة (قوله فرض ذات الموضوع) وهو ماصدق عليه عنوان الذات فيحصل به عقد وضع وجل وصيني الوضوع والمحمول فيحصل قشیتان کما اذا قمنا کل ج ب وحمل لجیم والباء علی د بآن قیل د ج و د ب وسیآنی بقیته (قوله علميه) أى على ذات الموضوع المفروض شبئًا معينًا (قوله فان قلت) منشأ هذا السؤال انتماء انسكاس المشروطة والعرفية الخاصتين عرفية خاصة (قوله قات أراد المصنف) وأجاب الهروى بحواب آخر وهو أن ذلك الانعكاس باعتبار الجزء الايجابى المفهوم من قيد اللادوام اهـ وأما تنظير المحشى

<sup>(</sup>١) ( قوله دائمًا بعض الخ) مفعول به لتنمكس وهذا المكس عرفية خاصــة سالبة جزئية واللادوام فيها موجبة جزئية مطلقة عامة كاللادوام في الأصلكا لايخي اه الشرنو بي .

الأدل المقدم وهو بعص الكانب ليس بداكن الاصابع مدام كانبا لادائما نفرض ذلك البعض شيئا معينا كزيد وتحمل عليه وصف الموضوع وهوكاتب فنقول زيدكاتب ودل هذه النفية صدق وصف الموضوع على أفراده و يحمل علمه أيضا وصف المحبول فتحصل مقدمة ثانية وهى زيد (۱) مراكن الأصابع ثم تأتى بقدمة ثالثة (۲) مرتب صدقها بابطال لازم نقيضها فتضمها للمقدمة الثانية من مقدمتي الانفراض القائلة زيد ساكن بجمل هذه صغرى وتلك كبرى يحصل قياس من الشكل الثانات (۲) وهو برتد لا أول بعكس صغراه مكدا بعض ساكن الأصابع زيد وزيد ليس بكانب مادام ساكن الأصابع وهدف مادام ساكن الأصابع وهدف النقيجة عين الجزء الأول من المكس (۱) ثم تأخذ مقد في الافتراض وتقدم الثانية وتجملها صغري يحصل قياس من الشكل الثالث أيضا هكدا زيد ساكن الأصابع و زيد كانب وهو يرتد الأول بعكس الصغرى هكذا بعض الساكن زيد وزيد كانب ينتبج مض الساكن كانب (۵) وهو الجزء بعكس المغرى هكذا بعض الساكن زيد وزيد كانب ينتبج مض الساكن كانب (۵) وهو الجزء الثاني من المعكس (قوله ويحن تثبت انعكامها) بحسب الجهة فيه أن هذا لا يظهر (۱) بالنسبة المكس العرفية الخاصة إلى عرفية خاصة فان الجهة ميهما واحدة وحينك فلا يظهر (۱) بالنسبة المكس العرفية الخاصة إلى عرفية خاصة فان الجهة ميهما واحدة وحينك فلا يظهر (۱) بالنسبة المكس العرفية الخاصة إلى عرفية خاصة فان الجهة ميهما واحدة وحينك فلا يظهر هداءا الجواب

في حوابه بأن العبرة في النضية المركبة اتما هو بالجزء الأول فن اللغو لا نه ليس في الجراب تعرض لتمليل كونها موجبة أو سالبة وأتما بين أن ذلك الانصكاس باعتبار الجزء الايجابي فهذا بيان لمحل الانصكاس لاتمليل للايجاب أوالسلب حتى يردعليه ماذكر وكذلك تنظيره في جواب الشارح بقوله بأن الجهة بيان المقضية و بيان لحال نسبتها في الواقع واذا كان أصل القضية لايتمكس فالقيد لاينمي في الانفع في الانسكاس اله لان معنى كلام الشارح أن القضية نفسها انعكست باعتبار ملاحظة الجهة إلى ماذكر كانه باعتبار ملاحظة السم لم تذكس فليست الجهة بعينها منقكسة وقوله واذا كان أصل القضية للح كلام ليس له معنى محصل لأن القيود تأثيرا في اختلاف الاحكام فالقضية مجردة عن ملاحظة هذا القيد واعتباره لا عكس لها و باعتباره تنعكس وأما تنظيره في حواب الشارح الثاني وهو قوله

<sup>(</sup>١) ( قوله وهى زيد الح) ودليلها أيضاصدق المحمول على ذت الموضوع لوجوب اتحاد المحمول والموضوع ذاتًا وان اختلفا مفهوما وذك محكم اللادوام المقيد به الأصل .

<sup>(</sup>٧) (قوله بقدمة أنانة) كون موضوعها موضوع كل من الأولى أوالثانية وعمولها عمول الأولى غير أنها

سالة ومقيدة بعنوان عمول الثانية هكذا زيد ليس كنانب مادام ساكنالأصابع . (٣) ( توله من الشكل الثالث ) وهو ما كان الحد الوسط موضوعاً في كل منهما و بتركيه من المقدمــة-

<sup>(</sup>٤) ( قوله من العكس) أى آنف الذكر وهودائما بعض ساكن الأصاب ليسكاتبامادامساكن الأصابع لادائما (ه) (قوله كانب) أى بالفعل وقوله وهو الجزء الثاني من العكس وهو المشار اليه بلا دائماً.

 <sup>(</sup>٦) ( تَوْلِه الرَّطْهِر اللَّهِ) ( أَي وَانْ ظُهر بالنَّسَة لى المُشروعة الحَاصَة السالة الجرائية فلم يتم هــذا الجواب
 وكذا الثانية لما أن المكس لازم الإيخلف وقد تخلف في الجزئية السالة عابة الموضوع وصمة المكس هنا وفي
 وكذا الثانية المحافظة المكس هنا بالنسبة للعجز

و بيضالانسان ليس بأييض فلخصوص للمادة فالحق في الجواب ماقاله الهروى من أن محة العكس هنا بالنسبة للمجز نحو اللادوام لأنه إشارة الى موجبة جزئية ، فان تمَّ اعتراض العلامة يس عليه بأن العسبرة في المركبة بإيجاب الصدر أو سلبه دون العجز وجب عدم صحة عكس السالبة الجزئية مطقا حتى الحاصتين والالزم التانفي في كلامهم وعدم الاطراد في قواعدهم و بما ذكرنا تعلم مافي العطار من الطمن والاكثار بدون اقتصار اله الترثوبي .

فلا تضاد ويدل على صحة هـ ذا التوجيه قول المصنف وأما بحسب الجهة ويمكن أن يقال معنى قوله والسالبة الجزئية لاتنفكس أى لايازمها العكس لزوما كايا وذلك يتحقق بعدم انعكاسهافي صورة واحدة فقط ولا يقتضى عدم انعكاسها مطلقا .

## فصدل

( كس النقيض تبديل نقيضى الطرفين) بأن يجعل نقيض الجزء الأول ثانيا ونقيض الجزء الثافى أوّلا (مع بقاء السدق والكيف) فقولنا كل ج ب ينمكس بعكس النقيض إلى كل ماليس بلاس ج وهذا على رأى المتقدمين

وقوله فلا نصاد ) أى فلا تنابى بين عكس الحاصتين المدكور تين إلى العرفية الخاصة و بين قول المصنف إن السالبة الجزئية لاتنعكس (قوله و يمكرأن يقال) جواب آخر (قوله وذلك) أى عدم لزوم العكس لها لزوما كايا (قوله فيصورة واحدة ) وهو هنا (<sup>(1)</sup> (قوله ولا يقتضى) أى عدم لزوم الدكاسها في صورة واحدة (قوله عدم العكاسها مطلقا) أى في جميع الصور وحيثات فلا تنافى بين العكاس الخاصتين الذكورتين و بين قول المسنف إن السالبة الجزئية لانتعكس .

مبحث عكس النقيض

## فصسل

(قوله عَسَ النقيض) سعى بذلك لأنه يؤخذ نقيض كل من الطرفين أوّلا ثم يمكس ذلك النقيض وهو أى العكس على قسمين عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف وسعى الأول موافقا لأنه موافق الانصال في السكيف (قوله بأن يجعل موافق الانصال في السكيف (قوله بأن يجعل الحلى المتعلق للأصل في السكيف (قوله بأن يجعل المال تصوير المتبديل (قوله والكيف) أى الايجاب والسلب (قوله كل جب) أى كل انسان حيوان وقوله إلى كل ماليس ج أى كل انسان معدولة الطرفين وهذا هو القسم السمى بعكس النقيض الموافق

و يمكن أن يقال الح من أن الكس أذا نخلف في مادة دل على أن القضية لم تستلزم لذاتها العكس والعبرة بالاستنزام الذاتي لاما يكون بخصوص المادة أه فني محله ولذلك أخره الشارح وعنونه بقوله و يمكن أن يقال للاشارة إلى ضفه بورود ماذكر وقول المحشى المقام محل إشكال مهو مجرد استهوال (قوله فلا تضاد) أى تخالف بين القولين (قوله و يمكن أن يقال) لما كان هذا الجواب غير كله مر صحيح في نفسه عنونه بقوله و يمكن أن يقال وأخره عما قبله .

## فصل: في عكس النقيض

يطلق أيضا على الهنى المصدرى وعلى القضية الحاصلة منه والراد بتبديل نقيض الطرفين تبديل كل من الطرفين وتفيل المرفق الآخر كما أشار لذلك الشارح بقوله بأن يجمل نقيض الح ولو قال المصنف تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر لأن المبدل هو الطرفان بنقيضهما لاالنقيضان (فوله كل ماليس (٢) ليس ) زيادة على مافي جانب الموضوع لرعاية أمم لفظى هو أن السكل لا يضاف

<sup>(</sup>١) الصواب غير ماهنا

 <sup>(</sup>٢) هكذاً بيض في خطه الرموز ولمه تركها لكتابتها بالمداد الأحر فسها عن كتابتها وهكذا فيها بعد اه .

(أو جعل) بالرفع عطف على قوله تبديل أى عكس النقيض اما تبديل نقيض الطرفين مع بقاء الصدق والكيف على مااختاره التقدمون أوجعل (نقيض) الجزء (الثانى أولا)

( قوله أو جعل ) أو للنقسيم والتنويع ( قوله على ما اختاره المنقسدمون ) وهو عكس النقيض الموافق وقوله أو جعل الح هو عكس النقيض المخالف . وحاصله أن الصنف عرف كلا من عكس النقيض الموافق والمخالف وأن المتق**دمين قال**ون بالا ول والمتأخرين قاتلون بالثاني .

إلى ليس بحيوان كايضاف إلى لاحيوان أولأن ليس بحيوان لايقع محكوما عليه فى مجارى البيان كايقع اللاحيوان اه عصام (قوله أو جعل الخ) ترديد بين المعنيين بحسب الاصطلاحين لا في قسم معنى واحد أي عكس النقيض بالعني الصدري اما مستعمل في المعني الأول وهو مصطلح القدماء ويسمى عكسالنقيض الموافق أو مستعمل فىالمعنى الثانى وهومضطلح المتأخرين ويسمى عكس النقيض الخالف وانما عدل المتأخرون عن طريقة القدماء لعــدم تمــام أدلنهم على بيان العكاس الموجبات والسوالب إلى عكوسها على اصـطلاحهم لورود المنع عليها . والحاصـل أن القدماء لم يكن عندهم الا قسمان العكس المستوى وعكس النقيض وعرفوه بالتعريف المذكور وبينوه بطريق الخلف فقالوا في بيان انعكاس الموجبة الكلية موجبة كلية اذا صدق كل صدق كل ماليس ليس والا فبعض ماليس ويضم إلى الأصل هكذا بعض ماليس وكل ينتج بعضماليس وأنهمحال ورده المتأخرون بأنا لانسلم أنه لو لم يصدق العكس لصدق النقيض المنقدم غاية مافي الباب أنه يلزم صدق قولنا ليس بعض ماليس ليس لكنه لايلزم من صدق بعض ما ليس لاً ن السالبة المعــدولة أعم من الموجبة المحالة وصدق الأعم لايستلزم صدق الأخص وأيضا تنتقض الحليات بالوجبات التي محمولاتها من المفهومات الشاملة والسوااب بالتي موضوعاتها تقائض الأمور الشاملة ، وليست مجمولاتها من المفهومات الشاملة كـقولناكل شيء أوكل انسان بمكن عام فانه صادق معكـذب قولـاكــللايمكن عام لاشيء أولاانسان وكقولنا لاشيء من اللاعكن العام بلاشيء أو بلاانسآن أو بانسان معكذب قولنا ليس بعضالشيء أو الانسان أو اللاانسان مكساعاً ما ودفع الأول بأنا نأخذ النقيض يمعني السلب لا بمعنى العدول والسالبة المحمول مساويةالسالبة فقوالناكل مآ ليس ليسهمو موجبة سالبة الطرفين في حكم السالبة في عدم اقتضاء وجود الوضوع فإذا لم تصدق صدق ليس بعض ماليس ليس وكان معناه سلب عن بعص مصدق عليه سلب فلا بدأن يصدق على ذلك البعض ﴿ وَيَمُ الدَّلِيلُ فَالسَّالِيةُ المُعْدُولَةُ المُحْمُولُ وَانْ كَانْتُ أَعْمُ مِنْ المُوجِبَةُ المُحْصَلَةُ لَـكُنَّ السَّالِيةُ المحمول ليست أعم منها بل هي مساوية لهما لأن السلب عن الشيء وانبات السلب له لاتغاير بينهما في نفس الاممر بل بالاعتبار فالوجبة فى حكم السالبة فى عدم اقتضاء وجود الوضوع ردفع الثانى بالتخصيص بأن لايكون المحمول فيه من الفهومات الشاملة وحينتذ يكون لنقيض المحمول أفراد موجودة فتتلازم السالبة والمحسلة والمعدولة وتعميم قواعد الفن انمياهو بقدر الطاقة قال عبدالحكيم ولأحلذلك كان المستعمل في العلوم عكس النقيض على رأى المتقدمين اذلا مسئلة في العلوم يكون مجولها من الفهومات الشاملة فليس اعتباوالمتأخ بن الالجود تعميم القواعد من غبر نمرة علمية تترتب [ ۲۳ - التذهيب ]

وعدين الأول ثانيا ( مع مخالفة الحكيف ) و بقاء الصدق على رأى المتأخرين فقولنا كل جب ينكس عنده م إلى لا شيء بما ليس بج ، وقد عرفت معنى بقاء الصدق والكيف في الحكس المستوى فلا نعيده . وأما معنى خالفة الكيف فهو أن الأصل ان كان موجبا كان العكس سالبا وان كان سالبا فوجبا وعليك بتصفح المثال لتطلع على حقيقة القال ( وحكم الموجبات ههنا ) أى في عكس النقيض (حكم السوااب في الفكس المستوى) أى و بالعكس حتى ان الموجبة المكلية أي في عكس وجبة كاية والجزئية لاتنعكس مطلقا والسالبة كاية كانت أو جؤئية تنعكس جؤئية.

ههنا تنعكس وجبه كايه والجزئيه لاتنعكس مطلقا والسالبه كايه كانت او جزئية تنعكس جزئية. (قوله وعين ) عطف على نقيض أى وجعل عين الخ ( قوله كل ج ب ) أى كل انسان حيوان ( قوله لاشيء بما ليس بحيوان انسان فقد حكم بسلب الانسانية عما ليس بحيوان انسان فقد حكم بسلب الانسانية عما ليس بحيوان فالأصل موجبة والمكس سالبة ( قوله معنى بقاء الصدق والمكيف ) أى الذى ذكره في عكس النقيض الحوافق وقوله في العكس الخ متعلق بعرفت (قوله مخالفة السكيف ) أى الذى ذكره في عكس النقيض المخالف ( قوله على حقيقة المقال ) أى مافلناه الله في عكس النقيض بقسميه ( قوله وحكم الموجبات الخ ) . حاصله أنه تقدم أن السالبة السكلية تنعكس كنفسها وتقدم أن السالبة الحكلية تنعكس حوثية ( قوله حتى أو جزئية تنعكس جزئية ( قوله حتى أو جزئية تنعكس جزئية ( قوله حتى أن النابك ) راجع لقوله وحكم الموجبات ( قوله مطلقا ) أى لاكلية ولا جزئية ( قوله والسالبة ) أى هنا وهو راجع لقوله و بالعكس ( قوله مطلقا ) أى لاكلية ولا جزئية ( قوله والسالبة ) أى هنا وهو راجع لقوله و بالعكس ( قوله حزئية ) كمقولنا في لاشيء من الانسان بحجر بعض أي هنا وهو راجع لقوله و بالعكس ( قوله جزئية ) كمولنا في لاشيء من الانسان بحجر بعض أي هنا هده و داله واللعكس ( قوله جزئية ) كمولنا في لاشية من الانسان بحجر بعض أله مده من الانها المده المده الده الاحالات و المده المده الده الده المحالة و المده ا

عليه . وههنا (١) عث وهو أن عدم تمام أداة الأحكام بل بطلانها لا يقتضى تفير الاصطلاح والتعريف الله ي تنبى عليه تلك الأحكام لجواز تغير الأحكام أو تضيصها بغير مواد المنع والنقض مع أنه يمكن اتمام أداة القدماء في الحليات بتخصيص أحكامهم بغير المفهومات الشاملة ونقائضها أو بأخذ النقيض سلبيا لاعدوليا ثم ان اللسمية بعكس النقيض ظاهرة على تعريف القدماء لأنا أخذنا نقيض الطرفين المبيا لاعدوليا ثم ان اللسمية بعكس النقيض ظاهرة على تعريف القدماء لأنا أخذنا نقيض الطوفين أخذنا نقيض الفرائم المنافز وله على تعريف المناخز بن فبالنظر إلى الجزء الثانى من الأصل لأنا انسان ناطقا انسان فاطق بنعكس على أمهم إلى قولنا لاشيء عما ليس ب ج) مثلا اذا قلنا كل وهو قوانا بعض الابسان فالمقا انسان فالم المنافز وم بدون اللازم (قوله بتصفح المثال) أى تأمله (قوله حتى ان الموجبة المكاية) فاذا مدى السان وينعكس بالعكس المستوى إلى قولنا بعض الانسان وينعكس بالعكس المستوى إلى قولنا بعض الانسان ليس بحيوان وقد كان الأصل كل انسان حيوان هف (قوله والجزئية لاتنعكس) عطف على السكلية يعنى أن الموجبة الجزئية لاتنعكس لمدى قولنا بعض الحيوان لاانسان وكذب بعض الانسان لاحيوان (قوله مطلقا) أى لاإلى جزئية كنفسها ولا إلى كلية ماعدا الخاصتين الجزئيتين فانهما ينعكسان كا تقدم (قوله أي لاإلى جزئية كنفسها ولا إلى كلية ماعدا الخاصتين الجزئيتين فانهما ينعكسان كا تقدم (قوله تعكس نعك انفاها ينعكسان كا تقدم (قوله تعكس لانسان كاتبا فعكسه ليس بعض الانسان كاتبا فعكسه ليس بعض تنكسان كا نقدم (قوله العلية المنافية المنافية النسان كاتبا فعكسه ليس بعض تنفية المنافية المنافقة النسان كاتبا فعكسه ليس بعض الأنسان كاتبا فعكسان كا تقدم (قوله والمنافية المنافية المنافية المنافقة ال

<sup>(</sup>١) مأخوذ من حاشية العصام على القطب اه منه .

و إنما لم يذكر عكس النقيض العتبر عند المناَّح بن إله لأن عكس النقيض بالمعني الذي ذكره

المتآخرون عبر مستعمل في العادم على ما صرّح به السيد العلامة في حواشيه و إما لان حكم التضايا في عكس المقيض المعتبر عند المتآخرين ليس محكمها في المستوى فلوسرع فيه لاحتج ان تطويل السكلام إذ لا يمكنه الاحالة على العكس المستوى فلهدا تركه اهنهاما بشأر الاحتصر واحترازا عن التطويل والاكثار (والبيان) المفروز (و) كذا (النقض النقض هو (البيان) المفروز في العكاسها بالعكس المستوى من غير فرق (و) كذا (النقض ) الواردعلى انعكاس التضاباههة هو (المقيض ۱۱) الموارد على انعكاس التضاباههة هو (المقيض ۱۱) الوارد على انعكاس المقيض عمل المقيض على المعتبى المعتبى المعتبى المعتبى المعتبى المعتبى المعتبى المعتبى والمعتبى المعتبى المعتبى المعتبى والمعتبى المعتبى المعتبى والمعتبى المعتبى المعت

ماليس بكاتب ليس بانسان و إلا فسكل ماليس بكاتب ليس بانسان و ينمكس مكس النقيض الى قولنا كل انسان كاتب وقد كان لاشئ أوليس بعض الانسان كاتبا هف (قوله واعلم أن هذا الحركم) يعنى قوله وحكم الموجبات الح والذي سيجيء بعده وهوقوله والبيان البيان الح (قوله الماهو) خبرأن والضمير راجع الى الحكم (قوله لا المتأخرين) فان لهم تفسيلا آخر مذكورا في المطولات (قوله على ماصر جبه السيد) فانه قال قال قدماء المنطقين عكس النقيض المستعمل في العام هو عكس النقيض مهذا المهنى وأما المهنى الذي ذكره المتأخرون فغير مستعمل فيها (قوله لاحتاج إلى تطويل الكلام) أي بماعنه غنى قال في شرح المطالع هذا العكس لايكاد يحتاج المنطق اليه ولايستعمل في العام (قوله والبيان البيان) أي أن الاستدلال على عكس الموجبات والسوالب السكلية والجزئية من الجليات والبيان البيان) أي أن الاستدلال على عكس الموجبات والسوالب السكلية والجزئية من الجليات بعض بعكس النقيض على طريقة المتقدمين والنقض الموجب السمم العض في العكس المستوى وأشار الشارح بقوله في العكس الم وبقوله إلما في المعتمدية الحل في قوله والبيان البيان فهومن وأشار الشارح بقوله في العكس المنتان المنات الم

<sup>(</sup>١) (قول المصنف والنقيض النقيض) النسخة التي كتب عليها السسوق بلفظ النقيض مننا وشرحا والتي كتب عليها المطار بفظ النقض مننا وشرحا والتي كانت عليها العلم بنفض النقض النقض مننا وشرط وهي الحق . (٢) (قوله مشلا الح ) مثل لما يصح انعكاسه بالدليل خفه أن يدكره عند قوله والبيان ، ويثل المنقض في الموجبة الجزئيسة عنا بنحو بعض الحيوان لا إنسان ، فلو انعكست إلى بعض الانسان الاحيوان لزم كذب العكس مع صدق الأصل لوجود الأخص وهوالانسان مع نفي الأهم عنه وهو الحيوان هذا موجب عدم انعكاس الموجبة الجزئية هنا النقض الذكور اهم الشرقوبي .

بعين ذلك الدليل وكل قضية لم تنعكس تمة بسبب نقض لم تنعكس هنا أيضا بسبب ذلك النقض وعليك الاتنفل عماد كرنا من أن حكم وعليك الاعتبار والامتحان فيما أعطيناك من القانون الكلى لكن لاتنفل عماد كرنا من أن حكم الموجبات ههنا حكم السوالب في العكس المستوى و بالعكس ( و بين انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية ) ههنا (و) من (السالبة الجزئية ثمة) أي في العكس المستوى ( الى العرفية الخاصة )

(ج ب (١)) صدق كل ماليس (ب) ليس (ج) والا فيعض ما ليس (ب ج) وتنمكس إلى بعض (ج ب (١)) صدق كل ماليس (ب) ليس (ج) والا فيعض ما ليس (ب وهذا ممادف ٢) (قوله فيا) أى بما (قوله لمكن لاتففل عما ذكرنا) ان قلت :
هذا هو القانون المكلى فلامعنى للاستدارك بالشيء على نفسه . قلت ليس مراده بالقانون المكلى هذا بل مراده به ما أشار اليه بقوله والبيان البيان والنقض النقض كما أشار إلىذلك القانون بقوله فكل قضية تنمكس في المكس المستوى انتهى تقرير (قوله و بين انعكاس الح) أى أنهم بينوا انعكاسهما إلى ما ذكر بيان آخر (قوله الخاصيين) أى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة (قوله من الموجبة الجزئية ) ببان للخاصين مشوب بالتبعيض وأل في الموجبة للجنس (قوله ههنا) ظرف لمهوجية الجزئية أو أنه ظرف لمين وكذا يقال في ثمة (قوله الى العرفية الح) متعانى بانتكاس

قبيل وشعرى شعرى (قوله بعين ذلك العدليل) وذلك الدليل هو إحدى الطرق الثلاث (قوله ثمة) أى بالمكس المستوى وقوله هنا أى في عكس القيض (قوله وعليك الاعتبار والامتحان) بتطبيق المنال الجزئى على القانون الكلى فن القانون الكلى بيان لما والمراد به هو قوله كل قضية تنعكس الخ وكل قضية لاتنعكس الخ (قوله لكن لاتففر) استدراك على قوله وعليك الاعتبار والامتحان يعنى إذا أردت امتحان الموجبة ههنا فقس على سالية العكس المستوى لا على موجبته بسبب المنطق لأن المراحبة ثمة تنعكس جزئية وهنا تنعكس كنفسها ، وذا حكم السالبة الكلية في المكس المستوى واذا أردت امتحان السالبة هنا فقس على موجبة العكس المستوى لا على سالبته لأن السالبة كانت أو جزئية تنعكس جزئية وذا حكم الموجبة العكس المستوى لا على سالبته لأن السالبة كانت أو جزئية تنعكس جزئية وذا حكم الموجبة العكس المستوى لا على سالبته لأن السالبة كانت أو جزئية تنعكس جزئية وذا حكم الموجبة أنه

<sup>(</sup>١) (قوله كل ج ب الح ) خرج عن عادته من التميل بالمادة ، وايضاحه بها إذا صدق كل إنسان حيوان صدق كل المسان ديمكس صدق كل مالاحيوان لاإنسان ، والاصدق نقيضه وهو بعض مالاحيوان ليس بلاإنسان : أي إنسان ويتمكس بالمكس المستوى إلى بعض الانسان لاحيوان ، وقد كان الأصل كل إنسان حيوان وهو تهافت موجبه نقيض الممكس في المحتوية والمحسول إنهائه بدليل الحلف بأن تجمل النقيش المذكور صغرى والأصلل كبرى همكذا بعض ملاحيوان إنسان وكل إنسان حيوان ينتج بعض مالاحيوان عيوان تهمن العمل المنافق تمكسه إلى بعض الحيوان الانسان عبر أو بعض الحيوان المحتوية أو الجزئية إذا صدق لاغي، من الانسان بحبر أو بعض المحتوية المنافق عكس المائم الاحجر إلى الإنسان أي إنسان والاصدق نقيضه وهو لاغي، عما لاحجر بانسان ويتمكس إلى لاغي، من الانسان بلاحجر أي الانسان حجر ، وقد كان الأصل لاغي، من الانسان ويتمكس إلى لاغي، من الانسان حجر أي الانسان حجر ، وقد كان الأصل لاغي، من الانسان بحبر هذا تهافت موجبه نقيض العكس فيمير هذا المنافق ،

بيان آخر غيراليان المذكور في العكس المستوى . وحاصل المعنى أنه قد بين انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية هذا : أى في عكس النقيض وانعكاس الخاصستين من السالبة الجزئية ثمة أى في العكس المستوى إلى العرفية الخاصة لكن البيان في انعكاسهما غير البيان الذى ذكره الصنف في العكس المستوى وهو الخلف بل البيان هنا هو الافتراض الذى ذكرت عمة منه قبل الشروع في عكس النقيض شيئا ، ولنبين ذلك في العكس المستوى أولا ثم في عكس النقيض ثانيا فنقول: اذاصد في

(قوله ببيانآ خر) متعلق ببين أى بين بدليل آخر غير دليل الخلف وهو دليل الافتراض . وحاصله أنهم بينوا هنا انعكاس الخاصتين من الموجية الجزئية إلى العرفية الخاصة بدليل آخرغير دليل الخلف وهو الافتراض وكـذلك بينوا فىالعـكس الستوى انعكاس الخاصتين منالسالبة الجزئية إلى العرفية الحاصة بدليل آخر غيرُ الحلف وهو الافتراض (قوله البيان المذكور في العكس) وهو دليل الخلف وقوله قد بين قدللتحقيق (قوله ثمة) أى هناك (قوله لكن البيان فيالعكاسهما) أي لـكن السيان الذي ذكروه فيانعكاسهما للعرفية (قوله بل البيان هنا ) أي الذي ذكروه هنا هو الانتراض أي مع دليل العكس لأن دليل الافتراض لاينفرد عنه (قوله فنقول إذا صدق بالضرورة) ايس بعض الكاتب ساكن الاصابع مادام كاتبا لادائما صدق دائما ليس بعض ساكن الاصابع كاتبا مادام ساكنا لادائمًا لأما نفرضَ الموضوعوهو بعض الكاتب زيد وحينتذ فزيدكاتب لأنا فرضنا أن بعض الكانب زيد وزبد ساكن بحكم اللادام في الأصل ، لأن مفهوم اللادوام في الأصل أن بعض الـكاتب ساكن بالفعل ، وقد فرضنا أن بعض الـكاتب زيد وحينته فزيد ساكن بحكم اللادوام فى الأصل وحينتذ فصدق على زيد أنه كانب وأنه ساكن ولا شك (٢) أن زيدا ايس كاتبا مادام ساكنا دائمًا و إلا لكان زيدكاتبا بالاطلاق حين هو ساكن ، ويلزم ذلك أن يكون ساكنا بالاطلاق حين هوكاتب وهذا اللازم مناف لصــدر الآصل الفروض الصحة وهو أن زيدا ليس ساكنا مادام كاتبا وما نافى الصادق كاذب فيكون ذلك كاذبا ، فيكون مازومه كاذبا وحينشذ فيصدق قولنا لاشك أنه ليس زيد كاتبا مادام ساكنا دائما وحينثذ فتكون الكتابة والسكون الصادقان على زيد متنافيين أي لايجتمعان فيه واذا صدقت الكتابة والسكون على زيد وتنافيا ( قوله قد بين ) إشارة إلى عرفية خاصة موجية

<sup>(</sup> قوله قد باق) إشاره إلى عرقيه خاصه موجبه (١) ( تماه متباته الح) يتنف أنه من كلام الدند

<sup>(</sup>۱) (قوله متعلق الخ) يقتضى أنه من كلام المصنف وأنه يقرأ ببيان آخر بالباء الجارة ، ولكن النسخ التي بأيدينا تنص على أنه من كلام الشارح بلفظ بيان بدون باء الجر والظاهر أنها عرفة وإلا كان اختصارا مخلانا مل (۲) (قوله ولاشك الخ) إشارة إلى المقدمة الثالثة الأجنبية وهي سالبة عرفية عامة ، وقد أثبتها بابطال تبيضها لمنافاته الأصل و الطريق الأقرب أن تضم هذه القدمة الأجنبية إلى اثنائية وهي زيد ساكن بعد عكسها وتركبهما على صدورة الشكل الأوله هكذا بعض ساكن الأصابع زيد وزبد ليس بكاتب ما دام ساكن الأصابع دائما وهوصدر المكس ثم تضم الثانية للذكورة بعد حكسها إلى المقدمة الأولى وهي زيد كتب بالفعل وتركبها على صورة الشكل الأول أيضا هكذا بعض ساكن بعد حكسها المنافسة المؤلف وهي زيد كتب بالفعل وتركبها على صورة الشكل الأول أيضا هكذا بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل وهو عز المكس المثار اليه بلادائما فالمكس صادق بحزايه ولهستك المشاكن الأصابع كاتب بالفعل وهو عز المكس المثار اليه بلادائما فالمكس صادق بحزايه ولهستك المؤلف دون الثالث وكل صبح ، والتنبعة واحدة غيران الشكل الأول أقرب المالميروي .

بالضرورة أو دائمًا ليس بعض (ج ب) مادام (ج) لادائمًا صدق دائمًا ليس بعض (بج) مادام ب لا دائماً لا أما نفرض الموضوع وهو بعض (ج د) فيه أي مني كان كاتبا لم يكن ساكنا ومني كان ساكنا لم يكن كاتبا صدق قولنا في العكس دائمًا لمِس بعض الساكن كاتبا مادام ساكنا وهو الجزءالأول من العكس ولما صدق على زيد بكونه ساكنا بحكم الادوام في الأصل أنه كاتب بفرضنا أن بعض الكاتب زيد صدق قولنا بعض الساكن كاتب بالفعل وهو مفهوم اللادوام فى العكس وحينثذ فيصمدق العكس بجزأيه وكمذا يقال فى العرفية الخاصة إلا أنك تبدل الضوورة بالعوام فتأمل (قوله بالضوورة) أى أن إردت المشروطة الخاصة ، أو دائمًا أي إن أردت العرفية الخاصة (قوله ليس بعض ج ب) ظهرمما قررنا أن (ج) فى جميع الدليل عبارة عن كاتب مثلاً وأن (ب) فيه عبارة عن سَاكن الأصابع فلا تغنَل . واعلم أن كاتبًا في المثال المذكور وصف الوضوع وأن ساكنا فيه وصف المحمول (قوله لادائمًا) أي بعض (ب ج) بالفعل ( قوله لا نا نفرضَ الح ) تعليل لقوله صــدق دائمـا الح ( قوله الموضوع ) ﴿ قُولُهُ لَا نَا نَفُرَضَا ﴿ ﴾ اعتبروا الفرض ليشمل القضية الخارجية والحقيقية 6 فالفرض ههنا بالمعنى الأعمُّ الْجَامِعِ للسَّمَةَقُ ( قوله وهو بعض ج د ) لا يخفي أن الموضوع هو نفس ج ولفظ بعض سور فغ العبارة مسامحة وقوله د مفعول نفرض فد عبارة عن يدمثلا و جعبارة عن كانب فعني د ج

ز يدكتب وهذه التضية مأخوذة منحل وصف الموضوع العنوانى على فرد من أفراده لأن صدقه على أفراده يرجع لمركب إضافي فاذا قلمنا الانسان حيوان معناه إنسانية زيد و إنسانية عمرو الخ ، ويثول إلى مركب خسبرى هوزيد إنسان عمرو إنسان الخ كا ببنا ذلك أتم البيان في وسالتنا الموضوع يكون بالايحآب دائما وأماحل وصف المحمول فهو بحسب الاصل إبجابا أوسلبا فانكانت القضية موجبة حل إبجابا وإن كانت سالبة حل سلبا فقوله و د ب هــذه القضية مأخوذة من حمل وصف المحمول ومعناه زيد ساكن الأصابع وقوله بحكم لادوامالا صل مرتبط بقوله دب أى صدق قوانا دب لأن قولنا ما دام ج يشــير إلى مطلقة عامة وهي بعض الـكانب ساكن الأصابع ف محمول المطلقة العامة المشار اليها بلا دائما حل على د الذي هوفود من أفرادج وهوالوصف العنواني للصدر فقد أخذ الوصف العنوانى للصــدر وحل على فرد من أفراده ووصف مجمول الحجز الذي هو المطلقة العامة وحل أيضا على ذلك الفرد ، فحصل من حل الوصف الأول دج ومن الثانى د ب وأما قوله ولبس دج مادام ب فهم قضية أجنبية هي في نفسها ظاهرة الصدق إلا أنه لم يكتف بذلك الظهور بل بينها بقوله والالكان الخ أي لو لم تصدق هذه القضية لصدق نقيضها وهو دج حين هوب ثم نعكس هــذا النقيض إلى قولّنا فيكون ب حين هوج وهو مخالف لصدر الأصل المشار له بقوله وقد كان ليس ب ما دام ج أى ليس ز يد ساكن الاصابح ما دام كاتبا الا أنه ههنا اعتبر صدق الوصف العنواني علىالفرد وهو زيد فضمير قوله وقد كان أي زيد الذي جعل موضوعاوحمل عليه وصنى الموضوع والمحمول فصارالمعني لولم يصدق قولنا ايس زيدكاتبا مادامساكن الأصابع لصدق

(فدج) وهو ظاهر ودب بحكم لادوام الأصــل لأن مفهوم اللادوام أن بعض (ج ب ) بالفعل وقد فرضنا ذلك البعض (د) فد (ب) بحكم اللادوام وليس (دج) مادام (ب) والالكان (دج) حین ہو (ب) فیکون (ب) جین ہو (ج) وقد کان ایس (ب) مادام (ج) ہذا خَلْفُ واذا صدق الباء والحبيم على (د) وتنافيا فيه أى منى كمان (ج) لم يكن (ب) ومثى كمان (ب) لم يكن (ج) صدق ليس بعض (بج) مادام (ب) وهو الجزء الأول من العكس ولماصدق أى فى الأصل ( قوله فدج) تفر يسم<sup>(١٦</sup>علىالأصل أى اللادوام فىالأ**صل (قوله** وقد فرضنا الح) أى والحال أنا قد فرضنا ( قوله اللا دوام ) أي في الأصل ( قوله وليس دج الخ ) أي مودائما ليس (دج) مادام (ب) فهمي قضية عرفية عامة وحذف الشارح جهتها كما ظهر وهذه القضية قضية خارجية . بريد أن يثبتها ليثبت بها التنافي بين الوصفين أى الكتابة والسكون فيتوصل بذلك إلىصدق الجزء الأول من العكس (قوله والا لحكان دج الخ) أى والا تصدق هذه القضية الخارجية العرفية العامة لصدق نقيضها مطلقة حينية وهو (دج) بالاطِّرق حين هو (ب) فقد حذف الشارح جهتها (قوله فيكون ب حين هو ج) هذا لازم للـقبض المذكور وليس عكسا له كاتوهم (٢٪ لأنَّ الموضوع فيها واحدوليس هناك تبديل أىفيلزم من كون زيد كاتبابالفعل حين هوساكن أن يكون ساكنا بالفعل حين هوكاتب اذ لاتنافي حينتُذ بين السكون والكتابة فقد حــذف الشارح من اللازم المذكور جهته كالايخني (فوله وقد كان ليس) أي والحال أنه زيدكان بحسب الأصل أي صدره ليس (ب) مادام (ج) (قوله هذا خلف) أي ماذكره من لأزم النقيض المذكور خلف أي كـذــــ لآنه نافي صدر الأصل الذي هو مفروض الصدق وماناني الصادق كاذب فيكون ملزومه وهونقيض القضية الخارجية كاذبا وحينتنذ فتصدق القضية الخارجية المثبتة للتنافي بين الوصفين أىالـكتابة والسكون (قوله و إذا صدق الباه) أى الساكن أى لادائما فى الأصل (قوله والجيم) أى النكانب من فرضنا أن بعض الـكاتب زيد (قوله على د) أي زيد (قوله ولمـاصدق الح) أي ولمـاصدق على زيد أنه كاتب وأنه ساكن من الافتراض وحمل وصـف الموضوع والمحمول عليه وقوله صــدق الخ أى الذى هو نتيجة القياس الحاصل من ضم مقدمتي الافتراض بعضهما لبعض بجعل القدمة الحاصلة من حل وصف

نقيضه وهو زيد كانب حين هو ساكن الأصابع ولو صدق اصدق عكسه في المهني وهو زيد ساكن الأصابع حين هو كاتب لكن هذا العكس كاذب لمنافانه الأصل المقتضي أن زيدا ليس بساكن الأصابع مادام كانبا و إذا كذب العكس اللازم كذب النقيض الملزوم لأن نفي اللازم يستلزم نفي اللازم وإذا كذب التقيض صدقت الكالقضية لئلا ير تنع النقيضان ثم ان جعل المقدمة أجنبية بحسب الظاهر والافهى في التحقيق مأخوذة من صدر الأصل لأنه لما حكم فيه بأن البعض الكاتب كزيد مثلا لايكون ساكن الأصابع لتنافي الكتابة وسكون ساكن الاصابع لتنافي الكتابة وسكون الأصابع (قوله بحكم لادوام الأصل) كناية عن الايجاب اللازم له كأنه قال بحكم الايجاب

 <sup>(</sup>١) (قوله تفريم الح) فيه أن الشارح يريد بيان المقدمة الأولى من مقدمتى الافتراض مأخوذة من عقدالوضع أى صدق الوصف العنوانى للموضوع على ذاته ولا دخل للادوام فيه عكس المقدمة الثانية .
 (٢) (قوله كما توهم الح) من توهم ذلك العطار فوقع فى خطأ بين يبعد عن منله الوقوع فيه اهم الصراوبى .

على (د) أنه (ج) بالفعل صدق بعض (بج) بالفعل وهو مفهوم اللادوام فيصدق العكس بجزأيه ، هسذا فى انعكاس الخاصستين من السالبة الجزئية بالعكس المستوى وأما انعكاسهما من للموجبة الجزئية بعكس النقيض فبيانه بالطريق المذكور أن يقال إذا صدق

المحمول صغرى والحاصل من جمل وصف الموضوع كبرى فيحصل قياس من الشكل الثالث و يرد للاول بعكس السخرى فينتج الجزء الثانى من العكس كذا فعل فى القطب و في مختصر السنوسي. والشارح لم يلتفت لذلك اختصارا (قوله ولما صدق على د) أى زيد أنه (ج) أى لما صدق على زيد الصادق عليه أنه ساكن بحكم اللادوام ولو فى الأصل (قوله أنه ج) أى كاتب أى صادق عليه ماذكر من فرضنا أن بعض الكاتب زيد (قوله هذا) أى مافررناه من الدليل المذكور فى بيان انعكاس الخاصة بن الماليل المذكور فى بيان المعكس المنقيض) اى العكس الموافق (قوله بعكس النقيض) اى العكس الموافق (قوله أن يقاله إذا صدق الموافق (قوله أن يقاله إذا صدق الموافق (قوله أن يقاله إذا صدق بالضرورة بعض المضرورة الح

(قوله فيصدقالعكس بجزأيه) بيانه أنه إذاصدق قولنا بالضرورة ليس بعض الكاتب بساكن الأصابع مادام كناتبا لادائمنا يصدق عليه بالعكس المستوى وهوقولنا دائمنا ليس بعض ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكن الأصابع لاداءًا ، وجهالصدق أنانفرض ذات الموضوع شيئًا معينا وهو زيد مثلاً ونجعل وصف الموضَّوع مجمَّولاعليه فنقول زيدكاتب بالفعل لأنوصف المُوضوع يصدقعلى أفراده بالفعل مم نجعل وصف المحمول عجولا علىالذات فنقول زيد ساكن الأصابع بدلالة لادوام الأصل لأن مفهوم اللادوام أن بعض الكاتب ساكن الأصابع بالفعل وقد فرصناذلك البعض زيدا فزيد ساكن الا'صا بح بحكم اللادوام ثم نقول زيد ليس بكاتب مادامساكن الا'صابع لا'نه لمـاصدق على زيد أنه ساكن الأصابع بحكم اللادوام يكون الكاتب مساوبا عنه فيصدق قولنا زيد ليس بكاتب مادامساكن الاصابع والآأى وان لم يصدق هذا القول الصدق نقيضه وهو قولنا زيد كاتب حين هو ساكن الاصابعوزيد ساكن الاصابع حين هوكـاتــ وقدكـان زيد ليسُّ بساكنالاصابع مادامكانبا هفُّ و إذا صدق ساكن الأصابع بحكم اللادوام والسكاتب بحكم وصف الموضوع على زيَّد وتنافيا فيه فان منكان كاتبا لم يكنّ ساكن الا'صابع ومن كان ساكن الأصابع لم يكن كماتبا فيلزم التنافى بينوصنى الكانب وساكن الأصابع فينئذ بصـدق قولنا ايس بعض ساكن الاصابع بكانب مادام ساكن الا°صابع وهو الجزء الا°ول من العكس ولمـاصدق على زيد أنه كاتب بالفعل بحكم وصف الموضوع صدق بعض ساكن الأصابع كمات بالفعل بحكم اللادوام فيصدق العكس بجزأيه معا.هذا مايستفاد من تقرير الشارح ، ولك طريق آخر وهو أن تركب المقدمــة الثانية من مقدمتى الافتراض مع المقدمة الاُجنبية على هيئة قياس من الشكل الثالث هكذا زيد ساكن الاُصابع زيد ايس بَكاتَب مادام العكس وعلى هذا لايحتاج لقدمة الافتراض آلاولى فى استخراج صدر العكس ثم تركب مقدمتى الافتراض على هيئة قياس من الشكل الثالث هكذا زيد ساكن الاصابع زيد كراتب ينتج بعض ساكن الاصابعكاتب بالفعل وهذا مجزمن العكس فقد خرج المكس بجزأيه معافته بر (قولههذا) اشارة إلى كل مأسبق من قوله فنقول إلى قوله فيصدق العكس بجزأيه (قوله إذا صدق بالضرورة الخ)

الكاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لادائما أي بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالفعل صلق بعض ماليس متحرك الأصابع ليس كاتبا مادام ليس متحرك الأصابع لادائما أي بعض ماليس متحركا ليس لاكانبا بالفعل وهو فى قوة بعض ماليس متحركا كاتب لأنا نفرض الموضوع وهو بعض الكاتب زيد وحينتُذ فزيد ليس متحرك الأصابع بالفعل بحكم لادائمًا فى الأصــل لأن مفهوم اللادوام فىالأصل أن بعض الكاتب ليسمتحرك الأصابع بالفعل وقد فرضنا أنذلك البعض.

زيد وحينتُذ فزيد ليس متحرك الأصابع بحكم اللادوام ولا شك<sup>(1)</sup> أن زيدا ليس كانبا مادام ليس متحرك الأصابع دائمًا و إلا لكان زّيد كاتبا بالفعل حين هو ليس متحركا ويلزم ذلك أن يكون لبس متحركا مادام كاتبا وهذا اللازم مناف لصدر الأصل الفروض الصحة وهو أن زيدا متحرك مادام كاتبا وما نافي الصادق كاذب فيكون ذلك السلازم كاذبا فيكون ملزومه كاذبا وحيفثه

فيصدق قولنا لاشك أن زيدا ليس كاتبا مادام ليس متحوك الأصابع دائمًا ثم ان زيدا كاتب من فوضنا أن بعض السكانب زيد وحينئذ فيصدق على زيد أنه كاتب من الفرض المذكور وأنه ليس

بمتحرك بحكم لادوام فىالأصل وأنه ليس بكاتب مادام ليسَ بمتحرك من قولنا لاشك أن زيدا الخ وإذا صدق على زيد أنه ليس بتحرك وأنه ليس كاتبا مادام ليس متحركا صدق بعض ماليس بمتحرك

بيانه أنه إذا صدق قولنا مثلا بعض الكاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لادائما صدق بعضما

(١) (قوله ولاشك الح) اشارة الى المقدمة الثالثة الأجنبية وهي سالبة عرفية عامة ، وقد أثبتها بابطال لازم نفيضها فيبطل قيضها ، ومتى بطل صحت هذه المقدمة والا ارتفع النقيضان وبذلك يكون معنا ثلاث مقدمات . الأولى زيد كانب بالفعل وموجبها عقد الوضع بفرض بعض الحكانب زيدا . والثانية زيد ليس متحرك الأصابع بالفعل بحكم لادوام الأصل . والثالثة الأجنبية وهى زيد ليسكاتباما دام ليس متحرك الاصابع دائمــا والطريق

الأقرب أنْ تضم المفدمة الثانية بعد مكسها الى المفدمة الأجنبية وتركبهما على صورة الشكل آلأول هكذا بعض ما ليس متحرك الأصابع زيد وزيد ليس بكاتب مادام ليس متحرك الأصابع دائمــا ينتج بمض ما ليس متحرك الاصابع ليس بكانب مآدام ليس متحرك الأصابع دائمًا وهو الصدر من العكس ، ثم نضم الثانية المذكورة بعد عكسها آلى المقدمة الأولى من مقدمتي الافتراض بجمل الأولى كبرى الشكل الأول: هكذا بعض ما أيس متحرك الأصابع زيد وزيدكاتب بالفعل ينتج بعضماليسمتحرك الأصابع كاتب بالفعل وهو عجز العكسالمشار اليه بلاداممــا فالعكس بجزأيه صادق ، ولم يسلك المحشى هذه الطريقة مع أنها هى المتبعة تمشياً مع الشارح رغبة فى الاختصار وطريقته في الحقيقة ترجع اليها بملاحظة الضم المذكور ، والتركيب على هيئة الشكل الأول إذا عكست المقدمة الثانية أوالشكل الثالث [نام تعكسها ، وسيشير إلى ذلك المحشى أثناء تفسير مكلام الشارح . واعلم أن وحوب اطراد قواعد الفن تأبى عليهم صحــة عكس الخاصتين من الموجبة الجزئية هنا والسالبة الجزئية ثمة ألى العرفية الخاصة

وإقامة الدليل على صحة عكسهما لا يفيدهم ، لأنه معارض بضحة عكس السالبة الجزئية غير الموجهة بدليل المكس بأن يقال اذا صدق بعض الانسان ليس بحجر صدق بعض الحجر ليس بانسان والاصــدق تقيضه وهوكل حجرً أنسان ثم تعكسه إلى بعض الانسان حجر ، وهو خلاف الأصل المفروض الصدق والفساد إنمـا جاء من تقيض العكس، فالعكس صحيحهمكونالمعكوس سالبة جزئية ، وقد سبق لناتحقيق هذا المقامقالعكسالمستوى فراجعه لمتعرف مقدار اضطرابهم وطمن بعضهم في بعض بدون طائل ، والله الهادي الى سواء السبيل اه الصرنوبي م بالضرورة أو دائمًا بعض (ج ب ) مادام (ج ) لادائمًا فبعض ماليس (ب ) ليس (ج ) مادام ليس (ب ) لادائمًا لآنا نفرض الموضوع د فد ليس (ب ) بالفعل بحكم اللادام الأصل لأن مفهوم اللادوام أن بعض (ج ) ليس هو (ب ) بالفعل وقد فرضنا ذلك البعض (د ) فد ليس (ب ) بحكم اللادوام (ود ) ليس (ج ) مادام ليس (ب ) وإلا لكان (ج ) حين هوليس (ب ) هيكون ليس (ب ) مادام (ج ) وقد كان (ب ) مادام (ج ) هذا خلف (ود ج ) بالفعل

ليس كاتبا مادام ليس متحركا وهذا هو الجزء الأول من العكس ولما صدق على زيد الموصوف بمكونه ايس بمتحرك بحكم لادوام في الأصل أنه كاتب بالفعيل من الفرض السابق صدق بعض ماليس متحركا كاتب بالفعل وهو مفهوم اللادوام فى العكس وحينتنذ فيصدق العكس بجزأيه وكذا يقال في العوفية الخاصة إلا أنك تبدل الضرورة بالدوام فتأمل ( قوله بالضرورة ) أي ان أردت المشروطة الخاصة (قوله أو دائماً) أى ان أردت العرفية الحاصة (قوله بعض ج ب) ظهر مما قررناه أن ج في جيم الدليل عبارة عن كاتب مثلا وأماب عبارة عن متحرك (قوله لادائما) فى قوّة بعض ج ليس ب بالفعل (قوله فبعض) أى فيصدق دائمًا بعض الخ فهو جواب الشرط وهذا هو العكس فقد حذف جهته (قوله لادائماً) أي ليس بعض ماليس ب ج بالفعل . واعلم أن قضية الأصل (١) موجبة جؤثية معدولة الطرفين ( قوله لأنا نفرض الخ ) عملة لقوله فيصدق بعض مالیس ب الخ ( قوله الموضوع ) أی موضوع الأصــل وهو بعض ج ( قوله د ) أیزید مثلا (قوله فه ليس الخ) تفريع على الفرضالم كور (قوله اللادوام الأصل) أىاللادوام فىالأصل (قوله اللادوام) أي في الأصل (قوله وقد فرضنا الخ) أي والحال أنا قد فرضنا الخ (قوله ذلك البعض) أي بعض ج (قوله د) أي زيد (قوله فد) أي وحينتُذ فيتفرع على دلك أن د ليس ب بحكم اللادوام فىالأصل ( قوله ود ليسج مادام ليس ب ) أى ودائمنا ليس زيدكاتبا مادام ايس متحركا فهمي قضية عرفيمة عامة حذف الشارح جهتها وهذه القضية خارجية أتى مها ليضم اليها أن زيدا ليس متحركا بالفعل المأخوذ من لادائما فى الأصل فيحصل من ذلك أن بعض ماليس متحرك اليس بكاتب مادام ليس عتحرك وهوالجزء الأول من العكس (قوله و إلا لكان الخ) أي وإلا تصدق هذه القضية الخارجية اصدق نقيضها مطلقة حينيـة وهو أن زيداكات بالفعل حين هو ايس متحركما فحمدف الشارح جهتها ( قوله فيكمون ليس ب الخ ) هذا لازم للنقيض المذكور وهذا اللازم مناف لصدر الأصل المفروض الصحة وهو أن زيداً متحرك مادام كاتبا وما نافى الصادق كاذب فيكون ذلك اللازم كماذبا فيكون ملزومه وهو نقيض القضيــة الخارجيــة كاذبا وحينئذ فتصدق القضية الخارجية (قوله وقدكان الخ) أى وقدكان زيد ب مادام ج وهذا بحسب صدر قضية الأصل (قوله هذا) أى ماذكر من لازم نقيض القضية الخارجية خلف أي كذب لأنه نافي صدر قضية الأصل المفروضة الصدق وما نافي الصادق كاذب

ليس متحرك الأصابع ليس بكاتب مادام ليس بمتحرك الاصابع لادائما لأنا نفرض ذات

<sup>(</sup>١) (قوله قضية الأُصل الح) صوابه قضية المُكس وأما الاصل فموجبة جزئية محصلة الطرفين اه الشرنوبي .

وهوظاهر و إذاصدق على (د) أنه ليس (ب) وأنه ليس (ج) مادام ليس (ب) صدق بعض ماليس (ب) ليس (ج) مادام ايس (ب) وهذا هوالجزء الأول من العكس ولماصدق على (د) أنه (ج) بالفعل فبعض ماليس (بج) بالفعل وهومفهوم اللادوام فيصدق العكس بجزأته

> فصل : في القياس ولمافرغ من مبادئ التصديقات شرع في مقاصدها وهي القياس فقال

(قوله وهو ظاهر) أى الفرض المذكور لا أننا فرضنا أن بعض الكاتب زيد فيكون زيد كاتبا (قوله و إذاصدق على د أنه ليس ب) أىصدق عليه ماذكر بحكم اللادوام فىالأصل (قوله رأنه ليس ج الح) أى واذا صدق على زيدانه ليس ج مادام ايس ب وهده هي القضية الحارجية (قوله صدق بعض الح) أى الذي هو نقيحة النياس الحاص من ضم الاحببية كبرى لمقدمة الافتراض الذي حل فيها وصف المحمول صغرى من الشكل الثاث و يرتد الأول بعكس الصغرى ﴿ قُولِهُ وَهَذَا هُوَ الْجُزَّءُ الأُولُ ﴾ أى فالجزء الأول أخذ من القضية الخارجية ومن كون زيد ليس بمتحرك المأخوذ من لادائمًا في الأصل. وحاصله أنه<sup>(١)</sup> حجلة النَّضية الخارجية علىما أخذ من\لا دائمًا في الا ُصل فحصل الجزء الأول من العكس (قوله والماصدق على د) أي الوصوف بكونه ليس بمتحرك بحكم اللادواء في الأصل

(قوله أنه ج) أي صدق عليه أنه كاتب من فرضنا الموضوع زيدا (قوله فبعض ماايس بج) أى فيصدق بعض ماليس الخ أى الذي هو نتيجة القباسُ الحاصل من ضم مقدمتي الافتراض بعضهما لبنض بجعل منحل فيها وصف المحمول صغرى والتي حمل فيها وصف الموضوع كبرى على صورة الشكل الثاث و يرتد للأول بعكس الصغرى (قوله وهو مفهوم اللادوام) أى فى العكس وحاصله أن مفهوم اللادوام في العكس حصل من زيد كاتب المأخوذ من فرض الموضوع معينا وهو زيد مثلا ومن زيد ليس متحركا بالفعل المأخوذ من\ دائما في الأصل فافهم هــذا المقام

صل في القياس

( قوله من مبادى التصديقات ) وهي القضايا

ولاتكن مقلدا فيه فان التقليد مذموم

الموضوع شيئًا معينا الخ البيان السابق : فصل في القياس

هو لفة تقدير مثال على مثال آخر وسيأتى معناه اصطلاحا ( قوله من مبادى التصــديقات ) يعني القضايا وأحكامها ( قوله شرع ) أى حان أن يشرع فما هو العمدة في تحصيل المطالب التصديقية ( قوله وهي القباس) أنث الضمير لتوده على المقاصد وجعل القياس مقاصد باعتبار تنوعه إلى اقترانى واستثنائى وكل منهما تحته أنواع فكان كل واحد فى نفسه مقصــدا مبالغة وعبر غـــيره بلفظ مقصد نظرا إلى أن القياس اسم لمفه, م كلى يعم جميع أنواعه ، ووجه كون القياس مقصدا بأن مقاصد المعلوم المدونة التي اعتبر المنطق آلة لها هي مسائلها التي إدرا كاتها تصديقات فالمقصود

(١) (قوله وحاصله أنه الح) فيالـكلام حذف وصحته وحاصله أنه ضم جلة الخ ، وكيفية الفم والانتاج سبق انا إيضاحه بأجلى بيان فراجعه ادالشرنوبي .

#### (القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر)

(قوله من قضايا) أىصادقة أو كاذبة (١) (قوله يلزمه) المراد باللزوم أعم من أن يكون بينا يكفى فى العلم باللازم العلم بالملزوم كالشكل الأول فان انتاجه لايتوقف على شىء أو يكون غير بين بأن يكون العلم باللازم يحتاج إلى تأمل ونظر بعد العلم بالملزوم كالأشكال الباقية فان انتاجها غير بين لتوقفه على ردهاً للشكل الأول إما بعكس الكبرى كافى الشكل الثانى أو بعكس الصغرى كمافى الثاث أو بعكسهما معا كافى الرابع (قوله قول آخر) إشارة إلى مغايرة النفيجة لكل من المقدمة ين لأن النقيجة مطاوبة

في تلك العلوم هو الادراكات النصديتية وأما الادراكات النصورية فانما تطلب في الك العلوم لكونها وسائل إلى تلك التصديقات واذاكان المقصود الأصلي هو العلم التصديق كـان البحث في هذا الفن عن الطريق الموصل إليه أدخل في القصد بالقياس إلى السحث عن الموصل إلى التصور مم ان الموصل إلى التصديق ينقسم إلى قياس واستقراء وتمثيل لكن العمدة منها والمفيد للعلم اليقيني هو القياس فصار الحكلام فيه مقصدا أقصى ومطلما أعلى في هذا الفن بالقياس إلى الحكلام في الموصل إلى التصور وبالقياس إلى سائر مايوصل إلى النصــديق ولهذا جعل الاستقراء والتمثيل من لواحق القياس وتوابعــه ( قوله القياس قول الخ) التعريف المشهور هنا قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها للداتها قول آخر لحذف قيَّد متى سلمت المفيد تعميم الثعريف بشمول الصادق من المقــدمات والـكاذب منها كأنه الاستغناء عنه بالشهرة وحذف كلـــة عن لايهامها كون المازوم وهو المقدمات علة للازم وهو النتيجة بحسب نفس الأمر فيلزم عدم صدق التعريف على غير الدليل اللمي هسذا. وأورد على التعريف أن الصورة إن لم تعتبر في القياس على طريق الجزئية يكون القياس عبارة عن مجرد القضايا المستلزمة لذاتها قولا آخر فلا حاجة في تعريفه إلى ايراد قوله قول مؤلف من قضاياً فان لفظ التأليف مشعر باعتبارجزئية الصورة بل يكفي أن يقال هو قضايا يلزمها لذاتها قول آخر وان اعتبرت فيه بالجزئية كـان لهـا مدخل فى لزوم النتيجة فلم تلزم من نفس القضايا لذاتها التي هي المـادة فقط بل تلزمها مع مقارنة الصورة فلا يستقيم قوله يُلزمها لذاتها قول آخر ، وأيضا ان هذا التعريف يصدق علىالقول المؤلف من القياس ومن مقدمات آخر لادخل لهـا في الاســتلزام فيلزم أن تـكون قياسا بالنسبة إلى النتيجة وهو خلاف الظاهر وأيضا يقتضي هــذا التعريف أن لا يكون لشيء واحد دلائل لائه إذا أقيم دليل أزلا وحصل منه العلم بالنتيجة ثم أفيم عليه دليل آخِر فان لميلزم منه العلم بالنتيجة لم يكن دليلا لعدم صدق تعريف القياس عليه وانازم عنه فان كمان ذلك العلم عين العلم الأول لزم تحصيل الحاصل وان كمان غيره لزم اجماع المتنافيين واللوازم كلها باطلة. والجواب عن الأولـأنا نختار أن للصورة مدخلاً في لزوم النتيجة ولا يلزم منه عدم صحة قوله يلزم الخ وانما يلزم ذلك لوكان معناه يلزمها وحدها بدون ملاحظة الغبر وليس كمذلك بلالمراد يلزمها منحيث كونها مؤلفة ولفظ التأليف يشعر باعتبارالصورة. وعن الثاني بأن المتمادر من لزومه عنها أن لكل واحد منها مدخل في اللزوم فتخرج مادة النقض لعدم

 <sup>(</sup>١) (توله أوكاذبة) دفع بهذا مايقال ان المصنف حذف قيد منى سلمت وهو ضرورى لادخال التياس الشعرى
 والسفسطى ، والجواب أنه يستغنى عنه بتنكير قضايا قانه التعجيم، فيشمل الصادقة كالبرهانى والسكاذبة كالسفسطى
 وأجاب العطار بأنه حذف الشهرة ولايخنى مافيه اه الصراوبي .

فالقول (١) وهو المفهوم الركب العقلى أو الملفوظ جنس يشمل القياس وغيره من القضية البسيطة والركبة والاستقراء والتمثيل وقياس المساواة

كانا الاداعا (ووله والاستواء والعميل) الى والقياص المستعدة الاستواء والعميل المهلى على وبه المدهلة المواقع على وبه المدهلة المالية والتحقيل على طريق الفرض بمعنى أنه اواقع مبرا قامة الدليل الأولى يلزمه العلم الآخو فلا يكون المقصود من النظر في الدليل الثانى هوالعا المنظور فيه الذى هو النتيجة باللام بوجه دلالة الدليل الثانى عليه وهذا الوجه غير معام ههنا ولا يلزم طلب بوجه الدلالة في الدليل الثانى زيادة الاطمئنان بتفاصيل الأدلة (قوله فالقول وهوالمفهوم المركباليل المعنى أن القياس يطلق على المعقول والمانوظ على قياس القول والقضية فان كان المعرف هو القياس المسموع المنهناس من حيث الله فظ الاستازم لفظا آخر بل من حيث انه دال على معنى معقول لدكن القياس المسموع المعالم المسلم المسلموع المعالم المسلم المسلم المسلموم المسلم المسلموم المس

 <sup>(</sup>١) (أول الثارح فالفول الح) أشار الشارح إلى أن النعريف مشتمل على جنس وهو أول وفصول ثلاثة الأول قوله مؤلف من قضايا وخرج به الفضية البسيطة . والثاني قوله يلزمه قول آخر وخرج.به الاستقراء الناقس والتثيل لافادتهما الظن . والثالث قوله لذاته وخرج به قياس الساواة . وأورد على مذا التمر يف أولا أنه غير مانع للمخول الفضية المركبة المستلزمة لعكسها أوعكس غيضها . وأجاب الشارح بأنها خرجت القيد الأول اذهى قضية واحدة مستقلة بالإيجاب أو السلب واللادوام تابع لهدا ، وأجاب الطار بأنها علىفرض أنها قضيتان خرجت بقيد التأليف اذ هوارتباط خاص يحدث عنه جزء صورى ينشأ عنه هذا الاستلزام والفضية المركبة ليست كذلك فانكل واحدة على حيالهـا مستلزمة لعكسها أوعكس نفيضها ، وأيضا لزوم المقدمات للنتيجة أنمـا هو بالحركة الفكرية الواتعة في النرتيب ، وهذا المني مفقود في لزوم عكس المركبة فانه بحسب الواقع ونفس الأمم بدليل أتنا فعلم قضاًيا ولا يخطر ببالنا عكسها ولا عكس تفيضها اه باختصار وهوكلام حق يجب الحرس عليه . وثانيا : أنه غير أجامع لحزوج غير البرهاني كالحطاني والجدلي بما يفيد الظن اذ لايلزمه قول آخر كالاستقراء والتمثيل م وأجيب بأن ظنيتهمآ من جهة ظن المقدمات وأما النتيجة فلازمة المقدمات من جهة اندراج الحد الأصغر فىالاكبر ولاكديك الاستقراء والتمثيل لفقدالصورة فيهما ولذا لوردا إلى القياس المنطق لكانامته بأن يقال النبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج النبيذ حرام ، ويقال فى الاستقراء الحيوان أنواعه كخثيرة وكل أنواعه تحركُ فسكماً الاسفل عندالضغ ينتج الحيوان يحرك فكه الاسفل عنداللضغ إذالدارعلى تسليم المقدمات ، وبما ذكرنا تعلم أن الاستفراء وآلتمتيل والفضية المركبة والبسيطة خرجت بالقيد الأول وهوقوله مؤلف من قضايا والشارح لم يمرج به الا البسيطة وأن قياس المساواة يخرج بالقيد الثاني وهو قوله يلزمه لذاته الخ اه الفرنوبي .

وقوله مؤلف من قضايا يخرج القضية البسيطة المستلزمة لعكسها أوعكس نقيضها فانها ليست مؤلفة

اندفع (۱) مايقال لانسلم أن الاستقراء والتمثيل داخلين في القول لائن الاستقراء تقبيع جزئيات كالى ليحكم عليه بحكمها والتمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكمه لا من جامع وحينشذ فليس واحد منهما قولا (قوله المستلزمة العكسمها) أى المستوى كقولنا كل انسان حيوان فعكسه بعض الحيوان انسان وقوله أو عكس نقيضها أى كقولك في القضية المذكورة كل ماليس بحيوان ليس بانسان (فوله فانها ليست مؤلفة) أى من أقوال وانحا هي قولي مؤلف

المعقول بل أيما يلزم القول المعقول من القول المعقول بلا واسطة ومن النمول الملموظ بواسطة دلالته على المعقول بالنظر الى العالم بالوضع لأن التلفظ يستلزم تعقل المغني بالنسبة للعالم بالوضع وتعقل المعني على تقدير تسليمه يستلزم النتيجة وفيه نظر لأن الراد باللزوم ههنا هو اللزوم بحسب نفس الأص لاالمزوم العلمى والقول الملفوظ المؤلف من القضايا الملفوظةلايستلزم مدلوله بحسب نفس الائمر حتى يستلزمالقول الآخر بحسب نفس الاثمر بواسطة بل أنما يستلزمه بحسب العلم لدلالته علميه وأيضا القول الملفوظ يستلزم مدلوله بحسب العــلم التصوري ومدلوله انمـا يستلزم القبِل الآخو باعتبار العلم التصديق وأيضا قد يؤدى المعقول بألفاظ مجازية والحجاز ليس موضوعا الا أن يراد بارضع مايشمل النوعي والشخصي والأولى أن يجعل النعريف للقياس العقلي وان كمان المتبادر من عبارة الشارح كالمصنف فيشرحالرسالة والقطب الرازى أن المراد العقلي أوالمفظي علىالبدل فيالمعرف والمعرفوفي بعض الحواشي رأما احتمال المركب من الملفوظ والمعقول فلم يقع في كلامهم النصريح باعتباره فان صح اعتباره فنقول ان عبارة المصنف تتنزل عليه اه وهذا كلام ليس له اعتبارعند ذوى الأنظار ( قوله مؤلف من قضايا يخرج) أي بمجموع مؤلف من قضايا لكونه بمزلة الفصل وفي شرح المطالع أن لُفظ مؤلف مستدرك لا أن القول هو المركب . وأجاب السيد في شرح المواقف بأن ذكر المؤلف لثلا يتوهمأن المراد قول من حجــلة القضايا بجعل قول من القضايا بمنزلة فرد سن الا فراد متــكون من تبعيضية وضعفه العصام بوجهين أحدهما أن العبارة المتعارفة فيهذا المعنىقضية من قضايا أوفول من أقوال . والنانيأنالجع فيهذا المعني يكون بمناه لابمعني مافوق الواحدكما هو المقرر في حجوع تعاريف هــذا الفن بلالجواب أن القول الذي هو جنس القياس بمعنى المركب المراد منه مايدل جزؤه على جزء معناه وهو بهذا المعنى لايتعدى بكامة من فذكر المؤلف بمعنى اللغة لابد منه ليتعلق بهكلة من اه. بقي ههنا بحث مشهور ، وهوأنه ان أريد بالقضايا القضايا بالفعل خرج عن التعريف القياس الشمرى لعمدم تعلق التصديق بمقدماته ، وان أريد ماهو أعم من القضايا بالفعمل و بالقوة دخل في التعريف الموجهةالمركبة الواحدة بل الموجهة الواحدة مطلقا والشرطية الواحدة لاستلزام كل واحدة منهما عكسها المستوى وعكس نقيضها بحسب نفس الأمر . وأجيب عنه بأن المراد هو القضايا بالفعل إما بحسب نفس الأمرأو بحسب الظاهر والقضايا ألشعرية وان لم تكن فضايا بالفعل بحسب

 <sup>(</sup>ا قوله انعق الح) فالمراد بهما المعنى الحاصل بالمصدر دون المعنى المصدرى إذ هو قائم بالشخص خارج عن جنس الفول والظاهر صحة الاطلاق على كل منهما حقيقة بالاشتراك والفرينة تعين المرادكا هنا اهم الشركوبي .

(قوله يخرج الاستقراء الغير التام) أى يخرج القياس المستند للاستقراء الغير التام الذى هو إجواء حكم أكثر الجزئيات على الكلى وأما التام فهو إجراء حكم جميع الجزئيات مضبوطة على الكلى انهى سس وقوله الذى هو إجراء الخ فيه تساح لا نهاها الحسكم مطالاب من الاستقراء لا نفسه فكأنهم الرادوا أن اثبات المطلوب بالاستقراء هو حكم على كلى والصحيح أنه تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمريشتمل على تالك الجزئيات كذاذ كر بعض الفضلاء و يؤيده ماسياتى في المتن القياس الاستقراء كاذا قلت الفرس حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ والحار حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ والحار حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وهم تحرك في المتقراء ويولك الأن المتقراء المتقراء ويولك المؤلف من قولين لا نادوال المتقراء المتقراء ويولك المنافق من قولين لا نادوال المتقراء والمتقراء ويولك المنافق من قولين لا نادوالم المتقراء والمتقراء وقياس المتقراء والمتقراء والمتقبل قياسا المعادون عاد يا لا المنافق المنافق الستقراء وقياس التشير وكذا قياسا المستقراء والمتقبل قياسا أي الاطلاق واعما يسمى الاستقراء والمتقبل قياسا المنافق المنافق

نفس الامر لسكمها فضايا بالفعل بحسب الظاهر لاظهار التصديق فيها لتفيد قبضا أو بسطا فالفياس الشعرى وان لم يحاول فيه التصديق بل التخييل لكن يظهر ارادة التصديق ويستعمل مقدماته على أنها مسلمة فاذا قال فلان قمر لأنه حسن فهو يقيس هكذا فلان حسن وكل حسن قمر ففلان قرأوقال العسل مرة وكل مرة نجس فالعسل نجس فهو قول اذاسلم مافيه لزمعنه قول آخر الحكن الشاعرلايعتقد هذا اللازم وان كان يظهر أنه يريده حتى يحيل به فيرغب أو ينفر وأما أجزاء المركبة وأطراف الشرطية فليست قضايا بالفعل أو بأن الراد ماهو أعم من القضايا بالفعل وبالقوة القريبة من الفعل بأن لا يكون فيهاما يمنع من تعلق التصديق بها والقضايا الشعرية قضايا بالقوة القريبة من. الفعل بهذا المعنى مخلاف أجزاء المركبة وأطراف الشرطية فانإجمال النسبةفىالا ولي وأدوات الشرط في الثانية مانعان عن تعلق التصديق بهما قطعا (قوله يلزمه ) المراد باللزوم أعم من أن يكون بينا كالشكل الأول أو لا كبقية الاشكال فان إنتاجها نظرى . وأورد أن القياس قد يكون ظنيا كافي الخطابة فلا استلزام فيها كما في الاستقراء والتمثيل. وأجيب بأن القياس قول إذا حصل في الذهن وتعلق النصديق به استلزم النتيجة والخطابة من هذا القبيل غاية الأمر أن العلم فيها ظنى بخسلاف البرهان اليقيني فأما الاستقراء والتمثيل فليسا بحيث إذا حصل الظن بهما استلزمذلك الظن بالمدلول إلا اذا ردًا إلى صورة القياس فانه يتحقق اللزوم فيهما ويكونان منه والسر في ذلك أن اللزوم منوط بالدراج الأصغر تحت الأكبر في القياس الاقتراني و باستلزام المقدم للتالى في الاستشائي سواء كانت للقدمات صادقة أوكاذبة فاذا تحقق المقدمتان المسلمتان عنده تحقق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل

 <sup>(</sup>١) (قوله أما اذا الح) هو كالاستقراء خارج بالفيد الا ول على كل حال اذ المراد بالتأليف احداث صدورة.
 تنقأ من تسكرار الحد الوسط على وجه مخصوص وهذا المعنى مفقود فرقباس الاستقراء والتميل اه الدر نوبى .

النبر التام والتمثيل فانهما وان كمانا مؤلفين من القضايا لكن لايلزمهما قول آخر لكونهما ظنيين كما سيجيء وقوله لذانه يخرج

وما بعده لايقال فيه قياس بالاطلاق ( قوله الغبر التام ) أي وأما النام فهو استقراء جميعها

فانه لاعلاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحسكم الكلى إلا اذا ظن أن يكون غير المتقبع مثل المنقبع ولاعلاقة بين الجزأين إلا وجود الجامع المشترك فيهما وتأثيره فىالحسكم لوكانت العلة منصوصة ويحوز أن كون خصوصية الأصل شرطا أو حصوصية الفرع مانعا قال عبد الحكم وما قبل أنه يلزم على هــذا أن لا يكون الاستقراء والممثيل من الدليل الأنهم فسروا الدليل بما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر فمدفوع بأن للدليل عندهم معنيين أحدهما الموصل إلىالتصديق وهما داخلان فيه ، والثاني أخص وهو المختص بالقياس المنطقي على مانص عليه فىالمواقف قال و بما حرر الله ظهر أن القياس الفاسد الصورة غير داخل في تعريفه ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ماهو فاسد المادة اه ( قوله الاستقراء الغـير التام) قيد الاستقراء بالغير النام احترازا عن الاستقراء النام وهو اجراء ألحسكم على السكل لوجوده في جميع الجزئنات فهو من الفياس لكون جزئباته مضبوطة فيكون مفيدا اليقين كانحسار جزئيات العنصر فيالماء والنار والهمواء والغراب فاذا قيلكل عنصره تبحيز لا يوجد جزئي من الأفراد الاوهذا الحبكم نابت له وانمنا خرج الاستقراءغير النام والتمثيل لأنالمراد باللؤوم هواللزوم بحسب نفس الأمر بالنظر الى صورة القول المؤلف ونقيجة الاستقراء والتمثيل ليست لازمة لهما جهذا المعنى وانكانت لازمة لهما بحسب العلم الظني مطلقا وبحسب نفس الأمر في بعض الواد وذلك لتخلف نتيجتبهما بحسب نفس الأمر عن صورتيهما في بعض الموادكما في فولك أكثر الحيوانات يحرك فكه الاسفل عند المضغ فسكل حيوان يحرك فسكه الاسفل عند المضغ لانه و إن تحقق ههنا المازوم الظنى لسكن قد تخلف المازوم بحسب نفس الامم لعدم جريان هدا الحسكم في التمساح قان العصام . فان قات الاستقراء والتمثيل كـقياس المساواة يستلزمان النتيجة بواسطة مقدمة غريبة . أما الأول فلأن كون الانسان والفرس والحار الى غير ذلك محركا فسكه الاسفل عند المضغ يستلزم كل حيوان يحرك فيكه الاسفل عند المضغ بواسطة أن مالم يستقرأ من أنواع الحيوان مثل مااستقرئ منه . وأما الثانى فلاأن قولنا العالم كالبيت فىالتأليف فهو حادث بستلزم النذيجة بواسطة قولنا كل مؤلف حادث فيخرجان بقوله لزم عنهما بل بقوله لذاته . قات ليس الاستقراء والتمثيل بناء على هاتين المقدمتين بخلاف قياس المساواة إذ من مجرد ملاحظة حال الا كثر يحصل الظن محال السكلى في الاستقراء ومن مجرد ملاحظة مشاركة العالم مع البيت في التأليف يحصل الظن محال العالم . لايقال متى انتنى اللزوم فيهما كيف الدرجا فىالدليل المعرف بمنا يلزم من العلم به العلم بشئ آخر . لا ْنا نقول بجوزأن يتخلف الشئ الآحر مع لزوم علمه للعزبشيء آخرلأن المعاوم قديتخلفعن العلم وأجابعنه السيد بأن المراد من اللزوم في تعريف الدليل المناسبة المصححة للانتقال (قوله وقولهالداته يخرج الح) إذ المعنى أن يكون اللازم لذات القول المؤلف أىلا يكون بواسطة مقدمة غريبة إعاغبرلازمة لآحدى المقدمتين وهيالا جنبية أولازمة لاحداهما وهيف قوةالمذكورة والا ولكمافى قياس المساواة

فياس المساواة ، وهو ما يتركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما يكون موضوع الأخرى كقولنا ا مساو لب وب مساولج فانه يستلزم أن يكون ا مساويا لج لكن لا لذاته بل بوالسطة مقدمة أجبية

(قوله وهومايترك من قضيتين الخ) أى-واء(١) عبرفيه بالمساواة أرلا (قوله كقولنا ا مساو لبالخ) أى زيد مثلا وب عبارة عن غيرومثلا وب عبارة عن عمرومثلا وب عبارة عن عمرومثلا وب عبارة عن بكر (قوله مساو) هذا هو المحمول وقوله ل هو متعلق المحمول وقوله ب بعض ذلك المتعلق والنانى كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاعه الزنماع الجوهر وكل ماليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يازم منهما أن جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية وهو

قولنا كل مايوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر مع أنه ايس بقياس بالنسبة الى هذه القفيية اللازمة .لايقالهذا قياس من الشكل النافي. لأنا نقول لم يتحقق فيه شرطه وهوالاختلاف بالكيف قال عبد الحكيم ولانتوهم أن الأشكال الثلانة تخرج عن التعريف لاحتياجها الىمقدمات غريبة يثبت به انتاجها لأن تلك المقدمات واسطة في الاثبات لا في الثبوت والمنفي في النعريف هو الثاني (قوله قياس المساواة) تسمية للكلي باعتبار مايوجد في بعض أفراده و إنما أخرجوا قياس المساواة عن النعريف لعمدم إنتاجه مطردا واختلافه بحسب احتلاف الموادكم أخرجوا الضروب العقيمة لعدم اطراد نتائجها واختلافها في الانتاج قاله عبد الحسكيم (قوله متعلق محمول أولاهما الح) أي بعض متعلق فان المتملق مجموع إلجار والمجرور والذي جعل موضوعا المجرور فقطأو المراد متعلق المعمولية والجار متماق تعلق إفضاء لأنه يفضى بمعنى العامل إلى المجرور ( قوله بل بواسطة مقدمة أجنبية ) فسروها بمماتكون حدودها مغايرة لحدود مقدمات القياس حتى يدخلفيه القياسات المبينة بطريق العكس المستوى و يخرج المبين بطريق عكس النقيض وسبب ذلك أنهم اعتقدوا وجوب تـكرر الحد الأوسط، وهو حاصل في المبين بالعكس المستوى دون عكس النقيض ودون قياس المساواة وهذا الوجوب ممالا يقتضيه تعريف القياس قاله الصنف ، فعلى هذا لاوجه لاخراج القياس المبين بعكسالنقيض ويؤيده ماقاله شارح المطالع لاوجه لاخراج الأول يعني القياس المبين بعكس النقيض عن تعريف القياس مع أنه من الطرق الموصلة رلافرق بينه و بينالدليل المستلزم بواسطة العكس المستوى اه ولذلك قال عبد الحسكيم والفرق بينالاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض تحكم لم يظهر لي الي الآن وجهه اه . قال العصام وهناك أدلة أخرى تخوج بقيد لذاته مثل أن يحكم الأكبر على أعم مما حكم به على الأصغر فيقال زيد إنسان وكل حيوان ماش فاله ينتج بلا اشتباه زيد ماش لكنه بواسطة مقدمة لازمة للكبرى ، وهي كل إنسان ماش ومثل أن يحكم بالأكبر على مايساوي ما حكم به على الأصفر نحو ز بدإنسان وكل ناطق حبوان ينتج زيد حيوان ومثل أن بسلب الأكبر عن جميع أغيار ماسلب عن كل الأصغر فيقال لاشئ من الانسانَ بفرس ولاشئ من غبر الفرس بصهال ينتج لآشئ من الانسان بصهال أكمنه بواسطة أن قولنا لاشئ من الانسان

<sup>(</sup>۱) (قوله سواء الح) أى فهو من تسبية الكلى باسم جزئى من جزئياته اھ الشرنوبي . { عمر الشاريوبي التذهيب }

هى أن كل مساوى المساوى مساو، ولهذا لم يتحقى ذلك الاستلزام إلاحيث تصدق هسذه المقدمة وحيث لا فلا كقولنا ا نصف ب و ب نصف ج لم يلزم منه أن يكون ا نصف ج لأن نصف النصف لا يكون نصفا. بق أنه يدخل فى النحر يف القضية المركبة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها

(قوله أن كل مساوى) الأولى أن كل مساوى المساوى لشئ مساو لذلك الشئ فقوله ان مساوى أى كزيد ، وقوله المساوى : أى لمبكر كزيد ، وقوله المساوى : أى كممرو وقوله لشىء أى كبكر وقوله مساو لذلك الشيء : أى لمبكر (قوله ولحيث لا فلا) أى وحيث لا تصدق فلا يتحقى ذلك الالترام (قوله المستنزام لا لذاته (قوله وحيث لا فلا) أى وحيث لا تصد فلا يتحقى ذلك الالترام (قوله المستنزام لا لذاته الواحد نصف الاتبين والاثنان نصف الأربعة (قوله لم ينزم منه الح) أى أن يكون الواحد نصف الأربعة (قوله لأن نصف الح) الأولى لأن نصف الح) الأولى لأن نصف المن يتحقى التصريف المنا الماء (قوله الله التعريف القضية المركة)

بفرس يستلزم قولناكل إنسان غير الفرس ولا يخنى أنه لاوجه لاخراج ناك الأدلة عن حدّ القياس وهي مفيدة لليقين (قوله هي أن كلِّ الح) أي المقدَّمة الأجنبية في هذا الثال الح هذه لامطلقا (قوله بق أنهيدخل في التمريف) أي بقي اعتراض برد عليه بأنه غيرما نع لدخول المادّة اللذكورة مم ماذكره الشارح هنا مأخوذ من قول الصنف في شرح الأصل المراد بالقضايا مافوق الواحدة فيخرج عن حدّ القياس القضية الواحــدة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها ، أما خروج القضــية البسيطة فظاهر وأما خروج المركبة فلا"نه إنما يقال لها فى العرف انها قضبة واحدة مركبة من قشيتين ولا يقال انها قضيتان و بهذا يندفع الاعتراض على تعريف القياس بأنه يشمل القضية المركمة المستلزمة لمكسها أوعكس نقيضها اه ، وتعقبه عبد الحكيم بأنه إذا صدق عليها قضية واحدة مركبة من قضيتين صــدق عليها أنها قول وؤلف من قضيتين لزم عهما لذاتهما قول آخر وعــدم إطلاق أنهأ قصيتان لاينفع فيدفع الانتقاض. والجواب عن النقض أن المتبادر من قولنا من قضايا أن تحكون القضيتان مصرحتين فيه وفي النضبة المركبة الجزء التالي قيد للأول يستفاد من القضية باعتمار فني دوام الحكم السابق أو ضرورته اه . وفي الحاشية أنه يبقى النقض بالقضيتين الستلزمتين لعكسهما أوعكس تقيضهما مع أنهما لايسميان قياسا بالنظر إلى العكس. وأجيب بأن الراد اللزوم بطريق النظر واستلزام الأصَّل العكس لبس بطريق النظر وفيه بحث بل هو بطريق النظركم يعلم من الاستدلال عليه و بيانه عمام. وأحبب أيضا بأن الراد بقول آخر قضية واحدة يكون لسكل من القضيتين دخل فيلزومها فخرج ماذكر ، أما بالنظر إلىكل واحد من العكسين فلا أن كل قضية كافيةً في عكسها ولا دخل للأخرى ، وأما بالبظر إلى مجموع العكسين فلانهما قضيتان انهمى . وأقول بعد اعتبار التأليف في مفهوم القياس المشعر بارتباط القضيتين ببعضهما بحيث يحمدث جزء صوري بسبب ذلك الارتباط لا يتوهم ورود هذا السؤال أصلا بل لامعنى له فىنفسه لأنه ان أريد قضيتان ارتبطنا بمعضهما بحيث يحدث لهمما صورة تركيبية فذاك هو القياس بعينمه ، و إن أر يد وجود قضيتين بدون ارتباط بلراصطحبتانى الذكر والتلفظ فليستآ بهدندا الاعتبار مستلزمتين لعكسهما بلكلّ واحــدة على حيالهـا مســتازمة لعكسها وعكس نقيضها ولا اجتماع فى الحقيقــة بل كلَّ واحــدة معتبرة على حـالهـا ، لأن المركب لا يعتبر مركباً إلا إذا حصــل بين أجزائه ارتباط

فان المراد بالقضايا مافوق قضية واحدة وكذاكل جمع يستعمل في هذا الفن اللهم إلا أن يقال المراد بالقضايا هي القضايا المستقلة التي عبر فيها عن الحسكم الايجابي والسلبي بعبارة مستقلة والقضية الركبة لهست كذلك إذ لم يعبر فيها عن الحسكم الايجابي والسلبي يعبارة مستقلة

نحوكل كاتب متحرّك الأصابع ما دام كاتبا لادائما (قوله فان المراد) علة لقوله أنه يدخل الخ أى وحيثُدُ شسمل الدّم يف غسير مانع وحيثُدُ شسمل الدّم يف غسير مانع (قوله الفضايا المستقلة) أى التي ليس بعضها تابعا لبعض (وقوله التي عبر فيها عن الحسكم الحج) أى عن كل واحد من الحسكمين بعبارة مستقلة

وحدث جزء صورى الذلك العركيب ، و إلا فجر"د وجود جزء مصاحبا لجزء مصاحبة ما لبس من الغركيب في شيء لل كحجر وضح بجانب انسان على أن البحث المورد على قول الجميب ان المراد اللزوم بطريق النظر الخ أن استلزام القضية عكسها بطريق النظر الخ غلط فاحش وتوهم فاسد فان معنى قول الجيب أن اللَّزوم بطر بق النظر أن استلزام للقدمتين النقيجة بطر بقالنظر : أي الفكر بحيث يننقل من مقدمتي الدليل إلىالننيجة بالحركة الفكرية الواقعة فىالغرتب وهذا المعني مفقود فى لزوم العكس للقضية ، فإن استلزام القضية عكسها معتبر بحسب نفس الأمرلا أنه ينتقل من العلم بالقضية إلى عكسها كما فى الدليل إذ كشمرا مانعلم قضايا ولايخطر ببالنا عكسما بل لانعلمه والالرم أنه عند حصول العلم بقضية من القضايا يحصل علوم غبر متناهية لأن عكسها قضية أخرى ينتقل منها لمكسها وهلم جُوا ، والاستدلال على عكس القضية اسـتدلال على الحـكم بأن هذه الفضية عكسها كمذا فهوكالاستدلال علىسائر الأحكام فلايفيد أناستازام القضية العكس بطريق النظر بالمنى الذي فهمه الباحث بل معناه أن هذا الاسستلزام ثابت بالنظر لا أنه نفس النظر ، وفرق بين المستدل عليه والمستدل به ، فالقضية وعكسها من قبيل الأول ومقدمنا الدليل من قبيل الثاني والباحث لم يفرق بينهما فوقع في الغلط الفاحش وأنا لاأعجب الا من تكتير السواد في الأوراق بمثل هذه الأوهام (قوله فانالمرادبًا تمضالم الخ) تعليل لقوله بقي أي و إذا كان المراد بهما كـذلك تـكون المركبة المذكورة داخلة في التعريف ، لأنه يصدق عليها أنها قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر (قوله مافوق فضية) سواءكانتامذكورتين أو احداهما مقدرة نحو فلان متنفس فهوحى ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فان الذهن يتأدى الى المقدرة وان لم نذكر (قوله وكذاكل حجم يستعمل في هذا الفنّ ﴾ أيكالقضايا في هذه الارادة أي كل حجم يستعمل في فنّ المنطق يراد منه الجع اللغوى وهو مايشمل مافوق الواحد لأنه فىاللغة مايكون أفراده متعددة سواء كانت فوق فرد واحد أو أكثر ( قوله اللهم إلا أن يقال الخ ) هذا الجواب بمعنى ما أجاب به عبـــد الحـكيم سابقا فمنونته بما يشعر بضعفه من أجل أنه غيرمانع من ورود الاعتراض بحسب الظاهر ، والقيد المذكور أعنى قوله بعبارة مستقلة غير متبادر فلاً يعول على إرادته في مقام التعريفات، وقول رجب أفندى ولا يذهب عليك أن هــذا الجواب في غاية الضعف اذلوكان المراد بها القضايا المستقلة لخرج مفهوم اللادوام واللاضرورة عن كونه قضية وذلك بين البطلان فلأجل هذا أورده بصيغة التمريض اه فيغاية الضعف لأن الملازمة في قوله لوكان المراد بها القضايا المستقلة لخرج مفهوم الخ بل عبر باللادوام واللاضرورة فعلى هــذا يكون التعريف مانها ، ثم المراد بالقول الآخر هو النتيجة ومعنى آخر يتها أن لا تكون إحــدى مقدمتى القياس الافترانى والاسقتنائى لا أن لا تــكون جزءا من إحدى المقدمتين وانما اشترط الآخرية إذلولاها لــكان إما هـُدياناً

(قوله بل عبر باللادوام واللاضرورة) أى بل عبر عن أحدهما باللادوام أو اللاضرورة وهو ليس عبارة مستقلة بل جزء من العبارة السنقلة وهى عبارة القضية المركبة فتأمل (قوله لاأن لانكون) أى وليس المراد بآخريتها أنها لا تكون جزءا الخ اذ قد تكون كذلك فى الاستثنائي(١) أى فالمنفى إعاهو كون النقيجة عين احدى المقدمتين (قوله لكان) أى كون النقيجة عين احدى المقدمتين المعذياً

إذ لا تلازم بين مقدمات النمياس والقضايا الركبة حتى يلزم من إرادة معنى في إحداهما إرادته في الأخرى إذنالك الارادة لنسحيح التعريف حتى يندفع عنه النقض وليست تلك الارادة محتاجا البها في الركبات حتى يلزم ماذكر (قوله بل عبر باللادوام آلح) يعنى عبر عن الحكم الابحاني والسلمي مهما وهما ليسابعبارة مستقلة لأن الأدوام ليس مدلوله الصريح مطلقة عامة ولااللاضرورة مدلوله الصريح مُكنة عامة بل مفهوماهما يستلزمان ها نين المقدمتين (قوله ومعنى آخريتها) أى معنى كون النتيجة هي النول الآخر قالالعصام يذنمي أن يعلم أن هذه الارادة يعني إرادة مغايرة الشيحة للقياس ليست مما يبتني على مواضعة واصطلاح لهم في هذا النعر يف بل من مقتضيات وصف الواحد بالآخر في مقابلة التعدد فانك إذا قلت لى دراهم وشيء آخر يفيد أنالشيء مغاير للدراهم ولكل من أجزائها حتى لاتحتمل العبارة أن يكون الشيء واحسدا من الدراهم باعتبار أن الجزء مغاير لأجزاء الأجزاء قال وليكن هذاء لى ذكر منك . ورده عبدالحسكم بأنه وهم ألاترى أنه إذا قالله على دراهم وشئ آخر وفسر الثيئ الآخر بنصف درهم صح وعلل هوالمغابرة بأن الواحد إذاوصف بمفايرته للجماعة برادبه مفايرته لكلُّ واحد من آعاده إذْمُعَا يُرتَه للجموع غيرمحتاج إلى البيان (قوله أن لانكون إحدى مقدمتي القياس الخ) أىعين إحدىالمقدمتين وهذا إشارة إلىوجوب،فايرة النتيجة احكل منالمقدمتين\أن النقيحة مطلوبة غير فروضة النسام مخلاف المقدمات (قوله لاأن لاز كون جزءا من إحسى المقدمتين) والالخرج النياس الاقتراني فان المتبحة فيه جزء من إحدى المقدمتين فان موضوعها موضوع الصغري ومجولها مجول الكدى وأما القياس الاستثنائي فان المذكور فيه صدورة النتيجة لأن النتيجة قضية مشتملة على الحكم والمذكور فى القياسِ مقدما أوتاليا لاحكم فيه لأن الأداة أخرجته عنالتمام وهذا سرٌّ قول الصنف الآتي فإن كان مذكورًا فيه بمادَّته وصورته ولم يقل فإن كان غبر النَّسِجة مذكورا بالفعل. وفي الحاشية نقلا عن الهرويأنه يرد على التعريف قولناكل إنسان حيوان وكل حيوان حيوان فانه ينتج الصغرى اه وليس بشيء لأن الـكبرى لغو من القول ( قوله إذ لولاها ) تعليل لقوله وأنما اشترط الخ لحكن الصواب لولاء بتذكير الضمير لأن المرجع هو أشتراط الآخرية ` وحاصل المعنى إنما اشترط الآخرية إذلولاه اكمانت النقيجة اما عين المقدمتين جيعا أوعين إحداهما وأياما كان فَهُو باطل، لأنه يؤدَّى إلى الهـ. ذيان أو المصادرة ﴿ قُولُهُ الْحَانُ إِمَا هَذَيَانًا ﴾ أي كلاما (١) (فولهالاستثنائي) الأولىالافتراني لأنالنتيجة بجزأيها مذكورة فيالمقدمتين علىأن موضوعها موضوع الصغرى وعجولما عوكاالكبرى وكيست عين احدى المقدمتين وأماالاستثنائى فليست جزءامن المقدمتين ولااحداهما اذالمذكور فى

المكرز مَة من القدم أو التالي صورة التنبجة لا هي لأن كلامنهما جزء قضية لا يحكم فيه مجلاف النتيجة وهوظاهم اه الفرنوبي.

أومصادرة على المطلوب مشتملا على الدور المهروب منه . ثم القياس ينقسم إلى اقترانى واستشنائى لأن القول الآخر إما أن يكون مذكورا فى القياس بمادته وهيئته أولا ( فان كان ) القول الآخر أى النقيحة (مذكورافيه) أى فى القياس (بمادته) أى طرفيه (وهيئته) أى صورته (فا-تشنائى) أى كقولنا

غير مقصود فيها إذا كانت النتيجة عسين المقدمتين (قوله أو مصادرة ) وهي أحد المدعى جزءا من الدليل فما اذا كانت النتيجة عين للقدمتين وكون المدعى جزءًا من الدليل لايفيد الطلوب للزوم الدور لأنّ معرفة المدعى موقوفة على معرفة الدليل فلوكان المدهى جزءا من الدليل للزم أن تسكون معرفة الدليل موقوفة علىمعرفة المدعى لتوقفمعوفة الكل علىمعرفة الجزء وأمااذا كانتالنتبجة غبرالمقسمتين فلابلزم شئمن هذين المحذورين فالهذاشرط آخريتها ومافى بعض الحواشى قوله لكان إما هذيانا أى ان كمان يعملم أنه لايحج به الخصم وألقاه اليسه أو مصادرة أى ان كمان لايعلم ذلك وكلاهما فيها اذاكات النتيجة كلا المقدمتين أواحداهما فقط وقولهم المصادرة حعل الدعوى جزءا من الدليل أي أوعينه اله فن قبيل ماقاله الشارح أوّلًا. وللفاضل المرعشي في تقرير القوانين كلام نفيس في معنى المصادرة ( قوله ثم النياس الح ) شموع في تقسيم القياس بعـــد تعر ينمه إلى أقسامه الأوّلية ودّدم القياسالاستثنائي لـكون مفهومه وجوديا ولكونه بديهي الانتاج بجمسع قرائنه وأخره فى الأحكام اهنهاما بشأن الاقــترانى لــكثرة مباحثه ﴿ قُولُهُ مَذَكُورًا ﴾ أَى بالذكر اللسانى فى القياس الملفوظ وبالذكر النلبي في للمقول ( قوله بمادته وهيئته ) ذكر الـتيجة ايس إلا ذكر أجزائها المادية لأن الهيئة ليست بملفوظة لكن ذكرها قد يكون ملتبسا بحال كونها بالنعل وقد يكون ملتبسا بحال كونها با قوة وحينئذ فالراد بذكر النمول الآخر بمـادته وهيئته ذكره بالفــعل والمراد بذكره بممادته فقط ذكره بالقوة فتدبر اه ( قوله أى صورته) تفسير للهيئة والمراد الهيئة التأليفية كمذا قال الفاضل الرازى وقال بهض الشراح أراد بمادة القول الآخر طرفى النقيجة وجهيئته النسبة التفصيلية بينهما على الترتيب الذيوقعاعليه في النتيجة سواءكانت معالسكيفيةالتي عليها في النتيجة من الايجاب والسلب أولا . وحاصله أن النتيجة ان كانتمذ كورة أي وجودة في

القياس بطرفيها والنسبة التنصيلية بينهماسواء كانت عين النسبة التفصيلية التي في النتيجة من الوقوع أواللاوقوع أونقيضها وان لم تسكن متعلقا للايقاع أوالانتزاع فهو الاستثنائي فلابرد عليه أن الفول الآخر بمادته وهيئته هو عين النتيجة فلا بجوز أن يكون مذكورا في القياس و إلا فرمت المسادرة ولاأن هذا وان كمان صادقا على القياس الاستثنائي بوضع القدم لسكنه لايصدق على رفع التالي إذ ان كما نت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة فالنهار موجود فالقول الآخر وهو النهار موجود مذكور فى القياس بمادته وهيئته. وفى العبارة بحث لأنا لوقلنا فى المنال لسكن الشمس ليست بطالعة ينتج النهار ليس بموجود وحينئذ لم صدق التعريف عليه امدم ذكر النتيجة بمادتها وهيئنها فى القياس بل المذكور فيه نقيض النقيجة

(قوله ان كانت الشمس الخ) السواب أن يقال كلما كانت الشمس الخ لأنه يشترط فى الشرطية المرضوعة فى الاستثنائي كايتها وكلية الاستثناء ولزوميتها ولكن هذا مثال لايشسترط فيه السحة انتهى عش (قوله ان كانت الشمس طالعة ظانهار موجود) هدفه هى المقدمة الكبرى من الاستثنائي وقوله لكن الشمس طالعة هدفه هى الصغرى وقوله فالنهار موجود هذه هى النتيجة لأن مابعدالفاء هو النتيجة فعلم (۱) أنه بعكس الاقترائي فافهمه وقس عليه ماضاهاه انتهى عش (قوله وفي العبارة بحث) حاصله أن قول المسنف فان كان الخ لايتناول من القياس الاستثنائي الا ما ستثنى فيه عين المقدم فأنتج عين التالى لا ما ستثنى فيه نقيض التالى فأنتج عين المقدم . وقد يجاب بأن عبارة المسنف تتناول ذلك بأن يقال مذكورا هو أو نقيضه (قوله لكن الشمس ليست بطالعة) كان السواب أخذ نقيض التالى لأن نقيض المقدم لا ينتج صناعة وانحا ينتج هنا للمستس (۲) المادة لأن استثناء عين المقدم لا ينتج عن النالى ونقيض المالي ينتج قيض المقدم المدور (۱) المادة لأن استثناء عين المقدم ونقيض المالى ينتج قيض المدور (۱) المادة لأن استثناء عين المقدم ونقيض المالي ينتج قيض المدور (۱) المادة لأن استثناء عين المقدم ونقيض المالى ينتج قيض المدور (۱) المادة لأن استثناء عين المقدم ونقيض المالي ينتج قيض المدور (۱) المادة لأن استثناء عين المقدم ونقيض المالى ينتج قيض المدور (۱) المادة لأن استثناء عين المدور ونقيض المالي ينتج قيض المدور المورد (۱) المادة لأن استثناء عين المالي ونقيض المدور (١) المادة لأن استثناء عين المدور المورد (١) المادة لأن استثناء عين المالي ونقيض المدور المورد (١) المادة لأن استثناء عين المدور المورد (١) المادة للمورد (١) المادة لأن استثناء عين المالية المورد (١) المادة للمورد (١) المادة لأن استثناء والمورد (١) المدورد (١) المادة للمورد (١) المدورد (١)

المذكور فيه نقيض النيجة لاغيره ولهذا اشتهر تفسيره بماكات النيجه أو نقيضها مذكورا فيه بالقوة فيه بالفعل لمكن الأظهر في تفسيره أن يقال هو ماكانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالقوة القريبة من الفعل . قال المصنف فإن قبل اشتال القياس على النيجة بالفعل ينافي وجوب مفايرة النتيجة لمقدمات القياس . قلنا المصنف فإن قبل اشتال القياس على النيجة بالفعل ينافي وجوب مفايرة المكنه جسم هي القضية المحتملة المصدق والكذب أعني قولنا هذا متحز وهومغايرا حكل من مقدمتي القياس لأن المقدمة الأولى هي الشرطية المشتملة على الحكم بلزوم التالي المقدم أعني قولنا ان كان هذا جسم فهو متحيز لانفس التالي والمقدم لأنه ليس بقضية والمقدمة الثانية هي قوله الكنه جسم اله فعل من هذا سقوط البحث الآني في الشارح فلا سهو ولاتساح (قوله وفي العبارة بحث) قل عرض اندفاعه (قوله لأنا لوقانا في المثال الشمس ليست بطالعة الخ) هدذا سهو منه والصواب النهار ليس بموجود ينتج الشمس ليست بطالعة قاله البعض ووجه كونه سهوا أن استثناء نقيض المقدم غير منتج ، وقد يقال غرضه مجرد المتمثل وان كان استثناء نقيض المقدم عقما

( توله لخصوص الخ ) وهي مساواة المقدم التالى مخلاف ما اذا كان التالى أعمّ نحو لوكان هذا انسانا
 كان حبو نا فلا ينتج قيض الفدم نقيض التالى إذ لايلزم من ننى الأخس ننى الأعم اهم الشمر نوبى .

ولهـذا وقع في سائر الكتب المنطقية أن القياس الاستثنائي هو ما يكون عين النقيجة أو نقيضها مذكورا فيـه بالفهل فني العبارة (١) سهو من الناسخ أو تسامح من المصنف، وأبما سمى استثنائيا لاشهاله على أداة الاستثناء وهي لـكن (و إلا) أى وان لم يكن القول الآخر مذكورا فيه بمادته وهيئته (فاقتراني) كة ولناكل جسم مؤلف وكن مؤلف محدث فكل جسم محدث فالقرل الآخر وهوكل جسم محدث يلس مذكورا في القياس بهيئته و يسمى اقترانيا لافتران الحدود فيه وستعرف الحدود بعد ذلك ، ثم الافتراني إما (حلى) إن تركب من الحليات (أو شرطى) ان لم يتركب منها. ولما فوغ من تعريف القياس وتقسيمه إلى قسمين شرع في الأقسام وابتداً بالاقتراني المركب من الحليات

بخلاف نقيض المقدم أو عين التالى فلا ينتج تأمل (قوله ولهذا) أى ولأجل كونه يذكر فيه نقيض النتيجة وقع الحراق التقيض النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه جاة واحدة (قوله على أداة الاستثناء) أى عند النطقيين لاعند النحويين (قوله مؤلف) أى مركب تركيبا فيه أنفة (قوله ليس مذكورا الح) أى واعماهو متفرق فيه (قوله إما حلى) أى ان تركب من الحليتين فقط فان تركب من الحليتين فقط فان تركب من الحليتين فقط فان تركب من الحرايات فقط فشرطى وهوم اده بقوله فشرطى الكن كلامه لا يفيد ذلك

(قوله فني العبارة سهو من الناسخ لخ) قيل في هذه العبارة سهومن الشارح أرتسمح منه لما أن ذكر القول مهيئنه ومادته معناه أن نذكر الأطراف معالر بط بينهما لابدونه بأن يذكرموضوع في مقدمة ومحمول فيأخرى ولاشك في وجود ذلك في القياس الاستثنائي ولو استثني منه نقيض المقدم وهــذا تحقيق من المصنف وشرح لقولاالقوم ماتكون عين النتيجة أونقيضها مذكورا فيه بالفعل الموهم وجود الحسكم فيمقدم أوتالى الشرطية يومئ إلى ذلك كلامه فيشرح الرسالة حيث قال ومعنى كون النتيجة مذكورة بالفعل في القياس أنها بأجزائها المادية وهيئتها التأليفية مذكورة فيه وان طرأ علمها ماأخرجها عن كونها قضية وعن احتمال الصدق والكذب اه وهو بمعني مانقلناه عن بعض الشارحين لكن هذا الغائل وقع في سهو نبه عليه قبل ذلك حيثقال ولو استشى منه نقيضالمقدم فقد وقع فيها اعترض به (قوله لاشتهاله دلى أداة الاستثناء وهي لكن) فانه في.معنى الا في الاستثناء المنقطع ُفعدُّه الميزانيون الناظرون الى المعنى حرف استشاءكما عدَّ إلا في المنقطع حرف استشاء أفاده العصام (قوله ليس مذكورا في القياس بهبئته) إلى الجسم مذكور في المقسدمة الأولى والمؤلف في الثانية وهــذا الذكر ايس ذكرا للهيئة المجموعة وهو ظاهر ثم ان مصب النفي جميع قوله بمـادته وهيئته فلا ينانى ذكره بمـادته (قوله لاقتران الحدود فيه) أى لاقتران حدود القياس من الأصغر والأكبر والأوسط قال العصام والأظهر أن يقال سمى اقترانيا لاشتماله على أداة الجع والاقتران , هي الواو الواصلة ( قوله ان لم يتركب منها ) أي من الحليات بل تركب من الشرطيات المتصلات أو المنفصلات أو من حملية ومتصلة أو منفصلة أو من متسلة ومنفصلة على ماسيجي.

 <sup>(</sup>١) (قول الشارح فني العبارة الخ) لاسمو ولا تسامح فان ذكر المادة والهيئة في الاستثنائي معناه أن
 تحكوت صورة التنيجة بترتيب طرفيها موجودة فيه سواء استثنى عين المقددم فأنتج عين التالى أو تهيض التالى
 فأتج ثهيض المقدم والمسنف لايجب عليه أن يجارى المناطقة في حباراتهم اه المصرنو بى .

وهو يشتمل على حدود ثلاثة موضوع المطاب ومجوله والمكرر بينهما في المقدمتين فقال (ومحوله) (ومحوله) (ومحوله) (وموضوع المطاب من الحمول (ومحوله) يسمى حدا (أصفر) لأنه في الفالب أكثر أفرادا من الموضوع ( والمكرر ) بينهما في مقسدمتي يسمى حدا (أكبر ) لأنه في الفالب أكثر أفرادا من الموضوع ( والمكرر ) بينهما في مقسدمتي القياس يسمى حدا (أوسط ) لتوسطه بين طرفي المطاب كالمؤلف في المثال المذكور (وما) أي والمقدمة التي (فيها الأصغر ) تسمى ( الصغرى)

(قوله فى الغالب) أى ومن غيرالغالب يكون مساويا كافى قوالك العالم متغير وكل متغير حادث (قوله لتوسطه الخ) أى لـكونه واسطة فى ثبوت المحمول للموضوع وان لم يتوسط فى العبارة فلا يرد أنه لم يتوسط إلا فىالأول والرابع راجع يس (قوله ومافيها الأصفر الخ) هذا فىالجلى الاقترافى وأما فى

( قوله وموضوع المطلوب الخ ) فيه أن هــذه الاصطلاحات لانخنص بالافترانى الحلى وهو ما كان مركبا من حليات صرفة بل يجرى في الاقترانيات الشرطية فالأولى أن يقال والمحكوم عليه في المطلوب يسمى حدا أصغر الخ ( قوله يسمى حدا أصغر ) بيانه أن كل قياس حملى لابد فيــه من مقــدمتين إحــداهما تشتمل على موضوع الطاوب كالجسم فىالثال المذكور وثانيتهما على مجموله كالمحدث وهما يشتركان في حد كالمزلف فوضوع المطاوب يسمى حدًّا أصفر ومجموله أكبر والمشترك المكرر بينهما يسمى حمدا أوسط ( قوله لأنه في الفال الخ) أي ومن غمير الغالب قِد يكون مساويا وهذا هوالمشهور و إلا فقد صرح المصنف فى حواشى شرح المختصر العضدى بأن ذلك لازم لاغالب ( قوله أفــل أفرادا ) لأنه أخصُّ والأخص أقلُّ أفراداً من أفراد الأعم الذي هوالمحمول ( قوله لأنه أكثر أفرادا من الوضوع ) لـكونه أعم منه والا'عم أكثر أفرادا من الا'خص فلذا سمى أكبر ( قوله والكرر بينهما ) فان قيـل الأوسط لايتكرر في الأول والرابع لا ثن المراد من الموضوع الذات ومن المحمول المفهوم 6 والجواب ماقاله الشميخ في الشفاء اذا فلَّنا كل مثلث شكل فمعنَّاه أن مايقال له المثلث فهو بعينه يقال له الشكل واذا كان المعنى كل مثلث مقول وصادق عليه الشكل ، ثم قلنا وكمل شكل كـذا بمعنىكـل مايقال و يصدق عليه الشكل هو كذا كان تـكريرا للحد الا وسـط اه ( قوله في مقدمتي القياس ) يعني الصـغرى والـكبرى (قوله يسمى حدا أوسط) احتيج اليه لاأن كل قياس حلى بسيط لابد فيه من مقدمتين يشتركان في حد لان نسبة محمول الطلوب إلى موضوعه لما كانت مجهولة فلا بد من أمر ثالث موجب للعلم بتلك النسبة و إلا كنى تصورالطرفين فىالعلم بالنسبة فلا يكون نظريا قال فىشرح المطالع فان قلت اللازم من تعريف القياس ايس إلا استلزامه للنتيجة بالذات وأماتكرر الوسط فلادليل يدل عليه بل ر بما لایشتمل علی وسط کمایی قیاس المساواة فانه یذج بالذات أن ۱ مساو لمما یساوی ج وملزوم المزوم ج وجزء لجزء ج وكقولنا كل ج ب وكل أ لا ب ينتج لاشئ من ج ا بالخلف فنقول الشروط المتسبرة في انتاج القياس نوعان ماهو شرط لتحةق الانناج كالشرائط المعتبرة في الا'شكالالا'ر بعة وماهوشرط للعلربالانتاج كـا لنمرائط المعتبرة فىالأقيسةالاقترانية الشرطيةوتـكور الوسط ليسشرطا للانتاج بلالعاربه اذ القياس انما ضبطت قواعده وعرفت أحكامه اذا أكرر فيه الوسط انتهىي (قوله لتوسطه بين طرفي المطلوب) أي كونه واسطة ووسيلة في ربط أحــد الطرفين لأنها ذات الأصغر وصاحبته (و) الني فيها (الأكبر) نسمى (السكبرى) لأنها ذات الأكبر (والهيئة) الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط عند الحدين الآخرين تسمى (شكلا و) هومنحصره في أر بعة إذ (الأوسط إما مجول السغرى موضوع السكبرى وهو الشكل الأول) كقولناكل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فسكل جسم محدث (أو محولهما) أي مجول الصغرى والسكبرى (فالثانى) فالشكل الثاني كقولناكل انسان حيوان ولا شيء من الجاد بحيوان فلاشيء من الانسان بجماد (أو موضوعهما فالثالث) أي فالشكل الثالث كتولناكل إنسان حيوان وكل انسان ناطق فبعض الحيوان ناطق (أو عكس الأول) بأن يكمون الأوسط موضوع السغرى مجمول السكبرى (فالرابه) أي فالشكل الرابع كقولناكل انسان حيوان وكل ناطق انسان

ر السنداني فانقدمة الا ولي كبرى والثانية صغرى كاسبق (قوله وصاحبته) عطفه على ماقبله تفسيرى (قوله والميثة الحاصلة الخي) قال المستفالتحقيق أن القياس باعتبار ايجاب مقدمتيه المقترنين وسلبهما وكايتهما وجونيتهمايسمي قرينة وضر با و باعتبار الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الوسط عندالأصغر والا كبرمن جهة كونه موضوعا لها أو مجولا يسمى شكلا فقد يتحد الشكل مع اختلاف الضرب كالح وحبين الكيتين مثلا من الشكل الأول والثالث كالمضروب الشكل الأول وقديكون بالعكس كالموجبين الكيتين مثلا من الشكل الأول والثالث انتهى فقد حف الشكل أيضا اسها للقياس باعتبار شيء خاص كاجعل الشكل أيضا اسها للقياس باعتبار شيء خاص كاحل الأول أيضا المها القياس المتعبار شيء خاص كاحل الأول أيضا المها القياس المعتبار شيء خاص وهو خلاف المتاثر (قوله منحصرة في أر بعة) أي من كون الحد الأوسط إما مجول الصغرى موضوع الكبرى و إما موضوع فيهما و إما مجول فيهما و إما خلاف الأول أي عكسه (قوله وهو الشكل الأول) يسمى أولا لا أن انتاجه بديهي وانتاج البواق نظرى ترحم اليه فيكون أسبق

وهو الشكل الآول) يسمى أوّلا لا أنا تتاجه بديهى وانتاج البواق نظرى ترحم البه فيكون أسق بالآخر أو لا أنه يتوسط بين الطرفين ذكرا وتعقلا في الشكل الا ول الذي هو أشرف الاشكال قال المصام ومن السوانح العقلية أنه يتوسط بين الا أكبر والا صغر في الصغرى والسكبرى لا أنه في الشكل الا ول المركب من الموجبة المحلية فيكون في الا تخلب من الا صغر في الصغرى وأصغر من الا صغر وموضوع في الا كبر في المحبود في الموجبة السكلية فيكون في الا تخلب أكبر من الا أصغر في الصغرى وأصغر من الا أكبر في السكبرى (قوله لانها ذات الا صغر) فهو تسمية للشيء بوصف جزئه وعطف وصاحبته تأسير الذات (قوله الا أول أو محرلا في الصغرى وموضوعا في السكل من كيفية وضع الحلى أي من جهة كون الا وسطح محولا في الصغرى وموضوعا في السكل الشبها له بالهيئة الجسمية الحاصلة من الماطة حد أوحدود بالقدار فهو تشبيه معقول بمحسوس قال تشبها له بالهيئة الجسمية الحاصلة من الماطة حد أوحدود بالقدار فهو تشبيه معقول بمحسوس قال قرينة وضربا و باعتبار الهيئة الحاصلة له من كيفية وضع الحد الأوسط عند الأصغر والأكبر من جهة قرينة وضربا وعتبار الهيئة الحاصلة له من كيفية وضع الحد الأوسط عند الأصغر والأكبر من جهة كونه موضوعا لهما أومجولا يسمى مكلا فقد يتحد النسكل معاختلاف الضرب كا في ضروب السكل لأول وقديكون بالمكسم كالموجبتين السكلية من الشكل الأول والنالث اه (قوله إذ الأوسط)

<sup>(</sup>١) (قوله خلاف المتن ) فيه أن المتن لم يتعرض الضرب هنا وتعرض الشسكل وجعله اسها لهيئة وضع الحدود الثلاثة على الوجه المخصوص كما تعرض لأسهاء الحدود والمقدمات ، وهو لاينافي ماحقه في غير هذا الكتاب من تسمية كل من الضرب أو الشسكل قياسا باعتبار شيء خاس اه المصروبي .

فبعض الحيوان ناطق واعما وضعت هذه الأشكال علىهذا التربيد لأن الشكل الأول بديهم الانتاج أقرب إلى الطبع من سائر الأشكال فالهذا وضع أوّلا ثم الشكل النافى لمشاركته الأول فى أشرف مقدمتيه وهى الصغرى المشتملة على موضوع المطالوب الذى هو أشرف من المحمول ثم الثالث لمشاركته الاأول فى أخس مقدمتيه وهى السكبرى ثم الرابع لعدم اشتراكة مع الاول

وأقدم فى العلم (قوله فبعض الحيوان ناطق) فيه أن المقدمتير كايتان فكيف أقى بالنقيجة جزئية . وأجيب بأن الشكل الثالث دائما يذج جزئية ولا يفتح كاية أصلا لجواز أعمية مجمول الصغرى فيمتنع الحكم بمحمول الكبرى على أفراد الصخرى كما فى هدذا الثال وأنه يمتنع أن يقال كل حيوان ناطق (قوله أقرب إلى الطبع) تفسيع لقوله بديهي (قوله موضوع المطلاب) أى النقيجة . واعمل ان موضوع المطلاب أشرف من مجموله لاأن الموضوع متصود لذاته والمحمول

تعليل الانحصار في الأربعة ( دوله أمرب إلى الطبع ) أي إلى قبول الطبيع وتوجه النفس بالنسبة إلى البواق أو إلى النظم الطبيعي وهو الانتقال من الأصغر إلى الا وسط ومنه إلى الا كبر فلا يتغير الأصغر والأكبرعن عالهما في النتيجة وهذا النظم انماهو في الشكل الأول فلهذا وضعفي الرتبة الأولى قال السيد عيسى الصفوى وفي هذا اشكل اشكال لابد من فهمه وحله وهو أن الأصغر إذاكان منأفراد الأوسط فالحاكم بأنجيع الاوسطكذا وهوالكبري أنمايعلم إذاعم أنأفراد الاصركذا وهو بعينه النتيجة فالعلم بالكبرى يتوقف على العلم النتيجة فلوكانت النتيجة مستفادة من القياس كان الشيء معلوما قبلالعلم به وأنه محال فلايمكن الاستدلال به والـكسب بطر يق الشكل الأول. والجواب أن النقيحة هي الحسكم على الأصغر بخصوصه أي حين ملاحظته مفصلا والـكبري حكم على أفواد الأوسط مجملا ولانسلم أنَّ العلم بكل أوسط كـ فما يتوقف على العلم بحال كل من أفراده بخصوصه بل يجوز أن يعلم الكلية بضرورة أو دليل ولولوحظ ذات فرد بخصوصه لم يعلم حاله لانه لم يلاحظ بخصوصه أنه فرد دلك الكلية فالعلم بالكبرى يتوجه على ملاحظة الاءوراد بوجه عام أى على سبيل الاجال والعلم بالنتيجة هومعرفة حال الفرد بخصوصه فلااستحالة فى استفادته من الاثول اه وهذا الجواب مع فلاقته مضطرب وقد ذكر فى شرح المطالع السؤال والجواب بأوجو من هذا وأوضح منه فقال لايقال الاستدلال بهذا الشكر دورى ۖ فاسد فضلا عن أن يكون بينا لاأن العلم بالندِّيجة موقوف على العلم بالسكبرى السكاية والعلم بها انمسايحصل لوعلم ثبوت الحسكم بالا كبر لسكل واحد من أفراد الأوسط التي منجلتها الأصغر فيكون العنم بالكبرى الكلية موقوفا على العلم بثبوت الأكبر أو بسلبه للاصغر الذي هو عين الندّيجة داو استفدنا العلم بالندّيجة من العلم بالكبرى لزم الدور لاما نقول الحمكم يختلف بحسب اختلاف أوصاف الموضوع حتى يكون معلوما بحسب وصف مجهولا بحسب وصف آخر فيستفاد الدلم بالحمكم باعتبار وصف مّن العلم به باعتبار وصف آخر ولا استحالة فى ذلك (قوله هو أشرف من المحمول) لا ن المحمول انما يطلب لا جل الموضوع ايجابا وسلبا وكل ما يكون بحيث يطلب أمر آخر لا ُجله يكون ذلك الشيء أشرف منذلك الا مر (قوله في أخس مقدمتيه وهي الـكبري) لاأن الحد الأوسط موضوع أيضًا في الشكل الثالث فلذًا وضع في الرتبة الثالثة وانماكانت هذه المقدمة أخس لعدم اشتمالهـ على موضوع المطاوب بل تشتمل على مجموله الذىهو أصلا (ويشترط في) الشكل (الأول) بحسب الكيف (ايجاب الصغرى و) بحسب الجهة

مقصود لفره وهو الموضوع لا نه أتى به ليحمل على الموضوع ( قوله فى الأول ) أى فى انتاجه ( قوله إيجاب السغرى الح) لا نك (1) إذا نفيت شدًا عن شيء لم يكن الحكم على المنفى حكما

أخس من موضوعه (قوله أصلا) بل نخالفته إياه وضع في الرتبة الرابعة وهذا هو أحد الوجوه المذكورة في وضع الانشكال على الترتيب المذكور وهناك أوجــه أخرى منها أن الشكل الاول لما كان منتجا للطالب الاثر بعة وضع في الرتبة الاثرلي والثاني لماكان منتجا للسلب الكلي الذي هو أشرف من الايجاب الجزئي لمكونه أضبط وأنفع وضع في الرقبة الثانية والثالث لماكان منتجا للايجاب الجزئى وضع فى المرتبة الثالثة والرابع لماكان بعيدا عن الطبع حدا وضع فى المرتبة الرابعة ومنها أن الاُنسب أَن لايتغير الأصغر والأ كَبر في القياس عن حالهما في الطلوب من كون الأصــغو موضوعاً والأكبر مجمولاً فلما كان الشكل الاول لم يتغير فيه الاُصغر والا كبر عن حالهما وضع في المرتبة الاُولى ولماكان الثانى تغير فيه الاكبر عن حاله دون الاُصغرالذي هوأشرف وضع في الرتبة الثانية ولماكان الناك تغير فيه الأصغر عن حاله وضع في المرتبة الثالثة ولماكان الرابع تغبر فيه كلاهما عن حاله وضع في المرتبة الرابعة وهناك وجوَّه أخر ولاكبر جــدوى في ذلك وَلداك قال شارح المطالع هذه أمور وضعية اختيارية لاوجوب فيها وانما دعا البها استحسان والاأخذ بالاالبق والاولى ولكون الرابع بعيدا عن الطمع جدا أسقط الصنف الكلام عليه بحسب الجهة قيل ولدلك وقعت الاُشكال في القرآن ماعداه كما بيّن ذلك الشيخ السنوسي في مخنصره وقد أســقطه الغزالي تــكونَ قياسيته ضرورية الـتيجة بينة بنفسها لاتحتاج إلى حجة كـذلك وجد الذي هو عكسه بعيدا عن الطمع يحتاج في ابانة قياسيته إلى كاغة شاقة متضاعفة ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيته ووجد الشكلان الآخران والنالم يكونا بيني القياسية قريبين من الطبع يكاد الطبع الصحيح يفطن لقياسيتهما قبل أن يتبيغ ذلك أو يكاد بيان ذلك يسق إلى الذهن من نفسه فيلحظ لمية قياسيته عن قريب فلهذا صار لهما قبول ولعكسالا ول اطراح وصارت الأشكال الاقترانية الحلية الملتفت اليها ثلاثة ( قوله ويشترط الخ ) لما فرغ من ببان الفرق بين الا شكال بحسب المماهيــة شرع في بيان الفرق ينها بحسب الاشتراط فقال و يشترط في الأول الخ ثم الدليل على هذا الاشتراط ظهور العقم بانتفاء أحد الشروط الثلاثة ( قوله ايجاب الصغرى) أنما اشترط ايجابها لانها لوكانت سالبة لم يندرج الا صغر تحت الا وسط فلا يتعدى الحكم بالا كبر على الا وسط إلى الا صغر . قيل لوكان ابحاب الصغرى شرطا لما تحقق الانتاج بدونه لانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط لكن التالي

<sup>(</sup>١) (قوله لأنك الح) مثلا إذا نفيت الحبوية عن الانسان وقلت لاشيء من الانسان بحبو ثم حكمت على هذا المنتي وهو الحبين وقلت لاستخدال المنتي وهو الحبين وقلت كل حجر متعبر لم يكن الحسكم على المنتي حكما على المنتي عنه وهو الانسان لعدم الهراجه تحت الحد الوسط وهو الحبير فتكذب النتيجة وهي لائيء من الانسان بحبور. فإن قبل قبير وكل حبر جاد فلا شيء من الانسان بجباد. وتنا لحصوص المادة وهي مساواة المجرية فحيث غيث احداهما عن الانسان لزم نني الأغرى عنه فلم يكن الانتاج لذات المقدمتين بل بواسطة مقدمة أجنبية اه الدروني

( فعليتها ) بأن تكون السغرى غير المكنتين

على المنفى عنه (قوله فعليتها) أي وقد بالفعل (قوله غبر المكنتين) أي المكنة الحاصة والمكنة العامة

**باطل فان الأوسط إذا كان مساو يا للا كبر فكل شيء سلب عنه الأوسط ساب عنه الأكبر لأن سل** أحد المنساويين عن شيء يستلزم سلب الآخر عنه ضرورة كيقوا الاشيء من الانسان بفرسوكل فرس صهال فانه ينتج لاشيء من الانسان بصهال. وأجيب عنه بأن لزوم سلسالاً كبرعن الأصغر في نه، المادة بواسطة العلم بأن كل ماسلب عنه أحد المتسار بين سلب عنه الآخر بالضرورة والالم يكونا متساويين وهذه القدمة أجنبية تغاير حدودها حدود القدمتين فليس استلزام القياس النقيحة لذاته بل بواسطة هذهالمقدمة . قال في شرحالمطالع لايقال السالبة إذا كمانت مركبة تفتح في الصفر في لأنها تستلزم الموجبة وهي تستلزم النقيجة وتوسيط الموجبة لايخرجها عن الاستلزام لهما لأنها ليست مقاممة غريبة لأنانقول الغضية المركبة لمااشتملت على حكمين فهئ فالتحقيق قضيتان فانأردتم بقولكم السالبة المركبة مستلزمة للوجبة أنججوع الحبكمين مستلزم للايجاب فهو بمنوع وان أردتم أن الساب مستلزم فهو بينالبطلان واناردتم أن الابجاب مستلزم للابجاب فهو هذيان فالنتج هناك بالتحقيق ليس الا الابجاب ١ه . وفي الحواشي السلكوتية قبل قد تتحتق الشرائط ولا ينتج وقد لاتتحقق وينتج أما الأول فنحو قولنا مورد القسمة علم وكل علم إما نظرى أو ضرورى﴿وقُولَنا بعض النوع انسان ولا شيء من الانسان بنوع مع كـذب نتيجتهماً . والجواب عن الأول أن الصغرى كاذبة لأنَّ مورد القسمة مفهوم العلم وهو معاوم لاعلم وان أربد من حيث حصوله في الذهن فلا نسلم كـذب الننيحة وعن الثاني بأن الصغرى ليست من القضايا المتعارفة بأنيكونالمحمول فيها صادقا على أفراد للوضوع صدق السكلي على جزئيانه إذ الحبكم ههنا باتحاد المحمول بالموضوع ذهنا وخارجا وأما الثانى فنحوقولنا لاشيء منالحجر بحيوان وبعض الحيوان صهال فانهينتج لاشيء منالحجر بصهال مع انتفاء الأمرين لأن سلب شيء عن أفراد شيء وحصر شيء آخر في المسلوب يفيد سلب المحصور في ذلك الشيء . والجواب أن الانتاج المذكور بواسطة خصوصية المادة وكون المحمول محصورا لاباعتبار هيئة الشكل فانه لو بدل الكبرى بقولنابعض الحيوان جسمكان الحق الايجاب اله قال بعضهم ولاشترط إبجاب الصغرى في هذا الشكل لم يقع لفظ وحده في صغراه لمـا فيها من معني النفي فاذا قلت الانسان وحــده ضاحك كان فى قوة قضيتين ننى واثبات أى الانسان ضاحك وليس غير الانسان ضاحكا، و بهذا ظهر أن من المغالطة ما لوقيل الانسان وحــده ضاحك وكل ضاحك حيوان ينتج الانسان وحده حبوان وهو باطل لأن هذا القياس لميستوف شرائط الشكل الأول لعدم امجاب صغراه ولا حاجة لقول بعضهم ان وحده حال من الضاحك تقدمت علىعالمها وحينتُذ فليست قيدا في موضوع الصغرى ، فالنقبحة أنما هي الانسان ضاحك مع عدم استقامته في نفسه لأن الحال تفيد النقييد مطلقا تقدمت أو تأخرت على أن دعوى تقدمها تمنوعة (قوله وفعلبتها) بأن تـكون غير المكنتين لأن الكبرى تدل على أن كل مايثبت له الأوسط بالفعل فهو محكوم علمه بالأكبر والصغرى المكمة إنما تدل على أن الأصغر بمماثبت له الأوسط بالامكان فيحوز أن لايخرج الى الفعل فلايتعدى الحسكم اليه وهذا ظاهر ان اعتبر في صدق الموضوع على أفراده بالفعل

(و) بحسب الكم ( لمية السكبرى) بأن يكون موضوعها كايا (لينتج) هذه علة غانية أى الغرض من وضع الشكل الأول والانستراط في صغراه وكبراه أ ن ينتج الصغريان ( الموجبتان ) الكلية والجزئية (مع) الـكبرى (الموجبة) الكلية النتيجتين (الموجبتين) كلية وجزئية فالسفرى الموجبة السكلية مع السكرى الوجبة السكلية تذج الموجبة السكلية كقولناكل ج ب وكل ب ا فسكل ج ا والصغرى الموجبة الجزئية مع السكيرى الموجبة السكلية ننتج الموجبة الجزئية

(قوله و بحسبالكم كاية الـكعبري) أي-تي بدخل المحكوم عليه(١)فيها فانك إذا قلت كل سفرجل مطعوم وبعضالمطعوم ربوي لم يلزم منه كون السفرجل ربويا إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول الربوى (قوله كاية الكبرى) فان قلت : شرط في الكبرى أن تـكون كلية وقد صرّح في الشمسية بأن المخصوصة في حكم الكلية نحو هذا زيد وزيد انسان ينتج هذا إنسان . قلنا الشَّخصية وانكانت فيحكم الكلية لـكنها غيرمنتدُّ بها لعدماستعمالها فيالعلوم و بعبارة قوله كلية الـكرى أي حقيقة أوحكما لندخل الشخصية لأنها في حكم الكلية انهمي وانظر(٢٪ هذا مع ماسبق (قوله أي الغرض) أي القصد (قوله لينتج الموجبتان الح ) أعلم أن المهملة في قوّة الجزئية وقد سنق أن المحصوصة في حكم الكاية الكمها غير معتد سها فسكل شكل إما أن تسكون كل من

مقدمتيه جزئية أوكلية أوسالية فتكون الضروب المكنة الانعنادفي كل شكل سنة عشر تأمل <sup>(٣)</sup> (قوله كل ج ب) أى كرانسان حيوان (قوله وكل ب ا) أى كل حيوان جسم (فوله تنتج الموجبة الجزئية) وذلك لأن النتيجة تنبع الأخس. واعلمأن هناكيفيتين إيجاب وسلب وأشرفهما الايجاب لأنه وجود

والسلب عدم والوجود أشرف وكميتين الكلية والجزئية وأشرفهما الكلية لأنه أضبط وانفع فيالعلوم وأخص منالجزئية والأخصلاشتاله علىأص زائدأشرف فعلىهذا تكون الموجبة الكاية أشرف من المحصورات لاشتالهاعلى الشرفين وأخسها السالبة الجزئبة لاحتوائهاعلى الخستين والسالبة الكلبة أشرف كاهو رأى الشيخ فلاانتاج عنده أما على قول النارابي إنصدمه بالامكان فانقياس منتج وقدعامت

مافىذلك (قوله و كاية الكبرى) لانه لو لم يكن كذلك فلاانتاج لانه يمكن أن يكون البعض المحكوم عليه بالا'كبر غيرالا صغر كايقال كل انسان حيوان و بعض الحيوان فرس. قاد الهروى لايقال بجوزتميين ذلك البعض بان تجعل الاضافة للعهد الخارجي فلا يتحتق حينئذ إلا الاندراج فيصح الانتاج لاثا نقول تصرحنه دالقضية شخصية لافادتها الحكم على الجزء المعين أو تبتىكاية باعتبار ذاك المعص المعين ولاكلام فيانتاجها لائنالشخصية فيحكم لكلية لكنهاغيرمعتديها لعدماستعمالها فيمسائل العلوم ولا يلزم من الكلية غاية الشمول اه ولا يخلو عن ضعف نأمل (قوله بأن يكون موضوعها كليا) ولو

(١) (قوله المحكوم عليه) وهو الحدالأصغر وقوله فيها أي الكبرى أي في موضوعها وهوالحدالأوسط فاذا كانتالكبرىجزئية لميتحقق الاندراج كمثاله اذ المحكومعليه بأنه ربوى المقتات المدخر منالمطموم والسفرجل ليس منه فلم يشمله حكم الحكبرى فلا انتآج اه . ﴿ (٢) ﴿ وَلِهُ وَانْطُرُ الَّحُ ﴾ أَى فَانُهُ بِنَافِيهِ والحقيقة لا تنافي إذ الشخصية وهي زيد إنسان في قوة كل مسمى بزيد إنسان فهي كلية بالفوة وشخصية بالفعل ويجب التأويل في الصغرى أيضا بجمل محولها كليا كأنه قال هذا مسمى بزيد وكل مسمى بزيد إنسان ينتج هذا إنسان اه .

(٣) ( قوله تأمل) تأملناه فوجدناه نفص أو موجبة بعد قوله أو سالبة حتى نــكون ضروب كل شكل ستة

عصر حاصلة من ضرب أحوال الصغرى الأربعة في مثلها من الكبرى اه الشرنوبي .

كقولنا بعض ج ب وكـل ب ١ فبعض ج ١ (ومع السالبـة) عطف على قوله مع

**- 717 -**

متعلق بقوله لينتج أي الانتاج في هذا الشكل ضروري لايحتاج الى دليل بخلاف سائر الأشكال فان الانتاج فمها إما بواسطة الخلف أو غيره كما سيجيء وتفصيل قوله مع السالبــة السالبـتين أن الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكابة تنتج سالبة كلية كـقولناكل ج ب ولاشيء من ب ا فلا شيء من ج ا والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكليــة تنتج سالبة جزئية كـقولنا بعض ج ب و**لاشيء من ب ا فبعض ج** ليس ا . والحاصــل أن الصغرى في **هذا** الشكل لانكون الاموجبة أعم من أن تكون كاية أو جزئية والكدى لا تكون إلا كاية أعم من أن تـكون موجبة أو سالبــة فتكون الضروب المنتجة أربعة حاصــلة من ضرب الصفريين

من الموجبة الجزئية لائن شرف السلب الكلي باعتبار الكلية وشرف الايجاب الجزئي باعتبار الايجاب وشرف الايجاب من جهة واحدة وشرف الكلية من جهات متعددة (قوله بعض ج ب) أي بعض الانسان حيوان (قوله وكل ب ١) أى وكل حيوان جسم (قوله فيعض ج ١) أى فبعض الانسان جسم (قوله سائر) أي. قي (قوله وتفصيل قوله) أي المصنف وهومبتدأ خبره قوله أل الصغرى الخ وقوله تنتج سالبة كاية هوخبرأن (قوله كل ج ب) أى كل إنسان حيوان وقوله فلاشي.منب آ أىلاشي.من الحيوان بحجر وقوله فلاشي.من ج ا أي من الانسان بحجر (فوله والصغرى الوجبة الجزئية) عطف علىقوله انالصغرى الح وقوله تنتج سالبة جزئية أى لمـاعلمتـأنالنقيحة ننبعالاً خس (قوا بعض فبعض ج لیس ا أی بعض الانسان لیس بحجر ( قوله فی هذا الشکل ) أی الأول ( قرله الصغريينَ الموجبتين ) أى الموجبــة الـكاية والموجبة الجزئيــة ( قوله والـكبريين الـكليتين ) أى السالبة الكاية والموجة الكلية (قوله لكن القياس يقتضي) أي القسمه العقلية .

كان موتيا لما حصلت كانة السكيرى (قوله ضرورى) أى بديه ي لا يحتاج لي دليل (قوله أو عيره) مثل عكس الكبرى أوعكس الترتيب (قوله لكن القياس) استدراك على قوله فتكون الضروب المنتجة أربعة. قال العصام لم يستعمل نتج إلابجهولا فالموافق الغة المنتوج فلايقال الناتجة ولاالمستجة بصيغة اسمالهاعل لأن المنقول أنتج الناقة أهاها فالضروب بما أنتجها الفكرلا أنهامنتجة شيئا إلا أن يقال الضروبوالا شكال تجعل المقدمات ذات نتائج اه ورده عبد الحكيم بمنا فيشمس العلوم نتجب الناقة نتجا ونتاجا ونتجها أهلها إذا تولوها لتضع يتعدى ولايتعدى وأنتجت الفرسإذاحان نتاجها وقيل أنتجت بمعنى نتجت فحاقبل لايساعد أهلاالغة استعمال الناتجة الخ وهم اه ثممان لهم في بيان العقيم من المنتج طريقين أحدهما طريق الحذف فان إيجاب الصغرى يسقط ثمانية أضرب وهي الحاصلة منضرب السالبتين فىالمحصورات الأربع وكاية الكبرى يسقط أربعة أخرى وهىالكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية مع الموجبتين، وثانيهما طريق التحصيل فان الصغرى الموجبة إما

الموجبة أى الصغريان الموجبتان إما مع الـكبرى الموجبة الـكلية وإما مع الـكبرى السالبة الـكلية

الموحدتين في الكبريين الكابتين لكن القياس يقتضي

فالأوَّل ينتج الموجبتين كابة وحزئية ، والثانى ينتج ( السالبتين ) كابة وجزئية ( بالضرورة )

ستة عشر ضربا حاملة من ضرب الصغوبات المحصورات الأربع في الكبريات المحصورات الأربع إلا أن اشتراط إيجاب الصغرى أسقط تمانية حاصلة من ضرب الصغر بين السالبتين في السدريات الأربع واشتراط كابة الكبرى أسقط أربعة حاصلة من ضرب الكبريين الجزئيتين في الصغر بين الموجبتين فبقيت الضروب المنتجة أربعة والأمثلة مذكورة (و) يشترط (في) الشكل (الثاني) بحسب الكيفيسة (اخلافهما) أى اختلاف الصغرى والكبرى (في الكيف) بأن تكون يحسب الكيفيسة والأخرى سالبة (و) بحسب الكمية (كلية الكبرى) . إحد هما موجبة والأخرى سالبة (و) بحسب الكمية (كلية الكبرى) .

(فوله ستة عشر ضربا) اى نوعا هميمه ان الفياس يقتضى أر بعة وستين وذلك لأن الصغرى إما كاية أو جزئيمة أو مهملة أو شخصية وعلى كل إما موجبة أو سالبة والحاصل من ضرب أر بعة فى انتين عمانية وكذا يقال فى الكبرى والحاصل من ضرب عمانية الصغرى فى عمانية الكبرى أر بعة وستون . وأجبب بأن المهملة ترجع الى الجزئيمة لأنها فى قوتها والشخصية ترجع الى الكيمية بدليل إنتاجها فى الشكل الأول اذا كانت كبرى كا إذا قيل هذا زيد وزيد إنسان ينتج هذا إنسان كا ذكره شيخ الاسلام على إبساغوجى فعلم أن القياس يقتضى ستة عشر فقط (قوله

الصغر بات المحصورات) أى المسترات ردّلك لأن الصغرى إنا موجبة أو سالبة وعلى كل انا ان تسكون طية أوجزئية فهده أربعة والحكبرى كذلك (قوله السالبتين) أى السالبة الحكية والسالبة الجزئية (قوله فا المكبريين الجزئية (قوله فا المكبريين أى الموجبة الحرائية والموجبة المحبديين أى الموجبة الحرائية والموجبة الجزئية (قوله الموجبين) أى الموجبة الحكية والموجبة المجزئية (قوله والأمثلة) أى أمثلة النتج (قوله مذكوة) أى فها سبق . كيانة أوجزئية والمحبري المحالية إموجبة أوسالبة وصرب الاثنين في الاثنين بأربعة والشارح أشار

لطريقة التحصيل بقوله فتكون ضرو به المنتجة أربعة حاصلة الخ ولطريقة الاسقاط بقوله إلا أن الشراط ايجاب السخرى أسقط الح نم ان هذا بحسب الكيف والكم وأما بحسب الجهة فان الموحهات الممتبرة ثلاثة عشر فاندا عصر بالشاقة والمنتشرة المطاقة عن الحسة عشرفاذا اعتبرنا الثلاثة عشر في نفسها المستبرى والسكبرى حصل مائة وتسعة وستون اختلاطا وهي الحاصلة من ضرب ثلاثة عشر في نفسها المكنتين في ثلاثة عشر فيقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة وأر بعين (قوله أى اختلاف السفرى والسلبرى) يعني أن اختلافهما في السكيف شرط انتاج الشكل الثاني اذ لوانفقنا فيه لزم الاختلاف السفرى والسلبرى) يعني أن اختلافهما في السكيف شرط انتاج الشكل الثاني اذ لوانفقنا فيه لزم الاختلاف المقيص المنات أما عند ايجاب المندمتين في كقولنا كل انسان حبوان وكن ناطق أو فوس حيوان مقيضي الذات أما عند ايجاب المندمتين في كقولنا كل انسان حبوان وكن ناطق أو فوس حيوان شيء من الانسان يحجر ولا شيء من الفرس أو من الناطق بحجر والحق في الأولى السلب وفي الثانية الايجاب وهذا موجد العقم شيء من الفرس أو من الناطق بحجر والحق في الأولى السلب وفي الثانية الايجاب وهذا موجد العقم والمناس وعدم اطراده (قوله و بحسب السكمية كاية المربري) اذلوكانت جزية فهي اماأن تسكون موجبة أوسالبة وعلى كلا التقدير بن يتحقق الاختلاف أما على تقدير ايجابها فاصدق قولنا لاشيء من الانسان

بغرس و بعض الحيوان فرس والصادق الابجاب فلو بدلت الكبرى بقولنا بعض الصاهل فرس كان الصادق السلب وأما على تقدير سلبها فلصدق قولنا كل انسان حيوان و بعض الجسم ليس بأن يكون موضوعها كليا، وأما بحسب الجهة فيشترط فيه شرطان كل واحد منهما أحدالأمرين.

الشرط الأول أن يكون ﴿ إِمَا مَعَ دُوامَ الصَّغْرَى ﴾ بأن تُسكون الصَّغْرَى صَرُورَيَّة أو دائمــة ﴿ أو الممكاس) بالجر عطف على قوّله دوام أى إما أن يكون مع دوام الصغرى أو العكاس (سالبة الكبرى) بأن تكون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب وهيستة الدائمتان والعامتان والخاصتان (و) الشرط الثانى (كون الممكنة) مستعملة إما ( مع ضرورية أومع كبرى مشروطة) عامة أو خاصة فالمكمة إن كانت صغرى لاتستعمل إلا مع ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة و إن كانت كبرى لاتستعمل إلا مع ضرورية فقط ( لينتج ) الصغرى والكبرى (السكليتان) أى الموجبة والسالبة (سالبة كايةً) كـقولنا فىالصغرى الموجبة الـكلية معالـكبرى السالبة الـكلية كل ج ب ولا شيء من ١ ب فسلا شيء من ج ١ وهذا هو الضربّ الأول من هذا الشكل وفي العَمْري السالبة الكلية مع الكبرى الوجبة الكلية (قوله بأن يكون موضوعها كايا) ومسورا بالسور الحكلي أيضا لأننا لو قلنا في الحكيري و بعض الانسان حيوان لايصح مع أن موضوعها وهو الانسان كلى لأنهما ليست مسورة بالسور الكلي فالاُولى أن يقول الشارح بأن تسكون مسورة بالسور اكلى (قوله الأول أن كون) أى الشكل إما الخ أى حاصـله أن الصغرى إ أمن الدوائم أو تـكون الـكبرى من السوال المنعكسة ( قوله ضرورية ) أي مطلقة أي والضرورية تستلزم الدوام ( قوله أو دائمة ) أي مطلقة وقوله أو دائمة أى غير ضرورية (قوله سالبة الكبرى) من إضافة الصفة للموصوف أىالكبرى السالبة (قرله بأن تـكون الـكبرى الخ) أعم منأن تـكون موجبة أوسالبة خلافا لما يقبادر من المصنف (قوله المنعكسة السوااب) أى النضايا التي سوالبها منعكسة أى التي يصح عكس سوالبها ﴿ قُولُهُ وَالشَّمْرُطُ الثاني الخ) . أعلم أن الأمرين المشتمل عليهما الشرط بحسب الجهة لم يتواردا على محال واحد إذ أوَّلهما فَمَا إذا لمِيكن فيالقياس،كمنة ، وثانيهمافيا إذاكان فيه مُكنة ولوقال المصنف معدوام الصغرى أو انعكاًس سالبة السكبرى حيث لانمكنة و إلا فلا بد معها من الضرورة مطلقا أو كبرى مشروطة لـكان أوضح (قوله معضرورية) أىسواءكانت الضرورة فيها ذاتية أووصفية فيشملالمشروطتين اننهى وفى بعض التقاييد قوله ضرورية أى مطلقة (قوله إلامع ضرورية) أى لامع دائمة فلانه يصدق لاشيء منالرومي بلا أسود بالامكان وكل رومي فهو لا أسَّود دائمًا مع حقية الآيجاب ولوقلنا فىالسكبرى وكل تركى لا أسود دائمًا فان الحق السلب (قوله إلامع ضرورية) أى لامع دائمة كما إذا قلناكل رومي أبيض دائمًا ولاشيء من الرومي بأبيض بالامكان أولا شيء موزالهنديُّ بأديض

يحبوان والصادق الا يجاب فاو بدلت الكبرى بقولنا بعض الحجر ليس بحيوان كان الصادق السلب (قوله وأما يحسب الجهة فيشتمط فيه شرطان كل واحد منهما أحد الأمرين). يعنى أنه يشترط بحسب الجهة أمران أحدهما مفهوم مردد بين كون الصغرى إحدى الدائمتين وكون الكبرى من القضايا الست التى تنعكس سواليها المكلة بالعكس المستوى و فانهما مفهوم مردد بين أن لا يكون شيء من المقدمتين ممتمد بين أن لا يكون شيء من المقدمتين ممتمد ولا خاصة وأن دركون الصغرى احدى المكنتين والسكبرى ضرورية مطلقة أومشروطة

بالاحكان فان الحق في الأوَّل الايجاب وفي الثاني السلب (قوله كل ج ب) أي كل انسان حيوان

لا شيء من ج ب وكل ا ب فلا شيء من ج ا وهذا هو الضرب الناني منه (والختلفتان في الكم أيضا سالبة جزئية) فقوله والمخلفتان عطف على قوله الكليتان وقوله سالبة جزئية عطف على قوله الكليتان وقوله سالبة جزئية عطف على معمولي عامل واحد . والحاسس أن الصغرى والكبرى سالبة كلية فيكون من باب العطف على معمولي عامل واحد . والحاسس أن الصغرى والكبرى جزئية قان كانتا متعقبين فالنتيجة سالبة كليه كا من ، وان كانتا مختصين فالنتيجة سالبة جرئية كقولنا في الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى المحاسف وفي الصغرى السالبة الجزئية بعض ج ولاشئ من اب فيعض ج ليس ا وهو الضرب التالث وفي الصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية بعض ج ليس ا وهو الضرب الرابع . واعلم أن الضروب المنتجة من هدا الشكل بحب الواقع أربعة كا ذكرت بأمثانها ، لكن القياس يقتضى سنة عشر كاذكرنا في الشكل بحب الطور إلا أن اشتراط اختلاف اصغرى والكبرى أسقط عمانية واشتراط كاية الكبرى أربعة فيقيت الضروب المنتجة أربعة أم هده الضروب

وقوله ولا شيء من اب أي من الحجر بحيوان وقوله فلا شيء من جا أي من الانسان بحجر (قوله لا شيء من ج ب) أي لاشيء من الجاد بحيوان وكل اب أي وكل انسان حيوان وقوله لا شيء من ج ا أي من الجاد بانسان (قوله فيكون من باب العطف الح ) أي والعطف على فلا شيء من ج ا أي من الجاد بانسان (قوله فيكون من باب العطف الح ) أي والعطف على أي معمولي عامل واحد جائز (قوله بعض ج بيس ا أي بعض الحيوان انسان وقوله ولا شيء من اب أي من الحيو بانسان وقوله فيعض ج بيس ا أي بعض الحيوان ايس بحجر (قوله بعض ليس ب) أي بعض الحيوان ايس بناطق (قوله يقضى) أي بحسب العلل (قوله اختلاف الصغرى ليس با أي ومعمض الحيوان ايس بناطق (قوله يقضى) أي بحسب العلل (قوله اختلاف الصغرى الحل أي والكنية كدلك . والحاصل من ضرب انتين في اثنين أر بعة لأن الأولى اما كانة أرجزئية والتانية كدلك . والحاصل من ضرب انتين في اثنين أر بعة واما سالبتان وفيهما أر بعة أيضا أي لأن الكري المؤلى الما كانة أيضا أي المنان المنزى المنابقة أو جزئية وها أي المغرى الما كانة أو جزئية وها أي المنان الموجة أوسالبة فاذا كانت موجبة فاصغرى سالبة وهي أي العفرى الما كانة أو جزئية وها تان صوربان وحيند فالصغرى سالبة وهي أي العفرى الما كانة أو جزئية فهانان صوربان ووحيثه فالصغرى سالبة وهي أما كاية أو جزئية فهانان صورتان واما أن تكون الكبرى الكلية أو جزئية فهانان صورتان واما أن تكون الكبرى كلية الماموجة وحينة فالصغرى موحبة وهي أما كاية أو جزئية فهانان صورتان واما أن تكون الكبرى كلية الله وحينة فالصغرى موحبة وهي اما كاية أو جزئية فهانان صورتان واما أن تكون الكبرى كلية الله وحينة فالصغرى موحبة وهي اما كاية أو جزئية فهانان صورتان واما

عامة أو خاسة وأن تركون الكبرى إحدى المكنتين والسغرى ضرورية مطانة فصرو به المستجة بحسب الجهة أربعة وتمانون حاملة من ضرب السغريين فى ثلاثة عشركرى تارة وضرب سن كبريات فى احدى عشرة صغرى تارة أخرى بمقتضى الشرط الأول واسقاط ثمانية منها بمقتضى الشرط التاتى على ماهوالمشهور فى عدد البسائط الممتبرة (قوله على معمولى عاملواحد) المراد منه قوله لينتج ومن معموليه قوله الكليتان سالبة كلية (قوله إلا أن اشتراط اختلاف الخ) اقتصر هنا على طريقة

إيما تنتج (بالخلف أو عكس الكبرى أو) عكس (النرتيب ثم) عكس (النتيجة) أما الخلف فى هذا الشكل فهو أن بؤخذ نقيض النتيجة و يجعل صغرى القياس (1) فينتظم قياس

وحيند فالجاة أر بعة صور (قوله انما تنتج) أى إنما يستدل على إنتاجها نتيجة صادقة في جميع السور بالخلف الخ (قوله بالخلف) هو اثبات المطاوب بابطال نقيضه (قوله أوعكس الترتيب) أى مع عكس الصغرى أيضا كما يظهر من كلام الشارح الآتى (قوله ثم عكس النتيجة) واجع لعكس الترتيب أى ثم بعد أن تعكس الترتيب وتأخذ نتيجة ذلك العكس تعكس نلك النتيجة (قوله إما بالخلف الح) اعلم أن الخلف يحرى (٢) في الضروب الأر بعة وأن عكس الكبرى (٢) يحرى في الضرب الأولى وهوالمركب من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى وفي الضرب الثالث وهو المركب من موجبة جزئية صغرى وسالبة تابة صغرى وموجبة بكية كبرى فقد وهو المركب من سالبسة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى فقد وروجبة كلية كبرى فقد ورقوله في الفسرب الثالث هو أن يؤخذ نقيض هذا النسكل الثانى وقيد بذلك لأن الخلف في الشكل الثالث هو أن يؤخذ نقيض النتيجة و يجعل كبرى

الاسقاط. وأما طريقة التحصيل ، فهو أن الوجبة السكلية السكبرى تنتج مع الصغريين السالبتين والسالبة السكبرى تنتج مع الصغريين الوجبتين ( قوله بالخلف ) هو يجرى في ضروبه الار بهة مطلقا (قوله أو تكس السكبرى) وهو يجرى في الضرب الأول والثالث (قوله أو تحكس التربيب) وهو يجرى في الضرب الأولى والثالث (قوله أو تحكس التربيب) وهما إنما يجريان في الضرب الثاني لاغير (قوله و يجمل صغرى القياس)

<sup>(</sup>۱) (قول الشارح صغرى القياس الح أى من الشكل الأولى ، وفى كلامه حذف تقديره ويجل كبراء كبرى الشكل الثانى فينتظم الح . واعلم أن الشارح لم يقم دليل الخلف الاعلى الضرب الأول من ضروب الشكل الثانى وغن نقيمه على باقيا فقول فى الضرب الثانى وهو لا شرء من الجاد بحيوان وكل انسان حيوان ينتج لا شء من الجاد بالسان ، و تضمه إلى كبرى الأسل هكذا بعض الجاد إنسان ، و تضمه إلى كبرى الأسل هكذا بعض الجاد يقيض النتيجة فهى حق ، وفى الضرب الثالث وهو بعض الجيوان انسان ولا شيء من الجاد باسان ينتج بعض الحيوان ليس بجعاد . ولم يصدق هذا المدق نقيضه وهو كل حيوان جاد و تضمه إلى كبرى الأصل هكذا كل الحيوان ليس بجعاد . والشان ينتج بعض الميوان بانسان وهو عيض صغرى الأصل المفروضة المدق والنساد اعما جاء من نقيض النتيجة فهى حق ، وفى الضرب الرابع وهو بعض الحيوان ليس بالسان وكل الماق و تضمه الى المدق المنتج بعض الحيوان ليس بالسان وكل نطق السان ينتج بعض الحيوان الماقى و تضمه الى المدق المسان وهو تقيض صغرى الأصل المال مكذا كل حيوان ناطق و وتضمه الى المدور والفساد اعما جاء من تقيض النتيجة فهى حق ، وفى الضرب الرابع وهو بعض الحيوان ليس بالحاق و وتضمه الى المدق والمساد مكذا كل حيوان ناطق و وتضمه الى المدور والفساد اعما جاء من تقيض النتيجة فهى حق ، وفى الشرب الرابع وهو بعض الحيوان الماقى و وتضمه الى المدق والفساد المالية عن قيض النتيجة فهى حق ، وفى الشرب الرابع وهو نفيض معرى الأصل المالة والمدق والفساد اعما جاء من نقيض النتيجة فهى حق ،

<sup>(</sup>y) (قوله الحلف يجرى الح) الـرّ في ذلك أن نتيجة الشكل الثانى دائما سالبة ونقيضها موجبة وهي تصلح أن تـكون صغرى الشكل الأول وكبراه دائماكلية ، وهي تصلح أن تـكون كبرى الشكل الأول فلذا جرى الحلف في ضروبه الأربعة كما ستقف عليه .

 <sup>(</sup>٤) (قوله وأن عكس الترتيب الخ) والسر في ذلك أن الفهرب الثانى كبراه موجبة وهي تصلح أن تكون

على هيئة الشكل الأول منتج لما يناقض المفرى فيقال في الضرب الاول من هدذا الشكل مثلا لولم يصدق لا شيء من ج الصدق نقيضه وهو بعض ج الفتضمه إلى كبرى القياس هكذا بعض ج الا ولا شيء من البينتج من الشكل الأول بعض ج ليس ب وقد كانت السفرى كل ج ب هدذا خلف وهو يلزم من نقيض النقيجة فيكون محالا فالنقيجة حق و إنجا قلنا يلزم الخلف من نقيض النقيجة فيكون محالا فالنقيجة حق و إنجا قلنا يلزم الخلف من نقيض النقيجة لأنه لا يلزم من صورة القياس اذهى على صورة الشكل الالول فتعين أن يلزم من المنافق الشكل الأول فتعين أول أقوله على هيئة الشكل الأول) الاضافة للبيان (قوله لما يناقض الصغرى) أى صغرى أصل القياس (قوله السغرى) أى المفروضة الصدق : أى وما ناقض مفروضة السدق كاذب (قوله في النسرب الأول) أى وهو المركب من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو قولنا كل ج ب : أى كل إنسان حيوان ولا شيء من اب أى ولا شيء من الحجر جيوان (قوله الاشيء من الحجر جزيسة (قوله بعض ج ا) أى معن الانسان حيجر (قوله ولاشي، من المي كان من الخير جزيسة (قوله بعض ج ا) أى معن الانسان حيجر (قوله ولاشي، من اب) أى من الحبر جزيسة (قوله بعض ج ا) أى معن الانسان حيجر (قوله ولاشي، من اب) أى من الحبر الأول قوله بعض ج ا) أى من الخير القول قوله بعض ج ا) أى من الخير (قوله ولاشي، من اب) أى من الحبر الأول قوله بعض ج ا) أى من الخير (قوله ولاشي، من اب) أى من الخير القول قوله بعض ج ا) أى من الخير (قوله ولاشي، من اب) أى من الخير القول قوله بعض ج ا) أى من الخير (قوله ولاشي، من اب) أى من الخير القول قوله المن بالأله الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على كول المنافق ا

ب: أى كل إنسان حيوان ولا شيء من اب أى ولا شيء من الحجر بحيوان (قوله لاشيء من جزية النسان حيوان ولا شيء من الانسان بحجر وهدف هو نتيجة الضرب الأول (قوله نتيضه) أى وهو موجبة جزية (قوله بعض ج ا) أى بعض الانسان حجر (قوله ولاشيء من القياس) أى ففائدة الضرب الأول قوله بعض ج ا أى بعض الانسان حجر (قوله ولاشيء من اب) أى من الحجر بحيوان (قوله بعض ج ليس ب) أى بعض الانسان ليس بحيوان (قوله وقد كانت الصغرى) أى والحال أنه قد كانت الصغرى من الضرب الأول المذكور (قوله كل ج ب) أى كل إنسان حيوان (قوله هذا خلف) أى ماذكر من النيجة الحاصلة من ضم نقيض نقيجة الصرب الأول إلى كبراه خلف أى كذب لأنه منافي لصغرى الشرب الأول الني هي مفروضة الصدق وكذب قالى النتيجة إنحا نشأ من نقيض نقيجة الضرب الأول فيكون ذلك النقيض كذبا وحينتذ فتصدق نتيجة الشرب الأول فيكون ذلك النقيض كذبا وحينتذ فتصدق نتيجة الشرب ألول فيكون ألى والحلف عالا (قوله فالنتيجة حتى) أى نقيجة أى نقيجة الضرب الأول حتى (قوله يلزم الخلف) أى البطلان

لأن نتائج هدا الشكل سالبة فنقيضها وهو الوجبة تصلح لصغروية الشكل الأول وتجعل كبرى الأصل كبرى لأنها لكايتها تصلح لكبروية الشكل الأول فينتظم منهما قياس آخر (قوله فالنتيجة حق) ضرورة امتناع كذب النقيضين قال شارح المطالع والحق أن إنتاج هذا الشكل لإيحتاج الى التسكلفات المذكورة لأن حاصله برجع الى الاستدلال بتنافى اللوازم على ننافى الملزومات فيكفى أن يقال من لوازم أحدالطرفين ثبوت الوسط له ومن لوازم الآخر سلبه عنه وهما متنافيان فيتنافى الملزومان والاعتمع المتنافيان فيتنافى الملزومان والا اجتمع المتنافيان (قوله اذهبي) يعني صورة القياس

صغرى الشكل الأول وصغراه سالبة كلية تنعكس كنفسها فتصلح بعد عكسها أن تبكون كبرى الشكل الأول بخلاف الضرب الأول والثالث فان كبراهما سالبة وهي لا تصلح أن تبكون صغرى الشيكل الأول ، وأيضا صغراهما بعد عكسها موجبة جزئية وهي لانصلح أن تبكون كبرى الشيكل الأول و بخلاف الضرب الرابع فان صغراه سالبة جزئية وهي لانتعكس وعلى فرض انعكاسها تبكون جزئية وهي لاتصلح أن تكون كبرى الشكل الأول كاياتى في الشارح اه الصرفوبي . المادة (۱) وليس من الكبرى الأنها مفروضة الصدق فانحصر في أن يكون من نقيض النتيجة وأما عكس الكبرى فهو أن تعكس السكبرى لبرند الى النسكل الأول فيذيج بديهة كما يقال في الفسر الأول أيضا كل ج ب ولاشىء من ب اينتج من الشكل الأول لاشىء من ج اوهو المفروب أيضا كل ج ب ولاشىء من ب اينتج من الشكل الأول الشيء من ج ب وهو القياس صغرى فينظم قباس على هيئة الشكل الأول منتج لما ينعكس الى المطلوب كما يقال في القياس صغرى فينظم قباس على هيئة الشكل الأول منتج لما ينعكس الى المطلوب كما يقال في الشهر الناني من هذا الشكل الاول

( فواه البعد ) أى البرحع ( فواه عبنتج بديهة ) أى عينتج بالبداهة أو فينتج ننيجة بديهية أى ظاهرة رالا ارا أظهر ( فوله أيضا ) أى كما قيل فيه أى فى الضرب الأول بالخلف ( قوله كل ج ب ) أى كل انسان حوان ( قوله أيضا ) أى كن الانسان بحجر ( قوله وهو المطلوب ) أى وحينئذ الضمر الأول ( قوله لاشئ من ج ا ) أى من الانسان بحجر ( قوله وهو المطلوب ) أى وحينئذ فالضرب الأول ( قوله لاشئ من ج ا ) أى ان النسان بحجر ( قوله وهو المطلوب ) أى وحينئذ الشمر ) أى الذي يكون بعد يكس السخرى ( قوله في هذا الشمر ) أى الشمر الأول منتج ( قوله وأما يكس الترتيب ) أى الذي يكون بعد يكس الترتيب هو أن تجمل الكرى أولا ثم تجعل صغرى ( قوله فهو أن تنعكس السغرى ) فيه أن عكس الترتيب هو أن تجعل الكبرى صغرى و بالمكس وأما عكس السغرى فهو أمر زائد على معنى عكس الترتيب هو أن تجعل يأحده في تنسيره وأن كان ليس جزءا منه إشارة إلى أنه لابد في عكس المرتيب من الضام عكس الصغى اليه حتى برجع الشكل الأول المرتيب إلى الشمل الأول المرتيب إلى الشمل الأول أن يلان شروط الشكل الأول أن وهو المرتب من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى كقولنا لا شيع من ج ب أى لاشيء من الجد يحيوان وكدل ا ب أى وكل المسان حيوان ( قوله كل ا ب ) أى كل المسان حيوان ولا شغرى في الأصل

(قوله ايرتد الىالسَكل الاول) يمنى برد الى الضرب الذابى منه وهو أن تسكون الصفرى موجبة كاية والسكبرى سالبة كاية (قوله فى الضرب الأول) أى من الشسكل النانى (قوله أن تنعكس الصغرى) أى صغوى الأصل وهى هنا سالبة كاية (قوله ثم تجعل) يعنى الصغرى المعكوسة (قوله وكبرى النياس) يعنى الأصل (قوله منتج لما ينعكس إلى الطلاب) يعنى أن هذا القياس ينتج السالبة السكاية التى هى عكس المطلوب فاذا عكسنا تلك السالبة الى هالبة كاية يحصل المطلوب

<sup>(</sup>۱) (قول الشارح المحادة) أى القدمة الصغرى التي هي تفيض النتيجة . واعلم أنني وجدت ابن سعيد في حاشيته على هذا الكتاب قد وضع جداول رسم فيها ضروب ماعدا الشكل الأول المنتبجة و بين أدلة الانتاج كيفية مهمة غير محررة وغير مرتبة بترتيب المتن والشرح بالرغم من مدحه لها بما لم يسبق به فاضسطروت ازاء ذلك وازاء مافي الشرح والحواشي من الاهمال والاجمال لرسمها في جداول أو بعة بكيفية سهلة مرتبة بترتيب المتن والشرح لم أثرك ما ركوه ولم أجل ما أجلوه حتى خرجت من بين فرث ودم لبنا خالصا سائفا للشاربين ، وما أبرئ نفسى فافي سفيم ، وفوق كل ذي علم عليم ، والله المأمول أن يمنحها بالقبول ، وهاهي تناديك فأجهها على .

#### جدول رقم ١ \_ الشكل الثاني

| للأول                                                                        | ضروبه المنتجة                                                 |                                                                  |                                     |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| عكس الترتيب ثم النتيجة                                                       | عكس الكبرى                                                    | الحانف لينتجماينافض<br>الصغرى                                    | نتبجته                              | الأول                                                     |
| لا<br>لأن كبراه سالبة وهي<br>لاتصلع لصغرو ية الأول<br>عكس الترنيب ثم النفيجة | نم<br>لأنها بعد عكسها<br>تعسلح لكبروية<br>الأول<br>عكس الكبرى | نهم<br>یؤخذ قیش النتیجة ثم<br>مجمل صغری لسکبری<br>الأسل<br>الحال | لا شيء من<br>الانسال محجر<br>نتيجته | کل انسان<br>حیوان ولا شیء<br>من الحجر<br>بحیوان<br>الثانی |
| نهم<br>بأن تعكس صغرى<br>الأصل وتجعلها كبرى<br>وكبراه صغرى                    | لا<br>لأنها تصبربدءكسها<br>جزئية وهىلاتصلح<br>لـكبروية الأول  | نم<br>كا ذكرنا<br>في الأول                                       | لا ثنىء من<br>الحجر بانسان          | لاشی، مزالحجر<br>محیوان وکل<br>انسان حیوان                |
| عكس الترتيب ثم النتيجة                                                       | عكس الكبرى                                                    | الحلف                                                            | نآيجته                              | الثاك                                                     |
| لا<br>لأن كبراه سالبة وهي<br>لا تصلح لصغرو ية<br>الأول                       | للم أن الأول الأول                                            | نسم<br>كما ذكرنا ف<br>الفرب الأول                                | بمض الحيوان<br>ليس محجر             | بعض الحيوان<br>انسان ولا شيء<br>من الحجر<br>بانسان        |
| عكس الثرنيب ثمالنذجة                                                         | عكس السكبرى                                                   | الخاف                                                            | النتيجة                             | الزابع                                                    |
| لا<br>لأن صغراه لاتنمكس<br>ولا تصلح لـكبروية<br>الأول                        | لا<br>لما ذكرنا في الثاني                                     | نعم<br>كا ذكر ما فى الأول                                        | بعض الحيوان<br>ليس بناطق            | بعض الحبوان<br>ليس بانسان<br>وكل ماطتى انسان              |

(عملالشرنوبي)

## جدول رقم ٢ \_ الشكل الثالث

| للأول                                                                 | ضروبه المنتجة                                             |                                                           |                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| ء اس الترتيب ثم النتيجة                                               | عكس الصغرى                                                | الحالف لینتج ما<br>ینافی کبری الأصل                       | نتيجته                   | الائول                                     |
| نهم<br>بأن تعكس كبرى الأصل<br>ثم تجعلها صغرى وتجعل<br>صغرى الأصل كبرى | نعم<br>لأنها بعد عكسها تصلح<br>لصغرو ية الأول             | نم<br>یؤخذ نفیض النتیجة<br>و بجمل هنا کبری<br>لصغری الأصل | بعض الحيوان<br>ناطق      | کل انسان حیوان<br>وکل انسان ناطق           |
| عكس الترتيب ثم النتيجة                                                | عكس الصغرى                                                | الخلف                                                     | نتيجته                   | الثانى                                     |
| لا<br>لأنصغرى الأصل جزئية<br>لانصلح لـكعرويةالأول                     | نعم<br>كا ذكرنا فى الأول                                  | ن <sup>مم</sup><br>كما ذكرنا فى<br>الضرب ال <b>أول</b>    | بعضالحيوان<br>ناطق       | بعضالانسان<br>حیسوان وکل<br>انسان ناطق     |
| ع س الترتيب ثم النتيجة                                                | عكس الصغرى                                                | الخلف                                                     | نتيجته                   | الثالث                                     |
| نعم<br>كما ذكرنا فى الضرب<br>الاول                                    | لا<br>لأن كبراه جزئية<br>وهىلاتصلح لكبروية<br>الشكل الأول | نعم<br>كما ذكرنا في<br>الأول                              | بعض لحيوان<br>ناطق       | كل انسانحيوان<br>و بعض الانسان<br>ناطق     |
| مكس الترتيب ثم النتيجة                                                | عكس الصغرى                                                | الحلف                                                     | نتيجته                   | الرابع                                     |
| لا<br>لأن الكبرى سالبة<br>لاتصلح بعد عكسها<br>لصغروية الأول           | نعم<br>كما ذكرنا فى الأول                                 | نعم<br>كما ذكرنا فى<br>الضرب الأول                        | بعض الحيوان<br>ليس بمحجر | كل انسان حيوان<br>ولاشيءمن الانسان<br>محجر |
| عكس الترتيب ثم النتيجة                                                | عكس الصغرى                                                | الحلف                                                     | نتيجته                   | الخاس                                      |
| لا<br>لأن صغراه جزئية<br>لانصلح لكبروية ا <b>لأول</b>                 | نمم<br>كما ذكرنا في الأول                                 | ندم<br>کا ذکرنا ف<br>ا <b>لا</b> ول                       | بعض الحيوان<br>ليس بحجر  | بعضالانسانحيوان<br>ولاشى.منالانسان<br>بحجر |
| عكس الترتيب ثم النتيجة                                                | عكس الصغرى                                                | الخلف                                                     | نتيجته                   | السادس                                     |
| لا<br>لأن كبراه سالبة وهي<br>لاتصلح لصغروية الأول                     | لا<br>الما ذكرنا في الثالث                                | نم<br>كا ذكر نا فى<br>الأول                               | بعض الحيوان<br>ايس بحجر  | كل انسانحيوان<br>وبعض الانسان<br>ليس مجبر  |

## جدول رقم ٣ \_ الشكل الرابع

| أدلة الانتاج               |                  |                 |                 |                    | ضروبه المنتجة |                     |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|
| عکساا_کبری                 | عكسالصغري        | عكسالمقدمتين    | عكس الترثيب     | الحلف لينتج        | نتيجته        | الضرب الأول         |
| ليرتد إلى الثالث           | ليرمد إلى الثاني | ليرتد الى       | ثمالنتيجة ليرتد | ما ينعكس إلى       |               |                     |
|                            | , ,              | الأول           | إلى الأول       | منافی الکبری       |               |                     |
| نعم                        | Y .              | Y               | نعم             | نعم                | بعضالحيوان    | کل انسان            |
| التوفر شروطه               | لعدم اختلافهما   | لأناا_كبرى      | بأن تجمل        | بأنتأخذتهس         | ناطق          | حيوان وكل           |
|                            | في الـكيف        | تنعكس جزئية     | الكبرى صغرى     | النتيجة وتجعله     |               | ناطق انسان          |
|                            |                  | وهي لا تصلح     | وبالعكس ثم      | کبری <b>وم</b> شری | -             |                     |
|                            |                  | الكه وية الأول  | تمكس النتبجة    | الأصل صغرى         |               |                     |
| عكسال كبرى                 | عكسالصغرى        | عكسالقدمتين     | عكس الترتيب     | الخلم لينتج        | نتيجته        | الثاني              |
| ليرتد إلى                  | ليرتد إلى        | ليرتد إلى       | ثمالنتيجة ليرتد | ما يناقض           |               |                     |
| الثالث                     | الثاني           | الأول           | إلى الأول       | الكبرى             |               |                     |
| نعبر                       | Y Y              | У               | تعم             | لعم                | بعض الحيوان   | کل انسان            |
| نعم<br>لتوفر شر <b>وطه</b> | لماذكرنافي       | لماذكرنافي      | بكيفية الأول    | بكيفية الضرب       | ناطق          | حيوا <b>ن و</b> بعض |
| -, 33                      | الأول ولعدم      | الأول           |                 | الأول ثم تعكس      |               | لناطق انسان         |
|                            | كلية الكبرى      |                 |                 | النتبجة            |               |                     |
| عكسالكبرى                  | عكسالصغرى        | عكس المقدمتين   | عكس الترتيب     | الخلف لينتج        | نتيجته        | الثالث              |
| لير ند إلى                 | ليرتد إلى        | ليرتد إلى       | ممالنتيجة ليرتد | ما ينعكس إلى       |               |                     |
| الثالث                     | الثاني           | الأول           | إلى الأول       | منافىالصغرى        |               |                     |
| , a                        | نعم              | · in            | ¥               | نعم                | بعض الحيوان   | کل انسان            |
| لتوفر شروطه                | انوفر شروطه      | بأذ تعكس        | لأن الـكبرى     | نعم<br>بأن تأخذ    | ليس بحجر      | حيوان ولا           |
|                            |                  | الصغرى ثم       | سالبة لا تصلح   | تقيض النتيجة       |               | ىء منالحجر ا        |
|                            |                  | ال-كبرى ا       | صغروبة الشكل    | وتجعله صغرى ا      |               | بانسان              |
|                            |                  |                 | الأول           | اكبرى الأصل        |               |                     |
| عكسالكبري                  | عكس الصغرى       | عكس القدمتين    | عكس الترتيب     | الحلف لينتج        | نتيجته        | الرابع              |
| ايرتد الى                  | ليرتد إلى        | ابر ند إلى      | ثمالنتيجة ليرتد | ماينعكسإلى         |               |                     |
| الثالث                     | الثانى           | الأول           | إلى الأول       | منافی الکبری       |               |                     |
| Y                          | Y                | У               | У               | نعم                | بعضالحيوان    | کل انسان            |
| لأن السكبرى                | لأن الكبرى       | لأن الكبرى      | لأنالكبرى       | أن تأخذ نفيض       | ليس محجر      | يوان وبعض           |
| سالبة جزئية لا             | جزئية لانصلح إ   | سالبة جزئيةلا . | سالبةلاتصلح     | النتيجة وتجعله     |               | لحجر ليس            |
| تمكس إلا في                | كبروية الثآل ا   | مكسولاتصلع ال   | سغروية الأوّل ت | کبريلصغری ال       |               | بانسان              |
| الحاصتين                   | 1                | كبرو يةالأول    |                 | الأصال             | 1             | 1                   |

# جدول رقم ٤ – ضروب الشكل الرابع الباقية

|                                                   | أدلة الانتاج                         |                                                                             |                                                                               |                                                        | ضروبه المنتجة           |                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| عكس الكبرى<br>ليرتد إلى<br>الثالث                 | عکس الصغری<br>ایرند الی<br>الثانی    | عكس المقدمتين<br>ليرمد إلى<br>الأول                                         | عكس الترتيب<br>ثم النتيجة لير.<br>إلى الأول                                   | الحنف ليفتج<br>ماينمكس الى<br>نقيض الصغرى<br>أو الـكرى | نتيجته                  | الخامس                                            |
| نعم<br>لتوفر شروطه                                | نمم<br>لتوفر شروطه                   | نم<br>بأن تمكس<br>الصفرى ثم<br>الـكبرى فيرتد<br>للا ول                      | لأن كبراه سالبة<br>لا تصلح<br>الصغروبة الأول<br>ولا صغراه بعد<br>عكسها لكبراه | نفیض النیجة<br>وتحمله صغری<br>اکبری الأصل              | مض الحيو ن<br>ليس بمحجر | بعض الانسان<br>حيوان ولاشي.<br>من الحبر<br>بانسان |
| عكس الكبرى<br>ليرتد إلى<br>الثالث                 | عکس الصغری<br>ایرتد الی<br>الثانی    | عكس القدمتير<br>البرند إلى<br>الأول                                         |                                                                               | الحنف لينتج<br>ما ينعكس الى                            | نقيجته                  | السادس                                            |
| لا<br>لأن صفراه<br>سالبة لاتصلح<br>اصفرو ية الناك | نعم<br>لتوفر شروطه                   | ν                                                                           | نعم<br>أن تجعل الكبرى<br>سغرى و بالنكس                                        | نعم<br>بأن تأخد نقيض<br>النتيجة وتجمله<br>صغرى لكبرو   | G                       | لاشیء من<br>الانسان بحجر<br>وکل ناطق<br>إنسان     |
| عکس السکبری<br>لیرند إلی<br>الثالث                |                                      | عكس المقدمتين ع<br>ليرتد إل<br>الأول                                        |                                                                               | الحلف لينتج ءُ<br>ما ينعكس الى                         | نتيجته                  | السابع                                            |
| لأن الصفرى<br>سالبة لاتصلح<br>سغروبة الثالث       | الأق ا                               | لا<br>أن الصفرى لا<br>المسكو الكبرى<br>بعد عسها لا<br>المسلح الكبرى<br>الأل | ر أية لاتصاح أ                                                                | النتيجة وتجعله ج                                       | 5)<br>                  |                                                   |
| کس الےکبری<br>لیرند إلی<br>الثالث                 | مکس الصغری عک<br>لیرند الی<br>الثانی |                                                                             | 1                                                                             | بنافى احداهم                                           |                         | الثامن                                            |
| لأن الكبرى<br>سالبة لاتصلح<br>سفروبة الثالث       |                                      | سالبة لاتصاح ج                                                              | لا تنمكس الله الله الله الله الله الله الله الل                               | لانصلح مع ا<br>کدی از ایتها                            |                         |                                                   |

لاشىء من اج وينعكس إلى لاشى من ج ا وهو الطابوب وهذا معنى قوله مم عكس النتيجة واعلم أن الضرب الأول والناك يمكن ببان انتاجهما بالحلف و بعكس الكبرى ولا يحكين بعكس المختب لأنه اذا عكس الغريب وقعت السالية صغرى والسالية لاتصلح لسغروية الشكل الأول عوايضا بازم وقوع الجزئية في الضرب الثاث كبرى والجزئية لاتصلح لكبروية الشكل الأول عوالضرب الذي يمكن ببان انتاجه بالخلف و بعكس الترتيب لابنكس الكبرى لأنها لا يحابها لانتعكس إلا جزئية والجرئية لاتصلح لكبروية الشكل الأول عواما الضرب الرابح فلا يمكن بيان انتاجه بعكس الدكبرى لأنها لا يجابها لا تعكس إلا جزئية وهي لاتسلح لكبروية الشكل الأول ولا بمكس المرتيب لأن الصغرى سالبة جزئية وهي لا تنعكس وعلى تقدير انعكاسها لا تقع في كبرى الشكل الأول ولا بالمناخلف وهو ظاهر وكذا الانتاج في ضروب الشكل الذات والمرابع

الاول ولابعكس الترتيب لان الصغرى سالبة جزئية وهي لاتنعكس وعلى تقدير انعكاسها لانقع في كبرى الشكل الأولِ بل بالخلف وهو ظاهر وكـذا الانتاج في ضروب الشكر، الثالث والرابع (قوله لاشيء من اج) أي من الانسان بجماد (قوله الى لاشيء من ج ١) أي من الجاد بانسان ( قوله وهو المَطلوب) أى الذي نتج من الضرب لثانى وحينئد فالضرب الثانى منتج (قوله وهذا ) أى قوله و ينعكس الخ (قوله أن الضرب الا ول ) أى وهو المركب من موج ة كابة صغرى وسالبة كا به كبرى وقوله والنَّاك أي وهو المركب من موجبة جزئية صغرى وسالبة كابة كبرى (قوله يَكن بيان انتاجهما بالحلف الخ) اعلم أنه يمكن بيان الضوب الثالث بالافتراض بأن تفرض موضوع الصغرى د فتحصل مقدمتان احداهما كل دب والأخرى كل دج فتجعل الاولى صغرى لـكبرى الأصل هكذا كرل دب ولا شي. من اب ينتج من أول هذا النسكل لاشيء من د اثم تعكس المتد، ق الثانية إلى بعض ج د وتضمها إلى نتيجة هدا القياس هكذا بعض ج د ولاشئ من د ا ينتج منالشكن الأول بعض ج لبس ا وهوالمطلوب (قرله لصغرو يةالشكر) أىلانصلحلأن تسكون صغرى الشكل الأول لا نه يشترط فيه أن تسكون صغراه موجبة (فوله وأيضايلزمالخ) أي كما يلزم وقوع السالبة فيه صغرى الشــكل الأول ( قوله فى الضرب الثـ لثـ) بل وفى الأول إد لابد من عكس الصغرى الـكاية الموجبة وهي تنعكس جزئية (قوله لاتسلح لـكروية الشكل الأول) **أى** لاتصلح لأن تـكون كبرى الـنـكل الأول لأن\السكل الأولىيشترطَ فيه أن تـكون كبراه كابة (قوله والسَّرِب النَّاني) أي وهو المرك من سالبــة كلية صفرى وموجبة كلية كبرى (قوله رأما الضرب الرابع) أى وهو المرك من سالبة جزئية صغرى وموجنة كلية كبرى (قوله لانقع فيكبرى الشكل لأول) أىلانه على تقدير العكاسها تنعكس سالبة جزئية كنفسها والجزئية لا تمَّ في كبرى الشكر الأول لما مر (قوله بلبالخلف الح) عـلم من هذا أن الخـف يجرى في الصروب الآثر بعــة

<sup>(</sup>قوله لأسها لايجابها) أى لان الكرى لكونها موجبة كاية في الضرب النانى لا تنقكس الا موجبة جزئية والمطاوب هنا سالمة كاية (قوله وهي لا تنهكس) على القول المختار والانعكام لازم في عكس الكبرى وقوله وعلى تقدر انه كاسها كنفسها على القول الضعيف كذا قال رجب أفندى والحق أنه لاخلاف في أن السالمة الجزئية لا تنعكس نعم إذا كانت احدى الخاصتين انعكست كنفسها يمكن ذلك بحسب الجهة والسكلام هنا محسب الكمية وقول الشارح وعلى تقسدر انعكاسها أمى هلى سبيل الدرض والنزل لا أنه حكاية قول ضعيف تأمل (قوله بل بالخلف) قال السنف وأما

إما بالخلف أو بعكس السكبرى أو الصغرى أو الترتيب كما سيأتى لسكن فى بعض الضروب يمكن بيان الانتاج باثنين منها فساعدا وفى بعضها لا .كل ذلك يظهر بالتأمل (و) يشترط (ف) الشكل (الثالث) بحسب السكيف (اتجاب الصغرى و ) محسب الجهة (فعليتها و) بحسب السكم

بحلاف ماعسداه كا بينا ( فوله إما بالخلف ) هده كلها تأتى فى الرابع وأما الثاث فلا يأتى فيسه عكس الكبرى فقط ولا عكس الترتيب فقط واتحا يأتى فيه عكسهمامها ولذلك أحال على مايأتى بقوله كا يأتى (قوله أو بعكس الكبرى) الصواب اسقاطه لا نه بها يرتد إلى الرابع (قوله وفي بعشها لا) هدا آخر الكلام وقوله كل ذلك مبتدأ و يظهر الخ خبر (قوله فعليتها ) فى الصغرى وأما الكبرى فلا يشترط فعليتها (قوله وفعليتها) إذ لو كانت الصدة وى يمكنة لم تنتج ألا ترى أن زيدا الكبرى فلا يشترط فعليتها (قوله وفعليتها) إذ لو كانت الصدة وى يمكنة لم تنتج ألا ترى أن زيدا إذا كانت الصدة وى يمكنة لم تنتج ألا ترى أن زيدا وكل ماهو مركوب زيد مركوب عمرو بالامكان الأن مركوب وكل ماهو مركوب عمروفرس بالامكان الأن مركوبه

الافتراض فيحتاج الى وجود الموضوع ليصح فرضه شيثا ويحمل عليه بالايجاب فلا يصلحفيهذا الضرب الا اذاكان السالبة الجزئية مركبة وقال ميرأبو الفتح فيشرحه كما نقله عنه رجبأ فندى والضرب الرابع لايتم فيه العكس مطلقا بل بيانه إمابالخلف و إما بالافتراض ادا كمانت الصغرى سالبةجزئية ممكبة ليتحقق وجود الموضوع وكمذا يجرى الافتراض في الضرب الثالث مطلقا فطممن هذا أن بيانه قاصر فاللائق عليه أن يقول هنا بل بالخلم كما قاله المصنف أو بالافتراض فى الصغرى السالبة الجزئية المركبة وكـذا فى بيان الضرب الثاات (قوله كلـذلك) مبتدأ خبره يظهر بالتأمل (قوله ايجاب الصغوى) إذ لوكـانت سالبة فالكبرى إما موجبة أوسالبة وأياما كـان يحصل الاختلاف في النتيجة الموجب للعقم فالسكبرى الموجبة كـقولنا لاشيء من الانسان بفرس وكل انسان ناطق والحق الساب وهوقولنا لاشئمن الفرس بناطق ولو مدلنا الكعرى بقولنا كل انسان حيوانكان الحق الايجاب وهو قولنا كالفرس حيوان وأما السالية فكقولنا لاشيتر من الانسان بفرس ولاشئ منالانسان بحمار والحقالسلبوهو قولنالاشع منالفرس بحمار ولو بدلنا الكبرى بقولنالاشيممن الانسان بصهال كمان الحقالايجاب وهوقولنا كمل فرس صهال (قوله و بحسب الجهة فعليتها) يعنى الصغرى وذلك لأنها لوكانت ممكنة فأخص الاختلاطات الصغرى المكمة مع الكبرى الضرورية والمشروطة الخاصة فى أخص الضروب أعنى الاُول عقيم للاختلاف كما اذا فَرضنا أن ز يدا يركب الفرس دون الحار وعمرايرك الحاردون الفرس صدق كل ماهو مركوب زيدمركوب عمرو بالامكان وكلماهو مركوب زيدفهوفوس بالضروورةمع امتناع الايجابولوقلنابدل الكبرى ولاشيءتما هو مركوب زيدبحمار بالضرورة كانالقياس علىهيئة ألضرب الثانى مع امتناع السلب فسقط بمقتضى هذا الشرط ستة وعشرون اختلاطا حاصلة من ضرب المكنتين فيالثلاث عشرة و بقيت المنتجات

<sup>(</sup>۱) (قوله صدق الح) هذا قياس من الشكل الثالث مرك من موجبتين كابتين الصغرى بمكنة والسكبرى ضرورية مطلقة وحاصادتنان والنتيجة موجبة جزئية جهتها الامكان تبط لجهة الصغرى ولا يخفي أنه لايظهر كذبها الا اذاجعات جهتها الضرورة تبعا لجهة السكبرى وتركيبه هكذا كل مركوب زيد مركوب عمرو بالامكان وكل مركوب زيد فرس بالضرورة ينتج بعض مركوب عمرو فرس بالضرورة وهى كاذبة لأنه لم يركب إلا الحمار وكذبها مع صدق المقدمتين لفقد شرط الانتاج وهو قعلية الصغرى اه الصرفوبي ،

أن يكون (مع كاية إحداهما) أي إحدى القدمتين من الصغرى والكبرى (لينتج) الصغريان (الموجبتان) أي الكابة والجزئية (مع) الكبرى (الموجبة الكلية أوبالعكس) أي الصغرى الوحبة الكلية مع الحدري الوحبة الجزئية (موحبة جزئيسة) مفعول لينتج وفي العبارة تسامح لأن قوله بالمكسّ يفهم منه أن يكون السكبريان الموجبتان مع الصغرى الموجبة السكلية وحينثان يحصل ضربان الأول الصغرى الموجبة السكلية مع السكبي الموجبة السكلية والثاني المغرى الموجبة الكلية معالكبرىالموجبة الجزئية لكن الضرب الأوّل داخل فىقوله ليذيج الموجبتان مع الموجبة الـكماية فتعين أن يرا: به الضرب النانى فقط أى الصـغرى الموجبة الـكملية مع الـكبرى الموجبة الجزئية على مافسرناه بذلك ولا يحنى أن قوله بالعكس يفهّم منه الضربان فالهلاقه وارادة ضرب واحد يكون تسامحا فالمفهوم منقوله لينتج الوحبتان مع الموحبة الكاية أو بالعكس ثلاثة أضرب منتجة للوجبة الجزئية الا ول الصغرى الوجبة الكلية معالكعيى الموجبة السكلية كقولناكل بج وكمل ب ا فبعض ج ا الثاني الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية كـقولنا بعض ب ج وكل ب ا فبعض ج االثاث الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية كقولنا كل ب ج و بعض ب ا فبعض ج ا (أو مع السالبة) عطف على قوله مع الموجبة أى لينتج السغريان بالمهل حار بالصرورة (قوله أن يكون) أى الشكل (قوله مرالكرى الموحبة السكلية الح) حاصله(١) أن تسكون الصغرى موجبة كلية والكبرى احدى المحصورات الأربع أو تسكون الصغرى موجبة جزئية والكبرىقضية كاية سواءكانت موجبة أوسالبة (قولةأىالصغرى آلج) تفسيرللعكس وهوعيرالمتبادر منه كما قال الشارح (قوله وفي العبارة تسامح) أى في قوله و بالعكس (قوله أن يكون الكبريان الموجبتان) أى الموجبة الحكَّلية والموجبة الجزئية (قوله وحينثذ) أى حينكان يفهم منه ماذكر (قوله ولايخفي أن الح) مراده بهذا توضيح ماقبله أعنى قولهُ وفي العبارة تسامح فبين بذلك النسامح (قوله كُل ب ج)أى كُلُّ حیوان جسم (قوله وکل ب ۱) أی کل حیوان نام (قوله فبعض ج ۱) أی بعض الجسم نام (قوله بعض بج) أى بعض الانسان حبواز وكل ب ا أى كن انسان اطق (موله فبعض ج ا)أى فبعض الحيوان ناطق (قوله كل ب ج) أى كل انسان حيوان (قولهو بعض ١٠) أى بعض الانسان ناطق (قوله فبعض ج ا)

مائة وزلانة وأربعين (قوله أن يكون مع كابة إحداها) أى يشغرط بحسب الكم أن يوجد إبجاب الصفرى مع كابة إحدى المقدمتين ووجه اشتراط كابة احداهما أنهما لو كانتا جزئيتين لاحتمل أن يكون البعض من الأوسط الحكوم عليه بالا كبر غير البعض من الأوسط الحكوم عليه بالأصفر فلا يتعدى الحيوان إنسان و بعض الحيوان فوس فالحكم من الأوسط إلى الأصفر كقولنا بعض الحيوان إنسان و بعض الحيوان فوس فالحكم على بعض الحيوان بالفرسية لا يتعدى إلى البعض الحكوم عليه بالانسانية (قوله موجبة جزئية) وسياتى في الضروب الآنية أن النبيجة سالبة جزئية فالنتيجة في جبع ضروب هذا الشكل جزئية وذلك لجواز أهمة الأصغر اجبا أو سلبا (قوله تساح) وذلك لجواز أهمة الأصغر غيرة المناج المناج على كل أفراد الأصغر الجابا أو سلبا (قوله تساح) (1) (ق له حاصله الح) أي حاصل من و مذا الشكل عنه احداها علم الرائ (ق له حاصله الح) أن عاصله الحرائية و المناج على كل أفراد الأصفر الجابا أو سلبا (قوله تساح) المناب على كل أفراد الأصلاح على كل أفراد الأسلام على كل أغراد الأعلى الصدى مع كلية احداها على المناب المناب المناب الشكل عنه المناب المناب المناب المناب المناب الشكل عنه عالم المناب المنا

<sup>(</sup>١) (بقوله حاصله الح) أى حاصل ضروب هذا الشكل قانه باشتراط ايجباب الصغرى مع كلية احداها يطم أن الصغرى ان كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأقسامها الأربعة ، وان كانت جزئية أنتجت مع الكبرى السكلية سواه كانت موجبة أوسالية فذلك سنة ضروب ، فان وافقت الكبرى المسغرى فى الاعجاب أنتج موجبة جزئية وفك فى ثلاثة وان خالفتها فيه أنتج سالية جزئية وذلك فى ثلاثة أيضا وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب كما يعلم بأدنى تأمل اه المصرفوني .

الموجنان مع الكبرى السالبة ( الكاية أو ) تنتج الصغرى الموجبة ( الكاية مع ) الكبرى السالبة ( الجزئية سالية جزئية ) فهذه ثلاثة أضرب منتجة المسالبة الجزئية لأول الصعرى الموجبة الكاية مع الكبرى السالبة الكاية مع الكبرى السالبة الكاية كقولنا بعض بح ولاتي، من الثانى الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكاية مع الكبرى السالبة الجرئية كقولنا بعض بح ليس الشائد المسفرى الموجبة الكاية مع الكبرى السالبة الجرئية كقولنا كل بح و بعض ب اليس ا فبعض ج ليس ا فضروب الشكل الثالث بحسب الواقع كل بح و بعض بد اليس ا فبعض ج اليس ا فضروب الشكل الثالث بحسب الواقع ستة عشر لكن اشتراط ايجاب الصغرى بكاية احدى المقدمتين

آى بعض الحبوان باطنى وابحا أنج لصرب الأول جوثيا كالضدب الذي والضرب الثالث لجواز أن يعمض الحبوان باطنى وابحا أن يكون مجول المخمى أخص من مجول السغرى وحينقد لوأنج كليا للزم حل الأخص على جبع أفراد الاعم كقولنا في الضب الأول كل حيوان جسم وكل حيوان نام فبعض الجيم نام و لوقل كل حسم نام لكان باطلا لأن الجيم أعم من نام وعبارة الشيخ يس فالقيحة في جميع ضروب هذا الشكل جوثية وذلك لجوار أعمية الأصفر فيمتنع الحبكم بالأكبر على كل أفراد الأصفر إيجابا أو سلما انتهى وشال السلب من الضرب الرابع كل حيوان جسم ولاشيء من الحيوان بحجر فبعض (١) الجسم ليس بحجر تأمل و بهدا التحرير تعلم مافي ، أن الدلم من النسامح والتنظير من قوله :

وتتمع النتيجة الاخس من تلك القدمات هكذا زكن

فيه تسايح لان موله بالمكس وان كان يشمل الفتر بين في الاصل لكر المراد منه هنا هوا الفترب النافي فقط بدل لدخول الأول في قوله لينتبج الموجبتان مع الوجبة الكلبة إذ لا فالدة في إراده الفترب الأول لكونه موحبا للشكرار فعلم أن المراد هوالنائي بلا تسايح وأمثاله كثيرة ، ولوقال بدل المسامحة قوله و باله كس كالهام الذي خص منه ال معنى لسلم عن التطويل و يكون كلامه مطابقا المواقع وفي بعض الحوائي أن قوله تسايح أي تجوز باطلاق اسم الكل وارادة البرض بقرينة أن الشرائط التي بعض الحوائي أن قوله تسايح أي تجوز باطلاق اسم الكل وارادة البرض بقرينة أن الشرائط التي في مدا لكم والرادة المناس بقرينة أن الشرائط التي في المدتبع الكل والرادة المناس بقرينة الماشرائح الكل المنافق المدتبع المناسلة هذا بيان

(١) (قوله فيمن الح) أى بخلاف لاهيء من الجسم بحجر فانه كاذب الحاقيه من نبي الأخص عن جميع أفواد
 الأعم اهمالدرنوبي .

أسقط ماعدا الستة ثم الضروب الستة انما تذج (بالخلف أو عكس الصغرى أو عكس الترتيب ثم) عكس (النتيجة) أما الخلف

النتجة ( قوله أسقط عددا السنة ) وجهه ن ايجاب الصنغرى يخرج به سلبها كابة أو جزئية وهما مع الأربع الكريات تمانيـة وكاية إحداهما يخرج به جزئية الصغرى الموجة مع جزئية الـكبرى موجبة أو سالبة فهذه عشرة رأما سالبة الصغرى ققد حرجت ميا فدله فتأمله (قوله انمـا تنتج بالحلما الخ) . اعلم أن الخلف(١) جار في جميع الضروب وأن كس الصغرى(٢) جا في أر بعة أضرب أعنى الركب من موجبتين كايتب ومن موجبة كاية وسالبة ومن موجبة جزئية وموجبة كاية ومن موجبة جزئية وسالبة كاية دون الا'خــبرين أعنى المرك من موجبة كاية وموجية جَوْنية والمرك من موجمة كابة وسالبة جزئية لأن كبراهما لاتصلح لسكبرو بة الشكل الأرل وأن

لكون المعنى الحقبقي لايراد وقوله فالهلافه وارادة ضرب واحد الخ بيان لعلافة المجؤز أي تسمية البعض باسم الكل اهـ وهو بعيد عن ذوق الشارح إذ لو أراد هذا لصرح الحجارية تأ.ل (قوله أسقط ماعــدا السنة ) وجه الاســقاط أن الشرط الأول وهو إبجاب الصغرى أســقط الصغرى السالبة الكلية والصغرى السالبة الجرثية مع الكبريات الاربع فهذه ثمانية أضرب عاصلة من ضرب الاثنين في الأثر بمع والشرط الثاني وهو كلية احسدي المفدمتين أسقط الصخرى الموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية فسقطت الضروب العشرة وبقيت المنتجة ستة (قوله بالخلف) متعلق بقوله ليغتج وهوجار في الضروب كلها (قوله أو عكس الصغري) عطف على الخلف وهو جار فى الأول أيضاً والنانى والرابع والخاس وأيسا يجــرى فى النابى والخامس الافتراض دلىمايين في المطوّلات (قوله أو عكس ّالنرتيد ثم عكسالىقيحة) وهو جا. في الناك وأيضا يجرى فيه الافغراض وأستمكس الصغرى فلايجرى فيه لأن الكبرى جزئية لانصلح لكبروية النسكل الأول وقوله ثمءكس النبيجة مرتب على قوله وعكس الترتيب ليحصل المطلوب وأماالضرب السادس فلايجرى فيه الاالخاف والافتراض في الكبرى انكانت مركبة لتحذق وجود الموضوع ولا يجرى فيه مكس الصغرى لأن الجزئية لاتقع في كبرى الشكل الأول ولا بمكس المكبرى لأنها لآتقبل العكس وبتقدير انعكاسها لا تصلح لصغروية الشكل الأول

(٢) (قوله وأن عكس الصغرى الخ) السرقى ذلك أن الكبرى في هذه الأربعة كماية وهي تصلع أن تكون كبرى الشكل الأول ، فاذا ضم البها الصغرى بعد عكسها وهي موجة تركب قباس من الشكل الأول يذبج المطلوب بالضرورة بخلاف الضربين الآخرين لما ذكره اه المصرنوبي .

<sup>(</sup>١) (توله الحَمْف جار الحُ) السر في دفك أن نتيجة هذا الشكل داءًــا جزئية فقيضهاكلية ، وهي تصلح أن تسكون كدى الشكل الأول وصغراه دائما موجبة وهي تصاح أذنسكون صغرى الشكل الأول وبضم نقيض النتيعة لها يعرك قياس منالشكل الأول ينتج ماينافى كبرى لأصل المفروضة الصدق والشارح بينه في الضرب الأول وعمن نبينه بلددة فيالضرب الناني لنقيس عليه ألباق فتقول : بعض الانسان حيوان وكل انسان ناءق ينتج بعض الحيوان ناطق لولم يصدق هذا لصدق تقيضه وهو لاثيء من الحيوان بنادق ثم نضمه الى صغرى الأسلّ هكذا : بعض الانسان حيوان ولاشيء من الحميـوان بناطق ينتج بعض الانسان ليس بناطق وهو نقيض كبرى الأصل المفروضة الصدق والفساد انمــا جاء من نقيض النتيجة فهي حق والا لزم رفع النقيضين .

في هـذا الشكل فهو أن يؤخذ نقيض النقيعة و يجعل كبرى وصغرى القياس لا يجابها صغرى في في المثال الأول في في في المثال الأول منتج لما ينافي الحكيمي فيقال في المثال الأول مثلا لولم يصدق بعض ج الصدق لا ين عن ج المفتح لا شيء من ب الوقد كان كبرى القياس كل ب الهذا خلف، وأماعكس الصغرى فهو أن تعكس السغرى من ب الوقد كان كبرى القياس كل ب الهذا خلف، وأماعكس الصغرى فهو أن تعكس السغرى

عكس النرتيب ثم عكس النتيجة يجرى في ضو بين (١) وهمـا الأول والخامس دون الأثر بعــة الباقية لأن بعضها كبراه سالبة تنعكس سالبـة أيضا فلا يصلح عكسها لصغروية الشكل الاول و بعضها صغراه جزئية فلاتقع كبرى الشكل الا ول لـكن يرد على الاُول أنه قد ســبق أنه قد يكون صغرى الاثول سالبة مؤولة بموجبة سالبة المحمول للنلازم كما تؤول بموجبة موضوعها مشتمل على قيد السلب انهى يس وقوله وهما الأول والخامس دون الأربعة الخ المناسب والثالث (؟) فتأمل (قوله في هذا الشكل) أي الثالث وقيد بذلك لان الحلف في الشكل الثاني أن يوجد نقيض النتيجة وبجعل صغرى القياس ( قوله وصغرى الخ ) أى وتجعل صغرى القياس لايجامها صغرى ( قوله لما ينافى الحكبرى ) أى التي هي مفروضة الصدق وما نافي الصادق كاذب ( قوله في المثال الأول) أي الضرب الاول أي المرك من موجبة كابة صفري وموجبة كاية كبريكـقولنا کل ب ج وکل ب ا فبعض ج ا أي کل حيوان جسم وكل حيوان نام فبعض الجيم نام (لم يصدق بعض جَ ا) أي بعض الجَسم نام وهذا هو النتيجة ( قوله لصدق لاشيء من ج ا) أي لصدق نقيضه سالبة كلية وهي لاشي. من الجسم بنام ( قوله فكل بج ) أي فكل حيوان جسم وهــذا هو صــغرى الضرب الاُول وقوله ولا شيء من ج ا أي من الجسم بنام وهــذا هو نقيض نتيجة الضرب الأول وهــذا قياس من الشكل الأول ( قوله لاشي. من ب١) أي من الحيوان بنام (قوله وقد كان الخ) حال (قوله كل ب ١ ) أى كـل حبوان نام (قوله هــذا خلف ﴾ أى ماذكر من النتيجة المنافية لـكبرى الضرب الأول خلف أى باطل لأنها منافية لمفروض الصدق وما نافى السادق كاذب وهذا الكذب نشأ من نقيض نتيجة الضرب الأول فيكون ذلك النقيض كذبا وحينئذ فنتيجة الضرب الاثول حق

(قوله في هذا الشكل) قيده به لكون الخلف الجارى فيه مخالفا للخلف الجارى قبله لأن نق ض النتيجة كبرى وصغرى الأصل لايجابها صغرى ههنا. وقد جعل النقيض صغرى فها سـبق وأن هذا القياس بعد الترتيب منتج لما ينافي الـكبرى والذي قبله منتج لما يناقض الصغري

<sup>(</sup>١) (نوله يجرى فى ضربين) السر فىذك أن كلا منهما كبراه موجبة فتنعكس موجبة وهى تصلح بعدعكسها أن تكون صنرى الشكل الأولى يننج ما لو أن حكون صنرى الأصل البايترك منهما قياس من الشكل الأولى يننج ما لو عكس لكان هو نتيجة الأصل وغن نبيته بالمحادة فى الأولى : أعنى كان انسان حيوان وكل انسان نامق المنتج بعنى الحيوان ناطق فقول : نسكس المكبرى ثم تعكس الديب فينتظم قياس من الشكل الأولى هكذا بعنى الناء فى المناز عين نتيجة الأصد لى بعنى الحيان في المن الحيوان ناطق وهو عين نتيجة الأصد لى .

<sup>(</sup>٢) (توله المناسب والثالث) ماجمله يس الحامس هوالمجمول هنا الثالث كإيم بالمراجعة فلا اعتراض اهرالمهر نوبي.

لبرتد الى الشكل الأوّل فينتج النتيجة الأولى المطاوبة بديهة كـقولنا فى المثال الثانى بعض ج ب وكلّ ب ا فبعض ج ا وأما عكس الترتيب فى هذا الشكل فهو أن تعكس الـكبرى أوّلا ثم تجعل

الكبرى صغرى والصغرى كبرى فيننظم قباس على هيئة الشكل الأول منتج لما ينعكس الى النتيجة كقولنا في المثال الثالث مثلا بعض اب وكل ب ج فبعض اج و ينعَدَسَ الى بعض ج ا وإنما قال فيهذا الشكل بعكس الصغرى وفيالشكل الثآني بعكس الكبرى لأن هذا الشكل إنما يرتد الى الشكل الأول بعكس الصغرى والشكل الشاني إنما يرتد بعكس الكبرى وذلك (إيجابهما) أي إيجاب الصغرى والـكبرى ﴿ مَعَ كَايَةَ الصَّغْرَى أَوَ احْتَلَافَهُما ﴾ بالرفع عطف على قوله إيجامهما أى شرط الشكل الرابع بحسبُ الكيفية والكمية أحد الأمرين إما إيجـاب الصغوى والكبرى معكلية الصغوى واما اختلافهما في السكيف (مع كليسة إحداهما لينتج) الصغوى (قوله لبرند) أي يرجع (قوله في المثال الناني) أي وهو المركب من موجبة جزئيــة صغري وموجبة كاية كبرى كمقولنا بعض ب ج وكل ب ا أى بعض الانسان حيوان وكل إنسان اطق ينتج بعض الحيوان ناطق (قوله بعض ج ب) أى بعض الانسان حيوان وهذاهو عكس صغرى الأصل (قوله وكل ب ١) أي وكل إنسان ناطق وهذا هو كبرى الأصل (قوله فبعض ج ١) أي فينج بمضالحيوان ناطق (قوله فيهذا الشكل) قيد به لما سبق من أن عكس التربيب في الشكل الثانى تعكس الصغرى فيهأولا مم تعكس الترتيب (قوله فهوأن تعكس الكبرى)هذا تقييد للمتن لا بد منه وليس من مسمى عكس الترتيب و إن كان كلام الشارح يوهم ذلك فهو نظيرماتقدم (قوله في وكر ب ا فبعض ج ا أى كل انسان حيوان و بعض الانسان ناطق فينتح بعض الحيوان ناطق (قوله بعض ا ب) أي بعض الناطق إنسان وهذا هوعكس كبرى الأصل فجعل صغرى لهذا القياس ( قوله وكل ب ج ) أي إنسان حيوان وهذا هو صغرى الأصل فجعل كبرى لهذا القياس ( قوله فبعض اج) أي فيذج بعض الناطق حيوان وقوله الى بعض ج ا أي الى بعض الحيوان اطق وهذا هو نتيحة الأصل (قوله في هذا الشكل) أي الثاث

(قوله منتج لما ينعكس الى النتيجة) يمنى أن هما القياس ينتج الموجبة الجرئية ونتيجته اليست بمطلابة بل المطلوب إنما هو عكس هذه النتيجة وهى موجبة جزئية أيضا (قوله و بشقرط في الشكل الرابع الحجل الكيفية والمكينة إما إبجاب المقدمتين مع كليمة الصغرى وإما اختلافهما في الكيف مع كليمة إحداهما إذ لو لم يتحقق أحد الأمرين بل انتفاجيها لزم أحد الأمورالثلاثة إماساب المقدمتين وإماليجا مهما مع جزئية الصغرى وإما اختلافهما في الكيف مع كونهما جزئيتين والسكل عقيم أما الأول فكتولنا لاشيء من الانسان بفرس ولا شيء من الحيار أو الصاهل بانسان وأما الثاني فكقولنا بعض الحيوان إنسان وكل نوس حيوان وأما الثالث فيكقرلنا في إيجاب الصغرى بعض الناطق إنسان و بعض الحيوان أو بعض الفرس وبه بفرس و بعض الخيوان أيس بفرس و بعض

(الوجبة الكلية مع) الدكبريات (الأربع) ولينتج الصغرى الوجبة (الجزئية مع) السلامى (الوجبة السالبة السكاية) ولينتج الصغريان (السالبة السكلية والجزئية (مع) السكمى (الوجبة السكلية و) لينتج العفر عان (السالبة السكلية والجزئية (مع) السكمى (الموجبة الجزئية) وفي قوله كاناهما غلط فا-ش لأن الصغرى السالبة الجزئية مع السكمى الموحبة الجزئية عم الشمرى الموحبة الجزئية المع المتمرط في هذا الشكل من إيجاب المقدمتين مع كلية إحداهما وأظن أنه تصحيف والعبارة الصحيحة أن يقال وكانهما أي كلية السالبة السكلة مع الموجبة الحزئية والمل هذا الفلط نشأ من الناسخ و إلا فالصنف أعظم شأنا من أن يذهب عليه الموجبة جزئية (ان لم يكن) في المقدمتين (سلب و إلا) أي وإن كان في المقدمتين سلب (فسالبة) أي ينتج سالبة ،

للسالبتين (قوله غير معتبر) أي معتبر الانتاج وأيضا يلزم عليه أن تـكون الصررب المنتجة تسعة مع أنها ثمانية (قوله تصحيف) أى تحريف (قوله كابة السالبتين) أى السكلية منهما (قوله هذا الغلط) أي لفظ كاتاهما (قوله و إلا فسالبة) اعلم أن الحاصل أن ضروب الشكل الرابع المنتجة ثمانية مأخوذة من كلامه على الصحيح والغير منتجة ثمانية وبيان ذلك أننا اشترطَّنا في الأمر الأوَّل كابة السغرى فلولم تمكن الصغرى كلية بأن كانت جزئية موحبة لاتلتج سواء كانت الكبرى موجبة كاية أو جزئية واشترطنا فى الأمم الثانى أن تـكون إحداهم كاية فلو كانتا مختلفتين في الكيف ولم تسكن إحداهماكلية بأنكانت الأولى موجبة جزئية والثانية سالبة جزئمة أو المكس فلا تنتج في هاتين الصورتين مجموع الأمرين قلت فيهما إما موجمتان أو مختلفتان نى الكيف فلو لم يكن كدلك بأن كاننا سالبتين فلا ينتيج سواء كانتا كايتين أو جزئنتين أو الأولى سالية كانة والثانية سالـة حزئية أو العكس فلا يذج في هذه الأربعة . فالحاصــل أن الحيوان أو بعض الناطق إنسان و إعمالم يذكر شرط انشبكل لرابع بحسب الجهة وهو أمورخسة لخفائها وطولالكلام عليها (قوله والعبارة الصحيحة أنيقل وكايتهما) يعنىأن العبارة الصحيحة وكايتهما بارجاع ضمير التننية الى السالبتين المكاية والجزئية لمكن لماكانت الصغري السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية غبرمراد بقءن الاثنين واحد وهوالصغرى السالبة الكلية معالسكبري الموجبة الجزئية فلذا فسمر قوله أي كاية السالبتين مع الوجبة الجزئية بقوله أي السالبة السكلية مع الموجمة الجزئية فسكان قول المصنف وكايتهما عاماخص منه البعض ولايخفي عليك أن هذا التصحيم أيضا تسحيف بلالعبارة الصحيحة ههنا أن بقال وكايتها كمارأيناه كدلك في بعض النسخ لصحيحة بافراد الضمير الراجع الى السالبة فقط أى كلية الصغرى السالبة مع السكبرى الموجبة الجزئية قاله رجب أفندى (قولَه مثلهذا السهوالصريح) الأولى الخطأ الصريح لأنالسهو ولوصريحا لاينافى عظم الشأن (قوله انالم يكن سلب و إلافسالبة) محصله أنه ينتج ماعدًا الايجاب السكلي قال الهروي

إما كاية أوجزئية فالصغرى الموجبة الـكلية مع الـكبرىالموجبة الـكاية ينتج موجبة جزئية كـقولنا كل ب ج وكل اب فبعض ج ا والصغرى الوجبة الكلية مع الكبرى الوجبة الجزئية تنتج موجبة جزئية كـقولنا كـل بـ ج و بعض ا ب فبعض ج ا والصغرى الموجبة السكلية مع الـكبرى السالية الكلية تنتج سالية جزئية كقولنا كل بج ولاشئ من أب فبعض ج ليس أ والسغرى الموجبة السكلية مع السكبرى السالبة الجزئية تنتج سالبة جزئية كقولنا كالب ج و بعض ا ايس ب فبعض ج ليس ا فهذه أربعة أضرب مفهومة من قوله لتنتج الموجبة الكلية مع الأربع وأما الضروب الباقية المنتجة فأر بعة أيضا مفهومة من قوله والجزئية معالسالبةالكلية والسالبتان معالوجية الكملية والسالبة السكلية مع الموجبــة الجزئية . وتفصيله أن الصغرى الموجبة الجزئية مع السكبرى السالبة الكاية تنتج سالبة جزئية كيقولنا

المنتج ثمانية وغبره ثمانية وماني يس (١) فاسد (قوله إما كاية) أي في ضرب واحد وهوالركب من صغری سالبة کایة وکبری موجبة کایة (قوله کل ب ج وکل ا ب) أی کمل انسان حیوان وکل ناطق انسان (قوله فبعض ج ١ ) أي فُبعض الحيوان ناطق (قوله موجبة جزئية) أي لأنه لا يسلح فى المثال المذكوركل حيوان ناطق (قوله فبعض ج ا )أى فبعض(٢) الناطق انسان (قوله ينتج سالبة جزئية ﴾ أى ولم ينتج كاية لأنه لايصلح في بعض الموادكما إذا قيل في هذا المثالكُلُ انسان حيوان ولا شيء من الفرس بانسان فبعض الحيوان ليس بفرس ولا يصلح كل حيوان <sup>(٣)</sup> ليس بفرس (قوله کـل ب ج ولاشيء من ۱ ب ) أي کـل انسان حيوان ولا شيء من الحجر بانسان (قوله فبعض ج ليس آ ) أي فبعض الحيوان ليس بحيجر (قوله كمل ب ج و بعض اليس ب ) أي كل أنسان حيوان و بعض الحيوان ( الله بانسان (قوله فيعض ج ليس ا ) أي فبعض الحيوان ليس بحجر ( قوله والسالبة الكلية مع الموجبة الجزئية ) أى على العبارة الصحيحة التي

وأنمالم ينتجه لجواز أن يكونالأصغراعم من الأ كبر وامتناع حل الأخص على كل أفراد الأعم كـقولنا كل انسان حيوان وكل ناطق انسان (قوله والسالبتان مع الموجبة السكلية والسالبة السكلية مع الوجبة الجزئية) يعنى اذا كانت الصغرى سالبة كابة تسكون السكرى موجبة كابة أوموجبة جزئية ولاتكون

أتنجت مرالكبريات الأربع لنعقق أحد الصرطين وإن كانت موجبة جزئيةا نتجت موالكبرى السالبة السكلية فقط لتمقق المرط الثانى ولاتنتج معالثلاثة الباقية لتخلف الشرطين معا وانكانت سالبة كلبة أتتجت معالكبرى الموجبة بقسيمها لتعقق الشرط آلتانى ولاتنتج مع السكبرى السالبة بقسميها لتخلف الشرطين وانكانت سالية جَزَئية أنتجت مع السكمري الوحبة السكلية فقط لنحقق الشرط النافي ولانتنج معالثلاثة الباقية لتخلف الشرطين معاً و بذلك يتضح حاياًان النتج ثمانية وغير النتج ثمانية وهذاعند التأخر بن، وعند النقدمين المنتج خممة فقط ، وعليها صاحب السلم حيث يقول : ورابع مخسمة قـــد أنتجا وغير ماذكرته لن ينتجا ورُغبة في الاختصار نكلك إلى العطار لينكشف لك موجب هذا الخلاف .

 <sup>(</sup>٢) (قوله فبعض الح) الصواب فبعض الحيوان ناطق

<sup>(</sup>٣) (قوله كل حيوان الح) الصواب لاثى. من الحيوان بفرس إذماذكر. صحيح وفى قوة الدالبة الجزئية (4) (توله و بعض الحيوآن الخ) عرفة والصواب و بعض الحجر ليس بانسان اله الصروبي .

<sup>[</sup> ٢٦ - التذميب ]

بعض ب چ ولاشيء من ا ب فبعض ج ليس ا والصغرى السالبة الكاية مع الكبرى الموجبة الكلية تنتج سالبة كلية كقولنا لاشيء من ب ج وكل ا ب فلا شيء من ج ا والصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية نفتج سالبة جزئية كقولنا بعض ب ليس ج وكل ا ب فبعض ج ليس ا والصغرى السالبة الكلية مع السكبرى الموجبة الجزئية تفتج سالبة جزئية كقولنا لاشيء من ب ج و بعض ا ب فبعض ج ليس ا . ثم هذه الضروب النمانية اتما تنتج ( بالخلف) وهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة و يضم إلى إحدى المقدمة بن لينتج ما ينعكس إلى نقيض "المقدمة الأخرى فني بعض الضروب يجمل نقيض النتيجة كبرى وصغرى القياس صغرى لينتج ما ينا عمل المنتج ما ينا النتيجة صغرى وكبرى القياس كبرى

قالها الشارح لاصلاح المآن (قوله بعض ب ج ولا شيء من اب) أى بعض الانسان حيوان ولا شيء من الحجر بانسان (قوله فبعض ج ليس ا) أى فبعض الحيوان ليس بحجر (قوله لاشيء من ب ج وكل ا ب ) أى لاشيء من الانسان ليحجر وكل ناطق انسان (قوله فلا شيء من ج ا) أى من الحجر بناطق (قوله بعض ب ليس ج وكل ا ب ) أى بعض الانسان ليس بحجر وكل ا ب ) أى بعض الانسان ليس بحجر وكل ا ب ) أى بعض الناطق (قوله لاشيء من ب ج ناطق انسان (قوله فبعض ج ليس ا) أى فبعض الحجر ليس بناطق (قوله لاشيء من ب ج أى فبعض الحجر ليس بناطق (قوله ويضم الى احدى القدمتين) ليس هذا على الخيار بل ينظر الى النقيض فان كان موجبا جعل صغرى والا جعل كبرى وسيشير اليه كلامه بعد بقوله ففي بعض الضروب الح (قوله فني بعض الضروب الح (قوله فني بعض الضروب بعل أنقيض النتيجة كبرى) أى فى الضرب الأول

سالبة كلية أو جزئية لتخلف كلا الشرطين فيهما واذا كانت سالبة جزئية تكون الكبرى موجبة كلية فقط ولاتكون سالبة جزئية لتخلف كلا الشرطين أوأحدهما وينبئي أن يعلم أن هذا التفسيل المحاهوعلى رأى المتأخرين وأما على رأى المتقدمين فالضروب المنتجة لهذا الشكل خسة ، وعليه ابن الحاجب فالساقط إحدى عشرة فان المتقدمين أسقطوا أيضا (٢) انتاج المستحرى السالبة الجزئية والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الحزئية فاذا ضمت الى الممانية مع الكبرى الموجبة الجزئية فاذا ضمت الى الممانية يكون مجموع الساقط إحدى عشرة لأن بيان هذه الثلاثة على انعكاس السالبة الجزئية والمتقدمون لما اعتقدوا علم المحكاسها حصروا الضروب المنتجة فى الشكل الرابع فى الحسة و بينوا عقم هذه الثلاثة بالاختلاف فى المتحدة . وأجاب المتأخرون بأن بيان الاختلاف فى هذه الضروب المائية المستحملة فيها من إحدى الخاصتين المتدمة المستحملة فيها من إحدى الخاصتين وقد تقدم أنها تنهي المستحملة فيها من إحدى الخاصتين جزئية (قوله فنى بعض المضروب إلى قوله لينتج ما ينافى الصغرى) أمافى الضرب الأول والثانى فيجعل خوئية (قوله فنى بعض المضروب إلى قوله لينتج ما ينافى الصغرى لمنتج ما ينعكس الى ما ينافى المكرى المنافى المتحبة الكابية كبرى وصغرى القياس لا يجابها صغرى لينتج ما ينعكس الى ما ينافى المنكرى المنافى المنكس الى ما ينافى المنكرى المنافى المنكرى لمنافى المنكرى المنافى المنكرى لينتج ما ينعكس الى ماينافى المنكرى الشائل الأولى وسغرى لينتج ماينعكس الى ماينافى المنكر المنافى المنكر المنافى المنكر المنافى المنكرى المنافى المنكرى المنافى المنكرى المنافى المنكرى المنافى المنكر المنافى المنكرى المنافى المنكر المنافى المنكر المنافى المنكر المنافى المنكر المنافى المنكرى المنافى المنكر المنافى المنكر المنافى المنكر المنافى المنكر المنافى المنكر المنكر المنافى المنكر المنافى المنكر المنافى المنكر المنافى المنكر المنك

 <sup>(</sup>١) ( قول الشارح للى تقيين الح) الأولى إلى منافى المقدمة الأخرى سواء كان تقييضا أولا كما يأتى اه الشرنو بى
 (٢) أى كما أسقطوا الثمانية المذكورة الهربه .

لينتج ماينافى الصغوى (أو بعكس الترتيد) ايرتد إلى الشكل الأول (ثم) عكس (النتيجة) كما يقال في المثال الأول مثلاك ل ا ب وكول ب ج

والثانى (۱) وقوله وى سفها أى وهو الصرب الثالث (۲) والخامس والسادس والسابع ولا يحرى فى الرابع والثاء ن لأن الدكبرى (۱) فيهما جزئية (ووله فني سف الضروب الخ) حاصله أنه يضم نقيض النتيجة لمقدمة بحيث ينتطم قياس من الشكر الأول منتج مستوف الشهروط وأن تسكون الك النتيجة القياس لاان لم ينتظم قياس بأن يختل شرط كأن تسكون السكبرى مثلا جزئية أوجاء على هيئة القياس المنتج الاأنه لم ينتج المنافاة كمأن ينتج سلما حزئيا فلبس منافيا للا يحاب الجزئي (قوله لدنتج ما يناني المنتج الإأنه لم ينتج المنافاة كمأن ينتج سلما حزئيا فلبس منافيا للا يحاب الجزئي (قوله لدنتج ما يناني الح) أى ولا بد من المسكس وكذا يفال فها بعده (قوله والمثال الأول) وهو المركب (٤) من موجبة كلية كبرى نحوكل ب ج وكن اب أي كل انسان حيوان هداهو صغرى كل انسان حيوان هداهو صغرى كل انسان حيوان هداهو صغرى

مثلااذاصدق كل ب ج وكراا ب صدق بعض ج ا و إلا و د شئ من ج ا نجعلها كبرى لقو اننا كراب ج ينتج لاشئ من ب ا و ينعكس إلى لاشئ من اب وقد كانت الكبرى كل ا ب هف وقس عليه (قوله أو بعكس النرتيب) و يسمى التبديل والقلب أيضا و هو أن تجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى الرجع هذا الشكل إلى الشكل الاول مم عكس النتيجة (قوله كل اب) يعنى اذا قلنا في المثال الأول كرناطق انسان وكيل انسان حيوان فكل ناطق حيوان فاذا عكسناه إلى قولنا بعض الحيوان ناطق

(۱) (قوله الأول والناني) السرق ذلك أن النيبة فيهما موجبة جزئية ونقيضها سالبة كاية وهي لاتصلح لصغرو ية السكل الأول فتيين أن سكور كباه وصغرى الأصل صغراه فاذا فلنا كل فرس حيوان وكل صاهل فرس أنتج بعش الحيوان صاهل والدليل أنه لو لم يصدق هذا الصدق غيضه وهو لانميء من الحيوان بصاهل و يجعل كبرى لعضرى الأصل مكذا كل فرس حيوان ولا شيء من الحيوان بعاهل و يتمكس إلى لاشيء من الصاهل بفرس وهو مناف لكبرى الأصل المفروضة الصدق والفساد العاجاء من قيض النتيجة فهى حق ومثل ذلك يقال في الضرب الثاني (توله الثالث الح ) السرق ذلك أن النتيجة في هذه الضروب الأربعة سالبة ونفيضها موجبة وهي تصلح (۲) (قوله الثالث الح ) السرق ذلك أن النتيجة في هذه الضروب الأربعة سالبة ونفيضها موجبة وهي تصلح

رب رحود ما القيض كبراء وصغرى الأصل صغراء منم أيضا في النامن لأن صغراء سالبة لاتصلح كا يمنه في الرابع وان كات صغراء تصلح لأنه بلتج مالاينافي كبرى الأصل هذا ماقالوه ، ونحن لانسلم في الرابع فإن المنافاة ظاهرة مثلا كل إنسان حيوان وبعض الحجر ليس بانسان ينتج بعض الحيوان ليس بمجر والدليل لو لم يصدق هذا لصدق يقيمه وهو كل حيوان حجر ، ثم نجمله كبرى لصغرى الأصل مكذا كل إنسان حيوان وكل حيوان حجر بنتج كل إنسان حجر و يتمكس إلى بعض الجمر انسان وهوينافي كبرى الأصل المفروضة الصدق والفساد انما جاء من قيض النتيجة فهى حق وبذك يعلم جريان الحلف فيا عدا الثامن . (ع) (توله وهو المركب الح) يحونة وصحبا وهو المركب من موجبتين كليتين . واعلم أن عكس الترتيب ثم النتيجة يحرى في الأول والثاني والبادس لايجاب كبراها فتصلح لصغرى المرتيب ثم النتيجة يحرى في الأول والثاني والبادس لايجاب كبراها فتصلح لصغرى المرتيب ثم النتيجة عمرى في الأول والثاني والبادس لايجاب كبراها فتصلح لصغرى المرتيب ثم النتيجة عمرائط الانتاج اه المعروبي .

فكل اج و ينعكس إلى المطالب وهو بعض ج ا (أو بعكس المقدمتين) وهو أن تعكس الصغرى ثم السكبرى بالمكس المستوى لسيرته إلى الشكل الأول و ينتج المطلوب كما يقال في المثال الثالث مثلا بعض ج ب ولا شئ من ب ا فبعض ج ليس ا (أو بالرد إلى) الشكل (الثاني بعكس الصغرى) وهو أن تعكس الصغرى فقط بالعكس المستوى لبرند إلى الشكل الثاني و ينتج المطلوب كما يقال في المثال السابع مثلا بعض ج ليس هوب وكل ا ب فبعض ج ليس ا (أو) بالرد إلى الشكل الثالث

بعكس الكبرى) فقط لبرتد إلى الشكل الثالث الأصل (قوله فكل اح) أى كل ناظق حيوان وهذه هي النتيجة وهي موجبة كلية وهي تنعكس موجبسة جزئية ( قوله بعض ج ا ) أى بعض الحيوان ناطق ( قوله في الثال الثالث ) وهو المركب من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو كل بج ولاشئ من اب أى كل انسان حيوان من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو كل بج ولاشئ من المجور بانسان (قوله بعض ج ب ) أى بعض الحيوان انسان وهذا هو عكس الصغرى في الأصل (قوله ولاشئ من ب ا ) أى من الانسان بحجر وهدا هو عكس الكبرى في الأصل الحمول في السفرى محبولا في الكبرى في الأسل الحمول في السفرى عبولا في الكبرى في الأصل الحمول في السفرى عبولا في الكبرى (قوله كايقال في المثال السابح) وهو المركب من سالبة جزئية وهي صغرى وموجبة كلية كبرى كقولنا بعض ب ليس ج وكل ا ب أى بعض الانسان ليس بحجر وكل لانتمكس . قلت : تحمل الصغرى السالبة المذكورة على إحدى الخاصتين لأنه تقدم أنها تنعكس هكذا صرحوا به (قوله بعض ج ليس هوب) أى بعض الحجر ايس هو بانسان وهذا هوعكس السابع) أى وفي النسان وهذا هوعكس السابع) أى وفي النالث (المواله فبعض ج ليس السابع) أى وفي النالث (المالية المنال السابع) أى وفي النالث (١٠) والماسس دون القية ( قوله أو بارد إلى الشكل الثالث المنابع ) أى وفي النالث (١٠) السابع ) أى وفي النالث (١٠) السادس دون القيقة ( قوله أو بارد إلى الشكل الثالث المنابع ) أى وفي النالث (١٠) والماسس دون القيقة ( قوله أو بارد إلى الشكل الثالث المنابع ) أى وفي النالث (١٠) والماسدس دون القيقة ( قوله أو بارد إلى الشكل الثالث المنابع ) أى وفي النالث (١٠) وفي الناس ووله المناس دون القيقة ( قوله أو بارد إلى الشكل الثالث المنابغ ) أن في الناس الشورة (٢٠) السادس والمناسة كليسة كل

لا نعاس . هلت : محمل الصعري السابية المه توره على إعلى المنصور والله والسان وهذا هو عكس المخرى في الأصل (قوله بعض به ليس هو ب) أى بعض الحجر ايس هو بالسان وهذا هو عكس الصغرى في الأصل (قوله فبعض به ليس المخرى في الأصل (قوله فبعض به ليس المخرى في الأصل (قوله فبعض به ليس المخرى في الأصل (قوله فبعض به ليس المخاول المنال السابع) أى وفي الثالث (١٠ والخامس والسادس دون البقية (قوله أو بالاد إلى الشكل الثالث الخي يأفي في الجس الأول دون (٢٠) السادس والنامن (قوله الى الشكل الثالث) وهو أن يكون الموضوع في الصغرى موضوعا في المحبرى عصل المطلوب (قوله أو بعكس المقدمتين) وهذا يجرى في الثالث والخامس ولا يجرى في عبرها لا تتفاء الشكل الاول (قوله بعض الح) فاذاقلنا كل حيوان (٢١) انسان ولاثي من الانسان يحمار ينتج بعض الحيوان ليس بحمار وقوله بعض الحي الخامس (قوله أو بالرد إلى الشحل الثاني بعكس المضرى) وهو يجرى في السابع والثالث والخامس أيضا لكن لما أمكنهم البيان بالشكل الثاني المسكل الثاني المسكل الثاني (قوله بعكس المحبري) وهو يجرى في الرابع والأول والثاني والثالث والخامس أيضا لكن لما أمكنهم المينتغوا المه الملمامي ولا يجرى في السابع والثامن لامتناع سلب الصغرى في الشكل الثاني (قوله بعكس المخرى) والمناف المناف المنافي والثان والخامس الفنال الثان والشاب كنهم المينتغوا المه الملمامي ولا يحرى في السابع والثامن لامتناع سلب الصغرى في الشكل الثان والشام حرائله المنافي والثان والثان والمامي والخامس الفنو والثان والثان والثان والثان والمامي والخامس الفنو والذي والثان ولي والنو والنو والنان والثان والثان والثان والثان والنان والثان والنان والنان والثان والنان وا

# کا یقال فی المثال الرابع مثلاکل بج و بعض ب لیس هو ا فبعض ج لیس هو ا. فسل : فی القیاس الاقترانی

(قوله كما يقال فى المثال الرابع) وهو المركب من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة جزئية كقولنا كل ب ج و بعض 1 ليس ب أى كل إنسان حيوان و بعض الحجر ليس بانسان (قوله كل ب ج) أى كل انسان حيوان (قوله و بعض ب ليس هوا) أى و بعض الانسان ليس هو بحجر وهذا هو عكس كبرى الرابع التي هي سالبة جزئية و يأتى فيه ماص فى السابع من السؤال والجواب (قوله فبعض ج ليس هوا) أى فبعض الحيوان ليس بحجر .

#### فصل: في القياس الاقتراني

التحقيق فيه على ماذ كر في شرح الاشارات أنه ليس بقياس فضلا عن أن يكون شكلا من الأشكال التحقيق فيه على ماذ كر في شرح الاشارات أنه ليس بقياس فضلا عن الموضوع والمحمول و إنما أورد على صورة القياس لازالة اشباء يعرض لبعض الأذهان من جهة تعين الموضوع في الجزئيات ولهذا لم يستعملوه في الكيات إلا عند الضرورة قال رجب أفسدى وفي بعض نسخ المتن هكذا ( وضابط شرائط الأربعة أنه لا بد إما من عموم موضوعية الأوسوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حله على الأكبر و إما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف مع منافاة نسبة الأوسط الى ذات وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر انتهى، ولم يشرحه هذا الشارح لعدم وجوده في نسخته التي شرحها وفي سبب عدم وجوده في واجهان الأول أن الصنف لم يحوره حين ألف التن وانتشرت النسخ في الأطراف ثم ألحقه اليه ونسخة الشارح من النسخ المنقدرة قبل الالحاق يدل عليه وجوده في أكثر النسخ وعدم وجوده في الاضاباء والثانى بعد ذكر شرائط الأشكال وتفصيلها فينئذ تكون نسخته من النسخ المنقحة والنسخ اتى يوجه فيها هذا الشابط من الغير المنقحة المناص على المضرب والاخراج ، و يمكن أن يكون ههنا وجه نالث ، وهو أن يقال أن هسذا من إلحاق المهض لا من المسنف ، وقد نقل هذه الزيادة مير أبو الفتح في شرح المتن وشرحها واعترضها ونقل ذلك رجب افندى وتركناه لقلة جدواه ولا يخول . أن التمير بالوجه في كلام رجب أفندى عمل لاوجه له بل اللائق في مثله ذكر الاحبال .

### فصل: في القياس الاقتراني الخ

قال عبد الحكيم: كما أن الجليات فطريات ونظريات كذلك الشرطيات قد تكون فطرية كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، وقد تكون نظرية كقولنا كلما وجد المكن وجد الواجب الوجود ، فست الحاجة إلى معرفة الأقيسة الشرطية الاقترانية ، لا سيما في الهندسة المشتمل عليها كتاب إقليدس ، و بسبب أن أرسطو لم يورد هذا الباب في التعليم زعم بعضهم أنه لا حاجة اليه لأن معوفة الاقترانيات الجليسة تغني عن ذكرها ، وليس بشيء لما بين أحكامها من الاختلاف الواضح

الركب من الشرطبات \* اعـلم أن الاقترائى على ما من ينقسم إلى حلى وشرطى لأنه ان تركب من الحمليات المحضة فحلى ، و إن لم يتركب منها بأن تركب من الشرطيات المحضة فحلى ، و إن لم يتركب منها بأن تركب من الشرطيات المحضة فحلى ، و الصنف لما فوغ من الحلى شرع فى الشرطى من الاقترائى فقتل (الشرطى من الحليات فشرطى ، والمصنف لما فوغ أقسام لأنه ( إما أن يتركب من متصلتين ) وهو القسم الأول كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، وكلما كان المهار موجودا فالأرض ، ضيئة ينتج إن كانت الشمس طالعة فالمرض مضيئة (أو) من (سنفصلتين) وهو القسم الثانى كقولنا كل عدد إما زوج أو زوج الفرد وكل زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد وكل عدد إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد (أو من حلية ومتصلة) وهو الرابع حيوان جسم ينتح كلما كان هذه الشيء إنسانا فهو جسم (أو) من (حلية ومنفصلة) وهو الرابع كتولنا كل عدد إما زوج أو فرد وكل زوج فهو منقسم بمتساويين

( قوله المرك من الشرطيات ) أى فالقياس الاقتراني يترك من الحليات والشرطيات خلافا لمن خصه الحليات (قوله إما أن يترك من متصلتين) قال الحفيد وشرائط إنتاج هذا القياس الشرطى الافتراني ما سبق من الانسكال الأربعة ( قوله أو من منفصلتين ) شرط إنتاجه إيجاب المتدمتين وكلية إحداهما وصدق منع الحلو عنهما ( وله إما زوج الزوج ) كالعشرين والثمانية فالعشرين زوج ومي منقسمة إلى عشرة وعشرة وكل من القسمين زوج زقه له أو زوج الفرد) كالعشرة فانها زوج وهي منقسمة الى خسة وخسة وكل من القسمين فرد (قوله أو من حلية ومتصلة) وهو على أربعة

(قوله المركب من الشرطيات) أي وحدها أو مع الحليات كما يدل عليه مابعده (فوله و إن لم يتركب منها الخ) تصويح بأن ليس المراد بالقياس الشرطي الركب من الشيرطيات بل مالايترك من الحليات سواء تركب من الشرطيات المحضة أو من الشرطيات والحليات فلهذا كانت أقسامه الا ُولِية خسة (قوله المحنمة) المراد من كونها محضة أنه لم ينضم اليها شرطية الظاهر كما هو ظاهر لا كونها ليست شبيهة بالشرطية (قوله فشرطى) أى أن القياس الشرطي لايختص بما تركب من الشرطيات فقط، وهذا اصطلاح لا حجر فيه فلا يضر أنهم خصصوا الجلي بما تركب من الحليات فقط ( قوله شرع فى الشرطى من الاقتراني) الا'ظهر والا'خصر اسقاط قوله من الاقتراني (قوله إما زوج الزوج أو زوج الفرد) لا نه إما أن ينقسم الى منساو بين أولا الثانى الفرد كالثلاثة ، والأول إما أن ينقسم إلى المنقسم عنساويين أولا الاُول زوج الزوج كالثمانية والثانى زوج النودكالستة (قوله فكل عدد الخ) لا أن الصادق من المنفصلة الأولى وهي الصغرى إنا الزوجية أر الفردية فانكان الصادق-الفردية فَهُو أحد أقسام النتيجة و إن كان الزوجية فهني منحصرة في قسمين زوج الزوج وزوج الفرد ، فكان الصادق أحــد قسميها المذكورين في النتهجة أيضا وتصدق النتيجة المركبة من الائقسام الثلاثة قطعا . واعلم أنكلا من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقساملأن الشركة بين المتصلة والمنفصلة ين إمافى جزء تام منهما أعنى المقدم أو انتالى أو فى جزء غبرتام منهما أو فى جزء تام من إحداهما غبر تام من الأخرى والمطبوع من الأول الأول ومن الثانى الثاني وقدم مثالهما فيالشرح (قوله ينتج كلاكان الخ) لأن الصادق على كل ماصدق عليه اللازم وهو الحيوان صادق عليه الملزم وهوالانسان ينتج كل عدد إما فرد أو منقسم بمتساويين (أو) من (متصلة ومنفصلة) وهو الخامس كقولنا كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان وكل حيوان إما أبيض أو أسود ينتج كما كان هذا إنسانا فهو إما أبيض أو أسود (و) كما أن الحلى تنعقد فيه الأشكال الأربعة على ما ذكر مفصلا كذلك الشرطي (تنعقد فيه الأشكال الأربعة وفي تفصيلها طول) لا يليق بهدذا المختصر ، لأنه شأن المطولات فاطلبه ثمة .

## فصل : في القياس الاستثنائي

أقسام لأن الجلية إما صغرى أو كبرى وعلى كلّ المشاركة إما باعتبار المقدم أو التالى والمطبوع منه ماتسكون الجلية كبرى والاشتراط في التالى (قوله كذلك الشرطى الح) وشرائط إنتاج هذه الأشكال كا في الجليات من غير فرق حتى يشترط في الأول إيجاب الصغرى و كلية الكبرى ، وفي الثانى اختلاف مقدمتيه في الكيف وكلية السكبرى إلى غير ذلك وكذلك عسد د ضروبها إلا الرابع فان ضرو به هنا خسة لأن إنتاج الثلائة الأخيرة (1) بحسب تركيب السالبة وهوغير معتبر في الشرطيات انتهى من القطب على الشمسية (قوله على ماذكر) متعلق بنتعقد (قوله مفصلا) حال من ضمير ذكر (قوله كذلك تنعقد فيه الأشكال الأربعة) أي لائنه لابد فيه من اشتراك المقدمتين في جزء كيون هو الحد الأوسط فانه إما أن يكون محكوما عليه في السكبرى أو بالعكس فالأول هو الشكل الثالث والثاني هو الثاني والثالث هو الأول والرابع هو الرابع (قوله فاطله عنه) أي في المطوّلات .

# فصل: في القياس الاستثنائي

وهذا القسم أر بعة أفسام لأن الجلية فيه إما أن تكون صغرى أو كبرى وأياما كان المشارك لها إما تأليا المسارك لها إما تأليا المسارك المسارك المسارك المسارك مع الى التسلة كامر مثاله (قوله يفتج كل عدد) أى يفتج بعد حذف الأوسط منه وهوالزوج لكونه المكرر بين القدمتين كل عدد إما فرد و إما منقسم بمنساو بين لأن المساوى وهو المنقسم بمنساو بين هنا لأحد المهاندين وهو الزوج معاند المعاند الآخر وهو الفرد فيلزم من وجود المساوى لأحدد المائدين عدم وجود المعاند الآخر و بالمكس وهذا القسم ثلاثة أقسام لأن الجليات إما بعدد أجزاء المنفسلة أو أقل أو أكثر (قوله ينتج كلماكان) لأن انقسام كل ما يصدق عليه اللازم وهو الحيوان يستلزم انقسام الملزوم وهو الخيسان وهذا القسم ستة أقسام لأن المشاركة بين المتصاة والمنفسلة إما في جزء علم منهما أو في جزء علم دنيه الأشكال الاثر بعة ) راجع لجميع الانصام .

### فصل : في القياس الاستثنائي

أى في بيانه و يشترط في إنتاجه أمور : الأول أن تكون الشرطية موجبة إذ السالبة عقيمة

<sup>(</sup>قوله الثلاثة الأخيرة ) أى من ضروب الشكل الرابع المعير عنها فى هذا الكتاب بالضرب الرابع والحامس والثامن ومى المختلف فى انتاجها فىالاندانى الحلى ، وقوله بحسب تركيب السالبة أى العرفية الحاصة السالبة الجزئية يوقوله غير معتبر الخ لأن الموجهات مختصة بالحماية اه المصرفوبى .

وهو قسمان: اتسالى وانفصالى فالاتسالى هو ما يتركب من الشرطية المتصلة ووضع المقدم أى إثباته أو من الشرطية المتصلة ورفع التالى: أى نفيه فوضع المقدم ينتج وضع التالى كقولنا إن كان هذا إنسانا فهوحيوان لسكنه إنسان فهوحيوان، ورفع التالى ينتج رفع المقدم كقولنا في المثال لكنه ليس بحيوان فهو ليس بانسان، فالمنتج من الاستثنائي الانصالي وضع المقدم ورفع التالى كا قال (الاستثنائي ينتج من المتصلة) الموضوعة فيه (وضع المقدم) فاعل ينتج (ورفع التالى) عطف عليه أى ينتج من المتصلة الموضوعة في القياس الاستثنائي وضع المقدم ورفع التالى لكن وضع المقدم ينتج وضع التالى ورفع التالى بنتج رفع المقدم كاذ كرنا ولا عكس في شيء منهما أى لاينتج وضع التالى وضع المقدم ورفع التالى

(قوله من الشرطية المتصلة) هى الكبرى (قوله ووضع المقدم) بالجر عطف على الشرطية المتصلة وقوله ووضع المخ هو الاستثنائية المسجاة عندهم بالعسفرى وكذا يقال فى قوله ورضع فالراد وذات وضع المخ وذات رضع أى القضية المشتحلة على ذلك (قوله وضع المقدم) من الشرطية المتصلة وقوله ينتج الخ أى بشرط أن تمكون موجبة لاسالبة وأن تمكون لزومية لااتفاقية انظر بس (۱) (قوله الاستثنائي ينتج الح) الاستثنائي مبتدأ وقوله ينتج فعل مضارع وفاعله وضع المقدم الح والجلة من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر والرابط محذوف قدره الشارح بقوله فيه ، وحينئذ فلا يرد على المسنف أن الجلة فى محل رفع خبر الرابط حذوف قدره الشارح بقوله فيه ، وحينئذ فلا يرد على المسنف أن الجلة إذ وقعت خبرا لابد فيها من رابط يعود على المبتدأ ولا رابط هنا (قوله لمكن وضع المقدم ينتج إذا وقعت خبرا لابد فيها من رابط يعقد على المنتاج فى الحقيقة للقياس بسبب ذلك انتهى

لانه إذ لم يكن بين أمرين اتسال أو انفسال لم يازم من وجود أحدهما أو نقيضه وجود الآخر أو عدمه الثاني أن تكون الشرطية لزومية إن كانت متصلة أوعنادية إن كانت منفصالة لان العلم بسدق الاتفاقية موقوف على العلم بسدق أحمد طرفيها أو كذبه ، فاو استفيد العلم بسدق أحمد الطرفين أو كذبه من الاتفاقية لزم الدور قاله القطب الرازى وفي شرح المصنف أنه في غاية الفساد لانه جمل كلا من الموقوف والموقوف عليه العلم بسدق أحمد الطرفين أو بكذبه ، وجاز أن يكون الطرف كلا من الموقوف غليه العلم بسدق أحمد الطرفين أو بكذبه ، وجاز أن يكون الطرف الموقوف غير الطرف الموقوف غير الطرف الموقوف غير الطرف الموقوف عليه فلا يازم الدور اه ، والثالث أحد الأمرين كلية الشموطية أو كلية الاستثنائية وأعداد الاتصال والانفسال أن يقال وبالثها أحد الامور الثلابة الماكلية الشموطية أو كلية الاستثنائية وأعاد الاتصال والانفسال مع وقت الوضع أو الرفع و يمكن الجواب عنه بما قاله مير أبوالفتح في شرح المتن ان اتحاد وقنهما بعينه في قوة كايتهما ، ولهذا قد يكتفي بكليتهما عنه ( قوله فوضع المقدم ينتج وضع التالي ) لأن عدم وجود اللازم ملزوم وجود اللازم من انتفائه انتفاؤه (قوله أي لا ينتج وضع التالي الخ) تصر يح لهسدم وجود الملازم من الأر بعة . فإن قلت هدنا صحيح فها إذا كانت الملازمة عامة أما إذا كانت الملازمة عامة أما إذا كانت الملازمة عامة أما إذا كانت

<sup>(</sup>١) (قوله انظر يس ) محصله أن شروط انتاجه ثلاثة إيجاب المتصلة ولزومها وكلية إحدى المفدمتين فلو اتننى الايجاب لم ينتج لسلب الازوم بين الطرفين فلا يلزم من وضم أحدهما وضع الآخر ولامن نفيه نفيه ، وكذا لوكانت انفائية أو لم يكن الحسكين .

وجود الأخص وكـذا لايلزم منرفع المقدم رفع التالى إذ لايلزم من عدم الأخص عــدم الأعم . هذا فيالاستثنائي الاتصالى وأما الاستثنائي الانفسالي فهو إما أن يتركب من منفصلة حقيقية ووضع أحد الجزأين أو رفعه واما من منفصلة مانعة الجع ووضع أحد الجزأين واما من منفصلة مانعة الخلو ورفع أحدالجزأين فان كان الأول فوضع كـل واحد منالجزأين ينتج رفع الآخر ورفع كـل واحد من الجزأين ينتج وضع الآخر وان كان الثانى فوضع كـل واحد منالجزأين ينتج رفع الآخر وان كان الثالث فرفع كـل واحد من الجزأين ينتج وضع الآخركما لوّح اليه بقوله (والحقيقية وضع

كل) من الجزأين فقوله الحقيقية بالجر عطف على قوله المتصلة وقوله وضع بالرفع عطف على قوله وضع المقدم فيكون من باب العطف على معمولى عاملين مختلفين والمجرور <sup>(١)</sup> مقدم على المرفوع كـقولنا فى الدار زيد والحجرة عمرو والعنى أن القباس الاستثنائى ينتج منالشرطية المتصلة الموضوعة فيه وضع المقدم ورفع النالى كما مر ومن المنفصلة الحقيقية الموضوعة فيه ينتج وضع كمل واحد من الجزأين رفع الآخر (كالعة الجع) فان وضع كل واحد من جزأبها ينتج رفع الآخر

(ورفعه) بالرفع معطوف علىقوله وضع كـل أى المنفصلة الحقيقية كما ينتج وضع كـل من جؤأيها

تقرير (قوله من منفصلة حتيقية) أي بشرط أن تكون موجبة إذ لوكانت سالبة فقتضاها عدم المنافاة ولا بد أن تكون إحــدى المقدمتين كلية وأبن تــكون المنفصلة عنادية لا اتفاقية انتهـى راجع يس ۖ ( قوله ووضع ) أي اثبات عطف على منفصلة ( قوله أو رفعه ) أي نفيه ( قوله فان كان الا ولل ) أي وهو المركب من منفصلة حقيقية ووضع الخ ( قوله من باب العطف على معمولي عاملين الخ ) أي وهــذا جائز عند بعضهم فالمعمولان قوله المتصلة وقوله ووضع المقــدم والعاملان قوله من وقوله ينتج ( قوله والمجرور مقدم ) حجلة حالية

مساوية فاستثناء عين كل ينتج عين الآخر واستثناء نقيض كـلينتج نقيض|لآخر. قلت الملازمة المساوية في الحقيقة ملازمتان فسكل حكمين من الأبر بعسة المذكورة هو الملازمة من الملازمتين ألاترىأن استلزام وجود اللازم وجود الملزوم فيها ليس من حيث إنه لازم بل من حيث إنه ملزوم وكذا استلزام عدم الملزوم عدم اللازم لامن حيث إنه ملزوم بل من حيثانه لازم . وأجيب أيضا

بأن استثناء عين النالى ونقيض المقدم انما ينتجان عين المقدم ونقيض النالى فى مادة المساواة

لخصوص المادة لالذات القياس ( قوله لجواز كون التالى الخ) علة لقولة لينتج كما إذا قلنا في المثال المذكور لكنه حيوان فلا يلزم منه فهو انسان لكون الأول أعم من الثاني ( قوله إذ لايلزم )

علة لقوله فلا يلزم

<sup>(</sup>١) (قول الثارح والمجرور مقدم الخ ) أى وهو جائز عند الأخفش بخلاف ما إذا كان المجرور مؤخرا عن المرفوع فلا يجوز بأن يقال فى مثال الشارح فى الدار زيد وعمرو الحجرة و بعضهم منع مطلقا ويتأولون ما ورد بجره بحرف جر محذوف دل عليه ماقبله اه الشرنوبي .

رفع الآخر وقد م كذاك ينتج رفع كل من جزأيها وضع الآخر (كانعة الخاو) فان رفع كل من جزأيها ينتج وضع الآخر فيكون للنفصلة (١٠) الحقيقية أربع تتأثيم اثنتان باعتبار الوضع واثنتان باعتبار الرفع كقولنا اما أن يكون هذا العدد زوجا أوفردا لكنه زوج ، وللنفصلة الممانمة الجع فرد فليس بزوج لكنه ليس بزوج فهو فرد لكنه ليس بزوج فهو نقيجتان فقط باعتبار الوضع كقولنا اما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا لكنه شجر فهو ليس بحجر لكنه حجر فليس بشجر، وللنفصلة الممانعة الخلونة يجتان أيضا باعتبار الرفع كقولنا هذا الشيء اما ليس بحجر أو ليس بشجر لكنه حجر فهو ليس بشجر لكنه شجر فهو ليس بحجر . ولما فرغ من تعريف القياس الاقتراني والاستثنائي شرع في قياس الخلف المركب من الاستثنائي والاقتراني فقال (وقد يخص باسم قياس الخلف ما يقيضه مخصوص باسم قياس الخلف أي القياس الذي يقصد به اثبات المطاوب بسبب إبطال نقيضه مخصوص باسم قياس الخلف أي القياس (اقتراني) كا إذا

(قوله وقد يخص باسم قياس الخلف مايقصد به الخ) اضافة اسم لما بعده للبيان وقوله مايقصد به نائب فاعل بخص ( قوله بابطال ) متعلق باثبات و باؤه سببية ( قوله باسم قياس الخلف ) انما سمى خلفا لانه يؤدى إلى الخلف أى المحال على تقدير عدم حقية المطلوب أو لانه يأتى المطلوب من خلفه أى من ورائه إذ المطلوب نقيض النتيجة ( قوله هذا القياس ) أى قياس الخلف

(قوله وقد يخص باسم قياس الخلف) يعنى من أقسام الاستثنائي قياس الخاف وهو القياس الذي يقصد فيه اثبات المطاوب بإبطال نقيضه و يقابله القياس المستقيم واتما سمى خلفا لأنه يثبت المطاوب من خلفه أى ورائه حيث يثبته من جاف نقيضه كما أن مقابله يسمى مستقيا لأنه يثبت المطاوب من من خلفه أى ورائه حيث يثبت المطاوب من المستقامة وقيل سمى خلفا أى باطلا لاشهاله على بيان كون النقيض باطلا قاله بعض الشارحين وقال العصام سمى خلفا لاأنه باطل بنفسه بل لأنه ينتج الباطل أولأنه يحسك فيه بملاحظة الشارحين وقال العصام سمى خلفا لاأنه باطل بنفسه بل لأنه ينتج الباطل أولأنه تحسك فيه بملاحظة الباطل واعتباره وسمى ما يقابله القياس المستقيم ولهذا قيل الظاهر أنه سمى خلفا لأنه لا يأقي سالسكه المطاوب من قدامه بل من خلفه حيث يتمسك فيه بنقيضه الذي هو الخلف بالنسبة إلى الخلف أى المطاوب ويل لأنه يأتى المطاوب من خلفه أى من ورائه الذي هو نقيضه الحال على نقدير عدم حقية المطاوب وقيل لأنه يأتى المطاوب من خلفه أى من ورائه الذي هو نقيضه (قوله وقد يخص باسم) الباء داخله على المقسور (قوله يرجع إلى قياس استثنائي الخ) كايقال لوم يكن المطاوب حقا لكن وقوع المحال لوم يكن المطاوب حقا لكن وقوع المحال لوم يكن المطاوب حقا لكن وقوع المحال

<sup>(</sup>۱) (قول الشارح فيكون للمنفصلة الح) السرق ذلك أن الحقيقية ما ركبت من الشيء و يقيضه أو المساوى لشيخه ومعلوم أن التقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ، فاذا كان شوت أحدهما ينتج رفع الآخر لأنهما لا يجتمعان ورفع أحدهما ينتج رفع الآخر لأنهما لا يجتمعان ورفع أحدهما لاينتج أبوت الآخر لجواز وقد يرتفعان فلذا كان شبوت أحدهما ينتج رفع الآخر لأنهما لا يجتمعان ورفع أحدهما لاينتج أبوت الآخر لجواز رفعهما، وأما مانعة الحالو فتجوز الجمع لتركبها من الشيء والأعم من تقيضه فلذا كان رفع أحدهما ينتج ثروت الآخر لمجواز الجمع بينهما اه الصراوي

و يستدل على اثبانه بقياس الخلف هكذا لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا لصدق مع الأصل نقيض المطلوب أى لاشىء من ب ج دائماً وكلما صدق نقيضه مع الأصل صدق لا شىء من ج ج دائماً فهذا قياس اقترانى مركب من متصلتين ينتج لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا لصدق لاشىء من

ج بدائما لسكن النالى باطل فالمقدم مثله واذا بطر صدق نقيض المظاوب مع الأصل ثبت صدق (قوله كل ج ب ) أى كل انسان حيوان بالنعل هذه مطلقة عامة موجبة كلية وعكسها موجبة جزئية مطلقة عامة (قوله بعض ب ج ) أى بعض الحيوان انسان (قوله فهذا) أى صدق بعض ب ج ( قوله مع الأصل ) أى وهو كل ج ب أى فيجعل الأصل صغرى ونقيض المطاوب كرى ( قوله نقيض المطاوب) ونقيضه سالبة كلية دائمة مطلقة ( قوله أى لاشىء من ب ج ) أى من الخيوان بانسان وهذا بيان للنقيض ( قوله صدق لاشىء من ج ج ) أى من الانسان النسان

والا ولى أن يقول التحقق المحال وهو صادق بسلد الشيء عن نفسه الحاصل من الضامه مع الأصل كبرى أو باجاع النقيضين لأنك تعكسه سالة كلية متضمنة سالبة جزئية مناسسبة لمفروض الصدق (قوله ينتج لولم يصدق الخ) هدفه نتيجة الاقترائي فتجعل كبرى القياس الاسستثنائي ويوثي بعدها بصفراه وهي لمكن كذاكما فعر الشارح (قوله لولم يصدق الخ) عبارة غيره لولم يتحقق المطلوب تحقق نقيضه ولو تحقق هذا النقيض لتحقق المحال وهو كذب مافرض صدقه فينتج لولم يتحقق المطلوب لتحقق المحال ثم يضم له الاستثنائية وهي لمكن المحال لبس متحقق فيدق كون المطلوب متحقق فيكون المطلوب متحققا (قوله مع الأصل) أى فيجعل مع الأصل صدى ونقيض المطلوب كبرى ينتج ماذكر بقوله لاشيء من ج ج (قوله المكن التالي باطل) أى التالي من النتيجة لان النتيجة جملت كبرى للقياس الاستثنائي وان لم يعدها الشارح فيه فيكان الأولى المشارح أن يعيدها فيه (قوله فالمقدم مثله) المقدم هو عدم صدق مطلو بنا مع الأصل .

باطل فيكون عدم حقية المطلوب باطلا. قال عبد الحكيم ولماكان القياس منحصرا في الاقتراني

(۱) (قول الشارح إذا صدق الح ) توضيحه إذا صدق كل انسان حيوان بالفعل صدق عكسه وهو بعض الحيوان إنسان بالفعل ، ودليل اتباته قياس الحلف بأن يؤتى أولا بقياس افترافي مركب من متصلة لزومية ، وثانياً بقياس استثنائي مركب من المزومية نتيجة الأول ومن استثناء تقيض اللها فينتح تقيض الله م فيض الله المنافقة المعالم يسدق العكس المذكور مع الأصل لعدق تقيضه وتقيض الموجبة الجزئية الفعلية سالبة كلية دائمة أي لاثميء من الحيوان بانسان دائماً ثم تجعله كبرى للأصل مكذاكل انسان حيوان بالفعل ولا شيء من الحيوان بالفعل ولا شيء من الحيوان بالنسان دائماً ولو صدق تقيضه مع الأصل كا ذكر لصدق المحال المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المحكس مع الأصل لعدق المحال المذكور لكن صدق الخال بإطل فيطل ما أدى اليه وهو تقيض المحكس فصدق المحكس وهو المطاوب ، واختصاره لو لم يصدق المحكس لصدق تقيضه ولو صدق تقيض المحكس فعدق المحكس وعدق المحكس وعدة المحكس فعدق المحكس المدق تقيضه ولو صدق تقيض المحكس فعدق المحكس وعدق المحكس وعدة المحكس فعدق المحكس المدق تقيضه ولو صدق تقيض المحكس فعدق المحكس وعدة المحكس فعدق المحكس المدق تقيضه ولو صدق تقيض المحكس فعدق المحكس وعدق المحكس فعدق تقيضه ولو صدق تقيض المحكس فعدق المحكس

العكس وهو المطلوب اه الشرُّوبي -

المطلوب مع الأصل فهذا اثبات المطلوب بابطال نقيضه .

فصل في الاستقراء والتمثيل

وهما لايفيدان اليقين بل يفيدان الظن ولهذا جعلهما القوم من لواحق القياس لامنه أما

## فصل في الاستقراء

(قوله فى الاستقراء) المتعارف عند إطلاق الاستقراء المفيد (١) للظن وهو المقصود هنا بالتعريف بقرينة المقابلة (قوله بل يفيدان الظن) قضية كلامه فى الاستقراء الناقص وظاهره(٢) شموله للناقص والتام وهو الموافق لما ذكره فى الشمسية ولبعض الشراح أيضا (قوله ولهذا جعلهما الح) يفيد أن القياس يفيد اليقين دائما لا الظن بجميع أنواعه وسمياتى مايعلم منه خسلافه فى مواد الاقيسة ولعل المراد بقوله من لواحق القياس أى المفيد لليقين فلا إشكال .

والاسنشائى وجب رد هذا التياس وتحليله إلى ذلك وقدوقع احتلاف عظيم فيه والذى ستقر عليه رأى الشيخ أنه مركب من اقترانى واستشائى

## فصل في الاستقراء

أى الذى عد من اللواحق فلا يرد أن القوم صرحوا بانقسام الاستقراء إلى تام وهو قياس مقسم والى ناقص وهو الاستقراء المتعارف المفهوم من إطلاق لفظ الاستقراء قال السيد في عاشية شرح التجريد لا بد في الاستقراء من حصر السكلى في جزئياته ثم اجراء حكم واحد على تالك الجزئيات ليتعدى ذلك الحكم لقطعيا بأن يحقق أن ايس له جزئي آخر كان الاستقراء تاما وقياسا مقسما وان كان ثبوت ذلك الحسم لقطعيا بأن يكون هناك الجزئيات لقطعيا أبنا أفاد الجزئيات المنافقية السكلية وان كان ظنيا أفاد الطن بها وان كان ذلك الحسر ادعائيا بأن يكون هناك بجزئي لم يذكر ولم يستقرأ حاله اسكنه ادمى بحسب الظاهر أن جزئياته ماذكر فقط أفاد ظنا بالقضية السكلية لان الفرد الواحد يلحق بالاعم الانفلام الانفلان ولم فقد يقينا لجواز المخالفة اهم قال السكلية لان الفرد الواحد يلحق بالاعم الانفلان ولم يفد يقيل المقسم والاستقراء الناقص مالشك عبد الحكيم وهو تحقيق نفيس يقيد الفرق الجلى بين القياس المقسم والاستقراء الناقص كما يشهد به الرجوع علي الدى عرض لبض الناظرين من أنه لا يجب ادعاء الحصر في الاستقراء الناقص كما يشهد به الرجوع الدى الوجدان فدفوع بأنه ان أراد به عدم التصريح به فسلم وان أراد عدمه صريحا وضمنا فمنوع بله كنف يتعدى الحسم كما ذهب اليه السيد وأنهاء والا أفاد الجزم وان كان ادعائيا فيلزم أن يكون الاستقراء ادعاء الحسر كما ذهب اليه السيد وأنهاء والا أفاد الجزم وان كان ادعائيا فيلزم أن يكون الاستقراء ادعاء الحسر كما ذهب اليه السيد وأنهاء والا أفاد الجزم وان كان ادعائيا فيلزم أن يكون الاستقراء العسركا ذهب اليه السيد وأنهاء والا أفاد الجزم وان كان ادعائيا فيلزم أن يكون الاستقراء العمر كما ذهب اليه السيد وأنهاء والا أفاد الجزم والا تعدل في الم المعرب والم المعرب والمعالمي المعرب والمعرب والمعرب والموقع والموقع والم القراء المعرب كان في الموقع والم المعرب والمعرب والمعرب والمعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب والم

بحيث لو سلم مقدمانه لزم القطع بالمطلوب وهذا شأن القياس فعم يجب ادعاءالا كثر لأن الظن نابع للا علب فان كان هذا الادعاء صادقا أفاد الظن والافلا لكنه بحيث لوسلم لزم الظن بالمطلوب ولدلك

أى لسكون الظن تابعا للاعلب بق الحسكم في غير التمساح كالسكلى اه . (١) (قولهالمقيد الح) وهو الناقس وقوله بقرينة المقابلة ، فيه أن المصنف لم يذكر النام حتى يكون قرينة على . ا المنافذة

 <sup>(</sup>۲) (توله وظاهره الح) فيه منافاة لما قدمه من أنه إذا أطاق انصرف للنافس اه الشركوبي .

(الاستقراء) فهو (تصفح الجزئيات لائبات حكم كلى) كما اذا تصفحنا جزئيات الحيوان فوجدتاها تحرك فكها الأسفل عند المضغ فحكمنا بأنكل حيوان يحرك فكهاالأسفل عند المضغ وهو لايفيد اليقيد اليقيد اليقيد المقدرة والتصفح النظر على سببل المبالفة .

(قوله تصفح الخ) فيه تسامح كما أن تفسيره بالحسكم على الأمر السكلى كـذلك أيضا لأن الاستقراء حجة أىأمور معلومة موصلة الى التصديق بالتصفح(١) ليس تسامحا فتأمل يس ﴿ (قوله لم يستقرأ ﴾ أى يطلع عليه

( قوله الاستقراء تصفح الجزئيات ) أي أكثرها لا كلها كما وجد التصريح به في كلامهم وعلماوا ذلك بأن الحكم لوكان موجودا في جميع جزئيانه لم يكن استقراء بل قياسا مقسما واعترضهم الصنف بأن الحسكم إذا وجد في جميع الجزئيات فقد وجد في أكثرها ضرورة . وأجاب عبد الحسكم بأن وفيــه نظر إذ المصرح به في كلام المحققين أن ذكر القيود في النعريفات لتحقيق ماهية المعرف والاحتراز عرضي تأمل ، وكمأن الصنف حذف الأكثر الاعتراض الذي أورد. على من ذكره وعدل عن تعريفهم المشهور بأنه الحسكم على كلى لوجوده فى أكثر جزئياته لاشتماله على المسامحة الظاهرة لأنه تعريف بالغاية المترتبة عليــه إذ الحــكم على الــكلى لوجوده فى أكثر جزئياته هو نتيجة الاستقراء لانفسه و يؤيده ماقاله في شرح الرسالة من أن الصحيح في تفسيره ماذكره غور الاســـلام من أنه تصفح أمور جزئيــة ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات اه ولايخني أن في تفسيره بالتصفح أيضا مسامحة لأنه تعريف بالسبب والاستقراء قسم من الدليسل فيكون ممكبا من مقدمات تشتمل على التصفح أي التبع لا نفسه فالأولى أن يقال هو المؤلف من قضايا تشــتمل على الحـكم على الجزئيات لاثبات الحـكم على الـكلى والمراد من الجزئيات الجزئيات الاضافية سواء كانت حقيقية أولا أى الجزئيات المندرجة تحتكى و بتصفحها الحمكم علمها وباثبات حكم كلي تحصيل حكم على جميع جزئيات مفهوم كلي شامل لنلك الجزئيات المتصفحة سواء كان قولهم حكم كلي مركبا توصيفيا أو إضافيا (قوله كما إذا تصفحنا جزئيات لكونه فى الاستقراء الناقص والشارح رحه الله جارى الصنف فى كلامه ظاهرا وقد علمت مافيه فلو ذكر قيد الا ْ كثر لنبه به على مسامحة المعنف (قوله لجواز وجود) علة اقوله لايفيد اليقين ومثاله كالتمساح (قوله والنصفح الخ) المستفاد من كلام الصنف وغيره أنه بمعنى التنبع وقال رجب أفندى ان في بعض كتب اللغة التصفح هو النظر صفحة صفحة والتأمل في شيء بعد شيء قال فالمبالغة تفهم من هذا النقل فتفسيره بالتقبع تفسير باللازم .

 <sup>(</sup>١) (قوله بالتصفح) في العبارة سقط كثير كما يعلم بمراجعة يس وهو والحكم الكلى ثمرة له والمنهوم من شرح
 الرسالة أن تفسيره بالتصفح ليس تسامحا فتأمل اه بنصه اه الشرنوني .

## (و) أما (التمثيل) فهو (بيان مشاركة جزئى لآخر) (قوله فهو بيان الح) وحاصله تشبيه جزبى بجزئى فى معنى مشترك بينهما ليثبت فى المشبه الحسكم

الثابت في انشبه به المال بذلك المعنى المشترك بينهما كقولنا السهاء حادثة لأنها كالبيت في التأليف الذي هوعلة الحدوث فاذا رد الى صورة القياس صارهكذا السهاء مؤلف وكل مؤلف حاث فتطرق الخلل الله وجد إنما يكون في المكبرى بخلاف الاستقراء فإنه إذا رد الى القياس فإن تطرق الخلل فيه إنماهو بالنسبة الى صغراء أعنى هذا الأممالكلى منحصر في تلك الجزئيات التي وقع الاستقراء فيها و يسمى الجزئي الأول في التمثيل أصغر والثاني شبها والحسكم أكبر والمعنى المشترك أوسط فاله الحفيد

( قوله والتمثيل ) قال شارح سلم العــاوم قالوا هو حجة ظنية و بعضهم شدد وقال دون الاستقراء والشيخ قد أفرط فى ذلك وقال هوحجة ضعيفة وهــذا كله من سوء فهم الشبيخ وأتباعه والنصير العاوسي ظر أنه لايلزم منه شيء فانا بينا سابقا أن طريق الايصال فيه قطعي فانه راجع الى القياس فان كانت مقدماته قعامية يورث القطع كالقياس المنطق وهليشك عاقل اذا ثبت أن حكم وفي معاول لعلة قطمًا وهي موجوة في جزئي آخر قطعًا في أن ثبوت ذلك الحسكم في ذلك الجزئي قطعي لاسمًا اذا علم قطعا أن العلة وضعت علة لتعدية الحـكم بها وان كانت ظنية يورث الظن فن أين ضعف هذه الحجة ولعمل الفقهاء إيما حكموا بالظنية لأن الأغلب في مقدماته الظن ومن ههنا ترى بعضهم يقدمون بعض التمثيلات على بعضالنصوصو بالجلة تضعيفهذه الحجة لايصدر الاعمن انتهمى الى حد البلادة ولايليق أن يخاطب في المسائل العامية اله وأراد بالبيان السابق ماذكره في شرح تعريف القياس بتوله والظاهرأنه يعنىالتثير لايخرج عنقيد اللزوم لأنحاصله أن هذا الحسكم فىهذا الجزئى ثابت كالحرمة في ابنج لأنه مشارك اللاصل كالحرفيعلة الحسكم كالاسكار وكل ماهو مشارك الاصل في علة الحكم فالحُكم السفيه فهذا الجزئي الحكم البتفيه وهده المقدمات ستلزمة للنتيجة. فان قلت كونه مشاركا للأصل فى علة الحكم أمرمظمون لجواز كون الأصل شرطا أوالفرع مانعا . فلت هذا لا يضر إذ المراد باللزومكون المقدمتين بحيث لوفرضتا صادقتين لزم صدق النتيجة لا أن المقدمات والنقيجة صوادق في نفس الأمر والاخرج القياس السوفسطائي (قوله وأما التمثيل الخ) عدل المسنف عن التعريف المشهور وهو إثبات الحكم في حرثى لشوته في حرثى آخر لمعنى مشترك بينهما لاشتماله على المسامحة لانه تعريف الشيء بأثره المترت عليه وقال في شرح الرسالة الأصوب أنه نسبة جؤى لجزئي في معنى مشترك بينهما ونظر فيه بعضالشارحين بأن فيه مسامحة أيضاقال والظاهر أزريقالهوالمؤلف من قصاباتشتمل على بانمشاركة جزئي لحزثي آخرفي علة الحكمله بثبت ذلك الحكم في ذلك الجزئي قال رجــ أفندى وقد قسم القومالتمثيل لى تمثــل قطعي يفيداليقينكـقولــا العالم كالبيت فيالامكان وهو علة للاحتباج العالمؤثر فيلدون العالم محتاجا الىالمؤثر أيضا وإلى غير قطعي يفيد الظن مثل العالم كالبيت فى التأليب، هو علة الحدوث فيكون العالم حارثا أيضا والظاهر من التمثيل في مقابلة القياس هوالثاني اذ الأوَّل يرحم لى القباس قطعافيذ في على هذا أن يذكر في تعريفه قيد يخوج الأوَّل لكون المشاركة الذ نورة ظنية اه والذي في الحواشي السدكوتية أن التمثيل لا يكون مفيدا لليقين إلا إذا ثبت علية الجامع وعدم كون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا قطعا لكن تحصيل العلم أى لجزئى آخر (في علة الحسكم ليثبت) الحسكم (فيه) أى في الجزئى الأول كما يقال النبيذ مسكر فهو حرام كالحريفي الخرص والما فالنبيذ فيكون حراما فالنبيذ جزئى مشارك لجزئى آخر أى الحرف الخرف الاسكار والاسكار علة الحسكم الذى هو الحرمة والجزئى الأول يسمى فرعا والثانى يسمى أصلا (والعمدة في طريقه) أى المعتمد عليه في طريق التمثيل وكونه سببا لثبوت الحسكم في الجزئى الأول هو (الدوران والترديد) أما الدوران فهواقعمان الشيء بغيره وجودا وعدما كما يقال الحرمة دائرة مع الاسكار وجودا وعدما .

( قوله الدوران والترديد ) أما وجه (١) عدم إفادة الدوران لليقين فلائن الجزء الأخبر من العـلة والشرط المساوى لهـاكل منهما يدور معه الحـكم وجودا أوعدما مع أنه ليس بعلة فان نازعوا فى صاوحهاللعلة نازعنافى صاوحه مدار ، وأما وجه عدم إفادة الترديداليقين لأن التقسيم غبر حاصر فيجوز أن تـكون العلة غير ماذكر (قوله وجودا وعدما) الواو بمهنى أوالمـانعة الخاو فتجوز الجع فالأول(٢)

بهذه الأمور صحب جدا فلذا لم يقسموا التمشيل إلى مايفيد اليقين و إلى مايفيد الظن كا قسموا الاستقراء (قوله لجزئى آخر الح ) ليس المراد بالجزئى الجزئى الخوافى للمعنى المشرك بلمايشمله المعنى المشترك سواء كان مجولاعليه أولا قاله عبدالحسكم اه (قوله فى علقا لحسكم) والمراد بها العلقالمستلزمة لأصل الحسكم سواء كانت علة نامة أو ناقصة لامطلق العلة ضرورة أن اشتراك مطلق العلة لا تستلزم

لأصل الحسكم سواء كانت علة نامة أو ناقصة لامطلق العلة ضرورة ان اشتراك مطلق العله لا تسترم اشتراك المعاول (قوله كما يقال النبيذ مسكر الح) لوقال النبيذ حوام لأنه كالخرفى الاسكار الذى هوعلة الحرمة السكان أخصر وأولى فاذا رد الى صورة القياس صار هكدا النبيذ مسكر كالحر وكل مسكر حوام فالنبيذ حوام فالجزئى الأول أصغروالثانى شبيه والحسكم أكبر والمعنى المشترك أوسط والمستكامون يسمون المختبل استدلالا بالشاهد على الغائب والأصغر غائبا والشبيه شاهدا والفقهاء يسمونه قياسا لماضه من حذو جؤئى بجزئى و إلحاقه بهيقال قاس الشيء بالشيء اذاقدره على مثاله و يسمون الأصغر فرعا والشبيه أصلا لابتناء الأصغر عليه في ثبوت الحسكم والأكبر حكا والأوسط جامعا وعلة (قوله

الدوران) وقد يعبرعنه بالطرد والعكس أى الاستلزام وجودا وعدما فقول الشارح فهو اقتران الخ بمنى الاستلزام (قوله وجودا وعدما) بمعنى أن الحكم يثبت عند ثبوت ذلك الشيء و ينتنى عند انتفائه () ( قوله أما وجه الخ) مرتب على محنوف تقديره وكل منهما لا يفيداليقين فى العلبة أما وجه الخ. وحاصله فى الأول أن مدار الحكم قد يكون علة أو جزء علة أو أمرا مساو يا للعلة والحسكم كا يدور مع علته يدور معجزتها وم

الأمر المساوى لها مع أنهما ليسا بعلة فلذا لم يفدالدوران اليقين وفى الثانى ويسميه الأصوليون السبر والنقسيم فلجواذ عدم الحصر فالتفسيم .

(٢) (قوله فالأولى) وهوالذى يدور مع علته وجودا فقط كالمك بالهبة فانه يلزم من وجود الهبة وجوده ولا يلزم من عدمها عدمه لحصوله بفيرها كالمبيم ، وقوله والثانى وهو لذى يدور مع علته عدما فقط كالطهارة المسلاة فانه يلزم من عدمها عدم المصلاة ولايلزم من وجودها وجود الصلاة لفقدشرط آخر كستر المورة وقوله والثان ظاهركذاك من عدمها الشارح ، واعلم أن ما فله المحدى عن س مأخوذ من رسالة آداب البحث على أنه بالمن الأعم ولا يسح ارادته هنا

من عدمها عدم الصلاء ولا يؤم من وجودها وجود الصلاء عندسرة الموسط المستر سوراء وحوا و العصر ارادته هنا الشارح . واعلم أن ما قله المحقى عن يس مأخوذ من رسالة آداب البحث على أنه بالمنى الأم ولا يصح ارادته هنا ولذا قيده المصنف فى شرح الرسالة فى هذا المقام بالحاص ودو الذى يلزم من وجود علته وجوده ومن عدمها عدمه ومرشد لذلك مثال الشارح فتعين أن تسكون الواو على بابها كما يعلم بمراجعة ابن سعيد اه الشرعوني . أماوجودا ففي الخبر وأما عدما فني سائر الأشربة والأطعمة ، والدوران أمارة كون المدار عـــلة للدائر فالاسكار علة الحرمة ، وأما النرديد فهو إمراد أوصاف الأصـــل و إبطال بعضهــا لتنحصر العلية في الباق كا يقال علة الحرمة في الخبر إما الاسكار و إما السيلان والثاني باطل لأن المــاء سيال وليس بحرام فتعين الأول .

# فصل في مواد الأقيسة

ولما فرغ من صورالأقيسة شرع في موادها فقال:

كالمك بالنسبة للهبة والثانى كالطهارة والثالث ظاهر انتهى يس ( قوله كون المدار) أى الوصف المدار كالاسكار ( قوله المدار ) أى الخرمة مثلا .

## فصل فى مواد الأقبسة

اهـ لم أنه كما يجب على النطق النظر في صور الأقيسة كذا يجب في موادها السكاية حتى يمكنه الاحتراز عن الخطأ في الفكر من جهتي الصورة والمادة ومواد الأقيسة إما يقينية أو غير يقينية . واعـ لم أيضًا أن القياس كما ينقسم باعتبار الصورة الأولى الى الاقسترافي والاستثنائي والاقترافي الى الحلى والمسرأ عنى البيرهان والجلل الى الحلى والمسرأ عنى البيرهان والجلل والخطابة والمساطق والشعر لأنه يفيد إما تصديقا أوتا ثير الى فعير كالتخييل والتصديق إما جازم أو غير جازم والجازم إما أن يعتبر حقيقة أملا والمعتبر حقيقة إما أن يكون حقافى الواقع أولا فالفيد المتصديق الجازم الحق هو السفسطة والتصديق الجازم الذي يعتبر فيسه كونه حقا أوغير حق بل يعتبر فيسه عموم الاعتراف هو الجدل ان تحقق عموم الاعتراف هو الجدل ان تحقق عموم الاعتراف والافهو الشغب وهو مع السفسطة فيدرجان تحت قسم واحداً وهو المفاطة والمفيد المتحديق المحترف والإفهو الشغب وهو مع السفسطة فيدرجان تحت قسم واحداً وهو المفيد المتصديق المحترف والافتراف والافهو الشغب وهو مع السفسطة فيدرجان تحت قسم واحداً وهو المفيد المنسطة فيدرجان تحت قسم واحداً وهو المفيد المنسطة فيدرجان تحت قسم واحداً وهو المخترب والمنسطة والتحديق المحترف والافهو الشغب وهو مع السفسطة فيدرجان تحت قسم واحداً وهو المعالم والمنسطة فيدرجان تحت قسم واحداً وهو المقاطة والفيد المتحرف والمنسطة والمنسطة والمسلم المنسطة والمنسطة والمستحراب المتحرف والمنسطة والمنسطة والمسلم المسلم المنسطة والمنسطة والم

و بهذا المنى يسمى الحكم دائرا وذلك الشيء مدارا (قوله وأما الترديد) و يقالله السبروالتقسيم (قوله إيراد أوصاف الأصل) أى التي تحتمل العلية عقلا (قوله وإبطال بعضها) أى علية بعضها (قوله في الباق) أى من السبر (قوله علة الحرمة في الخرائج) وأيضا يقال علة الحدوث في البيت إما التأليف و إما الوجود و إما كونه قائما بنفسه والأخبران باطلان صرورة الانتقاض بالواجب فتعين الأول وكلا الوجهين ضعيف ، أما الأول فلا أن الاقتران وجودا وعدما في بعض الصور لايفيد العلية رفيجيها إنما يكون باستقراء تام وهومتمذر أومتعسر، وأما الثاني فلا نالتقسيم غيرحاصر فيجوزان تمكون العلة غير ماذكر وللقوم ههنا نقسيم يتضمن الفرق بين القياس والاستقراء والتمثيل بوجه غير ماذكر وهو أن الاستقراء و إن كان بحال الجزئي فهو حال القياس و إن كان بحال الجزئي على حال الجزئي فهو الاستقراء و إن كان بحال الجزئي على حال الجزئي فهو الاستقراء وأما الاستدلال على حال السكلى على حال السكلى على حال السكلى فهو الحسر الاستقرائي .

#### فصل في مواد الأقيسة

﴿ قُولُهُ شَرَعٍ فَى مُوادِهَا ﴾ وهي التَّضايا الني تَتَرَكَب منها لـكونها لابد من معرفتها حتى لايتطرق

(القياس اما برهانى وهوما يتألف من اليقينيات ) اليقين اعتقاده الشيء بأنه كـذا مع اعتناده بأنه لا يمكن الا أن يكون كـذا اعتقادا مطابقا لنفس الأمر غير نمكن الزوال (وأصولها(۱) ) ستة (الأوليات) وهى القضايا التي يحكم فيها العقل

النير الجازم هو الخطابة والفيد للتخييل دون النصريق هو الشعر (قوله واليقين) الراد به مطاق الادراك (قوله مع اعتقاده بأنه الخ) خرج به الظن وأما الشك فل يدخل سنى يخرجه لأنه لا اعتقاد فيه (قوله اعتقادا مطابقا الخ) خرج الحهل المرك (قوله غير ممكن الزوال) خرج اعتقاد المقلد (قوله وأصولها) أى الأمورالسكلية الني تجمعها والمراد بالأصول الأنواع فلا يرد ما يقال كلامه يقتضى أن هذه سنة عشر غيراليقيفيات لا مها أصولها مع أنها عينها تأمل (قوله الاوليات) سواء كانت من

الغلط من حهة المبادة وتميز الصناعات الخس بعضها عن بعض فالبظر ههنا في البضايا من حيث ذاتها معقطع النظر عن تركها مهيئة مخصوصة والبحث عن اشتراط الشرائط فىالصغرى والـكبرى بحسب الكمية والكيفية والجهة ايس نظرا في مواد الاقيسة لكونها مختصة مهيئة مخصوصة (قوله القياس إما برهاني الخ ) بيان للسناعات الخس وهي أقسام لا-ليل باعتبار مادته كما أن الأفسام السابقة أقسام له باعتبار صورته وهى البرهان والجدل والخطابة والفالطة والشعر ووجه الحصرأن القياس يفيد إمانصديقا أو تأثرا أعنى التخبيل والتصديق إما جازم أوغعر جارم والجرزم إما أن تعتبر حقيته أرلا والممتر حقيته إما أن يكون حقا في الواقع أولا فالمعيد للتصديق الجازم الحق هوالبرهان وللتصد ق الجازم غيرالحق هو السفسطة والتصديق الجازم الذي لايعتبر فيه كومه حقا أو غبر حق بل يعتبرفيه عموم الاعتراف هوالجدل إنتحتق عموم الاعتراف والا فهوالشغب وهو معالسفسطة تحت قسم واحدهو المغالطة والمفيد للتصديق الغيرالجازم هو الحطابة والنبيد للتحييل دون التصديق هو الشعر (قوله مع اعتقاد الخ) خرج الظنّ فارفيه تجو يز الطرف المقابل المرجوح وقوله مطابقا لنفس الأسر خرج الجهل وقوله غيرىمكن الزوال خرج النقليد (قوله وأصولها) أي اليقينيات الخ قال شارح ﴿ إِلَّهُ العَالِمُ وَعِمْ قُومُ أَنْ لَا يَقِينَ الامن البَّرِهَانِ وَ نَهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَمَن تحصيل اليقين من البَّرِهَان وماهو مستعمل في العلوم ليس برهانا والا انسلسل فان مقدماته يجب أن تـكون يقيذية إذ لايقين من غبر اليقينيات ومكدا و يتسلسل ومنهم من اعترف بالبرهان وقال يستدل على مقدمانه بالدور بأن يحسل المطلاب من مقدماته و يحصل الك المقدمات بمقدمات أخر ثم يرجع و يثبت الك المقدمات بأصل المطاوب فلا تسلسله و بلزمه الصادرة على المطلوب الا"ول والنقدم عملى نفسه لاأن موقوف الموقوف موقوف وهذا كاه انما نشأ من ظهم الكاسد أن اليقين لايحصل إلامن البرهان بلرههنا مقدمات يقيدة بنفسها ينتهى اليها البرهان حم العلم اليقرني بالنظريات لا يحصل إلا بالبرهان اه .

<sup>(</sup>١) ( قول المسنف وأصوف الخي ) وجه الحصر أن العقل إما أن يجزم بالحسيح بين الطرفين بدون واسطة أولا، الأول الأوليان والذي إما أن تسكرون الواسطة فيه الحس الناهم فقط وهو المشاهدات أو هو مع تسكرو الماهدة وعلم الحقيقة وهو الحدسيات أو بدون علها وهو التجويات أولاتكون الحس فلا يخلو إما أن تسكون السياع عن يوثنى به وهو المتوارات م أو برحانا لايفيب عن الحبال وهو القطريات المسبر عنها هنا بالنظريات المسروي .

بمجرد تصور الطرفين ولايتوقف على واسطة كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء فان هذين الحكمين لا يتوقفان على واسطة (والمشاهدات) وهي المحسوسات أي القضايا التي يحكم الضروريات أملا (قوله بمجردتصورالخ) أي وان كان تصوّرهما نظر يا فان كانتــالأطراف.جلية التصوّر والارتباط فواضح مطلقا ، و إلا فهو واضح لمن كانت الأطراف والارتباط جلية عنسده غبر واضح لغيره كـتصوّر حقيقة الواحد وحقيقة الاثنين فان حقيقتهما في معرفتها صعوبة ، و إن كان تصوّر الواحد والاثنين في الجلة كافيا في الحكم في قولك الواحد نسف الاثنين ولا يتوقف على واسـطَة وقد يتوقف العقل في الحسكم الأول بعــد تصوّر الأطراف إما لنقصان الغريزة كما للصبيان والبــله و إما لندنس الفطرة بالعقائد المضادة للا وليات كما يكون لبعض العوام والجهال (قوله والمشاهدات) قضية عبارة الشارح تخصيصها بالحسيات ومنهم من جعلها شاملة للحسيات والوجدانيات كساحك الشمسية ومنهم من جمل الحسيات اسما مستقلا وخص اسم المشاهدات بما يسمى وجدانيات ثم المحسوسات بالحس" الظاهر أو الباطن لا يقوم بها حجة على الغمير لعم إن شارك غيره في إحساس الشيء كان إنكاره مكابرة (قوله التي يحكم بها الحس) قال في شرح المواقف اعلم أن الحس لايفيد إلا حكم جزئيا كقول هدفه النار حارة ، وأما الحمكم بان كل نار حارة فستفاد من الاحساس بجزئيات كشيرة مع الوقوف على العلة قال حسن چلبي في قوله وأما الحــكم الح قد يقال هذه القضية الكالة في المجر بات اصدقه عليها ( قوله مشرقة) أي محرقة .

(قوله بمجرد تصوّر الطرفين) سواء كان بديهيا كالمثالين المد كورين أو نظريا نحو المكن يحتاج في وجوده إلى مرجع وتتفاوت جلاء وخداء بحسب تصوّر الطرفين ، وقد يتوقف العقل في الحـكم الأولى بعد تصوّر الأطراف إما لنقصان الغريزة كما للصبيان والبله وإما لتدنس الفطرة بالعقائد المضادة للا وليات كما يكون لبعض العوام والجهال (قوله وهي المحسوسات) تفسير بالأعم والا فالمشاهدات هي مايحس بالبصر إلاأنه ليس مرادا بل المراد ما يم الاحساس به و يفيره من بقية الحواس الظاهرة وفى شرح سنم العاوم المشاهدات ثلاثة أصناف : الأول ما يدرك بالحراس الظاهرة . الثانى ما يدرك بالباطنة ومنها الوهميات. الثالث ما تدركه نغوسـنا والأخيران يسميان وجدانيات 🖪 ( قوله يحكم بها الحس الح) لايتوهم صرافة الحس فيالحكم بل لابد من العقل فهو الحاكم حقيقة لـكن بمعونةً الحس قال شَارِح سلم العاوم ثم ليس كل تصديق يحصل بالحواس من الشاهدات بل لابد فيها من حكم المقل أيضا وقبوله و إلا لكان قوانا السراب انه ماء من المشاهدات وكـذا سائر أغلاط الوهم والحس ، ثم قال ان المحسوسات هل تقع مقدمات برهانية أملا ؟ قالوا لاتقع لأنها علوم جزئية زائلًة بزوال الحس ، فلا تفيد تصديقا جازما ثَّابِنا فتأمل فيه نعم للعقل أن يا ْخد أمرا كليا مشتركا بين المحسوسات بمعونة الحس وبحكم عليه حكما كحسكم الحس على الجزئيات المحسوسة بتحربة أوغير ذلك فهذا الحكم يقع مقدمة في البرهان وللحس دخل ما اه ( قوله والــار محرفة ) أي كلُّ نار محرفة ، فالقضية كلية ومثلها في الشخصية هذه النار محرقة والثانية ظاهرة وأما الأولى فوجهها أن الاحساس بالجزئيات الكثيرة يعدّالنفس لقبول الحكم بالكلية. لايقال يلزم أن تكون الكلية من

بها إلى تسكر ير المشاهدة مرة بعد أخرى كـقولنا السقمونيا مسهل للصفراء (وألحد سيات ) وهي الني يحكم فيها العقل بواسطة لابمجرد تصوّر الطرفين كـقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس فان هذا الحكم بواسطة مشاهدة تشكلاته المختلفة بحسب اختلاف أوضاعه منالشمس قربا و بعدا

والحدس سرعة انتقال الذهن (فوله إلى تـكرير الشاهدة) أي المفيدة لليتين بواسطة قياس خني وهو أنالوقوع المتـكرر على

النهج الواحد لابدُّ له من سبب وان لم تعرف ماهية ذلك السبب وكلما علم وجود السبب علم وجود المسبِّ قطعًا ثم هي قد تحصُّ كـقولنا السقمونيا الح وكيفية الطبيات، وقد تعلم كعلم الـكلُّ لخر

مسكر ﴿ فَاللَّهِ ۚ ﴾ تَمْيز الحجر بات عن الاستقراء بأنها لا تفارق هذا القياس الخني بخلاف الاستقراء (قوله السقمونيا) هي نوع من الأدوية مسهلة للصفراء (قوله والحدسيات) اعلم أن الحدسيات

كا تنجر بيات في تحكرر المشاهدة على ماهو الظاهر من أنه لا يكفي المشاهدة مرة بل مقارنة القيا**س** الخفي لازمة إلا أن السبب في التجر بيات غير معلام الماهية بخلاف الحدسيات ( وله تشكلاته ) أي

القمر أي كونه علىشكل كـذا وكون نوره قو يا أو ضعيفا (قوله أوضاعه) أي أحواله وهي قر به من الشمس و بعده منها فقوله قربا و بعمدا بيان الا وضاع وقوله من الشمس متعلق بالقرب والبعمد والضمير فيأوضاعه للنمر (قوله سرعة انتقال الخ) اشتَهرتعر يف الحدس باثنه سرعة الخ يعني بحيث تمثل المطالب في الذهن مع المبادئ دفعة فني العبارة تسامح لأن الانتقال في الحدس دفعي لاتدريجي فلا يُسح وصفه بالسرعة المؤذنة بالحركة الاعلى تجوّز قال اليوسي ولقائل أن يقول ان الانتقال أيضا

قبيل الاستقراء. لانا نقول الفرق بينه و بين الاستقراء أن لاستقراء يحتاج فيه إلى حصر الجزئيات حقيقة أو ادعاء على ماسبق تفصيله ، وما هنا غير محتاج لذلك أفاده عبد الحسكيم والذي في شرح الصنف على الرسالة الأحكام الحسية كالها جزئية فان الحس لايفيد إلا أن هذه النار حارة وأما الحكم بأنكل نار حارة فحسكم عقلى استفاده العقل من الاحساس بجزئيات ذلك الحسكم والوقوف على عللهاه

و يمكن التوفيق بين الكلامين تا'مل (قوله إلى تـكرير الشاهدة الح) ولابد فيها من انضهام قياس خني وهو أنالواقع المتكور على مهج واحد دائما أوأ كثريا لا يكون اتفاقيا بل لابدله من سبب وان لمتعرف ماهية ذلك السبب وكما علم وجود السبب علم وجود المسبب قطعا وتتميز عن الاستقراء بأن الاستقراء لايقارن هذا القياس الخني ﴿ قُولُهُ بُواسِطَةً مَشَاهِدَةُ الْحُ ﴾ ولا بلُّد من تـكرُّرها ومقارنة القياس الخني كامر في الجربات والعرق بينهما أن السبب في الجر بات معلوم السببية مجهول المساهية فلدلك كان القياس المقارن لهما قياسا واحدا وهوأنه لولم يكن لعلة لميكن دانمـا أوأكـثريا وانالسبب في الحدسيات معلوم السهبية والماهية ، فلذلك كان المقارن لها أقيمة مختلمة بحسب اختلاف العلل في ماهيانها كـذا يستناد من الصنف في شرح الرسالة قال في سلم العلوم وشرحه ولايجب في الحدس المشاهدة مرة فضلا عن تكرارها كاقيل(١) فان المطالب العقلية أأتى لا يكون فرد من أفراد موضوعها محسوسا ولا ينال الحس حكمه قد تكون حدسية ولايمكن المشاهدة هناك اه ( قوله تشكلانه ) أى اختلاف أشكاله ، وذلك بحسب مقابلته للشمس والأوضاع الحاصلة له فى القرب والبعد كما قال

يحسب الخ ( قوله والحـدس سرعة انتقال الذهن الخ) قال المصنف في شرح الرسالة الانتقال في

(١) قائله الطوسي في شرح الاشارات اه منه .

من المبادئ الى المطالب (والمتواترات) وهى الني يحكم فيها العقل بواسطة السماع عن جمع كثير لايجؤز العقل توافقهم على الكذب كقولنا سيدنا مجمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت المججزة على يده وكعامنا بوجود مكة و بفداد

في هذا التمريف لامعني له وان لم يوصف بالسرعة لأن المطالب والمبادئ إذا كانت تمثل في الذهن عند الالتفات دفعة فلا انتقال من إحداهما إلى الأخرى ، و إلا فاو ثبت هناك انتقال فلا بد له من سرعة أو غيرها إلا أن يقال إنهم لم يعدوا الانتقال الذي في الحدس حركة وذكر في شرح الاشارات أن للفكر والحدس مراتب في النَّادية إلى الطاوب بحسب الكيف والهم "، أما بحسب الكيف فلسرعة النادية و بطها وأما محسب الكم فلكثرة عدد التادية إلى العلوم وقلته والأولى في الممكو أكثر لأشماله على الحركة والثاني في الحدس أكثر لتجرده عن الحركة وفيه محث لأن الاختلاف في السرعة والبطء وانكان قليلا لابد فيه من الحركة والزمان فكأن الحركة المنبية عن الحدس إيما هي الحركة المنبيتة في المسكر لا مطلقا (فوله من المبادئ ) أي المطالب. المبادئ هي اختلاف تشكلات القموالنورية بحسب قربه منالشمس وفرق بينها وبين المجربات بأثنها واقعة بغير اختيار بخلاف المجربات ( قوله من المبادئ ) هي كونه كلما قرب القمر من الشمس قوى نوره ( قوله والمتواترات الح) لايخني أن الـكلام في المندمات التي يتألف منها البرهان ولاشك أن العلم المتواتر جزئي محض إلا أن يقال المراد بالأحكام الكلية بواسطة المتواتر كما من فىالمشاهدات (قوله وهي التي يحكم فيها العقل الخ) قال السعد ويشترط الاستناد إلى الحس حتى لايعتبر التواتر إلا مما يستمد إلى المشاهدة ، ومراده بالمشاهدة مايقابل الغيبة فتم أنواع الاحساس فالشرط الانتهاء الى مطلق الحس الشامل للحواس الخس و إلالزم أن خر الجاعة الـكشيرة جدا إذا كانوا عميا لا يسمى تواترا ولو كان مستندا الى حس السمع وايس كدلك فبرالجاعة الأولى الني أخبرت بانشقاق القمر مثلا من الشاهدات لا التوانرات بالنسبة إلهم أنفسهم و إنما يكون مواترا بالنسبة لمن بعدهم.

الحدس دنى لا تدريحى فاطلاق السرعة تجوّر اه ، والمرق بين الحدس والفكر أنه في الفكر لدي يتدرج الذهن بعد تصوّر المطلوب في تحصيل المبادئ فيحصل قضايا ثم يا خذ مها ما يناسه فيرتبها لدر يجا فيحصل المطلوب عقيبه دفعة قال شارح سم العلام، وهذا يرشدك إلى أن النفس قد تلنفت في آل واحد إلى قضيتين اه ( قوله بو اسطة السماع ) ولا بد مع ذلك من افضام قياس خنى وهو أنه خبرقوم يستحيل تواطؤهم على الكذب وكل خبركذلك فعلوله واقع إلا أن العلم بهذا القياس الحنى حاصل بالضرورة ، ولذا يفسيد المعول المعمد المعون العالم بهذا القياس المطفى عاصل بالضرورة ، ولذا يفسيد المعون العالم عبد المعلم المعادن عبد المعلم بالمسابق في المعادن بالمعادن بالمعادن بالمعادن بالمعادن المعادن بالمعادن بالمعادن المعادن بالمعادن بالمعادن المعادن بالمعادن بالمعادن بالمعادن بالمعادن بالمعادن بالمعادن بالمعادن المعادن بالمعادن بالمعاد

-173 -(والنظريات) وهي القضايا الجهولة للكفسة من المعاومات بطريق الـكسب والنظركحـكم المقل يحدوث العالم المسكنسب من قولنا العالم متغير وكل متغير حادث (نم) القياس البرها في إما لمي أو إنى فانه (انكان) الحد (الأوسط ع عليته) أى مع كونه علَّه (النسـة) أى نسبة الأكبر ألى الأصفر (فالذهن) يحتمُل(١) أن يتعلق قوله مع عليته أَى بمحمُّوع الصَّافُ والمضاف البه اذالمجموع نائب مناب الفعل أوشبهه لا أنه يتعلق بأحدهما ويحتمل أن يتعلق بعليته أى المضاف اليه فقط إذ اليا. فيه مصدر به فيكون بمعني الصدر و بحوز تعلق الظرف به (علة) منصوب على أنه خبركان والمعنى أن الحد الأوسط لابد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الدهن فان كان مع كونه علة للنسبة في الذهن علة ( لهما في الواقع ) أيضًا ( فلمي ) لأنه يعطى اللمية في الدهن والحارج كقولنا زيذ متعفن الاخسلاط وكل متعفن الاخلاط مجوم فزيد محوم فان الأوسط وهو متعفن ( قوله والنظريات الح ) في بعض الذيخ النظريات وتسمى قضايا قياساتها معها وهن قضايا يكون تُسورات أطرافها ملزومة لقياس يوجب الحركم وبالشارح من تفسسير النظريات غبرظاهر لأن النظريات بالمعنى الذي ذكره ليست من الضرور بات بلهي في الأصل كسدة لكنها لماكان برهانها ضرور بالايفيب عن الحيال عنـــد الحـكم صارت هي ضرور بة أيضًا فـكماً مها لاعتاج الى ذلك كتولك الأربعة زوج لأنها منقسمة الخ البرهان (قوله أي بمجموع المضاف والمضاف اليمه ) المضاف لفظ مع والمضاف اليه قوله عليته ( قوله مناب الفعــل ) أى كان مثلا وقوله أو شبهه أى كاتنا فالمعنى أن كان الحد الوسط علة للنسبة في الواقع حالة كونه كان أوكاننا مع عَلَيته في الدهن ( قوله إذ الياء فيه مصدرية ) أى دالة على أن ماهي فيه مصدّر كالضاربية والمُضروبيــة ( قولُه لأنه يعطى) أي يفيد اللمية أىالعلية (قوله كـــقولنازيد متعفن الأخلاط الح) الحاصل أن لاستَّدلال ان كان يوجود السب على جود السب كان برهانا لما و بالمكس إنى ومنه الاستدلال بالاثر على المؤثر وأن الساعة حق وعداب القبر حق والشفاعــة حق مع أنها .ن العقليات الصرفة . وأجيب بأنه لاستدلال بالتواتر على هذه الأمور بل استدل به على وجود قول رسول الله صلى الله علمــــه وسلم الدال على ذلك دلالة قطعية وهو مسموع محسوس ويستدل به على تلك الأمور يكون المخبر بها صادقا من غير ريب والناني مساواة الوسط الطرفين فيكون فيكل مرتبـة مبلغ يحيل العقل تواطأهم على الكذب لا كادعاء اليوود قتل عيسي عليه وعلى نبينا و بقية الأنبياء الصلاة والسلام وادعاء الروافض تواتر نص تسليم الخلافة الى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه والعلم الحاصل من المتوار ضرورى وقيــل نظرى وضعف (قوله علة النَّسَّة الأكبر) أي النَّصَدِيق بثُنُوت الأكبر للأصفر (قوله لمي) نسبة للم بعد تشديد المبمكما قدم توجيهه وهي مما يسئل به عن الدلة المذلك قال فيوجهُ النسبة لأنه يعطى اللهية الح ومعنى اعطء اللهية في الذهن اعطاء السبب في التصديق ومعنى إعطاءاللمية فيالخارج إعطاء سبسالحسكم فيالوجود الخارجي على مافي شمرح المطالع فهو يعطى اللمية على

الاطلاق فيكون كاملا في افادتها (قوله متمفن الآخلاط) الـكملام على التعفن والاخلاط والحبي يسعث (١) ( تول الشارح يحتمل الح ) فيه أن الظرف عامله محذوف وجوبا على أنه حال من اسم كان على رأى
سيدويه أو من خبرها قدم عليه لأنه زيمرة عند غيره ، ومعلوم أن الجار والحجرور بتعلق بما يتعلق به الغارف
 لا بالغرف وحده ولا به مع ما أضيف اليه كما لا يمنى فتعين أن يكون متملقا بالحال المحذونة أو بالمضاف اليه لأنه مصدر اء الشرنوبي .

الاخلاط كما أنه علة لثبوت نسبة المحموم المهزيد في الذهن كذلك علة لثبوت تلك النسبة في الخارج أيضا (و إلا) أي و إن لم يكن كذلك بأن لا يكون علة للنسبة إلا في الدهن فقط ( فافية ) أي فهو برهان إنى لأنه يفيد إنية النسبة أي تحققها في الذهن دون لميتها كةولنا زيد مجموم وكن مجموم متعفن الأخلاط فإن الأخلاط فأن الأوسط وهو مجموم و إن كان علة لثبوت تعنن الأحلاط في المأمم بالمعكس (و إماجد لي ( ) عطف على قوله إما برهاني ، والجدلي ( يتألم من المشهورات والمسلمات ) أما المشهورات فهي القضايا التي تشهر برهاني ، والجدلي ( إيتألم من المشهورات والمسلمات ) أما المشهورات فهي القضايا التي تشهر

(قوله الاخلاط) جمع خلط وهي السوداء والصفراء و لبلغم والدم وتعفنها خووجها عن الاستقامة (قوله إنية النسبة) من قولهم إنّ الأمركذا فهو منسوب لأنّ لأنه يؤتى بأن غالبا (قوله دون ليتها) أى في الخارج و إلا ففيه اللمية في النهن اذ اللمية الخارجية هي الحقيقة وسمى ليا لافادته اللمية أى العلة و إنماسميت العبة للم وسمى البرهان للمية أى العلة و إنماسميت العبة للم وسمى البرهان لميا نسبة المية فهو منسوب المنسوب (قوله متعفن الاخلاط) أى فاسد الطبائع (قوله في الذهن) لميا لافئه جعل سببا لثوب الحل في الذهن وقوله الخارج هو الواقع (قوله بل الأمربالمكس) وهو كون تمن الأخلاط علة للحمى (قوله المنهورات الخ) دخل فيه ما إذا كانت المقدمتان مسلمتين أو

عنه في الكتب الطبية فاهالة الكلاميه هناعث ونحن محمدالله قد أشبعنا القول فها في شرحنا الزهة الأذهان التي ألفها داود البصير الانطاكي فيالطب (قوله فهو برهان|ني") قال المصنف والاوسط في البرهان الانى" ان كان معلولا لوجود الحـكم فىالخارج يسمىدليلا كما فىقولناز يد مجموم وكل مجموم متعفن الأخلاط وإلا لميسم باسم خاصكا فىقولناهده الحي تشتد غبا وكل مايشتد غبا فهي محرقة فان الاشتداد غبا ليس معلولا للاحراق بلكل منهمامعلول للصفراء المتعفنة خارج العروق اه و بــــق ههنا شك وهو أنالشبخ ذكر فىالشفاء أن العلم اليقيني بذى السببلايحصل إلامنجهة العلم بسببه لأنه اذا لم يعلم سببه كانجائزالطرفين فلايقع اليقين فعلىمادكره الشيخلا يكونالاستدلال بالمعلول على العلة برهانا لأن كونالنتيجة يقينية معتبر فيحد البرهان وأجابالسيد فيحاشية النجريد بأنمراد الشيخ أنذا السبب أىالمكن اذالم يكن محسوسالايحصل العلم اليقيني بوجوده بعينه الامنجهة علته فان وجود المعاولالايدلءلى وجود علة بعينه بلبدلءلى وجود علةما فيجبحلكلامه علىذلك فانه قد صرح هو وغيره بأن الاستدلال بالهلة علىالمعلول برهان لمى"بالعكس إنى"وفرقوا بينهما بأنالعلم بالعلة المعينة يستلزمالعلم بمعلول معين والعلم بالمعلول المعين لايستلزم إلا العلم بعلةما فعلمأن صراده ماذكرقا فالاستدلال بوجود العلة علىوجود المعلول أو بعدمهاعلىعدمه برهان لميّ يفيد علمما يقينيا بوجود معاول معين أوعدمه والاستدلال بوجود المعاول على وجود علةما لابعينها أو بعدمه على عدم عاله كلها أوعلى عدم علة معينة منها برهان إنى اه مع بعض حذف (قوله و إماجدلي الجدل حجة منتجة على سبيل الشهرة ولا بد أن تَكُون موادَّه مشهورة أو مسلمة عند الخصم سواء كانت صادقة أوكاذبة

 <sup>(</sup>١) (قول المعنف جدلى الح) ثنى به لقر به من البرهان إذ شهرة مقدمانه أو تسليمها لاينانى أن تكوف يفيذة و إن لم يعتبر فيها اليقين بخلاف البرهان، وتلث بالحظابي لتركبه من المظنوفات ور بع بالشمرى لافادته النائر
 دون التصديق، وأخر السفسطى لتركبه من الكافيات فلذا رتبها مراعيا الأقوى كالأقوى اح الشرنوبي .

فها بين الناس كةولنا العدل حسن (١) والظلم قميح وتختلف المشهورات بحسب اختلاف الأزمان والأمكنة

مشهورتين أو الأولى مسامة والأحرى مشهورة إذ المراد أن الجدل قياس إحسدى مقدمتيه مسلمة أومشهورة ومشارذ ك يقال في جمع ما يأتى الح إلا البرهان فيشترط كون مقدمتيه يقينيتين و يصدق على الذي مقدمتاه مشهورتان أن إحداهما مشهورة ( قوله فيا بسين الباس) أما كلهم كحس الاحسان الى الآباء والفقراء أو الجل كوحدة الاله أو طائفة مخصوصة كاستحالة النسلسل ، وسبب الشهرة إما اشتمالها على مصلحة عامة يتعلى بنظم أحوالهم نحو قول الشارح العدل حسن والظلم قبيح أومافي طباعهم من الرقة نحو مراعاة الضعفاء مجودة أو الحية نحو كشف الدورة مدموم والمراد أن المشهورة الابعتبر فيها مطابقة الواقع وتطابق الآراء سواء كانت يقينية أم لا فبعض القضايا يكون أوليا باعتبار ومشهورا باعتبار وقد تبلغ الشهورة الىحيث تشقبه بالأوليات ويفرق بينهما بأن الأوليات يحكم هما العقل ولولم ينظر إلى غير تسور الطرفين من غير توقف والمشهورات توقف على غير تسور

وكمذا هيئمه منتجة على سبيل الشهرة أوتسليم الخصم فيجوز استعمال الشكل الثاني من موجبتين ان ظنه الخصم منتجا كـذا في شرح سلم العاوم ( قوله فيما بين الناس) قال شارح سلم العاوم هي إما مسلمة عند الأنام كافة نحو العــلم -سن وتسمى مشهورات مطلقة أو عند جماعة مخصوصة كما عند أهل الهند ذيح الحيوان مذموم وتسمى مشهورات محدودة وربما تكون صادقة إما نظرية نحو المثلث زءاياه مساوية لقائمتين أوضرورية نحو السلب والايجاب لايجتمعان بل أكثر الأوليات وربمـا تـكون كـاذبة كما في مثال الهند اه وعلى هذا فأل في الناس صالحــة للاستغراق الحقيق وقال عبد الحسكيم لم يرد بالناس الاستغراق الحقيق إذ لاقضية يعترف بها حجيع أفراد الناس بسل العرفي أي من أهل قرن أو إقليم أو بلدة أوصاعة أوغير ذلك ولابد من اعتبار الحثية أي يحكم بها العقل لأجل اعتراف الماس لتحرج الأوليات أوتقيد النضايا بفسير البقيفية بقرينة المقسم وانقول بأنه يحوز أنيكون بعض النصايا من الأوليات باعتبار ومن المشهورات باعتبار ينافي جعــل كل منهما قسيها للمتقابلين أعنى اليقيفيات وغسيرها فانه لايكن أن تسكمون قضية يقيفية بإعتبار نمجر يقينية باعتبار إذ لايجامع اليقين غبره وبهذا ظهر فساد ماقيــل الجدل قياس مؤلف من فضايا مشهورة أو مسامة و إن كَانت تى الواقع قمينية أوأولية على أنه يستلزم تداخل الصناعات الجس اه ومافى شرح سلم العاوم أولى لاتفاق العذلاء قاطبة على أحسنية المل فان فرض وجود شخص لا يستحسنه فليس من الناس بل من البهائم و يدل له قول الصنف المشهورات قضايا تطابق آراء الكل علمها كحسن احسان الانسان الىالآباء أوآراءالأكثركوحدةالاله أوآراء طائفة مخدوصة كاستحالة النسلسل ﴿ قُولُهُ وَتَخْتَلَفُ المُشْهُورَاتُ الحِّ ﴾ سواء كانت صادقة أوكاذبة ولهذا قيــل للاُمنجة والعادات دخل فىالاعتقادات فان الأمن جة الشديدة يعدون الشرحسنا والرقيقة يعدون اللبر والعفو حسنا وأهل العادات يعدون ماجرت به عادتهم حسنا وما عداه قبيحا ولكل قوم مشهورات مخصوصة (١) ﴿ قُولَ الشَّارِحِ العدل حَسْنَ الحُمْ } قياسان جدليان حذف كَبِراهما والنَّيْجَة قَمْلُم بهما بأن تقول العدل حسن وكل حسن يزين صاحبه ينتج العدل يزين صاحبه ، الظلم قبيح وكل قبيح يشين صاحبه ينتج الظلم يشـــينه صاحبه اه الشرنوبي .

والأقران ولسكل قوم مشهورات بحسب عاداتهم كقبح ذيج الحيوان عند أهل الهند دون غبرهم وأما المسلمات فهى القضايا التي تسلم(۱) من الخصم فيدني عايها السكلاملالزام الخصم سواء كمانت مسلمة فها بينهماخاصة أو بين علمائهم كقسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه والغرض منه إفناع الماصر عن درك البرهان ( و إ اخطابي ) وهو ما ( يتأ ف من المقبولات والمظنونات) أما المقولات فهى القضايا المأخوذة بمن يعتقد فيه كمالم(۲) أو ولى " ، وأما المظنونات فهى التي يعتقد فيها

الطرفين بحيث إن الانسان لوفرض نفسه لم يشاهد أحدا ولم يمارس عملا ثم عرضت عليه هذه القضايا لم يحكم بها بل يتوقف لأن بهب الحبكم فيها ممارسة العادات ولذا قد يتطرق التغيراليها كاستحسان الكلاس اذا اشتدل على مصلحة عظيمة بخلاف الأوليات فان السكل يستصفر بالقياس الى الجزء أصلا ظاراد قضايا الجدل تؤخذ من حيث أنها مشهورة أوسامة وان كانت فى الوقع يقيفية بل أولية والحق أنه أعم من البرهان باعتبار الصورة أيضا لأن المعتبر فيه الانتاج بحسب النسلم سواء كان استقراء أو تمثيلا أو قياسا بخلاف البرهان لا يكون إلا قياسا (قوله والأقران) جمع قرن وهى المدة من لزمان المخصوصة (قوله تسلم من الحمم) سواء كان عن الحصومة (قوله تسلم من الحمم) سواء كان عن الحدل إقماع القاصر أى أن الفرض منه أى من الجدل إقماع القاصر عن درك أي إدراك البرهان فقوله عن درك متملق بالقاصر أى أن الفرض من الجدل إقماع القاصر عن درك البرهان و إلزام الحصم فالجدل قد يكون عبيا حافظا لم أى من الجدل إقماع المحتم الهدا من المنافق وقالوا فى الرد على قول ومن هذا ماوقع المحكما، معاند على قول المنافق بالمدتى أنه لوتماق علمه المنافق المنافق المنافق المولى المنافق الم

كشهرة النحو الماعل مم فوع الى غير ذلك (موله لالزام الخصم) هدا هو المقسود من الجدل فهو قياس مؤلف من قضايا مشهورة أوسلمة لالزام الخصم وأما صناعة الجدل فلكة يقتدر بهما على تأليف قياسات جزئية قال المصنف والحق أن أعهم ن البرهان باعتبار الصورة أيضا لأر المعتبر في انتاجه النسليم سواء كان قياسا أو استقراء أو تمثيلا بحسلاف البرهان فاله لا يكون إلا قياسا أه وقول الشارح لالزام الخصم اقتصار والا فانقصود منه الزام الخصم أوحفظ الرأى سواء كان ذلك الرأى هدم رأى آحر أولا فالمطلوب الجدل إماحفظ رأى أوهدمه أو إثباته على الخصم قال شارح سالملوم و يسمى وضعا كا أن المطلوب بالبرهان يسمى مسئلة (قوله كنسايم الفقهاء الخ) راجع للثاني (قوله واما خطابي) نسمة الى الخطابة وهى حجة موجة المظن بالنقيجة وقوله كمالم أوولى) نعم ماصنع الشارح

<sup>(</sup>١) (قول الثارح تسلم الخ) كأن يسلم الحمم استقامة زيد فتقيم الحبة عليه بعدالته هكذا زيد مستقيم وكل سنةيم عدل ينتج زيد عدل، وعليه فلا يمكنه الطمن أيه .

<sup>(</sup>٢) ( أول الشارح كمالم الح ) يعظ الناس بقوله مثلا العمل العمالح يترتب عليه سعادة الدارين وكل ماهو كذه الح تجب المادرة به ينتج العمل العالم نجب المبادرة به وقوله كل حائط قياس خطابى من الشكل الأول حذف صفراه و بعض كبراه وذكر النتيجة وركيبه حكفا هذا حائط يتنثر منه التراب وكل حائط يتنثر منه التراب مهدم ينتج هذا منهدم أه الشروني .

اعتقادا راجحا كتولناكل حائط ينتثر منه التراب فهومنهدم والفرض منه ترغيب الناس فها ينفعهم من تهذيب الأخلاق وأسر الدين والدنيا كما يفعله المواظ والخطباء ( واما شعرى ) وهو ما ( يتألف من المخيلات) وهي القضايا التي تحيل فتنأثر النفس منها اما قبضا فتنفر أو بسطا فترغب كما إذا قيل الحر ( ) ياقونة حراء سيالة انبسطب النفس ورغبت في شربها واذاقيل المسل مرة مقيئة انقبضت ونفرت عن أكاما والغرض منه انفعال النفس بالرغيب والترهيب و يزيد في تأثيره

أو تمثيلا وعلى صورة قياس غــبر يقينى الانتاج كموجبتين من الشكل الثانى وقوله والمظنونات كمقولك فلان يطوف بالليل الخ<sup>(۲۲)</sup>

لا كغيره حيث ذكر الا نبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم الصنف والفطب الرارى في شرح الرسلة حيث قالا انها قضايا تؤخذ بمن يعتند فيه لسبب من الأسباب كالأنبياء والأولياء والحكماء اه قال فى سلم العلوم وشرحه ومن عد المأخوذات من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام لاسيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها فقد غلط فانها من قبيل الفطريات الني قياساتها معها والقياس أنهذا اخبار مخبر قطعا واخباره حق وعند ذوى العقول الضعيفة حدسيات أو معرهنات بذلك القياس وبالجلة عسد اللَّاخوذات من الأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم وآلهم منالمظنونات سفاهة ظاهرة وجهل عظيم بل مكاشفات الا ولياء رضوان الله عليهم صوادق قطعا وفطريات عند العقول الزكية و.برهنات عند العقول الضعيفة بمثل القياس المذكور اه ( قوله اعتقادا راجحاً ) أي يحكم بها الحاكم حكمًا راجحا أىسبب الحكم بها هوالرجحان فخرج الشهورات والسلمات والمتبولات وتدخل التجربيات والمتواترات والحدسيات الغبر الواصلة حــد الجزم ثم إنهم خصوا الجــدل والخطابة بالقياس لانهم لايىحثون الاعنه والافهما قديكونان استقراء أوتمثيلا اهاعبد الحكيم (قوله والغرضمنه ترغيب الناس) أي الغرض من الخطابة تحصيل أحكماً تنفع الناس أو تضرهم ليرغبوا في الاتيان مِها أو ينفروا عنها فيتم لهم أمر المعاش والمعاد (قوله كما يفعله الوعاظ والخطباء) قال شارح سلم العلوم وحيفنذ لابد أن تكون الحجة بحيث تقنع المستمعين فيجوزأن تكون استقراء أوتمثيلا أوقياسا فاسدا بشرط كونه ، ظنون الانتاج وأن تكون العبارة ظاهرة الدلالة محيث يسرع ذهن السامعين إلى معناها اه (قوله تخيل) أي توقع تلك القضايا في الخيال لنتأثر النفس وتصير مبدًّا فعل أو ترك أو رضا أوسخط أو نوع من اللذات المطاوبة ولهذا تفيد الاشعار في بعض الحروب وعند الاسماحة والاستعطاف مالا يفيد غيرها وذلك لأن النفس أطوع إلى التخييل منها إلى التصديق لأنه أغرب وألذ لالفها به سواء كانت تلك القضايا مسلمة أو غير مسلمة صادقة أوكاذنة وأسباب النخييل كشيرة يتعلق بعضها باللفظ و بعضها بالمعنى و بعضها بغيرذلك ( قوله والغرضمنه الخ) يعني أن الشاعر يورد المقدمات المخيلة

 <sup>(</sup>١) ( قول الشارح الحرالخ الح) قياسان شعر يان حذف صغراهما والذبجة العلم بهما وتركيبها هكذا: هذه خر وكل خر ياقونة حراء فهذه ياقونة حراء . هذا عسل وكل مسل مرة مثيثة فهذا مرة مثيثة والأول للرغيب والثاني التنفير .

<sup>(</sup>٢) ( قوله باليل الخ ) تتمته وكل طائف باليل لص ففلان لص اه المر نوبي .

الوزن والصوت الطيب (واماسفسطى يتألف من الوهميات والمشهات) أما الوهميات فهي قضايا كاذبة

( قوله الوزن الخ ) الوزن هيئة ثابتة لنظام ترتيب الحركات أوالسكنات وتناسبها فى العدد والمقدار يحيث تجد النفس من إدراكها لذة مخصوصة يقال لهـا الذوق ، والقدماء كانوا يعتبرون فى الشعر الوزن ويقتصرون على التحييل ، والمحدثون اعتبروا معه الوزن أيضا والجهور لا يعتبرون فيه إلا

على هيئة القياس المنتج للمنيجة لكونها غير مقصودة منه بالدات ابما المقصود منه العرغيب أو الترهيب فهما بمرلة المقيجة له ( قوله الوزن والسوت الطيب ) هذا يقتضى عدم اشعراط الوزن فى الشعر وهوكذاك فان السكلام فى شعر اليونانيين والمقصود منه ايراد القضايا الخيلة وأما السوت الطيب فهو أصم عارضه وافادته الحسن أمم جلى يدركه من رق طبعه ولطفت شهائله قال سيدى عيد النبي الناباسي قدس سره :

لاتلمني ان السماع يقيت وهـو يحبي بطيبه ويميت

ومن المطرب لفظا ومعنىوا لموجب للننفس سرورا و بسطا قول بعض الانداسيين فى مطلع موشحة له

فى رنة العود والسلافه والروض والنهر لى نديم أطال من لامنى خلافه فظل فى نصحه مليم

اطال من لامنی حسلاقه - فظل فی نصبیحه ملح وعارضتها عوشحة قلت فی مطلعها :

فى الروض والنهر والسلافه يديرها الشادن الرخم بين نداى حـووا لطافه قد طاب والله لى النصيم

الاتمالي على التصابى ولست أصبو إلى ملام أما ترى سندس الروابي كله لـ وُلــوُ الغمام والشمس وافتك في نقات ضمحه عسر الظلام

والكرم أبدى لنا قطافه كأنها لؤلؤ نظيمُ والنهر قد أحسن العطافه مثل ســوار بكف ريم

وقلت في مطالع بعض موشحاتي في هذا الوزن : صاح تنبسه من النعاس فكوكب السبح قد أنار

وانهض إلى روضة وكاس وشادن غالى العسدار أما ترى المرزن باللآلي قد قلد الفصدن بالعقدود فعاس في الوص بالحرود نسسمة الشهال فيعبق الروض بالورود وجلنار ولشقة تن طسراز آس ذكرني الخد والعذار

ومن لم بتأثر برقيق الانشسفار تتلى باسان الانونار على شطوط الانهار فى ظلال الانسـجار ف**ذلك** جلف الطبع حمار :

من كل معنى لطيف أحتسى قدحا وكل ساجعة في المكون تطربني

الوزن وهو المشهور ( قوله في غبر المحسوسات) المما قيد بغــير المحسوسات لأن الوهم لو حكم فىالمحسوسات لم يكن كاذباكما لوحكم بحسن الحسناء وقمح الشوهاء نحلاف مالو حكم في المقولات

ونحن نشاهد أهلااصناعات الشاقة يستعينون علبها بالتغنى والابل عندكلالهما ينشطها صوت الحادى

يحكم بها الوهم في غبر المحسوسات

والمغني وشجعان العرب فى الحروب تتمثل بالأشعار وتلتى نفسها عند ذلك فيمه لك الأخطار فلاتبالى بمواقع السيوف ولا بوارق الحتوف وفي حميىع ماذكرناه حكايات ونوادر شحنت بها الكتب والدفآر ومن أراد الاطلاع على غراب هذا البآب ولطائفه فليطالع كـتاب الاعانى لأبي الفرج الاصبهاني وهو كـتاب جليل كبير بحتوى على عشرين مجلعة ، فن غرائبه قال اســـق النديم أخـبرت عن معبد أنه قال بهث إلى" بعض أمراء مكة بالشخوص اليه فشخصت اليـه فتقدمت غلامي في بعض الطريق واشتد على الحر والعطش فانتهيت إلى خباء وفيه غلام أسود واذا بماء مبرد قت اليه وقلت له ياهذا اسقى من هذا الماء شربة قالـالا قلت أفتأذن لى أن أكنّ ساعة قال ذاك أمامك فأنخت ناقتي ولجأت إلى ظلها واستنرت به وقات لوحوكت لساني امله ببنا حلقي مر بقي فيخفف على بعض ما أجد من العطش فترنمت بصوتى :

فالقصر فالنخسل فالجماء بينهما أشهمي إلىالقلب من أبواب جبرون فلماسمعه الاُسُود ماشعرت الاوقد احتملني حتىأدخلني حباءه وقال بأبى أنت وأمى هاللك فىسو يق السلت مهذا الماء المود قلت قدمنعتني أقرمن ذلك شربة ماء فسقاني حتى و يت وأقمت عنده إلى وقت الرواح فلمساأردت الرحلة قال بأتى أنت وأمىالحرّ شديد ولا آمن عليك مثلهذا الذىأصابك فنأذن لى في أن أحل قرية من الماء على عاتق وأسعى ما معك ف كاما عطشت سقيتك وغذيتني صوتا قال قلت داك اليك فأخد قرية فلا هامن ذلك الماء البارد وحلها على عانقه وركت أنا راحلتي فأقبل يسقيني شر به وأغنيه صوتا حتى بلغت المنزل الذي أردت ولحق في غلامي وأقلي . وروى عن معبد أنه قال قدصنعت أصواتا لايقدرأن يغنيهاشبعان ولايقدرالسقاء بحملالقربة علىالترنمها حتىيقعد مستوفزا ولا القاعد حتى بقوم انتهيى، ومعيد هذا من مشاهيرالغنين كالغريض وان سريج وغيرهما حتى قال اسحق النديم الموصلي أصل الفناء أر بعــة نفر مكيان ومدنيان فالمـكيان ابن سريج وابن محرز والمدنيان معبد والغريض اه قال شارح سلم العلوم ولا بد فىالشعر من أن يكون الكلام جاريا على قانون اللغة وأن يكون ذا استعارات لطيفة أو تشبيهات بديعة وأن تـكون قضاياه محيث تؤثر فى النفس سواءكانت صادقة أوكاذبة فلايجوز استعمال الأوليات الغير المؤثرة ويجوز استعمال المخيلات ولوكاذبة مستحيلة نحوزيد قمر مزرر الغلاة عليه وكل قركـذلكفغلالته تنشق.فزبد غلالته تنشق.وريما يستنتج اجباع النقيضين نحوأنا مضمرا لحوائبج باللسان ومظهرها بجريان الدموع وكل مضمرالحوائج صامت وكل مظهر الحواثيج متكام وأنا صامت ومشكام انتهىي و يقرب من ذلك قول البها زهير : أشكو وأشكر فعله فاعجب لشاك منسه شاكر

( قوله يحكم مها الوهم الخ) وذلك لأن النفس مسخرة للوهم فالوهميات ر بما لم تتميز عندها من الأوليات ولولا دفع العقل حكم الوهم لبق الالتباس دائما (قوله في غير المحسوسات) قيد به لأن حكم كقولنا كل موجود<sup>(۱)</sup> مشاراليه ووراء العالم فضاء لايتناهى، وأماالمشبهات فهى القضايا الكاذبة. الشبهة بالحق اما من حيث الصررة كقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار

الصرفة فانه يكون كاذبا وذلك لائن الوهم قوة جسهانية للانسان مهايدرك المعانى الجزئية المنتزعة من المحسوسات فنلك القوة تابعة للحس فنى حكمت فى المحسوسات صدقت فان المقل يصدقها ومتى حكمت فى المعقولات كذبت (قوله كل موجود مشار اليه) أى اشارة حسية ولعل الكذب فى هذه القضية أن الله موجود ولا يشار اليسه اشارة حسسية (قوله ووراء العالم فضاء لايتناهى) وسبب العكذب فى هدف القضية أن الفضاء الذى وراء الدالم له دخل فى الوجود وما

الوهم في الأ ور المحسوسة حق لتصديق|امقل له فيها كمسائل الهندسة فانها شديدة الوضوح لا يكاد يقعفيها اختلاف آراء وأما أحكام الوهم فالمقولات الصرفة فكاذبة بدليل أنالوهم يساعد العقل في المقدمات البينة الانتاج وينازعه في النتيجة كما في قولنا الميت جاد وكل جماد لايخاف منه فهاتان القدمتان صادقتان لكن الوهم يحكم بأن الميت يخاف منه فقد ازع المقل في النتيجة معموافقته له في المقدمتين ( قوله كل موجود مشار اليه) أي بالاشارة الحسية وهي عندالحكماء امتداد موهوم أخذ من المشير صفته إلى المشار البه على تفصيل في ذلك بيناه في حواشي القاضي زاده على أشكال التأسيس فى علم الهندسة ومعلوم أن المشار اليه بهذا المعنى لايكون الا محسوسا مع دخول الهواء ونحوه من المجردات في الكاية مع هدم قبولـ الاشارة الحسية فهذه الكاية كاذبة عقلا لكن الوهم ينازع|لعقل فى كـذبها (قوله ووراء العالم الح) يعني يحكم الوهم بوحود فضاء بعدكرة العالم لـكن العقل أنمـا يصدق بوجود الفضاء فيما ببن حاصرين وليس وراء الفلك التاسع جسم آخر وهذه المسئلة بيناها فىحواشى المةولات الـكبرى قال شارح سلم الملوم والسبب فيذلك انغماس النفس في الظلمة المـادية واستيلاء الوهم علىالعقل وتسخيره إباه حتى بظن بإيتيقن الكواذب ضرورية فتارة يظن قضية كاذبة أولية فيستنتج منها نتيجة نحوالهواء ليس عبصر وكل البس يمبصر ايس بجسم فالهواء ايس بجسم الأبعاد خالية عن التمكن وربما يظنها متواترة كـةول الروافض،اسـنحقاق أميراللؤمنين على كرماللة وجهه مع وجود الخلفاء النلاثة الخلافة والطريق فى التمبيز بين الـكاذب والضرورى بجمع العقل الصرف الغير المشوب بالوهم مقدمات ضرورية عنده لاينازع الوهم العقل فيها فيستنتج منها خلاف تلك القضية فيعلم أنها من أغلاط الوهم كمانى المثال المذكور فان أمرالخلافة كمان أهم عندالصحابة وكمان فى غدير خم أكثر من مائة<sup>(٢)</sup> ألف رجل ولم يكن فى كـنمانه لهم فائدة ولم يُكه أحد منهم مع *كونهم* محتاجين وكلماكمان كمذك فالخبرفىمثله يقطع بكذبه بالضرورة العقلية فعلم أنخبرتسليم الخلافة لأميرالمؤمنين على افتراء محض ممان هذا القول نزعمهم لمينقله الاأر بعة أو سبعة فكيف ينعقد مهم

<sup>(</sup>۱) (قول الشارح كل موجود الح) قياسان سفسطيان حذف من الأول صغراه ومنالثانى كبراه وحذف نتيجهما وتركيبهما هكذا: الهواء موجود وكل موجود مشار إليه حسا فالهواء مشار اليه حسا ، العالم وراءه فضاء لايتناهى وكل ماهو كذلك غير محدود فالدالم غير محدود والنقل يكذب الوهم فى كبرى الأول بأن الجردات كلمواء لاتقبل الاشارة الحسية وفى صغرى الثانى لأن ماوراء العالم فضاء محصور متناه اه الشرنو بى . (۲) يتأمل هنا فى العدد المذكور وتراجع كتب السير اه منه .

إنها فرس وكل فرس صهال ينتج أن تلك الصورة صهالة واما من حيث المني كقولنا كل انسان (١) وفرس فهو انسان وكن انسان وفرس فهوفرس ينتج أن بعض الانسان فرس والغلط فيه أن موضوع المقدمتين ليس بموجود إذ ليس شيء يصدق عايه أنه انسان وفرس .

> فصل في أجزاء العاوم وهي ثلاثة كما قال (أجزاء العلوم ثلاثة) الأول

د-ل في الوجود متناه (قوله أنها فرس وكل فرس صهال) سبب الغلط فيه اشتباه (٢) الفرس الجازي الذي هو محمول الصغري بالحقيق الذي هو موضوع الكبرى (قوله وأما من حيث المعني) أي من حيثازوم الجزء لكله في كمل (قوله من حيث المعني) فكل من مقدمتيه شبيهة بقولنا كـل حيوان ناطق أى حيوان الذي هو من الأوليات لأن كل من تصور الكلُّ والجزء حزم بأن الجزء لازم لـكله لحكن الفرق بين الأول والثانى أن الأول الحكل فيه وهو الانسانوالفرس/ميصدق علىذات واحدة فلم يوجد فكذبت القضيتان لعدم وحود الموضوع بخلاف الـكمل فى الثانى ولذا صح أن يقال كمل حيوان ناطق فهو حيوان وكل حيوان ناطق فهو ناطق ينتج بعض الحيوان ناطق .

فصل في أحزاء العاوم

التواتر في مثل هذا الأمرلتوفر الدوامي على نقل مثله ، شال آخر مافي الزق المنفوخ بقارم الس وكل مايقاوم المسجسم فحافىالزق من الهواء جسم فالحكم بكونه ايس بجسم باطل وبالجاة فالمحاص بتجريد العقل عن الوهم والتفكر التام حتى يتمر الكاذب من الضروري والنقص والاستدلال على خلافه وفىالاشتباه بالتواتر ملاحظة القرون هذا ، والتمييز بين الضرورى واغلاط الوهم عسرجدا لايتيسم الا لمن أعطاه الله القال السليم ذلك فضل الله يزتيه من بشاء والله ذوالفضل العظيم ، والمخالص التي ذكريها لاتبق الواظبة عليها ، فلذا ترى العلماء العظام يخطئون فيه والمخلص الـكامل ما واظب عليه السوفية السكرام من المجاهدات وذكر الله على الدوام حتى تصير الفضايا عندهم فطريات بل أجلى منها ثم من أســباب الغلط التشتيت وزيادة الــكلام والتطويل من غير طائل والمزاح في أثناء البحث وغير ذلك اه ملخما .

#### فصل في أجزاء الماوم

وهي ثلاثة : الموضوع ، والمسائل ، والمبادى وفي الحنيقة حقيقة العملم مسائله وعمد الموضوعات والمبادى أجزاء على سبيل التسمح اشدة الارتباط ولذلك تسمعهم يقولونان حقينة كل علم مسائل ذلك العلم ثم المراد بالعلوم ههمنا العلوم المدونة كعلم المنطق مثلا دلا ينابى أن العلم يطلق على الملكة وعلى الادراك أيضا وهو حقيقة فى الأخــــر مجاز مشهور فى السائل والملــكة فالــكلام فى مقامين فتأمل حتى لايشتبه عليك أحدهما بالآخر ثم المحافظة على تحقبق موضوع العدلم ومباديه ومسائله وكون تلك المسائل قضايا كلية وأن مسئلة واحدة لاتدخل تحت علمين الا بحيثيتين مخملفتين مثلا من وظائف العلوم الحكيمة فهي التي تقصد بتلك المطالب وآما غيرها من بقية العلوم لاسما العلوم

 <sup>(</sup>١) (نول الشارج كل انسان الخ) قباس من الشكل الثالث الحد الوسط فيه غير موجود
 (٢) (قوله اشتباء) أى فلم يشكرر الحد الوسط اه الصرفوبي .

(الموضوعات) وهى التى يبحث عنها فى العلام عن أعراضها الفاتيه كالتسوّر (١) والتصديق لهذا العلم فانه يبحث فى النطق عن أعراضهما الذاتية على ماعرفت فى صدر الكتاب وكمالكامة والسكلام لعلم النحو فانه يبحث فى النحو عن أعراضهما من الاعراب والبناء وكيفية العركب وغيرها (ر) الثانى (المبادىو) هى اما تصورات أو تصديقات أما النصورات (لهى حدود الموضوعات) أى تماريفها

(قوله عن أعراضها) بدل من قوله عنها (قوله كانتصور والتصديق) أى كالمتصور والمصدق لأنه موضوع (قوله وكالكامة الح) كلامه (٢) فيها بعد يدل على أن مراده أن موضوع النحو كل واحد لا يجوعها إذ لا يقع البحث في المحوعن المجموع من حيث هو للننافي بينهما لأن الكامة القول المفرد ولا يكون مفيدا (قوله من الاعراب الح) بيان للأعراض أى الذائية العارضة للكامة والكلام (قوله المبدى الح) وهي الأشياء التي يتوقف عليها مسائل العلم وجعلها جزءا من العلم السدة ارتباطها به و إلا فهي غير جزء له بالحقيقة ومن شأما (٣) أنها تقدم على مسائله وقد تخلط مها (قوله الموضوعات) أراد بالموضوعات نفس موضوعات

شانها (١٧ انها تقدم على مسائله وقد بحلط بها (قوله الموضوعات) اراد بالموضوعات نقس موضوعات الأدبية فلاعناية فيها بهذه الأمور إذ كثيرا ما تقع القضية الجرئية مسئلة في العاوم العربية بل هناك علوماً كثره اتعربفات كعم العروض والبديع وانا مكن أخذ القواعدمن تلك العربيفات كم العروض والبديع وانا مكن أخذ القواعدمن تلك العربيفات كم المساهلة فظهرأن ألى في العالم من تحتق الموضوع وكوبه بين الوجود بنفسه أومبرهنا عليه في علم آخر فوقه إلى أن يتهي إلى العم الأعلى الذي موضوعه الموجود من حيث هو موجود لأن مالايعرف ثبوته كيف يطلب ثبوت شيء الهاهد علمت أن المراد العالم الحكمية عم ماهي عليه بقدرالحاقة البشرية ووجه تسميته بالأعلى لأنه أعلى العلم قدرالرجوع موضوعاتها على ماهي عليه بقدرالطاقة البشرية ووجه تسميته بالأعلى لأنه أعلى العلم قدرالرجوع موضوعاتها كما اليه ولكونه باحثا عن ذات الواجب و بهذا الاعتبار سعى بالعم الالحلى أيضا و يسمى بالفلسفة كما الله ولكونه بالعم العالم الخلكي أيضا و يسمى بالفلسفة العربية المناز الرياضي ولذلك عرف في موضوع الما التعلى عرفت في النحو بشمرة الدكلام والدلك صدر بعس من عرفت في النحو بهن والدكل وجهة هو موابها (قوله فهى حدود الدف النحو بشمرة الكلاف في النحو بشمرة الدكلام والداك صدر بعس من الموضوع الما وفي النحو هم والكامة أو الدكلام والدلك صدر بعس من الموضوعات أي ما يصدق عليه موضوع الما وفي المناز احتلاق صيفة الجع لامتهوم الموضوع الما وفوضات أله في النحو بشمرة الكلام والمدلاء المنازة وله المحاد الموضوع الما وفي النحو بشمرة الكلام والمنازة المنازة المنازة المنازة والمنازة المنازة المناز

<sup>(</sup>١) (أول الشارح كالتصور الخ) أى المعلوم التصورى والتصديق حيث يوصل الأول الى مجهول تصورى فيسمى معرفاً والثانى الى مجهول تصديق فيسمى حجة والتوصل الى هذين المجهولين هو العرض الذاتى لهــذين المعلومين اهـ (٣) (قوله كلامه الح) فتمين أن تـكون الواو بمنى أو لننويم الحلاف والتحقيق أن موضوع النحو هو الــكامة دون السكلام إذ الاعراب واليناء عرض ذنى لها حقيقة والسكلام تبعا لها

<sup>(</sup>٣) (قوله رمن شأنها الح) فيه أنها حيثة تسكون مقدمة كتاب أو علم تنقدم أمامالفصود وليست منه وهو عين الاطلاق الثانى الآنى في المتن فالصواب أن يقول تطلق المبادى بالاشستراك الفظي على معنيين. الأول حسدود الموضوعات الخ ماذ كره المتن هنا وهي بهذا المهن لاتقدم على المقصود بل نذكر معه على أنها كالجزء منه الثانى ماييداً به قبل المقصود الح ماياتي له وهي بهذا المهن تنقدم أمام المقصود وليست منه أهم الشرو في

كتعريف الكامة مثلابالفظ الموضوع للعنى المفرد (وأجزائها) بالجر عطف على قوله الموضوعات أى حدود أجزاء الموضوعات أي المدود أجزاء الكامة من اللفظ والوضع والمغى المفرد مثلا (وأعراضها) بالجرعطف على قوله الموضوعات أى حدود أعراض الموضوعات كنعر يف مايعرض للكامة من الاعراب والبناء وغسيرهما (و) أما التصديقات فهمى اما (مقدمات بينة) واضحة شديدة الوضوح بنفسها (أو) مقدمات (مأخوذن) مقبولة عن يعتقد فيه غيرينة بنفسها أذعن المتعلم بها بحسن الظن (يبتى) على صبغة المضارع المجهول من الابتناء أي يبتى (عليها) أى على المقسمات البينة والمأخودة (قياسات العلم)

العاوم فانهانى الاكترعين موضوعات المسائل أوجزه منها وموضوعات المسائل من المسائل (۱) التى هي جزء من العلم ولوكان عينا أوجزه الواحد من موضوعات المسائل لكان كافيانى جزئية الموضوع المهائل لكان كافيانى جزئية الموضوع العلم فضلاعن أن يكون في الأكثر لذلك ولم يريدوا به تصور الموضوع فأنه كاسيعلم من المبادى التصديقية ولا التصديق بكونه موضوعا العلم فأنه من مقدمات الشروع بالبصيرة وليس جزءا من العلم فاحفظه فأنه تذيس ذكره هبة الله الحسيرة المسيم و المسائل من لايسهم (قوله وأما التصديقات الشمير بأمير على قول المتن فسمى المبادى وهو التصديقات وهي القدمات التي يتألف منها قياسات العلم (قوله أو مقدمات التي يست بينا ف منهاقياسات العلم (قوله أو مقدمات الحق يعدن ظن به سميت أصولا موضوعة وان سلمت منه مع نوع انكار سسميت مصادرات (قوله عن يعتقد) متعاقى بأخوذة (قوله بحسن الظن) أي بسبب حسن ظنه بمن أخذها منه (قوله عمن يعتقد) متعاقى بأخوذة (قوله بحسن الظن) أي بسبب حسن ظنه بمن أخذها منه (قوله يمن يعتقد) أي يبغي (قوله قياسات العلم المال (قوله يبتي) أي يبغي (قوله قياسات العلم المال الماليون وقوله يبتي) أي يبني (قوله قياسات العلم الح) اعلم أن المشهور بين الجلهورأن حقيقة اسم العلم المدون

ماييحث في العم عن أعراضه الداتية فانه قد شرح سابقا وليس من المبادى ولا من القدمات أيضا كا تقدم لك تحقيقه فالمراد مايصدق عليه هدا المفهوم مثلا موضوع المنطق المعلومات التسورية والتصديقية وموضوع علم المنحو الكماحات العربية إلى غير ذلك وقد علمت في السكلام على المقدمة أن الوضوع يتعاقبه علوم متمددة فارجع إليه ثم المراد بالحدود مايشمل الرسوم ففيه تغليب الأشرف وفله وأجزائها) أى وجزئياتها أيضا كتمريف الاسم والفعدل والحرف التي هي جزئيات السكامة علوما متعارفة وقضايا متعارفة أيضا وهي إما عامة تستعمل في جميع العلوم كقولنا السكل أعظم من الجزء والشئ الواحد إما أن يكون ثابتا أو منفيا واماغاصة بيعضها كقول أهل الهندسة الأشياء المسلوية لشيء واحد متساوية ( قوله أدعن المتعلم بها بحسن الظن الح) وتسمى أصولا موضوعة كقول إقليدس في أول الهندسة انا أن نصل بين كل تقطيين بخط مسقيم وأن نعمل بأى بعد شئنا خطا و بكل نقطة شئما دائرة فاذا أخدنت تلك القضايا مع استنكار وتسكك من المنعلم سميت خطا و بكل نقطة شئما دائرة فاذا أخدنت تلك القضايا مع استنكار وقسكك من المنعلم سميت خطا و بكل نقطة شئما دائرة فاذا أخدنت تلك القضايا مع استنكار وقسكك من المنعلم سميت الواويا عند شخص ومصادرات لأنه يصدر بها المسائل التي تتوقف عليها كقول إفليدس إذا وقع خط على خطين وكانت الواويات الداخلتان فيجهة أقل من قائمتين فان الخطين إذا أخرجاني تلك الجهة يلتقيان وقدتكون الملام الماء دة أصلا موضوعا عند شخص ومصادرة عند آخر.

<sup>(</sup>١) (توله منالمسائل) أي جزء منها وهيجزء منالعلم فالموضوعات جزء منه إذجزء الجزء جزء اه الشرنوبيُّ

مفعول مجهول لقوله يبتنى (و) الثالث (المسائل وهي قضايا تطاب في العلم) أي القضايا المطاوية المبرهن عليها في العلم كالمسائل الواقعة في المنطق والنحو وغيرهما من العلوم (و) المسائل موضوعات ومجولات أما (موضوعاتها) فهي اما (موضوع العلم) كقولنا في النحو مثلا كل كلام إما أن يذكر فيه المسند(٢) أولا فأن الكلام موضوع علم النحو (أو نوع منه) أي نوع من موضوع العلم كقولنا كل اسم اما معرب أو منى فإن الاسم نوع من الكامة التي هي موضوعالمن (أوعرض ذاتي له) أي عرض ذاتي لموضوع العمل كقولنا البناء إما بسبب المشابهة لمبنى الأص أو بسبب عدم العركب فإن البناء عوض ذاتي المكامة (أو متركب) بأن يكون موضوع السائل مركبا من موضوع العلم وعرض الذاتي كقولنا كل كلم معرب إما منصرفة أو غير منصرفة فالكلمة موضوع العمل وعرضه الذاتي كقولنا كل اسم معرب إما موسوع العمل العلم وقد أخذت في هذه المسئلة مع كونه معرب إما والاعراب عرض ذاتي له . واعدلم أن المقسود من العراد الأمثلة ايضاح القواعد سواء طابقت الواقع أولا فإن النمثيل يحصل بمجرد العرض فالأمثلة ايزاد الأمثلة ايضاح القواعد سواء طابقت الواقع أولا فإن النمثيل يحصل بمجرد العرض فالأمثلة التي أوردناها وإن كانت غير مطابقة للواقع فعليك أن تسحد ذيل الاخماض عن المقال إذلامناقشة التي أوردناها وإن كانت غير مطابقة للواقع فعليك أن تسحد ذيل الاخماض عن المقال إذلامناقشة

المسائر المخصوصة أوالتمديق بها أو الملكة الحالة من إدراكها مرة بعد أخرى التي يقدر بها على استحضارها متى شاء وقبل حقيقته الفهوم الاجمالي الشامل اتنك المسائل وعلي كل تقدير لاوجه (1) المسائل وعلي كل تقدير لاوجه (1) المسائل وعلي كل تقدير لاوجه (المسائل وعلي كل تقدير لاوجه المسائل في المسائحة المبالغة في شدة اتصالها بالمارم قاله الحديد (قوله مفعول مجهول) أى نائب الفاعل مور (قوله المبرهن عليها) أى علي نسبتها (قوله فان السكلام موضوع علم النحو) أى نائب الفاعل سور (قوله المبنى الأصل) أى الحرف (قوله أو مركبا من نوع موضوع العلم الحلى المكلم من الموضوع والمواكبة الممارب من الموضوع والمواكبة الممارب المعامر بالحروف أو بالحركات ولدله انحا تركيما لأنه في المنهى كالذي ذكره اذ ماصلح مثالا لماذكره يصلح مثالا المذكرة المحاطمة المواقع) نامل (الماء (قوله ان كانت غيرمطابقة المواقع) نامل (الماء (قوله ان كانت غيرمطابقة المواقع) نامل (عالم ان الأعافر) والماء (قوله ان كانت غيرمطابقة المواقع) ما مطاق (المناه في المقال) متعاق (4) المناه (المناه أن الأمثان عن المقال) متعاق (4)

<sup>(</sup> قوله المبرهن عليها فىالعم) فيه اشارة إلى أن المسئلة لاسكون إلا نظرية قال الصنف وهسذا مما لاخلاف فيه لأحد والقول باختمال كونها غير كسبية بعيد جدا اه وفى شمرح المواقف تجويز كون المسئلة بدمهة تورد فىالعم إما لاز لة خفائها أ.لسيان لمنتها .

 <sup>(</sup>١) ( ټول الشار السند) الأولى أن يقول الحبر فان المحكوم به يسمى عند النحو بين خبرا وعند اابلاغيين مسندا ، وعند المنفة بين محولا .

 <sup>(</sup>۲) (قوله الوجه الح) يدفر بما حققه هبةالله الحسنى آنفا من أن الموضوع الجمول جزءا من العلم هو هس موضو م المسائل دون تصوره أو التصديق بوجوده فراجعه

<sup>(</sup>٣) (قوله تأمل الح) لعله يريد أمثلة الكتاب لاخصوص مافي هذا الفصل

 <sup>(</sup>٤) ( قوله متعلق آخ) الظاهر أن كلام الشارح استعارة بالسكناية حيث شبه المقال في النال بالفذا في العين عجامع الفيح في كل وحدف المشبه به ورمزاليه بذ كر لازمه وهو الاعماض واثبات الاعماض العقال تخييل اها المعرفوبي

فى المثال (و) أما (مجمولاتها) أى مجمولات المسائل فهمى (أمور خارجة عنها) أى عن موضوعاتها إذ لو كانت (١٦ أجزاء للموضوعات لم يحتج فى ثبوتها لها إلى برهان لامتناع أن يكون جزء الشى مطلوبا بالبرهان لمكنا يحتاج فى ثبوتها لها إلى برهان لامتناع أن يكون جزء الشى مطلوبا بالبرهان لمكنا يحتاج فى المحتولات خارجة عن الموضوعات و إلا لم يبرهن عليها فى العلام (لاحقه) بالرفع صفة بعد صفة لقوله أمورأى مجمولات المسائل أمورخارجة عن الموضوعات عارضة فى العلام (لاحقه) بالرفع صفة بعد صفة لقوله أمورأى مجمولات المسائل أمورخارجة عن الموضوعات عارضة لما (لدواتها) والعارض للشىء ما يكون مجمولات عليها عنه ، وهو ما يلحق الشىء المناتم المحتولات المسائل بواسطة التمجب فان قلت العوارض الذاتية الوارض الذاتية ما يكون بينها و بين المروضات واسطة فتسكون المسائل غير محتاجة إلى البرهان وهذا خلاف ما ذكر من أن المسائل هى التضايا المطلوبة التي يبرهن عليها فى المم قلت العوارض الذاتية لا يكون بينها و بين المروضات واسطة بحسب نفس الأمي وأما العلم بثبوتها لها فر به (٢٢) يحتاج إلى البرهان بينها و بين المعروضات واسطة بحسب نفس الأمي وأما العلم بثبوتها لها فر به (٢٢) يحتاج إلى البرهان وقد تقال) أى كا تقال المبادى على ماذكر كذلك تقال (المبادى لما يبدأبه قبل المقصود و) تقال (وقد تقال) أى كا تقال المبادى على القصود و) تقال (وقد تقال) أى كا تقال المبادى على المقصود و) تقال (وقد تقال) أى كا تقال المبادى على ماذكر كذلك تقال (المبادى لما يبدأبه قبل المقصود و) تقال

بالانحماض (قوله أو لجزئه) عطف على لذاته (قواله العوارض الذاتية) الحاصل أن العارض اماذاتي واما غريب فالذاتي ما يكون لحوقه للعروض لذاته بأن كان لحوقه به بلا واسطة أصلا كاحوق النجب للانسان أو بواسطة أحر خارج للانسان أو بواسطة أمرخارج عن المعروض لكن تلك الواسطة مساوية للعروض كاحوق الضحك للانسان بواسطة النجب منا المعروض بواسطة أخص منه كاحوق المتجب مساوى الضحك للانسان والمر يب ما يكون لحوقه المعروض بواسطة أخص منه كاحوق المتحب مساوى الضحك للانسان والما والمؤرب والمواحقة كونه الضحك للحيوان بسبب كونه إنسانا وهو أخص أو أعم كاحوق التحرك للانسان بواسطة كونه حوانا أو مباينه كاحوق الحرارة للماء بواسطة النار و بنها و بين الماء تباين كذا قالوا فها تقدم حوانا أو مباينه كالمتحرف للانسان بواسطة أو حكا كاللاحق له بواسطة مساوية له (قوله وقد تقال الح) المبادئ أعم من المقدمات في هذا الاطلاق النهى يس ولوله المباينة المسابقة السابقة المسابقة السابقة الشابقة السابقة السابقة السابقة السابقة السابقة السابقة السابقة المسابقة السابقة السابقة

<sup>(</sup>قوله وقد تقال المبادى) قال شارح سلم العلوم الأحسن والأليق بكل علم أن نذكر مباديه النصورية

<sup>(</sup>۱) ( قول الشارح إذ لوكانت الح ) قباس استثنائي مركب من ملازمة ومن اسستثناء شين النالي فأنتج شيض المقال فبطل فبطل فبطل فبطل فبطل فبطل القدم مكذا لوكانت عجولات المسائل أجزاء لموضوعاتها لم يبرهن عليها في الفن لكن التالي بإطال فبطل المقدم نثبت نقيضه وهو أن محولات المسائل اليست أجزاء موضوعاتها بل أمور خارجة هنها وهو المطلوب ودليل لمللازمة أن جزء الشيء لا يحتاج في اثبات له إلى برهان ودليل بطلان التاليل أن مسائل الفن مطالب خبرية يبرهن عليها في الفن هذا إيضاح كلامه وقوله وإلا الخ مستدرك لأن النتيجة تحت اهم.

 <sup>(</sup>۲) (قوله الشارح بواسطة الخ) أى وحيوان جزء للانسان لأنه كلى له وكل كلى جزء لجزئيه وانسان كل لحيوان لأنه جزئى له وكل جزئى كل اكماييه

 <sup>(</sup>٣) ( قول الشارح فربما الخ ) ذكر ربما هنا بناق ماسبق له من أن مسائل الفن لانسكون الا نظرية قالصواب حذفها على أن المسألة خلافية كما يعلم بمراجعة العظار اه الشهروني .

(المقدمات أيضا لما يتوقف عليه الشروع بوجه الخبرة) أى البصيرة وفرط الرغبة كتعريف العلم وبيان الحاجة اليه أى بيان منفعته وغرضه وموضوعه وقد عرفت كل واحد من هذه الثلاثة فى صدر الكتاب فلانعيده .

هذا آخرما أردنا ايراده في شرح السكتاب والله أعلم الصواب واليه الرجع والماآب ولولافياض الدولة السلطانية الذي يبده مقاليد المملكة السلمانية لما تعرضت الذلك الأمرالعظيم ولا تصديت لهذا الخطب الجسيم هيهات ما للذباب وطعمة العنقاء وأنا لا أعرف نفسي في عداد الذين استحقوا مرتبة التصنيف

أو خارجا يتوقف عليه الشروع على وجه البصيرة أولا كالخطبة مثلاً وقوله وقد تقال الح أى ان المقدمات كا تطلق (<sup>1)</sup> على ماتقدم أمام المقصود تقال أيضا على مايتوقف عليه الشروع فى العام على وجه البصيرة والأول يقال له مقدمة كتاب والثانى مقدمة علم ( قوله وفرط الرغبة ) أى شدة الحيرة (قوله وغرضه ) أى المقصود منه وهو عطف ممادف على منفعته (قوله وموضوعه ) عطف على الحاجة (قوله من هذه الثلاثة ) أى تعريف العام و بيان الحاجة و بيان الموضوع (قوله والماآب) عطف ممادف (قوله مقاليد المملكة) فسرت المقاليد في الآية وهى قوله تعالى له مقاليد السموات الح بمفاتيحها وقيل خزائها و يصح ارادتهما (قوله السلمانية ) أى المفسو به للسلطان سلمان والمراد بفياض الدولة السلطانية عبد اللطيف الممدوح أول الكناب فهو من طرف السلطان سلمان ومن أعيان جماعته (قوله الماقين المفرض أى العظيم (قوله اللذباب وطعمة المنقاء) الطعمة في الأصل المأكمة فالمفني هيهات أى بعد ما اللذباب من الطعمة وطعمة العنقا أى انه فرق بعيد الطعمة في الأصل المأكمة فالمفني أي الأحلومة وطعمة العنقا أى انه فرق بعيد

والتصديقية صدر العلم أو صدر كمل باب مايليق به ليأمن المتملم عن الغلط وقد حافظ عليــه أهل الهندسة والحساب وسائر الرياضيين ولذلك لايقع لهم غلط ولم يحافظ عليه أهل الطبيعي والفلسفة ولذلك يقع فيها خلط وخبط اله بمعناه (قوله هذا آخر ماأردنا الح) المشاراليه شرح آخر مسئلة وقعت في المتن

(اقوله كما تطلق الح) فيه أن هذا هوالاطلاق الثانى للمبادى فالصواب أن يقول اللقدمات كما تطلق على القضايا البينة أو المأخوذة بمن يعتقد فيسه كما سبق تطلق على ما يتوقف عليه الشروع بوجه الحبرة .

هذا آخر مايسره الله لنا من فرائد الغوائد ونوادرالعوائد . حلينا بها جيد هذا الكتاب ، إجابة لمتستقيه من ذوىالألباب . وصححنا مافي اشيق الدسوق والعطار . من التعريف والتصحيف ، ثم علقنا على ما يحتاج للتعليق منهما وكذا الذي والشرح بما يفتح لك من علوم المنطق كنوزا ، ويكشف لك من مختاتها المكنونة رموزا ، وقد قرطته بقول والدى العلامة المرحوم الشيخ عبد المجيد الفرنوبي الأزهري في مدح بعض ، وثافاته كي أحظى بنواله وأنسج على منواله :

فَإِنَّهُ بَرْ دَرِى إِللَّهِ فِي صَدَفٍ وَيَرْ نَقِي بِالْبَهَا فِي دَارَةِ الحَمَلِ وَإِنْ غَذَا حَجْمُهُ بِاللَّطْفِ مُشْتَعِلاً فَسِرُ هُدَّا مَرَى كَالسَّحْرِ فَالجُمَلِ فَاغْنَمْ وَمَتْعُ بِهِ مَاشِئْتَ مِنْ بَعَسِ وَمِنْ فُوَّادٍ وَمِنْ شَمْمٍ لِتَدْعُولِي

ولضفنا وقلة بضاعتنا ماكان ليخطر لنا بيال ، ولذا تراه في البداية ظهر كالهلال ، ثم أخذ ينمو شيئا فشيئا حتى م له الكمال . فحيدا له هدانا لهذا وماكنا لهندى لولا أن هدانا الله ، وصلاة وسلاما على سيدنا مجد وعلى آله وأصحابه ونسأله أن مجمله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به من تلقاه بقلب سليم . ان ربي قدير ، و بالاجابة جدير . ولا عن كان بالحق ينال منقبة التأليف ومَع ذلك لو وقع تصنيني هذا عند الحضرة الخاقانية في حيز القبول لاشتهر في الأقطار الشهار الصبا والقبول ثم المأمول من مكارم الأقران و محاسن الخلان أن يتجاوزوا عمافيه من السهو والنسيان بالصفح والعفران وان عثروا على الحفا الصريح فايسترو بالتصحيح : جزى الله خيرا من تأمل صنعتى وقابل مافيها من السهو بالعفو

وأصلح ماأخطأت فيه بفضله وفطنته واستغفرالله منسهوى

فانى معترف بقاة البضاعة ورجلى فى مضار الله الصناعة إذ لم يتسس لى الاطلاع على الكتب النطقية الا على على الكتب النطقية الا على شرح الرسالة الشمسية فاستخرجت منه السائل على حسب ذهنى ودهائى واستعدت منه الفوائد على قدر فهمى

بين طعمة هذا وطعمة هذا و يصح أن تكون الاضافة في وطعمة العنقاء بيانية هكذا في بعض الطور و يستفاد ذلك من تقرير منسوب الشبخ الماوى وحينئذ فالهنى بعد مائبت المذباب من القدر وما ثبت المعقاد أي انه فرق بعيد بين مقدار هذا ومقدار هذا اذ الدباب طائر صغير جدا والعنقاء طائر كبير جدا والمعقاء طائر كبير جدا والمعقاء طائر كبير أي لا أعد نفسى الح تعلل لما قبله (قوله ولاعن كان بالحق ينال منقبة التأليف فقوله فأنا لا أعرف أي لا أعد نفسى الح تعلل لما قبله (قوله ولاعن كان بالحق ينال منقبة التأليف) اضافة منقبة لما بعده بيانية وكذا اضافة مستبة لما المعده (قوله الحاقائية ) نسبة الى الحاقان وهو التب ناوك الترك (قوله السبا) ربيح مهبها من مطلع التريا الى بنات نفس والقبول كصدور ربيح الصبا لأنها تقابل باب المحمية من القاموس، وحينئذ فعطف القبول على السبا مرادف (قوله ثم المأمول) من الأمل وهو الرباء أي ثم المرجو والأقوان جم قون وهو المسادى والمداد به هذا المشارك له في العلم والحلان أصله خلال جم خليل أبدلت لامه الأحيرة نونا والمراد بالخلان الاحباب (قوله عما فيه من السهو) أي مسبب السهو والنسيان (قوله فليستموه بالتصحيح بازالته وكتبما يظهر المواب في موضعه إذر بما المذال هو الصواب في الواقع ،

وكم من عالب قولاصحيحاً وآفته من الفهم السقيم

(قوله واستغفر الله) جلة ماضوية عطف على ماقبلها أى وطلب من الله أن يغفر لى من أجل سهوى . وفيه أن الله وليس ذنبا حتى يطلب مغفرته . وأجيب بأن قوله من سهوى على حذف مضاف أى من سبب سهوى وهو التقصير فتأمل (قوله ورجلى) أى مشي عطف على البضاعة ويحتمل أنه معطوف على قلة أى و بأنى ماش فى ذلك الميدان ولست بفارس (قوله فى مضار) المضار الموضع تضمر فيه الخيل أى تركب ويتسابق فيه الفرسان (قوله ودهائى) الدهاء بفتح الدال المهملة جودة الرأى كما فى القاموس والمراد هنا الرأى .

( قوله الاعلى شرح الرسالة ) المراد مايتعلق بشرح كلامها فلاينانى أنه ذكر فى بعض المباحث شيئاً من حاشية السيد كما نبهنا على ذلك هناك . والى هنا انتهى بنا السكلام والحدللة في المبدا والختام . وقد

تم الفراغ منه فى غرة المحرم سنة ١٣٥٦ هجرية \_ الموافق ١٤ مارس سنة ١٩٣٧ ميلادية ؟ مجمد عبد المحبيد الشرئوبي

الدرس بكاية الشريعة

وذكائى فكتبتها فى هذا الكتاب تبصرة لمن تبصر وتذكرة لمن أراد أن يتذكر ، والله المستعان وعليه الشكلان وصلى الله على سيدنا مجمد وعلى آله وصحبه وسلم .

(قوله وذكائى) الذكاء سرعة الفهم والمراد به هنا الفهم فهو صرادف لما قبله (قوله والله المستمان) أى المستمان به على تحصيل كل أص (قوله التكلان) أى التوكل والاعتماد فى كل شىء وهذا آخر ما يسر الله جمعه من تقارير الأشياخ على هذا الشرح وصلى الله على سيدنا مجمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليل كثيرا ، والجد لله رب العالمين آمين .

كنت وصلت في الكتابة الى برهان الخلف ثم توجهت الى الاسكندرية وفيها وقع الاتمام ولم أستصحب معي سوى شرح المصنف على الرسالة وحاشسية عبدالحكيم على شرح القطب الرازي وشرح سَلم العادم ، وهــذا الكتاب قبل تاريخه لم يكن له وجود بديارنا وانمــا قدم به و بغيره من نفائس كتب المعقول والمنقول العلامة الهمام شسيخ الاسلام أحمد عارف عصمت بك زاده حين تُولَى قضاء المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، فلما عاد لمصر استصحب معه ذلك الكتاب مع جلة الكتب التي حصلها هناك واجتمع ببعض أفاضل تلامذة ذلك الشارح ونقل عنه ترجمة المُصنَف والشارح؟، فأما المصنف فهوالعلامة محب الله البهاري تلميذ قطب الدين السهالوي وله مسلم الثبوت أيضا وهوكتاب في علم الأصول وهو من محققي علماء الهند في رتبة عبد الحكم ومير زاهد وقد اعتني مهذين الكتابين فضلاء الهند وعلماء ما وراء النهر غاية العناية ووضعوا عليهما الشروحوالحواشي وبمنشرح سلمالعلوم العلامة عبدالعلى مجمد بن نظام الدين سجمد الأنصاري اللكنوي الهندي المتوفى سنة خس وعشرين بعد المائتين والألف وصاحب سلم العلوم قر يب النار بح أيضا فانه من علمـاء القرن الثانى عشر ورأيت عليه شرحا آخر مطولا لميتيسر الى النقل منه وقدآ لحقت بماكتبته سابقا بعضا مما عثرت عليه من فوائد ذلك الكتاب لنكون تلك الحاشية ان شاء الله تعالى جمة الفوائد نافعة لسكل مشتغل مها وقاصد هكذا أرجو من كرم ربى الذى وفقنى لوضعها وأساله أن لايخيب لى رجاء وأن يتقبلها مني بفضله واحسانه انه واسع الفضل والاحسان وعلى من نظر فيها بعين الانصاف أن يتجاوز عمـا وقع لى فيها من سهو أو زَلَّة قدم فانى عبد عاجز ضعيف قليل البضاعة متشبث بأذيال أهل العلم عسى الله أن يحشرني في زمرتهم والمرء مع من أحب رزقنا الله محبتهم والاخلاص في القول والعمل بمنه وكرمه . ثم اني حيث قلت قال المحشى فرادي به الملامة الشيخ يس أو قال في الحاشية وتحوذلك فرادىبه حاشيته وحيث قلت قيل أوقال البعض أو بعض الحواشي وتحو ذلك فرادي العملامة الشيخ ابن سمعيد الغر في رجهم الله ورحني معهم وسائر أشياخي وأحبابي والمسلمين أجعين .

وتم ليلة الجمعة العشر بن من شهر ربيع الأول من شهور عام أربعين بعد المائتين والالف ، كتبه بيده مؤلفه الفقير أبوالسعادات حسن بن مجد الشهير بالعطار الأزهري عفا الله عنه آمين .

#### فهيرس

#### الكلام على البسملة الكلام على خطبة الشارح ٧

- الكلام على الحد والشكر ٩
- الكلام على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ١١ الحامل للشارح على تأليفه هذا الشرح
  - 10
    - السكلام علىمقدمة الشروع في العلم 44
  - الكلام على تقسيم العلم الى التصور والتصديق 44
    - السكلام على الحكم ٣٩
- المكلام على تقسيم التصور والتصديق الى الضرورة والى الاكتساب النظر ٤٩
  - الكلام على تعريف الاكتساب بالنظر oź
    - الباعثعلى تعلم علمالنطق ٦.
    - تعريف علم المنطق ٦٤
    - الكلام على موضوع علم النطق ٧1
  - فصل : في تعريف آلدلالات الثلاث وأحكامها ۸۲
    - تعريف الوضع ٨٧
  - فصل : واللفظ الموضوع للمعنى بالمطابقة إما مركب أو مفرد
- تقسيم المفرد الى أقسام العلم والمتواطئ والمشكك والمشترك والمنقول والحقيقة والمجاز وتعريف
  - کل منها
  - ١٢٦ فصل: المفهوم وهو الحاصل في العقل إما جزئي وإما كلمي
    - ١٣٤ النسبة بين الكليين
    - ١٤٩ الكلام على الكليات الخس
      - ١٥٠ الكلام على الجنس ١٥٨ الـكلام على النوع
        - ١٧٧ الكلام على الفصل
      - ١٨٣ السكلام على الخاصة
      - ١٨٥ الكلام على العرض العام
    - ١٨٧ قسيم كل من الخاصة والعرض العام إلى لازم والى مفارق
      - ١٩٠ تقسيم اللازم إلى بين وغير بين

صحيفة

١٩٣ خاتمة في السكلام على اعتبارات السكلي الثلاث

٧٠٥ فصل: في المعرّف وأقسامه

سههم السكلام على مبادى التصديقات ومقاصدها وتعريف القضايا وأحكامها

٢٨٦ فصل: في أقسام الشرطية

س. ب فصل: في التناقض

وبه فصل: في العكس المستوى

٣٣٥ الكلام على عدس الموجهات

٣٥٧ عَصل : عكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين الخ

٣٩٣ فعل: في القياس

٣٧٩ شروط انتاج الشكل الأول

سهمه شروط انتاج الشكل الثانى ٣٨٩ جدول الضروب المنتجة من الشكل الثانى

. ٢٩ جدول الضروب المنتجة من الشكل الثالث

٣٩١ جدول الضروب المنتجة من الشكل الرابع ٣٩٣ جدول بقية الضروب المنتجة من الشكل الرابع

٣٩٤ شروط انتاج الشكل الثالث ٣٩٩ شروط انتاج الشكل الرابع

. . و فصل: في القياس الاقتراني ٧٠٤ فصل : في القياس الاستثنائي

٤١٧ فصل: في الاستقراء والتمثيل

٤١٦ فصل: في مواد الأقيسة

٤٢١ تقسيم القياس البرهاني إلى لميّ و إنيّ ٢٧٥ فصل: في أجزاء العاوم بحمد الله تعالى تم طبع [ التذهيب شرح الخبيصى على تهذيب المنطق والكلام للتفتازانى مع حاشيتى العلامتين الدسوق والعطار وتعليقات للشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبى ] المدرس بكلية الشهريعة الاسلامية بالجامعة الأزهرية مصححا بمعرفتى م

أحمد سعد على

أحد علماء الأزهر الشريف ورئيس لجنة التصحيح

[القاهرة في يوم الخيس ٢٠ صفر سنة ١٣٥٦ ه / ٦ مايو ١٩٣٧ م]

مدير المطبعة رستم مصطفى الحلبي

ملاحظ المطبعة محمد أمين عمر أن

## تقاريظ

لتقرير حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي

على كتاب التذهيب للخبيصي بحاشيتي الدسوقي والعطار شنها مربة حب ورودها

#### ١ \_ كلمة

حضرات الأسانذة مدرسي علم المنطق بكلية الشريعة الاسلامية بالجامعة الأزهرية بمشارلة الرائز الرخينج

الحمد لله الذى ميز الإنسان بالعقل وهداه سبل التفكير ، والصلاة والسلام طى سيدنا محمد صاحب البرهان المنير ، وطى آله وصحبه الذين عنوا بصيانة العقول ، وسوّروا المعقول والمنقول .

« وبعد » فلقد أسندت إلينا دراسة للنطق لطلبة كلية الشريعة في كتاب التذهيب للملامة عبيدالله بن فضل الله الخبيصى ، أسكنه الله فسيح جنته ، فاستمنا الله وأخذنا ببحث عن الحواشى التي تسكشف الحجاب عن هذا الكتاب . حتى قيض الله لنا زميلنا العلامة الشيخ محمد عبد المجيد الشربوبى ، فشمر عن ساعد الجد ، وعمل مع أسحاب «شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر» التي تعهدت بإخراج الكتاب مقرونا بحاشيتيه الجبر « العطار » .

ولقد أسهر الأستاذ الشرنو بي جفنه فى تصحيح الكتاب مع الحاشيتين حتى خطر فى حلة بديمة ، بادى الرواء ، خاليا من التصحيف والتحريف ، يختال بين كتب المنطق القديمة والحديثة بتلك الأذيال الدمقسية ، التى طرزه بها قلم الأستاذ ، فقرب بها البعيد من الشوارد ، وذلل بها الأبي من الأوابد . جزى الله زميلنا خير الجزاء ، وهدانا و إياه سواء السبيل مك

أحمد كامل . محمد بدران . موسى اللباد . محمد متولى جيرة الله . شبل يحيى

### ۲ \_ کلمة

#### طلبة السنة الثالثة بكلية الشريعة الإسلامية بالجامعة الأزهرية

من العلوم ذات الأهمية فى كلية الشر بعة علم المنطق ' ومن الـكتب التي ألفت في هذا والشيخ الدسوق حاشيتيهما ، إلا أن فيهما بمض تعقيدات في الأسلوب ، واعتراصات كثيرة توجه على الشرح وتردُّ على المآن لأوهى الأسباب، مما كاد يخرج الكتاب عن الغرض الذي ألف من أجله ، فكنا نحن الطلاب نلقي عناء كبيرا ، ومشقة عظيمة ، في استخراج مافى سطور الحاشيتين من الفوائد ، و يعلم الله وحده كم كنا نقرأ للسألة ؟ ، فإذا ما فرغنا منها لانجد لهـا أثراً في عقولنا ، فنستعيد قراءتها مرات ، وقد نضطر في النهاية إلى استظهار هذه الـكلمات التي هي بالرموز في نظرنا أشبه ، وبالطلاسم عندنا أقرب ، فرأى أستاذنا الجليل العلامة الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي المدرس بالكلية مايصيب الطلبة من عناء ومشقة في تحصيل هذا العلم ، فتقدم متطوعا « لشركة مكتبة ومطبعة حضرات مصطفى البابي الحلبي وأولاده» التي تعهدت بإخراج هذا الشرح محاشيتي الدسوقي والعطار، وأخذ على نفسه تصحيحه والتعليق عليه ، ولم يقصد أستاذنا من عمله منفمة مادية ، بل ضحى بثمين وقته ، وساعات راحته ، وعلق على الشرح والحاشيتين مماً ، بمـا يدل على غزارة مادة ، وسعة اطلاع ، وعظيم رغبة فى خدمة العلم والتعليم ، فتراه قد وقف فى كتابته موقف المنصف ، فلا هو يغمط من العطار ولا الدسوقى ، ولا هو ينقص من شأن الحبيصى ، ولا هو يزهو بملمه ويفتخر بتعليقه ، بل التزم حد الوسط في كتابته مع تواضع وأدب وعلم فياض ، فجاء تعليقه على الوجه الذي كنا نتمناه ، وافيًا بالغرض الذي كنا في حاجة إليـــــه ، مبينًا للموضوعات التي كنا نُهنَّ من هول صعو بتها .

لذا نتقدم لأستاذنا بهذه الـكلمة ، ونعلن أنها دون مايستحق من التقدير والإعجاب ، وأقل مايجب نحوه من المدح والثناء ، فأستاذنا الشرنوبى إن لم يكن له غير فضل فتح باب المتنافس بين الأساتذة لـكفاه مدحا ، وكأننا نرى الآن بمين الغيب عشرات من الكتب الثينة قدطبعت طبعاً متقناً ، وشرحها أسانذتنا شرحا يتناسب مع روح العصر ، بل كأننا بها وقد فتحناها فوجدناها تنسير الطريق إلى الصواب ، وتهدى الناس إلى الحير ، وترشدهم إلى مواضع العظمة فى دينهم وعلومهم ، وتعلن فى الوقت نفسه عما فى الأزهر من عقول ناخجة وعلوم واسعة ، وأفكار سليمة .

وأخيرا نتقدم لأستاذنا بالشكر ، ونهنئه بعدله هذا الذى أرضى به الله والعسلم و إخوانه الأساتذة والطلبة ، فإلى الأمام يا أستاذنا انسج على منوال أبيك الصالح ، الذىألف الكتب العظيمة ، وعمّ الانتفاع بها فى مشارق الأرض ومفاربها ، وأخرج لنا من تمار شجرتكم العظيمة ، شجرة العلم والدين مايغزى النفوس ، ويشبع الأرواح ، وأرنا لآلئ بحركم المملوء بالعلم والحكمة ، حتى نهتدى بكم ، ونسترشد بعلمكم وأدبكم ، والسلام عليكم ورحمة الله مك

عنهم : عباس متولى حماده . عبد السلام الكاشف محمد مصطفى جاد .

محمد الحسيني سويدان . عبد السلام عجلان

# كلمة الشيخ حسن طلب البكرى عن: طلبة السنة الأولى بكلية الشريعة الإسلامية بالجامعة الأزهرية

نهضة مباركة ، ونفحة عطرة ، وروح قوية ، انبعثت من أستاذ عظيم بكلية الشريعة الإسلامية ، فلقد ضرب لنا مثلا أعلى في حرية الرأى ، واستقلال الفكر ، والنزاهة في الحق ؛ إذ تصدى لمعيار العلوم ، وميزان الفكر ، وسبيل الاستدلال ، ألا وهو علم المنطق . فنى بتنقيح حاشيتين جليلتين على شرح الخبيصى بعد أن سبر غورها ، و بحثها بحثاً دقيقاً ، ووازن بينهما مع انتصار للحق أينما كان ، فأزال حجاباً كثيفاً عن غوامض الكلم التي كانت تقف أمامها قوى الطلاب ، وأبان رأيه بتعليق طريف يجمع المدل والصراحة ، في أسلوب ممتع خال عن المواربة والنموض ؛ وإنا لنحيى فيسه هذه الروح الوثابة التي لامقصد لها سوى خدمة العلم والدين ، والتي تبذل كل مرتخص وغال في هذا السبيل .

ولا عجب فقد نشأ الشيخ فى دوحة العلم فتفياً ظلها، وتربى فى شجرة الأدب فارتشف مناهلها، وأحيط بسياج الدين حتى امترج حبه بلحمه ودمه، فجنى هذه الثمار اليانعة، وأخذ ينسج على منوال أبيه فى الإفادة والاستفادة والتأليف، وتلك أسوة حسنة:

#### « . . . ومن يشابه أبه فما ظلم »

فلقد قصر والله \_ رحمه الله \_ حياته على خدمة العلم والدين والأدب ، وقتل وقته فى الدرس والتحصيل ، فانتفع كثير من الناس بمؤلفاته القيمة النادرة .

وتلك أوّل لبنة يضمها أستاذنا العظيم لبناء ذلك المجد الباذخ فى تشييد صرح العلم . ونحن لايسمنا إزاء عمله إلا أن نقدم له عاطرالثناء ، وجميلالشكر ، على هذىالباكورة الطيبة ، وهذا أقلّ مايجب من أبناء بررة لوالد جليل .

فإلى الأمام أيها الأستاذ واحمل مشمل الهداية ، وكن قائداً مظفراً في حلبة التأليف ، ولينهج إخوانك نهجك ، فني الأزهر عشرات الكتب تحتاج لمثل صنعك ، فذللوا مافيها من الصعاب ، وعبدوا طرقها ، وضاعفوا ثروة اللغة العربية بمؤلفاتكم القيمة ، وخلدواذكراكم حتى ينتفع العالم بعبقريتكم وعقولكم الناضجة ، فترفعوا من شأن جامعتكم ، وتسكون سلسلتها في السكفاح والحجد متصلة الحلقات ، وأكدوا للعالم مرة ثانية أنها من أقدم وأرقى الجامعات في خدمة الإنسانية ، ولسكم منا جزيل الشكر ، ومن الله حسن الجزاء ، وقل امحلوا فسيرى الله عملكم ورسوله ـ وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . هذه كلة متواضعة يرفعها أبناؤك إلىك شعورا منهم بالواجب ولعلها تنال القبول ، والسلام عليكم ورحة الله م

#### ع \_ قصيدة عصماء

## لفضيلة الأستاذ الشيخ فهيم سالم المليجي المدرس بانقسم النانوي عمهد القاهرة

رَوَّيْتَ ظَمَآنَ الْمُلومِ مِمْهُلَ فَأَرَلْتَ ظُلْمَةَ رَيْهِاكَ وَ تَنْجَلِى فَمَدَتْ بِهِ تَحْتَالُ بَيْنَ خَمَائِلِ فِي أَفْتِ مِيزَانِ الْمُلُومِ الْمُمْتَلِي جَلَّتْ كَآبَاتِ الْكِتَابِ الْمُنزَلِ طَلَبُوا الْمُلَى مِثْلَ الصَّبَاحِ الْمُنْجَلِي إِذْصُنْتَ مِنْآةَ الْمُقُولِ بِمِضْقَلِ

لِهِ دَرُكَ مِن مُهَامٍ مَاجِدٍ
وَأَضَأْتَ نِبْرَاسَ الْحَقَاثِقِ الِنُهْلَى
الْبَسْتَهَا ثَوْبًا فَشِيبًا نَاصِمًا
وَ بَدَا كِتَا بُكَ مِثْلَ بَدْرٍ سَاطِعٍ
فَأْبَانَ مِنْهُاجَ السَّدَادِيحِكُمةً
وَ بَدَتْ خَفِيَّاتُ السَّدَادِيحِكُمةً
وَ بَدَتْ خَفِيَّاتُ السَّالِلِ لِلْأُولَى
شَكَرَت ْعُقُولُ الْعَالِمِينَ صَنِيعَكُمْ

### ه ـ قصيدة

# لتلميذنا الشيخ محمصد عبد الرحيم المنوفي الطالب بالسنة الأولى بكاية الشريعة الاسلامية

يَاصَاحِبَ الْفَصْلِ الْفَصْيِلَةُ تَشْكُرُ وَالْمِلْمُ يَرْهُو وَالْمَنَاطِقُ تَفْخُورُ لَلْمَاوِنَ الْبَهَا تَنْبَخْتُرُ مُحَمِّدِ مَوْفِ الْبَهَا تَنْبَخْتُرُ مُحَمَّدِ مَرْفًا لِلْمَحَامِدِ يَنْتُرُ مُحَمَّدِ مَنْتُرُ الْمَحَامِدِ يَنْتُرُ الْمَحْمِدِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### ٦ - قصيدة

لتلميذنا العزيز مجمد خليفة محمد عثمان الطالب بالسنة الثالثة بكلية الشريعة الاسلامية

وَعَرَّدَ الطَّيْرُ شَدُواً فِي نَوَاحِبِهَا فَرَجَّمَتْ خُنَهُ الدُّنْيَا وَمَنْ فِيها مَاء زُلَالًا يُرَوِّى النَّفْسَ بُحنِيها مِنْهُ دَرَارِيْ قَدْ كَأَنَتْ يُفَشِّها إِلَى النَّبِيلِ وَرَبْ الْقَوْسِ بَارِبِها وَمَنْ يُنِيرُ عَلَى الْأَيّامِ دَاحِبِها فَيَشْمَلُ النَّاسَ قاصِبِها وَدَا يُنِها أَرُوْيْتَ نَفْسًا وَكَأَنَ الْجَهْلُ صَادِبِها عَبْدُ النَّحِيدِ وَمَنْ سَاوَاهُ تَشْبِيها ؟ إِنْ ضَلَّ رَائدُهُمْ فَالنُّورُ هَادِبِها مَنْدُ النَّهِيدِ وَمَنْ سَاوَاهُ تَشْبِيها ؟ إِنْ ضَلَّ رَائدُهُمْ فَالنُّورُ هَادِبِها بَهْدِي سَنَاهُ مَدَى الْأَيَّامِ سِارِيَّا هَذِي الرِّياضُ تَجَلَّتْ فِي مَعَانِها وَبُلْبُلُ الْأُنْسِ عَنَّى بَعْدَ هَجَعَتِهِ وَالْمَنْطِقُ الصَّغْبُ أَضْعَى بَعْدَشِدَّتِهِ سَهْلُ الْمَا خَذِ بَعْدَ الْشُرْ قَدْ نَشْرَتْ وَالْفَضْلُ بَرْجِعِمُ فِي ذَا كُلُّهِ أَبِداً مُحَمَّدٍ مَنْ شَمِى بِالْمُصْطَفَى شَرَفًا عَيْثُ يَجُودُ بِبِرْيَاقِ النَّفُوسِ لَمَا شُكْرًا أَبَا أَحَد عَبْد المَجِيدِ فَقَدْ مُحَمَّدُ أَنْتَ صِنْوُ الْبَحْرِ مِنْ قِدَم بَدْرُ تَأْلُقَ لِلسَّارِي وَرُفْقَتِهِ بَدْرُ تَأَلَّقَ لِلسَّارِي وَرُفْقَتِهِ